# طيبة

## أو نشأة إمبراطورية

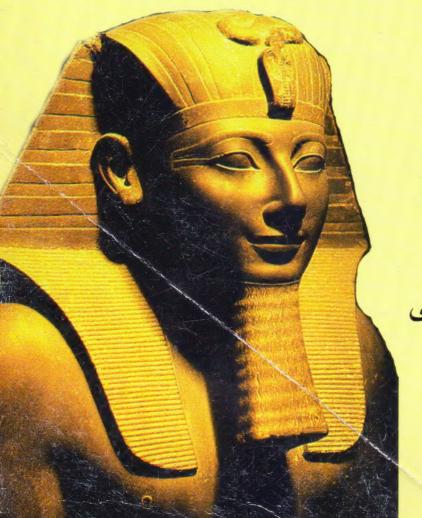

تأليف كلير لالويت ترجمة وتعليق ماهر جويجاتي

985







يروى هذا الكتاب- بمجلداته الثلاثة \_ تاريخ مصر القديمة، من خلال النصوص، بدءًا من الدولة القديمة حتى الدولة الحديثة. وقد راعت المؤلفة أن يكون كل مجلد كتابًا مستقلا.

إن مجلد «طيبة» هو المجلد الثانى، مكرس للأسرة الثامنة عشرة، وهى من أزهى عصور مصر القديمة؛ ففى زمانها تأسست الإمبراطورية المصرية... وقد حرصت المؤلفة على ترجمة هذه النصوص مباشرة عن أصلها المصرى، واستطاعت تحليلها تحليلاً موضوعيا، دون عزلها عن سياقها العام، ومن خلال رؤية شاملة، تأخذ بعين الاعتبار، التطور الطبيعى للعقل المصرى ومعتقداته. فضربت عرض الحائط بالأفكار المسبقة أو المقبولة أو النظرة الانتقائية، التي شوهت أحيانًا التاريخ المصرى، بإسقاطها الحاضر على الماضى، دون مراعاة للمفارقات التاريخية.

إنه كتاب جدير بالقراءة، لما يحتويه من نصوص، ربما ينشر بعضها للمرة الأولى، أو من خلال ترجمة جديدة، فتبعث الحياة في واقع، كدنا نظن أنه مات واندثر.



#### المشروع القومي للترجمة

## الفراعنة ٥٠



تأليف : كلسير لالُويست

ترجمة وتعليق: ماهر جويجاتي



### المشروع القومى للترجمة إشراف: جابر عصفور

- العدد ٥٨٥
- طيبة أو نشأة إمبراطورية
  - كلير لالويت
  - ماهر جويجاتي
  - الطبعة الأولى ٢٠٠٥

هذه ترجمة كتاب: \*\*PHARAONS

#### Claire Lalouette

Professeur à l'Université de Paris-Sorbonne THÈBES

ou

#### LA NAISSANCE D'UN EMPIRE

**Fayard** 

© Librairie Arthème Fayard, 1986.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمجلس الأعلى للثقافة.

شارع الجبلاية بالأوبرا - الجزيرة - القاهرة ت:٢٣٩٦م٧٧ فاكس:٧٨٥٨٠٨٤

El Gabalaya St., Opera House, El Gezira, Cairo

Tel:7352396 Fax: 7358084 E. Mail: asfour@onebox.com

تهدف إصدارت المشروع القومى للترجمة إلى تقديم مختلف الاتجاهات والمذاهب الفكرية للقارئ العربى وتعريفه بها، والأفكار التى تتضمنها هى اجتهادات أصحابها فى ثقافاتهم ولا تعبر بالضرورة عن رأى المجلس الأعلى للثقافة.

## الحتوى

| 15             | تنویه                                                                                                                      |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17             | – المقدمة                                                                                                                  |
| 17             | قرية طيبة                                                                                                                  |
| 23             | نشأة النظام الملكي                                                                                                         |
| 26             | في زمن الأهرامات الأولى                                                                                                    |
| 42             | الثورة الإجتماعية                                                                                                          |
| 50             | السياسة الجديدة                                                                                                            |
| 58             | آمون وتأسيس الكرنك                                                                                                         |
| 65             | أوزيريس في أبيدوس                                                                                                          |
| 69             | پتاح فی منف                                                                                                                |
| 71             | الآداب والفنون                                                                                                             |
|                | الفصل الأول: العالم في زمن القرن الثامن عشر قبل الميلاد                                                                    |
| 00             | •                                                                                                                          |
| 89             | ١- في أفريقيا. الهيمنة المصرية: عرف وتقليد                                                                                 |
| 89             | النوية والسودان                                                                                                            |
| 92             | بلاد پونت                                                                                                                  |
| 93             |                                                                                                                            |
| 0.4            | السهوب والصحاري الليبية، في الغرب                                                                                          |
| 94             | السهوب والصحارى الليبية، في الغرب                                                                                          |
| 94<br>95       |                                                                                                                            |
|                | ٢- بلاد البحر المتوسط. التجارة والسياسة                                                                                    |
| 95             | <ul> <li>٢- بلاد البحر المتوسط. التجارة والسياسة</li> <li>كنعان - أرض البيو</li> </ul>                                     |
| 95<br>96       | <ul> <li>٢- بلاد البحر المتوسط. التجارة والسياسة</li> <li>كنعان - أرض البيو</li> <li>فينقيا</li> </ul>                     |
| 95<br>96<br>99 | <ul> <li>٢- بلاد البحر المتوسط. التجارة والسياسة</li> <li>كنعان - أرض البيو</li> <li>فينقيا</li> <li>مدن الرمال</li> </ul> |

| 106 | ٣- إمبراطورية بابل                                                       |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| 111 | ٤- الغزوات الهندوأوروبية في آسيا                                         |
|     |                                                                          |
|     | الفصل الثاني: أجانب في مملكة مصر                                         |
| 117 | ١- الغزاة الهكسوس، ملك قصير العمر في وادى النيل                          |
| 117 | تقاعس السلطة الملكية المصرية                                             |
| 124 | الهكسوس في مصر                                                           |
| 132 | ٢– أمراء طيبة المحررون                                                   |
| 132 | طيبة الأبية المتمردة                                                     |
| 141 | طيبة المنتصرة                                                            |
| 153 | ٣- أحمس وإعادة سلطة الفراعنة إلى سابق عهدها                              |
| 153 | طرد الهكسوس                                                              |
| 156 | جنور <i>الإمبراطورية</i>                                                 |
| 159 | أحمس ملكًا وإداريًا                                                      |
| 164 | السيدات الثلاث في البلاط الملكي                                          |
| 174 | الكرنك – أول الروائع المهيبة                                             |
|     |                                                                          |
|     | الفصل الثالث: الفاتحون الأوائل أو نشأة الإمبراطورية                      |
| 183 | ضرورة الفتوحات وأساليبها                                                 |
| 188 | ١- مع الجيش من السودان إلى الفرات                                        |
| 188 | أمنحوتي الأول: هل كان عامل استقرار أم فاتحًا؟                            |
| 191 | تحوتم <i>س الأول المحارب المنتصر</i>                                     |
| 198 | تحوتمس الثاني والحفاظ على الإمبراطورية                                   |
| 203 | نحو أيديولوچية جديدة                                                     |
| 205 | <ul> <li>٢- الأمراء والقادة العسكريون كبار مؤسسى الإمبراطورية</li> </ul> |
| 205 | الوزراء ونواب الملك                                                      |

| 209 | أمراء الكاب                                               |
|-----|-----------------------------------------------------------|
| 216 | أبناء طيية                                                |
| 224 | ٣- المعابد والآلهة                                        |
| 231 | ٤- المقابر والشعائر الجنائزية: وادى الملوك                |
|     |                                                           |
|     | الفصل الرابع: حتشيسوت، الملكة الغاصبة                     |
| 239 | ١ غموض وراثة العرش داخل الأسرة الحاكمة                    |
| 240 | الملك المصطفى                                             |
| 246 | الولادة الإلهية والسياسة                                  |
| 250 | أولاً: الحمل والولادة                                     |
| 255 | ثانيًا: القبول في عالم الخالدين                           |
| 262 | ٹالٹًا: اللّٰك الأرضى                                     |
| 270 | ا لماكة والملك                                            |
| 275 | ٢ – صعود نجم كهنة آمون وهيمنة أصحاب الحظوة                |
| 275 | حپوسنب                                                    |
| 278 | سن موت                                                    |
| 283 | بعض أعيان النولة الآخرين                                  |
| 288 | ٣- عمليات تتمتع بالهيبة والروعة الخلابة: الحملات التجارية |
| 289 | الرحلة إلى بلاد پونت                                      |
| 290 | المقدمات                                                  |
| 294 | الرحلة                                                    |
| 299 | العودة إلى طبية                                           |
| 302 | الحملة إلى محاجر أسوان                                    |
| 307 | ٤ – مبانٍ شامخة في مصر والنوية                            |
| 307 | الدير البحرى                                              |
| 311 | الكرنك                                                    |

| 312 | في مصر، بعيدًا عن الكرنك                               |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 316 | في النوبة                                              |
| 317 | مقبرتا حتشىپسوت                                        |
|     |                                                        |
|     | الفصل الخامس: تحوتمس الثالث أو المجد الإمبراطوري       |
| 322 | ١- الملحمة البطولية: حملات الفرعون السبع عشرة إلى أسيا |
| 324 | معركة الاستيلاء على مجدَّو والزحف نحو الشمال           |
| 337 | حدود نهر الفرات                                        |
| 337 | على غرار جنود هانىيال قى كاپوا                         |
| 337 | الرهائن من الأسر الحاكمة                               |
| 339 | تدفق الثروات                                           |
| 339 | عبور ثهر القرات                                        |
| 342 | مطاردة الأفيال وقنصها                                  |
| 343 | حراسة الإمبراطورية                                     |
| 344 | الحملة الأخيرة                                         |
| 345 | ملحمة أسطورية                                          |
| 347 | ٢. مصر الإمبراطورية: الثراء والروحانية                 |
| 347 | من أجل تعريف للإمبراطورية                              |
| 352 | ضرائب الجزية والعظمة والوفرة                           |
| 353 | منتجات الزراعة وتربية الماشية                          |
| 354 | المواد النفيسة                                         |
| 356 | المواد المصنعة                                         |
| 357 | البخور                                                 |
| 357 | الخدم والنساء                                          |
| 358 | أعياد النصر واعتراف الملك بجميل الآلهة                 |
| 365 | أيديولوچيا الإمبراطورية الأولى                         |

| 372 | ٣- الشئون الداخلية وكبار موظفي الإمبراطورية       |
|-----|---------------------------------------------------|
| 375 | الوزراء                                           |
| 375 | أوسر                                              |
| 378 | رخ می رع                                          |
| 390 | القادة العسكريون البواسل                          |
| 390 | أمن إم حب. صديق الصبا للملك                       |
| 392 | القواد العسكريون                                  |
| 394 | العسكريون                                         |
| 396 | كبار الكهنة وغيرهم من رجال الدين                  |
| 403 | مدراء طبية                                        |
| 403 | آمن إم حات، الكاتب                                |
| 406 | أنتف، الأمير والموقد العظيم                       |
| 409 | أمق – نچح، المهندس والموقد والحاجب                |
| 412 | الأفارقة                                          |
| 415 | ٤- الفن والخلود                                   |
| 416 | معالم مصر الصرحية                                 |
| 428 | معالم النوبة الصرحية                              |
| 432 | مسالات العالم                                     |
| 434 | المقبرة الملكية                                   |
|     |                                                   |
|     | القصل السادس: أمنحوتي الثاني نصير الإمبراطورية    |
| 440 | ١- ملك قدير، قوى الشكيمة أو الأسطورة التي لا تقهر |
| 446 | ٢- حملات أسيا العسكرية                            |
| 447 | حملة العام السابع                                 |
| 450 | حملة العام التاسع                                 |
| 453 | ٣– أمحاد مصر وشرف منزلتها                         |

| 453 | الشكر والحمد وأول حلف سياسي                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 457 | روعة المبانى الصرحية                                                 |
| 460 | ٤ – في خدمة الآلهة والملك                                            |
| 474 | ه- باقة زهور أمون الأخيرة                                            |
|     | الفصل السابع: سنوات السلم والسلام: ارْدهار إمبراطورية التحامسة وأولى |
|     | التهديدات                                                            |
| 479 | ١– فراعنة السلام                                                     |
| 479 | تحوتمس الرابع                                                        |
| 479 | حلم الظهيرة                                                          |
| 481 | الإبقاء على الإمبراطورية                                             |
| 485 | أمنحوتپ الثالث                                                       |
| 486 | اين آمون – رع                                                        |
| 488 | الوجود في النوية                                                     |
| 492 | الأيديولوچية الإمبراطورية. التطورات الجديدة                          |
| 494 | ٢– الدبلوماسية الدولية                                               |
| 495 | الأحلاف والاتحادات والمعاهدات                                        |
| 499 | السلك الديلوماسيي                                                    |
| 500 | أولى عناصر القانون النولي                                            |
| 502 | ٣– بلاط طيبة                                                         |
| 503 | القصور والأعياد اليوبيلية                                            |
| 505 | الملكات والزوجات                                                     |
| 511 | رجال البلاط                                                          |
| 511 | كبار السئولين                                                        |
| 516 | المعماريون والنحاتون                                                 |
| 522 | المشرفون على الأملاك                                                 |

| 528 | الحقول وشُون الغلال                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 533 | رج <i>ال تمت السلاح</i>                                                                                         |
| 537 | عالم فلكي في خدمة أمون                                                                                          |
| 538 | ٤- المجتمع وشغل أوقات الفراغ                                                                                    |
| 538 | جمهور أصحاب المهن                                                                                               |
| 542 | الطبقة الوسطى                                                                                                   |
| 543 | شغل أوقات الفراغ ورحلات الصيد الملكية                                                                           |
| 545 | ه- الإزدهار وكبرى الأبنية                                                                                       |
| 545 | وأخذ الكرنك يتوسع                                                                                               |
| 556 | معبد الأقصر: مكان مقدس جديد                                                                                     |
| 561 | طيبة: البر الغربي                                                                                               |
| 564 | مقاصير مصر العليا                                                                                               |
| 564 | في النوبة وفي السودان وفيما وراء الجندل الثالث                                                                  |
| 568 | ٦- السياسة والدين: آلهة هليوپوليس تستعيد رفعة شأنها                                                             |
| 577 | ٧– التهديدات تحاصر الإمبراطورية                                                                                 |
|     | A SALE A A BANK A |
|     | الفصل الثامن: تشدُّد أمنحوتِ الرابع المتعصب أو زمن الانحطاط الأول                                               |
| 85  | ١ – أمير في زهرة شبابه                                                                                          |
| 85  | حتى العام الرابع: الجِدِة والاعتدال                                                                             |
| 88  | قطيعة العام الرابع                                                                                              |
| 89  | ٢- التطور الديني والثورة في الفن                                                                                |
| 89  | الورع وعدم التسامح                                                                                              |
| 98  | الأمير والفن                                                                                                    |
| 600 | ٣- العمارنة أو الحلم الصوفي                                                                                     |
| 00  | «اُفق الشمس»                                                                                                    |
| ഹ   | äidaall le elä                                                                                                  |

| 611 | خد <i>ام أتون</i>                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|
| 615 | موظفو الدولة                                                       |
| 619 | ٤– السياسة في حالة ضعف خطير                                        |
| 628 | ٥- العودة إلى طيبة، بعد الوفاة                                     |
|     | القصيل التاسيع: وهن الملوك وضيعقهم                                 |
| 634 | ١- توت عنخ أمون وعودة الآلهة                                       |
| 644 | ٢- كنز وادى الملوك                                                 |
| 657 | ٣- ظلال التاريخ                                                    |
|     | الفصل العاشر: حور – إم – حب، المخلّص، التمهيد لإمبراطورية الرعامسة |
| 663 | ١– تسلّم مقاليد السلطة                                             |
| 667 | ٢- الإصلاحات الداخلية                                              |
| 672 | ٣- حماية الإمبراطورية والحفاظ عليها                                |
| 674 | ٤- طية                                                             |
|     | الخاتمة                                                            |
| 677 |                                                                    |
| 681 | الهوامشا                                                           |
| 743 | المراجعا                                                           |

#### الإعداء

إلى الجنود البواسل عماد جيوش الفراعنة، الذين لم يذكرهم التاريخ، فأغفلهم هذا الكتاب، اليهم أهدى هذه الترجمة.

#### ماهر جويجاتي

عن بعض علامات الترقيم المستخدمة في الترجمة الفرنسية للنصوص المصرية القديمة والتزمنا بها في ترجمتنا العربية نقول:

«إنه من المتفق عليه بين علماء الآثار أن ما يُكتب بين معقوفين على النحو الآتى [....]، يدلّ على جزء مكسور أو غير مقروء في النص المصرى القديم، وأن ما يُكتب بين قوسين على النحو الآتى (....) هو إضافة ضرورية لتوضيح معنى النص المصرى القديم...»(\*).

المترجم

<sup>.</sup> ۱۹۷۲، باهور لبیب: تشریع حورمحب، ص ۳۸، هامش ۳، الهیئة المصریة العامة للکتاب، ۱۹۷۲. Louis Speleers. Textes des Pyramides. Bruxelles. p. xvi.

#### المقدمة

#### قرية طيبة

كانت طبية في الألف الثالث قبل الميلاد قرية من قرى مصر العليا، لم تُظهر بعد ما يمكن أن يميزها عن غيرها من البلدان، حتى إنها لم تكن عاصمة الإقليم الرابع من أقاليم مصر العليا<sup>(۱)</sup>. وكان الموظف المعين من قبل السلطة المركزية لتصريف شئون الإقليم، يتخذ من هرمونتيس(\*) Hermonthis الواقعة إلى الجنوب من طبية مقرًا له. كانت هذه المدينة تعبد إلهًا شمسيًا هو الإله الصقر مونتو، وشأنه شأن الكثير من الآلهة الصقور التي كانت تُعبد في هذه الأزمنة الموغلة في القدم، اندمج هذا الطائر في الجرم المتألق المهيمن من موقعه في السماء مثله مثل الصقر عندما يحوم باسطًا جناحيه في أعالى الفضاء بحثًا عن فريسة. وإلى هذا الوجه الآخر للطائر – الوجه العدواني الذي اعتاد اصطياد فرائسه وقتلها، تُعزى السمة الثانية التي يتحلى بها الإله مونتو؛ فكان إلهًا محاربًا سوف يصبح في زمن لاحق وبعد مرور ألفي سنة، رفيق الفراعنة الرعامسة ومرشدهم.

ومن ثم فقد كانت طيبة قرية يسكنها الفلاحون والمراكبية.

كان النيل في هذه المنطقة قد شق مساره وسط الجرف الصخرى لسلسلتي جبال الصحراء الغربي الواحمة السرقية، وكانت تطل على البر الغربي الواجهة شديدة الانحدار لتلال كان يُطلق على قمتها اسم القرن الغربي للجبل أو رأسه، أما

<sup>(\* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم «أيون مونتو» أو «أيون منت»، ونشأ عنه الاسم القبطي «رمنت» ليصبح «أرمنت»، في الوقت الراهن. (المترجم)

الوديان القاحلة المجدبة؛ فلم تكن قد تحولت حتى هذه اللحظة إلى مأوى للفراعنة المتوفين. فحتى الآن لم يكن وادى الملوك قد ظهر إلى الوجود أو شيدت القصور الفخمة في البر الشرقي. ولا شك فضلاً عن ذلك أن الكرنك والأقصر كانا أرضاً خلاءً.

كانت حياة البشر تسير وفقًا لإيقاعات حياة النهر الذي يشمل مصر برعايته ويمدها بسبل العيش، وفجأة يرتفع في شهر يوليو منسوب المياه في نهر النيل من جراء هطول الأمطار في منطقة البحيرات الأفريقية الكبرى جالبة معها الطمى الثقيل الذي انتزعه النهر من هضاب الحبشة، ومن ثم يجرفه من جندل إلى آخر. وبعد أن ينتشر الطمى على شطأن النهر ويغطيها فإن الأرض السوداء – أى كيمت في اللغة المصرية، وهو اسم مصر عند قدماء المصريين – سوف تمد الرمال الجدباء بعنصر الإخصاب الذي لا غنى عنه لقيام زراعة مزدهرة. وحتى شهر أكتوبر كان الفلاحون يعيشون وسط مشهد طبيعى تغمره المياه، تحت شمس ساطعة مبهرة في انتظار انحسار مياه الفيضان. عندئذ يحل الموسم الذي يتفرغون فيه لأعمالهم: فيبدأون بالعزق وتسوية المدرد، بالمعول ثم يحرثون التربة بمحراث بسيط تجره بقرتان مرقطتان باللونين الأبيض والأسود، وينتقلون بعد ذلك إلى أعمال البذر ودفن الحبوب في التربة الخصبة بعد أن أصبح من السهل تقليبها، وذلك بفضل قطعان من الحمير أو الكباش فتطئ التربة وطنًا شديدًا أو ربما بعد حرث الأرض مرة ثانية.

إن جلب المياه كان منذ أمد بعيد بل وربما منذ فجر التاريخ - أى قبل ٣٢٠٠ قبل الميلاد - تنظمه منطقة من القنوات تسهر السلطة المركزية على صيانتها صيانة فائقة؛ فحياة البلاد من أقصاها إلى أدناها رهن بحسن أدائها.

ورويدًا رويدًا، يتحقق آنذاك في أديم الأرض السرّ الإلهي فتنبت الأرض زرعها، وبحلول شهر فبراير يظهر النبْت الأخضر للقمح الجديد الذي يقوم المصريون بحصاده في مطلع شهر مارس، وعندئذ تعمّ الصبياح والأغاني والفرح والتهليل بين جموع الناس احتفالاً بانبعاث الحياة من جديد.

<sup>(\*)</sup> وهي الطين المتماسك، وواحدته مدرة، المعجم العربي الأساسي. (المترجم)

إن متابعة اللحظات الحاسمة في الحياة الزراعية وطمر الحبوب في أديم التربة ثم التجديد والإحياء، كانت الأصل الذي نشأت عنه كبرى الأساطير الإلهية في الشرق الأدنى القديم: إن السرد الأسطوري لحياة أوزيريس أو بعل أو أنونيس – وهي آلهة ترتبط بدورات الحياة الزراعية – تعكس من خلال مختلف وقائعها، الإيقاعات الطبيعية لحياة النبات. إن أوزيريس الذي سيتولى أمراء طيبة تعزيز عبادته وتثبيتها سوف يصبح الإله الذي قاسى الكثير من الآلام، وقام من الأموات عندما بعث حيًا ليُقدم للبشر نموذجًا قابلاً للتقليد والمحاكاة لحياة تتواصل على مدى الدهر. إن هذه الحكاية الأسطورية التي صاغها بلوتارخوس(ع) في زمن متأخر، إنما نعرفها الآن من أقدم النصوص المصرية ولا سيما متون الأهرام(عه())، وسيظل تأثيرها الروحي قائمًا حتى نهاية تاريخ مصر القديمة.

تذكر إحدى وقائع هذا السرد الأسطورى أن الإله ست، وهو رمز القوى الشريرة وقحل الصحارى وجدبها، كان ينظر نظرة حقد وحسد إلى أخيه أوريريس، أول ملك حكم الأرض فأشاع فى ربوعها اليمن والبركة، فلجأ ست إلى الحيلة والخديعة حتى تمكن من أخيه على ما يعتقد وقطعه إربًا إربًا وصلت إلى أربع عشرة قطعة، بعشرها على سطح الأرض كما تبذر الحبوب بعد الحرث. وبالمثل كان ينتظر بعل المصير نفسه بعد المنازعات التى احتدمت بينه وبين الثعبان مُوت الذى يعنى اسمه «الموت»؛ فقد تبعثر جسده الممزق على الأرض. وفي الحالتين، نجد أن الزوجة الودودة المتفانية، سواء إيريس أو عنات، هي المرأة الواهبة الحياة التي نجحت على ما يعتقد بعد طول بحث في العثور على أشلاء الجسد المدفونة، واستطاعت أن تُعيد تكوين جسد الزوج الإلهي، ومن ثم قامت إيريس بمساعدة أنوبيس الإله – ابن أوى – بصفته الإله المعتمد لاصطحاب الموتى إلى العالم الآخر – قامت بابتكار المومياء الأولى. ولكن ألم يكن ابن أوى – في الواقع – حيوانًا يتردد على مشارف المقابر والجبانات وقصدها مرة بعد مرة؟! وبعد أن صارت إيريس بهذه المناسبة عصفورة، يعتقد أنها ويقصدها مرة بعد مرة؟! وبعد أن صارت إيريس بهذه المناسبة عصفورة، يعتقد أنها

<sup>(\* )</sup> مؤرخ يوناني عاش في القرن الأول الميلادي. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ترجمت هذه المتون إلى اللغة العربية: «متون الأهرام المصرية القديمة». ترجمة: حسن صابر، المشروع القومي للترجمة، المجلس الأعلى للثقافة، ٢٠٠٢. (المترجم)

استطاعت بفضل الرور (\*) الصادرة بعد ذلك عن جناجيها الكبيرين أن تعيد الحياة إلى الجسد الجليل، وأن تثبتها فيه بفضل التعويذات السرية المعروفة التى تفوهت بها الزوجة الساحرة. وهكذا وبعد أن ولد ولادة متجددة، عاد إلى الحياة «الإله الأخضر والأسود في مياهه الفتية»: عملاً بالتماثل المطلق القائم بين قوى التجديد الحيوى وزخم حياة النبات.

إن طيبة التى نتحدث عنها هى طيبة الفلاحين بإيقاعاتها الثابتة التى لا تتبدل. كان مشهدها الطبيعى هو مشهد جميع القرى وجميع حقول الوادى الذى يتكوّن من مجرى مائى يمتد بطول أكثر من ألف كيلومتر من أسوان وإلى شواطئ البحر المتوسط. وعلى جانبى النهر ووفقًا لتناظر مطلق يذكرنا بالصورة المنقولة بورق شفاف يمكن مشاهدة القنوات التى تتقاطع على هيئة مربعات، فتسمح بتوزيع الطمى والماء توزيعًا صائبًا. وهنا، وفوق الحواجز الطينية الصغيرة القليلة الارتفاع كانت تنمو المزروعات التى تعول البشر وتحافظ على حياتهم: فصنع المصريون الخبز من القمح والجعة من الشعير؛ فكان الخبز والجعة أساس كل غذاء بالنسبة للمصرى القديم، كما استخدموا الكتان في حياكة الثياب فكانت النقبة والتنورة عupb الطويلة والعباءة الشفافة ذات الثنايا حسب نوق العصر أو الطبقة الاجتماعية، وانتشرت زراعة الضاروات والبقول في الحقول القريبة من مجارى المياه، ومنها الخيار والحمص والفول والعدس والبصل التي ستلازم ذكراها العبرانيين(\*\*) في برية سين بشبه جزيرة سيناء.

<sup>(\* )</sup> الرُّوْح (بفتح الراء وتسكين الواو) هو نسيم الريح التي تبث في الجسد الرُّوح (بضم الراء) أي النفس الحية. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> الكتاب المقدس: العبد القديم: سفر العدد: ١١:٥. وللأممية أذكر نص الآية: «فإننا (أى شعب بنى إسرائيل) نذكر السمك الذى كنّا نأكله فى مصر مجّانًا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم». ولا يفوتنى فى هذا الصدد أن أشير إلى سفر الخروج: ٢:١٦: «وقال بنو إسرائيل ليتنا مثنا بيد الربّ فى أرض مصر حيث كنّا نجلس عند قدْر اللحم ونأكل من الطعام شبعنا..». فهل يظل البعض يتحدث عن سوء المعاملة التى عانى منها العبرانيون طوال فترة استضافتهم فى مصر إبان عصر الفراعنة، بعد أن شهد شاهد من بنى إسرائيل؛ (المترجم)

وبين الحقول المهيئة للزراعة على أحسن وجه والنهر، كانت تمتد منطقة من البرك والمستنقعات فأصبحت في آن واحد عامل تهديد للإنسان وجالبة الخير له؛ فهنا كانت تنمو غابات من نبات البردي. أجل إنها غابات حقيقية؛ لأن المناخ في هذه الأزمنة الموغلة في القدم كان أكثر رطوبة.

ومن ثم كان ارتفاع هذا النبات يصل إلى ستة أمتار. ورغم أن الرسام المصرى الذى كان يبدع جداريات المصاطب التى تصطف على امتداد الممرات الواقعة حول أهرام الجيزة. رغم أنه كان يبالغ فى طول قامة الإنسان عند تصويره، فإن هذا النبات بنموه المفرط كان هو الأطول على الدوام. كما كانت هذه المنطقة عامل تهديد بكل تأكيد. فهنا كانت تعيش فونة (\*) من شتى الأنواع عدوانية وخطرة أحيانًا كأفراس النهر والتماسيع. كان المصريون يصطادونها - بطبيعة الحال - باستخدام خطاف كبير رأسه من الظران. ولكن الإنسان الذى عاش فى الأزمنة الأولى، وكان يعبد القوى الكونية، سعى إلى التصالح مع هذه القوى الضارة وخطب ود ها: وهكذا نشأت الإلهة تأورت ذات الخطم المرعب والبدن الضخم المخيف والبطن البارز وحامية النُفساء للفضلة عملاً بوجه الشبه بينهما، فضلاً عن الإله سويك الكامن وسط الأدغال والآجام فيرصد فريسته بفمه المخيف ذى الأسنان الحادة، وهنا أيضاً كانت تعيش الثعابين فى الخفاء، وهى من مخلوقات أديم الأرض والنباتات.

وفى هذه المناطق غير الواضحة المعالم الواقعة بين اليابسة والمياه كان المصريون يلتقون أيضًا بعدد كبير من الفرائس الصالحة للأكل كالإوز والطيور السمينة ومنها السمانى (أو السلوى) والزقزاق والحمام والهدهد والرفراف، وكانت تعشش جميعها فى خيميات نبات البردى. وكانوا يمارسون صيد السمك بشتى أنواعه وبكميات كبيرة، ويقومون بأعمال القنص، فيأسرون الثيران البرية الضخمة بواسطة

<sup>(\*)</sup> لفظ دخيل يقابله في الفرنسية Faune وفي الإنجليزية Fauna، وقد أقره مجمع اللغة العربية: المعجم الجغرافي، القاهرة، ١٩٧٤، ويعنى أنواع الحيوان في مكان بعينه أو زمان بعينه. (المترجم)

الوهْق(\*). كان المصريون يزاولون تربية البقريات التى شكلت إحدى ثروات مصر الطائلة، وكانت قطعانها تتنقل فى حرية تامة عبر المراعى فى حراسة رعاة نصف عرايا يسترون عورتهم بنقبة بسيطة صنعت من أوراق وقش الغاب.

وفي سعيه للحصول على الطعام تعلم الإنسان المصرى كيف يتغلب على المخاطر الناجمة عن المستنقعات التي تعج بالحياة.

وبعيدًا عن الحقول وفي اتجاه الشرق والغرب تمتد الرمال الجدباء لصحاري المناطق الشرقية من الصحراء الكبرى التي تتلون باللون الوردى الزاهي تحت أشعة الشمس الساطعة. إنه المكان المفضل لصيد ضوارى الوحوش والحيوانات المتوحشة: نذكر منها الأسود والفهود والظباء الأفريقية والماعز البرى.

كانت طبية تزدهم بالمراكبية الذين يؤمنون وسائل الانتقال عبر نهر النيل على متن قوارب خفيفة في بادئ الأمر صنعت من البردى ثم استخدمت مراكب أكثر تطوراً صنع بدنها من الخشب وذات أشرعة من الكتان على شكل مُعين(\*\*). وفي هذه البلاد التي ترتبط فيها الحياة باليات حركة نهر النيل الطريق الأفريقي الرئيسي حتى البحر المتوسط لعب المراكبية ومراكبهم على الدوام دوراً عظيماً، وأصبحت طيبة في النصف الثاني من الألف الثاني قبل الميلاد أحد أكبر موانئ الشرق.

إن آمون الذى سيصبح فيما بعد الإله الكبير للإمبراطورية، هل كان أصلاً إله المراكبية وإله النسمة المواتية والريح العليل؟ ولكن لا يوجد على ذلك فيما نعلم دليل واحد لا يمكن دحضه (٣).

<sup>(\* )</sup> حبل فى طرفه أنشوطة يُطرح فى عنق الدابة وغيرها حتى تُؤخذ، المعجم العربى الأساسى. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> المعين: شكل رباعى له ضلعان متوازيان غير متساويين. (المترجم)

هكذا كانت تمر الأيام في قرية طيبة. وبمرور الزمن سوف تصبح هذه القرية أكبر عواصم العالم القديم؛ فغدت المركز العالمي لكبرى الإمبراطوريات التي كانت تغطى مساحة شاسعة تمتد من الجندل الرابع على النيل إلى نهر الفرات. إن الأحداث السياسية بالإضافة إلى حركة روحية ودينية كبيرة، قد تفسر هذه الأهمية المتعاظمة تدريجيًا التي اكتسبتها مدينة الجنوب التي لا تزال إلى يومنا هذا من أروع المواقع في العالم. فعلى امتداد الألفى سنة السابقة على ميلاد السيد المسيح شيد فيها الملوك المعابد والمقاصير للآلهة تعبيرًا عن ورعهم وتقواهم.

#### نشأة النظام الملكى

نشأت مملكة مصر حوالى عام ٣٢٠٠ قبل الميلاد بفضل القوة الدافقة لملوك عكفوا على توحيد البلاد، كان نعرمر أشهرهم أو أقل من طواهم النسيان. وتشهد صلاية كبيرة من الشست يحتفظ بها متحف القاهرة(\*) على هذا الرباط الملكى القائم بين القسمين الكبيرين الطبيعيين لمصر: كانت مصر العليا يحاصرها إلى حد ما منحدران صخريان يكونان سلسلة جبال الصحراء الشرقية وسلسلة جبال الصحراء الغربية. والمسافة بينهما وبين مجرى النهر لا تتجاوز أبدًا العشرة كيلومترات. ويبلغ طول الوادى من الجندل الأول عند أسوان وحتى رأس الدلقا تسعمائه كيلومتر. أما الدلقا(\*\*) فكانت تنتشر فيها أفرع النيل السنة على هيئة مروحة لتشكل مصر السفلى. كانت مصر العليا ومصر السفلى منطقتين طبيعتين يصل بينهما نهر النيل، وربما كانت مصر العليا ومصر السلام منطقتين طبيعتين يصل بينهما نهر النيل، وربما كانت متكلان مملكتين منفصلتين في الألف الرابع قبل الميلاد. وهكذا ففي عام كانتا مقريبًا شرع بعض الملوك يوحدون مصر لخير البلاد. وتمت هذه الوحدة كما

<sup>(\* )</sup> ويمكن لزائر المتحف المصرى أن يشاهدها في الرواق ٤٣ من الطابق الأرضى. (المترجم)

 <sup>(\*\*) «</sup>دلتاً» هو الحرف الرابع من الأبجدية اليونانية، وندين بهذه التسمية لعالم الجغرافيا اليوناني 
 إيراتوستين (القرن الثالث ق.م) الذي ولد في منطقة برقة الصالية وعاش في الإسكندرية.
 (المترجم)

تساعدنا صلاية نعرمر على افتراضه برعاية وحماية الإله الصقر حورس الذى كانت مدينة هيراكنيوليس Hierakonpolis في الجنوب مركز عبادته. ويعتقد أنها كانت مسقط رأس نعرمر. وسيظل حورس الحامي المعتمد لملوك مصر. ومنذ ذلك الزمن والبشنت يعلو هامة الملوك الأوائل. وافظ بشنت هو التصحيف اليوناني للكلمة المصرية باسخمتي أي «القوتين»، كما سيظل البشنت التاج الرمزي لهذا النظام الملكي الذي ندين له بوحدة مصر: فيجمع بين التاج الأبيض للملكة الجنوبية الأولى وتاج الشمال الأحمر.

ومنذ ٣٢٠٠ وحتى ٢٧٧٨ق، م تقريبًا تعاقبت على حكم مصر أسرتان ملكيتان. إن أسباب هذه التغييرات التى تحدث عندما تحمل عائلة ملكية محل أخرى غير معروفة، فيما نعلم. لقد نقل إلينا مانتون التقسيم إلى أسرات ملكية عندما كتب باللغة اليونانية في عهد بطليموس الأول تاريخًا شاملاً لمصر، ولكنه ضاع للأسف الشديد وإن وصلتنا بعض عناصره بفضل من نقلوا عنه فيما بعد، ومنهم المؤرخ اليهودى يوسيفوس(\*) والمؤرخان المسيحيان يوليوس الأفريقي وأوسابيوس في القرنين الثالث والرابع الميلاديين. وهذا المصدر جدير بثقتنا لأن هذه التقسيمة نفسها وردت في وثائق مصرية: ولا سيما الحجر الذي يعرف إصطلاحًا بحجر پالرمو(\*\*). وهو لوح كبير من الديوريت يحتفظ بأجزائه المتحف الوطني لهذه المدينة.

وعلى امتداد خمسة قرون حكم ملوك مصر الأوائل من الأسرتين الأوليين من عاصمتهم ثنى الواقعة في مصر العليا إلى الشمال من طيبة والمقامة على البر الغربي من نهر النيل. وفي هذا الواقع توجد أقدم جبانة ملكية معروفة، وتتكون من مقابر على هيئة مصاطب أي أن بناءها العلوى يتخذ شكل الأريكة في حين أن بئرًا رأسية تخترق بناءها السفلى وصولاً إلى حجرة الدفن. ولم يُعثر إلا على القليل من البقايا. فمن

<sup>( \*)</sup> ولد فى أورشليم عام ٢٧م. وشهد خرابها على يد تيطس عام ٧٠م. توفى فى روما عام ١٠٠٠م تقريبًا. وكان من مواطنى روما وكتب باليونانية. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> يوجد جزء منه في متحف القاهرة: الطابق العلوى القاعة ٤٢. (المترجم)

الواضح أن هذه المقابر كانت مجرد مقابر تذكارية فالمقبرة الحقيقية موجودة فى سقارة فى الشمال قرب رأس الدلتا. ومن المحتمل أن نعرمر كان أول من وضع أساسات مدينة منف عند إلتقاء مصر العليا ومصر السفلى(\*). فالمدينة هى «ميزان الأرضين». إنها مدينة سياسية أقيمت بالكامل فوق أرض بكر؛ إذ لم يعتر على أى أثار لإقامة سابقة.

طور هؤلاء الملوك الأوائل عن وعى ونفاذ بصيرة اقتصادًا مركزيًا – كان لا غنى عنه في بلد تعتمد أسباب ازدهاره ورخائه على ضبط فيضان النيل والسيطرة عليه. فوضعوا الأسس الضرورية لإدارة فرعونية حكيمة وأرسوا مبادئ الحكم التي ستدار على أساسها شئون الوادى. فقاموا على هذا النحو بعمل جوهرى سيظل صالحًا يُوتى أكله على امتداد ثلاثة آلاف سنة. كان زمام السلطة المركزية في يدى الملك، يعاونه مندوبون يتولى شخصيًا تعيينهم في مختلف «البيوت» فكانوا أشبه بوزرائنا لحاليين. كما كان يعين حكّام الأقاليم الذين يسهرون على الإرادة المحلية. وكان مجلس أعلى للحكومة وهو «مجلس العشرة»، يضم أهم هذه الشخصيات ويقف إلى جانب الملك. كان النظام الملكي الجديد يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالآلهة التي تحميه وتحافظ عليه. فالملوك والآلهة تجمعهم أواصر حميمة لأن جوهرهم واحد. فالعاهل الملكي كان الحبر الأعظم لمختلف الكهنة: فيحق له وحده من الناحية النظرية أن يقيم الشعائر داخل حُجب قدس الأقداس، وجهًا لوجه مع تمثال الإله، وإن كان من حقه في واقع داخر، أن يفوض سلطاته لكبار الكهنة. ومنذ هذه اللحظة تأسست أيضًا الشعائر الملكية الأساسية ولا سيما أعياد اليوبيل.

<sup>(\*)</sup> يقول د.جمال حمدان: «موقع رأس الدلتا قد تذبذب كثيرًا.. كانت منف هي موقعه أيام الفراعنة أي جنوب القاهرة الحالية بنحو ٢٥كم. ثم اطرد التقدم شمالاً... ففي القرن الخامس قبل الميلاد كان الموضع هو جزيرة الوراق الحالية... ووصل إلى بلدة شطنوف في القرن الخامس عشر الميلادي... عاد بعدها إلى الارتداد نحو الجنوب.. واليوم فإن رأس الدلتا يقع قرب القناطر الخيرية على بعد ٢٥كم إلى الشمال من القاهرة». دكتور جمال حمدان: شخصية مصر، الجزء الأول. عالم الكتب - ١٩٨٠. ص ١٧٠ و ١٧٧٠ (المترجم)

فى ذلك العصر كانت مملكة مصر تضم وادى النيل والمناطق المجاورة له: سيناء شرقًا وواحات الصحراء الغربية، وأرسلت البعثات التجارية إلى النوية وأسيا وازدهرت التجارة مع بلدان حوض البحر المتوسط ولا سيما جزيرتى كريت وقبرص(٤).

#### في زمن الأهرامات الأولى

في عام ٢٧٧٨ قبل الميلاد دشنت الأسرة الثالثة عهداً جديداً من الشموخ والإزدهار في ربوع المملكة. واستقرت العاصمة نهائياً في منف التي أصبحت مركزاً سياسياً وتجارياً على قدر كبير من الأهمية تحت رعاية إلهها يتاح وحمايته.

وأمر چسر «العظيم» ببناء أول هرم فوق هضبة سقارة، وكان مدرجًا وعلى بعد بضعة كيلومترات من منف وعلى البر الغربى لنهر النيل. وهكذا فإن المصطبة الملكية كما عرفتها العهود السابقة قد ارتفعت درجة درجة إلى ستين مترًا ارتفاعًا. وكانت تطل على الصحراء المستوية لتكشف عن شموخ ملك مصر وسؤدده، فيغالب الزمن أبد الدهر. وإذا كان هذا المعلم المهيب يثبت في حقيقة الأمر البراعة التي اكتسبها النحاتون والمهندسون المصريون في تسوية الأحجار والتحكم في أوضاعها، إلا أنه يصبح أيضًا وفي المقام الأول، تجسيدًا لفكر أخذ يتطور منذ عدة قرون. وهكذا تأكد وجود مقومات الشعائر الجنائزية وطقوسها: ففي المعبد القائم عند الواجهة الشمالية من الهرم سوف تؤدي الشعائر الجنائزية يوميًا لإمداد الملك الراحل بكافة القرابين المنرورية. كما سيصبح في وسع العاهل الملكي الاحتفال في المقاصير القائمة في الشرق بالأعياد التي تجدد تتويجه ليستعيد بالتالي شباب قواه الحيوية ليضمن ممارسة حياته كملك إلى ما لا نهاية. العناصر المعمارية لهذه المجموعة الجنائزية الضخمة – وهي تقلّد في بعض الأحيان مباني حقيقية – هدفها تأمين الدعم المادي السحر فاعل وفعًال أنيط به استمرار حياة العاهل الملكي ودوامها في العالم الأخر

وفى حجرة الدفن الواقعة أسفل الهرم سوف يبقى الجسد المحنط بمنأى عن عوامل الفساد والتحلّل: وهكذا فإن عناصر الكائن الحى اللامادية وعلى رأسها الدربا »(٥) ستتمكن من إعادة التجسد فيه. أما الدركا »؛ فهو القوة المحركة للفرد، ويعيد إليه النشاط والحياة، على أن يتم إمداده بما يلزمه من طعام في هيئة قرابين وتقدمات. ووفقًا للكلمات والتعاويذ المجددة للحياة التي يتفوه بها الكهنة الجنائزيون عند إقامة شعائرهم، سوف تعود الحياة إلى الغلاف الجسدى. فالكلمة(٥) عند الشعوب السامية وعند الشعوب الإفريقية على حد سواء، له(٥) قدرة خلاقة.

إن الحكيم إيمحوت الذى يعتبر فى المعتاد صاحب هذا الإنجاز المعمارى، قد طور إذن فى أن واحد، وعلى أكمل وجه، الشكل الخارجي لهذا الأثر الملكي الجنائزي ودلالاته الروحية.

كان سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة حول عام ٢٧٢٠ قبل الميلاد ملكًا نشطًا قوى الشكيمة، ولما كانت المملكة تشهد أنذاك عصر ازدهار عظيم ونمو اقتصادى وانتشار سياسى عى قدر كبير من الأهمية، أصبح من الضرورى استحداث وسائل فى الحكم أكثر عددًا وعلى قدر أكبر من التنوع: فأسس سنفرو منصب ثاتى، ويمكن أن نترجم هذه الكلمة بلفظ وزير بالرجوع إلى حقائق من الشرق الأدنى تعود إلى عهد السلاطين العثمانيين. كان الوزير «أذنى وعينى» العاهل الملكى، وموضع ثقة الملك الذى قام بتعيينه، والرجل الذى يدبر شئون كبرى وظائف المملكة: ولا سيما المرتبط منها بالعدالة والجيش والعناية بالأرض الزراعية وصيانة القنوات. وكان على علاقة دائمة بحكام الأقاليم، ويشرف على إدارة الملكة كسلطة مركزية باسم الملك.

ومعلوماتنا شحيحة جدًّا عن الملوك الذين خلفوا سنفرو: خوفو وخعفرع

<sup>(\*)</sup> الكلمة: Logos: le Verbe. «الكلمة» في هذا السياق مؤنث لفظى ومذكر معنوى، راجع إنجيل يوحنا ١٠١١. (في البدء كان الكلمة...) وهو ما يوضعه هامش هذه الآية: العهد الجديد، المطبعة الكاثوليكية، بيروت، ١٩٦٩. (المترجم)

ومنكاورع. وإن كانت الكتب التعليمية المدرسية تفرد لهم مكانة متميزة، إلا أنه علينا من ناحية أخرى ألا نصدق الحكايات التافهة العديمة الأهمية التي رواها هيرويوت(٠) الذي ربما كان على قدر كبير من السذاجة فأعار سمعه ببساطة شديدة إلى كل ما كان يُروى من قصص في العصر المتأخر وبعد مرور ثلاثة آلاف سنة تقريبًا(!). ولكن علينا أن نقر بأن هؤلاء الثلاثة الذين سجلت ذاكرتنا أسماءهم منذ نعومة أظفارنا(\*\*) كانوا عظماء وأقوياء. وتشهد على ذلك أيضنًا «عج*ائب الدنيا*»، وكانت الأهرام إحداها وما زالت تقف شامخة بجوانيها المساء فوق هضية الجيزة شمال سقارة على البر الغربي من النيل: كانت الجيانات تُقام في الغالب على البر الغربي فتتحه ناجية الغرب حيث عالم الموتى والمنطقة التي تغرب عندها الشمس وتختفي مع كل مساء فتحاكى الموت وتتشبه به. كان غطاء الأهرام من الحجر الجيرى الأبيض القادم من محاجر طرة المجاورة القائمة على البر الآخر من النهر. وكان هُرَيْمها من الذهب. فالأبيض والذهب هما اللونان المثاليان للشمس. «فالبياض» هو أحد الأسماء الدالة على الضوء الوهاج الجرم السماوي. أما لحم الآلهة واهبة الحياة فهو من أرقى أنواع الإبريز. والهرم جانب من نور الشمس المتحجر وقد استقر على الأرض، كما أنه الدرب المفضل لارتقاء الملك المتوفى إلى السماء بجوار «أبيه» الشمس(\*\*\*). كان الهرم هو الحارس الأمين على جسد العاهل الملكي الذي كانت مومياؤه مسجاة في حوض التابوت المصنوع من الجرانيت في قلب البناء العلوي للهرم في حالة خوف أو في البناء السفلي داخل حجرة الدفن تحت سطح الأرض. كان الهرم هو الصلة الدائمة التي تربط السماء بالأرض. وهكذا برزت وسادت أيديولوجية أخذت تتطور فيما بعد في العهود التالية. وظلت الأمرامات تنتشر فوق مضبتي الجيزة وسقارة وفي حقول ميدوم ودهشور جنوبًا وأبو رواش شمالاً، لتبقى خير شاهد على عصر بلغت فيه الملكة أوج ثرائها كما تشهد على حركة أبديولوجية عميقة.

<sup>(\*)</sup> قام هيروبوت بزيارة مصر حوالى عام ٥٠٤ق.م إبان الاحتلال القارسى الأول. الأسرة السابعة والعشرون. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> المقصود بالطبع أطفال فرنسا. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> الشمس اسم مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

وليس من الصواب في شيء أن نتحدث على غرار ما قاله بعض الكُتَّاب الذين ينتمون إلى الحضارتين اليونانية والرومانية القديمتين - أن نتحدث عن الجموع الغفيرة من العبيد الذبن بُضربون ضربًا بالسياط، ويعملون قسرًا في خدمة ملك طاغية! هذه الصورة لا تعكس الظروف التي كان يعمل في ظلها بناة الأهرامات سواء على الصعيد المادي أو الصعيد الروحي؛ فلم تعرف مصر نظام العبيد. وكان علينا أن ننتظر طويلاً حتى نرى أسرى الحرب في عهود لاحقة يستخدمون كأيدي عاملة مستعبدة. إن العمال الذين كانوا يُسحبون بواسطة الحبال الزلاقات التي وضعت عليها كتل الحجر الجيري المصقولة بكل عناية كانوا من العمال الأحرار، وقد وقع عليهم الاختيار للعمل لفترات محددة ويقدم لهم ولنويهم الطعام طوال مدة عملهم. كما كانوا أحيانًا من الجنود. فمازلنا نقرأ على بعض كتل أحجار هرم خوفو الوحدات العسكرية التي كانوا ينتمون إليها. أما السياط فلا وجود لها إلا في أفلام هوليود حتى أصبحت من ضروريات هذا الإنتاج السينمائي الضخم. وأخيراً فإن هؤلاء الرجال بعملون من أجل تحقيق مصائر الملك الأبدية، فقد كان العمل الذي ينجزونه يحقق لهم في الوقت نفسه مصيرهم الخاص. ويبدو كما لو أن الشعب المصرى قد انقاد على ما يعتقد في أعقاب العاهل الملكي إلى الفوز بحياة شاملة بعد الموت، حياة جماعية مجهولة أسماء أفرادها. ومن الضروري على الدوام أن نعيد وضع الوقائع والأفكار في السياق المادي والروحي لعصرها ولا يصحُ أبدًا أن نحشرها في إطار مفاهيم حديثة، سواء كانت سياسية أم غيرها. ففي هذه الأزمنة القديمة عندما كان الكون بأسره بطاقاته وقدراته كنانات مؤلهة وعندما كان الملوك ألهة، كان بناء هرم في نظر العامل المصرى لا يضتلف عن الصافر الروحي الذي حرَّك حرفيي العصبور الوسطى عندما قاموا بتشييد كنيسة نوتردام Notre-Dame في قلب باريس(\*). إن مقصدنا من هذا الكتاب هو أن نتيح للقارئ أن يطلُّم على النصوص المصرية القديمة ذاتها حتى يتمكن من الحكم بنفسه على الحقيقة الواقعة للعصر محل دراستنا أو يحاول ذلك بقدر المستطاع،

<sup>(\*)</sup> والشيء نفسه ينسحب على جميع دور العبادة على سبيل المثال. (المترجم)

إننا نعرف الواقع الأيديولوچى المرتبط ببناء الأهرامات بفضل المدونات المنقوشة على جدران حجرات الدفن، بدءً من عهد أوباس(\*) - أخر ملوك الأسرة الخامسة - ثم استمرت على امتداد عهود ملوك الأسرة السادسة، وتشتمل هذه المتون على ترانيم وإشارات لاهوتية متنوعة وتعويذات الهدف منها تسهيل صعود الملك إلى السماء بمساعدة الطاقات الكونية ومعاونة الآلهة، وهكذا يندمج الملك في الجرم السماوي فيصير إلهًا مزدوجًا فائق القدرة، كما في وسعه أن يصبح نجمًا أو يكرر مصير أوزيريس نفسه ليتاح له أن يبعث حيًا من جديد، إنه يستوعب كافة الصيرورات وتبقى في حوزته القدرات السحرية كلها بل ويتفوق على مجمع الآلهة:

#### ● وصنول الملك إلى السماء:

«وجد الملك أن الآلهة واقفة وقد تدثرت في ثيابها، ونعالها البيضاء في أقدامها. ثم ألقت بنعالها البيضاء على الأرض وتجردت من ثيابها. وتحدثت قائلة: «لن يعرف قلبنا السعادة أبدًا إذا عاودت النزول»<sup>(٦)</sup>

#### ● العامل الملكي في أعالي السماء:

«عظام الملك من نحاس<sup>(٧)</sup>، وأعضاؤه هي النجوم غير الفانية<sup>(٨)</sup>»،

«إنه الملك، الكائن المقدس، الأول، صاحب الصدر الأبيّ، إنه النجم الذي تنحنى من أجله الآلهة ويرتعد التاسوع<sup>(٩</sup>)»

#### • الملك ومصير أوزيريس:

تعال أيها الملك، فلا شيء ينقصك. لقد أتت والدتك(١٠) فلا شيء ينقصك.

لقد أتت نون، فلا شيء ينقصك. لقد أتت المجمّعة الكبرى، فلا شيء ينقصك. لقد أتت حامية القلقين. فلا شيء ينقصك. إنها تعيد وضع رأسك في مكانه، إنها تنظف عظامك. إنها تضم أعضاطك. إنها تعيد قلبك إلى جسدك. ها أنت من جديد وسط أسلافك. وتُصدر من الآن الأوامر إلى أخلافك. لأنك

<sup>(\*)</sup> وهرمه قائم إلى الجنوب الغربي من مجموعة هرم چسر المدرج في سقارة. (المترجم)

جعلت بيتك مزدهرا في معيتك. وتحمى أولادك من النواح(١١)... إن طهارتك هي طهارة الآلهة التي تسير وهي تجهل المصير السيِّيُ(١٢)»

● ملك المصائر كلها هو أيضاً ملك القدرات كلها:

«الملك يحكم الآلهة، ويقود القارب الإلهى، إنه يمسك بالسماء وبأساطينها (\*) وبنجومها، وتأتى الآلهة إليه منحنية والنجوم في معيته من أجل مجده (١٣)».

إنها رؤية رحبة ورائعة لنظام ملكى مقدس. فعندما كان البشر ينكبون على العمل فى بناء الأهرامات من أجل إله أرضى عظيم وخالد كانوا بالتالى يؤمنون حقهم فى الحماية واستمرار حياتهم بعد الموت.

ويشهد هذا التبجيل الشمسى على وجود أول تجميع لمعتقدات محلية مشتتة على امتداد وادى النيل لصالح إله النور الذى تحول خلال الأسرات من الرابعة إلى السادسة إلى الرب الرسمى لمجمع الآلهة والأب الجسدى للملوك. وهناك حكاية أسطورية تروى أن ثلاثة ملوك من الأسرة الخامسة قد ولنوا من صلب الإله رع الذى تجسد على ما يعتقد في جنين زوجة أحد الكهنة. إن هذا للوضوع الثابت عن اقتران إله بامرأة لإنجاب الملوك، موضوع قديم سوف يصبح أحيانًا الأصل الذي أدى إلى هاجس يسعى إلى تبرير السلطة الملكية(١٤). صحيح أن مختلف الآلهة ظلت محل تبجيل في معبدها المحلى فيعبد حورس على سبيل المثال في هيراكنيوليس(\*\*)

<sup>(\*)</sup> إنى أستخدم كلمة عمود كمقابل للفظ piller في الفرنسية أو pillar في الإنجليزية لكل دعامة مربعة، كما استخدم لفظ أسطون (أساطين) للدعائم ذات القطر المستدير كمقابل للفظ colonne في الفرنسية وcolumn في الإنجليزية. وهي الترجمة التي أخذ بها عالم المصريات الكبير الدكتور محمد أنور شكري في كتابه الرائد: العمارة في مصر القديمة، هيئة الكتاب، ١٩٨٦. ص٣٠-٩٢، (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> الإسم اليوناني لدينة «نشن» المصرية القديمة والكوم الأحمر قرب إدفق حاليًا. (المترجم)

Hierakonpolis ومونتو فى هرمونتيس Hermonthis وحتحور فى دندرة (\*) ومين فى كوپتوس (\*\*) وأنوبيس فى أسيوط (\*\*\*)، إلا أن أول إله «وطنى» قد ظهر مرتبطًا بالشمس، ولكن بعيدًا عن أى تزمت أو تشدد، فعالمية الجرم السماوى المعترف به، وفاعليته الخاصة كانت تتالف وتتعايش مع فاعليه الآلهة الأخرى فى مدن مصر من أجل استمالة وكسب مجمل القوى التى تدبر شئون العالم والتصالح معها، وذلك على نحو أفضل.

يتخذ قرص الشمس أشكالاً متعددة ويعبد تحت أسماء مختلفة: إن رع هو التسمية التي شاع إطلاقها على الجرم السماوي. كما قد يكون أيضاً أتون، وهو اسم القرص ذاته الذي يبسط أشعته وفي نهاياتها أياد تمتد نحو البشر في حركة معطاءة وحامية. وقد ساد اعتقاد ينسب في الغالب إلى أمنحوت الرابع وحده ابتكار هذه الصورة التي سبقت عهده في واقع الأمر؛ إذ كانت موجودة قبل حوالي ألف وخمسمئة سنة في متون الأهرام. كما قد يكون الجرم السماوي صقراً يدعى حورس، وكان أصلاً اسم الجنس لهذا الطائر أو يدعى مونتو(١٠٠). وربما كان فضلاً عن ذلك خيري الجعران الذي يدفع أمامه كرة الزبل تماماً كما يرتقي قرص الشمس في السماء. إن تماثل الأوضاع يترتب عليه هنا تماثل الأشكال.

وجاءت صياغة منظومات بسيطة انعكاساً لفكر مولع بالصور: فالشمس (\*\*\*\*) المشرقة هي خيري، انطلاقاً من تلاعب لفظى قائم على تجانس صوتى مع جذر الفعل خير الذي يعنى «جاء إلى الوجود»، تماماً كما تأتى الشمس من جديد إلى الوجود مع مطلع كل صباح. ويُدعى الجرم السماوى رع، عندما يصبح في كبد السماء، وفي أوج تألقه. أما في المساء فيصير أتوم وهو الإله الشمسي الضارب في القدم الذي يعبد في

<sup>( \* )</sup> وكان اسمها اليوناني «تنتيريس» Tentyris و«أونت تانثرت» هو اسمها المصري القديم.(المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> الاسم اليوناني لمدينة «جبتيو» المصرية القديمة وقفط حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\*\* )</sup> و«ساوتي» هو الاسم المصرى القديم. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> لن يغيب عن بالنا أبدًا أن لفظ «شمس» اسم مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

هليوپوليس(\*) Hèliopolis. ويرتبط اسم أتوم من خلال تلاعب لفظى قائم على تجانس صوتى مع الجذر إتم الذي يعنى «بلغ نهايته».

كما يمكن للجرم السماوى (=الشمس) أن يصبح «ثور السماء» وفقًا لصورة أسطورية حسنية؛ فقوة الحيوان الحيوية الفعّالة تشبه قوة التجديد الدافعة التي تهبها الشمس مع مطلع كل نهار الطبيعة والبشر.

كما نشأت أساطير أخرى أوجدتها هذه الصور الأولية: فصفحة السماء المسطحة المستوية في امتدادها سوف تتكون من ظهر امرأة أو بقرة، اسمها نوت أو حتحور. إنها تشكل انحناء فوق الأرض، بحيث تلامس اليدان أو القائمتان الأماميتان سطح الأرض جهة الغرب وتلامس القدمان أو القائمتان الخلفيتان سطح الأرض جهة الشرق. وهكذا يولد نجم الصباح حسب أحوال المخاض والولادة، إما في هيئة طفل صغير أو عجل من ذهب، وعند الظهر وهو في أوج قوته سوف يخصب أمه ليختفي في فمها بحلول المساء، وبصفته «النطفة المتألقة» للإله، والزوج والابن في أن واحد، سوف تستمر فترة حمله الليلية لمدة اثنتي عشرة ساعة.

كما تشكلت صور أخرى تولدت من ملاحظة المشهد الطبيعى ملاحظة بسيطة: فسوف يجرى عبر السماء نيل آخر وعلى صفحة مياهه سوف يبحر الإله على متن قاربه، فيستهل رحلته من الشرق حتى يصل إلى الغرب. وبحلول المساء سوف يختفى في العالم السفلى، تحت الأرض المحور المركزى للكون المخلوق. وهذا العالم الآخر القائم أسفل الأرض هو بمثابة صورة منقولة نقلاً أمينًا عن السماء العلوية ولكنها معكوسة. فسوف يواصل الجرم السماوى رحلته النهرية على صفحة نهر النيل السفلى فيجلب معه النور والحياة للموتى الذين يتزاحمون عند شطأنه، ليبزغ بعد ذلك، من جديد جهة الشرق مستهلاً دورة أخرى،

جميع هذه التصورات لا تتناقض ولا تتعارض ولكنها إبداعات أسطورية متنوعة، تفتق عنها وعى دينى مرهف، يدرك ما تنطوى عليه المشاهد الخيالية من إمكانيات حسية في تفسير العالم.

<sup>(\*)</sup> الاسم اليوناني لمدينة «أوبق» المصرية القديمة وعين شمس والمطرية حاليًا. (المترجم)

وفي مدينة هليويوليس الواقعة إلى الشمال من العاصمة منف(\*) Menphis كان كهنة الشمس يعملون على إعلاء شأن إلههم. فصاغوا منظومة على قدر كبير من التطور في محاولة من جانبهم تفسير نشأة الكون، فجمعوا تسعة ألهة في تاسوم واحد خالق الكون. كان الخواء الأولى سائلاً بلا كائنات حية وظلامًا غاب عنه الزمن، إنه نون. وفيه وُجدت قوة إلهية كامنة في أعماق المياه: إنه أتوم أو أتوم رم الذي خرج من نون في أول الأيام بقوة إرادته الذاتية - فكار: النور وهو أول ما ظهر إلى الوجود. وبعد هذا الفجر الأولى، خلق أتوم عناصر العالم. فعن طريق الاستنماء أو البصق أوجد الزوجين الأولين: شو وتفنوت - إله الهواء وإلهة الرطوية. كما أنهما أول مظهرين للزمن الأبدى، والبُعد الأول الذي اكتسبه كون المستقبل. أما شو وتقنوت فقد أنجبا جب إله الأرض ونوت إلهة السماء. وهكذا وُجد المكان والزمان. وفي سلسلة متواصلة من عمليات الإنجاب جاء الدور على جب ونوت لينظما العالم فولد من اقترانهما الزوجان أوزيريس(\*\*) - وهو مبدأ خير وأول ملوك الأرض الذي علَّم البشر فلاحة الأرض وزراعة الكروم وعلم الحرفيين حرفتهم - وولدت أخته وزوجته إيزيس(\*\*\*)، كما ولد الزوجان ست - الأجدب صاحب التأثير الضار مثل الصحاري ونفتيس(\*\*\*\*). إن صياغة قصة هذا التاسوم تشهد أيضاً على التوجه السياسي لكهنة هليويوليس الذبن رأوا من المناسب بل ومن الحكمة، أن يتحالفوا مع أوزيريس، هذا الوافد الجديد والنموذج الجدير بتقليده ومحاكاته. وسوف يظل رع وأوزيريس صاحبي الدورتين الثابتتين اللتين لا تتبدلان - دورة الشمس ودورة النبات - سوف يظلان على امتداد التاريخ المصري الضامنين العظيمين لحياة متجددة على مرَّ السنين والدهور، وإلى أبد الآياد.

وإن لم يتبق شيء من المعبد الذي شيده جسر من الحجر الجيري الأبيض في

<sup>( \* )</sup> الاسم اليوناني لمدينة «من نفر» المصرية القديمة وميت رهيئة حاليًا. (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم «أوزير». (المترجم)

<sup>(\*\*\* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم «إيره». (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم «نبت حوت». (المترجم)

منف من أجل الإله - الشمس، والذي تذكره النصوص اللاحقة فإن بعض أطلال معبد الشمس الذي شاده خعفرع على مقربة من «أبو الهول» استطاعت أن تقاوم الزمن. كان المعبد يضم مقصورتين، تتجه الأولى ناحية الشرق والثانية ناحية الغرب. إنهما الجهتان الرئيسيتان لرحلة الشمس اليومية.. وقد عثر في «أبو» غراب عند حافة الصحراء الغربية وعلى بعد عدة كيلومترات شمال غرب مدينة منف، عُثر على بقايا أحد معابد الشمس التي شيدها ملوك الأسرة الخامسة(\*)؛ فمعبد ني أوسر رع ومعنى اسمه «تنسب القدرة إلى رع» هو أول مجموعة مقدسة وصلت إلينا. إنه معبد غير مسقوف فتغمره الضياء الإلهية. بينما نرى أن المعابد البدائية التي لا نعرفها إلا من خلال صورها التي تعود إلى عصور متأخرة، فضلاً عن المعابد الكلاسيكية، كما سنرى من سياق هذا الكتاب(١٦)، كان قسمها المخصص لقدس الأقداس وملحقاته غارقًا عن قصد في دياجير ظلمة تستره وتحميه. يبدأ معبد ني أوسر رع عند الوادي بِصِيْفَة ثلاثية ذات أساطين. إن طريقًا صاعدًا لطيف الانحدار، طوله مائة متر وعلى جانبيه سور، يتخذ اتجاها مائلاً مقارنة بمحمور المعبد، لينتهى عند صفة ثانية هي جزء من الجانب الشرقي من السور الملتف حول المعبد. أما المعبد فيتكون أساساً من مسلة - هي الأولى فيما نعلم - وما زالت عريضة إلى حدّ كبير ومشيدة من كتل حجرية مرصوصة وترتفع إلى علو خمسة وثلاثين مترًا وقائمة فوق قاعدة في هيئة هرم ناقص وأمامها مائدة قرابين مخصصة لأداء الشعائر. والمسلة رمز شمسي تحاكي الدين بن» وهو حجر هليويوليس المقدس الذي أشرقت فوقه الشمس مع مطلع أول يوم من أيام الكون ويرتبط بالشعائر التي تقام من أجل النصب الصخرى العمودي أو بيت إيل(\*\*) في اللغات السامية أي «بيت الله». كانت مجموعة «أبو» غراب المعمارية محاطة بسور طوله مئة وعشرة أمتار وعرضه ثمانون مترًا . وعلى بعد ثلاثين مترًا إلى الجنوب من هذا السور عثر على بقايا مركب كبير من الطوب - كان تحت تصرف الإله للقيام برحلته اليومية على صفحة «نيل- السماء» و«نيل العالم السفلى». وربما حفرت أحيانًا تجاويف عند سفح الأهرامات لتضم مركب، وكانت على مقربة من المعبد الجنائزي عند

<sup>(\* )</sup> من أسرات الدولة القديمة وامتد حكمها من ٢٥١٠ إلى ٢٣٥٠ قبل الميلاد تقريبًا. (المترجم) (\*\*) راجع سفر التكوين ١٤:٣٥ وأيضًا ٢٥:٤١. (المترجم)

الواجهة الشرقية للمبنى ففيه كانت تقام يوميًا الشعائر التى تضمن استمرار الحياة فى العالم الآخر. وهكذا كانت خمسة مراكب على مقربة من هرم خوفو: ثلاثة جهة الشرق واثنان جهة الجنوب. ومن الراجح أنها كانت مخصصة للملك المتوفى بعد أن صار رفيق الشمس فى رحلتها صباح مساء على مدار الأيام. وهكذا وسواء بسبب الورع الشعبى الأكيد الذى كان يكنّه المصريون تجاه جرم السماء واهب الحياة، أم بسبب العمل النابه الفطن الذى قام به كهنة هليوپوليس، فإن هذه المدينة القريبة من منف عاصمة مصر السياسية صارت عاصمتها الدينية. أما مقر السلطات الدنيوية والروحية فكان فى ذلك الزمن فى مصر السفلى قرب الرأس الجنوبي لدلتا النيل.

كان لهذه الهيمنة الشمسية وهذا الالتهام الأول لمجمع الآلهة المصرية تأثيره على عناصر الحياة السياسية. فقد أضاف الملك اعتبارًا من خعفرع إلى قائمة ألقابه الرسمية التى تتحدد يوم تتويجه، اسمًا خامسًا هو لقب ابن رع. وأصبح الاسمان الأخيران فى قائمة الألقاب هذه، أى اسم ملك مصر العليا ومصر السفلى وهو رابع هذه الأسماء واسم ابن رع يحاطان من الآن فصاعدًا بخرطوش اشتق شكله من العلامة الهيروغليفية شن التى تعنى «يحيط ب» أو «يطوق». وهكذا اندمج مدار الشمس ومساره، مع اتساع مجال سيطرة الملك، إندماجًا قائمًا على رسم العلامة الهيروغليفية. إن الملك والإله يتمتعان بالسلطة نفسها على الكون، فالعاهل الملكى «سيب كل ما يحيط به القرص». وهكذا يتأكد مرة أخرى الإتحاد الجوهرى القائم بين الكيان الإلهى الأسمى والملك. وكانعكاس محلى لهذا التصور كان حكام الأقاليم، فى الغالب وفى إطار أقاليمهم، كبار كهنة الإله المحلى. فالسلطة المحلية هى صورة منقولة نقلاً أمينًا عن السلطة المركزية التى تخلط خلطًا تامًا بين ما هو دنيوى وما هو روحانى، ولا تميز بينهما.

وفى إطار هذا النظام الملكى المطلق، نجد أن السياسة والدين والإقتصاد والحياة الإجتماعية خاضعة لشخص الملك—الإله وهو بصفته الأساسية هذه، الوسيط الطبيعى والضرورى بين البشر والآلهة. ويظل تمثال «أبو» الهول فى الجيزة أفضل مثال يوضح هذه الأيديولوچية: فالرأس رأس خعفرع والجسد جسد أسد منحوت فى

صخر الحجر للصحراء ويبلغ طوله سبعين متراً وارتفاعه عشرين متراً. إن الوحش الضخم وهو الحارس الملكى الأمين للجبانة، يمدد جسده القوى بين رمال الصحراء الصهباء والسماء. إن صروف الدهر واعتداءات البشر لم تفلح فى طمس المهابة الفائة العظمة لهذا الوجه الملكى.

عم الرخاء المملكة وتعاظم ثراؤها، وأرسل الكثير من البعثات التجارية إلى البلدان المجاورة فجلبت القمح والأبقار من النوبة والذهب من النوبة وسيناء وبلاد بونت (۱۷) والنحاس أيضًا والأحجار الكريمة كالدهنج (الملاخيت) والفيروز والزمرد من سيناء. كما أحضرت من بلاد بونت البخور الضرورى لإقامة الشعائر، ومن لبنان جات أخشاب الأرز الضخمة لبناء أبواب المعابد وسفن أعالى البحار، أما الأبنوس والعاج وريش النعام فقد جات أساساً من النوبة.

وتطورت الإدارة المركزية، وازدوجت «البيوت»: الأول يدير شئون مصر العليا والآخر شئون مصر السفلي، ولم يحتفظ بوحدته سوى «بيت المياه» الذي كان مسئولاً عن التنسيق بين الملاحظات التي تسجلها مختلف مقاييس النيل المنتشرة على امتداد نهر النيل لتنظيم الفيضان وزيادة مساحة الأراضى الصالحة للزراعة بقدر الإمكان. كما بقيت مصلحة المحفوظات موحدة، وتعاظمت أهمية طبقة الكتبة، كانوا من المتعلمين المثقفين فيضبطون الحسابات بعناية فائقة في الأملاك الملكية أو الخاصة، على السواء، فيقومون بإحصاء المحاصيل وتقدير عدد القطعان، ويفعلون الشيء نفسه في «البيت الأبيض» أي وزارة المالية ويساهمون مساهمة فعالة في حسن إدارة شئون الدولة، وأصبحت مزاولة مهنة الكاتب من المواضيع الأثيرة في مجال الفنون، فنذكر على سبيل المثال تمثال كاي في متحف اللوقر(\*). وفضلاً عن ذلك فقد أبرزت النصوص الأدبية الدور المتميز الذي اضطلع به هؤلاء الأشخص في حياة البلاد.

<sup>(\*)</sup> لابد من الإشارة في هذا الصدد إلى تمثال الكاتب المصرى بمتحف القاهرة، الفائق الروعة بملامح وجهه المعبّرة، الدور الأرضى، القاعة ٤٧. (المترجم)

هكذا يتحدث خيتى المتواضع المنبت إلى ابنه عندما يصطحبه إلى المقر الملكى للتحق «بمدرسة الكُتب» ليتعلم فيها ليصبح كاتبًا:

"وكما ترى لا تخلو مهنة واحدة من رئيس، إلا مهنة الكاتب؛ فالكاتب رئيس نفسه. وإذا كنت ملماً بالكُتب فكل شيء سيكون بالنسبة لك على ما يرام. لا ينبغى أن تضع نصب عينيك مهناً أخرى. انظر! فأنا من جانبى إنسان رقيق المنبت، ولكن لن يقال عن مثل هذا الرجل أنه فلاح. عندئذ عليك أن تنتبه جيداً. وكما ترى فما أفعله من أناك عندما انحدر في النهر متجها إلى المقر الملكي، إنما أفعله حبًا لك. إن يوما باحداً تقضيه في المدرسة سيفيدك، لأن ما يتم فيها من عمل، يدوم دوام الجبال إلى أبد الآباد ... وينظر إلى الكاتب بصفته إنسانًا يُنصت. ومن يُنصت يصبح إنسانًا في مقدوره أن يتصرف. سوف تنهض مع كلمات الترحيب وسوف تسير بخطى ثابتة ولن يضن قلبك بشيء. سوف تكون في صحبة الرؤساء ويكون أصدقاؤك أشخاصاً من مكانتك نفسها. انظر، لقد وضعتك على طريق الإله. إن كوع الكاتب هو ثروته (\*)، وذلك من أجله. انظر، لا يوجد كاتب واحد يفتقر إلى الطعام أو خيرات القصر الملكي. إن من أجله. انظر، لا يوجد كاتب واحد يفتقر إلى الطعام أو خيرات القصر الملكي. إن المكان المخصص الكاتب يجعله على رأس المحكمة؛ لذلك أعبد الإله من أجل أبيك المكان المخصص الكاتب يجعله على رأس المحكمة؛ لذلك أعبد الإله من أجل أبيك

عُهد إلى حكام الأقاليم بالإدارة المحلية، إنهم المندويون المفوضون من قبل الملك لإدارة الثمانية وثلاثين إقليمًا التى كانت قائمة أنذاك. إنهم يشرفون على صبيانة الترع والقنوات ويدبرون شئون الأراضى الملكية، وتقع على عاتقهم مسئولية جهاز الشرطة وتجنيد الشباب للإلتحاق بالجيش.

وهكذا نشأت كبرى العائلات. كانت صلتهم بالبلاط الملكي وثيقة في بادئ الأمر. وتشهد على ذلك صفوف المصاطب التي لا تنتهى وتضم المقابر الخاصة بكبار

<sup>(\*)</sup> نذكر في هذا الصدد المثل العربي: «لا يعرف كوعه من بُوعه» للدلالة على الجهل المطبق. والبُوع هو العظم الذي يلي إبهام الرُّجل. (المترجم)

الموظفين اعتبارًا من الأسرة الثالثة حول هرم الملك، وهي بمثابة إنعكاس متحجر اسلطة البلاط الملكي في منف. إنه مجتمع لم يعرف بعد سوى القليل من التراتب الهرمي الإجتماعي. فينقسم إلى طبقة حاكمة وجماهير غفيرة من الفلاحين. والكتبة والحرفيون وحدهم هم الذين شرعوا يشكلون أولى الطبقات الوسطى. كما كانت القيم الأخلاقية تلعب بورًا عظيمًا في الحياة الإجتماعية. فقد وصلتنا التعاليم التي بونها الوزير بتاح حوت من أجل ابنه. عاش هذا الوزير في عهد الملك إسيسي من الأسرة الخامسة، حول العام ٢٥٠٠ قبل الميلاد. فالمبادئ المعلنة تعبر عن الموقف الشخصى في مواجهة الحياة وعن السلوك الفردي في المجتمع، على حد سواء.

#### جوهر ممارسة الحقيقة والعدالة:

«الحقيقة – العدالة(١٩)، عظيمة الشأن وتنوم ثروتها . إنها لم تتعرض أبدًا للعواصف منذ زمن خالقها . كل من يخرج على نواميسها يتعرض للعقاب. إنها طريق يمتد أمام الجاهل. فلن تسمح الخسة أبدًا أن يرسو المرء في أي ميناء . في وسع الذاءة أن تستولى على الثروات. ولكن قوة الحقيقة – العدالة، في كونها تغالب الأيام، ويستطيع المرء أن يقول عنها: «إنها الثروة التي أورثني إياها أبي (٢٠)».

## على المرء أن يكون كريمًا:

«إذا حرثت، فليكن حقلك مزدهرًا وليعطك الله بوفرة ولا تتباه كثيرًا بذلك وعندئذ لا تطالب الفقير بشيء».

## • أن يكون المرء رحيمًا:

«إذا كنت رئيسًا فاستمع فى هدوء إلى كلمات الشاكى، ولا تردّه طالما لم 
«ينظّف» جسده من كل ما كان يفكّر أن يقوله لك، الإنسان التعس يطيب له أن يغسل 
قلبه أكثر من أن يرى ما جاء من أجله يتحقق(٩). كم هو مفرح لكل شاك أن يجد معينًا 
يهتمّ به(٢١)».

<sup>(\*)</sup> مازالت تدور الأمثلة الشعبية الآتية حول المعنى نفسه: «لاقينى ولا تغدينى» و«وش بشوش ولا جوهر بملو الكف» و«بلاش توكلني فرخة سمينة وتبيتني حزينة». (المترجم)

## ● أن يشغل المرء باله بالآخرين، وأن يكون ثابت الجأش:

«لا تشيع الرهبة بين الناس وإلا سيعاقبك الله بالمثل، إذا ظن إنسان أنه قد يعيش بهذا الأسلوب فسوف يُحرم فمه من الخبز، لا تسمح بأن يظهر الخوف من الناس، فمشيئة الله هي التي لابد أن تظهر، وستعمل بحيث يعيشون في سلام، عندئذ سوف يحضرون ويعطونك من تلقاء نفسهم (٢٦)». «إذا كنت رجلاً قويًا، فاعمل على أن يحترمك الناس بسبب علمك وكلامك الرصين، لا تأمر (الآخرين) إلاً لكي ترشد (هم)، أن يكون (المرء) عنيفًا يعنى الإنسياق للشرّ، لا تكن متعال حتى لا تحطّ من قدر (الآخرين)، لا تكن صموتًا ولكن تجنب الإساءة (إلى الآخرين) أو الرد بكلمة حادة. الشح بوجهك وتماك نفسك، إن لهيب مزاج أهوج قد «يعصف بالإنسان الطيب» (٢٣)».

## ● التصدى لكل نزعة تجنح إلى الكبرياء:

«ليت قلبك لا يكون متغطرساً بسبب ما تعرفه. لا تملأ قلبك بحقيقة أنك عالم. ناقش الجاهل بالطريقة نفسها التي تناقش بها الإنسان صاحب المعارف. لأن المرء لا يبلغ أبدًا حدود فن من الفنون. إن حرفيًا، كائنًا من كان، لا يتحلى أبدًا بصفة الإمتياز. فالكلمة الصائبة قد تتوارى أكثر من زمردة. وقد يجدها المرء عند الخادمات المنحنيات على الرحى (٢٤)».

### • تأسيس عائلة تنجب ذرية صالحة:

«(إذ يعتبر الابن مسئولاً عن تأمين استمرار حياة الأب بعد وفاة هذا الأخير وغيابه عن عالم الدنيا وذلك بفضل إقامة الشعائر الجنائزية يوميًا(\*)):

«إذا كنت رجالاً رفيع المقام فأسس بيتًا، وأعزّ زوجتك في دارك كما ينبغي، واملاً بطنها واكسها على أحسن وجه. كما أن الأدهان علاج فعّال لجسدها. ومن ثم اجعلها سعيدة ما دمت حيًا. إنها حقل خصب لمن يملكها. لا تحاكمها ولكن ابقها بعيدة عن القيادة، لأنها قد تثير العاصفة. «ربت» على قلبها بواسطة ما يحدث لك (من سعادة). وهكذا ستبقى في دارك(٢٥)».

<sup>(\*)</sup> وحول المعنى نفسه بدور المثل الآتي: اللي خلُّف ما ماتش. (المترجم)

• احترام التراتب الهرمي الذي يحقق الترابط الاجتماعي:

«احن ظهرك أمام من هو أعلى منك، أمام رئيسك في القصر الملكي. هكذا سيدوم بيتك كما ستدوم ثرواتك في أن واحد، وسوف تحصل على راتبك بنزاهة، فالساعد الذي يمتد لن يبقى مشلولاً (ان يمتد بلا جدوى بل سينال ما يريد). إنه أمر سيء أن يناهض المرء رئيسًا؛ فالمرء يحيا طالما كان طيعًا (٢٦)(٠)».

ولكن الإفادة التى أعلنها نفرسشم - رع المدعو شيشى، الكاهن الجنائزى الملحق بهرم الملك تيتى (الأسرة السادسة حول عام ٢٤٠٠ قبل الميلاد) هى أكثر بساطة وإن كانت تكشف عن أريحية الرجل:

«لقد قلت الحقيقة ومارست العدل.

لقد أحسنت الحديث ورددت (الكلمات) ترديدًا موفقًا.

لقد أرشدت العدالة حتى يحبنى الناس حبًّا عظيمًا.

لقد أنقذت الضعيف من بدي الأقوى منه، يقدر استطاعتي.

لقد أعطيت الجوعان خيرًا وملسيًا للعريان.

لقد أتحت لمن ليس له قارب أن بيلغ الشاطئ.

لقد قدمت دفئة لن ليس له ابن.

لقد اصطحبت في القارب من ليس له سفينة.

لقد كرَّست أبى وكنت وديعًا مع أمَّى وربيت أبنا عما.

هکذا یتکلم من یُدعی شیشی(۲۷)».

<sup>(\*)</sup> يقول المثل الشعبي: العين ما تعلاش ع الحاجب واللي يطاطي لها تفوت. (المترجم)

استعرضنا فيما سبق أفكاراً تدعو إلى البر والعدل. وقد ظهرت بوضوح مراراً وتكراراً في الإفادات الأخلاقية المنقوشة بالمقابر، والتي تؤكد على السلوك القويم لكل امرئ طيلة حياته.

#### الثورة الاجتماعية

ولكن ظلت السلطة تستهوى البشر، على مر العصور. فسرعان ما تعرضت المؤسسة الفرعونية الأولى لتهديدات قوضت الأسس التى نهضت عليها. فقد بدأ حكام الأقاليم ولا سيما حكام مصر العليا وهم الأبعد من حيث المسافة عن البلاط الملكى فى منف، بدؤوا يدبرون شئونهم بالتدريج بأساليب فيها قدر متعاظم من الاستقلال عن السلطة المركزية. ففى هذا البلد الذى تشكل فيه العائلة نواة المجتمع الأساسية، كان كل شخص يشغل منصب من المناصب يود أن يورث وظيفته لابنه، بل إن الحكيم بتاح حوت ذاته قد ألقى على مسامع الملك إسيسى حديثًا مسهبًا، كانت تفرض جملته الأخيرة، شكلاً من أشكال الضغط السحرى على قرار الملك:

«أيها العاهل الملكى، يا سيدى، لقد بلغتُ الآن من العمر أرذله. وانقضت الشيخوخة (على)، والتدهور يتجدد بلا هوادة بعد أن فرض نفسه. والمرء يغفو طوال النهار، والعينان مريضتان والأذنان صماءان، واختفت القوة لأن القلب متعب والفم صامت، لا ينبس بكلمة، وتوقف القلب عن التفكير (٢٨). بل لم يعد يتذكر الأمس، والعظام تتألم بسبب طول مدة الحياة، وما كان مصدر سعادة صار الآن تعاسة واختفت جميع الأحاسيس... استأذنك إذن أن تصدر الأوامر بأن يتخذ خادمك لنفسه عصاً للشيخوخة (٢٩) حتى استطيع أن أخبره بكلمات الذين كانوا ينصتون في الزمن الماضي وبنصائح الأجداد الذين أطاعوا الآلهة، عندئذ سيفعل الناس من أجلك الشيء ذاته، وتطرد الشرور بعيدًا عن شعب مصر وسوف، تعمل الضفتان من أجلك (٢٠)».

هكذا تكونت أوليجاركية(\*) خطيرة. ففى بلدة الشيخ سعيد بمصر الوسطى الكائنة على بعد ٢٠٠٠كم تقريبًا شمال طيبة – بدأ أمراء إقليم الأرنب البرى(\*\*) يورثون مناصبهم اعتبارًا من الأسرة الخامسة وباتوا منذ الآن يدفنون فى أقليمهم. وانتشرت هذه العادة الجديدة. ولمعالجة هذه المعضلة وتداركها أسس ملوك الأسرة الخامسة منصب «حاكم الجنوب» فكانت مهمته تنسيق أعمال حكومة مصر العليا مع مراقبتها فى الوقت نفسه. ولكن مع قرب نهاية الأسرة السادسة أصبح هذا الحاكم لا يتمتع سوى بقدر محدود من السلطات. وبالتدريج فَقُرت المؤسسة الملكية من جراء أعمال النهب والإغتصاب التى أقدم عليها المدارء الإقليميون.

بل ظهر من حول الملك ابتداءً من الأسرة السادسة مجموعة من المقربين الذين نزعوا إلى الجمع بين عدد من الإمتيازات الملكية والمراتب الشرفية؛ مما زاد من انحسار فاعلية السلطة المركزية.

ظل الخطر كامنًا غير فاعل في عهد ملك حازم ونشط مثل بيبي الأول. ولكن سنوات حكم بيبي الثانى المديدة دامت تسعين سنة. إن وهن الملك الطاعن في السن، بعد أن تجاوز سن المئة، سوف يقود البلاد إلى أزمة خطيرة في السلطة. وربما حدث أيضًا أن الفلاحين الذين تطلعوا أساسًا إلى مزيد من المزايا في حقوق الملكية، قد عجلوا من قيام الثورة. ولكن يظل كل ذلك في الوقت الراهن محض افتراض إذ لم يقدم نص مصرى واحد تقريرًا واضحًا عن هذا الموضوع. ومع ذلك، فإن البدو «السائرين - على - الرمال» القادمين من بلاد كنعان (٢١) قد نفذوا إلى داخل الدلتا.

<sup>(\*)</sup> نظام سياسى تنحصر فيه السلطة فى فئة محدودة من الأشخاص أو فى طبقة ضيقة تتمتع بامتيازات خاصة. والمصطلح مشتق من الكلمة اليونانية «أوليجاركية»، ومعناها نظام القلة.(المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وهو الإقليم الخامس عشر من أقاليم الوجه القيلى واسمه «ون» في اللغة المصرية القديمة.(المترجم)

كانت ثورة اجتماعية حقيقية صاحبها غزو أسيوى. واستمر ذلك قرنًا من الزمن من ٢٢٦٠ حتى ٢١٦٠ قبل الميلاد تقريبًا. ولا نعرف على وجه التحديد أحداث هذه الفترة، ولكن عددًا من النصوص كانت صدًى لهذه الإضطرابات:

«لم يعد كبراء البلد يشكلون حكومته. ما كان قد حدث في الزمن الماضي أصبح وكأنه لم ينجز أبدًا. يتعين على رع أن يعيد الخلق من جديد. لقد هلكت البلاد من أقصاها إلى أدناها فلم يبق منها شيء. بل إن مصائرها المرسومة لم يتبق منها مجرد سواد الأظفار(٢٦). إن ما أصاب هذا البلد بلغ حدًا خطيرًا حتى أنه لا يوجد من ينتحب عليه أو من يتكلم أو من يبكى... لقد توارى قرص الشمس واحتجب ولم يعد يسطع حتى يمكن للشعب أن يرى... ونهر مصر ناضب فيعبره المرء دون بلل(٢٦)... إن طيورًا جاءت من الخارج تفرخ في مستنقعات الدلتا. لقد عششت على مقربة من المصريين الذين تركوها تقترب بسبب الشقاء (الذي يعانون منه)(٢٤)»..

وينوح إيبو - ور وينتحب طويلاً وينظم نصلًا شعريًا يحرك العواطف عن موضوع الثورة الإجتماعية المدمرة التي قلبت كل الموازين:

· انظروا إذن، فالصحراء تنتشر في البلاد، والأقاليم تُسلب وتُنهب والأسيويون القادمون من الخارج جاؤوا إلى مصر...

انظروا إذن، لقد اختفت البسمة، فلا أحد يبتسم، ومنذ الآن تعمّ الشكوى أرجاء البلاد وقد اختلطت بالنواح والإنتحاب... انظروا إذن، فقلوب الحيوانات تبكى أيضًا وقطعان المواشئ تئنّ بسبب أحوال البلاد...

انظروا، إن الرجل الذى كان ثريًا (فيما مضى) ينام الآن ظمأنًا. أما الذى كان يستجدى فى الماضى رواسب الأقداح، أصبحت الجعة تفيض الآن عن حاجته. انظروا، من كانوا يملكون فى الماضى ثيابًا كتانية يرتدون الآن الأسمال. ومن كان لا يستطيع أن ينسج لنفسه يمتلك الآن أرقى أنواع الكتان.

انظروا، من كان معوزًا رقيق الحال أصبح ثريًا والثرّى أصبح فقيرًا (٢٥).

صاحبت الثورة الاجتماعية ثورة الوعى والضمائر. فبعد أن فقد الإنسان فجأة المرتكزات التي يوفرها النظام الملكي والدين، انقطع إلى نفسه؛ فانتابه الشك، وأخذ اليائس من الحياة يخفف من وحدته قائلاً:

«لمن عساى أتحدث اليوم؟ فالإخوة أنفسهم أشرار وأصدقاء اليوم أصبحوا لا يحبون.

لمن عساى أتحدث اليوم؟ القلوب طمّاعة وكل واحد يستولى على ممتلكات الغير.

> لمن عساى أتحدث اليوم؟ دماثة الخلق اضمحلت وعادت السطوة للجميع.

لمن عساى أتحدث اليوم؟ الناس يرضيهم الشر والخير طرحوه أرضًا في كل مكان.

لن عساى أتحدث اليوم؟

فالإنسان الذي كان يُخرج (الآخر) عن طوره بسبب أفعاله السيئة بثير الآن الضحك عند الجميع عندما تكون جريمته شنعاء.

لن عساى أتحدث اليوم؟ فالجميع ينهبون وكل امرئ يسلب أخاه..

لن عساي أتحدث اليوم؟

لم يعد للأبرار وجود والبلاد أصبحت تحت رحمة مرتكيي المنكرات..

> لمن عساى أتحدث اليوم؟ إن البؤس يرهقنى وقد احتاج إلى صديق.

لمن عساى أتحدث اليوم؟ لقد ضرب الشر البلاد ولا نهاية له(٢٦)».

إنها قصيدة شعر تلتزم بالنموذج الشائع في اللغات السامية من إيقاعات وسجع ولوازم المواضيع، إنها نداء مؤثر لذات واعية تعيش في عزلة ووحدة.

وفى أعقاب هذه الأزمة المزدوجة، سوف تنشأ مشاعر أخرى: الشعور بوجود الوطن باعتباره مجمل أراض متلاصقة تشكل وحدة يمتلكها رجال يسكنون الوادى، إنه وطن ينبغى حمايته منذ الآن من الغزوات الخارجية والفوضى الداخلية. ولأول مرة بدأت تظهر فى النصوص عبارتا: «بلدنا» و«جيشنا». واعتبر المصريون أنفسهم مسئولين عن هذا الوطن الذى أصبح وطنهم وصاروا الساهرين عليه. وفى الوقت نفسه وبعد أن تخلص الإنسان من سلطان النزعة الجماعية المجتمع الفرعونى الأول صار مشغولاً بمصيره الشخصى: وهكذا ازدهرت المعتقدات الأوزيرية إلى حد كبير لتنيح لكل فرد بلوغ عالم الصيرورة اللانهائية، ودخول عالم التحولات الحرة وأشكال الكائنات الأبدية – الأدمية والحيوانية والنباتية. إنه عالم شاسع قائم على وحدة الوجود(\*) panthéisme يتحرر فيه الإنسان من القيود الدنيوية فيتحرك كما يحلو له

<sup>( \* )</sup> تؤمن هذه العقيدة بوحدة الله والعالم. (المترجم)

بلا انقطاع وبلا نهاية. كان الشك حالة عابرة، واستعاد الإنسان إيمانه بالآلهة الخالدة مع استقرار الملكة وحقوقه الفردية الجديدة.

وبعد سنوات من الفوضى، تقاسمت خلالها الحكم نُظم متوازية إبان الأسرتين السابعة والثامنة، يبدو أن عملية توحيد أولى قد تمت على أيدى أمراء هرقليوپوليس(\*) Hérakléopolis ، وتقع هذه المدينة إلى الجنوب الغربى من منف عند مدخل الفيوم. إن هذه المنطقة التى ستلعب دوراً على قدر كبير من الأهمية إبان الأسرة الثانية عشرة، كانت آنذاك عبارة عن واحة شاسعة تتكون من منخفض عميق يقع عند الجانب الغربى من الوادى ويغذيه بالماء ذراع يتفرع من النيل هو بحريوسف الذى يخترق سلسلة جبال الصحراء الغربية عبر ممر ضيق ليصب فى بحيرة ضخمة أطلق عليها المصريون اسم مر – ور وقد صحفه الإغريق إلى مويريس Moeris ثم أسماها الساميون يا – يوم فتحول هذا الاسم إلى الفيوم فى الوقت الراهن. أما البحيرة فقد أصبح اسمها الحالى: بحيرة قارون. وشكل ملوك هرقليوپوليس الأسرتين التاسعة والعاشرة. وإذا كان سلطانهم يمتد بوضوع على مصر السفلى ومصر الوسطى إلا أنه لم يشمل على ما يبدو مصر العليا حيث كان أمراء طيبة يمارسون من جانبهم سياسة نشطة.

وعن طريق المصاهرة مع أمراء آخرين من الجنوب وفي أعقاب معارك طاحنة ضد أمراء هرقليوپوليس، نجح أثاتفة(\*\*) طبية حول عام ٢١٦٠ قبل الميلاد، في إعادة توحيد مصر العليا ومصر السفلي، وأسسوا الأسرة الحادية عشرة فكانت أولى أسرات مرحلة جديدة من الاستقرار الذي ساد المؤسسة الفرعونية. وصارت طيبة عاصمة الملكة. وهكذا استهلت تاريخها المجيد بفضل الفطنة النابهة التي تحلي بها أمراؤها على الصعيد السياسي، ومن ناحية أخرى فسرعان ما غدت العاصمة الدينية الجديدة. وهكذا ستصبح طيبة على امتداد ألف سنة أقوى مدن الشرق وأعظمها شأنًا.

<sup>(\*)</sup> الاسم اليوناني لمدينة ننى نسوت المصرية القديمة وإهناسيا المدينة حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> مجموع الملوك الملقبين أنتف. (المترجم)

لقد تربع على عرش البلاد ثلاثة ملوك يحملون لقب أنتف، وامتد حكمهم حتى عام ٢٠٧٠ قبل الميلاد تقريبًا. إن ابن أنتف الثالث سوف يخلف أباه تحت اسم مونتو حوت الأول. ثم جاء الدور على ابن هذا الأخير واسمه مونتو حوت الثاني ليعتلى سرير المُلك. ولا شك أن مونتو حوتي الثالث كان ابن إحدى محظيات الملك السابق. لقد استعاد هؤلاء الملوك الثلاثة الملقبون مونتو حوتب اسم جدهم الأعلى والد آنتف الأول، لينتسبوا على هذا النحو إلى الإله الذي كان يعبد في عاصمة الإقليم(٢٧). علمًا بأن اسم مونتو حواتب يعنى «عسى أن يكون الإله مونتو راضيًا». ويذهب البعض إلى أن الملوك الذين يحملون لقب مونتو حوتب أربعة. وفي هذه الحالة قد يكون أول من لقّب باسم مونتو حوتب، هو والد أنتف الأول. وبالفعل فقد ذكر اسمه محاطًا بخرطوش فى قائمة الملوك المنقوشة فى الكرنك. ولكن يبدو أن مونتو حوتب هذا، على افتراض أنه كان بالفعل الجد الأول لهذه الأسرة، إلا أنه لم يحكم البلاد في واقع الأمر قبل ابنه أنتف الأول. بل كان يظن قبل عدة سنوات أن الملوك الذين يحملون اسم مونتو حوتي في الأسرة الحادية عشرة كانوا خمسة. ولكن من الواضح في الحقيقة، أن أولهم قد بدُل على ما يعتقد قائمة ألقابه بينما كان متربعًا على العرش. إن قائمتي الألقاب الملكية هذه، اللتين كان العلماء ينسبونهما إلى ملكين مختلفين هما في واقع الأمر لملك واحد. إن إعادة صياغة التاريخ القديم يتطلب من الباحث صبر أيوب وقدرًا كبيرًا من الفطنة.

وعكف هؤلاء الملوك على طرد الغزاة الآسيويين من الدلتا وإعادة إقتصاد البلاد إلى سنابق عهده، بعد أن خربته سنوات الإضطرابات والمجاعات. كما عملوا على استعادة العلاقات التجارية مع البلدان المجاورة.

بل يبدو أن خيتى الثالث من هرقليوپوليس (الأسرة العاشرة) قد سبق له أن بذل الجهد الجهيد لدحر بدو آسيا الغزاة. ففى تعاليمه إلى ابنه مرى كاسرع وكانت التعاليم المكتوبة من أجل الابن تقليدًا أدبيًا موغل فى القدم فى مصر وسوف يستمر على مدى الأيام، فنجده يقول فى هذه التعاليم:

«كان هؤلاء الأجانب كالجدار الموصد ففتحته... وعملت بحيث تكيل لهم مصر السفلي الضربات. وسطوت على ممتلكاتهم واستوليت على قطعانهم حتى نفر الأسيويون من مصر وكرهوها. لا تشغل بالك إذن بهذا الأمر، لأن الأسيوى قد صار من الآن تمساحًا على شاطئ (مصر). ففي وسعه أن يسرق شخصًا واحدًا ولكنه لا يستطيع أن يستولى على أرض عدد من المدن(٢٨)».

واصل الأناتفة والمناتحة(\*) تحرير أرض مصر ودعُموه. وكان مونتو حوته الأول قد أمر بتشييد معبد في الجبلين – على بعد ٢٨٨م جنوب طيبة – وزخرفه بمشاهد مرتبطة بغمار المعارك التي خاضها من أجل إعادة توحيد البلاد. وقد دُمُر المعبد ولكن مازال من السهل فهم دلالة نقوش بعض الكتل الحجرية التي أعيد استخدامها في العصر البطلمي كأساسات لمعبد أخر: فنشاهد الملك وهو يؤدي الحركة الشعائرية التي كانت في زمن سابق حركة نعرمر كما صورتها الصلاية المصنوعة من ححجر الشست والتي يحتفظ بها متحف القاهرة – نشاهد إبادة الأسرى إبادة رمزية بضربهم بمقمعته البيضاء وهي المقمعة الملكية برأس من الألبستر. وتحتفظ هذه الكتل الحجرية بصور أربعة نماذج من الأسرى: النوبيين والأسيويين والليبيين والمصرين. ويؤكد متن المشهد على قيام الملك بأعادة النظام إلى الجنوب والشمال والبلدان الأجنبية وأن الأقواس التسعة تحت قدميه. إن عبارة الإمبراطورية تشير إلى مصر والأراضي الواقعة تحت سيطرتها. إن قائمة الأسماء التي تنطوي عليها هذه العبارة قد تغيرت على مر العصور (٢٠٠).

كما استعاد ملوك الأسرة الحادية عشرة سيطرتهم على النوية التى كانت قد تخلّصت من الوصاية المصرية إبان أزمنة الإضطرابات، بينما تولت أسرات محلية وقبلية زمام السلطة، وأعادوا فتح طرق التجارة في اتجاه البحر الأحمر، واستغلوا ثروات واحات الصحراء الغربية: وقام مونتو حوت الثاني بضم الواحات الخارجة.

<sup>(\*)</sup> مجموع الملوك الملقبين مونتق حوتتي. (المترجم)

#### السياسة الجديدة

حول عام ٢٠٠٠ قبل الميلاد استولى الوزير أمن إم حات على السلطة ليؤسس الأسرة الثانية عشرة، أسرة آل أمن إم حات وآل سنوسرت. وقد أبقى أمن إم حات الأول عاصمة البلاد في طيبة أما خلفاؤه فقد وقع اختيارهم حتى عام ١٧٨٥ قبل الميلاد تقريبًا، على مدينة اللشت في الفيوم ليتخنوا منها مقرهم الرسمي، لا سيما وأن هذه المدينة كانت لا تبعد كثيرًا على نقطة إلتقاء المنطقتين الطبيعيتين اللتين تكونان الملكة. وشهدت مصر خلال هذين القرنين تجديد الحياة السياسية والحياة الدينية.

لقد ترك ملوك مصر منذ الآن تأثيرًا مختلفًا في النفوس. ويكفى أن يقارن المرء الوجوه الملساء المزهوة بنظراتها التي تطل علينا من علو لت ماثيل خعفرع(\*) ومنكاورع(\*\*) على سبيل المثال بتماثيل ملوك الأسرة الثانية عشرة التي تشهد على الهموم التي تشغل بالهم وهو ما تعبر عنه ملامح الوجه بفمه ذي الصامغين(\*\*\*) الساقطين والجيبين أسفل العينين والتجاعيد الغائرة عند جانبي الأنف والوجنتين الهزيلتين. هكذا ندرك أن تغييرًا قد حدث للأيديولوچية الملكية، إن الحاكم المطلق الفائق السلطة والسلطان كما عرفته العصور السابقة قد ظهرت عليه مسحة من الإنسانية، إن درس الأحداث كان قاسيًا. وقد سبق أن قدم خيتي الثالث في التعاليم التي أشرنا إليها من قبل، قدم النصح لابنه مرى كارع وهي عبارة عن إرشادات حديدة أحيانًا تدور حول تدبير شئون الدولة وسلوك المرء في تعامله مم الآخرين:

«أقم العدالة طوال مدة حياتك على الأرض. طمئن من يبكى، لا تَطْغ على الأرملة. لا تطرد إنسانًا من ممتلكات أبيه. لا تتسبب في الإضرار بالعظماء في

<sup>( \* )</sup> يتوسط هذا التمثال الرائع الجمال القاعة ٢٢ من الطابق الأرضى من المتحف المصرى بالقاهرة. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> تماثيل «منكاورع» مـوجـودة في البـهـو ٤٧ من الطابق الأرضى من المتـحف المصـري بالقاهرة.(المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> الصامغان: جانبا الفم في ملتقى الشفتين مما يلي الشدقين. المعجم الوسيط. (المترجم)

وظائفهم. تجنب أن توقع عقوبة بالباطل. لا تقض على من لا يفيدك في شيء. إذا عاقبت امراً فلتكن عقوبته الضرب بالعصا أو السجن. هكذا يسود الاستقرار أرجاء البلاد. أما المتمرد فسوف تنكشف مآربه لأن الله يعرف الإنسان صاحب القلب الخسيس وينزل الله عقوبة الدم بالأفعال السيئة... لا تفضل ابن إنسان ثرى على ابن فقير. قرب إليك الإنسان حسب أفعاله لأن كل مهنة يقوم بها (صاحبها) هي من أجل رب القوة (أى الملك)... كن وديعًا مع من لا يمتلك شعيراً يمكنه أن يعطيك إياه، لأن البشر ضعفاء أمامك. كن راضيًا بما في حوزتك من خبز وجعة... انظر، لابد أن يكون الملك رب السعادة. إذا كنت عادلاً يمكنك أن تنام بفضل قوتك. عندئذ اعمل بما تمليه عليك رغبتك وفقًا لما فعلتُه. هكذا لن يتواجد قط أعداء داخل حدودك.

من ينتسب إلى الضفتين (أى الملك) يمتلك المعرفة. إن ملكًا وهو سيد رجال البلاط لا يمكنه أن يكون جاهلًا. لقد كان حكيمًا منذ أن خرج من بطن أمه، وقد أصطفاه الله فى حضرة مليون من البشر، إن الملك وظيفة جميلة وحسنة. إن شخصًا واحدًا هو الذى يجعل إنسانًا آخر فعالاً. إن كل امرئ يتصرف على هدى من سبقه، سوف يحافظ على عمله من سيخلفه.

اعمل من أجل الله وبالمثل فسوف يعمل من أجلك...

لقد أنعم بالكثير على البشر فهم قطيع الله؛ فقد خلق الله السماء والأرض حسب رغبتهم، وطرد مخلوق الماء الشرير (التمساح) وخلق نسمة الحياة من أجل أنوفهم. إنهم صنوره المنبثقة من جسده. إنه يتألق في السماء كما يرغبون ومن أجلهم خلق النبات والماشية والأسماك غذاءً لهم... وخلق النور وفقًا لرغبتهم، ويبحر ليراهم، لقد شيد معبده من حولهم وعندما ينتحبون فإنه يسمعهم. لقد خلق من أجلهم زعماءً منذ أن كانوا في البيضة، إنهم قادة أنبط بهم أن يكونوا سندًا لظهر الرجل الضعيف (+)(٠٠)».

<sup>(\*)</sup> حول هذا المعنى يدور المثل الشعبى: «إللى له ضَهر ما ينضربش على بطنه». والمراد بالضهر الرجل الحامى لغيره، أحمد تيمور باشا، الأمثال العامية، مركز الأهرام، ١٩٨٦. ص٥٥.(المترجم)

أصبح الإنسان هدف الكون وغايته، والآلهة والملوك سند له ويحافظون على حياته. فالملوك هم الوسطاء الرحماء الذين لا غنى عنهم في هذا العالم الجديد.

وعلينا أن نقارن أيضًا تأليه الملوك على نطاق واسع كما ورد وصفه فى متون الأمرام (٤١) بهذه الكلمات القانطة التى تفوه بها أمنمحات الأول فى حديثه إلى ابنه سنوسرت الأول وقد وصلت إلينا من خلال نص آخر من التعاليم:

أنت الذي ظهرت بجلال كإله، انصت لما سأقوله لك، حتى تصبح ملك البلاد، وتدبر شئون الضفتين وتحقق الخير بوفرة كبيرة. احترس من مرؤوسيك حتى لا تتعرض لحدث لم يخطر على بال أحد. لا تقترب منهم ولا تبق بمفردك. لا تثق في أخ. لا تصادق الآخرين. ولا تنشئ علاقات حميمة. فلا فائدة ترجى من ذلك – إذا خلات إلى النوم، فليتول قلبك ذاته حراستك. فالمرء لا يجد أصدقاء يوم الشدة(\*). لقد أعطيت المحروم. لقد نشئت اليتيم. لقد سعيت ليرتقى من كان لا يملك شيئًا بنفس مستوى من كان يملك. ولكن من كان يأكل من طعامى هو الذي كان يلومنى ومن مددت له يدى هو الذي كان يشير الرعب. ومن كان يرتدى أرق أنواع كتاني هو الذي كان ينظر إلى، مثلما كان يفعل من كان محرومًا منه، ومن كانوا يتضمخون بطيب المر الخاص بي، كانوا يبصقون على موقفى العطوف(٢٤).

على العاهل الملكى أن يصبح من الآن حامى الشعب الذى يتولى مسئوليته، وأن يتجنب تخويل سلطاته إلى بعض المقربين من ذوى البأس، كما لابد أن يكون الملك إنسانًا فاضلاً، فليتزم بالعدل والتجرد والرأفة عند معالجة الأمور. إنه يحكم البلاد مع ماعت – إلهة الحقيقة والعدالة – إنهما صفتان متكاملتان تحملان اسمًا واحدًا. إنها تؤمّن نظام وتوازن المملكة والكون، كما أنها المرشد الهادى للعاهل الملكي.

وينشد الناس ترانيم الشكران والعرفان بالجميل من أجل الملك الجديد الذي

<sup>(\*)</sup> ويقترب عدد من الأمثلة الشعبية من هذا المعنى: «طول ما أنت طيب تكتر أصحابك» و«إصباح الخير يا جارى إنت في دارك وأنا في دارى»...إلخ. (المترجم)

يسهر على استتباب السلام في ربوع البلاد وازدهارها . إنه نوع أدبى بدأ يظهر في هذا الزمان، كما سيدوم أيضاً ويستمر:

تحية لك يا خع كاو رع(٤٢)، أيا حورس صاحب الأشكال الإلهية،

الذي يحمى البلاد ويوسع حدودها،

الذي يصدُّ البلدان القصية بفضل تاجه العظيم،

الذي يحتضن الأرضين ويعانقهما بساعديه،

الذي يُخضع البلدان الأجنبية بقوة يديه،

الذي يُهلك الجماعات الهمجية دون أن يحتاج إلى ضربهم بالعصاء

الذي في وسعه أن يرمى السهام دون أن يشد وتر (القوس).

إن الرعب الذي يثيره في النفوس ولا شيء سواه، هو الذي ضرب النوبيين في أراضيهم.

إن الخوف منه ولا شيء سواه، هو الذي قتل الأسيويين.

إن المذبحة التي أقدم عليها سببت آلاف القتلى في الجماعات الهمجية التي هاجمت حدوده.

إنه يشد القوس مثل سخمت (٤٤) ويُجهز على آلاف البشر من بين أولئك الذين لم يعرفوا بعد قوته.

إن لسان صاحب الجلالة يقمع النوبيين وخطبه تجعل الأسيويين يلونون بالفرار.

إنه الإنسان الشاب، الأوحد والإلهى، الذى يحارب دفاعًا عن حدوده، الذى لا يسمح لشعبه أن يصيبه الإرهاق، الذى يتيح للناس أن يناموا حتى مطلع النهار. وفى وسع مجنديه أن يخلدوا إلى النوم؛ لأن قلبه يوفر الحماية.

لقد رسّمت المراسيم حدود بلاده وجمعت كلماته شمل الضفتين<sup>(63)</sup>.

وعند حدود الواقع والأسطورة، يوحى النص أن الوجود الملكى وحده، وهو وجود «إلهى»، يطرد العدو. إنه سلاح رهيب لكل من يؤمن بفاعلية الكلمة كوسيلة مساعدة ومعاونة فائقة القدرة فى خدمة الفراعنة الفاتحين<sup>(٢١)</sup>. وكمقدمة لكبرى ملاحم التوسع الإمبراطورى، ظهرت مئذ ذلك العصر بعض الملامح القتالية، واستمر الخوف من الغزاة الأجانب.

ومن ثم فقد أصبح الشغل الشاغل لملوك مصر هو حماية أنفسهم، من أى غزو جديد. فأمر أمن إم حات الأول ببناء سلسلة من القلاع فى الشمال الشرقى، تمتد من بلوزيوم(\*) Pelusium وحتى هليوبوليس، وأطلق عليها اسم إنبو(\*\*) حقا أى «أسوار الأمير». وكانت نظامًا دفاعيًا ناجعًا على ما يبدو. وفى هذه القلاع كانت تقيم حاميات عسكرية بصفة دائمة. لم تكن تضطلع بمهام وقائية فقط، بل كان مطلوب منها أيضًا الإبلاغ عن كل جديد. ومن هنا نشأت فكرة أنه من الضرورى بل من المحتم بعد الآن، اقامة سور دفاعى على جانبى مصر ولا سيما حول الدلتا، يتكون من بلدان خاضعة للهيمنة المصرية. وعمًا قريب سوف تتحول طرق التجارة الخارجية إلى دروب تسلكها جيوش مصر الفاتحة. إن اهتمام مصر بحماية أراضيها سوف يترتب عليه تأسيس بادئ الأمر تلبية لحاجة مصر إلى الدفاع عن أرض الوطن. وسوف تقدم كتعان بادئ الأمر تلبية لحاجة مصر إلى الدفاع عن أرض الوطن. وسوف تقدم كتعان وموانئ فينيقيا الجزية لمصر(٢٤). بل إن سنوسرت الثالث سوف يصل فى إحدى حملاته العسكرية إلى مدينة سيشم — نابلس حاليًا.

وفى اتجاه الجنوب استعاد ملوك الأسرة الثانية عشرة سيطرتهم على الأراضى الإفريقية القائمة فيما وراء الجندل الأول وكان ينظر إليها على الدوام باعتبارها امتدادًا طبيعيًا لمملكة مصر، وقد ثبتوا هذه السيطرة بل توسعوا فيها، حتى وصلت إلى الجندل الثالث، شمال السودان، وإلى الجنوب منه يبدو أن مركز مدينة كرمة

<sup>(\*)</sup> تل الفرما حاليًا وتقع في أقصى شمال سيناء وغربها. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> كلمة إنب تعنى جدار أو سور والواو علامة الجمع. (المترجم)

التحاري كان أقصى نقطة وصل إليها زحف هؤلاء الملوك الذين ظلوا يهتمون على الدوام بتوفير أماكن إقامة القوات العسكرية وتنظيم إستغلال هذه المناطق ومراقبتها. إن سنوسرت الأول الذي قاد ثلاث حملات على رأس جيشه بدأ مهمة ضخمة تمخضت عن تشييد قلاع قائمة على ضفتى النيل، الهدف منها وقف كل محاولة تمرد يقدم عليها السودانيون من أبناء كوش(\*) التي تمتد حدودها من الجندل الثاني وحتى الجندل الرابع. كانت المسافة التي تفصل كل قلعة عن الأخبري تصل إلى سبعين كملومترًا تقرببًا، فتتصل فيما بينها بواسطة إشارات الدخان. كانت الحاميات العسكرية تتكون من أفراد تم تجنيدهم لفترة عام إلى جانب القوات الدائمة، كان المركز الاستراتيجي يقع عند الجندل الثاني الذي يعتبر عائقًا طببيعيًا. وفي هذا المكان شيدت مدينة جديدة وراء أسوار القلعة، هي مدينة بوهن التي كانت تحرسها أيضًا على مسافة سبعين كيلومترًا جنوبًا، قلعتان في منطقة يضيق فيها الوادي فارتفعت قلعة سمنة على الضفة الغربية وقلعة قمَّة على الضفة الشرقية، والقلعتان متقابلتان تقريبًا، وكانتا أبعد القلاع جهة الجنوب. وإلى الشمال من بوهن كانت تمتد سلسلة من المدن هي أوروبارتي ومرقسة ودبنارتي وعنيبة العاصمة القديمة للنوية، وكانت كلها بمثابة نقاط حراسة على مشارف مصر (٤٨). إن هذا التواجد المصرى الدائم بفضل ما يفرضه من رقابة سوف يسهل أيضًا وسائل النقل التجاري عبر نهر النيل،

وأنشئ أول جهاز لإدارة هذه المناطق الجنوبية لتتواجد السلطة المصرية تواجدًا راسخًا لتدبير شئون هذه المناطق، وقام سنوسرت الأول بتعيين سارنبوت أمير أسوان حاكمًا على النوية، وفي كرمة أناب حايي چفاي أمير أسيوط وفوضه سلطاته.

وانتهت عملية إحلال السلام في عهد سنوسرت الثالث الذي سيُعبد في النوية بصفته إلهًا، اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة. وحتى يصبح مرور السفن أكثر سهولة ويسرًا أمر في السنوات الأولى من حكمه بحفر قناة صالحة للملاحة عبر صخور

<sup>(\*)</sup> أو النوبة العليا. أما النوبة السفلى فتمتد من الجندل الأول إلى الجندل الثانى أو واوات باللغة المصرية القديمة. أما مصطلح أثيوبيا فهو الاسم الذي أطلقه الأغريق القدماء على منطقة النوبة. (المترجم)

الجندل الأول. وتحتفظ مدونة صخرية فى جزيرة سهيل باسم هذا العمل الضخم: «جميلة هى دروب خع كاو رع». فكل إنجاز فى مصر سواء كان مبنيًا أم تشكيليًا يحمل اسمًا. إن كل شكل، سواء ابدعته يد إلهية أو آدمية، ينطوى بالفعل على عنصر حياة أو تأثير فاعل يجسده الاسم. كان طول القناة ٧٨مترًا و١٠/أمتار عرضًا و٠٨, ٧أمتار عمقًا. وتم تقوية تحصينات الجندل الأول. ومنذ نهاية الحملة العسكرية الأولى التى قادها سنوسرت الثالث أقام لوحة حدودية عند بلدة سمئة أوضح فيها: «لا يحق لأى زنجى أن يعبر عن طريق النهر أو البر»... إلا بتصريح مستوف لكل التعليمات بطبيعة الحال.

كان تواجدًا عسكريًا ولكن أيضًا أيديولوچيًا ودينيًا، وهو ما سيحدث على الدوام ولا سيما في زمن الإمبراطورية: إن تحالف الآلهة هو خير ضمان للوحدة السياسية بفضل توافق وعى البشر ووجدانهم. فتبجل الآلهة المصرية في النوبة، بينما اندمج الإله النوبي ديدون في الصقر حورس وتوحد معه. إن العلاقة القائمة بين هذين الإلهين قديمة على كل حال، قدم ضم أراضي الجنوب إلى مصر: فنجد أن ديدون قد انضم إلى مجمع الآلهة المصرية منذ متون الأهرام. وناحية الغرب كانت الواحات البحرية في الصحراء الغربية تابعة إداريًا للوادي. وبالفعل فقد كانت الواحات البحرية ملتقى عدة دروب فيأتي بعضها من السودان في حين تتجه الأخرى إلى مصر الوسطي. ومن ثم كانت نقطة استراتيچية، فقد تسمح لأبناء السودان المفطورين على التمرد أن يتصلوا بسهولة ويسر مع مثيري الشعب المحتملين في مصر ذاتها، وأن الأسرة السابعة عشرة (٤٠١). وصارت عملية استثمار واحات الصحراء الغربية على قدم وساق: فزرعت فيها أشجار الكروم التي وفرت بسرعة محصولاً ذاعت شهرته. واهتم أبناء الواحة بتربية الحمير.

وبفضل ما أوتى ملوك مصر من فطنة وذكاء بدا أن مصر محمية حماية منيعة على جميع حدودها بفضل «كوكبة» من الدول التابعة.

أما في داخل البلاد فكان لابد من إصلاح ما أفسدته عشرة عقود من الفوضي، والعمل من الآن على تجنب المشاكل التي قادت إليها. وظل الوزير الذي بعينه الملك محتفظًا بوظائفه نفسها. ومع ذلك، لم يعد معاونوه مجرد رؤساء بعثات يتولى هو شخصيًا إيفادهم. وإنما أصبحوا «عظماء الجنوب الثلاثين»، وكان في وسم العاهل الملكي أن يكلفهم بمهام سياسية لكونهم محل ثقته. أما حكَّام الأقاليم بما عُرف عنهم من رغبة في الاستقلال فكانوا إذن إلى حدّ كبير وراء الفوضى التي عمت البلاد، وإذاك فقد اقدمت السلطة المركزية على إحكام السيطرة عليهم. ومن جديد خضع الأمراء المحليين للملك ليصبحوا موظفين ملكيين. ومنحت لهم امتيازات شخصية لا تشكل خطرًا: فكان من حقهم على سبيل المثال أن يقدموا تقريرًا سنويًا عن نشاطهم وفقًا للأسلوب الملكي. ولكن الملك كان يراقب عن كثب وراثة الوظائف، ليتفادي ظهورها من جديد. فعند وفاة حاكم الإقليم كانت السلطة المركزية تقوم بتعيين من يخلفه بل وقد تعدل مساحة وطبيعة المنطقة التي يشرف على شئونها، ولكن يبدو مع ذلك أن بعضهم قد ظل يشكل خطرًا كامنًا، فمن الواضح أن منصب حاكم الإقليم قد ألغي في بعض الأماكن، ليختفي كلية في عهد سنوسرت الثالث. فبينما كان للجبانات الإقليمية أهميتها في مطلع الأسرة وبذكر بالتحديد جبانات بني حسن والبرمشا ومير في مصر الوسطى، نلاحظ أنها قد هجرت بعد عهد سنوسرت الثالث ولم تعد مستخدمة. فقد اختفت تمامًا مقابر حكام الأقاليم من وادى النيل. وهكذا تحولت نَبالة الأقاليم إلى نُبالة البلاط الملكي الذي أصبح المركز الإداري للبلاد من أقصاها إلى أدناها.

وظهر مجتمعًا يتميز بتراتبية هرمية أكثر وضوحًا؛ فيضم فئة حاكمة تشمل الموفدين المباشرين الملك وهم رؤساء الجهاز الإدارى والجيش والكهنة: والجمع بين مختلف الصلاحيات كان من الأمور الشائعة. كانت هذه «الكوادر العليا» تحصل على مرتبات كبيرة وهدايا ملكية التى يعتقد أنهم حصلوا عليها «كإنعام من الملك» أو أنصبة تم اقتطاعها من موارد المعابد على سبيل المثال، ومنذ الآن تكونت طبقة وسطى تضم الكتبة والكهنة والحرفيين، كانت مرتبطة بالفئة السابقة وتعمل فى خدمتها، ويقع على عاتقها أداء كل ما يتعلق بالحياة السياسية والدينية، كما تحيا فى بحبوحة من العيش.

أما الفلاحون فكانوا يخضعون إما لنظام العمل بالسخرة (\*) في خدمة أحد المعابد أو الأملاك الملكية أو الخاصة أو كانوا أحرارًا في حيازتهم قطعة أرض. هكذا أخذ المجتمع يشجع الإنتقال التدريجي إلى الملكية (بكسر الميم). (راجع قصة الفلاح الفصيح).

لقد استعادت المملكة السلام الداخلى. كما ركز الملوك نشاطهم على ازدهار البلاد. وبالفعل، فمن أهم منجزات ملوك الأسرة الثانية عشرة أنهم عرفوا كيف يستثمرون أراضى الفيوم(٥٠)، هذه الواحة الشاسعة القائمة إلى الجنوب الغربى من مدينة منف، بعد أن أسسوا عاصمتهم عند مدخلها في مدينة اللشت. واستحدث الملوك شبكة من القنوات لتنظيم توزيع المياه فأرجدوا بالتالي سهلاً خصباً مترامي الأطراف. كان هويس شُيد في اللاهون عند مدخل المضيق الذي استخدمه بحر يوسف الوصول إلى الواحة، يساعد على تنظيم وصول مياه النهر، في حين شيد خزان ضخم لحماية الوادي من المخاطر التي قد يشكلها تراكم المياه في موسم الفيضان. بدأ سنوسرت الثاني أعمال هذا المشروع بعد أن أقام عاصمته في اللاهون تحديداً ليتابع عن كثب تنفيذه.

# آمون وتأسيس الكرنك

تأثرت الأيديولوچية الدينية بالنتائج التى ترتبت على الأحداث السياسية. فعند تولى أمراء طبية مقاليد الحكم أخذ آمون الذى ظل حتى الآن إلهًا خامل الذكر يتحول إلى إله رسمى فشرع مقره المقدس فى الكرنك يسير فى مدارج الشهرة والنفوذ. لم يكن الكرنك القائم على الضفة اليمنى من نهر النيل موقعًا مجهولاً. فإلى الشمال كان الإله موثتى يعبد منذ أقدم الأسرات. ولكن ماذا عن الإله آمون؟ أكان إله المراكبية؟ إن أصوله ودلالته الأولى غير معروفة على وجه اليقين.

<sup>( \* )</sup> لطول هامش المترجم عن «السخرة» ولأسباب فنية تم نقل هذا الهامش إلى آخر المقدمة، فيمكن الرجوع إليه. (المترجم)

ومن غير المستبعد أنه كان معروفًا منذ أقدم العصور. ويمكن الإستشهاد ببعض النصوص النادرة التى تدور حول هذا الموضوع. فنجد من جهة أن قائمة الملوك التى نقشت فى «حجرة الأجداد(\*)» التى أقامها تحوتمس الثالث فى إطار معبد الد «أخ منو»(١٥) الذى شيده شرق معبد الكرنك الكبير، تذكر أسماء بعض الملوك: وثانى هذه الأسماء هو سنفرو، أول ملوك الأسرة الرابعة، لأن الاسم السابق وجد مهمشًا. ولن نجافى الحقيقة إذا افترضنا أنه كان من ملوك الأسرة الثالثة. وإذا كانت هذه القائمة التى لم تذكر سوى أسماء بعض الملوك قد نقشت فى الكرنك، فربما كان القصد منها إعداد حصر بالملوك الذين أحاطوا أمون فى مكانه المقدس بكل مظاهر التبجيل والتوقير(٢٥). ومن ثم فمن حقنا أن نذهب إلى القول بأن أولى الشعائر المحلية قد أقيمت فى الكرنك لعبادة هذا الإله منذ الأسرة الثالثة. ومن جهة أخرى، يبدو أن بعض الفقرات الواردة فى متون الأهرام تذكر اسم آمون. وهذه النصوص المترابطة، هي فيما نعلم، الأقدم فى الوقت الراهن. فقد قيل الملك فى الفقرة ١٤٥٠(\*\*): «أيا يسيى، يا ابن جب، لقد جئت فى الحقيقة على عرش آمون». ومن ثم فربما كان ينظر

<sup>(\*)</sup> حجرة الأجداد: احتدم الصراع بين متحف براين وممثله في مصر عالم المصريات «ريتشارد ليهسيوس» (١٨٨٠-١٨٨) Richard Lepsius (١٨٨٤-١٨٨٠) وعالم المصريات الفرنسي «بريس دافين» (١٨٨٠-١٨٨٩) Prisse d'Avennes (١٨٠٩-١٨٠٧) من يسبق الآخر في سرقة حجرة الأجداد، ونجح مذا الأخير رغم الحظر الذي كانت تفرضه السلطات المصرية – في سرقة الحجرة في مايو ١٨٤٢. فخلال ثمانية عشر يومًا انتُزعت الحجرة من جدران الكرتك وارتفاعها ٦٠٣سم وعرضها ٢٤٧سم وعمقها ٢٥٣سم. وتم نشر الكتل الحجرية ثم وضعت في صناديق. ولم يتمكن «بريس دافين» من شحنها إلى فرنسا قبل مايو ١٨٤٤. كما لم تستقر في مكانها الحالي بمتحف اللوفر إلا في عام ١٩٢٧ حيث يمكن مشاهدتها في الوقت الراهن.

G. Andreu et alii: L'Egypte ancienne au Louvre, Hachette, 1998, pp.114-115. وما يمكن مشاهدته الآن في معبد الكرنك ليس سوى مستنسخ جصى أعد إعدادًا ربيئًا (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> وهي إحدى فقرات المقطع ٧٩ه. (المترجم)

إلى آمون منذ ذلك الوقت المبكر يصفته إلها ملكبًا، ولكن إذا اتفقنا أن متون الأهرام(\*) تقدم لنا فكرًا دينيًا ظل يتطور قبل ذلك طوال قرون مديدة حتى وصبل إلى هذه الصيغة الكاملة الأولى، فإن هذه الملاحظة تتيح أن نرخى لخيالنا العنان. ومن هذه المتون ذاتها ننقل نصاً آخر وإن كان تأويله محل خلاف على نطاق واسع. فقد وردت في الفقرة ٣٤٤(\*\*) إشارة إلى «نون ونونت، وأمون وأمونت التي تحمي الآلهة بواسطة ظلها». ويعزز هذا النص إلى حدّ ما الفرضية القائلة(٥٣) بأن آمون كان على ما يعتقد إلهًا ينحدر أصلاً من هرمويوليس(\*\*\*) Hermopolis. وبالفعل كان كهنة هذه المدينة قد صاغوا قصة لاهوتية للخلق مفادها أن ثمانية آلهة يشكلون أربعة أزواج خرجت فوق تلٌ من المحيط الأزلى، وذهبوا إلى أن الآلهة قد خلقت بيضية انتثقت منها الشمس في أول يوم من أيام العالم. كانت هذه الأزواج الأربعة تضم عنصرًا ذكرًا وعنصرًا أنثوبًا. هو زوج العنصر السابق. وقد أطلق عليها الأسماء الآتية: نون ونونت - الخواء السائل - وحجو وحجوت - الأبدية الزمنية وأول مقياس للكون الآتي - وكيكو وكبكوت -الظلمات المهيمنه على العالم قبل خلقه - وآمون وآمونت - القوة الإلهية المتوارية في أعماق المياه. وتكمن صعوبة التأويل في أن الجذر إمن (\*\*\*\*) يعني «الخفي». وبالتالي ربما لم يكن المقصود به هنا الإله أمون إنما المبدأ الإلهي الذي مازال كامنًا متواريًا في المياه، زد على ذلك أن هذه التصنيفات اللاهوتية قد وصلتنا من خلال نصوص تعود إلى العصر المتأخر. ومن ثم فمن المشكوك فيه أن يكون أمون هو المقصود به في هذه الحالة بعينها.

أكان آمون منذ الأسرة الثالثة إلهًا محليا فوق أرض الكرنك؟ إن أقدم أثر مؤكد

<sup>(\*)</sup> ظهرت هذه النصوص الجنائزية لأول مرة داخل هرم أوناس (٢٣٨٠-٥٣٢٥.م) أخر ملوك الأسرة الخامسة. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> وهي إحدى فقرات المقطع ٢٠١. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> الاسم اليوناني لمدينة «حُمنو» المصرية القديمة والأشمونيين حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> النطق المصرى القديم لم أمون». وما زلنا نحتفظ بهذه الصبيغة القديمة في أسماء بعض الملوك مثل «أمن حوتي» أي «أمون راضي». (المترجم)

عن إقامة معبد كُرّس له فى هذه الأماكن جاء من نص منقوش على لوحة سابقة على عهد أنتف الثانى، جادت بها منطقة القرنة فى البر الغربى لمدينة طيبة. ويشير هذا النص إلى «معبد (للإله) أمون»، دون أى توضيح (٤٠). إن النواة الأولى لمعبد الكرنك الكبير وقد أصابها تدمير بالغ تعود إلى عهد سنوسرت الأول. وكانت مشيدة بالكامل من الحجر الجيرى، استخدمت بعد ذلك كتلها لتغذية أفران الجير، مع مطلع القرن الخامس الميلادى. وأبقى الدهر على عتبات أبواب من الجرانيت. الأمر الذى يحملنا على تصور وجود ثلاث قاعات متعاقبة تفضى إلى قدس الأقداس. ويوحى العثور على أجزاء صغيرة من أساطين متعددة الأضلاع بوجود رواق ذى أساطين. ومنذ الأن فصاعدًا سيحمل معبد أمون بالكرنك اسم إيبت سوت – أى «المكان المختار» ليحتفظ به على امتداد التاريخ.

لا شك أن آمون كان في الأصل إلهًا للسماء. فقد لونت بشرته في الغالب باللون الأزرق. وعندما يصور في هيئة آدمية، فإن غطاء رأسه المعتاد هو عبارة عن قاعدة تاج تعلوها قادمتا(\*) صقر كبيرتان تعبيرًا عن ارتباطه بالأسطورة الحورية(\*\*) للزلهة السماوية. إنه إله الربح والنسيم. وسوف يظل محتفظًا بهذه الصفة الميزة لفترة طويلة. وفي عهد رعمسيس الثالث بعد انقضاء ما يقرب من ألف سنة كان لا يزال النسمة التي تدعم قرص الشمس: «فيرفع القرص بفضل نسمته». إنه الربح المواتية من أجل الجميع: وفي صلاة إلى إله طبية من عصر رعمسيس الثالث أيضاً ورد فيها: «إن أعضاك هي النسمات من أجل كل أنف(٥٠)».

ولأسباب مختلفة انضمت إلى هذا الإله الأول شخصيات إلهية أخرى وعلى رأسها الإله رع. ويبدو أن اندماج آمون وع قد حدث منذ الأسرة السادسة. إن تمثالاً صغيراً فقد رأسه ويحتفظ بخرطوش پيپي الأول وكان ضمن مجموعة شستر Chester، ويصور الملك راكعًا، كان يضم دعامة ظهر رأسية نقش عليها سطر رأسي من العلامات الهيروغليفية: «ملك مصر العليا ومصر السقلي: مرى رع. ابن رع: پيپي،

<sup>( \* )</sup> القادمة هي إحدى الريشات في مقدّم الجناح. المعجم العربي الأساسي. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى الإله حورس. (المترجم)

محبوب أمون-رع، رب طيبة (٢٥)». وقبل وقت قصير وبينما كان فرانسوا يوما François Daumas يقوم بأعمال الحفر والتنقيب في معبد بنبرة عثر على تماثيل شعائرية قديمة، مقدمة من يسي الأول ذاته إلى آلهة مصر العليا. ومن بينها كان تمثال صغير مكرسًا للإله أمون-رع القائم في طيبة(٥٠). إن الشعائر المقامة من أجل هذا الإله المركِّب الذي ستتعاظم إلى حدّ كبير هالة التمجيد التي تحيط به، قد شهدت طفرة ملحوظة في عهد ملوك الأسرة الثانية عشرة بدءًا من أمنمحات(\*). بل إن اسمه ذاته هو عبارة عن تمجيد لإله الكرنك، فمعناه «أمون هو الأول (أو في المقدمة)». ومن المؤكد أن أمراء المدينة أرادوا أن يُطلُّهم الإله المحلى ويعيشوا في كنفه وحمايته، وهو ما فعله نعرمر (٥٨) في الأزمنة الماضية، وإن سعوا في الوقت ذاته إلى التراضى مع كهنة الإله رع الأقوياء في هليويوليس، ومن هنا نشأ تركيب الإله أمون-رع الذي أسند إلى إلههم المفضل مظهرًا شمسيًا وكونيًا، كان لابد أن يستهويهم ويعزز في الوقت نفسه رُؤاهم السياسية. وفي الواقع كان يُقصد بذلك، في هذا الزمن، التوصل إلى حل وسط بين إلهين. كان رع إلهًا مستقرًّا، في حين كان يُرجى إعلاء شأن آمون. وكان تحقيق هذا الهدف مؤكدًا، إذا أخذنا بعين الاعتبار أن سنوسرت الأول -- ابن أمنمحات الأول عندما أراد في العام الثالث من حكمه أن يكسب ودّ كهنة هليوبوليس، دعى إلى اجتماع مجلس في هذه المدينة ليعلن قراره بإقامة معبد الإله حور أختى - «حورس الأفقين» - وهو من أسماء الصقر الشمسي. وتقول المدونة التكريسية:

«لقد أتى بى حور أختى إلى الدنيا لأنفّذ ما ينبغى عمله من أجله وتحقيق ما أمر بعمله. لقد هيّانى لأكون الراعى(٥٩) الصالح فى هذه البلاد، لأنه يعرف من فى وسعه أن يحافظ على النظام. ولذا، فقد منحنى ما يشكل بغية إهتمامه الدائم: ما تنيره عينه(٢٠)، هو الذى صنع كل شىء وفقًا لمشيئته. لقد اختارنى لأصبح سيد الأرضن، بينما كنت لا أزال طفلاً أغلف، لم يُختن(٢١)».

إن إلهًا في مصر، وكائنًا من كان، لا يقصى غيره من الآلهة، ولا يحل محلها، بل تجمعها شراكة حميمة وصولاً إلى فاعلية أكبر. وهكذا أصبح آمون وعالاً الكبير

<sup>(\* )</sup> أو «أمن إم حات» إذا فضلنا الترجمة الحرفية للعلامات المصرية القديمة. (المترجم)

السيد العلى للملكة. ومع ذلك فإن ترتيب الاسمين يعطى الأولوية لإله الكرنك. إن التركيب الذهنى يصاحبه تركيب تشكيلى تشهد عليه الصبور المنحوته على واجهات الأعمدة المربعة التى تحيط بالمقصورة المخصصة لاستراحة المركب المقدس. ويطلق عليها اصطلاحًا «المقصورة البيضاء» بسبب بياض الحجر الجيرى الناصع، والتى شيدها سنوسرت الأول في الكرنك. وبفضل همة المهندس المعماري الفرنسي هنرى شيقرييه Henri Chevrier أعيد تركيبها(\*)؛ حيث إن الكتل التي كانت تتكون منها استخدمت في أساسات الصرح الثالث من قبل أمنحوت الثالث في زمن الأسرة الثامنة عشرة. إن قرص الشمس بدائرته الكاملة قائم فوق قاعدة تاج الإله وعند منبت جناحي طائر كبيرين.

إن الدليل على هذه السيادة التى تم إقرارها منذ عهد قريب تبرهن عليها أيضاً الصفة الجديدة التى ينعت بها أمون وعن فيطلق عليها على أعمدة هذه المقصورة ذاتها لقب «نسوت نثرو» أى «ملك الآلهة». وقد صحف الإغريق هذا اللقب إلى أمون راسونتير(\*\*) Amonrasonther. ومن ثم تم الإقرار بسيادته على مجمع الآلهة المصرية. إن سيادة ملكه السماوى والشمسى يسير جنبًا إلى جنب مع سيادة ملك فرعون الدنيوى...

كان الكبش أحد الحيوانات التى يتجسد فيها آمون رع فى الغالب على ما يظن، فقد كان حيوانًا قويًا كثير الإنجاب، فقوة إخصابه شريكة قوة الشمس، منذ أقدم الأزمنة. إن هذه العملية الروحية نفسها هى التى حملت المصريين إلى النظر إلى الشمس (\*\*\*) باعتبارها ثورًا. إن الدلالة العميقة التى ترتبط بالآلهة تعود أصلاً فى بعض الأحوال إلى إيجاد علاقة بسيطة بين السمات الطبيعية لعناصر الكون التى تجمعها أوجه شبه ملحوظة. إن كبشًا شمسيًا آخر ببعده الكونى هو حريشف أى

<sup>(\*)</sup> وتوجد حاليًا في المتحف المفتوح القائم شمال الفناء الأول من معبد الكرنك. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> يقابله الاسم المصرى القديم «أمون-رع نسوت تثرو». (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> كلمة شمس اسم مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

«الذى فوق بحيرته» وهى بحيرة مويريس Moeris. وكان حريشف يعبد فى الفيوم بمدينة هرقليوپوليس Hérakléopolis. وقد علا نجمه وصعد فى مدارج المجد إبان الأسرتين التاسعة والعاشرة.

إنْ شخصية إلهية أخرى قد اندمجت في شخصية آمونْ. ففي مدينة كويتوس Coptos إلى الشمال قليلاً من مدينة طيبة كان يُعبد الإله مين، وهو بعضو ذكر منتصب، ويرتدى رداءً محبوكًا (٦٢) ويرفع يده التي تحمل السوط كما يضع على رأسه قاعدة تاج تعلوها قامتا صقر، إنه «رب البنات» و«الذي يخطف النساء». وعلى التماثيل البدائية لهذا الإله - والتي عثر عليها في هذا الموقع صورت القواقع والأفيال والجبال وكلها مواضيع لا تنم عن طابع مصرى. ولكن كويتوس تقع عند مصب درب وادى الحمامات الذي يصل النيل بالبحر الأحمر عند مينائي القصير ووادي جاسوس. وربما كان مين في الأصل إله شطأن البحر الأحمر والصحاري. إنه «سيد البادان الأجنبية» و«رب اللازورد» الذي تجلبه القوافل من بلاد أفغانستان القصية. ومن المخصصات(\*) الإلهية الدالة على اسمه كما وردت في متون الأهرام في الفقرة ١٩٢٨(\*\*) المخصيص المآلوف للصنقر القائم فوق محطَّه ولكن رأس الطائر عُصِّت بعصبانة يتدلى طرفيها خلف الرأس وتشبه العصابة التي تربط شعر البدو في الصحراء. اندمج أمون في هذا الإله المجاور، وهو إله كثير الإنجاب وسيد البلدان الواقعة خارج مصر. وأصبح أمون-مين نو العضو الذكر المنتصب، إله معبد الأقصر الواقع على بعد ٢٥٠٠متر إلى الجنوب من معبد الكرنك. كما تظهر صورته على أعمدة المقصورة البيضاء التي تعتبر نقوشها مختصرًا يوجز بتصاويرها أهم عناصر مجمع الآلهة القائم آنذاك. فقد صور على هذا الأثر مختلف الآلهة والملك في عناق، له بعده السحري تأكيدًا على الوحدة التي لا تنفصم النظام الملكي المصرى والدين.

<sup>(\*)</sup> المخصص détérminatif: علامة مفسرة ليس لها أي دلالة صوتية. ويضاف إلى الكلمة لتحديد مجال دلالتها. لمزيد من التفاصيل راجع: برناديت مونى. المعجم الوجيز في اللغة المصرية بالخط الهيروغليفي. الترجمة عن الفرنسية: ماهر جويجاتي. دار الفكر. ١٩٩٩. ص ص٢-٧ وص ص٣-٢٠. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وهي إحدى فقرات المقطع ٦٦٦. (المترجم)

إن مشاعر التقوى التى كان يكنها ملوك الأسرة الثانية عشرة نحو آمون ترتب عليها ظهور جماعة خاصة هامة من رجال الدين، لم تعزز وجودها وثيقة واحدة سابقة على هذا العهد، فتأسست هذه الجماعة منذ زمن أمنمحات الأول، وكانت تضم: أربعة خدام إلهيين للإله آمون سيصبح أولهم كبير كهنة الإله ومن أجله أمر سنوسرت الأول بتشييد منزل إلى الجنوب من البحيرة المقدسة. كما تضم أربعة آباء إلهيين وحوالى عشرة كهنة وعب أو «الكهنة من أصحاب الأيدى الطاهرة» الذين يؤدون مع صبيحة كل يوم الطقوس الدينية المصاحبة لاستفاقة الإله ونهوضه داخل ناووسه(٦٢). كانوا جميعهم شخصيات رفيعة الشأن: من الأمراء أو حاملى الأختام الملكية ورجال من الثقاة يتمتعون بمكانة مرموقة ومن الحاصلين أيضًا على الألقاب الشرفية. ولم ينقض سوى زمن قصير حتى بات هؤلاء الكهنة يلعبون دوراً بارزاً في تاريخ مصر، بل وصل بهم الأمر إلى حد اغتصاب السلطة بعد مرور ألف سنة عندما أسسوا نظامًا بهم الأمر إلى حد اغتصاب السلطة بعد مرور ألف سنة عندما أسسوا نظامًا

هكذا يكشف لنا آمون عن نفسه، بكافة أشكاله ووفقًا لمقوماته الإلهية، مع فجر الفتوحات الإمبراطورية كما كان أيضًا في حدود مملكة الوادى وفي زمنها. وإذا ظلت أصول إله الكرنك غامضة ومبهمة إلا أنه سيصبح بدءًا من الأسرة الثانية عشرة، الإله الذي يحاط بأكبر قدر من الإجلال والتمجيد مقارنة بسائر أرباب مجمع آلهة مصر.

# أوزيريس في أبيدوس

كما حظيت شخصية إلهية أخرى بقدر كبير من التكريم في هذا العصر وظلت عبادته الشعبية واسعة الإنتشار حتى نهاية تاريخ مصر الفرعوني، فقد كان أوزيريس إله الآلام، فمات ليبعث حيًا من جديد ليعلم البشر الطريق إلى الخلود، ولا شك أن أصول هذا الإله تعود إلى الدلتا، وكان الإله رع قد اضطر أن يتراضى معه في إطار

<sup>(\*)</sup> الثيوةراطية: نظام سياسى يستند إلى التفويض الإلهى، حيث يتولى السلطة رجال الدين أو علماء الدين. كما يجب على السلطة الدنيوية أن تخضع للسلطة الدوحية. (المترجم)

تاسوع هليوپوايس (١٤). استقر أوزيريس في أبيدوس (\*) Abydos إلى الشمال من طيبة وأصبحت مدينته المكان الأثير لإقامة شعائر عبادته بعد أن حل فيها محل «الإله اليه» الذي ينطوي على مدلول جنائزي، وهو الإله خنتي إيمنتيو أو «الأول على أهل الغرب». وأصبحت هذه العبارة صفة اقترنت بالإله أوزيريس القوى. إن زرع الإله القادم من شمال البلاد في أحد مواقع مصر العليا، ربما كان له أيضًا في ذلك العصر دلالته السياسية: ويبدو أن الأناتفة كان لهم عظيم الفضل في تحويل أبيدوس إلى مدينة أوزيريس المقدسة؛ فهي جبانة ملوك مصر الأوائل ولا تبعد كثيرًا عن ثني العاصمة الأولى لملكة مصر. وكان الملوك الجدد يعلنون انتسابهم إلى أمجاد الماضي ويتقربون من الأسرات الملكية الشرعية. ويسلوكهم هذا اعتمدوا على الحيوية الجديدة الكامنة في معتقد له شعبية لا نظير لها.

لقد أمر سنوسرت الأول أن يصور في معبده الجنائزي باللشت، في هيئة أوزيريس وهو يرتدي رداءً محبوكًا، وتتقاطع يداه على صدره وممسكًا الصولجان والسوط(\*\*). كان التمثال الكبير المصنوع من الحجر الجيري يستند إلى أعمدة، إذ كان يستحيل على المصرى القديم أن يتصور الشكل الآدمي باعتباره دعامة. فلم تعرف مصر تماثيل الصبايا الحاملة(\*\*\*) caryatide (وتماثيل الذكور الحاملة(\*\*\*) علماً كان في وسع كل شكل آدمي سواء كان نحتًا أو تصويرًا أن تعود إليه الحياة بوسائل سحرية، كان من الضروري ألا يعوق شيء رغبته في التحرك عند اللزوم في حرية تامة. إن الموضوع المعماري الذي نشأ في هذا الزمن ويصور التمثال اللكي في هيئة أوزيرية أمام عمود سيصبح موضوعًا دائمًا على مر الزمان.

ومن الآن سوف تشهد أبيدوس أعيادًا مهيبة تقام تكريمًا للإله. وإبان هذه الاحتفالات يتم محاكاة حياته وموته وقيامته، بعد أن عادت إليه الحياة، وكانت هذه

<sup>(\* )</sup> الاسم البوناني لمدينة أبهو المصرية القديمة ومنطقة العرابة المنفونة حاليًا قرب البلينا. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> المتحف المصرى بالقاهرة. القاعة ٢٢ من الطابق الأرضى. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> وهي تماثيل تقوم مقام الأعمدة لدى الإغريق. (المترجم)

الوقائع تعرض عرضاً تمثيليًا أمام الجماهير بواسطة الكهنة أو كبار الشخصيات وقد ارتدوا على ما يظن أقنعة تصور الوجوه الإلهية. لم تعرف مصر الفرعونية بالطبع المسارح بمدرجاتها(\*). ولكن سواد الشعب المتجمهر على شطآن النيل كان يشاهد طلعة الإله على متن قاربه فتتعاقب أمامه المشاهد وتتتابع، وفي العام التاسع عشر من عهد سنوسرت الثالث أوفد حامل الأختام الملكي إيخر نوفرت إلى أبيدوس لإخراج مشاهد «الأسرار» الإلهية وتمثيلها، ومن الراجح أنه كان يمثل دور حورس، وقد وصلنا اللوح التذكاري الذي أقامه في الموقع وهو من مقتنيات متحف برأين في الوقت الراهن.

«لعبت دور «فاتح – الدروب» عندما يتقدم لينتقم لأبيه. وطردت الأعداء من القارب نشمت (قارب أوزيريس المقدس). ودحرت المناوئين (للإله) أوزيريس، ثم لعبت دوررًا كبيرًا، وصاحبت خطى الإله وسمحت لقاربه بالإبحار، في حين كان تحوت يوجه الملاحة توجيهًا سليمًا .... وعملت على أن يتقدم (أوزيريس) داخل القارب العظيم وأن يحمل هذا الأخير جَماله، إنى أدخل السرور على قلب تلال الصحراء الغربية وأوجد الغبطة والتهليل في تلال الصحراء الشرقية [كانت الجماهير تحتشد إذن عند حافة الأراضى المنزرعة] عندما رأت بهاء القارب نشمت بينما كنت أرسو عند أبيدوس بالقارب اللائح يعيد أوزيريس رب المدينة إلى قصره، وتبعت الإله إلى بيته وهيئاته بالقام واللحاق بعرشه (١٥٠)».

جذبت هذه الأعياد جمهوراً واسعًا من الحجاج، والذين تعذر عليهم أداء الحج إلى أبيدوس وهم على قيد الحياة، من المفترض أن يؤدوه بعد وفاتهم، فينتقلون على هذا النحو إلى جوار الإله بعد أن بُعث إلى الحياة، وذلك طلبًا لحمايته السحرية قبل أن يقوموا من جانبهم بالرحلة التي ستقودهم إلى العالم الآخر، وفي التوابيت التي تعود إلى الأسرة الحادية عشرة عثر على مراكب صغيرة من الخشب، الغرض منها مساعدة المتوفى على الوصول إلى أبيدوس، وإذا أمكن، كان يطلب المتوفى أن يدفن في هذه المدينة، وإذا تعذر الأمر، كان يكتفى بإقامة لوح حجرى، نقشت عليه مدونة

<sup>(\*)</sup> ومن أمثلتها المسرح الروماني بالإسكندرية. (المترجم)

تلتمس من الإله أن يكون فى استقبال المتوفى فى العالم الآخر. كانت هذه الألواح تقام حول «سلَّم» أوزيريس إلى جوار المقبرة التى كان يعتقد أن رأس الإله يرقد فيها. وهكذا فقد أحاط الموتى بالإله، كما أحاطوا بالملك وهم على قيد الحياة، فكانوا «كبراء أبيوس وعظماءه».

تطورت شروط الولوج إلى العالم الآخر الأوزيرى لتمتد من الآن لتشمل جميع البشر، ولم تعد تخص الملك وحده دون غيره. كان المتوفى مطالبًا بأن يبرر سلوكه فى هذه الدنيا أمام المحكمة المشكلة من أوزيريس ومساعديه الإلهيين الاثنين والأربعين. وسوف يُوازَن بين قلبه وعلامة الحقيقة – العدالة. وتصور هذه العلامة ريشة طائر نعام، كانت تستخدم فى اللغة المصرية القديمة لكتابة هذا الاسم. وإذا تعادلت كفتا الميزان سوف يعلن الإنسان ماع خرو أى «صادق القول»، ليندمج فى أوزيريس، في تتمتع بالتالى بمختلف أطوار صيرورته الأبدية. إن معرفة التعاويذ الفعّالة سوف توضع تحت تصرفه لصالحه ولفائدته من خلال أسفار يستخدمها كدليل ومرشد فى العالم الآخر، إنها عبارة عن مصنفات رسمت نصوصها بالألوان على جوانب توابيت الأفراد المصنوعة من الخشب(\*) والتى اشتقت تعبيراتها وتأثرت أيديولوچيتها بأمثالها في متون الأهرام، فإلى مختلف أطوار الصيرورة الأوزيرية تضاف مختلف أطوار الصيرورة الشمسية، فى إنطلاقة عظيمة للحرية اللانهائية:

«أيا أوزيريس «الفلاني»(٦٦)، لقد حضرت وبعد أن رُبط السُلّم من أجلك، صعدت إلى السماء إلى جوار رع، وسط الآلهة.

لقد انقشع ندى النهر، أيا أوزيريس «الفالانى»» إنك تسير على قدميك، إنك لا تسير رأسًا على عقب. إنك تسير رأسًا على عقب. إنك تصعد إلى باطن الأرض وليس نحو فكّى الجدران. لقد هدمت الجدران من أجلك. الجدران التى كانت تحيط بقبرك والتى كان آلهة مدينتك قد شيدتها من أحلك.

<sup>(\* )</sup> يمكن مسشساهدة بعض نماذجها في المتحف المصرى بالقساهرة: الطابق الأول. القاعة: ۲۷. (المترجم)

أنت طاهر، أنت طاهر، إن مكانك طاهر، بفضل النطرون والبخور... كلمات قالها طاهر، إن ظهرك طاهر، إن مكانك طاهر، بفضل النطرون والبخور... كلمات قالها «فلان»: لقد حضرت، وينفتح العالم الآخر السفلى، وأستطيع أن أتأمل أبى أوزيريس القصى، لأننى ابن لأبى الإلهى وحضرت لأحمى أوزيريس من ست (يندمج الإنسان في حورس). ومن الآن فإن الدروب التى في الأرض والدروب التى في السماء والدروب التى في العالم الآخر السفلى – تنفتح من أجلى، إنى أنفذ في الأفق، إنى أعرف الطريق؛ لأننى متوفي ممجد (١٢٧)».

هكذا حصل الإنسان من الآن على حقه في الخلود كفرد.

## پتاح فی منف

كما أن إلهاً آخر وهو يتاح ظل محتفظاً بأهميته في عاصمته منف الضاربة في القدم. ولا شك أن تدمير معبده كان وراء الندرة النسبية لصوره قبل الأسرة الثانية عشرة. ولكن وُجد مصوراً على قصعة تعود إلى الأسرة الأولى، عثر عليها في طرخان على بعد ستين كيلومتراً إلى الجنوب من القاهرة وتلتزم هيئته بالأسلوب الذي سيحتفظ به فيما بعد، التقليد المتواتر. فيظهر واقفًا حليق الرأس وقد تدثر برداء محبوك والأشرطة تغطى ظهره وتبرز يداه من خلال ثوبه اللاصق ويمسك بصواجان «واس» وقد صور داخل مقصورة مفتوحة. كما تظهر هذه الصورة ذاتها على حجر بالرمو(\*) ونشاهد «وجهه الجميل» أيضًا على أعمدة المقصورة البيضاء في الكرنك، وتكتفى هذه الصورة بتوضيح حدود قامته المشوقة. كان إله الملكة على امتداد ستة قرون واحتفظت طقوسه الدينية بمكانتها المرموقة. فقد كان إذا صح التعبير، ثالث إله قرون واحتفظت طقوسه الدينية بمكانتها المرموقة. فقد كان إذا صح التعبير، ثالث إله وطنى. فبصفته إلهًا خالقًا، فقد تصور العالم في قلبه، ثم أعطاه أبعاداً مادية بفضل وطنى. فبصفته إلهًا خالقًا، فقد تصور ذات بعد ذهنى محض. ولا كان إلهاً ملكًا فمن المعتقد

<sup>(\*)</sup> ويعود إلى الأسرة السادسة. (المترجم)

أنه أول من حكم العالم، إستنادًا إلى الرواية الخرافية التي سجلها مانتون(\*)، ووصلتنا عن طريق يوسابيوس(\*\*) وسينكلوس(\*\*\*)، واعتمادًا أيضًا على قائمة الأسرات الإلهية - وكانت أولى من حكمت مصر وقد وصلتنا عن طريق بردية يحتفظ بها في الوقت الراهن متحف توريش، في إيطاليا . ويصفته إلهًا خالقًا؛ فهو راعي الصوَّاغ والنحاتين وحاميهم. وكان كبير كهنة يتاح يحمل لقبًا شديد التفرد: «الكبير، رئيس جميم الحرفيين». ويدسفته ملكًا فهو «مالك الحقيقة - العدالة». واعتبارًا من الأسرة الثانية عشرة يوصف أيضاً بأنه «سيد السماء»، عملاً بتصور يُصبغ على سماته بعدًا أكثر عالمية. وفي محون التوابيت فإنه يحمى المتوفى في مقبرته كما يشارك في مصائره الجنائزية. وهكذا ظهر الشكل الإلهي الثلاثي الأطراف: يتاح - سوكر- أوزيريس. إن سوكر الذي يصور في هيئة صقر مدثر في رداء محبوك هو إله الموتى ويعود إلى أَرْمِنة موغلة في القدم، ويعبد في جبانة منف المسمَّاة رو - سيتاو أي «مدخل المغارات» التي يصادفها المتوفي في العالم السفلي والملاذ الأخير للأموات الذبن لم يبعثوا إلى الحياة من جديد، وفي هذا العالم كان من الضروري أبضيًا التحالف مع اله أبيدوس القوى، وعلى تابوت جادت به بلدة البرشا(\*\*\*\*) صورٌ بتاس- سبوكر عند قيدام قارب المتوفى لمصاحبة هذا الأخير في رحلته الليلية عي صفحة النيل الأسفل، بغية إبعاد المخاطر التي يصادفها أثناء رحلة العبور. إن يتاح هو الإله الذي يسهر على التوازن العادل على سطح الأرض، كما أنه يقوم من الآن بحماية المصائر الأبدية للإنسان.

بل ومنذ مطلع الأسرة الثانية عشرة بدأت تظهر الخطوط العريضة للنزعة التلفيقية التى ستسود فيما بعد في عصر الرعامسة، وبعد انقضاء ثمانية قرون، مع

<sup>( \* )</sup> الذي عاش في القرن الثالث قبل الميلاد وضاع مؤلفه عن تاريخ مصر. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> وقد عاش في القرن الرابع الميلادي. (المترجم)

<sup>(\*\*\* )</sup> وهو الراهب جورجيوس المسمّى سينكلوس، وقد وضع كتابه عن تاريخ العالم حوالى عام١٠٠٨م.(المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> بمحافظة المنيا وتسمى أحيانًا بير البرشا، وتقع على الضفة الشرقية من النيل أمام ملوى تقريبًا. (المترجم)

ظهور ثالوث مقدس يجمع في كيان إلهي واحد ذي وجوه ثلاثة تمثل أمون ورع ويتاح (١٨).

وإذا كانت ثلاثة كيانات إلهية، سواء كانت آلهة رسمية أو شعبية قد أخذ نجمها يعلو على ما يبدو، داخل مجمع الآلهة، فقد استمرت العبادات المحلية تزدهر بطبيعة الحال في بلداتها الأصلية. وظل الوعى الديني في مصر يمارس حريته عند اختيار إلهه الأثير باختلاف الزمان والمكان. فكان تعدد الآلهة يوفر حماية سحرية أكثر فاعلية.

# الآداب والفنون

وأخيرًا يشهد تطور الآداب والفنون، في حقيقة الأمر، على أن الحضارة المصرية خلال ثانى عصور ازدهارها على امتداد تاريخها، كانت قد استعادت توازنها وعظمتها الروحية وانعقد لها لواء السيطرة على الأساليب الفنية.

كان تطور الأدب واضحًا منذ نهاية الأسرة السادسة؛ ففي هذا العصر كان المصريون قد تعلموا بالفعل كيفية معالجة نبات البردي الذي كان منتشرًا بغزارة ووفرة على ضفاف نهر النيل ليصنعوا منه ركيزة جديدة وخفيفة الكتابة بعد أن كانت علامتها تنقش على الحجر. فالتعامل مع ورق البردي والرسم عليه بواسطة فرشاة من البوص بعد غمسها في المداد الأحمر أو الأسود، كان أسهل بكثير من الحفر بواسطة سكين من الظران على الجرانيت أوالحجر الرملي أو الحجر الجيري. كما أن استخدام هذه الركيزة الجديدة كان حدثًا سعيدًا بالنسبة لنا: وبالفعل فقد كان في وسع الكتبة المبتدئين في مدارس الحياة (٢٩٠) أن يعيدوا من الأن نسخ أشهر النصوص الأدبية التي أدرك المصريون قيمتها أكثر من غيرها أو لاقت نجاحًا شعبيًا واسعًا، وإعادة نسخها مرارًا وتكرارًا. وهكذا وصلتنا عدة نسخ من القصة نفسها أو من مسارد الحكم نفسها، إلا أن كل نسخة من هذه النسخ تضم بطبيعة الحال عددًا من الثغرات، فورق البردي مصنوع من مادة خفيفة ولكنها معرضة التلف، ومن ثم فمن النادر أن تصلنا

فى حالة جيدة من الحفظ كما أن فرد لفائفها فى الوقت الراهن يسبب لنا مشاكل خطيرة. ولكن بفضل هذه النسخ المتعددة ولأن الثغرات ليست واحدة دائمًا فى مختلف النسخ ففى وسعنا أحيانًا أن نعيد صياغة النص بالكامل.

فى ذلك العصر كانت اللغة المصرية قد اكتسبت أقصى درجات التناسق والتناغم: فقد ازدادت مفردات اللغة واستقرت تركيباتها النحوية وتحددت قواعدها الأساسية.

إن سعة خيال المصريين وحسّهم المرهف وولعهم بالكلمات والصور جعلت منهم قصاصين موهوبين. إن هذا الجنس الأدبى بكل معنى الكلمة قد شهد ازدهارًا منقطع النظير في زمن الأسرتين الحادية عشرة والثانية عشرة وسينتشر حتى نهاية تاريخ مصر القديمة. إنها حكايات شعبية وروايات تروى خوارق الأحداث وقصص مغامرات وحكايات أسطورية. ويشكل كل هذا الإنتاج الأدبى «مكتبة» ضخمة تتداخل فيها مصائر الآلهة والملوك والبشر.

إن قصة الفلاح الفصيح(\*) المعروفة من خلال أربع برديات هي من أقدم هذه النصوص. إنها حكاية فلاح من واحة الملح - وادي النطرون حاليًا - كان يمتلك قطعة أرض صغيرة يقوم بزراعتها. ورحل ذات يوم مع حميره متجهًا إلى المدينة المجاورة ليبيع محصول حقله وحصيلة رحلات صيده البرى. وفي الطريق هاجمه لص مسلح واستدرجه إلى مشاجرة غير متكافئة واستولى على حميره وما في حوزته من خيرات. وذهب خو-إن-أنبو(\*\*) - وهو اسم الفلاح - ليرفع شكواه إلى كبير الحجاب رنسي. وإذ أعجب هذا الأخير بطلاقة لسانه، تحدّث إلى الملك (خيتي الثالث) عن هذا

<sup>(\*)</sup> نشرت ترجمة عربية كاملة لهذه القصة. راجع: نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة. المجلد الأول، نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم: كلير لالويت. الترجمة العربية: ماهر جويجاتى. دار الفكر، ١٩٩٦. ص ص٧٧٧-٢٨٩. كما قام المخرج العبقرى شادى عبدالسلام بتحويل هذه القصة إلى فيلم قصير مدته ١٩دقيقة. ويوزعه حاليًا صندوق التنمية الثقافية على شريط فيديو. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ومعناه «ليت «أنبو» (أنوبيس) يحميه». (المترجم)

الموضوع، ثم تركه يتقدم بتسع شكاوى وجد الملك متعة كبيرة فى قراعتها مراراً وتكراراً ليروح عن نفسه، وبطبيعة الحال فسوف يتم إنصافه فى نهاية المطاف. إنها قصة هادفة، تريد إبراز قيمة الخطابات التسعة التى تشهد على أن المصرى كان شديد الولع بالكلمة والأحاديث التى لا تنتهى، وهى سمة فطرية يتحلى بها المصريون وسوف يحتفظون بها على امتداد تاريخهم (\*). إن هذا الإهتمام المتعاظم باللفظ وإن على حساب المعنى يظهر بكل وضوح فى عبارات المديح والتقريظ النفعية التى يعلنها الفلاح الفصيح فى دفاعه عن قضيته:

«أيا كبير الحجاب، يا سيدى، يا أعظم العظماء، يا مرشد ما هو غير موجود وما هو موجود. إذا هبطت إلى بحيرة العدالة لا ريب أنك ستبحر فيها مع الريح المواتية. ولن يُقتلع شراعك ولن تتقدم ببطء، ولن تتحطم عوارض سوارى سفينتك ولن تجرفك المياه ولن تعانى من مشاق النهر ولن تشاهد وجوهًا مرعوبةً. ومع ذلك سوف تتجه الأسماك إليك وقد فزعت بسرعة وسوف تصطاد الطيور السمينة. فأنت أب لليتيم وزوج للأرملة وأخ للمطلقة ومئذر لمن فقد أمه... أقم العدالة أيها الرجل الممدوح الذى ممتدحه الذين يُمدحون..».

كما يظهر هذا الإهتمام فيما يبديه الفلاح المغلوب على أمره من لوم وعتاب:

«أنظر أنت أشبه بمدينة بلا حاكم وفرقة بلا قائد وسفينة بلا ربان وجماعة من البشر بلا مرشد. أنظر أنت أشبه بشرطي يسرق وحاكم يسلب...»

كان المصرى يترجم ما يجيش في صدره إلى صور حسية قد ينقلها عن لغة المراكبية. ونقدم على سبيل المثال صورة الأسى كما كان يطلق له العنان:

«كان جسدى ماذنًا وقلبى ثقيادً، فخرج ذلك من جسدى بسبب ما كان عليه من أحوال. وانفرج فاهى للحديث، وكأن صدعًا أصاب سدًا فتسربت منه المياه. عندئذ

<sup>(\* )</sup> وحتى الوقت الراهن، (المترجم)

حركت العُقّافة (\*) وافرغت مائى وطردت كل ما كان فى جسدى وغسلت ثيابى القذرة. والأن توقفت عن الكلام لأن همومى بكاملها أمام وجهك».

كما تعتبر هذه القصة موحية إلى حد كبير بالنظر إلى أن كبرى النصوص الأدبية كانت معروفة على نطاق واسع من سواد الشعب. إنها تلهم بوضوح بعض مقاطع الشكاوى، ونلتقى فيها بقدر من ذكريات الماضى المنقولة عن الأناشيد الملكية:

«يا كبير الحجاب أيا سيدى، أنت رع سيد السماء مع من يحيطون بك. أنت قوت البشر أجمعين، أنت المياه الهادرة، أنت إله النيل الذى يعيد الإخضرار إلى المروبة».

وإذا كان الأدب التعليمي قد طبع هذه القصة الشعبية بطابعه، فإن حكمة نابعة مباشرة من الشعب قد أضافت إليه لمسة شديدة الإنسانية:

«من فى حوزته الأملاك عليه أن يكون حليمًا. السرقة أمر طبيعى لمن لا يملك. شيئًا» – «لأن أملاك الفقير هى كنسمة الحياة بالنسبة له. ومن يسلبها منه يطبق على أنفه(٢٠)».

تعتبر مغامرات سنوهي(\*\*) أقدم قصص المغامرات وأكثرها شعبية بلا أدنى شك في نظر المصريين، إذا أخذنا بعين الإعتبار عدد المخطوطات التي وصلت إلينا سواء دونت على أوراق البردي أو الأومستراكا(\*\*\*)، وتعود إلى الفترة الممتدة من الأسرة الثانية عشرة إلى الأسرة العشرين. تبدأ القصة بوفاة الملك أمن إم حات الأول. فيسافر موفدو البلاط الملكي إلى ليبيا لإحضار ولى العهد سنوسرت الذي كان يخوض هناك معارك طاحنة، ولكن سنوهي الذي تصادف وجوده في هذا المكان ظن أنه اكتشف مؤامرة لصالح ابن ملكي آخر. وفجأة وقع في نفسه الخوف فلاذ بالفرار.

<sup>( \* )</sup> وتد طرفه معقوف. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> وليس «سنوحى» كما يكتب أحيانا، وأصله المصرى القديم «سانهت» أي «ابن الجميزة».(المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> اسم جمع ومفرده أوستراكون ويعنى اللخاف أو الشقف. (المترجم)

واجتاز الدلتا وعبر النيل ووصل إلى الجبل الأحمر على مقرية من هليوپوليس ثم اتجه شمالاً. وإذ أعياه الظمأ وهو في الصحراء، أنقذه البدو الرحل، وواصل سيره أيضاً في اتجاه الشمال حتى مدينة بيبلوس ثم اتجه إلى الريتنو(٢١). وهناك استقبله أحد المشايخ وزوّجه ابنته البكر ووهبه قطعة أرض ثم سلّمه قيادة جيشه. وذات يوم دعاه بطل المصارعة في الريتنو إلى القتال، ونازله في معركة فريدة واستطاع أن يتصدى لهجمات الرجل القوى وتمكن في آخر المطاف من قتله بعد أن سدد إليه سهماً من سهامه، وسط تهليل الآسيويين الذين تجمعوا منذ الفجر في مكان المعركة. وهكذا عاش سنوات طويلة وأصبح أسيويًا ». وبعد أن شب أولاده وكبروا صاروا بدورهم زعماء قبائل.. حتى جاء اليوم الذي أخذ الحنين إلى وطنه مصر يعتصر قلب سنوهي بعد أن تقدمت به السن. عندئذ طالبه مرسوم صادر من سنوسرت الأول بالعودة إلى البلاط الملكي، وحل سنوهي بمصر والدنيا لا تكاد تسعه من الفرح. واستقبله فرعون والملكة والأولاد الملكيون استقبالاً حاراً مهيباً، وشرع يعد هرمه في أراضيه الجديدة والمتخبر أن توافيه المنية.

تُرى من كان سنوهى؟ لا شك أنه كان شخصية حقيقية فى واقع الأمر، وأخذ القصاص يضيف ما يحلو له إلى حياة هذا الشخص. وماذا إذن عن هذا الهروب وهذه الإقامة الطويلة فى بلد أجنبى؟ أكان سنوهى إنسانًا ميالاً إلى الخوف أم مجرد شخص اختار المنفى طوعًا وبإرادته؟ أم كان بالأحرى موفدًا غير رسمى من قبل ملك مصر إلى البلدان الأسيوية فكان أشبه بالعميل السرى. إنه افتراض على قدر من المعقولية فى هذا العصر الذى بدأ الشرق الأدنى يتأثر بتقلبات سياسية خطيرة، وهو ما قد يفسره الإستقبال الودى الذى حظى به سنوهى عند عودته. إن فقرة منازلته الرجل القوى فى الريتنو تذكرنا بتقدم داويد لمبارزة جوايات().

والقصة مكتوبة في لغة كلاسيكية أية في الجمال وصورها موحية إلى حد كبير.

<sup>(\*)</sup> راجم سفر صموئيل الأول من العهد القديم من الكتاب المقدس: الإصحاح: ١٧. (المترجم)

أما الغريق فهى قصة أسطورية بحتة. إن مخطوطًا دون على ورق البردى، يعود إلى الأسرة الثانية عشرة يحتفظ بنصها الكامل.

كانت سفينة مصرية تشق عُباب البحر الأحمر عندما هبت عاصفة هوجاء فأغرقت السفينة بما عليها. وتمكّن شخص واحد أن يتعلق بقطعة خشب - ربما كانت جزءًا من سارية السفينة - واستطاع أن يصل بمفرده إلى شاطئ جزيرة نباتها وفير وغزير، إنها جزيرة الكا(۲۷). وبعد أن نام لمدة ثلاثة أيام، وعندما استكشف موارد الجزيرة وأكل حتى شبع سمع فجأة هزيم رعد، في حين كان يتقدم نحوه ثعبان ضخم: «كان طوله ثلاثين نراعًا - أى أكثر من ستة عشر مترًا - وطول لحيته أكثر من نراعين وجسده مصفح برقائق من الذهب وحاجباه من اللازورد الحقيقي». إن الذهب واللازورد من سمات الرمزية الشمسية واللحية إحدى «شارات» الآلهة والملوك. ومن ثم حمله الحيوان الإلهي إلى جحره، وروى الغريق على مسامعه سلسلة مغامراته. وطمأنه الثعبان وأخبره بكلمات تنبئية قائلا: سوف تصل سفينة بعد أربعة أشهر لتعود به. ثم قص عليه ما ألم به من نوائب: إن عائلته التي كانت تضم خمسة وسبعين ثعبانًا قد احترقت من جراء نجم سقط من السماء. وأصبح الناجي الوحيد من هذه المحرقة. ووعده الرجل بإرسال هدايا نفيسة بمجرد عودته إلى مصر، وهو ما حدث على النحو ووعده الرجل بإرسال هدايا نفيسة بمجرد عودته إلى مصر، وهو ما حدث على النحو الذي تكهن به الحيوان الإلهي.

وبطبيعة الحال يوفر لنا هذا النص أوجه شبه قاطعة مع غيره من النصوص اللاحقة. فلا يفوتنا أن نذكر ملحمة الأوديسة (\*) وغرق أوليسيوس ووصوله عند شعب الفياكيس (\*\*). كما لابد أن نذكر أيضًا رحلات السندباد البحرى، ولكن الدلالة الأسطورية لهذه القصة أكثر عمقًا. إن العبرة التي يمكن استخلاصها منها تقريها

<sup>(\* )</sup> ملحمة يونانية تنسب إلى هوميروس وتروى مغامرات أوليسيوس. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> شعب خرافى كان يسكن جزيرة كورفو اليونانية الحالية (كيركيرا) الواقعة شمال غرب اليونان.(المترجم)

أكثر على ما يبدو إلى ملحمة جلجاميش(\*) البطل السومرى ثم البابلى، إن مواضعيها الرئيسية تقترب أيضًا من كبرى المواضيع الأسطورية الثابتة لفكر البحر المتوسط بصفة عامة ومن بعض المواضيع الإفريقية الثابتة. فعندنا، بادئ ذى بدء موضوع الجزيرة: إنها مكان بعيد عن البشر وموقع محمى يعيش فيه إله أو كائن متميز نجى بمفرده من كارثة دمرت كل شيء. إنها جزيرة الحكيم أوتانافيستين(\*\*) الناجى الوحيد من الطوفان مثل نوح(\*\*\*). ولما كانت الجزيرة «عنصرًا إضافيًا» إلهيًا مؤقتًا فسوف تختفى بعد رحيل جلجاميش مثل جزيرة الكا أو جزيرة شيريا. أما موضوع نبات الحياة فهو الهدف الذى يسعى إليه جلجاميش عند أوتانافيستين. كما أن جزيرة الكاتز تزخر بالبخور وهو النبات «الذى يضفى صفةً إلهية» (وهو اسمه فى اللغة المصرية القديمة). أما موضوع الثعبان فإنه يرمز عند القدماء والأفارقة على حد سواء، إلى الحياة الأبدية والخلود. فيبدو كما لو أن الحيوان يولد من جديد مع كل مرة ينسلخ جلده ويغيره. وفى باطن تربة الأرض يتغذى على عصارة النباتات التى يتجدد نموها على الدوام ومن ثم يتقاسم طبيعتها. ويظل ثعبان جزيرة الكا ملتزمًا بهذا الدور لأن «البخور فى حوزته». أما الشخص الذى يلتقى به جلجاميش فسوف يبتلع نبات الصاة.

إن قصة الغريق المكتوبة في لغة كلاسيكية رصينة رشيقة العبارة هي نص أدبى جدير بالإهتمام. وربما كانت في الأصل قصة منتشرة في أوساط بحارة شواطئ

<sup>( \* )</sup> عن عرض وترجمة كاملة للحمة جلجاميش راجع: د. نجيب ميخائيل إبراهيم. مصر والشرق الأدنى القديم. الجزء السادس: العراق وفارس. ص ص ٢١٦-٣٦٤. ولا سيما الصفحات من ٢٤٧ إلى ٣٥٩ الخاصة بالطوفان. دار المعارف الطبعة الثانية ١٩٦٧. وأيضًا د. عبد العزيز صالح. الشرق الأدنى القديم ص ص ٤٧٥-٤٨٢، وهي مخصصة لعرض قصة جلجاميش والطوفان. مكتبة الأنجل المصرية. ١٩٨٤. (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> من أبطال أسطورة جلجاميش. وكان الوحيد الذي نجا من الطوفان. وقد منحته الآلهة الخلود. كما أحاطه جلجاميش علمًا بوجود النبات الذي يمنح الخلود. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> راجع قصة نوح كما وردت في العهد القديم من الكتاب المقدس: سفر التكوين: الإصحاحات: ٦ و٧ و٨. (المترجم)

البحر الأحمر الذين تربطهم علاقات وثيقة بأنباء بلاد ما بين النهرين القادمين في هيئة قوافل والتي نلتقى بمواضيعهم الثابتة في الآداب الكلاسيكية لحوض البحر المتوسط بالإضافة إلى بعض القصاصين العرب المقيمين أيضًا عند شواطئ البحر الأحمر.

ومع نهاية الألف الثالث قبل الميلاد تطورت روحانية مصر وانتشرت. كان موقع مصر يضعها عند ملتقى طرق أفريقيا وأسيا والبحر المتوسط، فصارت البوتقة التي ينصهر فيها فكر العالم القديم. والشاهد على ذلك الإنتاج الأدبى الذي أبدعه هذا العصر.

يشهد تجديد الفن وأشكاله على الأهمية التى اكتسبتها منطقة طبية؛ فقد خرج الاناتفة (\*) على تقاليد منف المتواترة وأقاموا جبانتهم على الشاطئ الغربى من نهر النيل على مقربة من الشيخ عبدالقرئة وفى منطقة الطارف (\*\*) تحديدًا. وقد عثر فى هذا الموقع على البقايا الشديدة التدمير لمقبرتى أنتف الأول وأنتف الثانى المحفورتين فى صخر الجبل.

إن التصور الذي وجّه تصميم مجموعة مونتوحوت الثانى الجنائزية في الدير البحرى كان يوحى بالعظمة والشموخ، وأقيمت هذه المجموعة عند الطرف الجنوبي من الدارة الصخرية التي تشكل جرف الصحراء الغربية، وعند إحدى تفريعات الجبل الغربي الرئيسي (٢٧). لقد أملت طبيعة الموقع إلى حد ما شكل هذا المعلم الأثرى، ومن المعبد الأدنى قرب الوادى يمتد طريق لمسافة كيلومتر واحد صاعدًا في اتجاه الغرب يكتنف جداران، إن هذا الطريق الفخم المحفور في الرمال الوردية يشكل مدخل المجموعة الجنائزية. ويفضى إلى ساحة فسيحة زرعت بأشجار الجميز في صفوف منتظمة. لقد غرست الأشجار على جانبي طريق صاعد يتجه من الشرق إلى الغرب، ويتفق مع محور المعبد وينتهي عند شرفتين تلى إحداهما الأخرى وتعلوها. إن أربع

<sup>(\* )</sup> وهم ملوك النصف الأول من الأسرة الحادية عشرة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وتقع إلى الشمال من بداية الطريق المؤدى إلى وادى الملوك. (المترجم)

شجرات تصطف على جانبي الطريق وتظلُّل كل واحدة منها تمثالاً شامخًا من الحجر الرملي يصور الملك. ثم تأتى أربعة صفوف متتالية من الأشجار في الاتجاه الشمالي الجنوبي. وتكتمل على هذا النحو العلاقة السحرية الأوزيرية التي يقيمها الملك مع قوى التجديد والإحياء في عالم النبات. وعند الطرف الغربي من الساحة شيدت صفة تتكون من صفين من الأعمدة المربعة من الحجر الرملي تحمل الشرفة الأولى، وكانت تلتف حول كتلة الشرفة العليا التي أقيم في وسطها هرم الملك. كان يحيط بهذه الشرفة من جوانبها الثلاثة الجنوبي والشرقي والشمالي ممر يتكون من صفين من الأعمدة السداسية الأضلاع. وبالإضافة إلى هذه المجموعة المعمارية التي يعلوها الهرم أقيمت عناصر أخرى مبنية أو محفورة في صخر الجبل. ومن ناحية أخرى ووسط فناء الأشجار الفسيح وإلى الشمال قليلاً من المحور الطولى، كانت حفرة عميقة تشير إلى مدخل ممر طويل يخترق الأرض بزاوية مائلة ليصل على بعد مائة وخمسين متراً إلى حجرة دفن فسيحة إلى حد ما، تقع على وجه الدقة، على خط عمودى أسفل الهرم وتضم مقبرة مونتوحوت الثاني التذكارية. كان كارتر Carter الذي باشر أعمال التنقيب في الموقع عام ١٩٠١ قد عثر في هذه الحجرة على تمثال جالس للملك مرتديًا ملابس أعياد اليوبيل بالإضافة إلى بعض عناصر المتاع الجنائزي. ومن ناحية أخرى، وإلى الغرب خلف الهرم أقيم فناء برواق بأعمدة وعند مستوى الشرفة الأولى التي يتصل بها. ومن هذا الفناء ينحدر ممر طويل مخترقًا صخر الجبل ليصل إلى حجرة الدفن التي لم يعثر فيها سوى على التابوت الحجرى للملك. كما أن الفناء نفسه كان يقوم مقام الردهة التي تفضى إلى بهو أساطين كان يشغل مؤخرة المعبد ناحية الغرب وقد اندمج في تجويف طبيعي في الجبل. إن مقصورة جنائزية مقامة في الجانب الغربي من هذا البهو كانت تظلُّل كوة محفورة في الصخر تضم تمثالاً للملك.

وإن ظلت هذه المجموعة المعمارية من حيث تصورها قريبة نسبيًا من أسلوب الدفن الذى أخذ به ملوك الأسرات السابقة من حيث اندماج الهرم والمعبد فى مجموعة واحدة، إلا أنه فى وسعنا ملاحظة بعض إرهاصات العناصر المعمارية التى ستسود إبان الأسرة الثامنة عشرة. فبدلاً من وجود حجرة الدفن داخل الهرم أو أسفله نلاحظ أنها نقلت في طرف سرداب طويل حفر فى صخر الجبل. ولكن تقلصت ضخامة الهرم

إلى حد كبير. وإن ظلت دلالته الرمزية قائمة بما يتفق مع الأشكال الجديدة التى فرضتها طبيعة الموقع الجديد في طيبة من ناحية والتطور المتنامي للرمزية الأوزيرية من ناحية أخرى.

إن المقبرة الملكية مركز جبانة شاسعة. فقد دُفن داخل أسوارها بعض الأميرات والمقربين من الملك. لقد تم الكشف عن ثمانية وعشرين قبراً. إن كبراء البلد وأعيانه قد أمروا بحفر مقابرهم الصخرية في الجانب الشمالي من دارة الجبل أو على المنحدرات الواقعة بين المعبد الجنائزي والجبل. وهو ما فعله على سبيل المثال الوزير إيبي وحامل الأختام خيتي، ولكن اختفى العديد من هذه المقابر من جراء أعمال التشييد التي نفذتها الملكة حتشبهسوت. إن هذا المعلم الصرحي هو السلف الذي سبق المعبد الذي ستأمر الملكة الطموحة بتشييده شمال هذا المعبد بعد انقضاء خمسة قرون، وربما كان النموذج الذي سعت إلى محاكاته.

أما خلفاء المناتحة وهم ملوك الأسرة الثانية عشرة فقد تخلوا عن جبانة طيبة بعد أن وقع اختيارهم على الفيوم لتقام فيها عاصمتهم وعادوا إلى الشكل الهرمى البحت المتلائم مع التقليد القديم المتواتر. وفي مدينة اللشت تحديداً عند حدود الفيوم الشمالية عثر على هرمين يشبه ترتيب مختلف عناصرهما الأهرامات التي شيدت في منف في الماضى. كان هرم أمنعحات الأول يقع في الشمال. أما هرم ابنه سنوسرت الأول ففي الجنوب. كان ارتفاع هذا الأخير ١٦متراً وطول ضلعه ١٠٦ أمتار ويبلغ إنحناء واجهاته ٩٤درجة. كان بنيانه الداخلي من الكتل الحجرية غير المستوية ومرتبة في طبقات تمتد من المركز في اتجاه الزوايا ووسط الواجهات. والكسوة التي ما زالت مرئية في المدماك الأدني كانت تتكون من حجر جيري صقله العمال بعناية فائقة. إن المر الهابط الذي يصل إلى حجرة الدفن المحفورة أسفل الهرم، يخترق الأرض بدءاً من المدماك الأول الواجهة الشمالية. كان المر مغطى في بدايته بالحجر الجيري ثم بالجرانيت والهرم محاطًا بسورين: فيضم السور الكبير مدخلاً ضخمًا يتوسط واجهته بالجرانيت والهرم محاطًا بسورين: فيضم السور الكبير مدخلاً ضخمًا يتوسط واجهته الشرقية أي قرب المعبد الجنائزي. ومن هذا المدخل يبدأ ممشى كبير يحفه جداران وصفان من التماثيل الملكية الأوزيرية(٤٧). إن الأشكال الجديدة لعمارة مونتوحوتي وصفان من التماثيل الملكية الأوزيرية(١٤٤). إن الأشكال الجديدة لعمارة مونتوحوتي

وفى اللاهون عند مدخل بحر يوسف شيد سنوسرت الثانى هرمه. وقد عثر فى حجرة الدفن على تابوت من الجرانيت هو آية فى الجمال. وفى حجرات الدفن المتاخمة والخاصة بالأميرات، خرجت إلى النور مجموعة رائعة من الحلى من الذهب والفضة واللازورد والفيروز والزمرد والعقيق الأحمر. إنه عمل رائع صاغته أنامل صائغ ماهر.

وفى هوارة فوق الهضبة المشرفة على الفيوم نظر الإغريق بإعجاب إلى هرم أمنم حات الثالث ولا سيما إلى معبده الجنائزى، بل وشبهوا المعبد باللابيرائت Labyrinthe أو قصر التيه، دون أن يدركوا دلالة المعبد الجنائزى فى نظر المصرى القديم، ويستحيل علينا فى الوقت الراهن أن نتخيل مساحة هذا المبنى وتعقيداته، بعد أن أصابه دماراً بالغاً، واستناداً إلى الروايات الإغريقية المتواترة فمن المعتقد أنه كان يضم سوراً عظيماً واثنى عشر فناء مسقوفاً وطابقين يضم كل طابق ألف وخمسمائة حجرة تشكل عدداً لانهائياً من المنعطفات والمخارج الزائفة (؟). فكان على حد قولهم، وفيما نعلم، واحداً من أهم المعابد الجنائزية وأكثرها تعقيداً وربما أطلق عليه اسم التتويج اللابيرانت فى وقت لاحق بسبب تماثل المخارج الصوتية غير المؤكدة لاسم التتويج الذى كان يحمله أمنم حارة رع» تماثلها مع الاسم اليوناني (\*).

كانت هذه المقابر آخر المقابر الهرمية المصرية، أما البر الغربى لمدينة طيبة والذى سبق أن استخدمه ملوك الأسرة الحادية عشرة فسوف يتحول عما قريب إلى جبانة شاسعة للأباطرة الجدد وأعيان دولتهم وكبرائها. وهنا وإبان شهر أبريل من كل سنة ومع مطلع الشهر القمرى الجديد سوف تقام من أجل الموتى الراحلين الإحتفالات بعيد الوادى.

كان نحّاتو طيبة شانهم شان المعماريين مبدعين نشطين. فمنذ إعادة توحيد البلاد على أيدى الأناتفة يبدو أن مدرسة جديدة في فن النحت أخذت تتطور وتزدهر لتفرض أسلوبًا مبتكرًا أكثر صرامة وواقعية، جنبًا إلى جنب مع أسلوب منف القديم

<sup>( \* )</sup> وهو **لاخاريس أميريس**(؟). (المترجم)

ونزعته التقليدية المنمقة. وأول شاهد على هذا الإتجاه هو التمثال الملكي الكبير الذي عثر عليه كارتر في البئر التي تفضى إلى مقبرة مونتوحوت الثاني التذكارية. إنه تمثال ضخم من الحجر الجيري يصور الملك ويبلغ ارتفاعه ١٨٢سم ومن مقتنيات المتحف المصرى بالقاهرة في الوقت الراهن(\*). وإذ أغفل النحات التفاصيل وأهملها، فقد كان يريد إظهار سلطان العاهل الملكي وسلطته من خلال تجسيم الأحجام مأسلوب بكاد بكون هندسيًّا. فيُبِرِز الوجه قوة الشكيمة، والجسد عبارة عن كتلة متجانسة والجزع مستقيم والساقان غليظتان والقدمان عريضتان راسختان. يكشف هذا التمثال عن عزيمة وحيوية تلامسان الخشونة وفظاظة القلب. كما تشهد تماثيل عثر عليها في الكرنك عن هذا الولع الجديد بكل ما هو ضخم وعملاق، ونذكر في هذا الصدد على سبيل المثال، الصور الشخصية للملك سنوسرت الأول، ومنها التمثال الملون الذي يبلغ ارتفاعه ٤٧٠سم وهو من الحجر الجيرى، والأعمدة الأوزيرية التي يبلغ ارتفاعها ٥٧٥سم وهي من الجرانيت، وصور سنوسرت الثالث ومنها التمثال العملاق الذي يبلغ ارتفاعه ٣١٥سم وهو من الجرانيت الوردي ومن مقتنيات متحف القاهرة(\*\*) أو صور أمنمحات الثالث ومنها التمثال الذي يبلغ ارتفاعه مترين وهو من الجرانيت ومن مقتنيات متحف براين، هكذا يبرغ فجر عظمة وشموخ حضارة طيبة. إن ملامح الوجوه واقعية وقلقة ومهمومة، وقد صورت أحيانًا في مراحل عمرية مختلفة من حياة صاحبها. وفي مقابل هذا الأسلوب الطيبي بسماته الخاصة الشديدة التميز نلتقى على الطرف الآخر بأسلوب نحاتى منف واللشت بوجوههم البشوشة وفنهم الأكثر رقة والأقرب إلى الكمال المثالي والتقاليد المقررة. إن وجود هاتين المدرستين لخير شاهد على حيوية روح المبادرة الخلاقة التي تحلى بها الفنان المصرى، فضلاً عن اهتمامه بتجديد الأشكال ودلالتها.

<sup>(\* )</sup> في الدور الأرضى: الرواق ٢٦. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> في صحن الطابق الأرضى الواقع أمام مدخل مبنى المتحف. (المترجم)

ربما ظهرت مدرسة ثالثة في تانيس(\*) في القسم الشرقي من الدلتا، لم تكن مدرسة بكل معنى الكلمة، ولكن تشهد التماثيل التي عثر عليها في هذه المدينة على تأثيرات متنوعة، وإذا كان أسلوبها يلتزم إلى حد كبير بالتقاليد المقررة، إلا أننا نلاحظ وجود تأثيرات عناصر أجنبية ومواضيع آسيوية: فقد صور أمنمحات الثالث وهو يحمل قرابين مادية وقد توحد مع نهر النيل جالب الخير، ويشهد جزعه المكتنز على حيوية أسلوب الحرفيين، ومن حقنا أن نتسائل إذا كان هذا التمثال الذي عثر عليه في تأنيس هو صناعة محلية أم جاء من الجنوب؟ وعلى كل حال فغطاء رأس الملك الفريد في بابه جدير بالملاحظة لأن جدائله تتقاطع حسب الذوق الآسيوي. كما جادت تأنيس بتماثيل الملك أمنمحات الثالث في هيئة «أبو» الهول، ولم يحط الوجه الملكي كما جرت العادة بغطاء الرأس الملكي الممنوع من الكتان وتتدلى منه على الكتفين قطعتا نسيج نوا بغطاء الرأس الملكي الممنوع من الكتان وتتدلى منه على الكتفين قطعتا نسيج نوا شيايا، واسمه النيمس عند قدماء المصريين، بل حلّ محله شعر لبدة الأسد وقد صور في بساطة شديدة كزخرف يزدان به الرأس، لأن ملامح الأسد بصفته «حيوانا» ملكيًا وإلهيًا، كانت أهم بكثير من ملامح تماثيل «أبو» الهول الكلاسيكية — وفقًا العادات الآسيوية.

واتسعت المملكة وتنوعت، وظهرت تأثيرات أجنبية. ومن الآن فصاعدًا سوف تلعب مصر دورها عند ملتقى أفريقيا وآسيا. وتعاظمت قوة «مدينة الجنوب»(\*\*) - طيبة - وعلا نجمها وأصبحت مهيئة لتتبوأ مكانتها في التاريخ.

ولكن فى هذه اللحظة بالذات ومن جراء التحركات الضخمة للشعوب الهننوأوروبية وما ترتب عليها من تقلبات سياسية فى آسيا – سوف يطرح للمرة الثانية السؤال حول قضية المؤسسة الفرعونية بعد أن قوضتها غزوات شعوب المكسوس، فعلى امتداد قرنين من الزمن سوف تنقسم مصر من جديد وينفرط عقد

<sup>(\* )</sup> الاسم اليوناني لمدينة چعن المصرية القديمة وصان العجر حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نيوت رسيت فى اللغة المصرية القديمة، وعن مختلف أسماء طيبة وألقابها. راجع: د.سيد توفيق. أهم آثار الأقصر. النهضة العربية. ١٩٨٢. ص ص: ١٥-١٩. (المترجم)

وحدتها، إلى أن جاء من مدينة طبية أمراء آخرون فحرروها واستعادوا وحدتها. فمع استرداد البلاد قوتها وسلطتها في ظل الأسرة الثامئة عشرة عاد النظام الملكي إلى سابق عهده.

\* \* \*

ينصب موضوع هذا الكتاب على دراسة هذه الأسرة الملكية. وبالاحظ غياب فكر عظيم وحدانى ومهيمن، وهو ما سيوجد فى وقت لاحق فى عصر الرعامسة. ولكننا نلاحظ أن صياغة أيديولوچية جديدة أخذت تتشكل آنذاك، لتنتشر وتطور من عهد إلى آخر، ليترك كل فرعون من الفراعنة بصمته الشخصية. وشهد هذا العصر فيضاً من الأشكال والأساليب والأفكار، شكلت بوتقة روحية سوف ينهل منها الرعامسة فيما بعد على نطاق واسع. ففى ذلك الزمان تحولت مملكة وادى النيل إلى إمبراطورية آسيوية وإفريقية مترامية الأطراف. هنا تكمن مصادر الفكر الإمبراطورى بحيويته الوثابة.

وسعيًا وراء توضيح ما قلناه، سوف نحاول من خلال دفتى هذا الكتاب أن نقدم القارئ قدرًا كبيرًا من النصوص المصرية المالوفة ولكن سوف نقدم فضلاً عن ذلك نصوصنًا لم تُترجم من قبل أو لم تنل ما تستحقه من اهتمام. وإن نحاول أن تخضع هذه النصوص لهذه الأيديولوچية أو تلك ولكن سنعمل على ربطها بالفكر القديم دون تحيز ويلا أفكار مسبقة.

إن مهنة عالم المصريات تتطلب منه أن يكون مولعًا شغوفًا بما يقوم به، صبورًا في عمله، سيساعده ولعه على الإحاطة عن كثب بكنه حياة الرجال الذين عاشوا قبل خمسة آلاف سنة والتعاطف مع تقاليدهم وأفكارهم بأن يتوحد مع صميم الحياة في مصر الفرعونية ويندمج فيها. وإلى جانب ذلك فإنه مطالب بالتحلي بالصبر وتوخى الحيطة والحذر. فيتجنب الوثوق ثقة عمياء فيما يقوله هذا التأويل أو ذاك، لمجرد ذكره في كتاب ما، ربما يكون قد عفى عليه الزمن، أو فيما توصلت إليه أعمال تنقيب محليه بون مضاهاتها بغيرها الأحدث عهدًا، وأن يراعي على الدوام تبنى رؤية شاملة

للأحداث والأفكار. وإذلك فلا غنى عن معرفة اللغة. لقد ظل علم المصريات افترة طويلة وما زال أحيانًا نشاطًا ينكب عليه الهواة، فيقعوا بسرعة تحت تأثير قراءة مضالة لبعض الشروح والتعليقات أو بالاعتماد على المصادر اليونانية التى يصعب في الغالب الوثوق فيها ثقة عمياء. علينا أن نقرأ النصوص المصرية مرارًا وتكرارًا بصبر وأناة ونفهمها من خلال الواقع الحي لعصرها والنفاذ إلى صميم جوهرها، ومن ثم علينا بعد ذلك وفي مرحلة لاحقة فقط، ألا نلجأ سوى إلى مراجع مختارة، وهي مفيدة على كل حال لأنها حصيلة جهود أجيال من العلماء. ومن ثم فإذا خاص المرء في المناقشات إنطلاقًا من النظريات المطروحة دون معرفة باللغة، فكأنه يريد دراسة قرچيليوس(\*) لا والطلاقًا من النظريات المصريات شائه اللاتينية. إن علم المصريات شائه شأن كل علم حقيقي يستوجب أن يتحلى الباحث بصفات التجرد وعدم الإنحياز والقدرة على إصدار أحكام صائبة والمواظبة على تناول ما اعتقدنا أنه حقيقة مقررة لطرحه على بساط البحث.

ليتنا نستطيع توفير هذه الشروط حتى نقدم عن نشأة الإمبراطورية المصرية صورة حقيقية ومنصفة تعتمد على الوثائق المصرية، من معالم صرحية ونصوص، بعيدًا عن أي مراوغة، مع الإلتزام بالنزاهة العلمية. هكذا نعيد إلى الحياة طبية عصر الأباطرة.

<sup>( \* )</sup> **أرجيليوس** (٧١-١٩ ق.م) أعظم شعراء روما. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> شيشرون (١٠٦-٢٤ ق.م) أكبر خطيب وكاتب ومفكر عرفته روما. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> السخرة المحرة الدينية المستخرة وهي من مقومات العمل في النظم الإقطاعية - كما في مصر الخلط في المعتاد بين السخرة وهي من مقومات العمل في النظم الإقطاعية - كما في مصر الفرعونية والعمل القائم على العبيد كما ستعرفه اليونان وروما القديمة، في أزمنة لاحقة، وهو نظام أكثر تخلفًا مقارنة بالنظام السائد في مصر الفرعونية، ولم تعرفه مصر الفرعونية كنظام اقتصادي اجتماعي عام، وإن طبق أحيانا في بعض الحالات الفردية والإستثنائية على أسرى الحرب. لقد أورد الكتاب المقدس في سفر الخروج، الإصحاح الأول الأية ١/١ - أن بني إسرائيل قد عملوا بالسخرة - ولم يكونوا عبيدًا - رغم كونهم من غير المصريين. ويمكن مراجعة هامش المترجم الوارد فيما سبق، عن معاملة العبرانيين في ظل هذا النظام، فعندما ضلوا السبيل في صحراء سيناء بعد خروجهم من مصر ندموا أشد الندم على ترك مصر فقالوا: «كنا نجلس صحراء سيناء بعد خروجهم من مصر ندموا أشد الندم على ترك مصر فقالوا: «كنا نجلس

(في مصر) عند قدر اللحم وناكل من الطعام شبعنا (الخروج ٢:١٦). وأيضًا: «إننا نذكر السمك الذي كنا ناكله في مصر مجَّانًا والقثاء والبطيخ والكراث والبصل والثوم» (سفر العدد ٥:١١). فالصورة أبعد ما تكون عن السناط التي كانت تليب ظهور العمال كما صورتها أفلام هوليود!... وأود أن أضيف في هذا المقام ما تقوله أمينة الشفيق: «إن مصر الحديثة المركزية تأسست في جانب كبير منها على جهد وعرق عمال السخرة... وإليهم يعود الفضل في جانب كبير مما نراه الأن من ترع وقنوات ومصارف وسكك حديد وأرض خضراء... لقد استدعى مشروع محمد على تسخير ما لا يقل عن ٤٠٠ ألف فلاح لمدة أربعة شهور سنويًا (وهـ، فترة الفيضان-م) واستمرت السخرة طوال عهود عباس الأول وسعيد وإسماعيل وتوفيق إلى أن ألغيت رسميًا في ١٩ديسمبر ١٨٩٩» (راجع في هذا الصدد مقال أمينة الشفيق: «السخرة.. حالة مصرية. مجلة وجهات نظر. العدد ٣٣. أكتوبر ٢٠٠١ والراجع التي تعتمد عليها). مع ملاحظة أن عدد سكان مصر في عهد محمد على وقبله وبعده كان على النحو التالي: ثلاثة ملايين نسمة في أواخر القرن الثامن عشر و٤٠٠ ١٥ ٢ عام ١٨٢٣ و٤٤٠ ٢٧٤ ٤ عام ١٨٤٥ (عبدالرحمن الراقعي، عصر محمد على، دار المعارف، ١٩٨٢ ص٤٢٥)، ويضم هذا العدد بالطبع الشيوخ والنساء والأطفال. كما نصت اتفاقية العمل الدولية رقم٢٩ لسنه ١٩٢٠ ورقمه ١٠ لسنه ١٩٥٧ على منع السخرة. (معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية. د.أحمد زكي بدوي. مكتبة لبنان ١٩٨٦. ص١٩٨٠) أضف إلى ذلك، أن قبائل بني إسرائيل بعد أن بدأت في اغتصاب أرض كنعان من أبنائها، حوالي القرن الثالث عشر، قبل الميلاد، كما هو وارد في سفر يشوع من العهد القديم، قد عرفت نظام السخرة، بعد أن أسست مملكتها، نذكر على سبيل المثال لا الحصر، ما ورد في سفر صموئيل الثاني، ٢٤:٢٠ وسفر الملوك الأول، ٢٠٤. بل إن الملك سليمان ذاته «قد سخر ثلاثين ألف رجل من كل أرجاء إسرائيل»، ستقر لللوك الأول، ٢٧:٥ واست خندمتهم في بناء منعبده وقنصيره وعند من المدن، ٩:٥١ (المترجم)

# الفصل الأول

العالم في زمن القرن الثامن عشر قبل الميلاد

# ١- فى أفريقيا الهيمنة المصرية: عُرف وتقليد موروث

ينبع النيل من قلب أفريقيا. ومنذ أقدم أزمنة تاريخهم المديد شرع المصريون يبحرون جنوبًا مصعدين مجرى النيل أو يسيرون عبر الدروب القائمة عند ضفاف النهر.

### النوبة والسودان

استرعت الأصقاع الواقعة فيما وراء الجندل الأول انتباه المصريين. كان الوصول إليها أمرًا يسيرًا، ولا يصطدم الداخل إليها بأية مقاومة. كانت السلطة المحلية موزعة على عدد من القبائل، لا تجمعهم وحدة سياسية فعلية. كانت هذه المناطق تشتهر بثرواتها المتنوعة: القمح والأبقار والعاج والأبانوس والبخور وريش النعام. وفي وادى العلاقي، وهو واد قفر في الصحراء الشرقية يلتقي بالنيل عند بلاة عنيبة فيما بين الجندل الأول والجندل الثاني، كان يوجد حجر الكوارتز المحتوى على الذهب وقد استخرجه المصريون منذ وقت مبكر من تاريخهم. وتشهد المخربشات التي عثر عليها على صخور الصحراء على قيام الحملات إلى هذا المكان منذ عهد الملك چت من الأسرة الأولى. وقد فتح چسر(\*) المنطقة الممتدة من أسوان إلى تاخومبسو إلى الشمال من عنيبة، وهي المنطقة التي أطلق عليها الإغريق اسم دوديكاخوينوس(\*\*)

<sup>( \* )</sup> من الأسرة الثالثة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> يتكون هذا المصطلح من كلمتين يونانيتين: يوبيكا وتعنى: ١٢ وخوينوس: التصحيف اليوناني لكلمة إترو المصرية القديمة وهو مقياس طول يعادل عشرة كيلومترات ونصف: ومن ثم فإن هذا المصطلح يعنى المنطقة الواقعة جنوب أسوان المتدة لمسافة ٢٥كم تقريبًا. (المترجم)

Dodekashène. واستنادًا إلى ما جاء فى حجر پالرمو شن سنفرو والد خوفو حملة عسكرية على النوية وعاد منها بغنائم لا حصر لها وسبعة آلاف أسير. وفى زمن الأسرة السادسة قام أمراء أسوان باستشكاف أعماق هذه الأصقاع وتوصلوا إلى «دروب جديدة» لاختراقها وعادوا منها تحديدًا ببعض الأقزام، لأن البلاط الملكى فى مصر كان مولعًا بهم. وقام ملوك الأسرة الثانية عشرة بتدعيم نفوذهم حتى جنوب الجندل الثالث، علمًا بأن «الحدود» الرسمية كانت تقع إلى شمال قليلاً عند بلدة سمنة (۱).

ومنذ تلك الفترة كان من السهل التمييز بين منطقتين سوف تصبحان الإقليمين الرئيسيين في نظر الإدارة الإمبراطورية. ويطلق على الإقليم الأول اسم وأوات وهو النوية السفلي الواقعة فيما بين الجندل الأول والجندل الثاني. وكان أبناء هذا الإقليم يُدعون نحسيو. وربما كانت هذه العبارة تشير في بداية الأمر إلى القبائل القريبة من النهر. أما اسم مجايو فكان يطلق أصلاً على رجال السهوب(٢). ومنذ وقت مبكر، جُنّد المجايو في قوات الشرطة وتحولوا إلى قوات مساندة شديدة الولاء فزاد الطلب عليهم. ولكن يبدو أن كلمة نحسيو قد أصبحت تدل منذ الأسرة الثانية عشرة على مجمل سكان النوية.

وكانت كوش هي المنطقة الجنوبية الأخرى الهامة. وظهر الاسم لأول مرة على لوح حجرى يعود إلى العام ١٨ من عهد سنوسرت الأول، عثر عليه في بوهن. وقد أثار تحديد موقع اسم المكان هذا، بعض المشاكل. فقد شاع استخدامه على نطاق واسع في العالم القديم. «وانتقل الاسم إلى اللغة الأكدية في زمن الأسرة الثامنة عشرة وحظى على شعبية واسعة في آسيا بدءً من القرن الثامن قبل الميلاد عندما تحولت النوبة إلى قوة عظمى وضمت بلاد الفراعنة إلى ممتلكاتها وباتت تتدخل في شئون فلسطين. وكان الغزاة الأشوريون يعرفون بلاد كوش حق المعرفة. وقد فاقهم الأخمينيون(\*) الذين اختاروا هذا الاسم للدلالة على الإقليم النوبي التابع لهم. وأخيراً

<sup>( \* )</sup> أسرة ملكية فارسية أسست الإمبراطورية الفارسية من القرن السادس قبل الميلاد وحتى فتوحات الإسكندر الأكبر. (المترجم)

فإن الكتاب المقدس الذي يذكر اسم كوش مرارًا وتكرارًا، قد انقذ اسم المكان هذا، من السقوط في طيّ النسيان، لينقله إلى العصور الحديثة من خلال ترجمته إلى اليونانية واللاتينية (٢)». وقد ترجمه شمپوليون Champollion بلفظ «أثيوبيا» متفقًا في ذلك مع الترجمة السبعينية الكتاب المقدس (٤). وفي مطلع الأسرة الثامنة عشرة أي حوالي عام ١٥٨٠ق.م، يبدو أن كوش كانت تدل إما على الإقليم الإداري المحصور بين الجندل الرابع والذي يلى إقليم وأوات أو كانت تدل بشكل عام على مجمل المتلكات الإفريقية الواقعة جنوب مصر.

وفي القرن الثامن عشر قبل الميلاد، علا نجم مدينة بوهن الواقعة على بعد خمسة كيلومترات جنوب مدينة وادى حلفا الحالية كما كانت مقر الحكومة المصرية. إن أعمال التنقيب التي باشرها إيمرى Emery عام ١٩٥٧ قد أثبتت بلا أدنى تحفظ أن محلات سكنية كانت موجودة في هذا الموقع منذ الأسرات الأولى. وعُثر شمال المدينة على أوراق بردى وأختام جرار تحمل أسماء ملوك الأسرتين الرابعة والخامسة (٤). وشيدت القلعة منذ عصر سنوسرت الأول وكانت جزءً من سلسلة التحصينات التي أقيمت في ظل الأسرة الثانية عشرة، ولكن وجودها قرب التيارات السريعة للجندل الثاني جعلتها موقعًا إستراتيجيًا على أكبر قدر من الأهمية. كانت بوهن مدينة مستطيلة الشكل محاطة بسور من الطوب سمكه خمسة أمتار ومن حولها خندق جاف عرضه سبعة أمتار وعمقه ثلاثة أمتار ونصف. وسوف يقوم التحامسة (\*\*) بتطوير المدينة والمعابد والحصون بشكل ملحوظ.

إن العمل الذى قام به ملوك الأسرة الثانية عشرة قد ربط هذه الأراضى الإفريقية الجنوبية بمملكة مصر بروابط وطيدة. فكان همهم الأساسى توفير الرخاء الإقتصادى والأمان لمصر ولم يكن هدفهم الغزو السياسى.

<sup>(\* )</sup> وهى أول ترجمة إلى اليونانية، وقد تمت فى الإسكندرية فى القرن الثالث ق.م. (المترجم) (\*\*) الملوك الذين يحملون اسم تحوتمس. (المترجم)

# بلاد يونت

كما أقامت مصر علاقات دائمة مع بلد إفريقى آخر. إنه بلد تنبت فيه أشجار البخور الذى كان ضروريًا لآداء الشعائر الدينية. كما كان المصريون يجلبون منه الزرافات والقردة الكلبية الرأس والعاج والأبنوس والإلكتروم والأحجار الكريمة والأقزام أيضًا في بعض الأحوال. إنه بلد إفريقى بلا أدنى شك. وإذا كان تحديد موقع يونت قد أثار بعض المشاكل، إلا أنه يبدو في الوقت الراهن أن المقصود من بلاد يونت ليس الصومال الحالي، على وجه الدقة. ولكنها تغطى منطقة أكثر شمولاً تقع إلى الشرق من السودان جهة البحر الأحمر وإلى شمال أثيوبيا الحالية وغربها(ه). وبالفعل كانت الرحلات تتم «بحراً أو براً» وهو ما يذكره مراراً وتكراراً النص الذي يروى وقائع الرحلة التي أرسلتها الملكة متشبسوت إبان الأسرة الثامنة عشرة. تُرى كيف تمكن المصريون من جمع معلوماتهم عن هذه البلاد القصية؟ ربما عن طريق تقارير بعض المستكشفين المسافرين بمحازاة نهر النيل السوداني، بل وربما أيضاً من خلال بعض المستكشفين المسافرين بمحازاة نهر النيل السوداني، بل وربما أيضاً من خلال الأقاويل التي تناقلها تجار القوافل الذين كانوا يتولون نقل منتجات هذه المناطق إلى موانئ البحر الأحمر.

إن أول رحلة رسمية كما سجلها حجر بالرمو تمت في عهد ساحورع من ملوك الأسرة الخامسة. كان السفر إلى بونت يتم في الغالب على متن سفن، فتبدأ الرحلة من كويتوس الواقعة على نهر النيل إلى الشمال من طيبة وتحمل معها أخشاب شجر الأرز اللازم لبناء السفن بالإضافة إلى السلع المطلوب مقايضتها وما يلزم الرحلة من طعام وماء. فتسير قافلة المسافرين عبر درب وادى الحمامات الذي يخترق الصحراء الشرقية، وصولاً إلى ميناء وادى جاسوس المطل على البحر الأحمر. كانت هذه الرحلة تستغرق أربعة أيام سيراً على الأقدام في صحراء قاحلة تفتقر إلى نقاط مياه إلى أن أمر مونتوجوتي الثالث بحفر الآبار على امتداد هذا الدرب القفر. وفي وادى جاسوس يتم بناء السفن ثم يبحر الجميع في اتجاه الجنوب.

كانت بوبنت جزءً من «بلد الإله» لأنها كانت تنتج البخور وهو النبات الذي «يجعل (الكائن) إلهيًا ». وسوف تتدفق «عجائب بوبنت» على طيبة في ظل الأسرة

الثامنة عشرة. إن العلاقات مع هذا البلد شبه الأسطورى في نظر المصريين، سوف تتواصل على امتداد تاريخ مصر الفرعونية.

# السهوب والصحاري الليبية في الغرب

وإلى الغرب من مصر تمتد الدلتا عند شاطئ البحر الأبيض المتوسط في اتجاه ما يُطلق عليه حاليًا ليبيا التي كانت تضم آنذاك في جوفها السهوب والصحاري، فكانت منطقة تشجع على القيام بالغزوات. ومنذ قديم الزمن احتلت هذه المنطقة قرب الشاطئ شعوب الثحنو الذين يشبهون من الناحية العرقية سلالات أبناء وادى النيل. والشاهد على ذلك صلايات الشست التي نقشت منذ عصور ما قبل التاريخ، وقد جرت العادة على تصويرهم في هيئة رجال شعرهم طويل مسترسل ويحملون حمّالة ويضعون جراب عورة مستطيلاً. كانت معيشتهم قائمة على زراعة الأشجار وتربية الحيوانات الداجنة وقدر ضئيل من الرعى، أما قبائل التيمحو الرحّل القاطنون في السهوب ذات النجليات فكانوا يتميزون بشعرهم الأشقر وعيونهم الزرقاء.

ويبدو أنهم عاشوا قبائل متفرقة لم تجمعهم أية وحدة سياسية. ولما كانت إقتصادياتهم ضعيفة، يعيشون عيشة الكفاف، ظل ثراء مصر ورخاؤها يشكل لهم على الدوام إغراء يصعب مقاومته فحاولوا التسرب تدريجيًا إلى الدلتا. لقد شُنّت عليهم بعض الحملات العسكرية الملكية تميزت بالحزم والإقدام وقضت على تهديداتهم بسهولة ويسر، وفي هذا الصدد أيضًا يظل حجر بالرمو مصدرنا المعتمد فيخبرنا أن سنفرو قد عاد من إحدى هذه الحملات وهو يقتاد ١١٠٠٠أسيرًا و١٢٠٠٠رأس ماشية. ولم يشكل «الليبيون» خطرًا عظيمًا إلاً في القرن الثاني عشر قبل الميلاد، إبان إحدى غزوات شعوب البحر في عهد الرعامسة (٢).

كانت سلسلة من الوحات تصطف من الشمال إلى الجنوب، على استداد الصحراء لتشكل في أن واحد، محطات للقوافل فيما بين البحر المتوسط وقلب أفريقيا بالإضافة إلى نقاط إستراتيجية هامة. وتقع واحة سيوة في الشمال. وسوف تصبح

فيما بعد مكانًا فض فيه چوبيتر(\*)-آمون مغاليق الوحى ليختار الإسكندر الأكبر ويتوجه ملكًا على مصر. أما وادى النطرون فقد كان أقرب إلى الوادى. ثم تصطف على التوالى فى اتجاه الجنوب الواحات البحرية والفرافرة والداخلة والخارجة. ومنذ وقت مبكر قامت الإدارة المصرية بضم هذه الواحات. وفى ظل الأسرة الرابعة كانت واحة الفرافرة مقرًا لحاكم مصرى، وربما ينطبق الشيء نفسه على الواحات البحرية. وقد عثر فى الواحات الداخلة على مصاطب تعود إلى الأسرة السادسة وعلى ألواح حجرية وغيرها من المعالم الأثرية. وفى هذه الواحات الأخيرة يواصل فى الوقت الراهن باحثو المعهد الفرنسي للدراسات الشرقية بالقاهرة IFAO أعمال التنقيب. إن الكشوفات التي توصلوا إليها في بلدة بلاط بالواحات الداخلة وفى الواحات الخارجة أيضًا تثبت أن حكامًا مصريين كانواً يتولون منذ ذلك الزمن إدارة شئون هاتين الواحتين الأخيرتين بل وتم تحويلهما بالفعل إلى إقليمين مصريين.

كانت لهذه «الجزر» القائمة وسط الصحراء الغربية أهميتها السياسية الإستراتيجية فضلاً عن أهميتها الإقتصادية. فتمد مصر بموارد إضافية لا يستهان بها: فقد اشتهرت بزراعة الكروم بدءًا من الواحات البحرية حتى الواحات الخارجة، كما كان أبناؤها يقومون بتربية حمير صغيرة صهباء اللون، فكانت دواب لا غنى عنها في مختلف الأعمال ولنقل السلع والبضائع. كانت الحكومة المركزية تولى هذه الأملاك إهتمامها فأمرت بحفر الآبار الضرورية لإعاشة أبنائها، وشيدت فيها المعابد من أجل الهة مصر.

# أ- بلاد البحر المتوسط. التجارة والسياسة

فى الشمال كان البصر المتوسط الذى يصب فيه نهر النيل، يشكل حدود مصر الشمالية الطبيعية. وإن لم تقف هذه الحدود أبدًا في وجه الرغبة في التوسع التجاري

<sup>( \* )</sup> وهو عند الرومان المقابل للإله زيوس عند اليونان. (المترجم)

أو قيام أبناء وادى النيل بما يحلو لهم من مغامرات. لقد أثبت المصريون منذ أقدم عصور تاريخهم المديد أنهم ملاّحون جسورون يتحلّون بالجرأة والشجاعة. فشقوا قبل الفينيقيين عباب مياه «الشديدة الإخضرار»، فأبحروا على متن سفن تبلغ ستين متراً طولاً وشراعها من الكتان وبدنها من خشب الأرز، يدفعها صفان من المجدفين، صفعند ميسرة السفينة وآخر عند ميمنتها. كان المصريون يطلقون اسم «الشديدة الإخضرار» سواء على البحر المتوسط أو البحر الأحمر. إن حركة المياه المتجددة على النوام في هيئة أمواج متلاحقة، كانت تعيد إلى أذهان المصريين إيقاع دورة حياة النبات التي لا تكلّ أيضًا ولا تتوقف. كانوا يبحرون بمحازاة الشواطئ مروراً بأرض كنعان متجهين إلى أكبر موانئ المشرق الأسيوى في فينيقيا، كما دعموا علاقاتهم بجزيرتي قبرص وكريت منذ وقت مبكر، وإذا عدنا أدراجنا ناحية الجنوب نجد أن سيناء كانت أرضاً ملحقة بمصر.

# كنعان - أرض - البدو

وفيما وراء صحراء النقب وإلى الشمال الشرقى من مصر، كانت تمتد أراضى شاسعة تجوب أرجاءها القبائل الرحل: إنها بلاد كنعان. إن القبائل البدوية التى تنحدر من أصول سامية كانت تعيش هنا على سلب ونهب القوافل وقد أطلقت عليها النصوص المصرية القديمة اسم نميو شعى أى «السائرين على الرمال» أو اسم حريو شع أى «القاطنين فوق الرمال». وإبان الأسرة الثامنة عشرة قام بدو أخرون هم الشاسو بإثارة القلاقل والإضطرابات فى بلاد كنعان ضد مصر. ومنذ الأسرة الثائثة، كانت مصر مسئولة عن أمن الدروب فى هذه المناطق بواسطة شرطة يرأسها موظف خاص هو «حامل أختام الآسيويين». كانت كنعان منطقة غير محددة من الناحية السياسية وتنتهى عند البحر المتوسط بشاطئ رملى، كما كانت تضم أنذاك موانئ ثانوبة مثل غزة وعسقلان وحيفا.

إن هيمنة مصر على هذا البلد واضحة كل الوضوح منذ وقت مبكر، والمحافظة

على هذا الوضع كان يتطلب مراقبة عسكرية متواصلة، فمن شرق الدلتا ومن غربها على هذا الوضع كان ثراء وادى النيل يشكل إغراء ومطمعًا يحركان بطبيعة الحال البدو الرحل القاطنين في السهوب والصحاري.

#### فينقيا

وإذا واصل المرء سيره في اتجاه الشمال يصل إلى أكثر مناطق الشرق الأدنى القديم ثراءً وازدهارًا، وسرعان ما أصبحت محل أطماع القوى السياسية السائدة في ذلك العصير. هذه المنطقة هي فينقيا التي لم تكن دولة بل مجموعة «دول- مدن» على رأس كل واحدة منها أسرة حاكمة من الأمراء أو مجلس مدينة. كانت تمتد من قمة جبل الكرمل(\*) جنوبًا وحتى مدينة أوغاريت - رأس شمرا حاليًا - وهي أكثر الموانئ تطرفًا ناحية الشمال. كان البحر المتوسط هو العنصر الوحيد الذي يجمع شمل هذه المنطقة ويوحد مدنها. فكان يحد جانبها الشرقى وأكثر الأماكن مواتية للملاحة. كانت فينقيا ذاتها تنقسم إلى قطاعات تفصلها نتوءات لبنان الصخرية التي كانت تصل أحيانًا حتى شاطئ البحر. وكان أهل البلاد يمارسون بعض أعمال الزراعة قرب مصب نهر الليطائي أو إلى الجنوب من عكا. إن أهم موردين كانا يشكلان ثروة فينقيا هما غابات أشجار الأرز الشاسعة التي كانت تغطى منحدرات جبل أبنان بالإضافة إلى مجموعة موانئها التي يحتضنها شاطئ مناسب لرسو السفن. فتمتد من الجنوب إلى الشمال مرافئ صور وصيدا وبيبلوس(\*\*) وسيميرا وأرواد وأوغاريت. أما في ت الشرق فكان من الصعوبة بمكان عبور الجبل الشامخ. ولكن الإتصالات كانت سهلة فى الجنوب مع مصر وفي الشمال مع واديني نهرى دجلة والقرات بعد عبور صحراء أعالى سوريا . كانت فينقيا ملتقى الطرق التجارية على اتصال دائم مع العالم القريب أو البعيد، مما اكسبها مكانة متميزة.

<sup>(\*)</sup> ويشرف هذا الجبل على مدينة حيفا. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أطلق للصريون على هذه المدينة اسم «كبن» في حين أسمماها الأكابيون «جوبله» أو «جبيل». (المترجم)

كانت العلاقات مع مصر قديمة قدم الزمن، كما كانت ثابتة ومستقرة. واكتسبت بيبلوس مكانة خاصة. لقد باشر پيير مونتيه Pierre Montel منذ عام ١٩٢١، أعمال التنقيب في موقع جبيل وهي بيبلوس القديمة. فأخرج إلى النور بقايا معبد – كانت قد أشعلت فيه النار ثم تم تسويته بالأرض وغُطّي ببلاطات كبيرة. وعثر في أطلاله على قرابين جاءت من مصر وأسطوانات لختم لوحات يعود تاريخها إلى العصر الثيني(\*)، وتصور منذ هذه الفترة المبكرة إلهة بيبلوس وقد ازدانت برموز مصرية. كما تم الكشف عن أواني تحمل خراطيش الملوك من كاو رع وأوناس وبيبي الثاني(\*). كان السفر إلى فينقيا من الرحلات السهلة: سواء اختار المسافرون الطريق البرى بمحازاة الشاطئ أو اختاروا طريق البحر: فإبان شهرى مايو ويونيو عندما تهب الرياح السامائة وخمسين كيلومتراً التي تفصل دلتا النيل عن شاطئ فينقيا. وحسبما ورد في الستمائة وخمسين كيلومتراً التي تفصل دلتا النيل عن شاطئ فينقيا. وحسبما ورد في حجر پالرمو أرسل سنقرو حول عام ٢٠٠٠ق.م إلى بيبلوس أسطولاً يتكون من أربعين سفينة بقيادة الأمير الملكي من إيب لاحضار أشجار الأرز الباسقة، لأخشابها الضرورية لبناء سفن أعالي البحار وصناعة أبواب المعابد أيضاً.

يبدو أن المدينة قد اعترفت في ظل الأسرة الخامسة بالسيادة المصرية. بل من المحتمل أن المصريين شيدوا هناك معبدًا وزخرفوه. فقد صُور فيه الملك أوناس بينما تحتضنه الآلهة بعلت «سيدة بيبلوس» في هيئة الإلهة حتحور، أما الإله الشمسي لمذينة بيبلوس فقد أطلق عليه المصريون اسم «رع القائم على بحيرة فرعون». كما أن ملك بيبلوس يدعى «ابن رع في البلدان الأجنبية (^)». ومنذ ذلك الزمن، كانت البلبة الروحية تشكل سندًا للوحدة السياسية، إن أقدم وثيقة في بيبلوس كانت مدونة بعلامات هيروغليفية مستعارة من مصر. هل تزوج ساحورع ذاته أميرة من فينقيا؟ حقيقة يمكن

<sup>(\*)</sup> أو العتيق ويغطى الأسرتين الأولى والثانية. (المترجم)

استنتاجها من نقشين نحتا في المعبد الجنائزي لهذا الملك في «أبو» صير(\*) وتصور على الجدارين الشمالي والجنوبي، مغادرة أسطول من أساطيل أعالى البحار وعودته. وكان وسط التكوين الجداري تشغله، على ما يظن، صورة الملك. أما في رحلة العودة، فيظهر بعض الفينقيين على متن السفن. ويمكن التعرف عليهم بفضل شعرهم الطويل المربوط بشريط ولحيتهم المدببة. كان في صحبتهم نساء وأولاد وقد انضموا إلى طاقم السفن للترحيب بملك مصر والهتاف له. ومن المعتقد أن الأميرة التي جات من أقاصي الأرض إلى بلاط منف كانت موجودة على السفيتة التي تتقدم الموكب ولكن صورتها مهشمة تهشيمًا بالغًا في الوقت الراهن. ومع ذلك ما زلنا نقرأ العبارات الآتية: «إن نفرت – أي «الجميلة» – تأتي إلى هنا بجوار ساحورع، ابن رع(١٠)».

بعد أن وضع حد للفوضى والإضطرابات التى أعقبت الأسرة السادسة، أعاد الملوك الجدد هيمنتهم على الموانئ الفينقية وعلى بيبلوس بطبيعة الحال. كانت هذه الحماية تمنح مصر مكانة الصدارة فى تجارة البحر المتوسط، وتضمن لهم التحكم فى طرق التجارة فى آسيا. ويعتقد أن ملوك الأسرة الثانية عشرة كانوا يسيطرون ويشرفون على ساحل البحر المتوسط حتى مدينة أوغاريت، ومن غير المستبعد من ناحية أخرى أن حكامًا تساندهم الحاميات، قد وقع على عاتقهم تدعيم الوجود المصرى فى كبرى مراكز التجارة الدولية هذه.

كان المصريون يطلقون في معظم الأحوال على فينقيا اسم چاهي. لقد احتدم النقاش حول هذه التسمية. ولكن بالرجوع إلى نص حوليات تحوتمس الثالث (١٠)، يبدو بوضوح أن منطقة چاهي مطابقة افينقيا، لأن الملك كان مسئولاً عن «السهر على سلامة المواني (١١)». فكان ذلك أهم إسهاماته لتأمين إزدهار الإمبراطورية الوليدة.

<sup>(\*)</sup> وهو الاسم الحالى للاسم المصرى القديم «هر أوزير» أى «بيت أوزيريس». وفى الوقت الراهن يطلق هذا الاسم على عدد من البلدات: أبو صير فى محافظة الجيزة وأبو صير الملقى عند مدخل الفيوم وأبو صير بنا قرب سمنود وأبو صير غربى الإسكندرية...(المترجم)

#### مدن الرمال

تعود أهمية المنطقة الواقعة بين أرض كنعان وفينقيا من ناحية، والعمق الصحراوى من ناحية أخرى، إلى وجود مدن قوية ومحصنة فى الغالب، وهى أشبه بالوكالات الكبرى التى تتوقف عندها القوافل. فكانت محطات يتزود فيها المسافرون عبر الدروب. ولا شك أن التحامسة قد أقاموا إمبراطوريتهم على أساس فرض هيمنتهم الحازمة على المدن الفينقية لتكون فى يدهم، ولكنهم أعتمدوا أيضاً على مدن الرمال هذه، فكانت فائدتها الإستراتيجية عظيمة الشأن.

كانت العلاقات مع مجدّ تحديدًا نشطة، فهذه المدينة تتميز بموقعها عند منافذ معابر جبل الكرمل شمال غرب فلسطين، وقد أوفد سنوسرت الثالث چحوتى حوتي إلى بلاط مجدّ بصفته سفيرًا فوق العادة، كما لابد أن نعيد إلى الذاكرة الحملة العسكرية التى خرج على رأسها القائد خوسوبك في عهد سنوسرت الثالث ليشن هجومًا على مدينة سيشم – وهي نابلس في الوقت الراهن(١٢)، وبعد فترة قصيرة سوف تضطلع مدن دمشق وحلب وتدمر بدورها في صياغة تاريخ مصر والشرق الأدنى.

إن لفظ ريتنو – اسم علم يرد في النصوص المصرية للدلالة على ما يعتقد، على جوف هذه المناطق التي لم تكن قد توحدت حتى الآن، وتضم مدنًا منتشرة في الصحراء، يحكمها في الغالب الأمراء ويتوقف عندها المسافرون والتجار، فهى محطات ضرورية فيما بين بلاد ما بين النهرين والبحر المتوسط وبين الجزيرة العربية وآسيا الصغرى. كما أن مشايخ محليين كانوا يتولون السلطة في واحة انبثقت فجأة من بين رمال الصحراء. وسوف يستقبل أحدهم سنوهي الذي كان، كما سبق أن ألحنا(۱۲)، موفدًا غير رسمي لفرعون ويركز اهتمامه على عقد صداقات وتحالفات مع أمراء الصحراء هؤلاء. ولا يخامرنا أدنى شك في أن ضربًا من ضروب الدبلوماسية الشرقية والسرية – كإرهاص للدبلوماسية الإمبراطورية العظيمة – كانت قائمة، وإن لم تصلنا عنها شواهد أخرى. كما أن لفظ ريتنو قد ظهر لأول مرة في قصة سنوهي. ويميز البعض أحيانًا بين ريتنو السفلي وريتنو العليا، وإن كنّا لانعرف على وجه التحديد النطاق الجغرافي الذي تغطيه كلتا التسميتين.

#### جزر البحر المتوسط

يبدو أن بعض الصيادين كانوا يقيمون بشواطئ جزيرة قبرص منذ الألف الرابع قبل الميلاد. وحول عام ٣٠٠٠ق.م جاعت هجرة كارية (\*) لتعمر الجزيرة وتطبعها بالطابع الذي ستحتفظ به طوال العصر اليوناني الروماني القديم: كان اقتصاد الجزيرة قائمًا من ناحية على الزراعة، كما ازدهر بسرعة نشاطًا تعدينيًا حول أهم مراكز استخراج النحاس في تروبوس في وسط الجزيرة. كانت قبرص مركزًا تجاريًا كبيرًا له علاقات ثابتة مع فينقيا، القريبة نوعًا ما، ومن المحطات المفضلة التبادل التجاري مع مصر. ولكن من المعتقد وجود علاقات مباشرة.

وتطلق النصوص المصرية على جزيرة قبرص اسم ألاسيا.

ومنذ العصر الثيني في مصر استخدمت كريت بعض العلامات الهيروغليفية كمواضيع زخرفية، ومنها المخصص الذي يلحق بالكلمتين الدالتين على الصحارى أو البلدان الأجنبية (\*\*). كانت هذه البلدان تمتد فيما وراء المناطق القاحلة المحيطة بالوادي. كما استخدمت موضوع السهمين المتقاطعين رمز الإلهة نيت التي كانت مدينة سايس (\*\*\*) بالدلتا مركزًا لعبادتها. وعُثر على أواني من كريت في سقارة وسط أطلال المعبد الجنائزي للملك أوسركاف أول ملوك الأسرة الخامسة. ومن ثم يمكن القول إن العلاقات بين كريت ومصر موغلة في القدم سواء كانت علاقات مباشرة (؟) أو تمت من خلال اتصال التجار والبحارة من أبناء مصر وكريت في الموانئ الفينقية، بصفتها كبري مراكز التبادل التجاري الدولي.

وحول عام ٢٠٠٠ق.م وهو التاريخ الذي يتفق وبداية الأسرة الثانية عشرة

<sup>(\* )</sup> نسبة إلى منطقة كاريا في أسيا الصغرى. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> مخصص الصحارى أو البلدان الأجنبية وارد في المراجع الأتية:

برناديت مونى. المعجم الوجيز في اللغة المصرية بالفط الهيروغليفي، ترجمة: ماهر جويجاتي. دار الفكر. ١٩٩٩. ص٧٧.

A. Gardiner. Egyptian Grammar. third edition. 1982 p.33, 488. (اللترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> الاسم اليوناني لمدينة «ساق» المصرية القديمة وصا الحجر حاليًا. (المترجم)

المصرية عرفت كريت انطلاقة مفاجأة. وهو العصر الذى شهد تشييد القصور فى مدن كنوسوس وفايستوس وماليا أساسًا. ولكنها دمرت فى القرن الثامن قبل الميلاد من جراء كارثة. أكانت زلزالاً أم حربًا (؟). وسوف يعاد بناؤها لتدخل كريت مرحلة جديدة من حضارتها وتسجل أوج ازدهارها.

كانت العلاقات مع مصر راسخة وهامة. وقبل فترة قصيرة من بداية الأسرة الثانية عشرة لوحظ أن البلدين كانا يستخدمان في أن واحد الأختام نفسها وهي في هيئة قرص صغير، قد يزود أحيانًا بمقبض صغير حلقي الشكل. والأختام مزخرفة بمواضيع مختلفة ذات أصول غير مصرية، من رسومات حلزونية أو مجدولة ومتشابكة... وخلال الأسرة الثانية عشرة المصرية استبدلت أحيانًا بهذه الأختام أشكال صغيرة، تصور جعارين(\*). وقد لعبت هذه الأشكال فيما بعد دورًا متميزًا في المناسبات التي كان يراد تخليد ذكراها. وفي ظل الأسرة الثامنة عشرة كان تتويج الملك أو زواجه أو حدث هام في البلاط الملكي مناسبة لإصدار مجموعة من الجعارين لتذاع على نطاق واسع وتبلغ قصور الحكام الأجانب النبأ السعيد. وهكذا اتخذ بعض أبناء كريت من مصر مقامًا لهم واشتغلوا بالتجارة وصناعة الفخار. وكان زيت الزيتون على رأس قائمة ما يستورده هؤلاء الكفتيو، وهو الاسم الذي أطلقه المصريون عليهم. فكانت شجرة الزيتون مجهولة حتى الآن من المصريين.

وقد تخصص ميناء فايستوس الواقع في جنوب الجزيرة في التجارة مع الدلتا.

# جزر القوقلادس(\*\*) وبحر إيجه

ولا شك أن مصر قد ربطتها علاقات تجارية مع جزر بحر إيجه عن طريق الموانئ الفينقية. ومنذ أولى الأسرات المصرية، يبدو أن جزيرتى ميلوس وساموس قد

<sup>(\* )</sup> مع تجنب الفطأ الشائع. والصواب أن الباء تدخل على المتروك، راجع على سبيل المثال سورة البقرة. الأية ٦١٦. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> مجموعة من الجزر في بحر إيجه. اسمها مشتق من الكلمة اليونانية «قوقلوس» وتعنى «دائرة». تبلغ مساحاتها الكلية ٢٧٥٢كم٢ وعدد سكانها في الوقت الراهن حسوالي ....١نسمة.(المترجم)

أمدتا مصر بالسبج المعروف أيضًا بالزجاج البركاني الذي استخدمه المصريون منذ هذه الأزمنة. كما أن المقابر المصرية الموغلة في القدم كانت تحتوى أحيانًا بعض الأوانى الفخارية المصنوعة في جزر بحر إيجه.

كانت جزر القوقائدس غنية إذن بالسبج والظران والمرمر ويسكنها شعب من العاملين في سناءة التعدين ومن البحارة وقد أقاموا قبل أهل جزيرة كريت ذاتها، علاقات تم ربة مع عنطقة طرواس(\*) وجزيرة أوبويا وعن طريقها بمنطقة فوكيس في شبه جريب البيان، وحول عام ٥٨٥٠ق.م تأثرت جزر بحر إيجه تأثرًا عظيمًا بحضارة كريت(" صبحت الإلهة الأم التي تعبد في ديلوس(\*\*\*) الإلهة القومية لجزر القوف سي.

وفى مصر بل وفى النوبة عُثر على أوانى من طراز جزر بحر إيجه، ونذكر تحديدًا هذا الإناء الرائع الجمال الذى تم الكشف عنه فى مقبرة فى أبيدوس ويعود تاريخه إلى الأسرة الثالثة عشرة.

أما المصطلح المصرى حاو ـ نبوت المستخدم منذ عهد خوفو بل ومنذ عصر ما قبل الأسرات على ما يعتقد، فما زال غموض معناه «لغزًا» محيرًا. إن شروحه متعددة. والكلمة تعنى: «أولئك الذين حول السلة». فمن الراجع أن كلمة نبوت تدل على جزر أو وهدات أو أحواض غرينية (؟). بل إن الكلمة ذاتها ملتبسة المعنى، فقد تدل إما على منطقة جغرافية طبيعية أو على شعب. ويبدو على كل حال أن موقع الحاو ـ نبوت كان في الشمال. وساد الإعتقاد لفترة طويلة أن سكان جزر إيجه هم المعنيون بهذه التسمية. وقد حاول چان فيركوبير Jean Vercoutter أن يبرهن على أن المصطلح يدل بالأحرى على إحدى المناطق الشمالية في آسيا(١٤). ومنذ زمن قريب قبل أن فينقيا هي القصودة(١٥). ويبدو في واقع الأمر أن تحديد موقع هذا المصطلح قد تغير

<sup>( \* )</sup> تقع هذه المنطقة في الطرف الشمالي الغربي من آسيا الصغري، وكانت عاصمتها طروادة.(المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> من أهم جزر بحر إيجه، وتقع في أقصى جنوبها. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> من أصغرر جزر القوقلاس. (المترجم)

باختلاف العصور، استنادًا إلى حصافة الفرضية الى تقدم بها فيركوتير ومفادها أن أى تفسير لا يلغى بالضرورة تفسيرًا آخر، على امتداد ثلاثة آلاف سنة من التاريخ.

وشمال بحر إيجه وفى القسم الشمالى من شاطئ آسيا الصغرى كانت طروادة قد أصبحت مدينة كبيرة منذ عصر الأسرة الخامسة على وجه التقريب. ويبرهن وجودها على تعاظم أهمية الملاحة منذ ذلك الوقت بين البحر الأسود وبحر إيجه. كانت تجارة عبور البضائع من الشرق إلى الغرب، السبب وراء تأسيس طروادة. وقد تعاظمت ثروتها من جراء ما تحصل عليه من رسوم عبور وتوقف السفن في مينائها. وسوف تلعب دورًا عظيمًا في السياسة الدولية إبان عصر الملوك الرعامسة.

وإذا حولنا أنظارنا إلى غرب بحر إيجه عند شواطئ البحر المتوسط نجد شبه الجزيرة اليونانية التى كانت لا تزال منطقة فقيرة ومتخلفة. وسوف تشهد أولى تباشير تطورها إبان العصر المينوى(\*) تحت تأثير حضارة كريت، ولكن تاريخ اليونان كان لا يزال حتى الآن في مرحلة الطفولة.

### سيناء

وإذا غادرنا غزة وكنعان وغيرنا اتجاهنا من الشمال إلى الجنوب وصلنا إلى شبه جزيرة سيناء الصحراوية المرتفعة، وكانت منطقة شاسعة تابعة لمصر من جهة الشرق وتشكل وحدة متصلة تقع إلى جنوب كنعان والريتنو.

كانت سيناء أنذاك جـزءًا لا يتـجـزأ من مملكة وادى النيل. فكان المصريون يستخرجون منها أحـجار الكوارتز الحاوية على الذهب فتغسل في مكانها ثم ينقل الذهب داخل أكياس مصنوعة من الجلد تحت رقابة عسكرية مشددة. كما كانت مصدرًا للنحاس الذي يستخدم تحديدًا في صناعة التماثيل أو في عمارة المعابد، كما

<sup>(\*)</sup> وهو أقدم عصور حضارة كريت. (المترجم)

كانت توفر لمصر الأحجار الكريمة من فيروز ودهنج وزمرد. وتركز العمل في منجمين رئيسيين: المغارة، وهو الاسم الذي أطلقه أهالي المنطقة على التلال التي حفرت في سفوحها محاجر الفيروز وليس على واد، كما يقال أحيانًا. وقد تم الكشف عن آثار لحلات إقامة مصرية على بعد ستة عشر مترًا أسفل قمة التل، وهي عبارة عن مئتي منزل مستطيل، شُيد معظمها من أحجار خشنة مرصوصة بلا ملاط ولا يتجاوز ارتفاعها المتر الواحد، كان مدخلها ضيقًا وتحميها الخنادق. كانوا يجلبون الماء من واد قريب لا يبعد أكثر من كيلومترين. كانت المحاجر محفورة في جانب التل المنحدر على مسافة ٥٨مترًا فوق الوادي، وإلى الشرق قليلاً شمال المغارة يقع ثاني أهم مناجم سيناء وهو سرابيط الخادم، إنه عبارة عن هضبة من الحجر الرملي الأحمر، تشكل قمة نتوء جبلي يبلغ ارتفاعه تسعمئة متر وتتشعب منه الوديان (٢٠).

ومنذ الأسرات الأولى والمصريون يترددون على سيناء. وتشهد المخربشات المحفورة على صخور مغارة على قيام حملة في عهد جسر. فاستحدثت أنذاك وظيفة «مدير كافة أشغال الملك» التابع لدائرة أشغال الملك. كان من كبار الموظفين وأحد أعضاء مجلس العشرة ولا تقع على عاتقه مهمة الأعمال الجارية في محاجر مصر فحسب، ولكن كان يناط به فضلاً عن ذلك، تنظيم الحملات المتجهة إلى سيناء، وببدو أن سنفرق قد خطى بسياسة تواجد مصر في شبه جزيرة سيناء خطوات واسعة، وتحديدًا في مجال الاستفادة من مناجم النحاس ومحاجر الفيروز في مغارة. وإبان الأسرة الخامسة زادت إلى حد كبير الحملات المتجهة إلى سيناء، ويدأ العمل يسير بصورة منتظمة: فحفرت مناجم بممرات ذات دعائم. ومع مطلع الأسرة الثانية عشرة، بدى أن مناجم مغارة قد بدأت تنضب. ومن ثم شرع الملوك برسلون الحملات الضخمة إلى سرابيط الخادم التي لم تكن قد استغلت من قبل، على ما يبدو. كانت كل حملة تضم من سبعمئة إلى ثمانيمئة رجل بقيادة ضباط الخزينة الملكية؛ لأن الفيروز كان ملكًا لخزينة فرعون، وكان العمال رجالاً أحرارًا وقَعوا على عقود عمل، ومن الملاحظ أن بعض الآسيويين وكانوا غالبًا من الريتنو ينضمون إلى هذه الفرق، ولكن بأعداد محدودة مقارنة بأعداد قاطعي الأحجار والنجارين وغيرهم من العمال المهرة. ومن الواضح أنهم كانوا لا يعملون في المناجم ولكنهم كانوا يختارون بصفتهم «خبراء» يعرفون هذه البلاد، فيمكن إذا لزم الأمر، أن يقوموا بدور الوسطاء عند الإتصال بالبدو الرحل في هذه المنطقة – وهم قبائل عدوانية يتوقون إلى الاستحواذ على ثروات جبال هذه الأصقاع.

كانت الدروب إلى سيناء كثيرة ومتنوعة. والمألوف منها فى المعتاد كان يجمع بين الطريق البرى والطريق البحرى: فتبدأ الرحلة من كوپتوس إلى الشمال قليلاً من مدينة طيبة وتسلك وادى الحمامات مع تسجيل اسم الرحلة عند عبورها، على صخور الصحراء الشرقية ثم تبحر فى البحر الأحمر فى اتجاه الشمال وصولاً إلى سيناء. أما الطريق البرى فكان يسير بمحازاة الجانب الغربى ثم الشرقى من خليج السويس ليصل إلى الوديان والجبال الغربية من شبه جزيرة سيناء.

سار هذا الوجود البشرى فى سيناء جنبًا إلى جنب مع إدخال العقائد الدينية. فأقام ملوك الأسرة الثانية عشرة معبدًا فى سرابيط الخادم وعمل على تشييده، كل من أمنمحات الثالث وأمنمحات الرابع تحديدًا. كان تحوت يعبد فى المغارة. ولما كان إلهًا قمريًا فربما اندمج فى الإله القمر المحلى الذى يعبده البدو وهذا ما قد يفسر اللقب الذى أطلق عليه فى هذه البقاع فهو «رب البو». أما حتحور «سيدة البلدان الأجنبية» فكانت تعبد فى سرابيط الخادم. ولكنها لم تكن غائبة عن المغارة: فعلى إحدى صخور الموقع صُور چسر تتبعه حتحور فى هيئة بقرة. ويمسك الملك بيديه الصولجان واس وعلامة الحياة. وأخيرًا فقد انتشرت فى هذين الموقعين الرئيسيين فى سيناء عبادة ملكية من أجل سنفرو.

كانت الكتابة المصرية نموذجًا للكتابة المعروفة بالپروتوسينائية أو السينائية الأولى proto-sinaïtique التى عُثر على آثارها الأساسية في سرابيط الخادم اعتبارًا من الأسرة الثانية عشرة: إنها كتابة في خط مستقيم(\*) قائمة على عدد محدود من العلامات تشير في معظمها إلى صور العلامات الهيروغليفية، ويعتقد أن هذه العلامات شكلت أولى الأبجديات بالنسبة للآسيويين القاطنين في هذه المناطق وفي المقام الأول

<sup>( \* )</sup> تتميز هذه الكتابة بمقاطعها الصوتية الأحادية القيمة، وتمتد على خط أفقى، وتحل محل صور العلامات الهيروغليفية. (المترجم)

الذين كانوا يرافقون الحملات المصرية. وتستجيب هذه اللغة السامية البدائية لمبدأ الأكروفونيا acrophonie).

أما عن المدونات المصرية الكثيرة التى حفرت على مر العصور على امتداد تاريخ الفراعنة على صخور جبال سيناء أو على الألواح التى أقيمت في هذه المنطقة، فإنها تشكل منهل لا ينبض لفهم هذا التاريخ ومعرفة الملوك الذين نظموا هذه الحملات والرجال الذين قادوها. وهو ما يوفره لنا هذا النص المنحوت على لوح صخرى:

العام 20، من عهد صاحب الجلالة الإله الكامل ني - ماعت - رع (أمنمحات الثالث)، محبوب حتصور. إن الصديق الحميم للعاهل الملكي، المنتمى إلى مودته الحانية، قائد الجموع الغفيرة في بلد الرجال الآخرين، العقل الفطن عندما يقدم تقريرًا إلى سيده... لقد وصل بقدميه إلى حدود البلدان الأجنبية، مستكشفًا الوديان التي عميت مسالكها، وبلغ حدود المجهول، إنه يتاح ور، رئيس الخزائن الملكية، الصادق-القول، الذي أنجبه إيتو(١٨).

لم يذهب يتاح ور إلى بلد أجنبى ولكن إلى «بلد الرجال الآخرين»، المتدحتى حدود البلدان الأجنبية. فسيناء أرض مصرية، والفارق الوحيد القائم بين الوادى وشبه الجزيرة هو البشر الذين يعيشون على أرض كل منهما؛ فقد ظل المصريون يشعرون بقدر من الإحتقار تجاه البدو الرحل الذين «لا يسكنون في مكان واحد ولكن تمشى سيقانهم على أراضى مساراتهم»(١٩).

# ٣- إمبراطورية بابل

وناحية الشرق، كانت بلاد ما يين النهرين تغطى حوضى نهرى دجلة والفرات، وكانا ينبعان من منطقة مجاورة في جبال أرمنيا ويصبان في الخليج الفارسي(٠).

كانت بلاد ما بين النهرين منطقة شاسعة المواصلات: فجبال عيلام تحف

<sup>( \* )</sup> أو الخليج العربي كما نطلق عليه. (المترجم)

وديان النهرين من جهة الشرق، أما روافدهما فتقود الإنسان إلى هضاب إيران وبلاد السند، وتحدها من جهة الشمال الشرقى جبال زاجروس وشقت روافد نهر دجلة طرقًا توصل إلى بحر قزوين. وإذا كان مقدر لبلاد ما بين النهرين أن تكون أرضًا زراعية كما هو الحال بالنسبة لمصر، فكان اقتصادها اقتصاداً نهريًا، تغمر أرضها الفياضانات من مارس وحتى سبتمبر، إلا أنها كانت فى المقام الأول طريق عبور عظيمًا على الصعيد الدولى ودروبًا ممتدة للهجرات يقطعها البدو الرحل والباحثون عن موئل مستقر. وفي البداية نشأت المدن عند مخارج الدروب في المناطق التي تلتقى عندها القوافل بالأنهار: مدينة آشور على نهر دجلة ومارى على نهر الفرات. أما بابل فقد ظلت لفترة طويلة قرية بسيطة شائها شأن طيبة على نهر النيل، وكان مقدر لعاصمتي الشرق العظيمتين أن يكون مصيرهما مماثلاً.

وفى أعالى ما بين النهرين، استقر فى بلاد أشور شعب ربما انحدر من أصول قوقازية. وقد عثر فى هذه المنطقة على بقايا تعود إلى أواخر العصر الحجرى القديم. «فكان الملوك من سكان الخيام» يهيمون أنذاك عبر سهوب نهر بجلة، والبدو الرحل يسطون على القوافل التى تسلك الدروب القديمة التى تربط القوقاز ببحر قنوين. وتشكلت فى بلاد ما بين النهرين السفلى، فى بداية الأمر أسرات محلية تُولت حكم المدن—الدولة. ونذكر منها كيش فى منطقة أكّاد، وكان يقطنها الساميون ومدن أور وأوروك ولاجاش فى بلاد سومر. إن أصول السومريين متنوعة وما زالت موضع جدال. وبادئ ذى بدء (؟)، فمن المحتمل أن بعض البدو الساميين الذين كانت ترعى ماشيتهم فى الهضاب الوسطى بشبه الجزيرة العربية قد استقروا فى المستنقعات الجنوبية، ولكن سرعان ما ظهر السومريون الذى يعنى اسمهم «الروس السوداء»، وربما (؟) قدموا من الهضاب الإيرانية حيث كانوا جزءًا من جماعة بشرية انبثقت منها أيضًا شعوب وادى السند. ويمكن عقد مقارنة بينهما تشمل عددًا من النقاط. ولكن أخذت الإسهامات السامية تتعاظم فيما بعد. ويدأت تلوح فى الأفق الصراعات حول السلطة فى لاجاش، ولا سيما بين الملوك وكهنة الإله ننجيرسو. هكذا ظهرت الطموحات الساسية.

وحدث أول «تجمّع» في القرن الرابع والعشرين ق.م، في زمن الأسرة السادسة

المصرية عندما وحد سرجون الأكادى بلاده وبلاد سومر. «لقد أحيطت طفولة سرجون بالأساطير تذكرنا إحدى فقراتها بقصة سيدنا موسى. لقد ولد من أب مجهول ومن أم كاهنة فى قرية صغيرة على الفرات الأوسط. وأرادت أمه التخلص منه فتركته فى سلة صغيرة وضعتها فى مجرى النهر. والتقطه بستانى يعمل فى بستان نخيل فأواه وأشرف على تربيته وعلمه مهنته، فكان فى طفولته خامل الذكر. ولكن لم تنقض فترة طويلة حتى بدأ نجمه يعلو. إن رعاية الإله عشتار له أدخلته إلى بلاط أور-زابابا ملك كيش فأصبح ساقيه، يقدم له الشراب. ثم ثار سرجون على سيده وأسس أجادا(٢٠)». واغتصاب سرجون العرش يذكرنا من بعض النواحى بما فعله أمنمحات الأول وزير مونتوحوت الثالث (٢١) الذى دعم وحدة مملكته الجديدة بعد أن ثار على سيده. إن مجموعة أساطير الشرق تشكل مجالاً فسيحًا لعلاقات التماثل الروحية.

واستطاع سرجون أن يغزو سومر ويحتلها بأكملها. وفي الشمال اضطر أمراء عيلام إلى الاعتراف بسيادته. كانت عيلام غنية بمناجم الفضة والديوريت، وتتحكم في طرق القوافل التي تبدأ من مدينة سوس اتنتهى في بلاد الهند. وزحف سرجون شمالا بمحازاة نهر الفرات إلى أن وصل إلى مدينة مارى فعاث فيها فسادًا، ثم سار بمحازاة نهر دجلة حتى مدينة أشور. بل واصل تقدمه حتى شمال سوريا وربما حتى بمحازاة نهر دجلة حتى مدينة أشور. بل واصل تقدمه حتى شمال سوريا وربما حتى جبال طورس. وبعد هذا «الانفجار» المفاجئ، لم تعد سلطة سرجون تسيطر في الحقيقة على كل هذه المساحة. فأصبح في واقع الأمر ملك سومر وألكاد، وأول من وحد بلاد ما بين النهرين، وأسس نظامًا ملكيًا في عاصمة أجادا التي لا نعرف موقعها على وجه التحديد، وإن أقيمت على ما يرجح في مكان ما حول مدينة كيش. لقد عزز السلطة الملكية في مواجهة سلطة الكهنة وجمع الجزية التي يقدمها الأمراء المحليون. وعندئذ قادت سومر بلاد آكاد إلى ممارسة التجارة، وتشبعت الحياة السياسية والإجتماعية بالقانون السومري.

وبعد حوالى قرن من الزمن، انقضت على البلاد شعوب جوتي، وهم من سكان جبال الشمال وانهوا موقّتًا سنوات الإزدهار التى عرفتها المملكة الوليدة. فاجتاحوا المناطق الريفية وافسدوها وانطلقت طموحات المدن إلى الإستقلال الذاتى من عقالها. دام هذا الوضع قرنًا واحدًا. فاستطاعت الحضارة السومرية أن تستوعب شعوب

جوتى بالتدريج واستردت مدن الجنوب نشاطها التجارى لتستعيد ثراءها. فى هذه الفترة كانت مصر أيضًا تعيش سنوات من الفوضى. ففى العالم القديم المتحضر بغربه وشرقه، نلتقى بالزخم نفسه الذى يحرك التطور والازدهار وبفترات الصعود والهبوط ذاتها. وفى لاجاش تشهد أعمال الملك جوديا تحديدًا على استعادة سومر لأمجادها التليدة. فعندما شرع يشيد معبدًا للإله ننجيرسو جلب من جبال أمانوس ومن المناطق السورية المجاورة أشجار الأرز والنقس والأحجار. ومن سواحل عُمان ومن وادى نهر السند، جاء الذهب والديوريت والعقيق الأحمر ومختلف الأشجار، ربما كان الأبنوس من بينها. وقدمت عيلام الأيدى العاملة بأعداد كبيرة. كل ذلك يقف شاهدًا، في أن واحد، على مدى ثراء الدولة التى تستطيع استيراد كل هذه المنتجات النادرة والغالية، وقدرتها على تأمين وسائل النقل(٢٢).

حول عام ٢١٠٠ وقبيل قيام أمراء طيبة بتوحيد مملكة مصر، أسس أور ـ نامون من الأسرة الثالثة لمدينة أور، إمبراطورية كبيرة. ومن الآن خضعت المدينة لحكومة مركزية. وبالإضافة إلى بلاد ما بين النهرين تحديدًا كانت الإمبراطورية تضم مناطق فيما وراء نهر دجلة وحتى عيلام، بل من المعتقد أنها شملت مدينة سوس. هكذا بلغت سومر أوج قوتها. وإذا كان اللقب الملكى الجديد هو من الناحية الرسمية «ملك سومر وأكاد» إلا أن أور ـ نامون قد ركّز جلّ نشاطه في إعمار سومر. فرمّم المعابد المهدمة وشق القنوات لتطوير الزراعة والتجارة وأصدر منظومة قوانين لتنظيم العلاقات الإقتصادية والإجتماعية بهدف إشاعة العدالة والتوازن في المجتمع «حتى لا يُسلّم الرجل الذي يمتلك شاقلا(\*) واحدًا لمن يمتلك سبيكة ذهب(٢٢)».

وفى عهد خلفاء أور - نامون تفتتت الإمبراطورية شيئًا فشيًا. وتحولَت أشور عن خضوعها لحكومة سومر وطورت نشاطها التجارى حتى وصل إلى كبد وقيا(\*\*). ومن الآن أصبحت مقاليد السلطة فى أيدى أسرة جديدة عيلامية(\*\*\*) سيطرت على المناطق الواقعة شرق نهر دجلة. واستولى ملك مدينة لارسا فى سومر، على أور ليصبح «ملك

<sup>( \* )</sup> عملة نقدية محدودة القيمة. (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> في أسيا الصغرى. (المترجم)

<sup>( \*\*\* )</sup> نسبة إلى عيالم. (المترجم)

سومر وأكاد». وأصبحت تجارة الثروات التى تعبر الخليج الفارسى(\*) وتشمل الأحجار والمعادن النفيسة والعاج والنحاس، تتدفق من الآن على لارسا، وحصل عدد من المدن على استقلالها.

في هذه الأونة وفي القرن الثامن عشر قم تحديدًا، نجد أن بابل وهي من المدن المطلّة على نهر القرات، قد شرعت تنافس مدينة مارى في السيطرة على كبرى الطرق التي تربط الخليج الفارسي بالبحر المتوسط. وكان حامورابي المتربع على عرشها صاحب ذكاء واضح ونفاذ بصيرة فذة وإدراك حاد في اغتنام الفرص السياسية حتى شبهه البعض بالملك لويس الحادي عشر (\*\*)، في فرنسا(٢٤). فأعاد تجميع مناطق ما بين النهرين وأسس إمبراطورية شاسعة تغالب الأيام. وخاض بجدارة «حرب الأنهار»، فاستطاع تحالف مدن الفرات أن يلحق الهزيمة بتحالف مدن نهر دجلة. وتوحدت من جديد سومر وآكاد ودُمرت مدينة مارى التي كانت تنافس بابل في السيطرة على طرق التجار، وأخضع صامورابي بلاد أشور. كما أدّت أسباب اقتصادية إلى استعادة بابل هيمنتها. وبالفعل فإن استمرار زحف الرمال على دلتا النهرين بلا هوادة قرب الخليج الفارسي، على الرغم من تنفيذ بعض الأعمال كشق القنوات، حول إذن التجارة الدولية بعيدًا عن منطقة ما بين النهرين السفلي، بحثًا عن طرق أخرى. واستطاع حامورابي أن يجعل مدينته تتفوق على غيرها من المدن. وفي أعقاب الفتوحات العسكرية، أعيد تنظيم الإمبراطورية الجديدة تنظيمًا صارمًا. وسوف تفرض قوانين حامورابي قواعدها على سائر بلدان الشرق الأدنى الآسيوي. بل إن مصر سوف تسترشد بمبادئها الرئيسية عندما أرست منذ عهد تحوتمس الرابع أسس الأعراف والعادات التي وجهت دبلوماسيتها الدولية الوليدة(٢٠).

ولكن التوازن الذي عرفته إمبراطورية بابل ومملكة مصر اهتز وتقوض من

<sup>(\*)</sup> أى الخليج العربي. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> حكم فرنسا من ١٤٦١ إلى ١٤٨٣ ميلادية. بفضل سياسته الحاذقة استطاع أن يقضى على معارضة تحالفات الإقطاعيين؛ فكان من أهم صناً ع وحدة فرنسا فدعم السلطة الملكية وطور اقتصاد فرنسا. (المترجم)

جراء الإغارات الهندوأوروبية الكبيرة. ومن أحشاء هذه التحركات التي نزحت معها أقوام مهاجرة سوف يولد عما قريب عالم جديد،

هل قامت علاقات مباشرة بين مصر وبلاد ما بين النهرين؟ الأمر محتمل ولكن لم يقم الدليل عليه. ويبدو أن هذه العلاقات كانت قائمة، على كل حال، منذ أقدم العصور؛ لأننا نلتقى بمواضيع تصويرية من بلاد ما بين النهرين، وسومرية تحديدًا، على بعض القطع الأثرية التى تعود إلى عصر ما قبل الأسرات فى مصر. فمن مقتنيات متحف اللوقر فى باريس سكين عثر عليه فى جبل العركى بمصر العليا. لقد نقش على مقبضه وهو من العاج موضوع جلجامش: إن رجلاً يرتدى القلنسوة السومرية المخروطية يمسك بثبات أسدين بذراعيه المدودتين. كما أن صورة الحيوانات ذات الأعناق المتشابكة التى نشاهدها على صلايات الشست التى تعود، إلى عصر ما قبل التاريخ فى وادى النيل وصورة الحيوانات الواقفة فى تماثل تام على جانبي شجرة، نشاهدها أيضًا فى بلاد ما بين النهرين.

هل قامت علاقات مباشرة عن طريق البحر الأحمر أو الصحارى؟ أم كانت علاقات غير مباشرة من خلال إلتقاء التجار فى بيبلوس أو فى - مدن - الرمال؟ أم كانت ما تبقى من أثار حضارة موغلة فى القدم لا نعرف عنها شيئًا، شملت مجمل هذه المناطق الشاسعة؟ من الصعوبة بمكان فى الوقت الراهن أن نتقدم بإجابة شافية. ولكن وجود شواهد على قدم هذه العلاقات أمر محير.

## الغزوات الهندوأوروبية فى آسيا

منذ مطلع القرن العشرين ق.م تقريبًا وحتى القرن الثامن عشر، تحركت شعوب أرية كانت تقيم في المناطق الواقعة شمال بحر قزوين والبحر الأسود، وأخذت تزحف في اتجاه الجنوب. هكذا هبطت شيئًا فشيئًا، من الشمال موجات متلاحقة من

الجماعات البشرية.

ويبدو أن إيران قد اجتاحتها في بادئ الأمر أولى الجماعات البشرية الأرية وهم الميديون والفرس الذين سيلعبون فيما بعد دورًا عظيمًا في التاريخ.

كما عبرت أقوام أخرى المضايق واستقرت فى الأناضول، واتخذت اسم الحيثيين الذى كان يطلق على السكان الأصليين، فقد أقام الوافدون الجدد بين ظهرانيهم. لقد عان النظام الملكى الحيثى الجديد الكثير من صروف الدهر، قبل أن يتمكن من فرض نفسه كإحدى القوى العظمى فى العالم الشرقى، والمنافس المباشر لمصر، وسوف يتحقق ذلك فى وقت لاحق فى زمن الرعامسة.

كما جاء غزاة أخرون عابرين مباشرة من شطأن بحر قروين في المنطقة الجبلية لمنابع نهرى مجلة والفرات واستقروا في بلاد الميتاني ليؤسسوا بسرعة فائقة نظامًا ملكيًا قويًا، يضم مختلف الممالك الحورية والسامية القائمة في المنطقة. وسوف تبرز بصفتها منافسًا تجاريًا وسياسيًا لمصر. كان الحوريون يقيمون في هذه البلاد منذ عدة قرون. وفي القرن التاسع عشر ق.م كانوا قد أسسوا بالفعل إمارة فيما وراء جبال طوروس. ويبدو أن الشعوب الغازية قد دفعتهم شيئًا فشيئًا إلى طرفي الأراضي الميتانية وبسطت سلطانها على هذه الشعوب الأقدم منها.

وصمدت الإمبراطورية البابلية وقاومت ببسالة، ولكن في عهد سمسون - إلونا خليفة حامورابي وابنه، هبط فرسان كاشيون من جبال زاجروس. وأمكن التصدى لهم في بداية الأمر، ولكنهم استطاعوا أن يتسللوا فيما بعد إلى السهل ليصبحوا عمالاً زراعيين. كانوا منظمين في هيئة جماعات مسلحة فعاشوا أيضًا على السلب والنهب، وعندئذ تمردت من جديد المدن المتطلعة إلى الإستقلال. كانت بلاد ما بين النهرين تسكنها شعوب تعود إلى أصول متنوعة ولم تعرف الوحدة الجغرافية التي تميزت بها مصر. لقد ظهر ملوك أشاعوا الرخاء والإزدهار في المنطقة ولكن الظروف العرقية والطبيعية لم تكن تتلاءم مع نشأة الشعور الوطني، كما كان الحال في وادى النيل. ومزقت الخلافات «بلدان البحر» المطلة على الخليج القارسي. أما الكاشيون، وبعد انقضاء فترة، تمكنوا خلالها من التسلل إلى داخل البلاد بالطرق السلمية إلى حدً ما،

فقد استعادوا أمجاد إمبراطورية حامورابي القائمة حول بابل وأسسوا أسرة حاكمة جديدة.

ومن الآن، شهد الشرق الأدنى الأسيوى قيام دول كبرى. وبعد أن أنجزت مقومات التسيس والتنظيم التى استغرقت فترات متفاوتة، بدأت تهدد هيمنة مصر التجارية والسياسية في البحر المتوسط والبلدان القائمة حول الأنهار. ولكن في هذه الفترة بالذات كانت مصر تمر بمرحلة جديدة، شهدت أفول نجمها لتتوارى بعيدًا في الظل.

وبالفعل فإن الشعوب السامية التى طردتها تحركات الهجرة الزاحفة، حاولت أن تستقر إلى الجنوب قليلاً وحتى بلاد كنعان، وقد لحقت بهم جماعات أرية. وفى القرن الثامن عشر ق.م ومع تزايد أعدادها، انتهى بها الأمر إلى الدخول فى دلتا النيل. وتطلق عليها النصوص المصرية اسم حكاو خاسوت أى «أمراء البلدان الأجنبية»، أما الإغريق فقد ترجموا هذا الاسم بمصطلح هكسوس.

الفصل الثانى أجانب فى ملكة مصر

### ۱– الغزاة الهكسوس. مُلك قصير العمر في وادي النيل

#### نقاعس السلطة الملكية المصرية

مع نهاية الأسرة الثانية عشرة وبوفاة أمنمحات الرابع حول عام ١٧٨٥ ق.م عانت مصر من أزمة في وراثة العرش: فلم يترك الملك وريثا راشداً فخلفته على ما يبدو، ملكة اسمها سويك – نفرو أي «جمال الإله سويك». كانت العاصمة لا تزال في الفيوم وكان يُعبد فيها على وجه التحديد سويك، الإله – التمساح للأصقاع التي تنتشر فيها البحيرات والمستنقعات. ولا شك أن الملكة كانت ابنة أمنمحات الثالث ومن ثم أخت أمنمحات الرابع أو أخته غير الشقيقة. دام حكم سويك ـ نفرو حوالي أربع سنوات. وقد ذكر اسمها في قوائم ملوك الكرنك وسقارة وفي بردية تورينو. وفي مقياس النيل القائم عند الجندل الثاني في النوية سجل مستوى ارتفاع الفيضان في تاريخ يعود إلى العام الثالث من حكمها. وعلى جزء من أسطون يحتفظ به متحف القاهرة وعلى لوح حجرى عثر عليه في هوارة بالفيوم يذكر اسم الملكة إلى جانب أمنمحات الثالث. وافترض البعض إحتمال أن تكون قد شاركته الحكم(١)، وإن كنا نفتقر، من جهة أخرى، إلى أي برهان يؤكد ذلك. ويذكرنا مصيرها بالملكة نيتوكريس(١٠) التي أنهت الأسرة السادسة في ظروف مماثلة.

إن الانتقال من الأسرة الثانية عشرة إلى الأسرة الثالثة عشرة يظل فى نظرنا فى الوقت الراهن، سنوات بلا تاريخ، ويبدو أول ملك ثبت وجوده وهو أمنمحات ـ سويك حوتب الذى لا نعرف شيئًا تقريبًا عن أصوله، قد حاول الإرتباط بأسلافه ويشهد على ذلك الاسم الذى اختاره لنفسه. ومن غير المستبعد أيضًا أنه اتخذ الملكة سويك ـ نقرو زوجة له ليضفى الشرعية على تربعه على العرش. كما يبدو أن هذا الملك قد حكم مصر من أقصاها إلى أدناها، طوال أربع سنوات تقريبًا، وإن لم نجد اسمه على أى

<sup>(\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصري نت ـ إقرت. (المترجم)

وثيقة جادت بها الدلتا. وشيد بعض المقاصير في معبد المدامود إلى الشمال من طيبة وفي الدير البحري. كما يذكر اسمه على مقياس النيل عند الجندل الثاني.

ثم خلفه سى عنخ تارى ـ سخم كارع الذى يعنى اسمه «هذا الذى يُحى الأرضين – قوى هو كا رع». ولكن وحدة مصر كانت قد انفرط عقدها فى عهده، فلم تعد السلطة الملكية تشرف على النوية، بل ربما حكم كلاً من مصر العليا ومصر السفلى نظامان ملكيان منفصلان.

أما المرحلة التالية فهى من أكثر مراحل تاريخ مصر غموضاً. وإذا أخذنا بما تكشف عنه النصوص والمدونات، يبدو أن ملوك الأسرتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة كانوا كثيرين. ولكن من المؤكد أن مصر قد عرفت فى هذه الفترة أسرات متوازية. لقد تولى بعض الملوك الحكم فى منف أو إيت - تارى، قــرب اللشت، وهى المدينة التى شيدها ملوك الأسرة الثانية عشرة فى الفيوم(٢). ويبدو أن ملوكاً آخرين قد اختاروا تانيس مقرًا لهم ونذكر منهم سمنخ كا رع - مر مشع وهذه الكلمة الأخيرة تعنى «القائد العسكري». ولا شك أنه كان من العسكريين واستولى على السلطة فى الشمال. وقد وجدت مجموعة ألقابه منقوشة على تمثالين عثر عليهما فى تانيس ثم استولى عليهما فى تانيس ثم استولى عليهما فى من ملوك الغزاة. ولما كان من المستبعد أن يكون الهكسوس. ومعنى ذلك أنه سبق حكم الملوك الغزاة. ولما كان من المستبعد أن يكون الهكسوس قد نقلوا هذين التمثالين من طيبة إلى الدلتا، فالأقرب إلى الصواب أن المدعو مر مشع كان من ملوك أسرة حاكمة فى الشمال.

وفى المقابل، ففى عهد تحوتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة نُقشت على جدران حجرة صعيرة فى معبد الكرنك أسماء الملوك المنتسبين إلى الأسرة الثالثة عشرة وحكموا طيبة ومصر العليا. ولم تنبس هذه القائمة بكلمة عن أمراء الشمال.

ولا تقدم لنا قوائم الملوك الأخرى أية معلومات. أما نص بردية تورين الذى دُون بلا شك فى مصر العليا فى عهد رعمسيس الثانى، فإنه يضم سلسلة من أسماء الملوك مع توضيح عدد سنوات حكم كل منهم وكأنها متعاقبة ودون الإشارة إلى ملوك الذين عاصروا بعضهم لبعض. أما مائتون واستنادًا إلى من نقلوا عنه، إذ ضاع مؤلفه، فقد كتب يقول: «تضم الأسرة الثالثة عشرة ستين ملكًا انحدروا أصلاً من ديوسيوليس(٢)

Diospolis وحكموا البلاد لفترة أربعمئة وثلاث وخمسين سنة (٤)». ومن الواضح أن عدد السنوات مبالغ فيه إلى حد كبير ويبدو أنه لم يراع تزامن بعض سنوات الحكم المحلة.

وعن الأسرة الرابعة عشرة يقول مانتون: «كانت الأسرة الرابعة عشرة تضم ستة وسبعين ملكًا انحدروا من خويس(\*) Xoïs(°) واستمر حكمهم مئة وأربعة وثمانين سنة(۲)». أما بردية تورينو فإن نصها شديد الغموض بالنسبة لنا. ويبدو أن الأسرة الرابعة عشرة هذه، قد تسلمت مقاليد الحكم في خويس بينما كانت الأسرة الثالثة عشرة تحكم باقي البلاد. وربما حدث ذلك في أعقاب تمرد محلي في مستنقعات الدلتا، دون أن نعرف أسبابه أو الأحداث التي صاحبته. فزاد الطين بلة، والتعقيد تعقيدًا، حتى بات من الصعوبة بمكان تحليل واقع هذه الأسرات الفرعية والمتوازية.

ومع ذلك يمكن تمييز بعض اللحظات الهامة. نذكر على سبيل المثال عهد الملك سخم رع-سى واج تاوى-سويك حوت ويعنى اسمه: «رع شديد البئس- هذا الذى يعيد الإخضرار إلى القطرين- ليكن سويك راضيًا». وبفضل هذا الاسم يُستظل الملك بحماية اثنين من كبرى الآلهة التى خصتهما الأسرة الثانية عشرة بعبادة خاصة: رع وسويك. وكأنه يعلن عن أصوله المنحدرة من الشمال أو عن رغبة في الإرتباط بملوك شرعيين. والفرضية الثانية هي الأقرب إلى الصواب، إذا لاحظنا أن والده كان يدعى مونتوحوت أي «ليكن مونتو راضيًا» وهو اسم طيبي(\*\*) بكل وضوح. ومن جهة أخرى فقد ذكر هذا الملك سويك حوت في إحدى مقابر الكاب(\*\*\*) بمصر العليا كما شيد معبدًا في المدامود شمال طيبة. ولكن تم الكشف أيضًا عن اسمه في اللشت بالفيوم. ولن نحيد كثيرًا عن الحقيقة إذا ذهبنا إلى القول بأن مصر قد استعادت وحدتها لفترة قصيرة في ظل حكمه. ويبدو آنذاك أن أسرة من الملوك الذين يحملون اسم سوبك حوت قد حاوات أن تؤسس حكمها للبلاد بعد أن حققت وحدة أرض مصر

<sup>( \* )</sup> سمًّا، حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> نسبة إلى مدينة طبية. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> شمال إنقق. (المترجم)

وسياستها. وخلّف سخم رع - سى واج تاوى، أخواه وكان خع سخم رع - نفر حوت أحدهما. فعندما باشر پيير مونتيه Pierre Montet أعمال التنقيب فى بيبلوس (٢) كشف عن نقش يصور على ما يبدو أمير المدينة إلى جانب أحد ملوك مصر. صور الأول جالسًا وقد تدثّر برداء طويل ويمتد أمامه المتن الآتى: «إن أمير بيبلوس إنتن(٠) الذى سوف تتجدد حياته والذى أنجبه الأمير رين، صادق القول». لقد أنعم على هذا الأسيوى بلقب حاتى -ع (حرفيًا: «الذى فى المقدمة بفضل ساعده» وهو اللقب الذى لا يحمله سوى كبراء مصر ومن بينهم حكام الأقاليم). كما منح صيرورات أبدية من النمط الأوزيرى. ويصاحب المتن ابتهالاً من أجل رع - حور - أختى. وكان يوجد أمام إنتن شخص آخر وإن اختفى فى الوقت الراهن، ولكن يمكن استجلاء علامات الاسم المحاط بخرطوش بكل وضوح وصولاً إلى أن صاحبه، هو خع سخم رع - نفر حوتي. المحاط بخرطوش بكل وضوح وصولاً إلى أن صاحبه، هو خع سخم رع - نفر حوتي. إن ما سبق يبرهن على أن هذه الذرية من الملوك قد بلغت درجة من القوة مكنتها من إعادة العلاقات التجارية والسياسية مع بيبلوس كما أكّدت هيمنتها على المدينة إلى الفينقية وأوجدت فى الوقت نفسه وحدة أيديولوچية وثيقة. وربما كان المدعو إنتن هو الأمير يانتين حامً والذى عثر على اسمه فى محفوظات مدينة مارى.

إن تمثالاً للملك خع نفر رع ـ سبويك حوت شقيق خع سخم رع - نفر حوت عشر عليه في جزيرة أرجو جنوب الجندل الثالث، في السودان، ومن غير المعقول أن نذهب إلى القول بأن سلطان آل سبويك حوت قد وصل بعيداً إلى هذا الحد، جهة الجنوب، ولكن الأقرب إلى الصواب أن يكون هذا التمثال قد نقل إلى هذا الموقع إبان الأسرة الخامسة والعشرين الكوشية في زمن لاحق، بعد مرور ألف سنة تقريباً. فلا غرابة أن «تسافر» القطع الأثرية وتنتقل من مكان إلى آخر. فلابد من تناول كل كشف أثرى بالفحص والتمحيص، وأن يُقيمه حق التقييم علماء اللغة والمؤرخون. إن علم المصريات، شانه شأن سائر علوم العصور القديمة، لابد أن يتوخى الإعتدال والإتزان عند إصدار أحكامه وأن تكون بوحى من العقل. إنه يعتمد على إعادة صياغة وقائع

<sup>(\*)</sup> هذا الاسم هو بلا شك الصيغة المصرية للاسم السامي يوناتان. (المؤلفة)

وأفكار موغلة في القدم، قد تطرأ تعديلات على تاريخها أو يضاف إليها الجديد، بين عشية وضحاها، مع كل كشف جديد.

وبعد هذه النهضة التى شهدت إزدهار البلاد، يبدو أن عددًا من الأسرات الحاكمة المحلية قد تقاسمت السلطة فى أعقاب انفراط عقد وحدة الأرضين من جديد. فبعض ملوك الجنوب ذاته الذين نقشت أسماؤهم على معالم أثرية فى الجبلين وفى أسيوط لم تذكرهم بردية تورينو، ربما كانوا على رأس أسرات تحكم مدنًا تابعة إلى حد ما لدينة طيبة.

وقبل فترة قصيرة من اجتياح الهكسوس البلاد عرفت مصر ملكين ريما كانا معاصرين ولكن لم يصل ما نعلمه عنهما إلى حد الجهل المطبق. ففي شمال شرق الدلتا كان يحكم نصسى الذي يعني اسمه «النوبي». كان الجنوب بلا شك موطنه الأصلى؟ وقد كرّس تمثالاً للإله ست في مدينة أواريس التي كان من المنتظر أن تصبح عاصمة الغزاة - إن لم تكن قد أصبحت هكذا، كما اتخذوا من ست إلهًا راعيًا وحاميًا، هل كان سلوكًا نفعيًا من أجل التحالف مع الحكام الجدد؟ أم كان نتيجة ورعًا شخصيًّا؟ فربما أميط اللثام في المستقبل عن وثائق أخرى تحيطنا علمًا بحقيقة شخصية هذا الملك الغريب الأطوار. أما دينومس فكان ملكًا على الجنوب وتذكره بردية تورينو. ولكن يبدو أن الآثار تؤكد على وجود ملكين يحملان اسم ديدومس: الأول ولقبه جد حوتب رع ونعرفه بفضل اوحين حجريين عثر عليهما في إدفو، أما الآخر ولقبه حد نفر رع فنعرفه بفضل اوح حجرى عثر عليه في الجبلين. ترى هل نحن بالفعل بصدد ملكين أو ملك واحد تغير اسمه الدال على لقب ملك مصر العليا ومصر السفلي؟ وأيًّا كان الأمر، فمن المحتمل أن الغزاة قد انتشروا في البلاد في عهده، على حد قول المؤرخ اليهودي يوسيفوس(\*) الذي نقل روايته عن كتابات مانتون في غمار مناظراته وهو يرد على أييون. «لقد حكم البلاد في الماضي ملك يدعى توتيمايوس (من الواضيح أن هذا الاسم هو الصبيغة اليونانية للاسم المصرى ديدومس). وحدث في زمنه، لا

<sup>(\*)</sup> عاش هذا المؤرخ معظم حياته في روما في القرن الاول الميلادي وكتب باليونانية. (المترجم)

أعرف كيف، أن الله كان غير راض علينا. عندئذ وصل فجأة من جهة الشرق قوم أخساء المنبت وصلت بهم الجسارة إلى حد اجتياح بلادنا. وكانوا على قدر من القوة مكنتهم من إخضاعها دون أن يطلقوا سهمًا واحدًا. وبعد أن قبضوا على أمرائنا، أضرموا النار بوحشية في مدننا ودمروا معابد الآلهة فصارت أثرًا بعد عين. وأذاقوا السكان الأمرين وألوان المعاملات الهمجية، فقتلوا البعض واسترقوا زوجات وأولاد البعض الآخر، ثم انتخبوا من بينهم ملكًا، اسمه ساليتس وقد اتخذ من منف مقرا له وفرض الجزية على مصر العليا ومصر السفلي وخلّف وراءه الحاميات في أهم المواقع. واهتم بصفة خاصة بالأقاليم الشرقية فحصنها، تحسبًا لاحتمال قيام الأشوريين بغزو الملكة(^)».

يجمع هذا النص بين المشاعر التي اعترت مصريى العصر الفرعوني والتي عانى منها مصريو العصر البطلمي وهو العصر الذي عاصر مانتون بدايته. فقد ظل أبناء وادى النيل تتسلط عليهم مشاهد السلب والنهب والعنف التي ارتكبت قبل ذلك بأربعمئة سنة في القرن السابع ق.م، على أيدى الأشوريين وما عرف عنهم من قسوة وشراسة. وبالمثل سوف نلاحظ أن المصريين الذين عاشوا بعد القرن الثامن عشر ق.م سوف تظل حافظتهم مطبوعة بذكرى بشعة عن غزو الهكسوس. ومن الواضح بطبيعة الحال أن الآشوريين كانوا في ذلك العصر تحت سيطرة أمبراطور بابل، ومن ثم كانوا لا يشكلون أدنى خطر قد يهدد مملكة مصر. فينبغي إذن التحلي بالفطنة والتبصر عند استخدام المصادر اليونانية ومن ذهب مذهبهم من أخلافهم.

وفى تلك الأزمنة التى عمّت فيها الإنقسامات استمر العمل على ما يبدو فى المؤسسات التقليدية على الصعيد المحلى، وفى مطلع الأسرة الثالثة عشرة على الأقل. لقد احتفظت إحدى البرديات وهى بردية بولاق رقم ١٨ بميزانية البلاط الملكى فى الجنوب، دون أن تعلمنا الوثيقة شيئًا عن الملك المقصود. لقد أعد هذه البردية كاتب من مدينة طيبة يدعى نفرحوتي، كان يسجل ميزانية الملك يومًا فيومًا. وكانت المصاريف تشمل القوائم المدنية التى تخص العائلة المالكة ومرتبات كبار الموظفين والهبات التى ينعم بها الملك على رعاياه ولا سيما بمناسبة الأعياد. وبالطبع كانت الموارد تتكون من

الضرائب وهى الموارد العادية (آخو بالمصرية القديمة أى «ما يتم تحصيله») والموارد غير العادية (إينو بالمصرية القديمة أى «ما يتم إحضاره»— وهى عبارة تدل أيضاً على الجزية). كان الكاتب يميز بعناية فائقة بين جملة الضرائب المنتظر جبايتها وما تم تحصيله في واقع الأمر، فيحتفظ على الدوام بحصر المتأخرات الواجب سدادها.

وقد وضع نصب عينيه تسجيل تفاصيل المصروفات: وعلى رأس أكبر المنتفعين من إنعامات الملك: الملكة وأخوات الملك. ويبدو أنهن كُنّ يشغلن مناصب إدارية فى الدولة. الأمر الذى ربما مهد لبروز دور المرأة فيما بعد فى إدارة دفة الحكم مع بداية الأسرة الثامنة عشرة. إن قائمة الموظفين طويلة ومتنوعة، فيحصل كبراء البلد على مرتبات: لا سيما الوزير وحاملو الأختام الثلاثة الذين يشغلون على التوالى وظائف القائد العام والمشرف العام على الحقول وكاتب المحفوظات الملكية، ومع ذلك لم يطل النسيان أصحاب الوظائف القليلة الشأن كالموسيقيين والمنشدين والعمال والحرفيين الذين يعملون في خدمة الملك فيحصلون على قوتهم هم وعائلاتهم، أما المصاريف غير العادية فكانت تخص أعياد الإله موثق الذي استمرت عبادته في المدامود، فقد أولاه ملوك الجنوب هؤلاء، على ما يبدو بأكبر قدر من الإهتمام، شأنهم شأن ملوك الأسرة الحادية عشرة.

ولكن لم يسقط آمون في طي النسيان. إن جزءً من لوح من الحجر الجيري، عشر عليه في الكرنك ومن مقتنيات متحف القاهرة في الوقت الراهن، يرصد كل ما أغدق به الملك خع نقر رع— سويك حوتب من خيرات، على معبد إله الكرنك.

إن بعض الكشوف الأثرية التى تعود إلى الصدفة البحتة قد أماطت اللثام عن بعض شخصيات كبار الموظفين، كنا لا نعلم عنهم شيئًا: نذكر منهم على سبيل المثال الوزيرين عنحو و إيمرو الذين عاشا في زمن الأسرة الثالثة عشرة. فأصبحنا نعرفهم من خلال عدد كبير من التماثيل والألواح الحجرية فضلاً عن البرديات التى تذكر اسميهما. ولكن ما زال من الصعوبة أن نذكر بصددهما مزيد من المعلومات: فربما عرف هذا العصر عددًا من الوزراء الذين يصملون اسم إيمرو. هل كانوا ثلاثة؟

ويصعب التمييز بينهم. والشيء ذاته يقال عن عنخو: فهكذا كان يدعى الوزير الذى كان يعمل في خدمته الكاتب الهمام نفرهوتي، وربما عاصر عهد أمنمحات سويك حوتي؟ أو عاش في زمن سي واج تاوي سويك حوتي الذي لم يذكر اسمه سوى في بردية بولاق<sup>(۱)</sup>. وعلى كل حال فقد ورث الوزير – أو أحد الوزراء – عنضو منصب والده. وبالفعل تدعى والدته «زوجة الوزير» على أحد تماثيل ابنها، فهل كان هذا الوزير هو إيمرو كما افترض البعض؟ وهكذا ينهض البرهان على احتمال نشاة مخصصات عائلية.

إنه تاريخ صاغته الظلال أو عدم اليقين وطبعه تعاظم وهن السلطة وتخاذلها.

### الهكسوس في مصر

إن الغزوات الآرية القادمة من الشمال دفعت أمامها الآسيويين الذين تسللوا شيئًا فشيئًا فى دلتا النيل إبان الأسرتين الثالثة عشر والرابع عشرة المصريتين، ولم يتمكن الملوك من وقف هذا التيار الخطير أو لم يعرفوا . وفى نهاية هذه المرحلة على حد قول مانتون وفى عهد ديد ومس، وبعد أن كانت هذه الحركة متدرجة فى بادئ الأمر، إلا أنها تحولت إلى غزو حقيقى اجتاح البلاد.

ويبرهن علم أسماء الأعلام onomastique أن الغزاة كانوا من الشعوب السامية، وكنعانيين وأموريين أساسًا. ومن المؤكد أنهم لم يكونوا من الحوريين كما زُعم في بعض الأحوال. فأسماء الأعلام ليست حورية ولا هندوأوروبية.

ومن بين هذه القبائل ربما انضمت إليها ذرية سيدنا إبراهيم، ويعرف الجميع تفاصيل رحلته الطويلة: فقد بدأها من أور في سومر واتجه إلى حرّان، شرق الفرات وإلى الشمال الشرقي من حلب التي كانت مركزًا هامًا من مراكز عبادة القمر في بلاد ما بين النهرين، ثم اتجه إلى مصر. ثم عاد أدراجه إلى أرض كنعان؛ حيث مكثت ذريته بعض الوقت قبل أن تعود إلى مصر في ركاب الهكسوس بعد أن جذبتهم ثروات

وادى النيل. وهو ما يتفق مع التتابع الزمنى الذى فى متناولنا وهو سفر الخروج (١٠)(٠) الذى يخبرنا بأن العبرانيين طُردوا من مصر بعد أن أقاموا فيها لمدة ٤٣٠سنة، وإذا كان هروب العبرانيين من مصر قد حدث بالفعل فى عهد رعمسيس الثانى (١١) الذى حكم مصر اعتبارًا من ١٢٩٠ق.م يصبح هذا التتابع الزمنى أقرب إلى الصواب لأسباب كثيرة، تحملنا على هذا الإعتقاد (٠٠٠).

أما عن تحديد تاريخ أول مكان أقام فيه الهكسوس لأول مرة على أرض مصر فيمكن أن نفترض تاريخًا هو أقرب إلى الحقيقة: فربما حدث ذلك في العام ١٧٣٠ق، مقريبًا استنادًا إلى وثيقة شديدة الأهمية ونطلق عليها إصطلاحًا اسم لوح العام ٤٠٠ وقد أقيم في مدينة تانيس في عهد رعمسيس الثاني، وعثر عليها مارييت Mariette في هذا الموقع عام ١٨٦٣. ثم غط اللوح الرمال من جديد بعد أن تم نسخ مضمونه لحسن الحظ. وأعاد الكشف عنه بيير مونتيه Pierre Montet إبان أعمال التنقيب التي باشرها في تانيس. ويوضح النص أن ملكي المستقبل رعمسيس الأول وسيتي الأول قد احتفلا إحتفالاً يوبيليًا بمناسبة مرور أربعمئة سنة على إقامة عبادة الإله ست في تانيس. ومن غير المستبعد أن هذه الواقعة تعود إلى عهد حور إم محب بينما كان كل من رعمسيس

<sup>(\*)</sup> وهو ثانى أسفار العهد القديم من الكتاب المقدس. ويضم العهد القديم حسب تصنيف الكنيسة الكاثوليكية ٤٦ سفرًا، كما أنه ثانى أسفار التوراة، ومعناها بالعبرية الشريعة، وهى أحد أجزاء العهد القديم الأربعة (التوراة والتاريخ والحكمة والأنبياء). أما العهد الجديد فيضم ٢٧ سفرًا، على رأسها الاناجيل الأربعة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> تقول رواية سفر الخروج أن فرعون خرج على رأس جيش جرار لمطاردة بنى إسرائيل ولكنهم غرقوا جميعًا فى البحر (الإصحاح ١٤ من سفر الخروج). أما رعمسيس الثانى فقد وافته المنية وهو فى السابعة والتسعين من عمره تقريبًا. كما أظهر فحص موميائه بوجود أعراض التهاب المفاصل الفقارية فيبست وغلظت ومن المؤكد أن هذا المرض قد جعل شيخوخة الفرعون غير مريحة (راجع روچيه ليشتنبرج وفرانسواز دونان: المومياوات المصرية. الجزء الثانى. ترجمة ماهر جويجاتى. ص٣٩. دار الفكر. ١٩٩٩). فهل يعقل بعد ذلك أن يكون رعمسيس الثانى قد خرج على رأس جيشه لمطاردة بنى إسرائيل ويغرق فى البحر بعد أن بلغ من العمر أردله وأصبحت مجرد حركته عملية مؤلة؟ (المترجم)

وابنه سيتى لا يزالان يخدمان كضابطين فى الجيش المصرى. أجل إن عبادة ست كانت قائمة فى شرق الدلتا، منذ أولى الأسرات، ولكن مع وصول الهكسوس أدمجوا هذا الإله فى الإله سوتخ الآسيوى، وأسبغوا عليه صفات جديدة، منها التاج المخروطى والقرنين، وهى جزء من غطاء رأس بعض الآلهة الآسيوية الأخرى، نذكر منها على سبيل المثال الإلهين ريشيپ و تيشوب. وبالفعل فإن صورة ست كما نقشت فى الجزء المقوس فى أعلى لوح العام ٢٠٠٠، تلتزم بهذا الشكل الجديد الذى نلتقى به أيضاً على أحد جعارين الهكسوس. ولما كان حور إم محب قد حكم مصر من ١٣٣٠ إلى ١٣٢٠ تقريباً ق.م؛ فمن حقنا أن نذهب إلى القول بأن الآسيويين قد تسللوا لأول مرة إلى مصر اعتباراً من ١٧٣٠ق.م.

استقر الهكسوس في المدينة التي أطلق عليها أواريس وبالمصرية القديمة حوت وعرب أي «قصر المقاطعة» من الناحية الإدارية، إنها باختصار عاصمة.

وعن هذا الموضوع يقول مانتون:

«لقد وجد (أى ساليتس زعيم الهكسوس) فى إقليم بلدة سترويت (\*) مدينة ذات موقع مناسب، شرقى الفرع البوباستى للنهر، وكان يطلق عليها أواريس وفقًا لتقليد لاهوتى قديم متواتر. فأعاد بناءها وحصنها بأسوار متينة. وفضلاً عن ذلك فقد شغلها بأعداد ضخمة من الجنود لحراستها وسلّحهم تسليحًا ثقيلاً وكانوا حوالى بأعداد ضخمة من الجنود لحراستها وسلّحهم تسليحًا ثقيلاً وكانوا حوالى ٢٤٠٠٠٠ نردًا. وكان يأتى إلى هذه المدينة صيفًا سواء ليكيل قمحهم ودفع رواتبهم أو تدريبهم تدريبها راقيًا من خلال المناورات التى بثّت الرعب فى نفوس الأجانب... كان يطلق على هذا الشعب اسم «هكسوس» ومعناه «الملوك الرعاة» لأن هيك تعنى فى اللغة المقدسة «ملك» وسوس تعنى فى اللغة الدارجة «رعاة». إن اقتران هذين الاسمين يعطينا هكسوس»(١٢).

إن الأصل الاشتقاقي لكلمة «هكسوس» كما أورده مائتون خاطئ. فإذا كانت كلمة حقا تعنى بالفعل «رئيس» فإن العنصر الثاني من هذا الاسم لا يتفق وكلمة

<sup>( \* )</sup> الواقعة في شمال شرق الدلتا. سليم حسن. مصر القديمة. الجزء الرابع. الهيئة العامة للكتاب. ١٩٩٣. ص٦٥٠. (المترجم)

شاسو الدالة على بدو أرض كنعان و شمال سيناء ولكنها تتفق وكلمة خاسوت أى «البلدان الأجنبية». إن لقب حقا خاسوت يظهر منذ الأسرة الثانية عشرة للدلالة على رعماء القبائل ومشايخ الصحراء الآسيوية.

ومن المحتمل أن مدينة أواريس قد شيدت فوق موقع الختاعنة ـ قنتير قرب تانيس. إن أهمية هذا الموقع كانت معروفة منذ الأسرة الثانية عشرة: كان مركزًا إستراتيجيًا يتحكم في الطرق المؤدية إلى أسيا وملتقي التجارة. هكذا يبدو أن الآسيويين قد تحكموا في بداية الأمر في شمال شرق مصر ثم الدلتا.

إن تحديد مكان المواقع القديمة يشكل أحيانًا قضية عويصة: فقد اعتبر البعض أن أواريس وتانيس شيء واحد (١٢). كما تم الخلط بين پر رعم سيس عاصمة رعمسيس الثاني والختاعنة - قنتير (١٤) وأواريس، منذ عهد قريب (١٥).

وإذ ظل الغزاة محتفظين بعاداتهم السامية فقد تبنوا أيضاً أعراف المصريين. فكتبوا أسماعهم بالعلامات الهيروغليفية بل واتخنوا أحيانًا أسماءً مصرية، وبونوها على الجعارين وأحاطوها بخرطوش مسبوق بأحد عناصر مجموعة الألقاب الملكية وهو «ابن رع»، في حين كانوا زعماء قبائل، فأرابوا على هذا النحو، أن يندمجوا في الأمجاد التليدة لملوك الزمن الغابر. وإلى هؤلاء الزعماء الخاملي الذكر، ينسب عدد كبير من الجعارين التي عُثر عليها في مصر، وكانت مزدانة على الطريقة الأسيوية بزخارف على هيئة وردة أو نجمة أو عناصر هندسية حلزونية أو متشابكة. ومن بين هذه الأسماء يسترعى بعضها اهتمامنا ونذكر منها على سبيل المثال اسمى يعقب هر وعنات هر ويتكونان من اسمين من أسماء الآلهة الكنعانية، ليوفرا دليلاً أخر على الأصول السامية لهؤلاء الغزاة.

ودامت إقامتهم فى هذا المكان لفترة ربع قرن حتى مطلع القرن السابع عشر ق.م. عندئذ تشكل الهكسوس كدولة تهيمن على الدلتا: ويقيادة زعيمهم ساليتس شرعوا أنذاك فى غزو مصر. ولا يبدو أنهم واجهوا مقاومة كبيرة. فكما لاحظنا كانت مصر منقسمة تحكمها عدة أسرات محلية، فكان من الصعوبة بمكان رسم استراتيجية شاملة. زد على ذلك، أن الهكسوس كانوا يمتلكون على ما يبدو سلاحًا

حربيًا جديدًا عظيم الفاعلية وهو المركبة الحربية التي تجرها الجياد. فاستطاع التفوق التكتيكي للغزاة أن يقضى بسهولة على جميع أشكال المقاومة المتفرقة.

إن الوثائق التى تحت أيدينا فى الوقت الراهن، لا تساعدنا إلا فى أضيق الحدود، على معرفة أسرات الهكسوس هذه. وبردية تورينو وهى قائمة الملوك الوحيدة التى تذكر الهكسوس مليئة بالفجوات. إن يوسيفوس ويوسابيوس الإفريقى اللذين نقلوا عن مائتون لا يتفقان دائمًا على أسماء الملوك أو تتابع عهودهم. كما يمكن استخدام مصدر مصرى أخر وإن كان محدودًا للأسف. نقصد بذلك قائمة كبار كهنة منف التى وضعت عام ٧٠٠ق.م وتذكر أسماء الملوك الذين أقام هؤلاء الكهنة الشعائر فى عهدهم. ولكنها لم تدون سوى أسماء ثلاثة من ملوك الهكسوس الذين لم يذكر إلا أخرهم، وهو أبوبي، فى المصادر الأخرى.

وبمقارنة هذه المصادر يمكن أن نتفق دون أن نجافى الحقيقة، بوجود أسرتين ملوك الهكسوس(١٦). ويُجمع جمهور العلماء على صحة هذا الإفتراض. ويُظن أن الأسرة الأولى وهى الأسرة الخامسة عشرة فى مصر ضمت ستة ملوك وأن سنوات حكمهم قد دامت مئة وثمانية سنوات وذلك بالاستناد أساسًا إلى بردية تورينو. لقد ضاعت جميع الأسماء ما عدا اسم آخر الملوك وهو: خع مودى، أما مانتون فيذكر أسماء ساليتس وينون وأيخنان وأيوبى ويانًاس وأسيس أو كيرتوس. وعلى الوثائق المعاصرة قد يكون أبوبى هو عا أوسر رع - أببى فى حين يطلق على يائاس اسم سى أوسر رع - خيّان. أما الملك أسيس فقد تحقق أن اسمه هو الملك شيشى الذى يرد اسمه على عدد كبير من الجعارين.

إن الأماكن التى جاءت منها أصلاً قطع الآثار التى تحمل أسماء هؤلاء الملوك لا تترك أدنى شك حول مدى امتداد سلطانهم. فقد حكموا مصر من أقصاها إلى أدناها وحتى النوية السفلى وشاركوا أيضًا فى حركة التجارة مع مدينة كرما فى السودان، والتى استمرت دون انقطاع. وإذا بدا أن المصريين لم يتغاضوا عن وجود هؤلاء الأجانب فى بلادهم، فنلاحظ فى المقابل أن قدرًا من التلاحم قد تحقق على الصعيد الروحاني. فمن المؤكد أن هؤلاء الأسيويين، وكثرتهم الكاثرة من البدو الرحل،

قد حاولوا بعد أن استقروا في أكثر بلدان الشرق ازدهارًا، أن يتكيفوا مع «النموذج» المصرى المبهر. فالعديد من ملوك الهكسوس يحملون أسماء مركبة من اسم الإله رع على الطريقة المصرية. إن الملك أيوبي أو الملوك الذين يحملون هذا الاسم، كانوا يلقبون: عا أوسر رع أي «عظيمة هي قوة رع» و نب خيش رع أي «رع هو رب القدرة» - وعاقن رع أي «عظيمة هي بسالة رع». كما أن أيوبي هو أيضًا على الطريقة المصرية: «ابن جسد رع» و«الصورة الحية (للإله) رع على الأرض». هذه النعوت التي تكشف بعضها عن نزعة حربية لم يعهدها إله هليويوليس حتى الآن، وُجِدت مدونة على صلاية حصل عليها الكاتب إتيو هدية من سيده الملك أيوبي(١٧). وهي شهادة على أن الأجانب كانوا يعبدون الإله رع مثلما عبدوا سوتخ و بعل. فلا غرابة إذن، أن تكون الوحدة الأيديولوجية قد تحققت من حول الإله الشمسي. وكما لاحظنا(١٨) من قبل كان أمير بيبلوس في زمن سنفرو(٠)، يحمل لقب «ابن رع للبلدان الأجنبية». فالجرم السماوي واهب الحياة، كان يُعبد في شتى أنحاء الشرق وإن تنوعت أسماؤه. وفي عهد التحامسة والرعامسة، سنجد أن عبادة الشمس في التي ستتولى أيضًا تدعيم الأواصر التي تربط مختلف بقاع إمبراطورية مصر على الصعيد الروحاني. كما لا ينبغي أن نغض الطرف عما قدَّمه الهكسوس من إسهام أيديولوجي إلى مصر. إن الألهة الآسيوية سوتخ و بعل وعشتروت التي ستقوم بدور كبير في الفكر الإمبراطوري الجديد في عصر الرعامسة (١٩)، بدأت أنذاك في الدخول إلى مجمع الآلهة المصرى ومعها الإله- القمر الذي كان يعبده بنو آسيا الرحل: والشاهد على ذلك أسماء الأعلام المستخدمة في مطلع الأسرة الثامنة عشرة(٢٠). إن العالم القديم لم يعرف «الحبود» الروحانية، إن الإكثار من الآلهة يعني تعاظم الفاعلية السحرية التي توفرها الحماية الإلهية. فلم يكن العالم قد عرف أنذاك التعصب وعدم التسامح.

ولكن سرعان ما ظهرت مقاومة سياسية تناهض وجود الأجنبى فى المملكة، وبالفعل فيبدو أن الهكسوس قد اختاروا أسيويين لشغل أهم المناصب فى الجهاز الإدارى للبلاد، ونذكر على سبيل المثال حامل الأختام هر الذى يتفق اسمه مع الجذر

<sup>(\*)</sup> من الأسرة الرابعة. (المترجم)

السامى الذى يعنى «الشريف الكريم الأصل». وقد تولَى هذا الشخص سلطاته قرب نهاية الأسرة الخامسة عشرة وامتدت لتشمل مصر، من أدناها إلى أقصاها، وبلاد النوبة وأرض كتعان(٢١). وربما ساهمت وقائع، من هذا القبيل، في إيقاظ الشعور الوطنى لدى المصريين.

بعد هؤلاء الملوك الأوائل الذين أطلق عليهم أحيانا اسم «كبار الهكسوس» (٢٢) ظهرت مجموعة ثانية من الملوك ربما شكلت الأسرة السادسة عشرة في مصر. ولا نعرف سوى القلة القليلة عن هؤلاء «الهكسوس المغمورين» الذين حكموا مصر على ما يظن اعتبارًا من ١٦٢٠ أو ١٦٦٠ق. وتذكر بردية تورينو تسعة ملوك ولكن الفجوات تتخلل معظم أسمائهم. ومن المؤكد أن مساحة سلطتهم قد تقلصت ولم تعد تشمل البلاد بأكملها، وهو ما تؤكده الكشوفات الأثرية: فلم نعد نجد أسماء ملوك الهكسوس على آثار النوبة فضلاً عن القسم الجنوبي من مصر العليا. فقد استعادت النوبة استقلالها. ويبدو أن الرغبة في تحرير البلاد قد بدأت تشغل بال المصريين. ولا شك أن أبناء وادى النيل كانوا قد اتخذوا أيضاً من المركبة الحربية سلاحاً جديداً يخوضون به معاركهم.

وإلى هذا العصر تعود قطعة أثرية محيرة، ربما كانت تعبيرًا عن التوتر القائم بين المصريين والآسيويين. المقصود تمثال صغير لأبو الهول يكشف رأسه الملكى عن خصائص آسيوية. إنه يسحق أحد المصريين بمخالبه(٢٢). لقد عثر على هذا التمثال الصغير في إحدى مقابر أبينوس يعود تاريخها إلى زمن كانت السلطة الأجنبية ما زالت تمتد حتى شمال طبية، وإن كان التمرد قد أصبح تهديدًا واقعًا.

إن شخصية بعض هؤلاء الملوك الأجانب تفصح عن ملامحها. ونذكر تحديدًا الملك خيًان المدعو ينًاس عند مانتون. كانت سنوات حكمه طويلة إلى حد كبير، فدامت أربعين سنة بلا شك، في فترة شهدت أوج حكم الأجانب في مملكة مصر. فقد عثر على آثار تحمل اسمه في مصر وأنحاء الشرق الأدنى، من كسفة جادت بها الجبلين، شمال طيبة وتمثال مشوه من الجرانيت جاء أصلاً من بوياستيس في الدلتا وغطاء زلعة من الأبستر عثر عليه في أساسات قصر كتوسوس بجزيرة كريت وجعران وختم

فى أرض كتعان وأسد من الجرانيت فى بغداد. ومن بين مجموعة ألقابه يعبر اسمه الحورى عن طموحاته السياسية، إنه «هذا الذى يحيط بالأرض». فهل استطاع كما يقال أحيانًا (٢٤) أن يؤسس إمبراطورية شاسعة امتدت على ما يبدو من مصر العليا وحتى جزيرة كريت شمالاً وبغداد شرقًا، وتضم مصر وجزر بحر إيجه لتصل إلى نهر الفرات؟ هل كان الأول فى قائمة كبار الغزاة الذين فتحوا الشرق؟ ويمكن أن نترك العنان لخيالنا لنتصور ذلك ولكن هذه الفرضية الجذابة والمغرية لا تنهض على أساس راسخ. فمن المكن أن نذهب أيضًا إلى القول بأن مختلف القطع الأثرية المذكورة قدنقلت بعيدًا عن موطنها الأصلى فى أعقاب هزيمة الآسيويين وانسحابهم خارج مصر. ريما كان قولنا هذا هو الأقرب إلى الصواب.

كما أن معلوماتنا عن الملك أبوبي متوفرة إلى حدّ ما. ومع ذلك فما زال يكتنفه الغموض: هل عرف التاريخ ملكًا واحدًا يحمل هذا الاسم وتعددت ألقابه بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلي، وتنوعت من عا أوسر رع إلى نب خبش رع وأخيرًا عا قن رع، وهي الأسلماء التي سابق ذكرها أم كانت أسلماء لُقّب بها ثلاثة ملوك مختلفين؟ وأيًا كان الأمر فقد امتد حكم عا أوسر رع اسنوات طويلة: وبالفعل فإن العام الثالث والثلاثين من عهده مذكور على بردية ريند Rhind الرياضية. كما وصلنا عدد من الشواهد التي تخص هذا الملك. وظل تأثيره قائمًا أيضًا لفترة ما إلى الشمال من طيبة، فقد عثر هناك على ساكف باب نقش عليه اسمه مرتين على جانبي قرص الشمس المجنحة، وهي صورة مصرية تقليدية تدمج الصقر في الجرم السماوي، وتعود أصولها إلى مدينة إدفق كما أن إناءً من الألبستر يحمل اسم ابنته هريت تم حفظه في طيبة على ما يبدو، إلى أن وضع في مقبرة أمنحوتي الأول، من الأسرة الثامنة عشرة، حيث عثر عليه. وذهب البعض إلى احتمال أن تكون المدعوة هريت قد تزوجت عشرة، حيث عثر عليه. وذهب البعض إلى احتمال أن تكون المدعوة هريت قد تزوجت من أحد أمراء طيبة. هل كانت من أسلاف فراعنة الأسرة الثامنة عشرة (٢٥)

ولكن هذه «المغامرة» كانت حدثًا عابرًا. وبالفعل فإن أبوبي الأوحد أو ثالث من حملوا هذا الاسم، وأيًا كان الأمر، فإن الملقب عا قنن رع سرعان ما إصطدم بمقاومة أمراء طيبة الذين استطاعوا تحرير مصر وأتاحوا لها أن تستعيد للمرة الثانية عظمتها القومية وتواصل مسيرة تاريخها المجيد.

# ١- أمراء طيبة الحررون

### طيبة الأبية المتمردة

حول عام ١٦٥٠ق.م وإبان حكم الملوك الهكسوس الأوائل، يبدو أن نسل زعماء طيبة التابعين للأسرة الثالثة عشرة، قد حل محلهم نسل آخر من أمراء مدينة الجنوب ليشكلوا الأسرة السابعة عشرة على حد قول يوسابيوس الإفريقي، وفي هذا الصدد، تذكر بردية تورينو خمسة عشر إسمًا لملوك تربعوا على عرش طيبة. ومن بينهم تسعة أسماء مذكورة في قائمة الملوك التي نقشها تحوتمس الثالث في الكرنك في المكان المعروف بحجرة الأجداد. كما نعرف عشرة منهم من مدونات الآثار التي عثر عليها في طيبة ومصر العليا.

إن أهم كشف أثرى يساعدنا على معرفة هذه الأسرة السابعة عشرة هو الكشف عن مقابر ملوكها، وتقع الجبانة الرئيسية على البر الغربي من نهر النيل فى طيبة عند سفح تل دراع أبو النجا وفي السهل الواقع أمامه، ويحدها من الجنوب الطريق الصاعد المتجه إلى معبد مونتوحوت في الدير البحرى و وادى الملوك من جهة الشمال(٢٦)، وتقع هذه الجبانة تحديدًا، قبالة معبد الكرنك على البر الشرقي.

إن بردية أبوت Abbott وتعود إلى الأسرة العشرين ومن عهد رعمسيس التاسع، توفر لنا أيضًا معلومات على قدر كبير من الأهمية. إنها عرض لنتائج التحقيقات التى جرت بأمر من وزير طيبة فى أعقاب إنتهاك حرمة مقابر وادى الملوك. ويبدو أن جبانة ملوك الأسرة السابعة عشرة الذين ذكرت أسماؤهم لم يمسها أحد بسوء، ما عدا مقبرة سخم رج شد تاوى سويك إم ساف. ومن ثم يقدم لنا النص قائمة شبه كاملة بأسماء ملوك الأسرة السابعة عشرة والتى تؤكد فى بعض جوانبها صحة التتابع الزمنى لبردية تورينو.

سعت مملكة طيبة الصغيرة جاهدة، ورغم صروف الدهر ونوائبه، أن تحافظ على الثقافة والأعراف التى تواترتها التقاليد المصرية العظيمة، لتصبح عن قصد وعمد، حصنًا يزهو في شموخ وأنفة بوطنيته. لم تعد مصر تتلقى خشب لبنان ولا حجر طرة

الجيرى الأملس ولا ذهب النوية ولا أبنوس وعاج السودان. لقد بات من المستحيل تنظيم الحملات إلى محاجر أسوان أو إلى وادى الحمامات، ولكن الروح المصرية ظلت محتفظة بكيانها. وظلت أهرام دراع أبو النجا محتفظة بشكلها المقدس، وإن كان أقل ارتفاعًا، ومشيدة من الطوب، والتوابيت مصنوعة من خشب الجميز المحلى وأكثر تواضعًا من توابيت الأسرة الثانية عشرة التى كانت من الحجر أو من خشب الأرز. إن الأسلوب الفنى لمدينة طيبة الذى نشأ فى ذلك العصر يتميز بملامحه الشديدة الواقعية، وظل الكتبة فى مدارس الحياة يعيدون نسخ، بلا كلل أو ملل، النصوص الأدبية بصفها الشواهد الحية على أقدم الثقافات، وقد وصلتنا العديد من هذه المستنسخات. إن طيبة الأبية المتمردة تصمد وتقاوم وتحافظ على التراث الوطنى.

إن ترتيب ملوك الأسرة السابعة عشرة ما زال مطروحًا على بساط البحث فى بعض جوانبه (۲۷). وفى هذا المقام سوف نقتفى بالعالمين ستوك Stock وإنواردز Edwards فنعتمد أساسًا على بردية تورينو بعد أن قام إييشر Ebscher تحديدًا بترميمها. وربما كان رع حوت أى «ليكن رع راضيًا» هو أول أمراء هذه الأسرة، وقد شرع ينفذ بعض الأعمال الورعة فى موقعى كوپتوس و أبيدوس المجاورين. إن نص مرسوم صادر فى كوپتوس بهذه المناسبة، قد احتفظ به لوح حجرى عثر عليه مهشمًا إلى عدة أجزاء، فى الموقع ذاته وكان مدفونًا على عمق كبير فى أساسات معبد بطلمى، إن القسم المقوس فى أعلى اللوح وهو من الحجر الجيرى قد اختفى تمامًا. وما زال النص مدونًا على امتداد أحد عشر سطرًا أفقيًا، وإن عانى من العديد من الفجوات التى يمكن تعويضها كلما كان المعنى المقصود مرتبطًا بأفكار أو صيغ تقليدية معروفة.

[العام....] من عهد صاحب الجلالة الحورس: «صاحب – الحياة – الطويلة – الأمد».

السينتان: «صاحب- السنوات- المزدهرة».

الحورس الذهبي: «هذا الذي يخضر من جديد»...

ابن رع: «رع حوتب، له الحياة(٢٨)».

### [صدر أمر من قبل] صاحب الجلالة إلى النبلاء وإلى حاشيته...:

"لقد التقى جلالتى بأبى (الإله مين) القائم على رأس الآلهة جمعاء. إن المدخل (إلى معبده) وبواباته كانت قد تهدمت». عندئذ [اثنوا] على صاحب الجلاله وقالوا: "أيها العاهل الملكى، أيا سيدنا، فليأمر كا وُك بما ينبغى أن يحدث، لأن الإله حو قائم في فمك ولا ي الإله سيا ساكن [في قلبك](٢٠). إن بتاح سوكر [قد خلقك] والآلهة شكّتك. الله نعد الإن من أجلها لتشيّد معابدها... لقد وحدت الجنوب والشمال، وقلبك .... يلى عرش حورس الأحياء... إنك تتولى إدارة شئون [كل ما يحيط به] قرص السر أجمعين. إنك لا تنام أثناء قرص السهار، ساعيًا من أجل كل مفيد لهذا البلد(٢٠). لقد أقامك رع بصفته صورته(٢٠)...».

بقية المدونة مجرد شذرات محدودة ومن ثم يصعب ترجمتها ترجمة مترابطة.

إن هذا النص من حيث دلالته العميقة يلتزم بالخط الأيديولوچى للنظام الملكى كما عرفته الأسرة الثانية عشرة (٢٦). ومن الواضح إذن، أن رع حوت بصفته أول ملوك الأسرة السابعة عشرة كان يقيم فى طيبة، إما مباشرة قبل أن يستولى الهكسوس على مجمل البلاد بعد أن كانوا يسيطرون على مصر السفلى فقط أو عندما تحولت طيبة إلى المعقل الآمن لحماية الفكر المصرى والحفاظ عليه بعد أن أصبح العدو الغازى يتحكم فى البلاد.

يبدو أن رع حوت كان ملكًا سعيدًا؛ فقد ظلت ذكراه حية في طيبة حتى بعد مرور خمسة قرون، على حد زعم حكاية أشباح وصلتنا من خلال أربع أوستراكا هي في الوقت الراهن من مقتنيات كل من تورينو و هيينًا و فلورنسا ومتحف اللوقر في باريس. تروى القصة حكاية خونسو إم حب كبير كهنة آمون - رع والذي يعنى اسمه «الإله خونسو في عيد». فريما ولد يوم الإحتفال بعيد هذا الإله الذي كان يعتبر الإله الابن في ثالوث طيبة القائم حول آمون - رع. لقد عاش خونسو إم حب في زمن الأسرة العشرين. وتتفق بداية النص مع اللحظة الذي شرع هذا الأخير في البحث عن مكان يقيم فيه مقبرته عند تل دراع أبو النجا الذي كان أنذاك شديد الإزدحام من كثرة

المقابر المنتشرة فيه. وبعد أن أرسل بعثة لاستطلاع المكان المجاور لمقبرة الملك رع حوبتي، مر خوبسو إم حب شخصيًا بتجربة فريدة في بابها، فوجد نفسه في مقبرة مجاورة للموقع الذي وقع عليه الإختيار، وبينما كان بمفرده في الظلام الدامس ظهرت له روح. وفي هذه اللحظة كان يحدث نفسه قائلاً:

«ان أرى مستقبلاً نور القرص. ان استنشق نسمات الشمال. وستظل العتمة أمام وجهى على مر الأيام...» وعندئذ (تجلت) روح نورانية وقالت له «فيما يخصنى وعندما كنت لا أزال حيًا على سطح الأرض كنت خازن رع حوتب ملك مصر العليا ... كما كنت ضابطًا في سلاح مشاته. ثم سرت أمام البشر وفي أعقاب الآلهة و«رقدت» (أي توفيت) في العام الرابع عشر من عهد من حوتب رع ملك مصر العليا (٢٣)». ومن ناحية أخرى يصعب قراءة كلمة رع.

وحول هذين الاسمين الملكيين تدور المناقشات وتؤثر على المكان الذي يخص الملك رع حوتي. ويذهب البعض إلى القول بأن الاسم الأول ناتج عن خطأ ارتكبه الكاتب الذي كان عليه أن يدون نب حيت رع وهو لقب مونتوحوت من الأسرة الحادية عشرة، بصفته ملك مصر العليا و مصر السفلى، وليس من السهل دائما اتهام الكاتب بالإهمال. ولا سيما وأن اللقبين الذين يسبقان الخرطوشين يشيران تحديدًا إلى نسوت فقط، أي «ملك مصر العليا». ويرى وينلوك Winlock احتمال وجود خطأ في كتابة اسم من حوبت (رع): إذ كان على الكاتب أن يدون من خير رع لقب تحويتمس الثالث بصفته ملك مصر العليا و مصر السفلي، ومعنى ذلك افتراض أن العمر قد امتد بهذه الروح النورانية لسنوات مديدة عاشتها في هذه الدنيا، لا سيما وأن حكم تحوتمس الثالث قد بدأ من الناحية الرسمية عام ١٥٠٤ق.م تقريبًا. ويؤسس ويتلوك رأيه على العمر المثالي لحياة الإنسان المصرى وهو مائة وعشرة سنوات. وقد نذهب بصدد هذا الاسم الثاني، أنه يخص رابع ملوك الأسرة السابعة عشرة المذكور في بردية تورينو وهو سي عنخ إن رع مونتوحوتي. إن هذا الإحتمال يقرّب إلى الصواب، في أن واحد، كل من طريقة كتابة الاسم في نص أوستراكون فلورنسا - وإن كانت ناقصة -ومدة حياة هذا الخازن، فضلاً عن توافقه مع القوائم التي تضم رع حوتب على رأس الأسرة السابعة عشرة،

ومن المرجح أن ابنه «المولود من الزوجة الملكنة العظيمة» قد خلفه، ولكن ضياع اسمه للأسف. ومن هذا الزواج الأميري ريما ولد سخم رع (أي «رع شديد البأس») وي ماعت (أي «هذا الذي يفتح دروب الحقيقة- العدالة») إنتف أو أننف القديم أو أيضًا أنتف الخامس بالنسبة لنا، حيث أن الأنانقة الثلاثة الأوائل قد حكموا طبية في ظل الأسرة الحادية عشرة (٢٥). أما رابع الأنانفة فقد حكم في ظل الأسرة الثالثة عشرة. وقد حكم أنتف الخامس حوالي ثلاث سنوات قبل أن يخلفه أخوه الأصغر. إنه سخم رع هرو حر ماعت (أي «هذا الذي يفرح بالمقيقة- العدالة»)(\*) أنتف (السادس) ويبدو أنه لم يتربع من جانبه على العرش سوى بضعة أشهر. كانت مقبرة آنتف لا تزال سالمة على حالها في زمن الأسرة العشرين كما يؤكد التقرير المدون على بردية آبُون Abbott. أما الآن فلم يصلنا سوى هُرَيْم من الحجر الجيرى - هو من مقتنيات المتحف البريطائي - وصندوق أنية كانوبية وتابوت وصلا إلى متحف اللوڤر في أن واحد، مع تابوت أنتف الصغير. واجتازت «رحلة» التابوتين مغامرات متلاحقة. فقد شاهدهما الرحّالة ويلكنسون Wilkinson عام ١٨٤٩ في منزل تاجر آثار يوناني يدعى تريانتوفيلوس Triantophilos. وعلى حدّ قوله فقد عثرا معًا قبل عدة سنوات في دراع أبو النجا عند منتصف الطريق المؤدى إلى سفح التل. ويقول عالم المصريات بروكش Brugsch أنهما كانا عام ١٨٥٤ في غرفة مهملات عند القنصل اليوناني. وفي هذه السنة ذاتها، شاهدهما مارييت A.Mariette فاشتراهما في الحال ونقلهما إلى متحف اللوقر خلال شهر ديسمبر من السنة المذكورة.

كان تابوت أنتف القديم «هبة من أخيه الملك أنتف محبوب أوزيريس، إلى أبد الآباد»، استنادًا إلى المدونة التي يحملها. وكان البدو الذين يُعتقد أنهم فتحوا التابوت قبل عرضه عند التاجر اليوناني قد عثروا بداخله على مخطوط ذاع صيته الآن وطبق الآفاق: إنه بردية بريس داڤين Prisse d'Avennes التي نسخت عليها حكم الوزير بتاح حوتب من الأسرة الخامسة وهي من كنوز مجموعات الآثار في باريس. وكان الماركيز بريس داڤين شخصيًا قد اشتراها عام ١٨٤٥، بعد فترة قصيرة إذن من «الكشف» عن التابوت.

<sup>(\*)</sup> هذه الجملة ترجمة: هرو حر ماعت. (المترجم)

كما أن ملكًا آخر هو سوبك إم ساف الذى جاء ترتيبه فى بردية تورينو كرابع ملوك الأسرة السابعة عشرة يذكره البعض أحيانًا قبل الأناتفة. لقد استمر عهده ست عشرة سنة. ونعرف هذا العاهل الملكى من خلال بعض المعالم الأثرية كعدد من التماثيل عثر على أحدها فى أسوان فى المعبد المقام من أجل حقا إب من حكام الأقاليم فى عهد بيبى الثانى والذى تم تأليهه بعد وفاته بفترة قصيرة. وهناك أيضا لوح حجرى دونت عليه هبات لصالح معبد مونتو فى المدامود. ويؤكد بعض المخربشات فى وادى الحمامات والمؤرخة بالعام السابع من عهده، على ما قام به من أعمال فى المحاجر وبالتالى فإنها تشهد على أن مملكة طيبة كانت تتمتع بقدر من الحرية. وهو خير برهان على أن عهده يعود إلى فترة متأخرة من الأسرة السابعة عشرة مع بداية أفول نجم الهكسوس وتراجع هيمنتهم.

وقرب نهاية الأسرة السابعة عشرة ظهر آنتف آخر، الملقب نب خپر رع (أى «رع مو رب الصيرورة»). إنه سابع ملك يحمل اسم آنتف. وكان على رأس أمراء سلالة طيبة الذين تحلوا بقوة الشكيمة والبسالة والإقدام، فحملوا على عاتقهم مهمة تحرير أرض مصر. وإلى عهد هذا الملك المدعو آنتف يعود مرسوم عثر عليه فى كوپتوس. إنه أمر ملكى صادر إلى أمير المدينة. ومعنى ذلك أن مصر العليا أو ما يعادل ثمانية أقاليم على الأقل من أسوان جنوباً وحتى أبيدوس شمالاً كانت تابعة للأسرة الحاكمة فى طيبة وإن وجدت سلطات حاكمة فى كل مدينة. وهكذا شرعت طيبة فى تجميع الأقاليم الجنوبية. وقد نُقش المرسوم على الجانب الجنوبي من الباب الشرقى للمعبد، والنص فضلاً عن النقوش الملحقة به، هو من مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن:

اليوم الخامس والعشرون، من الشهر الثالث، من فصل الإنبات، من العام الثالث، من عهد صاحب الجلالة ملك مصر العليا ومصر السفلى – الذى تزهو به طبية – نب خير رع وابن رع: أنتف(\*)، له الحياة مثل رع إلى أبد الآباد.

<sup>(\*)</sup> من الغريب أن لقب «ابن رع» مدون مع لقب «ملك مصر العليا ومصر السقلى» داخل خرطوش واحد. (المؤلفة)

مرسوم ملكى إلى مين إم حات (أى «الإله - مين- هو- الأول») حامل الأختام وأمير كروبتوس وإلى كن إن (أى «صورة - من - أجلنا»(؟)) الابن الملكى وحاكم كوبتوس وإلى منخ مين (أى «الإله - مين - خير») حامل الأختام وإلى كاتب معبد نفرهوتي - العظيم، وإلى جيش كوبتوس بأسره وكهنة المعبد.

انظروا، لقد جامكم هذا المرسوم لتحاطوا علمًا بأن جلالتى قد أوفد الكاتب سا إمن («ابن – آمون») حامل الأختام الإلهى فى خدمة آمون و أوسر آمون (أى «أمون عظيم – البأس») للقيام بالتحقيق فى معبد الإله مين، وبالفعل فقد جاء كهنة من المعبد لدى جلالتى ليخبرونى أن حدثًا مؤسفًا قد وقع فى المكان المقدس بمعنى استقبال الأعداء (٢٠٠) من قبل تيتى بن مين حوتب (أى «ليكن الإله مين راضيًا») ملعونًا اسمه. فليطرح إذن أرضًا فى معبد أبى الإله مين، فليطرد من وظيفته الكهنوتية، هو وابن ابنه ووريث وريثه. فليطرح أرضًا ولتصادر أقواته وأطعمته المقدسة (٢٧)، مع تجاهل اسمه فى المعبد من الأن فصاعدًا، مع التصرف بالمثل مع كل شخص يشبهه، (كل شخص) عاص وعدو الله. ونأمر بإتلاف كل ما كتبه فى معبد الإله مين وفى مكاتب الإدارة وعلى كُل لفافة بردى.

أما عن أى ملك أو أى حاكم قوى يرأف به،، فلن يستطيع أبدًا أن يتسلم التاج الأبيض ولن يضع أبدًا التاج الأحمر على رأسه، ولن يتربع على عرش حورس الأحياء. والسيدتان لن تؤازراه كما تفعلان مع من تحبانه. كل حاكم أو كل أمير سيقترب من السيد له الحياة والصحة والقوة(\*) ليلتمس العفو عنه، فليُقدّم نويه وممتلكاته وحقوله قربانًا لأبى الإله مين في كوپتوس. كما لا تسمحوا لكائن من كان، من المحيطين به أو لاقربائه أو لأبيه أو لأمه أن يشغلوا منصبه. اعملوا بحيث يتولى هذه الوظيفة حامل الأختام ورئيس الإستقبال مين إم حات. ولتُعطّ له الأقوات والأطعمة المقدسة. وليُسجل ذلك من أجله بوضوح كتابة في معبد أبى الإله مين في كوپتوس، ومن أجل ابن ابنه ووريث وريثه (٢٨).

<sup>(\*)</sup> كان أمراء طبية يطلقون أيضًا على أنفسهم هذا اللقب الملكي. (المؤلفة)

هكذا كان أمراء مدينة الجنوب يحكمون حكمًا فرديًا واضحًا ويحملون مجموعة الألقاب الملكية التقليدية ويستنون المناصب والوظائف إلى أصحابها في مدن مصر العلما.

إن نشاط أنتف السابع وأعماله تشهد عليها النقوش المنحوتة في معابد كويتوس وأبيوس و الكاب والألواح الحجرية التي جاد بها معبدا الكرنك و إدفو. كان ملكًا بناءً ومحاربًا. إن نقشًا جاء من كويتوس يصور الملك وهو يؤدى حركة طقسية تقليدية، شاهرًا المقمعة البيضاء فوق مجموعة من الأعداء، في حضرة الإله مين. وعلى قاعدة تمثال عثر عليه في الكرنك نُحت خرطوشا الملك فوق صور لأسرى نوبيين وأسيويين مكبلين: إنها صورة تقليدية تنم عن عظمة مصر وسؤددها واتساع السلطة الملكية ومن إرهاصات عصر الإمبراطورية. ويبدو أن حماسًا قتاليًا قد بدأ يلوح في الأفق. فقد عين نحت (أي «الباسل الجسور») أحد أبناء الملك، «قائدًا الجيش». وسوف يدفن أنتف السابع وإلى جانبه قوسين وسهام ستة وضعت بجوار تابوته.

وتم تأمين ذرية زعماء طيبة. كان أنتف السابع قد تزوج الملكة سوبك إن سا إف. إنه اسم غريب بالنسبة لامرأة لأنه يعنى فى اللغة المصرية «سوبك مو حمايته». وهكذا فإن الضمير فى صيغة المذكر! ولكن ربما كانت تحمل اسمًا آخر: حا عنع إس (أى «واهًا! ليتها تحيا»). كانت إبغو موطنها الأصلى كما دفنت فيها. فتأكدت الوحدة بين أميرى طيبة و إبغو كتحالف راسخ. وكان مثل هذا التحالف قد ساهم قبل خمسة قرون فى إحياء النظام الملكى المصرى. وكشف العلماء فى موقع إدفو على عدد من المعالم الأثرية تحمل اسمها، ومنها ألواح حجرية وأسورتان وقلادة ذهبية. وتُدعى على الألواح الحجرية «أخت الملك وابنة الملك وحفيدة الملك»، وهى إشارة إلى أصولها المحلية. أما فى طيبة فهى «الزوجة الملكية العظيمة». ولما كانت قد عاشت قبيل الأسرة الثامنة عشرة التى نهضت بمصر من كبوتها فقد احتفظت عنها المدينة (\*) بذكرى طيبة. وعلى لوح حجرى من مطلع الأسرة الثامنة عشرة عثر عليه فى طيبة، نجد أنها تُعبد جنبًا إلى جنب مع الملكة عع حوته والدة الملك أحمس محرر مصر.

<sup>(\*)</sup> إشارة إلى طيبة فقد كان لفظ نيوت من أسمائها ويعنى المنيئة. (المترجم)

يبدو أن نموذج الأسرة الحادية عشرة كان نصب عينى هؤلاء الملوك الأناتفة الذين حملوا الاسم نفسه الذي لقب به الملوك الذين أعادوا إلى مصر وحدتها في زمن مضى. ومن ثم لا يستبعد كما يقال أحيانًا، أن جدران حجرة دفن أنتف السابع التي لاتحتفظ في الوقت الراهن سوى ببقايا بسيطة لألوان، فصارت أثرا بعد عين، لا يستبعد إذن أن يكون الفنان القديم قد نقش على هذه الجدران نصًا أدبيًا كان المصريون مولعين به ويسجل شهادته عن أزمنة مضطربة ونطلق عليه إصطلاحًا نشيد الضارب على القيثارة. ويعتقد أن تاريخ كتابة هذا النص يعود إلى الأسرة الحادية عشرة ولم يعمل ملوك الأسرة السابعة عشرة سوى إعادة نسخه. ويصعب علينا أن نصدر حكمًا قاطعًا، إذ لم يصلنا النص الأصلى لهذا النشيد ولا نعرفه إلاً من خلال نسخة نُقشت في مقبرة يا إن إم حب من الأسرة الثامنة عشرة وهي من مقتنيات متحف ليدن في الوقت الراهن.

نشيد موجود في مقبرة أنتف، صادق القول، والقائم أمام الضارب على القيثارة... إن مصيرًا سعيدًا قد انتهى الآن. ويمضى جيل ويحل محله أناس آخرون، منذ زمن الأجداد الأوائل. ومن كانوا آلهة في الماضى يرقدون في أهراماتهم، وبالمثل الأموات المجدون. ولكن مقار إقامة الذين شيبوا المقابر زالت من الوجود. ترى ماذا حدث إذن؟

لقد أصغيت إلى أحاديث إيمحوتي و چدف حور (٢٨مكند)، التى يتفوه الناس أجمعون بكلماتها، ولكن أين هو الآن المكان الذى يقيمان فيه؟ لقد تصدعت جدرانه بل إن موقعه قد زال واندثر وكأنهم لم يوجدا أبدًا.

لا يعود أحد من المكان الذي يقيمان فيه ليخبرنا ماذا ألم بهما، ليحدثنا عما ينقصهما، لتهدأ قلوبنا، حتى يحين وقت انتقالنا أيضًا إلى حيث ذهبا. تصرف إذًا بحيث يمتلئ قلبك فرحًا وسرورًا وينسى الآن أنك ستصبح ذات يوم روحًا نورانية. جارى رغباتك على مدار أيام حياتك. ضع المر على رأسك وارتد أرقى أنواع الكتان وأنعمها وامسح نفسك بالروائع الحقيقية التي تخص الإله(٢٩). أكثر من أفراحك ولا تسمح للأتراح أن تتسلل إلى قلبك. جارى رغباتك والملذات التي تتوق إليها. افعل ما

تريد وأنت على سطح الأرض، لا تكدّر قلبك إلى أن يحين اليوم الذى ينتحب فيه القوم عليك وينوحون. ولكن **الإله – صاحب – القلب – الهادئ (أوزيريس)** لا يسمم العويل. وصيحات أيام الحداد لا تخلص المرء من العالم الأخر<sup>(٤٠)</sup>.

هذه النبرة لإنسان منهك خابت آماله وتبخرت أحلامه، هذه المجاهرة ذات النزعة الإبيقورية(\*) – قبل ألفى سنة على زمن الفيلسوف اليونانى – تبدو أقرب إلى المشاعر التى عبرت عن مكنونها فى عصر الفوضى السابق(١٤). ولكن من الواضح أن أثاتفة الأسرة السابعة عشرة – إن لم يكونوا المؤلفين الفعليين لهذا النص – إلا أنهم استعادوا عن طيب خاطر نموذج سميهم من الملوك الذين سبقوهم، ليؤكدوا على هذا النحو على شيء من الإستمرارية الأدبية، ومن جهة أخرى، فإن الأعراف التقليدية القاضية بانشاد الأغانى بمصاحبة القيثارة فى المقابر أثناء المأدب الجنائزية، تعود إلى أزمنة موغلة فى القدم، وقد استمرت حتى العصر اليونانى الكلاسيكى وهو ما يؤكده هيروبوت (Ball Jacob)، لتظهر فى وقت لاحق فى القصائد الهوميرية يؤكده هيروبوت (Athènée, XIV, 620b sq.)) وفى العصر الهالينستى أيضًا

وأمام مقبرة أنتف السابع فى دراع أبو النجا تنتصب مسلتان صغيرتان من الحجر الرملى وكأنهما ترمى إلى الاستخفاف بأقوال المنشد. إن إكليلاً من الفضة يحتفظ به متحف ليدن ما زال يذكرنا بالمصير الملكى الذى كان ينتظر مدينته طيبة، فستصبح بعد فترة وجيزة – المدينة المنصورة.

#### طيبة المنتصرة

أما عن خليفة آنتف السابع فتذكر بعض قوائم الملوك ملكًا يدعى سى نخت رع (أى «هذا الذى جعله رع قوى البأس») ومع ذلك لم نجد له أثرًا على أى معلّم مُشيد. إنه مذكور فى قائمة الكرنك المنقوشة على أحد جدران الحجرة المعروفة إصطلاحًا

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أييقور ٣٤١-٢٧٠ ق.م. (المترجم)

بحجرة الأجداد وجاء ترتيبه بعد أنتف السابع وقبل سقنن تاعا. كما يذكر أيضًا فى مجموعة أخرى لأسماء الأجداد الملكيين الأوائل، تحتفظ بها مائدة قرابين من الأسرة التاسعة عشرة ومن مقتنيات متحف مرسيليا فى الوقت الراهن. كما ورد اسم هذا الملك فى مقبرة خع بخنت فى دير المدينة، جنبًا إلى جنب، أيضًا مع اسم سقنن رع تاعا. وكان على الأرجح زوج الملكة تتى شيرى التى سنتطرق إليها فيما بعد ووالد سقن رع(٢١).

أما سقن رع تاعا (أى «هذا الذى جعله رع باساد، وهو العظيم») فقد خلف أباه على رأس مملكة الجنوب وتزوج أخته عع حوت (أى «ليكن القمر راضيًا») وسينجب منها ستة أولاد. وسيتولى اثنان من أبنائه وهما كامس وأحمس تحرير أرض مصر بشكل نهائى وإعادة وحدتها.

ولا شك أن هذا الكفاح قد بدأه سقن رع تاعا، بينما كان ملك يُدعى أبوبى يحكم فى أواريس ولكن سلطته الحقيقية كانت قاصرة على الدلتا، ولا تتجاوز مصر الوسطى. وقد وصلتنا رواية أسطورية، كُتبت فى عهد مرنبتاح من الأسرة التاسعة عشرة، على بردية هى بردية ساليه الأولى Sallier ler وكان كاتب تحت التدريب يُدعى بنتاؤور قد نسخها على الأوراق الثلاث الأولى من لفافة البردى. هذا النص الذى لا نمتلك منه فى الوقت الراهن سوى هذه النسخة يعانى للأسف من عدد من الثغرات.

حدث ذلك عندما أصابت الفواجع أرض مصر، فلم يعد فيها آنذاك سيد موهوب الحياة والقوة والإزدهار، ففى ذلك الزمان، لم يعد فيها ملك(٤٢). أما الملك سقنن رع فكان أمير مدينة الجنوب. كان البؤس يخيّم على مدينة الأسيويين، عندما كان أبوبى فى أواريس. كانت البلاد بأسرها (٤٤) تقدم له منتجاتها قربانًا. وبالمثل فعل الشمال المحمّل بكل ما لذّ وطاب من إنتاج الدلتا. لقد جعل الملك أبوبى من (الإله) سوتخ سيده. وما عدا سوتخ، كان لا يقدم الخدمة لأى إله من آلهة البلاد. فشيد (من أجله) معبدًا بجوار قصره الملكى فكانت صنعته رائعة تغالب الأيام، ومع مطلع كل نهار كان ينهض فى مجده ليقدم إلى سوتخ قرابينه اليومية. وكان الكبراء يُحضرون أكاليل الزهور، كما جرت العادة فى معبد رع حور أختى.

وأراد الملك أيوبي أن يبِلَغ الملك سعةن رع، أمير مدينة الجنوب رسالة إستفزازية. وبعد انقضاء عدة أيام، استدعى الملك أبوبي [كبار موظفي(١٤٠)] [قصر]ه... [وأبلغهم أنه يريد] إبلاغ [رسالة إلى أمير مدينة الجنوب ويرفق بها] تقرير [..خاص] بالنهر [ولكنه كان لا يعرف كيفية تحريره(؟]. عندئذ) تحدث إليه الكتبة والعلماء [...بالإضافة إلى كبار] الموظفين وقالوا له: «أيها العاهل الملكي، [أيا سيدنا نريدك أن تترك (؟)] بركة أفراس النهر [القائمة شرق مدينة الجنوب] لأنها تحرمنا من [النوم نهارًا] وايلاً [فالأصوات التي تصدرها تصم أذان أبناء مدينتنا». وأجابهم الملك أبويى قائلاً:] «إن أمير [مدينة الجنوب... إن أمون] معه حاميًا. إنه لا يستند إلى أي من الآلهة القائمة في البلاد بأسرها، ماعدا أمون-رع، ملك الآلهة». وبعد انقضاء عدد من الأيام، قام الملك أيوبي بابلاغ أمير مدينة الجنوب برسالة ضمّنها ما قال له الكتبة وأهل العلم والمعرفة (من أتباعه). ووصل موفد الملك أيويي عند الأمير ومثل بين يديه. عندئذ قال (الأمير) لموفد الملك أيوبي: «لماذا أوفدت إلى مدينة الجنوب؟ لماذا ارتحلت لتصل إليَّ؟» فأجابه الموفد قائلاً: «الملك أبوبي هو الذي أرسلني إليه لأبلغك ما يلي: «تصرف بحيث يتم إبعاد (حرفيًا: طرد) بركة أفراس النهر القائمة شرق المدينة لأنها تقلق منامي نهارًا وليلاً. إن ما تصدره من أصوات يصم بالفعل أذنيّ». وكانت دهشة أمير مدينة الجنوب كبيرة لفترة طويلة حتى أنه لم يصل إلى الرد المناسب وإلى الرسالة التي سيبلغها إلى موفد الملك أبوبي. وأخيرًا قال له: «أحقًا لقد وصل إلى مسامع سيدك الحديث [...عن البركة القائمة] شرق مدينة الجنوب؟» [فقال الموفد: امعن النظر] في الموضوع الذي أوفدني بسببه. [وأمر الأمير] بحسن معاملة موفد الملك أبوبي وأن يقدم له [كل ما لذ وطاب] من لحوم وفطائر [...ثم قال له: «عُد ادراجك إلى الملك أبوبي] وسدوف أفعل كل ما ستقوم بإبلاغه. سوف تقول له ... (ثغرة في غير محلها)» عندئذ هم موفد الملك أيويي وسلك طريق العودة إلى مقر إقامة سيده.

واستدعى أمير مدينة الجنوب كبراء البلاط الملكى وجمع أهم رؤساء حاشيته. وكرر على مسامعهم الرسالة الشفهية التي كان أبوبي قد وجهها إليه، والتزم جميعهم الصمت (حرفيًا: بفم واحد) لفترة طويلة، دون أن يصلوا إلى رد، موفق من عدمه. وأرسل الملك أبوبي(٢٦)...

وعند هذا الحد تنتهى للأسف الشديد النسخة التي دونها الكاتب ينتاؤور.

ولأول وهلة قد يثير هذا النص الدهشة. ولكن إنطلاقًا من البرهان الذي توصلً إليه ماسيرو Maspéro وليفيقر Lefebvre فإنه يرتبط بلا شك بتقليد قديم، يقضى بأن يتبادل الملوك أحيانًا مسائل مطلوب حلّها مقابل دفع غرامة إذا لم يتوصل أحد الأطراف إلى الحلّ الصحيح. ونعرف السؤال الشهير الذي طرحه نختنبو من الأسرة الثلاثين على إيزوبيوس Ésope فقال له: «عندى في مصر إناث أفراس تحمل عند سماع صهيل ذكور الأفراس الواقفة أمام مدينة بابل. ترى بما تجيب؟».

ولا يخامرنا أدنى شك أن إجابة سقنن رع التى ضاعت كانت فى مثل رجاحة عقل اليونانى ابن فريجيا(\*) Phrygiee ، فكانت أيضًا من أساليب البرهنة على تفوق أمون وعلى سوتخ. كما يكشف هذا النص عن الوضع السياسى إبان هذه الفترة. فنجد من جهة أن آمون و عكان يظهر منذ ذلك الزمان بصفته الإله الكبير. ومن جهة أخرى، فإن «بركة أفراس النهر» تنطوى على معنى مزدوج، أحدهما أسطورى والآخر سياسى، فلا شك أن أبناء طيبة كانوا يمارسون شعيرة قديمة يقومون بموجبها بتسديد الخطاطيف فى أجساد أفراس النهر فى بركة بالمدينة. فكانت الغاية من هذه الشعيرة حماية النظام الملكى المصرى، إذ كان ينظر إلى هذا الحيوان باعتباره «مستودعًا» للعناصر الضارة المؤذية. ولكن كان الأمر فى نظر الهكسوس من المحرمات التى تنطوى على تدنيس المقدسات. فإلههم سوتخ المندمج فى الإله ست كان في وسعه التجسد فى فرس النهر أحد حيواناته المقدسة.

ومن المحتمل أن هذه الرسالة التى قد يقدم لنا كشف جديد نسخة أخرى كاملة وهو ما نرجوه ونتطلع إليه – من المحتمل أنها كانت بمثابة الإعلان عن بدء العمليات الحربية بين طيبة و أواريس، وعلى كل حال فإن مومياء سقنن رع تاعا(\*\*) التى عثر عليها في خبيئة الدير البحرى داخل تابوتها الآدمى الشكل، تحتفظ بجراح عميقة في

<sup>(\* )</sup> موطن إيزوبيوس. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ويمكن مشاهدتها في قاعة المومياوات بالمتحف المصرى: الطابق العلوى. الحجرة ٥٦ (المترجم)

الرأس، ربما كانت من آثار إشتباكات عنيفة مع الآسيويين الأجانب المقيمين على التراب الوطني.

أما سقنن رع تاعا فقد خلفه ابنه كامس (أى «الثور أنجبه»). وهكذا سوف تبدأ حرب التحرير.

وصلنا عدد من الوثائق التى تقدم شهادتها عن هذا الحدث. وبالفعل فقد عهد كامس إلى نيشى رئيس الخَزنة بإقامة لوحين حجريين فى الكرنك تخليداً لذكرى انتصاره، والأحداث التى مهدت له. وقد عثر المهندس الفرنسى هنرى شيڤرييه Henri التصاره، والأحداث التى مهدت له. وقد عثر المهندس الفرنسى هنرى شيڤرييه Chevrier فى العامين ١٩٣٧ و١٩٣٥، على أجزاء من اللوح الحجرى الأول فى أساسات الجناح الجنوبى من الصرح الثالث من معبد آمون حرع، ويروى النص بدايات الحملة ضد الهكسوس. كما دونت نسخة من هذا النص بالخط الهيرطيقى على لوحة صغيرة تعرف اصطلاحًا بلوحة كارنارڤون رقم واحد النص بالخط الهيرطيقى على اللورد كارنارڤون عام ١٩٠٨ أثناء أعمال التنقيب التى كان يباشرها فى موقع دراع أبو النجا. وفى زمن أحدث، وعام ١٩٥٤ تحديداً، عثر شيڤرييه أيضاً على اللوح هو الحجرى الثانى عند مدخل بهو الأساطين الكبير فى الكرنك. إن نص هذا اللوح هو الحد. فالعلامات الهيروغليفية محفورة فى كل منهما باللون الأزرق كما أن أسلوبهما وعباراتهما، تجمعها أوجه شبه أكيدة (١٩٠٨).

# لوح الكرنك الحجرى الأول ولوحة كارناڤون الصغيرة

العام الثالث من عهد الحورس: «هذا الذي يتجلى في مجده على عرشه»،

السيدتان: «هذا الذي يجدد العمائر»،

الحورس الذهبي: «الذي يُسعد القطرين»

ملك مصر العليا ومصر السفلي: [«لتخضر صيرورة رع»]

[ابن رع]: «كامس، له الحياة، محبوب آمون ـ رع، رب عروش القطرين، مثل رع للزمن اللانهائي وللزمن الأبدي».

كامس، الملك القوى القائم في طبية، الملك الخير المعطاء. إن رع ذاته قد نصّبه ملكًا، ومن أجله حقًا، أعاد الإخضرار إلى النصر.

### المجلس الحربي الأول

تحدث صاحب الجلالة فى قصره إلى مجلس كبراء حاشيته قائلاً: «إن قوتى سوف تُظهر نفسها. إن أميرًا يقيم فى أواريس وآخر فى بلاد كوش، فآسيويًا وزنجيًا يشاركانى مقعدى. كل واحد منهما يمتلك قسمًا من مصر (٤٩) فيتقاسمان معى البلاد... انظروا إن (أبوبى) فى هرموبوليس. ولا يستطيع كائن من كان، أن يستريح مسترخيًا بسبب استعباد الآسيويين له. أما أنا فسوف أخوض المعارك ضده وأسحق جسده. فما أتوق إليه هو تخليص مصر والقضاء على الآسيويين».

هنا تحدث كبراء مجلسه قائلين: «انظر لقد تقدم (؟) الآسيويون حتى القوصية (٥٠) وأخرج جميعهم ألسنتهم (٩)(؟). أمّا نحن، فنعيش في سلام (حرفيًا: «نحن نعيش حياة رطبة (٥٠)») وشئون مصر هي مسئوليتنا . إلفنتين قوية. وقلب البلاد ملكنا حتى القوصية. إن أكثر حقولهم خصوبة تُحرث من أجلنا . إن ماشيتنا ترعى في مستنقعات البردي. والعلس يلقى به إلى خنازيرنا ولا يستولى أحد على قطعاننا ... إن (أيوبي) يمثلك بلاد الآسيويين ونحن نمثلك مصر. ولكن كائنًا من كان، سوف يأتى ويقترب منًا وينشط ضدنا، عندئذ سوف نلجاً إلى العمل ضده».

هذا الحديث الحذر الهيّاب الذي جمع على لسان واحد رجال البلاط، لم يكن من المنتظر أن يلقى آذانًا صاغية من كامس الثابت الجنان الواسع الذراع الشاكى السلاح.

<sup>(\*)</sup> تعبيرًا عن الاحتقار، كما نفعل أو نقول الآن. (المترجم)

ونفر قلب صاحب الجلالة من هذا الحديث البغيض: «أما عن نصائحكم.... [فسوف أقاتل] الآسيويين وهكذا يعود الإزدهار... [وتستقبلنى بالهتاف] البلاد بأسرها، أنا الأمير المنتصر في طبية، أنا كامس حامى مصر وصائنها.

## معرکة نفروسی <sup>(۲۰)</sup>

عندئذ أبحرت في النهر كرجل قوى للقضاء على الآسيويين، تنفيذًا لأوامر أمون، الإله صاحب المشورات الصائبة. إن جيشى الباسل أمامى مثل وهج اللهب، ورماة السهام من فرقة المچاو<sup>(٢٥)</sup> في أعلى الأسوار(؟) ليسدنوا السهام إلى الأسيويين، وطردهم من أماكن إقامتهم. إن الشرق والغرب يجلبان الزيت عج (٩٠)، ويتم امداد الجيش بما يحتاجه من طعام في كل مكان. وأرسلت رماة السهام الأشداء من فرقة المچاو، في حين توقفت لحظة، في محاولة لابعاد تيتى بن بيبي إلى داخل المدينة (لا شك أنه كان حليفًا مصريًا للهكسوس متعاونًا مع العدو). ولم أمكنه من الفرار، وبحرت أيضًا الآسيويين الذين زحفوا في اتجاه مصر (ولا شك أن النجدات قد وصلت من أواريس)... عندئذ قضيت الليل على متن سفينتي، سعيد القلب.

وعندما ابيضت الأرض – (عند الفجر) – انقضضت عليه كما ينقض الصقر، وعندما حلّت ساعة تناول طعام إفطار الصباح، صرعته ودمرت سوره وذبحت أتباعه، ودفعت زوجته إلى النزول إلى شاطئ النهر. وجنود جيشى كانوا أشبه بالأسد التى تحمل صيدها، بينما كانوا يسوقون الخدم والماشية ويحملون اللبن والزيوت عج والعسل ويتقاسمون الغنائم، سعداء القلب. وهكذا استسلمت مدينة نفروسى....

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل راجع: محمد عبدالحميد شيمى: العطور ومعامل العطور فى مصر القديمة، ترجمة: ماهر جويجاتى، المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع المركز الفرنسى للثقافة والتعاون. ٥٠٠٠، ص: ١٩٦-١٩٧. (المترجم)

هكذا انتهت أولى حمالات كامس بإحراز النصر على مدينة نفروسى ومنطقتها التى كانت تمتد إليها سلطة الهكسوس. إنه أول تقهقر تكبده الأسيويون. كان آمون الكرنك يقود منذ ذلك الزمن الهجوم المضاد.

ويكشف هذا النص عن صور واستعارات جديدة ذات أبعاد حربية: ومنها الملك – الصقر والجنود – الأسد والجيش– اللهب الحارق. كل ذلك في إطار تآلف عظيم لقوى الكون من حول شخص الملك، إن أيديولوچية جديدة ترى النور إنطلاقًا من طيبة وسوف تتطور على مدار الأسرة الثامنة عشرة ولا سيما في عهد الملوك الرعامسة(٤٠).

## لوح الكرنك(\*) الثاني(٥٠)

جات عواقب هزيمة نفروسي قاصمة لظهر أبوبي الذي فر على ما يبدو إلى عاصمته أواريس.

التقرير الوارد من مدينتك غير سار. لقد ابتعدت الآن - (لقد هربت) - إلى جانب جيشك. إن خطابك غث، عندما تجعلنى أميرًا بينما تريد أن تكون زعيمًا ملكيًا، مدعيًا امتلاك ما اغتصبته، الأمر الذى سيؤدى إلى الإطاحة بك. سوف يشهد ظهرك هزيمتك، لأن جيشى من خلفك. ونساء أواريس لن يحملن أبدًا، وشهواتهن لن تنتشر في أبدأنهن، عند سماع صبحة حرب جلالتي.

## ك*امس* يبحر في النيل حتى أواريس

لقد رسوت عند پر - چد - كن (٢٥)، سعيد القلب، لأننى جعلت أبوبى يعيش لحظة يائسة، وهو أمير ريتتو(٥٧)، بساعديه الواهنتين، فيتخيل في قلبه أنه يقوم بأفعال باسلة، لا وجود لها إلا في نظره، ووصلت إلى إينيت - نت - خنت (٥٨)، وابحرت حتى

<sup>(\*)</sup> من مقتنيات متحف الأقصر. (المترجم)

المدينة اسؤال أهلها. وجمّعت بعد ذلك السفن الواحدة خلف الأخرى، وقيدام (إحداها) على كوثل (السفينة السابقة). كان جنودى الأكثر بسالة يطيرون فوق النهر كما الصقر. وسفينتى الذهبية أمامهم، ومثل الصقر كنت في مقدمتهم.

وتصرفت بحيث تتقدم سفينة الحماية حتى تخوم الصحراء ومن خلفه كانت سفن الأسطول (حرفيًا: المزدهرة) تشبه النسور التى تشق مستنقعات أواريس. بل وكنت أشاهد النساء فى أعلى قصره يتفحصن الشواطئ من خلال المزاغل. كانت أجسادهن ثابتة لا تتحرك لأنهن كن يروننى، بينما ينظرن بأرنبة أنفهن من أعلى أسوارهن (٩٥)، مثل الفئران الصغيرة فى جحورها. وكن يقلن: «إنه هجوم».

#### أولى معارك *أواريس*

انظر، لقد حضرت مع حسن الطالع، وبقية (البلاد) معى، إن عملى له الدوام، وكما أن أمون الصنديد مزدهر في الحقيقة (١٠) فلن أتركك هناك واسمح لك أن تطأ حقولنا بقدميك إلا وأنا معك. لقد خار قلبك ووهن، أيها الأسيوى الخسيس! انظر سوف أشرب نبيذ مزارع كرومك الذي سيعصره من أجلى الآسيويون الذين أسرتهم. سوف أدك مقر إقامتك دكًا (حرفيًا: سوف أحرثه) وأقطع أشجارك وأضع يدى(؟) على نسائك لأنقلهن على متن سفنى واستولى على مركباتك.

وإذا كان النصر حقيقة لا يخامرها أدنى شك، بالنظر إلى ضخامة الغنائم التى تم الإستيلاء عليها وليتم حصرها بالتفصيل فيما بعد، إلا أنه لم يرد أى توضيح يبين طبيعة هذا النصر.

#### الغنائم

ان أترك مجرد اوح خشبى واحد المئات السفن المصنوعة من خشب الأرز الناضر، وتحتوى كل ما كانوا يمتلكونه من ذهب ولازورد وفضة وفيروز وبلطات برونزية لا حصر لها، زد على ذلك الزيت والبخور والحبوب والعسل والخشب النفيس،

فضلاً عن كل منتجات الريتنو الطيبة. لقد استوليت على كل شيء ولم أترك مكانًا إلاً وتركته خاويًا.

أيها الأسيوى، لقد قُضي عليك (من الآن)، ووهن قلبك، أيها الآسيوى الخسيس كنت تقول: «أنا سيّد، فلا وجود لنظيرى حتى هرموپوايس وحتى پر-حتحور (١٦٠)، (ولا ممن كانوا يأتون بالجزية) إلى أواريس بين نهريها (١٦٠)، لقد تركتهم في كُرْب، فلم يعد هناك الآن أحد. لقد دمرّت مدنهم، لقد اضرمت النار في مقار إقامتهم التي صارت تلالاً حمراء للزمن اللانهائي، بسبب الأضرار التي ألحقتها بمصر بعد أن وضعت نفسها في خدمة الأسيويين عندما اغتصبوا سيدتهم مصر.

تقدم بقية النص تفاصيل جليلة الفائدة عن الأحداث التي تلت أول معركة مظفرة خاضها كامس ضد الهكسوس، عندئذ سعى أيوبي إلى عقد تحالف مع ملك كوش الذي كانت سلطاته تشمل أنذاك النوبة بأسرها بل ويبدو أنها كانت تمتد حتى الفنتين عند حدود الأرض المصرية ذاتها التي وقعت بالتالي بين فكي كماشة «الآسيوي والزنجى». كان في وسع الملكين أن يتصلا بسهولة إلى حدّ ما، إذا سلكا الدروب التي تبدأ من مصر الوسطى لتنتهى عند واحات الصحراء الغربية ولا سيما الواحات البحرية، ثم الإتجاه جنوبًا عبر دروب أخرى في الرمال وصولاً إلى كوش. لقد استنجد أيوبي بملك كوش وهو ما يشهد عليه النص المذكور فيما يلي. فأوفد إليه رسولاً يحمل رسالة، نجح كامس في الاستيلاء عليها قبل أن تصل إلى مقصدها. وبالنسبة لنا فمن العنامير الهامة التي وردت في هذه الرسالة الإشارة الواضحة إلى حملة عسكرية سابقة كان قد خاضها كامس في الجنوب، الأمر الذي يتفق كل الإتفاق مع خط سياسة ملوك الإمبراطورية ألا وهو تأمين الحدود الجنوبية قبل الهجوم على الشمال. ولم تصلنا أي شواهد عن هذه الحملة سوى مخربشتين محفورتين على صخور النهر قرب توشكا، إلى الشمال قليلاً من الجندل الثاني وتذكران اسم كامس. وهكذا تحدد هذه المدونة المقتضية، أقصى ما وصل إليه تقدم أمير طبية، في غمار جملته ضد الجنوب، وكان شرطًا لا مناص منه قبل الهجوم المباشر على ملك الهكسوس.

## أيويى وملك كوش

ووضعت يدى على رسالته المكتوبة، إلى الجنوب من الواحة، على الطريق المؤدى المرديق المؤدى إلى كوش. واكتشفت هذه الكلمات التي كتبها أمير أواريس:

«(من) عا أوسر رع، ابن رع أبوبى - أرسل تحياتى إلى ابنى (١٣) أمير كوش. كيف حدث أن نصبت نفسك أميرًا دون أن تحيطنى علمًا بذلك؟ هل علمت ما فعلته مصر بى؟ إن الأمير المقيم فيها، كامس - القوى، له الحياة، قد شن عدوانًا شرسًا على أراضى - رغم أننى لم أهاجمه - تمامًا كما فعل معك. لقد اختار القُطران (١٤) لتدميرهما، قطرى وقطرك، وعاث فيهما تخريبًا. تعال إذن، أبحر في اتجاه الشمال ولا تخشى شيئًا، لأنه هنا معى في الوقت الراهن ولا أحد ينتظرك في مصر (المقصود إذن هجوم مباغت) ولن اسمح له على كل حال أن يبتعد طالما لم تصل. «بعد ذلك سوف نتقاسم مدن مصر. ومنطقة خنت - إن نفر (١٥) ستتهلل فرحًا وسعادة».

## انتصار كامس التكتيكي

(أنا) واج خير رع(\*)، القوى، له الحياة، المتحكم في الأحداث:

لقد أخضعت اسلطتى الصحارى وقيدام الأراضى (١٦) والأنهار أيضًا. طريق الهزيمة لم أعرفه، لأننى لم أهمل جيشى أبدًا. ولم يُعرض وجه رجل الشمال (أبوبى) عنى ولكنه كان يخافنى فى الواقع بينما كنت أبحر فى النهر وقبل أن تستعر الحرب بيننا. وقبل أن ألحق به، أحسّ بأنفاسى الملتهبة فأرسل (رسولاً) إلى بلاد كوش طلبًا للحماية. ولكننى استوقفته ولم اسمح له بالوصول إلى مقصده. بل أمرت بالإمساك به ليعود أدراجه، وانزاله جهة الشرق عند أطفيع(١٧).

عندئذ نفذت قوتى إلى قلبه وارتعد قلبه عندما أبلغه رسوله ما فعلته على أرض إقليم الكاب الذى كان لا يزال جزءً من ممتلكاته. وبعد ذلك أرسلت فرقة من البواسل كانت عندئذ بعيدة جدًا، وقامت باجتياح الواحات البحرية فيما كنت متواجدًا في

<sup>( \* )</sup> لقب كامس. (المترجم)

ساكا (٦٨)، لتفادى أى مجوم يشنه العدو على مؤخرة قواتى. ثم أبحرت مابطًا فى النهر وقلبى قوى وسعيد، وقتلت كل متمرد صادفته فى طريقى.

## العودة المظفرة

ما أسعد الإبحار في اتجاه الجنوب بالنسبة للأمير الذي يتقدمه جنود جيشه، لم يتكبّد أية خسارة، لم يستفسر أحد عن رفيقه، وقلوبهم لم تكن محزونة. كان يبحر على مهل في اتجاه إقليم المدينة في فترة فصل الفيضان. كان كل وجه وضيّاء وتفيض البلاد بالخيرات وشطآن النهر ترقص(٢٠) و طيبة في عيد. النساء والرجال كانوا يتقدمون لمشاهدتي وكل زوجة تعانق رفيقها، وما من وجه تذرف عينيه الدمع. كنت أحرق البخور من أجل أمون داخل قدس الأقداس، في المكان الذي يقال عنه «تقبّل كل ما لذ وطاب». لأن ساعده كان قد أعطى حسام قدرته لابنه الملك، له النوام: والح خير رع، ابن رع: كامس القوى، له الحياة والثبات والقوة، فقلبه مسرور مع كا ئه، مثل رع، للزمن اللانهائي وللزمن الأبدى.

### إحياء ذكري النصر

فأصدر صاحب الجلالة أمره إلى نيشى الشجاع، الشريف والأمير والمسئول عن الشيئون السيون القصر الملكى ورئيس البلاد بأسرها وخازن ملك مصر السيون وقائد القطرين وأول رجال البلاط ورئيس الخزنة (أمره قائلاً): «أطالبك أن تسجّل على لوح حجرى كل ما أنجزه جلالتى ببسالة وأن يقام في الكرنك و طيبة للزمن الأبدى وللزمن اللانهائي». وقال (نيشى) في حضرة صاحب الجلالة: «سافعل طبقًا لما أمرتني به». وأثنى عليه الملك إكرامًا له.

هكذا وبعد انقضاء ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة فإن مآثر كامس الذى عقد العزم على تحرير البلاد من سطوة الأجنبى لتستعيد مصر هيبتها وشرف منزلتها ـ ما زالت هذه المآثر ـ حية تغالب الأيام.

كما كان ملكًا نافذ البصيرة ثاقب الفكر. فلما أراد أن يؤكد انتصاره على الجنوب أصبح كامس على ما يبدو أول من نصب «ابنًا ملكيًا» لمناطق الجنوب واختار تيتى لهذه المهمة، والشاهد على ذلك مخربشتا توشكا. هكذا استعادت مصر سيادتها على النوبة.

إننا لا نعرف شيئا عن الأحداث التى تشير إلى نهاية عهد كامس. ولكن من المرجع أن المنية قد باغتته، فأدركته قبل الإنتهاء من إعداد مقبرته التى كانت لا تزال سالمة فى عهد رعمسيس التاسع، استنادًا إلى ما ورد فى بردية أبّوت Abbott. ولكن فى تاريخ لاحق، وللحفاظ على الجسد من انتهاك حرمته، نقل التابوت من المقبرة ليوارى فى الأنقاض المجاورة. وقد تم الكشف عنه عام ١٨٥٧ ولم يغتصبه أحد، ولكنه كان فى حالة سيئة من الحفظ. وعثر بجوار جسد الملك على بعض المصوغات والمتعلقات الشخصية. وتحمل قطعة حلى اسم أحمس أخى كامس وخليفته والذى وقعت على عاتقه مهمة دفنه. وتحمل الملك الجديد مسئولية مواصلة تحرير مصر وإعادة النظام الملكي الفرعوني إلى سابق عهده. لقد أصبحنا الآن قرب العام ١٨٥٠ق.م.

# ٣– أحمس وإعادة سلطة الفراعنة إلى سابق عهدها

#### طرد الهكسوس

النصوص التى تروى حملات أحمس ضد الهكسوس قليلة. والمصدر الرئيسى هو السيرة الذاتية لأحد ضباطه واسمه أحمس بن أبانا وقد نقشت على جدران مقبرته الصخرية فى الكاب جنوب طيبة(\*). الجزء الأول ويضم واحد وثلاثين سطرًا دُون على الجدار الأيمن من ردهة المدخل ودون الجزء الثانى وهو عبارة عن ثمانية أسطر على الجدار القائم مباشرة على يسار المدخل.

<sup>(\*)</sup> وشمال إنفو على وجه التحديد. (المترجم)

يقول قائد البحارة أحمس بن أبانا، الصادق القول: إنى أحدثكم أنتم أيا جميع البشر، سوف أحيطكم علمًا بالإنعامات التي كانت من نصيبي. فبحضور البلاد بأسرها كوفئت بالذهب سبع مرات(٧١)، فضلاً عن الخدم والخادمات(٧١). كما مُنحت قطع أرض تفوق الحصر، فسمعة الرجل تعتمد على ما قام به من أفعال، ولن تزول أبدًا في هذا البلد.

كما قال ما يلى: لقد ترعرعت فى مدينة الكاب. كان والدى قائدًا (فى جيش) سقنن رع صادق ـ القول، ملك مصر العليا ومصر السفلى. كان اسمه بابا بن رعنت. وأخذت مكانه قائدًا على متن السفينة (المسماة) «الثور المحارب»، فى زمن رب القطرين نب ـ بحتى ـ رع(٢٢)، صادق القول. كنت لا أزال حدثًا ولم اتخذ لنفسى زوجة وما زلت أنام بثياب الصبا.

وبعد أن أسست منزلاً، وألحقت بأسطول الشمال نظرًا لشجاعتى، كنت أرافق العاهل الملكى على اليابسة، وألازمه في نزهاته على متن مركبته، وضُربِ الحصار على مدينة أواريس(٢٠).

لم ينبس أحمس بن أبانا بكلمة واحدة عن تقدم الجيش من طيبة في اتجاه الشمال أو عن مساره أو الخطة التي نفذها أحمس. ولكن حدث مؤخرًا أن لفت عالم المصريات البلچيكي كلود قاندرسلين Claude Vandersleyen انتباهنا إلى الملاحظات المدونة على ظهر بردية ريند Rhind الرياضية، التي تعود نسختها إلى العام الثالث والثلاثين من عهد أبوبي (٥٠). إن هذه الملاحظات سجلها بلا شك الكاتب الناسخ لحظة وقوع أحداث معاصرة مهمة تعود إلى العام الحادي عشر من عهد ملك، لم يذكر اسمه. هذه الملاحظات موزعة على ثلاثة أعمدة:

العمود الأول ـ الشهر الثانى من فصل الجفاف من العام الحادي عشر، الدخول العمود الأول ـ الشهر الثاني من فصل الجفاف من العام الحادي عشر، الدخول

العمود الثانى \_ (١) اليوم الثالث والعشرون من الشهر الأول من فصل الفيضان، العجوم...

- (٢) ما في جنوب سيله
- (٢) الثاني (....) يوم، وصل إلى مسامعنا
  - (٤) الدخول إلى سيله

العمود الثالث - (١) (اليوم) الثالث من الشهر الأول من فصل الفيضان العام الحادي عشر مولد ست.

- (٢) صدر صوب عن جلالة هذا الإله (لقد دُوى الرّعد) (٣) مولد إيزيس. لقد أمطرت السماء.

لا شك أن هذه العمليات قد جرت من نهاية شهر أبريل وحتى نهاية شهر يوليو.

وإذا كان من المرجح جدًا أن العام الحادي عشر المقصود يعود إلى عهد أحمس (٢٦)، تصبح الفرضية السديدة التي ساقها قانديرسليين Vandersleyen هي على النحو الآتي: «إن سرعة التقدم البرى التي تشير إليها السيرة الذاتية للقائد أحمس بن أبانا لا يقصد بها تحديدًا سوى فتح هليويوايس وسيله» - ثارق بالمصرية القديمة والقنطرة حاليا، «وإذ باغت الملك العدو بالإستيلاء على سيله فقد استطاع أن يفصل أواريس عن مؤخرتها الأسيوية، وعندما بلغ خبر الإستيلاء على سيله على مسامع الكاتب، لم يكن الأمر سوى خطوة إلى الأمام في سلسلة العمليات الهادفة إلى محاصرة أواريس، وإن كانت الأكثر جسارة بالنظر إلى بعدما عن قواعد القوات المصرية، وربما الأكثر الحاحًا أيضًا لأنها كانت تقطع على الفور الطريق إلى المنطقة المطلوب محاصرتها. إن الاستراتيجيا المطبقة في هذا المجال واضحة كل الوضوح فورود اسم سيله مباشرة بعد اسم مليويوليس يؤكد عدم الإستيلاء على أي تجمع سكاني هام فيما بين المدينتين، سواء كانت منف أو أواريس؛ فقد استطاع الملك أن يسلك طريق وادى الطميلات حتى بحيرة التمساح لينحرف هنا فجأة في اتجاه الشمال».

إن المسافة التي تفصل هليويوليس عن سيله تصل إلى حوالي ١٥٠كم، استطاع أحمس أن يقطعها هكذا مخترقًا الصحراء، ليترتب على هول المفاجأ أبلغ تأثير. إن بعض العلامات المبشرة كالرعد والأمطار قد مهدت لكبرى الأحداث المرتقبة. إنه الأسلوب الذي تختاره دائمًا الآلهة لإبلاغ البشر.

ولا شك أن حصار أواريس التي تحصن الهكسوس بداخلها قد استمر لفترة طويلة، دون أن نستطيع تحديدها على وجه الدقة. ويتحدث أحمس بن أبانا في سيرته الذاتية عن العديد من الإشتباكات مع العدو على اليابسة وعلى صفحة مياه الترع والقنوات المحيطة بالمدينة. بل اضطر بعد الإشتباك الثالث أن يقاتل إلى «الجنوب» ليتصدى على ما يظن لهجوم على مؤخرة الجيش الملكي وجناحيه.

ضُرب الحصار على مدينة أواريس. وأتيحت لى الفرصة لأبرهن على بسالتى على الأرض فى حضرة صاحب الجلالة. ثم رُقيت على السفينة «تلك التى تتألق فى منف»، وعندئذ دارت المعركة على صفحة الماء فى القناة با ـ چد ـ كو عند أواريس. وحصلت على غنائم، وعُدت بيد (٧٧) وأبلغ الحاجب الملكى بهذه الواقعة ونلت ذهب البسالة. ثم دارت المعركة من جديد فى هذا المكان وحصلت أيضًا على بعض الغنائم. فعدت بيد ومنحت من جديد ذهب البسالة.

بعد ذلك، كان علينا أن نقاتل فى مصر إلى الجنوب من هذه المدينة. ومن هناك، عدت بأسير رجل. ونزلت إلى الماء. انظروا لقد جئت به وكأنه مغنم ربحته على الطريق إلى المدينة (٢٨). وعبرت الماء بينما كنت أحمله وتم ابلاغ الحاجب الملكى بما حدث. عندئذ كوفئت مرة أخرى بالذهب.

ثم تم الاستيلاء على أواريس. وأحضرت معى أسرى: رجلاً وثلاث نساء. فكان المجموع أربعة رؤوس، وقدمهم إلى صاحب الجلالة خدمًا.

هكذا كان الهكسوس قد طربوا من مصر.

## جذور الإمبراطورية

وإذ تحلى أحمس بالفطنة والحكمة فقد طارد الأسيويين المهزومين حتى مدينة شاروهين في أرض كتعان، ولا شك أنها بلدة تل الفرعة الحالية إلى الجنوب من غزة وعلى خط عرض بئر سبع تقريبًا.

يقول أحمس بن أبانا:

وضُرب الحصار على شاروهين لدة ثلاث سنوات. وفي نهاية المطاف استولى

عليها صاحب الجلالة. ومن هناك أيضًا عدت بالمغانم: امرأتين ويد، ومنحت من جديد ذهب البسالة في حين أعطيت الأسرى خدمًا.

وزحف الجيش الملكى في اتجاه الشمال لتأمين حدود مصر الشمالية الشرقية تأمينًا قاطعًا واستعادة بلا شك هيمنتها القديمة على الموانئ الفينقية. وفي السيرة الذاتية لأحد ضباط أحمس الآخرين وهو أحمس بن - نخبت، وكانت الكاب موطنه الأصلى أيضًا يُقال ما يلي:

لقد تبعت نب پحتی و من أجله أسرت لقد تبعت نب پحتی و من أجله أسرت في بلاد چاهي (٧٩) رجلاً ويدًا (٨٠).

لقد ذهب أحمس إلى فينقيا ولكن لا يسعنا أن نؤكد أيضنًا أنه وصل إلى نهر الفرات(؟) الحد الشمالي المثالي للفاتحين المصريين.

ومن الآن فصاعداً سيلجاً الفراعنة مرغمين، إذا صح القول، إلى «الخروج» من الأطر السياسية القديمة المحصورة في الوادي. فلن تنطلق الحملات العسكرية من الآن لأغراض إقتصادية فقط ولكنها ستضع الآن نصب عينيها تأمين حماية مصر، بفضل إحاطتها بحزام من البلدان الخاضعة لهيمنتها وما يشبه الدول العازلة والحاجزة التي سوف تقوم بحمايتها من الغزوات الأجنبية التي كانت خربتها في الماضى القريب. وسوف يضطر فالدو ضفاف نهر النيل أن يصبحوا جنوداً، وستتحول الملكة إلى إمبراطورية شاسعة.

كان كامس قد استعاد هيمنة مصر على الأراضى الإفريقية فى الجنوب، ولكن اندلاع الثورات اضطرت أحمس فى أعقاب حملاته السورية ـ حول العام الخامس عشر من عهده ـ أن يصعد النهر فى اتجاه النوبة والسودان. ويروى هذه الأحداث أحمس بن أبانا رفيق السلاح الوفى:

بعد أن أباد جلالته بدو آسيا، صعد النهر فى اتجاه خنت ـ إن ـ نفر، للقضاء على النوبيين. وقتل عددًا كبيرًا منهم (أما أنا) فقد حملت معى من هنا مغنمًا: رجلين على قيد الحياة وثلاث أياد. ومن جديد منحت النهب مكافأةً لى وسلّمت لى امرأتين. عندئذ هبط صاحب الجلالة النهر متجهًا ناحية الشمال، وكان قلبه سعيدًا، عن قدرة وقوة، لأنه فتح بلاد الجنوب وبلاد الشمال.

عندئذ اتجه آتا إلى الجنوب (من مصر). وهكذا كان مصيره يقترب من نهايته. فأمسكت به آلهة مصر العليا. والتقى به صاحب الجلالة عند تنت تاعا مو(؟) واقتاده أسيرًا، في حين تحول سائر شعبه إلى غنيمة، أما من جهتى، فقد أحضرت معى جنديين أسيرين أخذتهما من سفينة آتا. ومنحت خمسة رؤوس فضلاً عن قطع أرض في مدينتي، تعادل خمس أرورات(\*)، وعومل جميع البحارة بالمثل.

كما جاء عدو خسيس اسمه تيتي ـ عن. كان قد جمع من حوله رجالاً قلوبهم شريرة. فقتله صاحب الجلالة وصارت قواته كأنها لم توجد قط. ومُنحت ثلاثة رؤوس وحقولاً في مدينتي، مساحتها خمس أرورات.

كان العدو الأول هو أتا ولا ندرى إن كان هو اسم شخص أو لقب؟ ولكنه كان أجنبيًا وربما نوبيًا استنادًا إلى علم أسماء الأعلام. أما الثانى وهو تيتى عن (تيتى جميل) الذى يدل اسمه أنه مصرى، فريما كان زعيمًا أجنبيًا متمصرًا أراد إعادة إحتلال المنطقة المفقودة جنوب الجندل الأول أو كان بالأحرى مصريًا دبر مؤامرة ضد أحمس.

وأيًا كان الأمر، فقد استعاد أحمس سيطرته على الأراضى الجنوبية وإن لم يتجاوز بلا شك مدينة بوهن. فرم تحصينات المدينة وأعادها إلى سابق عهدها، فأصبحت بوهن عاصمة حقيقية لهذه المنطقة يدبر شئونها حاكم. وقام أحمس بتعيين تورع في هذا المنصب الذي سيتحول في عهد أمنحوت الأول - خليفة أحمس - إلى منصب «الابن الملكي ورئيس بلدان الجنوب». إن هذه الوظيفة الرفيعة وهي باختصار منصب «نائب - الملك» كان يشغلها آنذاك چحوتي الذي خلف تيتي. (راجع مخربشات توشكا السابق ذكرها).

<sup>( \* )</sup> المقابل اليوناني للاسم المصرى القديم سنات الذي يعادل ٢٧٣٥ مترًا مربعًا أو أكثر من نصف فدان بقليل. (المترجم)

# أحمس، ملكًا وإداريًا

يعتبر أحمس مؤسس الأسرة التاسعة عشرة.

وفي مصر ذاتها كان الأمر يحتاج إلى عمل ضخم لإعادة توحيدها وتنظيمها.

كان لابد من مواجهة السلطات المحلية لحكام الأقاليم بعد أن تحولوا إلى أسرات حاكمة حقيقية والعمل على إدماجهم من الآن، في الإطار الأكثر رحابة لسلطة مركزية واحدة. وتحقيقًا لهذا الهدف يبدو أن أحمس قد استبدل بعض خلصائه الأوفياء بعدد من حكام الأقاليم المشكوك في ولائهم (\*) أو ثبّت في مناصبهم من مدوا له يد العون، ولكن عن هذا الموضوع لم يصلنا سوى غيض من فيض.

يمكن أن نتصور أن أحمس عندما عقد العزم على إعادة الازدهار إلى الإقتصاد المصرى شرع تحديدا في تطهير القنوات والترع القائمة، وشق الجديد منها، وهو تصور لا يجافي الحقيقة. ولا شك أنه ليس مجرد صدفة، أن المقابر الثلاث التي تم الكشف عنها في جبانة طيبة وأصحابها من موظفي أحمس، كانت اثنتان منها «المشرفين على مخازن الغلال» حرى و نخت. كما نشطت التجارة نشاطًا ملحوظًا، ومن جديد وصلت إلى مصر المواد النفيسة القادمة من البلدان الأجنبية. وفي العام ٢٢ من عهده، ويفضل جهود الخازن نفر پرت ويحضور الملك والملكة أحمس نفرتاري، أعيد فتح محاجر المعصرة قرب طرة، وقبالة منف:

أعيد استخراج الحجر الجيرى الجميل من أجل معابده (أى معابد أحمس) للايين السنين، ومن أجل معبد يتاح فى منف والمعبد الجميل فى الكرنك معبد أمون – وكل ما شيده صاحب الجلالة(٨١).

والشباهد على هذا النشاط، اللوحان الصخريان اللذان عثر عليهما فى المحاجر ذاتها. كما أمر أحمس بلا شك بفتح محجر جديد للألبستر فى موقع بصرة على البر الشرقى من نهر النيل إلى الجنوب من أسيوط. وبالفعل فقد وُجد اسم أحمس ـ نفرتارى مذكورًا فيه.

<sup>(\*)</sup> مع تجنب الخطأ الشائع، والصواب أن الباء تدخل على المتروك. (المترجم)

ونلتمس هذا الإنتعاش الإقتصادى، على نحو خاص، فى كبرى المشاريع الإنشائية التى نفذها أحمس سواء فى بوهن أو الكرنك أو هرمونتيس أو أبيدوس أو منف. وفى الكرنك شيد معبد على مقربة من معبد أمون ـ رع. كانت جدرانه من الحجر والأساطين والسقف والأرضية من خشب الأرز. وفى القسم الجنوبي من الجبانة بأبيدوس أقيمت مبان شيدت أساسًا من الطوب، ومنها ضريحان تذكاريان أحدهما من أجله، أما الآخر فمن أجل جدته تيتى ـ شيرى والدة الأمير سقن ـ رع تاعا والتى كانت لا تزال على قيد الحياة،

وفى عام ١٩١٣ أخرج عالم المصريات الفرنسى ليجران Legrain إلى النور، لوحًا كبيرًا من الحجر الجيرى(٨٢) يحمل اسم أحمس، تم الكشف عنه قرب الصرح الثامن فى الكرنك الذى شيده تحوتمس الثالث وكان أمنحوت الرابع قد دفنه فى هذا المكان. يتكون النص من ٢٢سطرًا وهو عبارة عن نشيد عظيم من أجل الملك الجديد. إنه قصيدة طويلة غنائية الأسلوب، نُظمت للإشادة بالازدهار الذى عم البلاد، مع عودة النظام الملكى، إنه أنشودة حقيقية تتغنى بالتحرير.

الحورس: صاحب الصيرورات المهيية.

السيدتان : صاحب(\*) النهضات الجميلة.

الحورس الذهبي: الذي يربط الأرضاين.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: نب يحتى ـ رع (أى: رع هو رب القوة).

أبن رع: محبوبه، أحمس، الحي إلى أبد الآباد.

إنه ابن آمون ـ رع، فهو من جسده ومحبوبه ووريثه، فقد وهبه عرشه.

الإله الكامل في الحقيقة، القوى الساعد، الذي لا يعرف الكذب. إن ما يفعله مهيبًا على غرار رع.

إنه ابن جب ووريثه المنتصر في بهجة وسرور.

<sup>(\*)</sup> الإشارة هنا إلى الملك. (المترجم)

إنه من ذرية رع الذي خلقه.

الحامى، فإليه ينسب كل ما على سطح الأرض، إلى المُلك النوراني، رب الفرح، فما برح يعطى الأنفاس لأنوف النساء، ويهب الحياة بلا انقطاع، ويقيم الحقيقة والعدل للأمد الطويل.

ملك الملوك في سائر البلدان، العاهل الملكى الذي ربط الشاطئين، وأتى بالعُجب العجاب. قديرة هي تجلياته بالقوة، إنها تدفع كل من يجلّون الآلهة المفعمة بالحياة والقوة، إلى الإنحناء،

إنه الأول في السماء والثاني على الأرض، فبهاؤه يخلق النور. إنه محبوب آمون. إن منصبه مضمون للأمد الطويل مثل منصب الإله مصاحب الوجه الجميل (أي: يتاح)، إنه رب السنين، وشبيه رع في جلاله، والذي يسمح له الإله بأن يعرف معده.

إنه عيد جميع الآلهة، وملك الجنوب في يه، وأمير الشمال في البلد المحبوب<sup>(٨٢)</sup>، وعمود المساء ودفة [الأرض]، فيُستير شئون كل ما يحيط به القرص، لقد استقر التاج الأبيض والتاج الأحمر في ثبات على رأسه، إن نصيبي حورس و ست خاضعان السلطانه.

لقد تجلى متالقًا وجميادً منذ طفولته، وكانت كل ساعة من ساعاته رائعة، إلى أن نال التاج العظيم، رافعًا الريشتين عاليًا، في حين أن قدرة الصلين (تعلو) وجهه، مثل قدرة حورس بعد أن تولى زعامة الأرضين.

أيها العاهل الملكى الذى استمال التجليات فى مجدها فى خمّيس (١٨١)، يا رب عمليات الشروق المتآلقة، أيا حورس إن الحب الذى من وحيك، يغالب الأيام. فاللك يسعى أهل الجنوب وأهل الشمال وأهل الشرق وأهل الغرب. إنه سيدٌ رابط الجأش. ثابتة هى أرضاه، بعد أن تسلم ميراثه من الذى انجبه، (تسلم) القطرين. والشعوب التى أجبرها على الهروب أعطيت له، من قبل والده المعظم.

لقد أخذ الدحنميمت» بقبضة يده وأمسك الدرخيت»، في حين يمتدحه الديعت»

مهللين (٨٥). وكل امرئ يقول: إنه سيدنا. ويقول الدحاو نبوت»: نحن من أتباعه. وتقول الأراضي: نحن ملك له.

إنه الملك الذي سلّمه رع السلطة وعظّمه آمون. إنهما يعطيانه دفعة واحدة، الشطآن والأراضى التي يسطع عليها رع. ويتقدم الأجانب معًا مذعورين ليظلوا واقفين أمام ساحة عدالته. إن سيفه المسنون في خنت ـ إن ـ نفر، وصيحته - صيحة الحرب في بلاد الفينقيين، إن الخوف الذي يثيره صاحب الجلالة هو في هذه البلاد أشبه بالذي ينشره الإله مين، سنة وصوله، عندئذ يُحضرون هدايا جميلة محملين بالجزية التي تقدّم للملك.

وعندما يظهر [...] فهو كالقمر وسط النجوم، ساعده جميل عندما يتقدم، وخطاه سعيدة وقدماه ثابتتان ونعلاه سريعان في حركتهما، إنه الشكل المقدس الذي يحطّ عليه رع. إن آمون هو حمايته، ووالده المعظم الذي ما برح يحبه، بينما يرسم له دروبه.

الشاطئان يقولان: واهًا! ليتنا نراه! الشعب بأسره مفعم بالحب الذى يحركه في النفوس، والعيون منبهرة عند مشاهدة هذا العاهل الملكي، والقلوب تُسرع نحوه. ونشاهده على غرار رع عندما يشرق، أشبه بتوهج القرص، مثل خپرى عندما يظهر متألقًا للناظر إليه، إن أشعته في الوجوه مثل أشعة أتوم في شرق السماء. والنعائم ترقص في الوديان، هكذا تفعل عندما يسطع الإله النوراني في كبد النهار وجميع الأفاعي اتقدت نارًا.

إنه الملك المتفرد الذي تعبده سوتيس(٥) وتبجَّله سيشات(٨٦). إن هيبة تحوت إلى جواره، (تحوت) الذي يمده بالمعرفة. إنه يرشد الكتبة إلى الحسابات الصائبة، إنه الساحر العظيم، إنه مالك الحب أكثر من أي ملك (آخر)، إنه محبوب حورس ورع. إنه

<sup>(\*)</sup> نجمة الشُّعرى اليمانية وسيبيدت عند المصريين القدماء. وهي أيضًا إلهة. لمزيد من التفاصيل راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية. ترجمة: ماهر جويجاتي. دار المستقبل العربي. ٢٠٠١. ص١٨٦-١٨٤. (المترجم)

يتصرف بحيث تتفانى من أجله القلوب المفعمة بالتهاليل والهتافات، في حين تظل رغبات الثناء والمديح في الأبدان.

اسمعوا أيا يعت وحنميمت ورخيت، أيا جميع أهل (مصر). اتبعوا هذا الملك في مساعيه، ضعوا مجده إلى جوار غيره من البشر. تطهّروا من أجل اسمه، كونوا أطهارًا من أجل حياته. انظروا، إنه إله في هذه البلاد، حيّوه مثل رع، اعبدوه مثل القمر، إنه ملك مصد العليا ومصد السفلي: نب \_ يحتى \_ رع، الحيّ إلى أبد الآباد، الذي ربط كافة البلدان الأجنبية.

الثناء أيضًا على سيدة البلاد التي تتسيد على شواطئ حاق نبوت، إن اسمها مرفوع فوق كل بلد من البلدان الأجنبية وتحدد مصير الجماهير. إنها الزوجة الملكية وأخت العاهل الملكى وابنة الملك والوائدة الملكية المعظّمة. إنها تمتلك المعرفة وتربط مصر وتحيط الجنود برعايتها وحمايتها، إنها تدفع الفارين أمامها إلى الإلتفات وراحم إنها تطوق البدو(؟) وتعيد الهدوء إلى مصر العليا وتدحر من تمردوا عليها انها الزوجة الملكية عح حوتي، لها الحياة!

كما أمر صاحب الجلالة بصنع ما يخلد ذكرى والده أمون - رع، ومنها: قلائد كبيرة من الذهب وسلاسل من اللازورد الحقيقى وأختام من الذهب وأباريق من الذهب وأباريق من الذهب وزلع وأنية من الفضة ومذابح من الذهب وموائد قرابين من الذهب والفضة وقلائد مينات يختلط فيها الذهب والفضة باللازورد والفيروز وإناء من الذهب للهكا » بقاعدة من الفضة وإناء من الفضة المموهة بالذهب، بقاعدة من الفضة، من أجل الهكا »، وطبق من الفضة وزلع من الجرانيت مملوءة بالأدهان وأطباق كبيرة من الفضة والذهب، مقابضها من الفضة وقيثارة من الأبنوس المكفّت بالذهب والفضة وتماثيل من الفضة لابو الهول وقاعدة تمثال (؟) من الذهب. كما أمر جلالتي ببناء مركب ضخم ليشق مياه النهر ويكون اسمه «قوى - هو - قيدام - أمون». سوف يصنع من خشب الأرز، من أفضل أنواع لبنان، حتى تتم رحلته الأولى في مطلع السنة ... وسوف تقام السوارى أيضًا من خشب الأرز، وكذلك المقصورة والأرضية (٨٧)...

وإذا كان هذا المقطع الأخير، على وجه التحديد، يؤكد أن مصر قد عرفت من الآن اقتصاداً مزدهراً، وإذا كان الملك قد أصبح من جديد العاهل الأوحد في ربوع الوادى وابن الآلهة وحامى الشعب، وإذا كان عالمًا ومحبوبًا ومهيبًا، شأنه شأن من سبقوه، فسوف تتعاظم هذه الصفات مع اعتلاء الرعامسة العرش، إلا أن عنصرين جديدين يبرزان هنا، ويسترعيان الإنتباه: نقصد بذلك إشراك الملكة في إنتصار الملك والثراء الحديث العهد الذي حظى به أمون الكرنك.

# السيدات الثلاث في البلاط الملكي

كنُ ثلاثًا، ثلاث سيدات مرموقات وينتظر إحداهن مصيرًا إلهيًا. وعلى رأسهن تيتى - شيرى والدة سقنن رع تاعا وجدة الفرعون أحمس، ومن بعدها ابنتها عم - حوت وأخت سقنن رع تاعا وزوجته ووالدة أحمس، وأخيرًا أحمس - نفرتارى ابنة السابقة واخت أحمس وزوجته.

وتأسيساً على ما سبق نلاحظ حقيقتين: فنجد من جهة أن أعدادًا كبيرة من الأسماء سواء كانت مؤنثة أو مذكرة يدخل في تركيبها اسم القمر. ونلاحظ من جهة أخرى، الأممية المتعاظمة للنساء في البلاط الملكي ومشاركتهن في الإحتفالات الرسمية.

فتدخل كلمة «قمر» عع - في تركيب اسم أحمس (\*) أي «القمر وَلَدَه» أو «وُلد القمر». فربما ولد الطفل يوم أحد الأعياد القمرية. وذلك بالإضافة إلى اسم عع حوت أي «ليكن القمر راضيًا» واسم أحمس - نفرتاري وهو اسم مركب يعنى «أحمس - جميلته». والأسماء التي تضم المقطع إعع - مع ملاحظة أنه ينطق عع عندما يقع في أول الكلمة - كثيرة في عائلة سقتن - رع - تاعا. إنها الصياغة نفسها التي جاءت منها أسماء تحوت مس (\*\*) أي «تحوت ولدَه» أو «وُلد تحوت». فقد كان تحوت في مصر

<sup>( \* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم عج مس. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم چحوتى مس. (المترجم)

«إلهًا – قمرًا» من الطراز الأول. هل نحن أمام برهان على وجود طقس عائلى؟ أو كان من الضرورى دمج هذه الظاهرة في حركة روحية أكثر شمولاً؟

ففي العالم الآسيوي كانت الشعائر التي تقام من أجل «الإله \_ القمر» منتشرة على نطاق واسع منذ أزمنة موغلة في القدم. ففي بلاد سومر ساد تصور عن قصة خلق الكون، مفاده أنه قد وُلد من البحر الأولى، في بادئ الأمر، جبل كونِّي يتكون من السماء (=أن) والأرض (=كي) اللذين أنجيا الإله الهواء \_ إنليل \_ الذي فتقهما وفصل بينهما، ويقترب هذا النظر الذهني من مثيله في هليوبوليس، وإنجب إثليل القمر نائًا الذي أصبح والد الشمس أوتو. ومن تم فقد كان وجود القمر في عالم سومر، وهو إله مذكر، سابقًا على الشمس، ومع إختلافات محلية، يظل هذا النموذج شديد الشبه في عالم بابل. وفي بلاد أشور كان يطلق على «الإله ما القمر» اسم سين، وقد احتفظ تقويمها بذكري الأعياد والمؤسسات البدائية التي تعود إلى زمن كان الملوك ما زالوا سبكنون الخيام: ونذكر على وجه التحديد «الشهر سبن»، كان «الإله ـ القمر» محل تبجيل وإجلال عظيمين من جانب البدو. وقد سبق أن ذكرنا (٨٨) أن سيناء التي كانت أرضًا عاشت فيها القبائل حياة ترجال، استقر فيها بسرعة الإله المصرى تحوت، فأدمجه بدو الصحراء، على ما نظن، في الإله - القمر المحلى الذي كانوا بعيدونه، وفي منطقة بلاد ما بين النهرين أيضًا كانت مدينة حران شرق الفرات وشمال شرق حلب إحدى أكبر الراكز الأسبوبة المكرسة لعبادة القمر، وكانت من بين المدن التي توقف عندها النبي إبراهيم عند رحيله إلى مصر (٨٩)، وفي الأناضول أيضًا كان يُعبد القمر آرماً . وكان الحوريون بعيدون كوكب الليل **كوشوش<sup>(٩٠)</sup>.** 

ومن جراء كبرى عمليات تداخل الشعوب الناجمة عن الغزوات الهندوأوروبية في آسيا، ربما اختلطت الأفكار الدينية، وإن كانت متقاربة أصلاً كما لاحظنا. ومع أولى الفتوحات التى حققها أمراء مدينة الجنوب، عادوا بالأسرى الذين عملوا خدمًا وبدأوا يفلحون حقول مصر. ومن الراجح أن هذه العبادات قد أثرت في الفكر المصرى، فأمدّت عبادة الكوكب عم والإله تحوت بحيوية جديدة تشهد عليها أسماء الأعلام المصرية،

وفى هذا الصدد تشد اهتمامنا جزئية بسيطة تتعلق برسم العلامات الهيروغليفية، وهو ما لاحظه فانديرسليين Vandersleyen أن فبينما تُرسم العلامة الهيروغليفية الدالة على القمر في المعتاد على النحو الآتي من يلاحظ أن الشكل الذي اتخذته هذه العلامة منذ نهاية الدولة الوسطى تذكّرنا برسومات بلاد ما بين النهرين. إن الإختفاء المفاجئ لهذه الطريقة في رسم هذه العلامة في عهد أحمس، سار جنبًا إلى جنب مع طرد الهكسوس بصفة نهائية، ويعبر عن رغبة أكيدة في الإقلاع عن العادات والأعراف الآسيوية، ولكن ظلت مع ذلك الأسماء القمرية شائعة.

أما عن دور النساء في بلاط أحمس فهو ظاهرة لافتة للأنظار.

كانت الجدة تيتى - شيرى التى عاصرت فى طيبة كافة أحداث حروب التحرير منذ ولادة سقنن - رع تاعا، لا تزال على قيد الحياة بعد طرد الهكسوس. وبالفعل فإن جزءًا من لوح حجرى محفوظ فى لندن(<sup>(17)</sup>) (University College) يسوق الدليل على ذلك. وللأسف فإن الجزء الأسفل من اللوح مهشم. فلم يبق سوى الطرف العلوى من شخصين. فأمام الإله مونتو الذى يكشف عن وجوده المتن الذى يشير إلى «مونتو رب طيبة» كان يقف أحمس ومن خلفه «الأم الملكية تيتى - شيرى». وتقول المدونة:

اليوم السابع عشر، من الشهر الرابع، من فصل الجفاف [من العام؟]، من عهد صاحب الجلالة ملك مصر العليا ومصر السفلى: نب يحتى رع، ابن رع: أحمس، لقد شيّد مبني ليرمم جزءً من معبد والده مونتو رب طبية وثور هرمونتيس.

ومن ثم وبعد تتويج أحمس، شاركت تيتى - شيرى فى الإحتفال الرسمى الذى أقيم بمناسبة ترميم معبد مونتو فى طيبة. فكانت لا تزال إذن «السيدة» الأولى فى البلاط الملكى، وقد ضاع تحديد السنة. ولكن إذا كانت ملاحظة فانديرسليين التى سبق أن أشرنا إليها صحيحة، فلابد أن يعود تاريخ هذا اللوح الحجرى إلى السنوات الأولى من عهد الملك، لأن العلامة الهيروغليفية الدالة على القمر داخل الخرطوش كانت لا تزال تحتفظ بالشكل

وشائنه شان ملوك مصر على وجه العموم كان أحمس يكن لأسلافه إحترامًا ورعًا. إن نص لوح حجرى يعود تاريخه إلى هذا العاهل الملكي وكشف عنه سير

فليندرز بيترى Sir Flinders Petrie فى أبيدوس فى مقصورة تيتى - شيرى الجنائزية ينقل لنا «حديثا» دار بين العاهل الملكى وزوجته، بشأن جدتهما والأوقاف الجنائزية الخاصة بها:

في يوم من الأيام، كان صاحب الجلالة جالسًا في قاعة المقابلات الرسمية، (إنه) ملك مصر العليا ومصر السفلي: نب بحتى ورع. وابن رع: أحمس، له الحياة. كانت السيدة النبيلة، لها الثناء كل الثناء، صاحبة السحر المهيب، ابنة الملك، وأخت الملك والزوجة الإلهية (٢٠) والزوجة الملكية العظيمة، أحمس نفرتاري، (ليتها تحيا!)، كانت جالسة إلى جوار صاحب الجلالة. وتحدّث الملك إلى رفيقته، بحثًا عما قد يفيد الموتى العظماء: كرش الماء وتقديم القرابين على المذبح والعمل على استعادة موائد القرابين و«إخضرارها»، عند مطلع كل فصل من فصول السنة والعيد الشهرى لاكتمال القمر بدرًا وعيد طلعة الكاهن سم (٤٠) وعيد القرابين الليلية في اليوم الخامس من كل شهر وعيد اليوم السادس والعيد حاك والعيد واج وعيد تحوت، واليوم الأول من كل فصل من الفصول في السماء والأرض (٩٠).

فأجابته أخته قائلة: «لما استرجاع كل ذلك إلى الذاكرة؟ ماذا تقصد بهذا الحديث؟ ماذا ألمَ بقلبك؟»

فقال لها الملك: «لقد تذكرت والدة والدتى ووالدة أبى، الزوجة الملكية العظيمة، تيتى من شيرى، الصادقة القول. أجل فما زالت مقبرتها ومقصورتها قائمتين على أرض طيبة وأرض أبييوس. لقد قلت لك ما قلته لأن جلالتى يرغب أن يقيم من أجلها هرمًا ومعبدًا في الأرض المقدسة (الجبانة)، هبةً فخمة من جلالتى. سوف تُحفر بحيرته وتغرس أشجاره وتحدد قرابينه وتُلحق هيئة من الموظفين بالمعبد، وتخصص له الحقول والقطعان، فضالاً عن الكهنة الجنائزيين والكهنة المرتلين الذين سيؤبون عملهم، فكل واحد منهم يعرف واجبه».

تفوّه صاحب الجلالة بهذه الكلمات، في حين كان ذلك في طور التشييد. لقد فعل كل ذلك لأنه كان يحبها حبًا عظيمًا. ولم يحدث أبدًا أن صنع ملوك الزمن الماضى من أجل أمهاتهم ما يشبه ذلك.

ثم بسط صاحب الجلالة ساعده ومدّ يده (٩٦) وصنع (كُتُب) أيضًا من أجلها صيغة تقديم القرابين: «قربان يقدمه الملك إلى جب والتاسوع الإلهى والتاسوع الصغير ... إلى أنوبيس المشرف على المقصورة الإلهية (حتى يعطى) آلاف أرغفة الخبر و(أباريق) الجعة والثيران والطيور والأبقار ... من أجل كا ... [تيتى - شيرى](٩٧)».

إن تيتى - شيرى التى أغدق عليها حفيدها الملك والآلهة كل هذه الخيرات، كان ينتظرها مصير سعيد بعد وفاتها، وحتى تظل على قيد الحياة كانت تمتلك مقبرة تذكارية فى أبيدوس ومعبدًا فى طيبة. وربما كانت مقبرة أبيدوس التذكارية قد لحق بها بعض الدمار، وبالنظر إلى سن تيتى - شيرى فمن المعتقد أنه كان قد شيد قبل فترة طويلة، ولذلك فقد خصها أحمس ببعض المبانى الأخرى فى طيبة. ومن غير المستبعد أيضًا أن بعض الأملاك قد خصصت لها فى منف (١٨٠).

كانت ملكة عظيمة ووالدة ذرية مجيدة ويحتفظ لها المتحف البريطاني في الوقت الراهن بتمثال صغير، سوف تظلٌ ملامح وجهه الشابة الرقيقة تغالب الأيام، إلى أبد الآباد.

وبوفاة تيتى - شيرى، احتلت ابنتها عع حوت والدة أحمس، مكان الصدارة فى البلاط الملكى وكان دورها السياسى بكل تأكيد بالغ الأهمية، كما يشهد عليه نص اللوح الحجرى الكبير فى الكرنك الذى سبق ترجمته، بل من غير المستبعد أنها قامت بدور الوصية على العرش أثناء الفترات الطويلة والمتكررة التى غاب فيها أحمس، وهو يحارب بعيدًا فيما وراء الحدود.

إن الوثائق الخاصة بها التى وصلتنا قليلة جداً. ومع ذلك فإن لوحاً حجريًا جاء من إدفو، ومن مقتنيات متحف القاهرة فى الوقت الراهن، يشهد على إقامة طقوس جنائزية فى معبد المدينة من أجل عدد من الملكات، ومن بينهن عم حوتب، وكان يشرف على هذه الطقوس كاهن وعب(٩٩) مرتبط بالعائلة المالكة وسوف يخلفه ابنه فى هذا المنصب. وفى القسم المقوس فى أعلى اللوح يؤدى الرجل الطقس الدينى أمام ملكتين:

زوجة أمون الإلهية، الزوجة الملكية العظيمة، عع حواتي، صادقة القول. والزوجة الملكية، والأخت الملكية، سويك إم ساف(١٠٠)، صادقة القول.

أما النص المنقوش على اللوح الحجرى فيقول:

قربان يقدمه الملك إلى حورس الإدفوى(\*) وإلى أوزيريس وإيزيس ليقدموا القرابين التى تنبعث مع كل صوت(١٠٠): الخبز والجعة والثيران والطيور، وكل ما لذّ وطاب وجميل وطاهر، من أجل كا والدة الملك والزوجة الملكية العظيمة عح - حوت، صادقة القول، وأيضًا من أجل ابنها نب - بحتى - رع، صادق القول.

لقد قال: «قمت بترميم مقبرة الإبنة الملكية سويك - إم - ساف، بعد أن وجدتها مدمرة». كما يقول هذا الكاهن وعب: «أنتم أيها الذين ستعبرون أمام هذا اللوح الحجرى، إنى أتحدث إليكم إنى أتصرف بحيث تدركون إلى أى مدى وصلت الحظوة التى خصّتنى بها الزوجة الملكية العظيمة عع - حوتب. فقد عينتنى لأوفر لها القرابين وألحقتنى بخدمة تمثال جلالتها ومنحتنى جانبًا من أطعمتها: مئه رغيف خبز بيت والخبز برسن وإبريقَى جعة وقطع متنوعة من لحم البقر. لقد رُقيت إلى منصب رفيع، بعد أن كنت أشغل منصبًا أدنى، كما أغدقت على بانعامات أخرى، فمنحتنى أملاك مختلفة في إدفو حتى أتمكن في القابل أن أقدم القرابين لجلالتها (١٠٠٠).

إن «الإرتقاء الإجتماعي» الذي عرفه هذا الرجل وهو خادم الملكات الأمين، سيستمر في حياة أحمس - نفرتاري. وجدير بالملاحظة أن هيئة كبيرة من الموظفين المرتبطين ارتباطًا خاصًا بالزوجات الملكيات قد بدأت تتشكل(١٠٢). إنه شاهد آخر يضاف إلى غيره من الشواهد، على الأهمية الجديدة التي تمتعت بها النساء في البلاط الملكي بمدينة طبية.

ويوفاة عع - حوت ومع تبواً الملكة أحمس - نفرتارى - زوجة أحمس - مكانة رفيعة منحتها نفوذاً بالغ التأثير، صار هذا الواقع من البديهيات الواضحة كل الوضوح. ورزقت الملكة الجديدة من زواجها بأحمس بأربعة أبناء وابنة واحدة هى الأميرة سات - آمون (أى ابنة - آمون). ومن المرجح أن الابن البكر أحمس - عنع الذى صور على كتلة حجرية من الكرنك(١٠٤) ولا نعرف عنه شيئا خلاف ذلك - قد توفى

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى إدفو ومعبدها، (المترجم)

وهو في ريعان الشباب. أما الابن الثاني أمنحوت (أي: ليكن أمون راضيًا) فسوف يتربع على العرش عند وفاة والده.

وتحمل أحمس عفرتارى ألقابًا سياسية. إنها «تلك التى تتولى أمر سائر الأرضين» و«تلك التى تقف على رأس مصر العليا ومصر السفلى». ومن واقع نص لوح أبيدوس الحجرى الذى سبق عرضه نلاحظ أنها كانت تشارك زوجها قراراته. وفى جزيرة صاى الواقعة فى السودان فيما بين الجندل الثانى والجندل الثالث من نهر النيل، عُثر على معالم أثرية تحمل اسم أحمس نفرتارى وهى عبارة عن كتل من الحجر الرملى وتمثال. ولكن الحذر واجب عند تناول هذا النوع من الشواهد: لأنه لا يمكن القول تأسيسًا على ذلك، أنها قامت بدور ما فى بلدان الجنوب. فمن المحتمل أن تكون هذه القطع الأثرية قد نقلت إلى هذا الموقع فى وقت لاحق.

كما أنعم عليها أيضاً بلقب دينى على قدر كبير من الأهمية فكانت «الخادمة الثانية للإله آمون». وفي إطار التراتب الهرمي الكهنوتي كان هذا المنصب يندرج مباشرة بعد كبير الكهنة القائم على الشعائر. وفي عام ١٩٣٥، استخرج هنرى شيڤرييه Henri Chevrier كتلة من الحجر الجيرى من حشوة الصرح الثالث لمعبد أمون - رع(٥٠٠). وقد نقشت على هذه الكتلة صورة الملك أحمس في صحبة زوجته وابنه أحمس - عنخ، وهو يقدم للإله خبزاً أبيض. كانت تؤطر المشهد خمسة أعمدة من نص نُحتت على يمين الكتلة الحجرية وسطرين أفقيين في قسمها الأدنى، وإذ واصل شيڤرييه أعماله عثر فيما بعد على بلاطة أخرى من الحجر الجيرى، تضم باقي هذا النص موزعًا على ثمانية عشر عموداً رأسيًا. والمدونة وهي مهشمة للأسف، تقدم وصفًا للإحتفالات التي أقيمت عند تنصيب الملكة أحمس - نفرتاري في وظيفتها الدينية المرموقة والوهبة التي أوقفها الملك لصالحها في هذه المناسبة:

اليوم السابع، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان(\*) [من العام؟] من عهد صاحب الجلالة ملك مصر السفلى ومصر العليا: نب پحتى ـ رع، ابن رع: أحمس فُلْيحي للزمن اللانهائي والزمن الأبدى!

<sup>(\*)</sup> أحت بالمصرية القديمة. (المترجم)

فى حضرة [قضاة] ربوع المدينة وكهنة معبد آمون يتم إنجاز ما أعلن عنه فى جلالة القصر الملكى... [بإنعام] منصب الخادمة الثانية للإله آمون، على الزوجة الإلهية والزوجة الملكية [أحمس نفرتارى]... كأملاكها، ابن عن ابن، ووريث عن وريث... قائمة بأملاكها: ذهب: ١٦٠ شنع (١٠٠١) و فضة: ٢٥٠ ـ برونز ٢٧(؟) وكل واحد منها يعادل ٦ شنع وأعطيتها إياها نصيب أربعة الجملة حوالي ٢٠٠ الثياب: من ٢٠٠ إلى منع وما يعادل نصيب مئتين. وطُرح لتغطية الشعر: ٨٠ إلى ٢١٠ شنع وما يعادل نصيب ١٥٠ أوعية الأدهان: ١٣ إلى المهموع الكلى: حوالى ١٠١ شنع كما منحتها خادمًا وخادمة و ٢٠٠ مكيال قمح وخمس قطع أرض زراعية بالإضافة إلى الـ١٠١ شنع هذه كل ذلك بينما كانت تحصل مقابل منصبها على ١٠٠٠ شنع.

وفي ختام الوثيقة (التي تشهد على تسلمها) هذا المنصب، قالت:

«إننى راضية عما صُرف لى». وتم التصرف وفقًا لذلك. بحيث لا يأتى أحد ليقوم بتبديل (هذا القرار) وأقسمَتْ أمام الرب (آمون). عندئذ توجّه إليها كبار قضاة المدينة وكهنة معبد آمون لتسجيل إسناد المنصب إلى الزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظيمة أحمس - نفرتارى، ليتها تحيا! ثم ألبست ثوب وظيفتها . وهو واحد من بين مئتين منحها إياها صاحب الجلالة، في حين كانت فقيرة ومعدمة . كما أمر جلالتي بأن يُشيد لها مسكن . ولتجنب أي التماس محتمل قد تتقدم به ألحق أخوها لخدمتها ، وهكذا استبعدت أي مناقشة .

عندئذ عُبدَت الإله لصالح صاحب الجلالة، أمام كبراء البلاط الملكي قائلة: «لقد ألسنني عندما كنت معدمة وأتاح لي أن أكون ثرية بينما كنت فقيرة».

وبعد ختم حجة الملكية فى حضرة الملك شخصيًا، وُضعت إلى جوار الصورة الراعية الحامية للإله أمون، يوم عيده إبان شهر كيهك فى الأقصر(؟) فى حضرة العامل الملكى والزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظيمة، ليتها تحيا!...

عندئذ تحدث جلالة هذا الإله قائلاً: «أنا حاميها وكفيلها. وإن يحدث أبدًا أن يُطعن في سلامة هذا المنصب، أي ملك من ملوك الأجيال القادمة، ولكنه سيكون حقًا مسلمًا به الزوجة الإلهية أحمس - نفرتاري، ابن عن ابن، الزمن الأبدى والزمن اللانهائى باعتبارها تشغل وظيفة الزوجة الإلهية. ولا يحق لأحد سوايا أن يناقش الأمر. ولا أحد غيره في مقدوره أن يجادل فيه(١٠٠٧).

هذا النص فريد في بابه. إنه يحدد بوضوح طبيعة مختلف الإجراءات الرسمية التي تعزز تسلم أحمس - نفرتاري منصبها الكهنوتي المرموق: الدخل الموقوف عليها وقبول الملكة الشروط المادية لتتبوأ هذا المنصب وتسجيلها بصفة رسمية من قبل كبار الشخصيات العلمانية والدينية في طيبة وشغل هذه الوظيفة التي كان ينظر إليها باعتبارها أشبه «بطريق جديد». فيقال علنًا أن الملكة - وإن كانت ابنة وزوجة الملك! - «فقيرة ومعدمة». لقد تخلت إذا صح التعبير عما كان يسترها لترتدي الثوب المقدس الذي يبدو أشبه بالوجه الخارجي لشخصية جديدة. إن آمون هو مصدر ثرائها وثروتها عن طريق الملك. لقد نذرت نفسها من الآن للإثنين، الأمر الذي يتضع أيضًا من لقبيها كزوجة.

كل ذلك يختلف كل الإختلاف مع إحتفالات تنصيب كبير كهنة آمون، على سبيل المثال (١٠٨). ويخيلً لنا أن المقصود هو مجرد منصب شرفى يُورَّث، والهدف منه إلقاء الضوء على شخص الملكة وذريتها وإثراؤهم.

وظلت في عهد ابنها أمنحوت الأول محتفظة بدورها البارز في البلاط الملكي. ولما كانت ملكة مرموقة، فتنتسب إلى عائلة أمراء طيبة الذين حرّروا البلاد من الوجود الأجنبي، فقد أقيمت من أجلها بعد وفاتها شعائر رسمية. والشاهد على ذلك نقوش معابد طيبة في الكرنك والشيخ عبد القرنة والرامسيوم. ولكن لابد من الإشارة على وجه التحديد إلى الورع الشعبي الذي ارتبط بشخصها، كما تشهد عليه صور لا حصر لها للملكة المؤلهة: لقد تم الكشف عن ألواح حجرية، يصل عددها في الوقت الراهن إلى أكثر من مئة، في أهم المراكز التي أفيمت فيها من أجلها الشعائر؛ ففي منطقة طيبة نذكر الكرنك والقسم الشمالي من جبانة دير المدينة بالبر الغربي فضلاً من منطقة أبيدوس أو على مقربة من هرقليويوليس. وتظهر صورة أحمس ـ نفرتاري

فى رسومات بضع وخمسين مقبره من مقابر الأشراف فى طيبة. إن مجموعة ضخمة من التماثيل والتماثيل الصغيرة تشهد على حيوية الشعائر التى أقيمت من أجلها على المتداد خمسة قرون وحتى الأسرة الحادية والعشرين. وفى معظم الأحوال نجد أن هذه التماثيل سوداء اللون ومن الخشب المطلى بالقار؛ فالأسود هو لون الكلب البرى الضخم، المسمّى خطأ ابن أوى، والذى كان يحوم فى المساء حول الجبانات وأصبح أصل ملامح شخصية أنوبيس(١٠٠١). والأسود هو مادة القار المستخدم لحماية الجسد فى ترتيبات طقس التحنيط، فكان وثيق الصلة بأفكار الموت واستعادة الحياة وتجديدها. ولا شك أن هذه المضاهاة المطلوبة مع كبرى آلهة الخلود تبرر انتشار استخدام اللون الأسود فى التماثيل الصغيرة التى تصور أحمس - نقرتارى.

إن الشعائر التي كانت تقام من أجلها قد ربطتها بكبرى آلهة مصر، كانت والدة أمنحوت الأول الذي ألّه هو أيضًا، ويصفتها هذه، تعتبر مساوية لإلهة - أم، فكانت حامية وحارسة. وكان معبدها الجنائزي في الشيخ عبدالقرنة المركز الرئيسي لإقامة شعائرها. وخصصت لها مجموعة من الكهنة تضم كبير كهنة و«خدّام الإله»(\*) وكاهنًا جنائزيًا. كان موظفون علمانيون يتولون إدارة أملاك معبدها، التي تشمل الحقول والماشية والمخازن والورش وشونة حبوب. كان هؤلاء «الموظفون» يضطلعون بعملهم هذا، إلى جانب وظيفتهم في خدمة آلهة أخرى ومنها آمون الكرنك على سبيل المثال.

وعند وفاتها، حُنَط جثمان الملك ليسجّى فى مقبرتها المحفورة فى صخر دراع أبو النجا إلى الشمال الغربى من معبد القرنة. وفى أعقاب أعمال النهب والسلب التى حدثت فى أؤاخر عصر الرعامسة، نقل التابوت والمتاع الجنائزى إلى المقبرة رقم ٢٢٠ فى الدير البحرى(٥٠) التى استخدمت كخبيئة لعدد كبير من رفات ملوك الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة لحمايتها من الاعتداء عليها. وعُثر فى هذه الخبيئة على الجسد المحنط للملكة الإلهية وعلى تابوتها وأنيتها الكانوبية(١١٠) فضلاً

<sup>(\* )</sup> حم نثر في المفرد، أي كاهن عادي. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وهي مقبرة الأميرة إن حعيي. (المترجم)

عن تابوت «مرضعتها» رايى وجسدها، فقد أرادت ألا تفارقها أبداً. ويؤكد علماء الآثار «أن مومياء الملكة بعد تخليصها من الأشرطة التى كانت تدثرها قد كشفت عن مومياء امرأة طاعنة فى السن بيضاء البشرة. ولكن الجسد تحلّل عندما تعرّض للهواء. وكان طول المومياء ١٦١ سم». هكذا هلك الغلاف البدنى «للزوجة الإلهية» التى تعتبر واحدة من أعظم ثلاث ملكات فى بلاط طيبة قرب عام ٥٨٠ ق.م(١١١).

# الكرنك \_ أوّل الروائع المهيبة

ما زال النطاق الشاسع الذي يشغله معبد الكرتك في الوقت الراهن، وهو المنطقة المقدسة الأكبر على مستوى العالم، ما زال يوحى المترددين عليه بعظمة طيبة التليدة. لقد غالبت المعابد الأيام لتشهد رغم ما أصابها من دمار، على الإيمان العميق الذي كان يحفّر ملوك مصر وشعبها، فقد أصبح آمون «الأوحد، المتفرد»(١١٢)، ملك الآلهة الفائق القدرة.

وفى عام ١٠ق.م وقبيل الغزو الرومانى لمصر بفترة قصيرة استرجع ديوبورس الصقلى (\*) ما كتبه من قبله هيكاتيوس الأبديرى الذى عاش على ضفاف نهر النيل وعرف طيبة وأثارها، استرجع ما قاله هذا الأخير ليكتب هذه السطور: «لم يرد إلى أى مدينة على سطح الأرض هذا القدر من القرابين من ذهب وفضة وعاج. كانت تغص بعدد كبير من التماثيل العملاقة والمسلات من الحجر الأحادى الكتلة. إن المبانى الأربعة التى شيدت فيها يأخذ جمالها وعظمتها بالألباب» وعن معبد الكرنك قال: «إن أحدها وهو الأقدم يبلغ محيطه ثلاثة عشر إستاديا (\*\*) وفضالاً عن هذه الأبهة نراعًا (\*\*\*). وسمك الأسوار أربعًا وعشرين قدمًا (\*\*\*\*). وفضالاً عن هذه الأبهة

<sup>( \* )</sup> مؤرخ يوناني. القرن الأول ق.م. كتب تاريخ العالم منذ بدء الخليقة. (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> مقياس طول في بلاد اليونان القديمة يعادل ١٨٠مترًا تقريبًا. (المترجم)

<sup>(\*\*\* )</sup> كانت الذراع تعادل نصف متر تقريبًا. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> كانت القدم تعادل ٣٢سم تقريبًا. (المترجم)

والفخامة نذكر وفرة القرابين النفيسة التى تكرس للإله فلا تبعث على الإعجاب بفضل روعتها فحسب، بل أيضًا بسبب إتقان صنعتها. لقد ظلت المبانى قائمة حتى الأونة الأخيرة. ولكن سلب الذهب والفضة والعاج والأحجار الكريمة في عهد قمبيز(\*) الذي أضرم النار في معابد مصر(٦١٠)». بل سبق أن قدم اللوح الحجرى الكبير في الكرنك وصفًا للثروات التي وهبها أحمس(١١٤) إلى آمون - رع من حلي مقدسة ومتاع ضروري لإقامة الشعائر التي صنعت من مواد نفيسة. هكذا بدأت كنوز معبد الكرنك تتجمع.

والبقعة التى كانت فى الماضى مجرد قرية فلاحين ومراكبية أصبحت مدينة شامخة رفيعة الشأن. فكانت مسقط رأس الأمراء الذين حرّروا أرض الكنانة مرتين من الفوضى والغزاة. ولما كانت طيبة مهد الملوك الأقوى فى التاريخ، فمن الطبيعى أن تصبح أيضًا أصل الدنيا(\*\*): فتصور كهنة آمون ـ رع أن هنا فى المدينة المقدسة، انبثقت ذات يوم أكمة مقدسة خارج المياه الأولية ومن حُلكة الخواء الأجدب. عندئذ، عاشت طيبة أول أيام الكون واستطاع آمون النورانى أن يرسى دعائم العالم ويقيمه عليها. هذا هو آمون.

فأحد أشكاله فى السماء وجسده يقيم فى جبل الموتى وتمثاله فى طيبة، ولكن أمون «واحد». إنه يظل متواريًا عن الأعين، خافيًا حتى على الآلهة الأخرى ذاتها... ومع ذلك، فإنه قريب من مخلوقاته بقلبه وبمحبته ويسهر على مصيرهم. فتقول الأرامل: أنت زوجى. ويقول الأطفال: أنت أبونا وأمّنا. والغنى سعيد ببهائك والفقير يعبد وجهك(١١٥).

وفي نظر المؤمنين به، كان أمون الإله المتعدد الأشكال القوى الرؤوف. إنه الإله الأوحد المتفرد وإن كان من الصعب إغفال الفاعلية السحرية التى تتحلى بها الآلهة الأخرى، كل في «حقل إختصاصه» المحدد. اتسمت الروحانية في العصور القديمة بطابع التسامح وربما بالتشدد فيه. كانت مولعة على وجه الخصوص بإقامة الشعائر وترديد التعويذات بغرض الحماية والوقاية. كان البشر يسعون إلى الحصول علي

<sup>(\* )</sup> إبان الاحتلال الفارسي الأول (الأسرة السابعة والعشرين). (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أو أم الدنيا كما نقول في الوقت الراهن عن مصر. (المترجم)

العون الإلهى بمختلف أشكاله. ولكن هذا المجمع الإلهى الضخم، بما يوفّره من دعم ومساندة وفاعلية، كانت تهيمن عليه جلالة آمون مدينة طيبة، إنه آمون الكرنك الذى ظل المليك الجليل، سواء اتخذ هيئة إنسان أو كبش، إنه آمون رع الذى ما زالت صوره المنحوتة أو المرسومة تلاحق المسافرين أثناء تجوالهم فى طيبة. إن آمون، الإله الشمسى لبهاء الشرق ورونقه، كان ينتظره مصير باهر فى المنطقة الممتدة من شاطئ البحر المتوسط وحتى البلدان الواقعة فيما وراء نهر دجلة والبحر الأسود وحتى وسط إفريقيا. وما زال وجوده الإلهى قائمًا فى الكرنك.

الكرنك مدينة مقدسة شاسعة، أشبه بزخرف على هيئة مشبكات تتداخل فيها أبراج الصروح والبوابات الشامخة والمسلات المنتصبة وأبهاء الأساطين والدهاليز السرية ومقاصير قدس الأقداس المظلمة، كلها عناصر تشهد على ورع جماهير شعب، على امتداد ما يقارب الألفى سنة.

وعلى بعد ٣٠٠متر من شاطئ النهر تمتد الأملاك المقدسة بطول ١٦٠٠ متر. وفى الوسط أقيم سور - يحدد مسكن أمون - رع، يبلغ ٢٠٠متر طولاً و٥٠٠متر عرضاً. وفى الشمال يلتف سور أصغر بكثير، حول معبد مونتو. أما فى الجنوب فقد شُيد «قصر» الإلهة مُوت زوجة أمون و«الأم الإلهية» التى قد تتحول إذا لزم الأمر إلى أسدة (\*) مرعبة ومحاربة. ومن هذا «القصر» يمتد طريق تحفه على الجانبين تماثيل أبوالهول ليصل إلى سور معبد أمون.

لم يكن المعبد في نظر المصرى القديم مكانًا للصيلاة والخشوع والخلوة مع النفس، بل مكانًا مفضيلاً تغمره القوى السحرية، إنه «بيت» الإله الذي كان يقيم فيه، ولابد بالتالى من حمايته من العناصر المعمارية التي قد تنال منه حتى يمكن صون نظام الكون والحفاظ عليه، وهما المهمة التي يتكفل بها الآلهة والملوك. كما أنه مكان للرموز والتناسق والتناغم بين عالم الآلهة وعالم الأحياء. هكذا بدأ تشييد معبد كلاسيكي عند شاطئ النيل، ومرفأ القارب الإلهي. ثم بدأ طريق يمتد من الغرب في

<sup>(\*)</sup> مؤنث أسد، المعجم الوسيط. (المترجم)

اتجاه الشرق تحفه على الجانبين تماثيل أبو الهول برأس كبش: كان في وسع الإله أن ينفذ إلى داخل البدن المنحوت في الحجر الرملي أو الجرانيت، ليشكل على هذا النحو حرسًا أمام «بيته» حماية له ولفرض وجوده المقدس على المؤمنين. كان برجا الصرح العاليان يتخذان شكل شبه المنحرف ويكتنفان الدخل الضيق. كان شكلهما يشير إلى هيئة جُبِلَى الأفق، فمن وسطهما تبزغ الشمس عند الفجر. وهكذا يدخل الإله إلى معبده كما تدخل الشمس إلى أعالي السماء. بلي ذلك فناء تكتنفه الصُفَّات أحيانًا وصمم لاستقبال عامة الشعب الذي كان في وسعه أن يشاهد من هذا المكان، المواكب الإحتفالية بمناسبة الأعياد الدينية. وكان لا يسمح بعد ذلك بدخول بهو الأساطين إلاً للكهنة فقط ويعض المحظوظين. كان هذا البهو أشبه بغابة شاسعة من الأساطين ذات التيجان المتنوعة: فكانت بردية الشكل أو لوتسية أو نخيلية، فتعكس على هذا النحو وفرة النباتات التي تكسو أرض مصر، أما السقف فكان في أغلب الأحوال باللون الأزرق ومرصع بنجوم صفراء. لأن النحاس هو المعدن الذي صنعت منه النجوم، كما أن الذهب يشكل بدن الشمس. إنها محاكاة نضرة زاهية الألوان للمشهد الطبيعي. وبينما كان السقف يميل إلى الإنخفاض تدريجيًا، كان المرء «يصعد»(\*) فيما يعد في اتجاه قدس الأقداس الذي يضم ناووسًا من الحجر الصلد، ومن الجرانيت في أغلب الأحوال، لتوضع فيه الصورة الإلهية. كان الناووس يرمز إلى التل الأولى المنبثق من المحيط الأزلى، فمن فوقه استهلّ الخالق عمله. في هذا المكان كان يتم اللقاء السامي بين آمون - رع والملك الذي كان لزامًا عليه كل يوم أن يقيم الشعائر الخاصة بايقاظ الإله ونهوضه وزينته وتناوله وجبات الطعام وبلحظة نومه مع حلول المساء(١١٦). كان كبير كهنة الشعائر و«الكهنة أصحاب الأيدى الطاهرة» (وعب) يحلّون محل العاهل الملكي في إقامة الطقوس الدينية. كانت الطهارة فريضة واجبة. فعندما بيارح أخر الكهنة المكان مع حلول المساء، يصل الأمر إلى ضرورة إزالة الآثار ذاتها التي تتركها خطواته في الرمال أمام الناووس، حتى لا تدنس أية نجاسة صورة الإله. وإذ تم الحفاظ على الإله على هذا النحو، فإنه يضمن تماسك العالم وحماية مصر.

<sup>(\*)</sup> مع انخفاض سقف المعبد، كانت أرضيته ترتفع تدريجيًّا. (المترجم)

وفى نظر من شاهد الكرنك يبدو أن تتبع هذا المسار المبدئى من الأسور الصعبة. فكل ملك من ملوك مصر، على امتداد أكثر من ألف سنة، أخذ على عاتقه إضافة مبناه الخاص إلى المعبد الكبير - معبد آمون - رع - تعبيرًا عن ورعه وتقواه. هكذا تعددت المبانى وأقيمت جنبا إلى جنب أو تداخلت وتشابكت. وقبل الرعامسة شيد ملوك الأسرة الثامنة عشرة معبد الكرنك. ومن خلال استعراضنا لتاريخ هذه الأسرة سوف نقدم تحليلاً لأعمالهم وثرواتهم.

وعن المبانى التى شادها أحمس الذى كان لملوك الأسرة الثامنة عشرة، مثالاً يحتذون به بصفته محاربًا وبناءً، فإن غيضًا من فيض عناصرها، ما زال قائمًا. ومن بين ما كشف عنه موريس بييه Maurice Pillet فى أساسات الصرح الثالث، عثر على كتل من ألبستر حتنوب، كانت أصلاً جزءًا من مقصورة استراحة القارب المقدس التى شادها العاهل الملكى من أجل آمون.

وشرع أحمس يطور سلك الكهنة في طيبة فاستحدث إذا صح القول منصب كبير الكهنة وأسبغ على كل حال، على هذا الحبر العظيم منزلة رفيعة جديدة. كان المصريون يطلقون على هذا الكاهن لقب: «الخادم الأول للإله آمون». وفي إطار تراتب هرمي على قدر كبير من التنظيم كان هؤلاء «الخدام» أربعة. لقد فهم الإغريق هذا المصطلح على غير معناه ولذلك فقد ترجموه بكلمة «نبّى» prophète. ولا شك أنهم فسروا اللقب الخاص بكبير كهنة هليوپوليس وهو كبير «الرائين» تفسيراً خاطئ. كانت كلمة «يرى» لا تخرج في هذا السياق عن دلالتها المادية، فتعنى إطالة النظر في النجم السماوي وتبتعد تمامًا عن القدرة على رؤية ما وراء الواقع وما هو ممكن، ورؤية المستقبل والتنبؤ به.

وقد وصلنا اسمان من هؤلاء الكهنة الكبار الذين عينهم أحمس: الأول هو چحوتى الذى كان بالإضافة إلى ذلك «رئيس حاملى الختم الملكى». والآخر هو مين مونتو الذى كان أيضًا «الأب الإلهى لآمون». وهكذا ظهر هذا اللقب لأول مرة اليصبح فيما بعد لقب غيره من «خدّام الإله»، فقد كان «الآباء الإلهيون» يشكلون ما يشبه تراتبًا هرميًا موازيًا، فكان في وسع حامل لقب «الأب الإلهي» أن يصبح الخادم

التالى للإله بل أول هؤلاء الخدام، كما كان مين مونتو «حامل الختم الملكي». فلم تعرف مصر خطًا فاصلاً واضحًا بين السلطتين الدينية والدنيوية، ولأن ماهية الملك كانت إلهية في جوهرها، كان من السهل على الكهنة أن يجمعوا بين المناصب الكهنوتية والملكية. وسوف تصبح هذه الظاهرة، فيما بعد مصدر النفوذ الواسع الذي الكتسبه كبار الكهنة، لينتهى بهم الأمر إلى تهديد النظام الملكي.

الفصل الثالث

الفاخون الأوائل

أو

نشأة الإمبراطورية

في أقل من خمسين سنة، سوف تعود مصر لتصبح من جديد، القوة الأولى في عالم الشرق.

## ضرورة الفتوحات وأساليبها

إبان الحروب التى خاضها أحمس من أجل إعادة توحيد مصر وحمايتها، كانت الدول الجديدة التى رأت النور فى آسيا، فى أعقاب الغزوات الآرية قد أسست أنظمة ملكية قوية، ترتب على وجودها تحول عميق الأثر على التوازن الدولى الذى ظل سائدًا حتى الآن.

وفى مطلع الأسرة الثامنة عشرة، كانت دولة الميتانى فى وديان أعالى نهرى دجلة والقرات هى الأقوى بين سائر الدول. وإنطلاقًا من عاصمتهم وأش شوجانى استطاع ملوك الميتانى أن يبسطوا سلطانهم شرقًا على بلاد أشور المستقلة والمناطق الواقعة شرق نهر دجلة وفى الشمال على المنطقة التى ستعرف فى وقت لاحق تحت اسم أرمينيا وإلى الغرب على أعالى سوريا. أما فى آسيا الصغرى فقد ظل النظام الملكى الحيثى لا يقوم سوى بدور ثانوى. وسوف يصل إلى أوج سلطته فى زمن الأسرة التاسعة عشرة المصرية والملوك الرعامسة. أما بابل التى كانت تعيش فى ظل الملوك الكاسيين، فقد استعادت دورها كعاصمة إقتصادية كبرى وتبنت أنذاك سياسية تهدئة سلمية مركزةً جل اهتمامها على ما يبدو، على تأمين طرقها التجارية.

ولكن في هذا العالم الجديد الذي أخذ يتشكل شيئًا فشيئًا، سوف تقوم دول صغيرة أيضًا بدور له شأنه بفضل موقعها ذاته. وبالفعل فإن فينقيا التي ظلت مصر تفرض هيمنتها عليها، منذ أكثر من ألف سنة، أصبحت الآن النافذة الحيوية المطلّة على البحر المتوسط لكل من الميتاني إلى الشرق منها والخاتي إلى الشمال. وبالمثل

فإن أرزاوا – وربما يقابلها حاليًا موقع قيليقية (\*) – وكيزوواتنا الواقعة إلى الشرق قليلاً في اتجاه جوف جبال طوروس واللتين تفصيلان خاتى عن البحر، سوف تمزقهما دسائس لا حصر لها. إن نفوذ الخاتى ومصر في الدول الثانوية بل وهيمنتها عليها، كان محل صراع بين الدولتين الكبيرتين، فتسعى الأولى بطبيعة الحال إلى التحالف معها في حين كان من مصلحة مصر الحيلولة دون تحقيق هذا التقارب. كما حيكت مثل هذه الدسائس حول نهارينا (۱)، إلى الغرب من نهر الفرات وحول نوحاسا إلى الجنوب قليلاً واللذين كانا يقفان حائلاً أمام المنافذ البحرية المباشرة للميتاني. وأخيرا فإن الآمورو وهي مملكة الآموريين التي تأسست إلى الغرب من حلب، كان مقدر لها أن تلعب في المستقبل دورًا إستراتيچيًا هامًا، أشبه بالدولة الحاجزة لصد الطموحات المتنافسة.

إن النزاعات والدسائس والصراعات حول مناطق النفوذ، أصبحت لأول مرة من سمات السياسة الدولية الجديدة وعملت على تغيير موقف مصر التقليدى المسالم، لتركز جل اهتمامها على أمنها وأمن منافذها التجارية. ومحل الإمارات التى سادت في الماضى وظلت متفرقة حتى الآن، ظهرت إلى الوجود ممالك قوية لتدحض فكرة أن الهيمنة التقليدية التى تمتعت بها مصر على الشرق الأدنى قضية مسلّمة. وقاد هذا الواقع الجديد مصر إلى سياسة الفتوحات، سواء كانت وقائية أو دفاعية، لتنتهى إلى تأسيس إمبراطورية شاسعة.

كان لابد من الآن، أن تمتلك مصر أداة قوة لا غنى عنها: بمعنى جيش شاكى السلاح ومنظم تنظيمًا جيدًا يضم قوات برية وبحرية. كان ثمرة الصراع ضد الهكسوس، درسًا فعالاً، ترتب عليه إدخال تغييرات خطيرة لا سيما على صعيد التسليح وفنون الحرب.

كان لابد أن يتحول الجيش، أكثر من أى وقت مضى، إلى عنصر له صفة الثبات والدوام ليصبح قوة رئيسية وإضافية تعزز السلطة الفرعونية. لقد عرفت مصر عسكريين محترفين جعلوا من الجندية مهنتهم وهو ما لاحظناه عند قراءة سيرة حياة

<sup>( \* )</sup> قيليقية: جنوب شرق الأناضول. (المترجم)

أحمس بن أبانًا. كان الملك يمنحهم الأراضي والمكافأت السخية والخدم، لا سيما من بين الذين وقعوا في الأسر في أرض المعركة. كانت ترقيات هؤلاء الجُند تتوقف على شجاعتهم في ساحة الوغى وإقرار الملك بتميّزهم وتفوقهم، وكان يكافئ ضباطه المخلصين على ما قدُّموه من خدمات نزيهة لسنوات طويلة، فيمكن أن يقدم لهم معاشاً مناسبًا، كان العسكريون المحترفون يشكلون في زمن السلم حاميات الحصون والقلاع ويسهرون على حراسة الحدود ومصبات نهر النيل، بل ويذهبون إلى حد صيانة الأمن في المناطق النوبية والسودانية. كان هذا الجيش من المحترفين تعززه قوات المجندين الجدد، وفيما مضي، كان ملوك الأسرة الثانية عشرة «يجندون» الجند فيختارون فردًا من بين كل مئة تقريبًا، وفي زمن الأسرة الثامنة عشرة، تم تعميم التجنيد بالقرعة. ويبدو أن الخدمة العسكرية الإجبارية بالقرعة كانت تنطبق على مجمل أفراد العائلة وليس على كل فرد على حدة. وقد أنيط بالسلطة المركزية تحديد عدد المجندين الذين تقدمهم كل عائلة. فقد يتغير هذا العدد وفقًا لأهمية الحملة العسكرية، ويبدو أن بعص الإعفاءات كانت تمنح على أساس معايير لا نعرفها على وجه التحديد وربما كانت تحابى العائلات الكثيرة للأفراد(\*). وبالإضافة إلى الجيش الدائم والمجندين بالقرعة كانت قوات المرتزقة تتكون في الغالب من «أفضل عناصر الأسرى الذين أسرهم صاحب الجلالة في أرض المعركة». ومن بين هذه الفرق الأجنبية كان أهمها وأكثرها مهارة وخبرة رماة السهام النوبيين الذين كانوا مرهوبي الجانب. واعتبارًا من أمنحوت الثالث ظهر الشرادنه - وموطنهم الأصلى ساردس في آسيا الصغرى -لبشكلوا نخبة المرتزقة في الجيش المصري،

بل إن تشكيل الجيش ذاته بدأ يتطور ويتنوع. وظلّ سلاح المشاة الوحدة التكتيكية الرئيسية. وكانت كل سرية تتكون من مئتى فرد يقودها حامل الراية، ولكن ظهر سلاح جديد: ألا وهو سلاح المركبات. كانت المركبة تتكون من صندوق خفيف من

<sup>( \* )</sup> لاحتياج مصر إلى زيادة عدد سكانها. ألا يمكننا فى العصر الحديث أن نطبق عكس هذا المبدأ للحد من زيادة السكان فيتم إعفاء أبناء العائلات قليلة الأولاد، (٢ أو ٢)، وإن كان جميعهم من الذكور. (المترجم)

الخشب مغطى أحيانًا بالجلد أو المعدن ويجرها جوادان وتحمل على متنها رجلين هما قائد المركبة والمحارب. والملك فقط هو الذي كان يقف بمفرده على متن المركبة، وبفضل تحريك خصره الذي التف من حوله عنان الفرس، حركات بارعة كان يقود المركبة، بينما انشغلت يداه في التعامل مع القوس، فيمطر الأعداء بوابل من سهامه. كان الفرس صغيرًا ومرهفًا ودقيق البدن. ومن الراجح أن جبال وسط أسيا إلى الشرق من بحر قروين كانت موطنه الأصلى، لم تعرف مصر أبدًا سلاح الفرسان. إذ كان الأمر يتطلب تنظيم عملية تربية الخيول وترويضها على نطاق واسع وهما من الصعوبة بمكان، ويتجاوزان قدرة البلاد على توفيرهما. كانت الإسطبلات الملكية مليئة بالجياد بمكان، ويتجاوزان قدرة البلاد على توفيرهما. كانت أسطبات الملكية الواردة إلى البلاد أو التي تم أسرها في ساحات القتال أو التي كانت في عداد الجزية الواردة إلى البلاد أو «المستوردة» من بلاد نهر العاصى أساساً. وكان سلاح المركبات من أفضل ما يضمه الجيش المصرى وعلى رأس قواته المسلحة. وكان ضباطه يتلقون ذات التعليم الموسوعي الذي يحصل عليه الكتبة.

مع ظهور سلاح المركبات تعدلت الخطط العسكرية. وفي أرض المعركة، ومع بدء الهجوم كانت المركبات المصطفة في انتظام تنقض على العدو. وفي أعقابها والحفاظ على ما أحرزته من تقدم يزحف المشاة لتعزيز هذه المكاسب، أما في حالة فشل هذه الهجمة الأولى، تصبح مهمة المشاة محاولة صد تقدم العدو. عندئذ تستعد المركبات القيام بانقضاض ثان. وأخيراً وبعد إحراز النصر يقع على عاتق المركبات أيضاً مطاردة العدو لتحويل هزيمته إلى انكسار شوكته واندحار قواته. وتصور النقوش والرسومات الجدارية الفرسين اللذين يجران مركبة فرعون وقد رفعا قوائمهما الأمامية عاليًا لتشكل خطًا مائلاً وسط اللوحة، يُبرز عظمة تكوين الإنتصار وشموخه. وأسفل بطن الدابتين حُشر الأعداء المهزومين حشراً وهم يهرولون وكأنهم وحوش أثناء رحلات الصيد في الصحراء. كان الملك الواقف على متن المركبة المشدود القوس صورة مهيبة النصر المظفر.

كما تطور التسليح، فبعد أن كان رماة السهام يستخدمون قوسًا طويلاً ثم مركبًا بعد عصر الهكسوس، أصبحوا يستخدمون سهامًا بسن معدني، والسيوف

بمقبضها الطويل والمزدانة أحيانًا بنقوش ذهبية أصبح نصلها مصقولاً على الجانبين، كما كان طرفها مستديرًا. وهكذا فعند استخدامها بيد واحدة أو بكلتا اليدين كان الهدف منها دائما تجريح الجسد أكثر من النفاذ إلى أعماقه. وعرف المصريون سلاحًا أخر أشبه بسيف نصله منحنى، أطلقوا عليه اسم خيش، كما استخدموا أحيانًا بلطة كانت رأسها من النهاس في بداية الأمر ثم أصبحت من البرونر(٢) وبمقبض من الخشب. كما كانت الحراب الطويلة المدببة والخناجر القصيرة الحادة والمقامع الكمثرية الرأس، في عداد قائمة الأسلحة الدفاعية.

أما الترس المصنوع من الخشب المكسو بالجلد فكان يحمى جسد الجنود، وفى كثير من الأحوال كان قائد المركبة الحربية يتحكم فى العنان بإحدى يديه، فى حين يمسك بيده الأخرى ترسًا خفيفًا لحماية المحارب، أما الدروع المصنوعة من البرونر فكانت لا تزال بالغة الندرة. كما كان استخدام الخوذات محدودًا ما عدا بالنسبة للمرتزقة الشرادنة، إذ لم يكن التسليح واحدًا بالنسبة لكل من الجيش المصرى وفرقه الأجنبية. فقد سمح لهم الفراعنة أن يحتفظوا بتجهيزاتهم الحربية الأصلية. فوسائل الإجهاز على العدو كانت متنوعة إذن، الأمر الذى كان يشكل له على الدوام عنصر مفاجئة.

ومن الآن فصاعدًا سوف تقوم القوات البحرية بدور عظيم الأهمية ولا سيما في عملية نقل الفرق العسكرية. فسوف تدور رحى كبرى المعارك البحرية في وقت لاحق في عصر الرعامسة. كما جرى تجنيد أفراد القوات البحرية عن طريق القرعة ويبدو أنهم كانوا يُختارون أساسًا من بين سكّان الدلتا. وعلى متن كبرى السفن الملكية الشراعية كان المجدّفون البواسل يقودون الجيش المظفر وفي أعقابها يأتي سلاح الإمداد والتموين على متن سفن اصطبلات. ومن سوريا إلى السودان سوف تبحر سفن الشحن لنقل أموال الإمبراطورية. إنها سفن ضخمة تبلغ ستين مترًا طويلاً. وقد صنعت من خشب البلاد أو من خشب الصنوبريات الوارد من لبنان. كانت القاعدة البحرية الرئيسية موجودة آنذاك في منف التي كان يطلق على مينائها اسم برو نفر أي «الخروج السعيد» أو «رحلة سعيدة!». فحتى الآن لم يكن في مصر موانئ تطلّ

على البحر. كان تحوتمس الثالث أول من أدرك أهمية جزيرة فاروس<sup>(+)</sup> إلى الغرب من مدينة الإسكندرية الحالية وشرع يشيد ميناءً كبيراً سوف يتولى الرعامسة تطويره فيما بعد.

كان الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ففى ميادين القتال كان التحامسة لا يكتفون فقط بوضع الخطط الحربية فى صحبة ضباط أركان حربهم بل كانوا أيضًا على رأس جنودهم عند الهجوم على العدو، فكانوا «المسئولين» العظام أصحاب الإنتصارات المجيدة.

كانت الإدارة العسكرية تشكل دائرة خاصة من دوائر السلطة، تحت إمرة الوزير، فكان دوره مماثلاً لوزير الحربية في العصر الحديث، ويجتمع بصفة منتظمة بقواد الجيش الذين يعرضون عليه التقارير الخاصة بأحوال الفرق العسكرية والحصون ونقاط الحدود وينقل إليهم الأوامر التي يتعين عليهم تنفيذها. ولكنه يحيط الملك علمًا بكل ذلك، بصفته القائد الأعلى.

## ١- مع الجيش من السودان إلى الفرات

# أمنحوتب الأول: هل كان عامل استقرار أم فاحًّا؟

تولّى أمنصوت الأول وهو ابن أهمس والملكة أهمس نفرتارى زمام الحكم حول عام ١٥٥٧ق.م. وفي وسعنا أن نحدد تاريخ تربعه على عرش البلاد بشيء من الدقة. وبالفعل واستناداً إلى نص مدون على ظهر بردية إيبرز Ebers نعرف أن العام التاسع من عهده شهد شروقًا إحتراقيًا للنجم سوتيس(٢). وتحدث هذه الظاهرة بعد أن يظل النجم سوتيس (الشعرة اليمانية) غير مرئى لمدة سبعين يومًا وهي فترة

<sup>(\*)</sup> قبل الإسكتدر الأكبر. (المترجم)

إقترانه بالشمس لتصبح رؤيته ممكنة بعد ذلك، قبيل شروق الشمس. ويفضل الحسابات الفلكية أمكن تحديد تاريخ هذه الظاهرة.

امتد حكم أمنحوتي الأول ليصل إلى إحدى وعشرين سنة على أقل تقدير. وفى مقبرة ضابط من أبناء طيبة يدعى أمن إم حات يعلن أنه ظل فى خدمة العاهل الملكى طوال هذه الفترة. ومن جهة أخرى صنور العاهل الملكى على أحد أبواب الكرنك «وهو يحتفل بأول أعياده اليوبيلية(٤)». وتظهر صورة مماثلة على باب من أبواب معبد الملك الجنائزى فى القرئة. ولما كان الإحتفال بأول يوبيل يقام من حيث المبدأ فى العام الثلاثين من عهد الملك(٥)، وإن لم يوجد ما يجبر الملك أن يتقيد بهذه المدة، فمن المعتقد أن مدة حكم أمنحوت للبلاد تتراوح بين إحدى وعشرين وثلاثين سنة. وحدد مانتون عشرين سنة فقط. ومجموعة ألقاب الملك الرسمية على النحو الآتى:

حورس: الثور الذي يربط الأراضي،

السيدتان: عظيم هو الرعب الذي يثيره (الملك)،

حورس الذهبي: هذا الذي تدوم سنواته،

ملك مصر العليا ومصر السفلى: چسركا رع (أى: «مقدس هو كا (الإله) رع»).

ابن رع: أمنحوت، (أي: «ليكن آمون راضيًا»).

كان لابد من الحفاظ على فتوحات أحمس المجيدة وتعزيزها . وفي أعقاب والده، واصل أمنحوت الأول الحروب في أراضي الجنوب.

ويتحدث الموظف الأمين أحمس بن أبانا قائلاً:

قمت بقيادة سفينة چسر كارع ملك مصر العليا ومصر السفلى، بينما كان يصعد النهر متجهًا إلى بلاد كوش لتوسيع حدود مصر. وضرب صاحب الجلالة هذا النوبي(؟) الخسيس وسط جيشه ذاته واقتيد مكبلاً بالأصفاد. (ومن الجيش) لم يتبق شيئًا والذين ولوا الأدبار حصدوا حصدًا وطرحوا على جانبهم وكأنهم لم يوجدوا قطّ... ثم ذهبنا لإحضار الشعب وقطعان العنو المهزوم، وجئت بأسير وأهديته إلى

صاحب الجلالة. وبعد ذلك، وفي خلال يومين اصطحبت الملك من البئر العليا (الجندل الثاني) إلى مصر. وكوفئت بالذهب وأحضرت خادمتين غنيمة، فضلاً عما قدمته إلى صاحب الجلالة. ومُنحت لقب «محارب الأمير»(٥).

أن يكون أمنحوبي الأول قد وصل إلى جنوب الجندل الثاني في السودان، يؤكّده النص المحفور في مقبرة أحد النبلاء ويدعى أحمس پن نخبت وهو ضابط آخر من أبناء مدينة الكاب:

لقد اصطحبت چسر كا رع ملك مصر العليا ومصر السفلى، ومن أجله ألقيت القبض فى بلاد كوش على أسير حى، ومن جديد حاربت من أجل چسر كا رع ملك مصر العليا ومصر السفلى ومن أجله استوليت إلى الشمال من إيماو- كحك (٢)، على ثلاث أياد (٧).

ربما كانت كاروى، إلى الشمال من الجندل الثالث، هى أبعد نقطة وصل إليها الزحف المصرى. واستنادًا إلى معلم أثرى يعود إلى بن ـ تا ـ ورت الملقب «الكاهن وعب الذى يدخل إلى جوار أمون»، فإن «جسر كا رع رب الأرضين أمنصوت (قد وصل) إلى كاروى (^)».

لم نعثر حتى الآن على إفادة واضحة عن قيام أمنحوبي الأول بحملة عسكرية إلى آسيا. ولكن فى مدونة تعود إلى العام الثانى من عهد خليفته تحويمس الأول يعلن هذا الأخير أن إمبراطوريته تمتد من طُمبُس فى السودان، إلى الشمال قليلاً من الجندل الثالث، وحتى نهر الفرات. وربما كان من الصعب تحديد تاريخ هذا التقدم الكبير للمصريين فى آسيا بالسنة الأولى من عهد تحويمس الأول، لاسيما إذا أخذنا بعين الإعتبار عدم وجود وثيقة واحدة تشير إلى قيام هذا الملك بحملة عسكرية آسيوية. والأقرب إلى الصواب أن نذهب إلى القول بأن أمنحوبي الأول نظراً لطول عهده قد واصل فى اتجاه الشمال التقدم الذى بدأه والده.

وأيًا كان الأمر، فإن نشاطه فى سيناء جدير بالذكر، على كل حال. وتشهد على ذلك المدونات المنحوتة فى معبد حتحور بسرابيط الخادم وبعض مخازن القرابين التى تحمل اسمه(٩).

ولا ندرى شيئا عن ظروف وفاته، إن إنيني من أشراف طيبة وأحد خلصائه والذى ظل فى خدمة التحامسة الثلاثة الأوائل، أمر بأن ينقش فى مقبرته فى الشيخ عبد القرنة(\*) النص الآتى:

قضى صاحب الجلالة زمن حياته فى سعادة السنين والرضا. ثم بعد أن ارتفع إلى السماء، اتحد مع قرص الشمس وامتزج بمن كان قد انبثق منه(١٠).

وبالنسبة لعاهل ملكى، يا له من إختلاط تقليدى بالشمس (\*\*) وصبولاً إلى ذروة التبجيل والتأليه.

## غوتمس الأول الحارب المنتصر

عند وفاة أمنحوت الأول حول عام ١٥٢٠ق، مثارت مشكلة الخلافة. فمن إقتران الملك بأخته عع حوت الثانية، أنجب أبناء ماتوا وهم في مقتبل العمر، كما رزق بابنة واحدة على الأقل هي الأميرة أحمس. ويبدو أن الملك قد رزق من سن سنب إحدى محظياته، بابن يدعى تحوتمس الذي كان لا يزال على قيد الحياة عند وفاة والده الذي ربما اختاره ليخلفه، بل من المحتمل أنه شارك أباه الحكم. تستند هذه الفرضية في الوقت الراهن إلى وجود نقش يصور أمنحوت الأول وتحوتمس الأول معًا جنبًا إلى جنب، وقد جادت به مقصورة الألبستر التي شادها الملك في الكرنك(١١). ولإضفاء الشرعية على عرش البلاد، ربما تزوج الأميرة أحمس التي كانت تنتمي إلى سيلالة الأسرة المالكة الحاكمة، لأنها ابنة الزوجة الملكية العظيمة. وتذهب فرضية أخرى، إلى أن هذه الأميرة أحمس التي أصبحت ملكة، ربما كانت الأخت الصغرى الملك أمنحوت الأول، ومن ثم فقد كانت ابنة الملك أحمس وأحمس نقرتاري(١٢). ولكن تفتقر هذه الفرضية إلى وثائق مقنعة. إن الفرضية الأولى حول تتابع خلافة العرش هي

<sup>(\* )</sup> وهي المقبرة رقم ٨ من مقابر أشراف طبية. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نعيد إلى الأذهان أن كلمة شمس من النوع المذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

التى تلقى فى المعتاد القبول على أوسع نطاق. وهو ما يؤكده على ما يبدو، نص لوح حجرى نقش عليه المرسوم الملكى الذى وجهه الملك الجديد إلى تورا نائب الملك فى النوية. هذه الوثيقة التى تم الكشف عنها فى وادى حلقا هى من مقتنيات متحف القاهرة، فى الوقت الراهن. كما ورد هذا النص نفسه مع إختالافات بسيطة فى الصحراء المبياغة، على الجزء المتبقى من لوح حجرى آخر عثر عليه فى كوبان فى الصحراء الشرقية فى النوية، على مقربة من مناجم الذهب فى وادى العلاقى، ومن مقتنيات متحف براين حالياً.

مرسوم من الملك إلى تورا الابن الملكى وحاكم بلاد الجنوب. انظر، لقد سلّم الملك هذا المرسوم الملكى، لابلاغك بأن جلالتى قد ظهر ظهورًا مجيدًا بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلى على عرش حورس الأحياء. ولن يوجد أبدًا مثله. وهكذا تحددت قائمة ألقابى:

الحورس: الثور القوى، المحبوب من الحق والعدالة.

السيدتان: هذا الذي يشع مثل شعلة الصلِّ، الفائق القوة.

حورس الذهبي: صاحب السنوات السعيدة، الذي يعيد الحياة إلى القلوب.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: عاخيركا رع، (أى: «عظيمة هي صيرورة كارع») ابن رع: تحوقمس، ليته يحيا للزمن الأبدى وللزمن اللانهائي!.

افعل بحيث تقدم القرابين لآلهة الجنوب والفنتين وتقام التسبيحات الشعائرية من أجل حياة وازدهار وصحة عاخير كا رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي.

كما أطلب منك أن تتصرف بحيث يؤدى القَسَم باسم جلالتى، أنا الذي ولَدَتُه سن سنب، والدة الملك(١٢)، لتكن في صحة طبية!

كما أن الهدف من هذه الرسالة إحاطتك علمًا بأن القصر الملكى سالًا ومزدهرًا.

اليوم الحادى والعشرين، من الشهر الثالث، من فصل الإنبات، من العام الأول، يوم حفل التتويج(١٤).

وفى القسم المقوس من أعلى اللوح الحجرى، صُور تحوتمس الأول وهو يؤدى الشعائر الدينية إلى كيانين إلهيين، فى صحبة ملكتين: وهما زوجته أحمس ونفرتارى – ولا شك أنها أحمس نفرتارى حماته المحتملة التي كانت على ما يظن لا تزال على قيد الحياة. فكان وجودها مؤشراً وضماناً على استمرارية الأسرة المالكة الحاكمة، إنها السند الذي يعول عليه لدرء الصعوبات التي ربما كانت تشوب سلاسة وراثة العرش.

ومن أجل مصر شرع تحوتمس الأول يغزو إمبراطورية مترامية الأطراف سوف تضمن لها الازدهار والثروات الطائلة، كما ستحميها من ناحية أخرى من كل هجوم مباشر تشنه عليها قوى أجنبية.

وفى العام الثاني من عهده أمر بنقش نشيد النصر على صخور ملمس فى السودان، كله تفاخر واعتزاز. وبعد قائمة الألقاب الملكية التى تؤكد على سلطانه \_وسبادته يقول نص المدونة:

إنه يظهر ظهورًا مجيدًا بصفته كبير القطرين ليحكم كل ما يحيط به قرص الشمس، إذ كانت مصر العليا ومصر السفلي، نصيبي الربين حورس و ست. والآن لقد اتحدت الأرضين. إنه يجلس على عرش جب (١٥٠) ويضع على رأسه البشنت المتألق. وهكذا تسلم صاحب الجلالة ميراثه. واستراح حورس على عرشه ليوسع حدود طبية وممتلكات «هذه - التي - أمام سيدها» (طيبة) حتى يعمل من أجلها الحاونبوت والبدو (حرفيًا: «المقيمون على الرمال»)، وهم سكان الصحاري، الملعونون من الله. ورجال الجنوب يهبطون سائرين مع تيار النهر ورجال الشمال يصعدونه، وقد اجتمعت البلدان الأجنبية قاطبة، وجات حاملة الجزية من أجل عاخيركا رع الإله الكامل، (إله) المرة الأولى، ليحي إلى أبد الآباد!

قوى هو حورس، رب القطرين. البدو يقدّمون له الشكر والحمد، في حين تسجد قبائلهم أمامه. وأبناء البلد يرقصون من أجل صاحب الجلالة وينحنون أمام صلّه.

لقد أجهز على زعيم النوبيين. والزنجى الذى أخذه بقبضة يده، خائر القوى، لا يبدى أية مقاومة. لقد وحد (عند حدوده) حدود جيرانه. لم يبق شخص واحد على قيد الحياة من بين الرجال – من – أصحاب – الشعر – المجعّد الذين تمردوا على حمايته، لم يبق منهم كائن من كان. لقد طُرح النوبيون أرضًا بعد أن أجهز عليهم وألقى بهم على جنبهم، مبعثرين على أراضيهم. وتفوح في وديانهم الرائحة الكريهة للجثث. إن طلاء فمهم أشبه بتدفق وابل من المطر(٢٠١). والطيور الجارحة فوقهم بأعداد كبيرة بسبب ضعفهم. إنها تحمل (إلى أوكارها) ما أخذته بمخالبها، بينما يندفع التمساح نحو من يحاول الفرار. ويتوارى من الحورس صاحب الساعد القوى، كل من رزح تحت وطئة مأثره، هو الأوحد المتفرد، ابن أمون الذى أنجبه الإله الخفى الاسم، سليل ثور التاسوع، والصورة المجيدة للجسد الإلهى الذى يُتمم تسابيح باو(٠) هليوپوليس الشعائرية (١٠).

وشيد سادة القصر قلعة حصينة من أجل جيشه. لا يوجد قط رجل واحد من بين الأقواس التسعة مجتمعة، يتجاسر على الزحف نحوه لأنه أشبه بفهد شرس يهيم حول قطعان في مراعيها، ومجد صاحب الجلالة يصيبهم بالعمى.

لقد وصل إلى حدود الأرض كلها، وعبر أطرافها بفضل ساعده القوى الساعى إلى المعركة. ومن الآن لن يجد من يتجاسر على منازلته. لقد اجتاز وديانًا كانت مجهولة من أسلافه، فلم يراها أبدًا من كانوا يرتدون (التاج) پشنت. وتمتد حدوده الجنوبية إلى جنوب هذه البلاد وحدوده الشمالية حتى هذه المياه الشهيرة الشاردة التى يهبط تيار مجراها ناحية الجنوب(١٨). لم يحدث أبدًا من قبل شيء مماثل، لغيره من المهدك.

أما الآن فقد انضم اسمه إلى مدار السماء ولامس أطراف الأرض. ويُقْسم الجميع باسمه في كل بلد من البلدان، بسبب عظمة مجد صاحب الجلالة، ولم نلتق بشيء مماثل في محفوظات أسلافه منذ (زمن) خُدًام حورس(١٩٠). إنه يعطى النسمة لمن يتبعه وقرابينه تُقَدم لمن يسير على سراطه. أجل، إن صاحب الجلالة هو حورس

<sup>(\*)</sup> الواو علامة الجمع. (المترجم)

الذي استأثر بمُلك (بضم الميم) ملايين السنين. إن جزر الدائرة الكبرى في خدمته والأرض قاطبة تحت نعليه.

إنه ابن رع المنتمى إلى جسده، إنه محبوبه تحويمس، فليحى للزمن اللانهائى والزمن الأبدى. إنه محبوب آمون - رع، ملك الآلهة والده البهى الذى خلق الكمال، إنه محبوب تاسوع الكرنك الإلهى، فله الحياة والثبات والإزدهار، إنه السعيد على عرش حورس، بينما يقود الأحياء أجمعين، مثل رع، إلى أبد الآباد (٢٠).

يتلون هذا النص «الإمبراطورى»» الأول بالصور الزاهية والحماسة المتقدة والصيغ المفخّمة والواقعية المفرطة أحيانًا. ومن الآن، فإن الإمبراطورية سواء فى قسمها الأسيوى أو الإفريقى، باتت تغطى مناطق شاسعة، وكانت مدينة طيبة الساهرة، عاصمة الشرق الجديدة وقلبها النابض. كان آمون ـ رع أبا الملك الذى ولا من صلبه، يرشد العاهل الملكى ويحمى فتوحاته.

ويعززها تحوتمس الأول بإقامة اوح حدودى حجرى عند شاطئ نهر الفرات، كان لا يزال قائمًا فى مكانه فى عهد تحوتمس الثالث الذى شاهده، بعد مرور زهاء خمسين سنة.

ولا نعرف سوى معلومات غير دقيقة عن تفاصيل العمليات العسكرية الطائلة التي كانت ضرورية.

وبادئ ذى بدء اضطر تحوتمس الأول أن يصعد نهر النيل ومعه جيشه. وبحدثنا أحمس - ين- نخبت عن مآثره قائلاً:

وتبعت عا خپر كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، ومن أجله قبضت على أسيرين في بلاد كوش، عدا الذين جئت بهم أيضًا من كوش ولم أحسب حسابًا لهم(٢١).

ويأتى أحمس بن أبانا على ذكر تمردين محتملين متتاليين في الجنوب القصى:

كنت اصطحب عا خير كارع ملك مصر العليا ومصر السفلى على متن سفينته، بينما كان يصعد النهر في اتجاه خنت - إن - نفر لقمع تمرد (حدث) في البلدان الأجنبية وبحر إغارة قادمة من جهة الصحراء(٢٢). وأقدمت في حضرته على عمل بطوليّ وسط مياه وعرة كانت تُحدق بالسفينة في ممر من الجندل بالغ الخطورة (الفقرة مهمشة. ومن المرجح أن الملك قد أحيط علمًا بوقوع تمرد جديد لايبعد كثيرًا عن موقعه). عندئذ خرج صاحب الجلالة عن طوره وكأنه فهد. وسدّد سهمه الأول ليظل مستقرًا في صدر هذا العدو الخسيس. [وهرب المتمردون] وقد خارت قواهم بسبب لهب صلّه. وفي لحظة، وقعت هناك مذبحة رهيبة واقتيد جميع السكان أسرى. عندئذ هبط صاحب الجلالة في اتجاه الشمال، بعد أن أصبحت كل البلدان الأجنبية في قبضته، بينما كان نوبي خسيس يتدلى عند قيدام السفينة الملكية ورأسه إلى أسفل. ونزلنا إلى الشاطئ عند الكرنك(٢٢)، لتكريس العدو للإله أمون - رع وتقديم القرابين وزاله النصر.

بعد انقضاء ثمانية أشهر على هذه الحملة، اضطر تحويمس الأول في العام الثالث من عهده أن يعود إلى خوض المعارك ضد كوش، وتشهد على ذلك المدونات الصخرية الثلاث التي أمر نائب الملك تورا بحفرها في جزيرة سبهيل وفي أسوان. ويعود تاريخ الثلاث إلى «اليوم الثاني والعشرين، من الشهر الأول، من فصل الجفاف، من العام الثالث، من عهد الملك»— أي عند بداية شهر إبريل.

#### • في جزيرة سهيل:

أمر صاحب الجلالة بإزالة العوائق من هذه القناة (التي كان سنوسرت الثالث قد شقها عبر صخور الجندل الأول<sup>(٢٤)</sup>) بعد أن وجد أن الأحجار قد تراكمت فيها، بحيث استحال على أية سفينة أن تعبرها، ثم هبط في مجرى النهر سعيد القلب بعد أن أجهز على أعدائه. إنه الابن الملكي تورا (٢٠).

#### ● في أسوان:

عاد صاحب الجلالة من بلاد كوش بعد أن قضى على أعدائه(٢٦).

واضطر تحويمس الأول أن يتوغل في أعماق أفريقيا. وبالفعل فإن مدونة للعاهل الملكي سيتولى حفيده تحويمس الثالث تجديدها، قد حفرت على الصخرة المعروفة إصطلاحًا بحجر المروة، قبالة بلدتي الكنيسة وكرقس، فيما بين الجندل الرابع والجندل الخامس. تعتبر هذه المدونة الأثر الأبعد، جهة الجنوب، الذي تم تسجيله على أرض الواقع. إن الشذرات المتبقية من النص تذكرنا بنص ألواح الحدود الحجرية من عصر سنوسرت الثالث(٢٧).

أما معلوماتنا عن انتصارات الملك في أسيا فهي شحيحة. فمن خلال سيرة حياة كل من أحمس بن أبانا وأحمس بن - نضبت وهما من خلصاء الملك، نعرف أنهما شاركا أيضًا في الحملات العظيمة التي قادت إلى هذه الفتوحات ونعرف احتدام المعارك التي دارت في بلاد نهارينا الملاصقة للشاطئ الأيمن من نهر الفرات.

#### • أحمس بن أيانا:

وبعد ذلك (حملات السودان)، رحلنا إلى الريتنو للترويح عن النفس (٢٨) عبر البلدان الأجنبية. ووصل صاحب الجلال إلى نهارينا، وما إن التقى بهذا العدو الخسيس (؟)، حتى دارت رحى المعركة، فوقعت مذبحة كبرى، وكان من الصعوبة بمكان إحصاء عدد الأسرى الذين أتى بهم من انتصاراته. ومع ذلك، كنت على رأس الجيش، واستطاع صاحب الجلالة ملاحظة مدى بسالتى. وأسرت مركبة حربية وجيادها وعُدت بها وقدمتها إلى الملك، ومن جديد كوفئت بالذهب (٢٩).

#### • أحمس ـ بن ـ نخبت:

ومن جديد حاربت من أجل الملك عا خير كارع. وفى بلاد نهارينا أسرت أيضًا من أجل الملك ٢١ يدًا وفرسًا واحدًا ومركبة حربية. كما اصطحبت الملك وعُدت من بلاد شاسو بأعداد غفيرة من الأسرى لم أستطع حصرهم(٢٠).

تكشف هذه الروايات عن قدر من العنف وحدوث عدد من الإشتباكات المسلحة. ويبدو إذن أن تحوتمس الأول قد وصل إلى شواطئ نهر الفرات. ومن المؤسف حقًا ألاً تذكر أسماء الأعداء الذين تصدى لهم أنذاك: هل كان الأموريون والميتانيون قد ظهروا

منذ ذلك الوقت على مسرح الأحداث؟ ثم وبعد أن عاد متجهًا ناحية الجنوب خاض المعارك في الريتنو وفي كنعان.

كما نعرف واقعة غنيمة الأفيال التى سجلتها المدونة التى أمرت حتشهسوت ابنة تحوتمس الأول بنحتها فى معبدها الجنائزى بالدير البحرى لتخلّد إلى أبد الآباد الأمجاد الحربية لوالدها العظيم:

إن بسالة الملك عا خير كارع قد أعادته من إنتصاراته في بلاد الجنوب وبلاد الشمال، بعدد من الأفيال. كان صاحب الجلالة شخصيًا قد اصطادها في بلاد نهارينا، بينما كان عائدًا على متن مركبته بعد أن قضى على الريتنو العليا. كان صاحب الجلالة قد وصل إلى بلاد نبي عندما التقى بهذه الحيوانات. لم يكن شيء مماثل قد حدث لأى من أسلافه. عندئذ عاد ومعه أفيال هذا البلد وأعطاها لمعبد أبيه أمون رب عروش الأرضين، بعد رجوعه مقتدرًا قويًا منتصرًا، واجهازه على أعدائه(٢١).

هكذا أسس تحويمس الأول إمبراطورية مصر، فخرج على رأس جيشه ليسلك طرق آسيا وإفريقيا ودروبها. ولكن هذه الهيمنة المصرية التى شملت مناطق مترامية الأطراف سرعان ما أيقظت طموحات منافسه، فلم تمر عدّة عقود حتى حاولت الميتانى أن تتصدى لهذا التوسع ولكن ذهبت جهودها سندى.

حكم تحوتمس الأول مصر لفترة عشر سنوات تقريبًا. ثم «استراح الملك في سلام، وارتفع إلى السماء، بعد أن أتم سنواته، سعيد القلب(٢٢)».

#### خوتس الثانى والحفاظ على الإمبراطورية

عند وفاة تحوتمس الأول حول عام ٥٢٠ ق.م، ثارت من جديد قضية وراثة العرش. ويعتقد أن ثمرة اقتران العاهل الملكي بالملكة أحمس كانت ولادة خمسة أبناء(٢٦)، نعرف اثنين منهم حق المعرفة: أولهما هو الابن البكر، الأمير أمن مس، القائد العام للجيش المصرى، وكان لا يزال على قيد الحياة في العام الرابع من عهد

أبيه (٢٤). أما الثانى وهو واج مس فتظل أصوله من الأمور المشكوك فيها. وأيًا كان الأمر، يبدو أن هؤاء الأمراء قد وافتهم المنية قبل وفاة أبيهم الذى رزق أيضًا، على ما يظن من إحدى المحظيات (؟)، وهى على كل حال إمرأة ذات أصول ملكية، تدعى مُوت نفرت (أى «موت الجميلة»)، رزق منها ابنًا اسمه تحوتمس سوف يصبح الملك تحوتمس الثانى.

أن تنتسب مُوت نفرت إلى الأسرة الحاكمة واضح كل الوضوح، وإن كنا نجهل اسم والدها على وجه الدقة، وربما كان أمنحوت الأول(٢٥)، وفي هذه الحالة قد تصبح أخت الملكة أحمس. ونشاهدها إلى جانب تجوتمس الثاني على تمثال للعاهل الملكي قائم أمام الصرح الثامن في معبد الكرنك، فتظهر هنا بصفتها «ابنة الملك وأخت الملك، إنها محبوبته: مُوت نفرت». وقد وُضع هذا الاسم الأخير داخل خرطوش(٢٦). كما عشر على تمثال آخر يصور مُوت نفرت في المعبد الجنائزي للأمير واج مس، على البر الغربي لمدينة طيبة. ويعلن المتن أن «عا خير إن رع (اسم تتويج(\*) تحوتمس الثاني) الإله الكامل ورب الأرضين، أمر بإقامة هذا المعلم الأثرى من أجل والدته مُوت نفرت زوجة الملك ووالدة الملك (٢٠)».

ولتدعيم حقه الشرعى فى التربع على العرش تزوج الأمير تحوتمس من أخته غير الشقيقة المولودة من اقتران الملك بالأميرة أحمس، وهى الأميرة حتشبيسوت التى يعنى اسمها «الأولى على السيدات النبيلات». ومن الآن أصبحت هذه الأميرة تحمل ألقاب الملكات العظيمات فى بلاط طيبة: «ابنة الملك وأخت الملك والزوجة الإلهية والزوجة الملكية العظيمة (٢٨)».

ويبدو أن تحوتمس الثانى كان فى شرخ الشباب عند ارتقائه العرش: «كان صـــقــرًا لا يزال فى عــشــه... ومنذ ذلك الحين كــان ملك الســوداه(\*\*) وحــاكم الحمواء(\*\*)(٢٩) وانتصر على الشاطئين واستأثر بهما (٢٠)».

ويبدو أن سنوات حكمه كانت قصيرة نسبيًا وفي حدود عشر سنوات، ومن المحتمل أن العاهل الملكي قد وافته المنية متأثرًا بمرض عضال بلا شك، وهو في

<sup>(\* )</sup> أو اسم نسوييتي - ملك مصر العليا ومصر السفلي. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> راجع الهامش في آخر الكتاب. (المترجم)

الثلاثين من عمره تقريبًا وأن نشاطه العسكرى الشخصى كان محدودًا جدًا فى واقع الأمر حتى وإن اضطر الجيش المصرى أن يتحرك منذ السنة الأولى من عهده لسحق تمرد وقع فى السودان.

نعرف هذه الأحداث بفضل مدونة أمر الملك المنتصر بنحتها في الصخر في الطريق المؤدى من أسوان إلى جزيرة فيلاي:

في اليوم الثامن، من الشهر الثاني، من فصل الفيضان، من العام الأول، الشروق المتألق على عرش حورس الأحياء لصاحب الجلالة:

حورس: الثور القدير، صاحب القوة الباسلة.

السيدتان: صاحب اللك (بضم الميم) الإلهي.

حورس الذهبي: صاحب الصيرورات السيطرة.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: عا خپر إن رع (أى: «عظيمة هي صيرورة رع»).

أبن رع: تحوتمس، صاحب الإشراقات الكاملة.

إن أباه رع هو حمايته السحرية، مثله مثل آمون، رب عروش الأرضين، فمن أجله يقضيان على أعدائه.

كان صاحب الجلالة في قصره. قديرًا كان مجده والرعب الذي يثيره يعم ربوع الأرض. هيبته كانت قائمة على ضفاف الحاونبوت، وحصتا حورس و ست كانتا تحت سيطرته، والأقواس التسعة تحت نعليه. والآسيويون المحملون بالجزية يأتون إليه بينما حرم النوبيون من النسمة. وتصل حدوده الجنوبية إلى بداية الأرض وحدوده الشمالية إلى تخوم المستنقعات(١٤).

(وبعد مرور ثلاثة قرون سوف يعود سيتى الأول إلى استخدام المصطلحات نفسها عند وصف الإمبراطورية المصرية(٢٤)).

لقد أصبحت آسيا من ممتلكات صاحب الجلالة ولا يُرد موفده أبدًا على امتداد الهذفية.

جاء من يُخبر الملك هذا النبأ: «لقد عُم التمرد بلاد كوش الخسيسة، ومن يخضعون لرب القطرين، شرعوا يتمردون ليهزموه. بل إن أبناء مصر (المستوطنين) قد قادوا قطعانهم بالفعل إلى داخل أسوار هذه القلعة التى بناها والدك، إبان حملاته المنتصرة - (والدك) عاخير كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، ليته يحيا للزمن اللانهائى! - ويتأهبون لطرد البلدان المتمردة ونوبيي خنت - إن- نفر. وبالفعل، فأن زعيمًا من شمال بلاد كوش الخسيسة قد انضم إلى التمرد وفي الوقت نفسه كان معهم اثنان من النوبيين وأولاد زعيم من بلاد كوش الخسيسة هذه، الذين سبق أن أجبروا على الفرار أمام صاحب الجلالة يوم المذبحة (التي أقدم عليها) الإله الكامل. كان هذا البلد قد انقسم إذن إلى خمس مناطق وكان كل واحد يسهر على سلامة نصيه».

(يمكن التأكد من وجود هذه التحالفات التي كان يعقدها زعماء القبائل في أزمنة سابقة، من واقع النصوص التي تسرد تفاصيل الحملات الأفريقية إبان الأسرة السادسة، ومنها الحملة التي خرج حرخوف على رأسها(٢٤)).

عندئذ وبعد أن استمع صاحب الجلالة إلى ذلك، ثارت ثائرته كالفهد، وقال: «حقًا وكما أننى أحب رع وأمتدح أبى أمون سيد الآلهة ورب عروش القطرين، أقسم بأنى لن أترك أحدًا من ذكورهم حيًا وسوف أحنى ظهورهم».

وأرسل صاحب الجلالة إلى النوبة جيشًا جرارًا، في غمار حملة النصر هذه، القضاء على كل الذين كانوا قد تمربوا عليه وكشفوا عن عصيانهم على رب القطرين. وصل جيش صاحب الجلالة إلى كوش الخسيسة، وكان بقيادة مجد الملك، بينما كانت سورة غضبه الحربي تجهز على من يتقدمون نحوه. عندئذ أباد الجيش هؤلاء الأجانب، ولم يترك أحدًا من الذكور حيًا عملًا، بأوامر صاحب الجلالة، ومع ذلك فقد أستثنى صبى من أولاد زعيم كوش الخسيسة واقتيد أسيرًا مع حاشيته إلى حيث يقيم الملك. كان مكانهم تحت قدمً الإله الكامل، إذ كان صاحب الجلالة قد تجلى مشرقًا على

عرشه، بينما كان يُساق الأسرى الذين أتى بهم جيشه. وعاد هذا البلد ليصبح من أملاك العاهل الملكي، كما كان في الزمن الغابر.

كانت صياح الشعب تتعالى فرحًا والجيش يتهلّل من نشوة السعادة. كانوا يحيون رب القطرين ويعلنون على الملأ عظمة هذا الإله الخيّر من خلال أفعاله الإلهية. حدث ذلك بسبب هيبة صاحب الجلالة، زد على ذلك، بمقدار ما كان أبوه أمون يحبه، أكثر من أى ملك آخر عاش من قبل، منذ أقدم أزمنة الأرض.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: عا خير إن رع. ابن رع: تحوتمس، صاحب الإشراقات الكاملة(٤٤).

يبدو أنها كانت المرة الأولى التى لا يشارك فيها الملك بشخصه فى حملة عسكرية. وقيل أن تحوتمس الثانى كان رقيق الصحة ولهذا السبب على ما يعتقد وافته المنية فى سن مبكرة (٥٤).

وفى عهده نشأت عادة جديدة مفادها أن تستقبل طيبة واحدًا أوأكثر من أبناء الزعماء الأجانب لتنشئتهم تنشئة مصرية، حتى إذا عادوا إلى أوطانهم، ساعدوا عند الضرورة فى الحفاظ على ترابط الإمبراطورية وتماسكها. وفيما بعد، وبعد إنقضاء مئات السنين سوف يلجأ الفاتحون الرومان أيضًا إلى هذا الأسلوب ذاته.

وعن حملة عسكرية محتملة إلى أسيا، لم تصلنا الإشارة إليها إلا من خلال سيرة حياة أحمس - ين - نخبت وإن شابها الغموض:

لقد اصطحبت عا خير إن رع ملك مصر العليا ومصر السفلى. وعُدت ومعى أعداد غفيرة من أسرى الشاسو أحياءً. ولم أحصيهم (٢٦).

من المحتمل أن بعض القبائل فى كنعان أو فى الريتنو قد تمردت، ربما بتحريض من الميتائى الذى سيفعل الشىء نفسه فيما بعد، وعرف تحوتمس الثانى كيف يحافظ على الإمبراطورية.

ثم «ارتفع إلى السماء واتحد مع الآلهة»(٤٧)، وهو لا يزال في ريعان الشباب.

## نحو أيديولوجية جديدة

جميع هذه النصوص التى تقدم سردًا للحملات العسكرية التى تم تنظيمها عند مطلع الأسرة الثامنة عشرة، مع قدر من التفاصيل، ويختلف سياقها من نص إلى آخر، تكشف بوضوح عن وجود أيديولوچية جديدة أخذت معالمها تتشكل شيئًا فشيئًا.

لقد بدأ المصريون يدركون ضرورة قيام الإمبراطورية التى أراد ملوكهم أن تمتد لتصل إلى حدود الأرض. وبعد عدة قرون سوف يتطلع الرعامسة أيضًا إلى تحقيق الهدف نفسه. كما عرفت مصر نشاطًا عسكريًا محمومًا نشأ من الخوف من حدوث غزوات أجنبية أخرى، فقد ترك الهكسوس ذكرى مؤلة لا تنسى، ففيما وراء الأراضى التى وفرتها الطبيعة لتأسيس «الوحدة» المصرية، تركز اهتمام مصر أيضًا على البلدان البعيدة عنها إلى حد ما، لجعلها مناطق آمنة.

وأصبح الملك الأداة المتميزة لكل نصر. إنه المهيمن و«المستحود» بفضل نار صلّه، على وجه التحديد، وطبيعته النارية، فهو الابن المنبثق من جسد آمون - رع. وسوف تصوغ هذه الأفكار أحد أعظم الموضوعات في عصر الرعامسة: موضوع الملك الذي في وسعه أن يندمج في قوى الكون الحيوانية والكوسمية (\*) ويتسلح بالتالي بقدراتها الطبيعية والسحرية. كما أن النصر هو نتيجة التقارب القائم بين الملك والآلهة والمشاركة التي تجمع بينهما: ومن هذه الآلهة نذكر رع، وعلى نحو خاص، آمون الذي سيتعاظم دورهه بصفته إله المعارك الحربية. فسوف يمد يده ليسلم فرعون بلطة الحرب، ويقف إلى جواره في وسط المعمعة.

بدأت هذه الأيديولوچية تلوح في الأفق مئذ أولى الفتوحات البعيدة. وقد تأكدت إبان الأسرة الثامنة عشرة لتصل إلى أوج ازدهارها في عهد ملوك الرعامسة. وفيما بعد سيلجأ إليها ملوك العصر المتأخر نوو الأصول الأجنبية، ليستخدموا هذه الأدبيات الملحمية العظيمة، في أغراض سحرية، بعد أن تحولت في نظرهم إلى «مستودع»

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى كوسموس cosmos أى العالم فى نظامه المحكم المرتب، وبخاصة ما يتصل بتركيبه الفلكي. مجمع اللغة العربية. المعجم الفلسفي. القاهرة ١٩٨٣. ص١٥٣. (المترجم)

للتعويذات الفعالة، فيمكن أن نلاحظ بينها أوجه شبه شكلية. ولكن من الأهمية بمكان ألا يغيب عن بالنا أن النصوص الإمبراطورية التي تعود إلى الأسرة الثامنة عشرة وحتى الأسرة العشرين، لم تؤلف بواسطة صيغ منقولة عن نصوص سابقة، بل تعبر، في أغلب الأحوال، عن مشاعر متنوعة ومتعددة، في شكل فيض من الكلمات المتكاثفة، وهذا لا يمنع أحيانًا أن تقدم وصفًا موفقًا.

وتشهد قائمة الألقاب الملكية عن هذا التحول الدائم للفكر. فينظر إلى أمنحوت الأول بصفته «هذا الذى يربط الأراضى». وسوف يرد هذا اللقب فى كثير من الأحوال ضمن قائمة ألقاب الرعامسة. واعتبارًا من تحوتمس الأول نجد أن الاسم الحورى للملك يلحق به مباشرة صفة «الثور القوى» – التى صار وجودها فيما بعد، من الأعراف الثابتة.

ومع نص طُمبُس المشهور (٤٨) ظهرت «الغة» جديدة، كما تشهد عليه أربع مدونات صخرية مقتضبة منحوتة في هذا الموقع ذاته:

الحورس، الثور القوى، المحبوب من الحقيقة ـ العدالة، الإله الكامل، عاخير إن رع،
 الذي أجهز على بلاد كوش،

محبوب أمون- رع.

• الحورس، الثور القوى، المحبوب من الحقيقة ـ العدالة، ملك مصر العليا ومصر السفلى، رب القطرين، عا خير إن رع،

الأمير الذي دمّر الزنوج،

محبوب آمون، رب عروش القطرين.

السيدتان: هذا الذي يشع مثل لهب الصلّ، الإله الكامل ورب القطرين،
 عا خير إن رع،

الذي استولى على الأرض،

محبوب **مونتو،** رب **طبية**.

حورس الذهبي: صاحب السنوات السعيدة الذي يعيد الحياة إلى القلوب،
ابن رع الذي ينتمي إلى جسده، تحوتمس، صاحب الإشراقات الشمسية.
سيد النوية في ربوع البلاد وفي كل مكان من أماكنها،
محبوب أمون - رع، رب عروش القطرين(٤٩).

هكذا، فعلى الصخور المشرفة على النهر، ومن جندل إلى آخر، وحتى الجندل الرابع، تأكدت هيمنة مصر وملوكها وآلهة طيبة على أراضى أفريقيا القصية. كانت هذه المدونات أكثر من مجرد إشارات تدل على تبعية هذه البقاع لمصر. فلما كانت الكلمة في الفكر القديم، عنصر خلاق موهوب الحياة، فقد كانت أيضًا أداة سحرية لردع حركات التمرد المحتملة واقناع القائمين بها بالعدول عن سلوكهم، كما كان لها فاعلية السلاح ذاته وناجعة مثله. كان خيتى الثالث ملك هرقليوپوليس يتحدث إلى ابنه مرى كارع قائلاً: «الكلمات أقوى من أية معركة حربية »(٥٠).

وإذ اقتفى تصوتمس الأول بكل من أصمس وأمنصوت الأول فقد خلق الإمبراطورية على الصعيدين المادى والروحى،

# ١ الأمراء والقادة العسكريون: كبار مؤسسى الإمبراطورية

#### الوزراء ونواب الملك

الوزير إيمصوتي وهو ثانى من حمل هذا الاسم، شغل منصبه في عهد تحوتمس الأول. كان من خلصاء الملك، كما كان المربى المشرف على تنشئة الأمير والج مس والأولاد الملكيين. إن جزءًا من مدونة، جاد به المعبد الجنائزى للأمير يذكر ما يلى:

أما عن عمدة المدينة، الوزير إيمحوتي (أى «هذا- الذى- يتقدم- فى سلام») فقد عُين مربيًا لتنشئة الأولاد الملكيين لملك مصر العليا ومصر السفلى: عاخير إن رع، بالنظر إلى مدى الحظوة التى كان يتمتع بها عند العاهل الملكي(١٥).

المعلومات هزيلة. ولكنها أكثر تحديدًا بالنسبة للأفارقة.

فمنذ الآن يتضح بجلاء أحد المبادئ الأساسية لسياسة الإمبراطورية كما سيطورها تحوتمس الثالث<sup>(٢٥)</sup>: ألا وهو بكل بساطة تأمين بقاء الحاميات العسكرية في أسيا ولكن التأكيد على إقامة إدارة مصرية راسخة في إفريقيا.

فقبل أن يُنشئ أمنحوت الأول منصب نائب الملك، ومنذ عهد أحمس كان شخص مكلفًا سنويًا بجباية الجزية من منطقة واوات ثم إرسالها إلى طيبة. والمقصود بذلك حور - مين أمير مدينة الكاب إلى الجنوب من طيبة والذى يحتفظ له في الوقت الراهن متحف مدينة فلرونسا بلوح حجرى، يقول نص اللوح:

لقد قال: أتممت سنوات عديدة بصفتى أمير مدينة الكاب مقدمًا منتجاتها إلى رب الأرضين. وكنت موضع مديح، فلم يجد أحد خطأً واحدًا قد ينسب إلىّ. وبلغت سن الشيخوخة وأنا في بلاد واوات بعد أن نلت ثقة (حرفيًا: ملأت قلب) سيدى. كنت أهبط النهر سنويًا محملاً بمنتجات هذا البلد من أجل الملك، ولم أتوقف عن القيام بهذه الرحلة المظفرة، دون أن يؤخذ علىّ مأخذ واحد(٥٢).

إن وظيفة «الابن الملكى، رئيس بلاد الجنوب»— وهى التسمية الرسمية الأولى لمنصب نائب الملك لم تظهر على وجه اليقين إلا في العام السابع من عهد أمنحوت الأول على مخربشة في سمئة (\*) وتحمل اسم أحمس المدعو تورا (٤٠). وفي العام الثامن من عهد الملك نفسه، اسند هذا الأخير إلى تورا مهمة بناء معبد في جزيرة أورونارتي (\*\*). إن مخربشة صخرية أخرى تعرفه على النحو الآتي:

<sup>( \* )</sup> جنوب الجندل الثاني. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> قرب سمنة. (المترجم)

العام الثامن، من عهد ملك مصر العليا ومصر السفلى جسركارع(\*). الشريف والأمير، حامل أختام ملك مصر السفلى، الصديق الأوحد، وموضع ثقة الملك في بلاد الجنوب، الذي فوضه رب القطرين لمارسة سلطاته، إنه الابن الملكى تورا (٥٠٠).

كما رأينا أن تحوتمس الأول قد أبقاه في منصبه (٢٥) فأبلغه نص المرسوم الذي أعلن ارتقاءه عرش البلاد، لإذاعته على الملأ،

ومن ثم يمكن القول أن نائب الملك هو منفذ قرارات سلطات طبية في المتلكات الجنوبية.

ونعرف عائلة تورا معرفة مثيرة للإهتمام من خلال المدونة المنحوتة على تمثال مكعب لهذا الشخص وهو من مقتنيات المتحف البريطاني (رقم 888، من حجر الكوارتزيت. ارتفاعه ٥٣سم). ونجهل الجهة التي جاء منها، وربما كانت الدير البحري(؟). نحتت النصوص على الرداء الذي تدثر فيه الرجل الجالس القرفصاء وتلامس ركبتاه ذقنه. وقد ظهر هذا الموضوع الثابت، في تشكيل تماثيل الأسرة الثانية عشرة. نقرأ على ظهر التمثال: الكاتب الملكي وكبير الكهنة المرتلين.... تيتي بن أحمس با ثني، كاتب القرابين الإلهية المقدمة إلى أمون، وابن أحمس ساتييت، الإبن الملكي ورئيس بلاد الجنوب(٥٧).

وتأسيسنًا على ذلك، فربما كان أول نائب ملك معروف هو في الحقيقة أحمس - ساتاييت والد تورا، الذي لا نعرف عنه شيئا خلاف ذلك.

وتأكدت صحة سلسلة النسب هذه، من مدونات منحوتة على تمثال آخر يعود إلى تورا، كشف عنه ناڤيل Naville في أطلال المعبد الجنائزى للملك مونتوحوت بالدير البحرى. كما استأثرت هذه العائلة أيضًا منذ تورا بمنصب آخر على قدر كبير من الأهمية، ألا وهو منصب «كاتب القرابين الإلهية المقدمة إلى آمون».

وهكذا نشأت حول العائلة الملكية عائلات قوية، كان في وسعها بفضل الإنعامات الملكية أن تتوارث هذه المناصب العليا، أبًا عن جد.

<sup>(\*)</sup> من ألقاب أمنحوتها الأول. (المترجم)

كان سن هو الذي خلف تورا ليظل في وظيفته حتى عهد تحوتمس الثاني. والشاهد على هذه الحقيقة مدونة نحتت على باب معيد سمنة:

♦ فعلى المصراع الأيسر يوصف سن على النحو الآتي:

الأثير الذى ينتسب إلى بطانة الملك، عمدة مدينة الجنوب، المشرف العام على مخزن الغلال المزدوج للإله أمون، الابن الملكى وحاكم بلاد الجنوب. لقد كُلّف بالإشراف على بلاد المجاى بأسرها، بالنظر إلى ما له من تأثير عظيم على قلب ملك القطرين.

وعلى المصراع الأيمن يقدم سن فروض التبجيل والتكريم للإله خنوم وللعاهل
 الملكى على النحو الآتى:

التهليل للإله خنوم والسجود أمام من يضرب (٥٠) ٠٠٠ (؟) حتى إرتفاع السماء وحتى عرض الأرض وحتى أغوار الشديدة الإخضرار – من قبل سن الابن الملكى وحاكم بلاد الجنوب الذي يقول: «المديح والثناء لك، كما تقول لك آلهة الأفق. فليعبدك أمير النجوم فليثن عليك تاسوع الشمال العظيم، على مدار النهار وللزمن الأبدى وللزمن اللاندى وللزمن اللانهاني» (٥٩).

كما استمر سن في منصبه في عهدي حتشيسوت وتحوتمس الثالث.

لا شك أن أمنحوب الأول، رغبة منه في مراقبة الإضطرابات التي يثيرها أهل واحات الصحراء الغربية، قد عين حاكمًا على غرب الوادى. فمن مقتنيات متحف اللوقر Le Louvre لوح حجرى للمدعو إيت نفر، أمير الواحة. وبعد صيغ القرابين التقليدية، يؤكد هذا اللوح على أن هذا الرجل كان من الذين نالوا حظوة عند العاهل الملكي:

قربان يقدمه الملك إلى أوزيريس، رب بوزيريس، والإله العظيم سيد أبيدوسحتى يعطى القرابين التى تخرج مع الصوت (أى أن النطق باسمها يظهرها إلى
الوجود): الخبز والجعة والثيران والطيور والأدهان والثياب الكتانية وكل ما هو طيب
وطاهر، يعتمد عليه أى إله فى معاشه، وكل ما جادت به السماء وكل ما خلقته الأرض
وكل ما جلبه النيل من مغارته، وكل ما يُطعم فضلاً عن واقع استنشاق نسمة ريح

الشمال العليلة وشرب الماء عند شاطئ النهر- (حتى يعطيها) إلى كا أمير الواحة، الصديق الحميم للعاهل الملكى ومحبوبه، بالإضافة إلى زوجته المحبوبة يي. إنه أثر أعدّه أخوه الكاتب حور- إم- آخت، ليت حياته تتجدد (١٠٠)؛

وللأسف نجهل على وجه التحديد طبيعة وظيفته.

## أمراء الكاب

عند موقع الكاب على مسافة ٨٨كم جنوب طيبة، تم الكشف عن جبانة تبعد كيلومترين عن نهر النيل. لقد حفرت المقابر في الصخور الواقعة على جانب السهل، ونقرت نقرًا في المنحدر الجنوبي لتل صغير. وهنا عثر على «بَيتَى الأبدية» لرجلين كانا من أشجع رفاق ملوك الأسرة الثامنة عشرة، فأبليا بلاءً حسنًا في المعارك التي خاضاها، نقصد أحمس بن أبانا و أحمس بن نخبت(\*). ويفترض أن أولهما ظل يخوض المعارك حتى بلغ سن السبعين تقريبًا، بدءًا من عهد أحمس وحتى نهاية عهد تحويمس الأول. فختم سيرة حياته بقوله:

لقد أصبحت طاعنًا في السن وبلغت من العمر أرذله، ولكن تظل حظوتي كما في السابق... وسوف أرقد في المقبرة التي جهزتها بنفسي (١١).

حقًا لقد احتفظ الزمن بذكراه، ولا يقلق راحته في «بيت الأبدية» سوى تطفلًا السياح الفضوليين.

ولما كان أحمس بن نخبت مزهواً بلا شك بما قدمه من خدمات جسورة ومخلصة فقد دون في مقبرته بدافع من الكبرياء، حصراً بالقائمة الطويلة للملوك الذين ساعدهم في فتوحاتهم وفي تأسيس الإمبراطورية، فضلاً عن الإنعامات التي أغدقوها عليه:

<sup>(\*)</sup> يضم هذا الموقع مقابر أخرى نذكر منها مقبرتى پاهرى و رنى من الأسرة الثامنة عشرة ومقبرة سيتاق من عصر الرعامسة. (المترجم)

لازمت الآلهة، ملوك مصر العليا ومصر السفلي. وكبرت وأنا بجوارهم، وكنت في أعقابهم في البلدان الأجنبية جنوبًا وشيمالاً، وفي كل مكان ذهبوا إليه.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: نب يحتى رع (أحمس)
ملك مصر العليا ومصر السفلى: چسر كا رع (أمنحوت الأول)
ملك مصر العليا ومصر السفلى: عا خير كا رع (تحوتمس الأول)
ملك مصر العليا ومصر السفلى: عا خير إن رع (تحوتمس الثانى)

وصولاً إلى هذا الإله الكامل، ملك مصر العليا ومصر السفلى: من خپر رع (تحوتمس الثالث)، له الحياة إلى أبد الآباد (٦٢).

ومنحنى الملك جسر كا رع سوارين وقلادتين وحلقة للعضد وسيفًا وعصابة رأس ومروحة مرصعة وجميعها مموهة بالذهب.

ومنحنى الملك عا خير كا رع أربعة أساور وأربع قالائد وحلقة للعضد وست ذبابات (\*) وثلاثة أسود وبلطتين وجميعها مموهة بالذهب.

ومنحنى الملك عا خير إن رع أربعة أساور وست قلائد وثلاث حلقات للعضد وبلطتين من الفضة وجميعها مموهة بالذهب(٦٢).

(تتزايد أعداد المكافأت وتتعاظم قيمتها)

هكذا بلغتُ شيخوخة سعيدة، منتسبًا طوال حياتى إلى بطانة الملك ونلت إنعامات أصحاب الجلالة. وكنت مفعمًا بحب القصر الملكى لذاتى.

وتجددت هذه الإنعامات من جانب الزوجة الملكية العظيمة ماعت كا رع (حتشبسوت). وأشرفت على تربية إبنتها البكر، الإبنة الملكية ماعت ـ نفرو ـ رع، عندما كانت لا تزال طفلة رضيعة (١٤).

إن هذا الجندى العظيم<sup>(٦٥)</sup> الذى ظل - بعد أن أصبح شيخًا عجوزًا - يحظى برعاية بلاط طيبة الذى تفانى فى خدمته على أرض كافة ساحات القتال فى آسيا

<sup>(\*)</sup> قلادة كانت تمنح للعسكريين تقديرًا لشجاعتهم في المعارك الحربية. ويحتفظ المتحف المصري بالقاهرة بنموذج رائع الجمال. الطابق العلوى، القاعة رقم٤. (المترجم)

وإفريقيا، وقع عليه الإختيار قرب نهاية حياته ليكون مربّى الأميرة ثمرة زواج حتشيسوت من تحوتمس الثانى، كدليل على آخر مظاهر التقدير التى حظى بها مقابل إخلاصه الصادق لسنوات طويلة. كان الملوك يعرفون كيف يكرّمون أتباعهم المخلصين. إن ياحرى حفيد أحمس بن أبانا، وهو ابن بنته، كان عمدة مدينتى الكاب وإسنا، فضلاً عن كاتب الخزينة الملكية، وله مقبرة في الكاب تقع إلى اليمين قليلاً من مقبرة جدّه، وقد ترك لنا شواهد مثيرة للإهتمام، إنه نص طويل يضم تحديداً صلوات جنائزية وتأملات حول العالم الآخر ومحاولة تبرير سلوكه طوال حياته على سطح الأرض.

#### صلاة من أجل خدمة القرابين

قربان يقدمه الملك إلى آمون، رب عروش القطرين، عاهل الزمن الأبدى وسيد الزمن اللانهائي، الملك صاحب الريشتين الكبيرتين (٢٦)، الأوحد المتفرد، الأزلى، كبير الأزمنة العتيقة [الذى خلق البشر] والآلهة، إنه الشعلة الحية المنبثقة من نون، الذى يهب البشر النور،

- (وأيضنًا قربان يُقدم) إلى نخبت، بيضاء الكاب، سيدة السماء التي تقف على رأس القطرين،
  - وإلى أوزيريس، أول أهل الغرب، رب ثنى وكبير أبييوس،
  - وإلى حتمور سيدة الصحراء، ذات القلب القوى من بين سائر الآلهة،
    - وإلى بتاح- سوكر، رب شتاييت<sup>(۱۷)</sup>،
      - وإلى أنوييس، سيد رو ستاو<sup>(۱۸)</sup>،
    - وإلى التاسوع الكبير وإلى التاسوع الصغير،

حتى تُعطي، ما يقارب الألف من أرغفة الخبز ومن أواني الجعة ومن الثيران ومن الطيور. وما يقارب الألف من القرابين المادية وألف هدية تتجدد على الدوام، وكل ما ينبت على ظهر الأرض، وألف من كل ما هو جميل وطيب وطاهر، مما يقدم قربانًا لرب الزمن الأبدى.

وحتى تُعطي القدرة على تناول أرغفة الخبز التي تتراكم أمامه، واللبن الوارد من مائدة قراسنه.

وحتى تُعطى (إمكانية) شرب الأمواه المتدفقة من الفنتين(٦٩)...

(كل ذلك) بمناسبة عيد الشهر وعيد اليوم السادس وعيد منتصف الشهر وعيد الطلعة الكبيرة وعيد شروق سوتيس والعيد واج وعيد تحوت وعيد الميلاد الأول وعيد ميلاد إيزيس وعيد خروج مين وعيد خروج الكاهن سم، وإبان وجبة طعام المساء وإبان فيضان النهر وإبان أعياد السماء في أيامها، وعلى مدار كل يوم من الأيام (٧٠). لقد ألبست ثوبًا طاهرًا من أرق أنواع الكتان، من الكتان نفسه المستخدم لزينة الجسد الإلهي. لقد مسحت بزيت صاف وسوف تشرب على مقربة من مائدة القرابين وتتقاسم خيراتها، فأنت عين الأعيان الذي يتقدم أصحاب الحظوة،

- من أجل كا أمير الكاب وعمدتها، الكاتب باحرى (أى: «الرئيس»)، الصادق القول، كاتم أسرار سيده، في كل خير.

#### تأملات حول العالم الآخر

سوف تدخل وسوف تخرج سعيد القلب، مشمولاً برعاية سيد الآلهة. عندما يحل كبر السنّ، سوف تنال دفنة جميلة بعد الشيخوخة. سوف تدرك مكانك فى التابوت (حرفيًا: «مالك— الحياة») وتتّحد بالأرض فى صحراء الغرب، وتتحوّل إلى بالأرض فى صحراء الغرب، وتتحوّل إلى بالأرن حيّ، يتناول بكل تأكيد الخبز والماء ونسمات الهواء. سوف تنجز تحولاتك إلى طائر العنقاء أو الطائر الخطّاف أو إلى صقر أو بلشون، حسب رغبتك. سوف تبحر مجدّفًا دون أن يصدك أحد وتعبر الأمواه الدافقة لتعود إليك الحياة من جديد. ولن يُطرد باؤك من جسدك، ففى صحبة الأموات المتألقين (النجوم؟) سوف يصبح (\*) من الأن إلهيًا. إن أشهر الباو (\*\*) سيتحدثون معك. وتصبح صورتك وسطهم (٢٢) حتى بقدر تتلقى ما تجود به الأرض. سوف تتناول الماء وتستنشق النسمة العليلة وترتوى بقدر

<sup>(\* )</sup> هكذا في منيغة الغائب. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> جمع با . (المترجم)

رغبة قلبك. وتعود إليك عيناك لترى وأذناك لتسمع الكلمات. ويتكلم فمك وتسير ساقاك وتتحرك من أجلك يداك وساعداك. ويصبح لحمك مكتنزًا وعضلاتك ملساء. سوف تسعد بكل جسدك، وتُحصى أعضا عك: إنها موجودة بالكامل فى صحة تامة وفى أحسن حال ولن يطولها مكروه. وإرادتك تكون معك، فى حقيقة الأمر، لأن قلبك كما كان فى الماضى سيكون لك إلى الأبد. عندئذ سوف تصعد إلى السماء وتفتح... وتُرفع إليك الإبتهالات على مر الأيام، عند مائدة قرابين وبن نفر (أى: «هذا - الذى - يظل كاملاً - على - الدوام» = أوريريس). وتتناول الخبز المكدس أمامه، إنها القرابين الخاصة يرب الأرض المقدسة (أى: الجبانة).

- من أجل كا أمير الكاب وعمدتها وأمير إسنا وعمدتها، من أجل من يشرف على إحصاء الغلال من إسنا وحتى الكاب. القادر اليقظ الذي بلا أخطاء، إنه الكاتب ياحري، الصادق القول.

سوف تأكل الخبز إلى جوار الله، على مقربة من سلّم رب التاسوع. سوف تنفصل عنه، على مقربة من مقر إقامته وسط أفراد المحكمة العليا. عندئذ سوف تتجول بينهم وتصبح صديق خُدّام حورس، وتصعد وتهبط دون أن يصدّك أحد، ولن تُطرد من باب الدوات (١٧٠). فمن أجلك سوف تُبلج أبواب الأفق بلجًا، وتُفتح مزاليجها وتدخل قاعة الماعتين (١ الكبرى (١٧٤)، ويتولى استجوابك الإله المقيم فيها. عندئذ تستطيع التوقف في العالم الآخر والسير بخطى واسعة في مدينة الإله حعبي (النيل). ويسعد قلبك بينما تقوم بأعمال الحرث في حقول البوص (٥٠٠). ويوفر لك عملك إعاشتك، وتحصل على حصاد وفير.

وفى المعدَّية، ثُبَّت الحبل المناسب، فتتمكن من الإبحار كما يتوق إليه قلبك، بلا هوادة. ومع كل فجر جديد سوف تغادر لتذهب بعيدًا، لتعود أدراجك فى المساء. ومن أجلك سوف توقد شعلة الليل، إلى أن يحين وقت سطوع نور الشمس، من جديد على صدرك. وسيقال لك: مرحبا! مرحبا! في بيتك هذا، بيت الأحياء. وسوف ترنو إلى

<sup>(\* )</sup> مثنى ماعت. (المترجم)

رع فى أفق السماء، وتشاهد أمون عندما يشرق، وتظل يقظًا سعيدًا، طوال النهار. ومن أجلك سوف تُطرد جميع الشرور من الأرض. وتعبر الزمن اللانهائى فى فرح، بفضل مديح الإله الذى فى داخلك(\*) (الضمير). وسوف يظل قلبك معك وان يهجرك. ويبقى طعامك فى مكانه.

- من أجل كا الكاتب ياحري.

#### حياة بارة

وقال: «أنا من الأعيان والعظيم الفائدة لسيدى، أنا رأس مُحنك، لا أعرف الإهمال. لقد سرت على الدرب الذي سعيت إليه، لأننى أعلم مآل الحياة. لقد قيدت الحدود في السجلات و«الشطأن» في جميع شئون الملك. فجميع ممتلكات القصر الملكى كانت على غرار ممتلكات حعيى، بينما يواصل جريانه في اتجاه الشديدة المحضرار(٢٧). كانت لغتى قاطعة للحفاظ على أوضاع (ممتلكات) سيدى الملك. وكنت أخشى ما أخشاه، ارتكاب أي قصور. لم أدع الصمم عند الوفاء بما يستوجب الدفع، الم استول ولو على جزء ضئيل من المصروفات. كان قلبي ذاته هو الذي يرشدني إلى طريق خلصاء الملك والمقربين منه. كان قلمي المصنوع من البوص، قد حواني إلى رجل معروف على نطاق واسع ويضمن نجاحي في المحكمة... وأتاحت لي طبيعتي السديدة أن أرتقى... فإذا وضعت على الميزان، سوف أخرج كاملاً بون نقصان ومزدهرًا. وفي غلواتي وروحاتي يظل قلبي مماثلاً. لم أكنب أبدًا على الآخرين. وأعلم أن إلهًا يقيم في الإنسان وأعرفه (\*\*) وأعلم كيف أميز هذا عن ذاك. لقد أنجزت الأمور وفقًا لما صدر من أوامر. لم أطرح أسئلة إلا فيما يخص المسائل التي يُطلب عنها تقرير. لم أتفوه بكلمات رائجة في أوساط العوام. لم أرو شيئا على مسامع سواد الناس. أنا نموذج من بطن أمه. لكرم القلب، أنا إنسان محل كل تقدير، حظى بكل المن، منذ أن خرج من بطن أمه.

<sup>(\*)</sup> من حقنا أن نقارن هذه العبارة بقول أبى المغيث الحلاّج بعد مرور حوالى ٢٥ قرناً:

رأيت ربى بعين قلبى فقلت من أنت قال أنت.

ديوان الحلاّج. دار معد ودار النمير، دمشق. ١٩٩٩ ص ٢٨. (المترجم)

(\*\*) راجع أيضنًا بيت الحلاج السابق ذكره. (المترجم)

أنا پاحرى عمدة الكاب، صادق القول، الذي أنجبه مربى الابن الملكى الكاتب إترورى، صادق القول، وولدته سيدة البيت كام، صادقة القول».

### نداء إلى الأحياء

وقال: «انصتوا إذن، أنتم يا من تعرفون الحياة. إنى أتحدث إليكم دون مواراة. أيها الأحياء الذين ما زلتم على قيد الحياة، أنتم يا أيها الأمراء والرجال القائمين على سطح الأرض، أيا خُدام الإله، أيها الكهنة ذوو الأيدى الطاهرة، والتابعون لهم، أنتم أيها الكتبة الذين يمسكون لوحة الكتابة والعارفين بالكلمات الإلهية، أنتم جميعًا، أيها الممتازون مع نويكم، الذين يظهرون تميزهم عندما تمتدحون أعمالكم، إن رع رب الزمان الأبدى سوف يمتدحك وسوف تفعل الشيء ذاته نخبت، بيضاء الكاب، وكل الزمان الأبدى سوف يمتدحك وسوف تفعل الشيء ذاته نخبت، بيضاء الكاب، وكل أولادكم حسبما تقولون: «قريان يقدمه الملك» وفقًا لما هو مكتوب (هنا) و«قريان يغرج مع الصوت» وفقًا لأقوال الأقدمين، والذي يصدر من فم الله. إن من يمد يده سوف يعمل بما يتفق مع ماعت، منجزًا ما ينبغي أن يكون ومطابقًا للنواميس، ويصبح يعمل بما يتفق مع ماعت، منجزًا ما ينبغي أن يكون ومطابقًا للنواميس، ويصبح يعمل بما يتفق مع ماعت، منجزًا ما ينبغي أن يكون ومطابقًا للنواميس، ويصبح وألاف أوعية الخبز عمدة المام هذا اللوح الحجرى، ومن ثم سوف تصبح آلاف أرغفة الخبز وألاف أوعية الجعة ومئات الآلاف من كل ما لذ وطاب، قرابين طاهرة من أجل الأوزيريس عمدة الكاب وعمدة إسنا وكاتم أسرار مسئول الخزينة إبان الترحال التوريا، إنه كاتب الحسابات المتميز ياحرى، صادق القول.

إنى أقول لكم وأتصرف بحيث تدركون أننى قصدت فيما قلته خطابًا لا يجنع اللى المبالغة ولا ينطوى على تبسيط مجحف أو لبس، ولا يترتب عليه الدخول فى مشاحنات مع الآخر، وعندما يُنطق به لا يسبب إحراجًا للمُعوز. إنه حديث ممتع يروّح عن النفس، ولا يملّ القلب من سماعه. إن نسمة الفم لا يبتلعها المرء ولاتهرب ولا يترتب عليها إعياء. إذا تصرفتم على هذا النحو، سوف يكون الأمر طيبًا فى نظركم وتكتشفون... وتُمتدحون. عندما كنت على سطح أرض الأحياء، لم أرتكب ثمة خطأ ضد الإله. ولذا فقد أصبحت روحًا نورانيةً، يتوفر لها كل شىء، وحولت مكانى فى الجبانة إلى مكان ممتع، فأمتلك كل ما احتاج إليه ولن أكفّ عن الاستجابة (٧٧). إن

المتوفى والد لمن يعمل من أجله ولا ينسى من صب له قليلاً من الماء. ومن المناسب لكم أن تنصتوا (إلى هذا الحديث)(٧٨)».

يكشف هذا النص عن محتلف جوانب «الآلية» السحرية التى تضمن البقاء على قيد الحياة بعد الوفاة. إنه أشبه بترنيمة لإقامة العدالة فى الأرض ولحرية الحركة فى العالم الآخر، من أجل وجود أبدى يغالب الزمان. إن حرية التحول إلى مختلف الأشكال وحرية السير والتنقل والدخول إلى كافة الأماكن السماوية أو الأرضية فى أرجاء الكون، قد شكل على الدوام المقومات الجوهرية التى كان المصرى القديم يتطلع إلى تحقيقها من خلال التجديد الأبدى. كما ينطوى النص على نداء محرك للمشاعر موجه إلى الذين ما زالوا على قيد الحياة ويمرون أمام هذه المدونة لتلاوة صيغة الخلاص التى ستتيح للتقدمات أن تتكدس على مائدة قرابين المتوفى، تكدسًا سحريًا بفضل القدرة الخلاقة الكلمة(\*) عند النطق به. إن اللوجوس في مصر وسيلة لبلوغ الأبدية المادية. وهنا نجد أن شخصية آمون عظيمة القدر، إنه الملك الأول والنور البدئي. إن الفكر الديني الذي ظل يتطور منذ آلاف السنين أخذ يزداد رسوخًا ويزداد شمولاً حول الشخصية المقدسة لسيد الكرنك.

### أبناء طيبة

تعتبر مقابر الأفراد بالبر الغربى لمدينة طيبة، في نظرنا، سفرًا ضخمًا يروى تاريخ البشر فضلاً عن تاريخهم السياسي والديني. ولما كان فكر كبراء طيبة وعظمائها مشغولاً بأمر تبرير استقامة وجودهم وأهميته، حتى تقدم لهم خدمة القرابين في الدنيا ويصدر حكم أوزيريس لصالحهم في العالم الآخر، فما زالت تطل علينا شخصيتهم من خلال الوصف الذي تقدمه صورهم المنحوتة أو المرسومة على جدران مقابرهم والنصوص المدونة عليها.

<sup>(\*)</sup> مؤنث لفظى ومذكر معنوى، كما في إنجيل يوحنا (١:١): في البدء كان الكلمة. (المترجم)

إن موائد القرابين فى الشيخ عبد القرنة ودراع أبو النجا، الخاصة بالأفراد الذين خدموا أوائل فراعنة الإمبراطورية المصرية لم تعد تمون الآن بالأطعمة وتشتت أمت عته به الجنائزية بل ومومياواتهم أيضًا فى أقاصى المعمورة وأدناها، ويأتى السائحون فى أفواج متعاقبة ليعكروا صفو «بيتهم» الأخير، ولكن تظل ذكراهم حية وينطق اسمهم كما كانوا يودون، إنها ومضة حياة أخيرة وربما كانت وثبة الوجود القصوى لإحياء العناصر اللامادية لكيان أصحاب النفوذ فى طيبة الذين عاشوا قبلنا فى سالف الزمان، منذ ثلاثة آلاف وخمسمئة سنة مضت.

إن إينينى كبير المشرفين على مواقع العمل فى الكرنك والمدفون فى المقبرة رقم ٨٨ بالشيخ عبد القرنة، ظل يخدم ملوكه فى إخلاص وأمانة بدءًا من أمنحوت الأول وحتى تحوتمس الثالث. لقد جمع بين أعلى المناصب الدنيوية والروحية، إستنادًا إلى مجموعة وظائف تقليدية شائعة، فكان:

الشريف والأمير ومدير كافة الأعمال في الكرنك.

ويمتد سلطانه إلى بيت الفضة المزدوج.

وختمه موجود على بيت الذهب المزدوج.

إنه من يختم كافة العقود في معبد أمون.

إنه الأمير والمشرف العام على شونة غلال أمون المزدوجة (٢٩).

كما كان أيضاً:

مدير الأعمال في الجبانة الملكية،

والمشرف العام على كافة طقوس الخدمة الدينية في معبد أمون(٨٠).

كان من كبار المشرفين على الأموال الملكية وكبير المهندسين، سواء عند تشييد معبد أمون أو مقبرة العاهل الملكي، كما كان كبير إداريي الكرنك وأملاك إلهه.

وإذا بدأنا بعهد أمنحوته الأول، نجد أنه كان مشرفًا نشطًا على مواقع العمل:

كنت أتفقد ما صنعه صاحب الجلالة... من البرونز ومن نحاس أسيا والقلائد منات (٨١) والأواني والقلائد العريضة. كنت أدير كافة الأعمال بينما كانت سائر

الوظائف تحت إشرافى. كنت آمر بإقامة [الإحتفالات(٨٢)].... بمناسبة أعياد مطلع الفصول أيضًا، من أجل أبى آمون، رب عروش القطرين. كانت هذه الأمور من مسئولياتى، ويتم تفقدها من أجلى، فقد كنت مخططها (٨٢)...

وفيما بعد أثره تحوتمس الأول تقديرًا لمهاراته:

وملأ قلبه منّى، عندئذ صرت أميرًا والمشرف العام على شونة الغلال المزدوجة، وصارت حقول القرابين الإلهية تحت إدارتى وسلطانى، وكل الأعمال المتميزة تجمعت لتصبح من إختصاصى، وتفقدت كبرى المنشات التى كان ينفذها (الملك) فى الكرنك(١٨) ... كانت مهنة أحبها (حرفيًا: من أجل قلبى)، وكان تصرفى تصرف شخص يعرف، ولم يصدر إلى أبدًا أمرًا من إنسان يكبرنى سنًا، سوف أمتدح لعلمى، بعد انقضاء سنوات وسنوات، من قبل من سيحاولون محاكاة ما حققته، عندما كنت الرئيس... كنت فم السماء لكل عمل من أعمال التشييد. كانت أفضالى مستقرة فى القصر استقرارًا راسخًا، وكذلك الحب الذى يكنّه نحوى رجال البلاط، وأمدّنى صاحب الجلالة بالخدم وكانت شونة الغلال الملكية مصدر قوتى، على مرّ الأيام(١٨).

كما كان مكلفًا أيضًا عند عودة الحملات العسكرية التي ينظمها العاهل الملكي، باستقبال الأسرى والجزية التي ستزيد، سنة بعد سنة، من ثروة معبد الكرنك. وفوق صورة لأسير زنجي أحضره تحوتمس من الجنوب ويقدمه إلى آمون يوضح المتن:

مشاهدة الزنوج القائمين على رأس الأسرى من أجل قرابين آمون الإلهية، فى أعقاب سقوط كوش الخسيسة - وفى ذات الوقت (مشاهدة) جزية كافة البلدان الأجنبية التى وهبها صاحب الجلالة لمعبد آمون بصفتها موردًا سنويًا (٨٦).

إنه من «يشاهد» كافة كنوز الآلهة، وربما كان من يتولى توزيع الثروات على مختلف معابد مصر، إن جدولاً منحوتًا فى مقبرته يوضع كمية مكاييل البخور المقدمة إلى كل معبد من المعابد، ولا ندرى فى أية مناسبة، فيؤكد بذلك على مناقبه كمحاسب، فضلاً عن الأهمية المتعاظمة لمعبد الكرتك:

معبد آمون: ٤٤٠ معبد مُوت: ﴿ ٨

... 9

 $\Lambda \stackrel{}{\smile} (\Lambda^{(\Lambda)})$  حريم *الجنوب* 

معبد أحمس- نفرتاري الجنائزي(٨٨): ٢ كا .

وتواصلت مسيرة حياته المهنية في عهد تحوتمس الثاني:

كنت أملأ قلب الملك في كل مكان. يا لعظمة ما فعله من أجلى، إنه يفوق ما فعله أسلافه أهميةً، ومن ثم أصبحت شيخوختى شيخوخة شخص رفيع الشأن، لأنى مكثت على امتداد الأيام أحظى بإنعامات صاحب الجلالة، كنت أكُلُ (من الطعام) الذي تجود به مائدة الملك: من خبز قرابين العاهل الملكى وأيضًا من الجعة واللحوم السمينة والخضروات والفواكه بأنواعها والعسل والحلوى والنبيذ والزيت. هكذا ضمنت كل احتياجاتى بأكبر قدر من الوفرة في الحياة، حسبما قاله صاحب الجلالة شخصيًا، بسبب الحب الذي كان يكنه لى (١٩٩).

تتوطد العلاقة الحميمة عندما يُقدّم طعام فاخر مكافأةً على الخدمات الحميدة والمخلصة! ففى الأزمنة الخوالى استمال الملك سنفرو الساحر چدى إلى بلاطه وكان قد بلغ من العمر مئة وعشر سنوات، فوعده بتقديم أطعمة دسمة ووفيرة (٩٠٠). فمصر بلد تطوّقه الصحارى، فما أن يشهد نهرها فيضانًا منخفضًا حتى تنتشر المجاعة وتعمّ.

كان إينينى نبيلاً مرموقًا يحب أيضًا حياة الحقول وأن يخلد إلى الراحة فى حديقته المزروعة أشجارًا وزهورًا. أحب المصريون على الدوام ما تزخر به الحدائق من نباتات وفيرة وما تضفيه ظلالها من جو عليل وتدخله رؤية الزهور على النفس من راحة وسعادة واسترخاء، وظلوا مولعين بها للتباين الشديد بينها وجدب الصحارى القاحلة المحيطة.

عندئذ «رحل إينيني ليعاين حقوله وماشيته الموجودة في الدلتا (٩١)».

وصنور على جدران مقبرته وهو يتجول فى حديقته أو جالسًا تحت عريش فى صحبة زوجته «ست البيت(\*) عج حوتب»، كتعبير واضح عن حبه للطبيعة.

إنه يعبر بحيرته القائمة في الغرب، ويتناول بعض المرطبات تحت أشجار الجميز، ويشاهد أشجاره الباسقة الجميلة، بينما غمرته مدائح أمون، هذا الإله المعظم، رب عروش القطرين(٢٠).

ثم يقدم إلى ذريته متباهيًا متفاخرًا قائمة بتفاصيل مزرعته: ٢٣ نوعًا من مختلف الأشجار منها ٧٣ شجرة جميز و٣١ شجرة برساء و٧٠ شجرة نخيل بلح و٠١٠ شجرة بوم وه أشجار تين و١٢ كرمة معرشة وه أشجار فواكه و١٦ شجرة أرغفة(؟) وه أشجار عُناب و٣ أشجار نخيل بلح مذكر و١٠ أشجار إثل... وغيرها، – ومجموعها ٥٦ – ولم نتوصل إلى التحقق من أنواعها حتى الآن. يا لها من أملاك رائعة مخصصة إصاحبها في رقدته الأبدية.

إن السلطة التى كان يتمتع بها إينيني وانشغاله بأن يحيا حياة عادلة وهادئة، وهى المثل الأعلى الذى كان يتطلع إليه كل مصرى فى هذه الدنيا، قد تركا أثرًا عميقًا فى وجوده. إنه يستخلص من تجارب حياته درسًا ما زال يحرك مشاعرنا:

إنى أتحدث إليكم أيها الرجال، انصتوا إلى وافعلوا الخير الذى فعلته أنا شخصيًا، وتصرفوا على النحو ذاته. لقد قضيت زمن حياتى فى سلام، دون حدوث مكروه. لقد مرّت أيامى والسرور فى قلبى. لم ينتبانى أبدًا شعور بالعداوة، لم أشهّر أبدًا بأحد، لم أرتكب الشر أبدًا، لم أسلك سلوكًا مؤذيًا. كنت أقْوى الجميع، ولم تصدر أبدًا من جانبى غلطة أو هفوة. كنت رجلاً صاحب قلب نافع لسيده فلا يعرف الكلل. كنت رجلاً يُنصت إلى ما يقوله رئيسه. لم أكن أعارض الكبراء القائمين فى القصر اللكى. كما انجزت ما كان يرجوه إله مدينتى، وأخلو من أحاديث التجديف فى حق الأمور الإلهية. فمن قضى سنوات حياته وهو رجل يمتدحه الجميع سيظل باؤه حيًا بجوار سيد الكون ويبقى حسن السمعة فى فم الناس. وتنسب ذكراه وفاعليته إلى

<sup>(\*)</sup> مازلنا نطلق أحيانًا هذا اللقب على الزيجة. (المترجم)

الزمن اللانهائي. الكاتب إنيني، الصادق القول، الرجل المبجَّل، الأمير، المشرف العام على شونة غلال آمون المزدوجة (٩٢).

إنه رجل عدل وسلام، ينأى بنفسه بعيدًا عن دسائس القصر، رجل ما زال الكرنك يحتفظ ببصمته ويخلد ذكراه إلى الأبد (٩٤).

كما تظهر صورة أخرى لأحد رجال البلاط، الملازمين للسيدات العظيمات فى بلاط طيبة. ويكاد يكون من أصحاب الحظوة فى حريم الملكة عع حوت (الثانية)، زوجة أمنحوت الأول(٥٠) الذى عاش كارس فى عهده. كان حاجب الملكة، والمسئول أيضاً عن المالية إلى جوار العاهل الملكى. وعلى لوح حجرى جاء من دراع أبوالنجا، يقدم وصفاً لصدق وفاء خدماته «الحميمة» وما ناله من الملكة من إنعامات مكافأة له: وتحديداً إقامة مقبرته فى أبيدوس بجوار مقبرة أوزيريس التذكارية(١٠). هل كان رجل دسائس أم رجل بلاط؟ من الصعب إعطاء جواب شاف بعد انقضاء كل هذه السنوات. ويظل النص الآتى يغالب الأيام:

اليوم الأول، من الشهر الأول، من الفصل الجاف، من العام العاشر، من عهد صاحب الجلالة ملك مصر العليا ومصر السفلى: چسر كا رع، ابن رع: أمنحوت، المنتسب إلى جسده ومحبوب أوزيريس، له الحياة.

أمر صادر من الأم الملكية إلى الحاجب كارس، النبيل والأمير وخازن ملك مصر السفلي والصديق الأوحد والمشرف العام على بيتى الذهب والمشرف العام على بيتى الفضة والمشرف العام على أملاك الأم الملكية عع حوتي، فلتحى، لقد أمرت الأم الملكية أن تشيد من أجلك مقبرة على مقربة من سلّم الإله العظيم رب أبيدوس (١٦)، مع الإبقاء على كافة مناصبك فضالاً عن الإنعامات التى حظيت بها . سوف توضع تماثيلك في المعبد ضمن حاشية الإله العظيم. وسوف تخصص لها قرابين طاهرة (٩٧)، ويصبح خبزها عظيم النفع ويتحدد عدده كتابةً ... وفيما بعد، سوف تكرس من أجلك قرابين

<sup>(\*)</sup> المعروفة بالأوريريون. (المترجم)

جنائزية، وهو ما تفعله الزوجة الملكية من أجل من تحبه، من أجل الحاجب كارس، النبيل والأمير وخازن ملك مصر السفلي والمشرف العام على الأملاك.

إنه الأوحد المتفرد، إنه رجل ثقة يتحد مع جسد الإلهة سخمت ويصاحب سيدته في كافة ما تتخذه من إجراءات. إنه كاتم أسرار من تتولى أمر الشعب، إنه ابنها الروحى الحقيقى، ومن تعور معه أحاديث سرية ويعرف مقاصد سيدته ويبلغ القصر الملكى بجميع الأمور ويجد الحلول ويقلل من وطأة المشاكل. وتنهض سيدته عند سماع صوته. إنه القريب من الحقيقة - العدالة، ومن يعرف ما يخص القلب ومن يعود حديثه بالنفع على سيدته. عظيم هو الخوف الذي يشيعه في بيت الأم الملكية. إنه رجل له وزنه فيما يقوم من أعمال ولكلماته تأثيرها الخير. إنه صاحب الوجود الغامض السرّى عند تصريف أمور القصر، والرجل نو الفم المختوم فيما يسمعه من أحاديث، ورجل البلاط «حلال العقد» (\*)، والمشرف العام على الأمالاك- إنه كارس القائد القوى اليقظ في خدمة الأم الملكية، لا فرق عنده بين الليل والنهار، إنه الحاجب كارس (^^).

إنه رجل غامض، ويبدو أن تأثيره كان عظيمًا وإن كنا نجهل أصوله.

إن رئيس النحاتين چحوتى وموطنه الأصلى هيراكنيوايس إلى الجنوب من طيبة وكان كبير الحرفيين فى عهد تحوتمس الأول، أمر بنحت إعلان مبادئ أخلاقية وتقرير عن أنشطته المألوفة على لوح حجرى فى مقبرته. إننا أمام شكل آخر من أشكال هذا الجهاد الأكبر الذى تخوضه الكلمات ضد الموت الذى يتهيأ له چحوتى فى صفاء وهدوء، بكل ما أوتى من نشاط:

رئيس النحاتين الذي أثنى عليه إلهه منذ طفواته المبكرة والذي رقّاه الملك. إنه يقظ فيما ينجزه من أعمال. كان رجاد بصير القلب(\*\*)، عند القيام بأعماله جالبة الخير. ويُنطق باسمه نظرًا إلى طابعه (البشوش). لم يرتكب خطأ واحدًا في حق سيده. ولم تخرج من فمه أبدًا كلمة سوء. إن قلبه عادل وسط كبار السادة.

<sup>( \* )</sup> هكذا في الأصل، كما نقول في أحاديثنا، في الوقت الراهن. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> عكس أعمى القلب. (المترجم)

لقد أنجزت كل ما يرجوه البشر وما تمتدحه الآلهة، على الدوام. وهكذا فليتها تُمكّن دارى، دار الأبدية، أن تظل راسخة وتزدهر سمعتى فى فم سواد الناس، بعد انقضاء السنوات وبعد أن يوقنوا من بقاء انجزاتى. لقد صنّعت لنفسى مكانًا للمتعة، إنه هذا المسكن فى الجبانة. لقد عمل الرجال من أجلى كما كانوا يبتغون. ولم يوجد قط وجه حزين طوال فترة العمل. كنت أخرج من بيتى مبحرًا فى اتجاه الحقول التى ألت إلى عن طريق الميراث. وبمحراثى الذى يجره عجلان، أحرث الأراضى الواقعة على مقربة من مقبرتى فى الجبانة وأزرعها بنفسى. إن إلهى هو الذى خصننى بها، لأننى أنجزت ما كان كاؤه لا يتوقف عن مدحه والثناء عليه، وأعطانى الشاهد على ذلك بجوار الجبانة التى ما زالت عامرة مزدهرة وعلى الدوام.

كما كنت أحظى بإنعامات سيد القطرين. لقد أتيح لى أن أكون فى قلب البشر، إذ كان الحب الذى يَكُنّه الناس لذاتى، على مقربة من إلهى. لقد صنع ما صنع، نظرًا إلى امتياز طباعى وفائدة نصائحى، ولن يجد كائن من كان، خطأً واحدًا ارتكبته ضد البشر ولم أسرق أملاك أحد.

ثم يصل إلى فكرة تلاحقه وتشغل باله، وهى النداء إلى الأحياء الذين يدعوهم إلى التعهد بالحفاظ على حياة چحوتى بأن يقوموا بتلاوة صيغة القرابين فلا يتركون قواه الحيوية تضمحل وتفنى.

أيا جميع الكهنة ذوى الأيدى الطاهرة، أيا جميع الكهنة المرتلين، أيا جميع الكتبة، أيا جميع الكتبة، أيا جميع الكتبة، أيا جميع البشر، يا أيها الأحياء الذين ما زلتم على سطح الأرض، سوف تعبرون أمام هذه المقبرة، سوف تمتدحكم آلهة مدنكم على مر الزمان ما دمتم فى الدنيا، سوف تعيدون «الاخضرار» إلى وظائفكم لصالح أبنائكم بقدر ما ستقولون، عندما تتوقفون أمام هذا اللوح الحجرى: قربان يقدمه الملك من أجل كا الأوزيريس جحوتى، الصادق القول، أمام الإله العظيم، إنه الرجل المبجّل رئيس النحاتين. تفوّهوا إذن باسمى وسوف يكون ذلك مفيدًا لكم. لقد وسعت الطريق المؤدى إلى موائد قرابيني بمقدار ٢١ ذراعً (٩٩).

يُظهر هذا النص بوضوح أن المقبرة كانت مكان عيد ومتعة أبدية، يستغرق

تجهيزها جانبًا كبيرًا من حياة المرء، إنها المكان السحرى لاستعادة حياة الرجال وتجديدها، شريطة أن يعاونهم الذين ما زالوا يعيشون على سطح الأرض.

كما شغل چحوبي نفسه باهتمامات ذهنية. إن مدونة في مقبرته تحدد، بعد ديباجة للقدمة المألوفة، أن العطايا المطلوبة تخص القلب والروح:

قربان يقدمه الملك إلى حورس هيراكنيوايس... حتى تُعطى الفطنة والذكاء والمديح والحب والحكمة وكل ما هو من صميم كا رئيس النحاتين چحوتى، الصادق القول(١٠٠).

### ٣- المعابد والآلهة

مع الفتوحات تطورت معابد الآلهة وازداد ثراؤها. فقد عاد الجيش المنتصر من إفريقيا وأسيا ومعه غنائم لا حصر لها وأيدى عاملة سهلة من أسرى الحرب. وتعاظمت أعداد المبانى والمنشأت. وإذ أراد فراعنة العصر الإمبراطورى الإعتراف بجميل الآلهة وعلى رأسها الإله آمون وشكرها على تسديد خطاهم، صاروا من كبار بناة «القصور الإلهية».

وفى الكرنك على وجه الخصوص اتسعت المنطقة المقدسة المخصصة للإله أمون ـ رع.

إن أمنحوت الأول، بمساعدة مدير أعماله الإنشائية إينيني، وبالإضافة إلى مقصورة الألبستر التي سبق ذكرها(١٠١) والمخصصة لاستراحة المركب المقدس، شيد بابًا كبيرًا من الحجر الجيرى جنوب معبد آمون، وقد عثر على جزء منه في أساسات معبد تحوتمس الشالث الواقع بين الصرحين السابع والثامن على محور الكرنك الشمالي الجنوبي. يقول النص التكريسي:

لقد شيّد أثرًا من أجل أبيه آمون، فأقام بابًا كبيرًا يبلغ ارتفاعه عشرين ذراعًا (٤٠, ١٠ أمتار)، إلى جوار بابى المعبد، وهو من الحجر الجيرى الأبيض الجميل الوارد من طرة. هكذا يفعل أمنحوت، بن رع(١٠٢).

وفى عهد تحوتمس الأول تطور الكرنك إلى حد كبير وزادت مساحته فى اتجاه المحور الغربى الشرقى، وأمام المعبد الأصلى الذى بناه ملوك الأسرة الثانية عشرة. وشيد إينينى سوراً جديداً يلتف حول مجموعة العناصر المقدسة للإله أمون التى كانت قائمة أنذاك. وعلى اثنين من جوانبه أقام فناء داخليًا تكتنفه الصفات، يتكون من أعمدة من الحجر الرملى متعددة الأضلاع ذات ستة عشر وجهًا. وأقيمت تماثيل أوزيرية عملاقة تمثل الملك. كما شيد صرحان جديدان كمدخل وهما الخامس والرابع حاليا. كان لا يوجد حتى الأن سوى صرح واحد هو السادس فى الوقت الراهن. وفى الواقع فإننا نرقم الصروح طبقًا للمحور الغربى الشرقى، بادئين من نهر النيل، أى اننا نبدأ من الأحدث. وهكذا أصبح الصرح الرابع يشكل مدخل المعبد. كان طوله ويفترض أنها كانت قائمة فوق قاعدة من الحجر الرملى ومكسوة بحجر جيرى ناعم من طرة. وقد تُبتت عند واجهاتها سوار عالية ترفرف فى أعلاها الرايات لتشير من بعيد إلى وجود المعبد المقدس، كما أقيمت أمامها المسلات. وخلف الصرح الخامس بعيد إلى وجود المعبد المقدس، كما أقيمت أمامها المسلات. وخلف الصرح الخامس شيّد بهو أساطين يتكوّن من خمسة أساطين من خشب الأرز.

ويوفر لنا إينيني في سيرة حياته بعض التفاصيل حول هذه الأعمال:

تفقدت المبانى الشامخة التى أقامها (الملك) فى الكرنك، وشريدت قاعة عظيمة ذات أساطين، كما شريدت بجوارها صروحًا ضخمة من الحجر الجيرى الأبيض الجميل الوارد من طرة، كما أقمت السوارى المقدسة بجوار الباب المزدوج الضخم للمعبد وكانت سوار من خشب الأرز ومن أفضل ما انتجته لبنان، وطرفها العلوى من الذهب الخالص... كمًا تفقدت الباب الكبير أثناء تشييده (واسمه) «قوية— هى— هيبة أمون». إن مصراعه الرئيسى من نحاس أسيا. وظلِّ الله عليه (أى على الباب) وكان مشغولاً بالذهب. كما تفقدت مسلتَى المعبد السامقتين أثناء إقامتهما وهما من الجرانيت، وقد اقيمتا أمام الباب المزدوج الضخم للمعبد. كما تفقدت المركب المقدس انتاء تسوية خشبه وصنعه وكان يبلغ ١٢٠ ذراعًا طولاً و٠٤ذراعًا عرضًا، وقد خصرص انقل هاتين المسلتين. فوصلتا سالمتين إلى أرض الكرنك(١٠٠).

هاتان المسلتان وهما من الجرانيت الوردى وطرفهما المدبب مغطى بالذهب الخالص، أقيمتا أمام الصرح الرابع وكان يشكل أنذاك مدخل المعبد، وذلك بمناسبة العيد اليوبيلى للملك، وهو ما تؤكده المدونات التى يمكن قراعتها على الواجهتين الغربية والجنوبية من هذا الأثر:

- الواجهة الغربية: لقد صنع أثرًا من أجل أبيه أمون القائم على رأس القطرين. لقد أقام مسلتين باسقتين بجوار بابى المعبد وكان مُرَيْماهما من الذهب الخالص.
- الواجهة الجنوبية: إن سيد الآلهة قد قُدس من أجله العيد اليوبيلي على الشجرة إيشد(•)(١٠٤).

ومن حقنا أن نتسامل عن الوسائل التقنية التى كان يستخدمها المصريون لنقل هذه المسلات الضخمة المنحوبة من كتلة حجر واحدة. سوف نروى فى هذا المقام أقوال هنرى شيڤرييه Henri Chevrier الذى ظل لفترة طويلة مدير الأعمال فى معبد الكرنك، هنرى شيڤرييه Henri Chevrier الذى ظل لفترة طويلة مدير الأعمال فى معبد الكرنك، وكما نقلها إلينا كلود ترونيكر C.Traunecker وچان كلود جواڤان J.C.Golvin (۱۰۰): «فى عصرنا، حيث تتحول كل صغيرة وكبيرة إلى أرقام حسابية وتتحول إلى معادلات أو رسومات بيانية أو يبتلعها الحاسوب الإلكترونى، من الجدير ملاحظة أن المصريين كانوا يجهلون كل هذه الأدوات المساعدة، ورغم ذلك استطاعوا أن يصنعوا العجائب... واسمحوا لى فى هذا الصدد أن أروى طُرفة أؤكد أنا شخصياً على صدقها. ففى عام واسمحوا لى فى هذا الصدد أن أروى طُرفة أؤكد أنا شخصياً على صدقها. ففى عام الشمالى الفناء الكبير. فتوقفت فى الأقصر لجنة من المهندسين المتجهين إلى أسوان الكهربة الخزان، وكان الوحيد الموجود آنذاك(\*\*). وجاء الزيارة الكرنك وكما تعودت أن الكهربة الخزان، وكان الوحيد الموجود آنذاك(\*\*). وجاء الزيارة الكرنك وكما تعودت أن أفعله مع الكثير أصبحت مرشدهم السياحى، وعندما شاهدوا ما أقوم به من عمل أفعله مع الكثير أصبحت مرشدهم السياحى، وعندما شاهدوا ما أقوم به من عمل سألنى أحدهم: «ماذا تفعل هنا؟» فأجبته قائلاً: «كما ترى فإن هذا الأسطون مائل وأريد تصحيح وضعه»، ونظر كل واحد منهم إلى الآخر ثم سأل أحدهم: «من أى مدرسة تخرجت؟» فقلت: «من الفنون الجميلة»، وكان من الواضح أنهم لم يقتنعوا أننى مدرسة تخرجت؟» فقلت: «من الفنون الجميلة»، وكان من الواضح أنهم لم يقتنعوا أننى

<sup>(\* )</sup> شجرة مقدسة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أى قبل بناء السد العالى. (المترجم)

اخترت الحل السليم. هذا ما حدث. وعند عودتهم من أسوان بعد انقضاء عشرة أيام جاءوا لمقابلتي: كانت الصقالة قد رفعت والأسطون مستقيم، بعد أن اتخذ وضعًا عموديًا واستعاد توازنه. فقال أحدهم «ولكن ماذا فعلت لتصل إلى هذه النتيجة؟ إذ لا يمكن حساب ذلك». فإذا كان من المستحيل حساب ذلك، فلا يمكن إبتكاره! ولم أجد أن الإجابة ضرورية. ولكن سرت معهم لمسافة قصيرة حتى وصلنا إلى مسلة الملكة(\*) وقلت لهم وأنا أشير إلى هذا الأثر الشامخ: «الإرتفاع: ٣٠,٨٠ مترًا والوزن ٨٠٠ طن. ماذا فعل سن موت الذي لم يكن خريج مدرسة الفنون الجميلة؟» إن مهندسينا يتجاهلون بل ويهملون قيمة التجريب. فبالتجربة التي اعتمدت عليها استطعت أن أُقوَّم وضع هذا الأسطون ومقابله الأيمن، وهكذا انجزت العديد من الأعمال الأخرى.... كان المصريون لا يعرفون سوى وسيلة واحدة لمضاعفة القوى، وهي الرافعة. كانوا يجهلون الرّحوية (\*\*) cabestan البسيطة والبكرات واستخداماتها المتعددة، في هيئة مجموعة بكرات صغيرة... أما الأسلوب الذي كان مستخدمًا في مصر على نطاق واسع فهو المزلقة المصنوعة من طمى النيل، فتشكل مسطحًا ماثلاً ميلاً طفيفًا الغرض منه نقل الأثقال. كان الحجر الأحادى الكتلة يوضع فوق زلاقة متينة مصنوعة من الخشب، ثم تبلل التربة الواقعة مباشرة أمام الزلاقة حتى تنساب بسهولة أكبر فوق التربة المبللة. «إن مُعامل إحتكاك الطمى، الرصراص إلى حد كبير، بسطحه المبلل يعادل صفرًا تقريبًا». ويضيف شيڤرييه بأسلوب يميل إلى الخبث: «ربما استخدم من جانبي لغة لم يالفها علماء الأثار، فأطلب منهم المعذرة. ولكن لابد أن أقر أنني فوجئت إلى حدّ ما عندما قرأت أن المصريين عندما كانوا يروون التربة أمام الزلاقات، كان هدفهم تجنب زبادة سخونة الخشب».

هكذا فإن المهندسين المعماريين في العصر الحديث المولعين بعلم المصريات، يستعيدون أساليب الأزمنة الغابرة، وإن كان أسلوبًا تجريبيًا، إلا أنه فعّال وناجع إلى

<sup>(\* )</sup> وهي مسلة الملكة حتشبيسوت القائمة بين الصرحين الرابع والخامس. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> لفظ أقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة ويغنى فى الميكانيكا: ألة لرفع الأثقال أو جرّها تشبه الملفاف، ولكن أسطوانتها رأسية. المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية. القاهرة. ١٩٦٠ (المترجم)

حد كبير. ويكفى أن نشاهد مثال الكرنك. ولا تشكل الآلات بالضرورة تقدمًا، ومع ذلك فلا تعتبر بالقطع علاجًا عالميًا للقضايا التقنية التى تصادف البشر. والدليل على ذلك الدرس الذى يقدّمه لنا المصريون.

إن الكرنك بعد أن تعاظمت مساحته وازدان بالذهب، ظهر كبير كهنة جديد هو ها رن نفر ليخلف مين - مونق ويقيم الطقوس الدينية. كانت مكانته لا تزال متواضعة نسبيًا، ولكن زمن كبار الأحبار بات قاب قوسين.

كما أصبحت أبينوس، وهى مكان أوزيريس المقدس، موقعًا لكبرى أعمال التشييد. إن النص المنحوت على لوح من الحجر الرملى الذى عثر عليه فى أبينوس ذاتها، ومن مقتنيات متحف القاهرة، فى الوقت الراهن، يعطينا فكرة دقيقة إلى حد ما، عن ضخامة الأعمال التى انجزها تحوتمس الأول ومدى وفرة الثروات الإلهية. ويظل الملوك والإلهة متحدين فى تبادل الخدمات تبادلاً مقدسًا، ليجلب الخير لكل منهما.

القسم العلوى من الأثر مهشم تهشيمًا بالغًا. ويفترض أن تحوتمس الأول قد خصص مطلع النص ليستعرض أمام الكهنة المجتمعين الأعمال التي كان يُزمع تنفيذها في معبد أوزيريس. ويبدأ نصنا برد الكهنة:

...كم هو ممتع في قلب البشر! كم هو جميل في نظر الآلهة! إنك تشيد أثرًا من أجل أوزيريس، وتجلب البهاء إلى أول أهل الغرب، إلى الإله العظيم، (إله) المرة الأولى الذي حوّل أتوم عرشه إلى عرش مرموق وعظمه ومجدّه أمام أولاده. فمن أجله عمل الملوك منذ تأسيس هذا البلد. فمن أجله وُلدْت، لقد أنجبك في استقامة قلبه لاتمام ما خلقه في هذا البلد وترميم مقاصير الآلهة وجعل معابدها تغالب الأيام. فإليك يعود الذهب، والفضة ملكيك ومن أجلك فتح الإله جب ما بداخله (١٠٠١)، وقدم لك تاتنن (١٠٠١) ثرواته. إن البلاد الأجنبية بأسرها تعمل من أجلك وضجموع الأراضي المصرية تحت

إشرافك، والأحجار الكريمة من مختلف الأنواع تُرصّع قصرك. ومن هم ضمن حاشيتك لا يحتاجون شيئًا. واقض بما لابد أن يحدث. ومُرّ بما ينبغى عمله. فما يتوق إليه كاؤك، سوف يحدث.

عندئذ يُصدر صاحب الجلاله أمره إلى الخازن (قائلاً): «باشر الأعمال، بحيث تأتى... بأذكى خُدَّام المعبد أجمعين ونخبة كهنة الساعة من الذين على دراية بفن الإدارة، على أن يكون علمهم حكمة وإدراكًا رشيدًا، ولا يخالفون الأوامر الصادرة إليهم. شيد مبنى من أجل أبى أوزيريس وأسس مقامه للزمن الأبدى، واجعل الأشياء الأكثر استغلاقًا جالبةً للخير. ولكن تصرف بحيث يستحيل رؤية جسده أو مشاهدته أو التعرف عليه. وابن أيضًا من أجله مركبًا يُحمل على الأكتاف، وهو من الفضة والذهب واللازورد والنحاس الأسود ومن سائر أنواع الأحجار الكريمة».

لقد سبق أن وهبته أعدادًا كبيرة من موائد القرابين والمصلصلات والقلائد منات والمباخر والكؤوس. هكذا لن استرد القرابين التي اقدمها له، كما أنها لن تتوقف أبدًا. ومن أجله أيضًا صنعت مركبه المقدس نشمت، من خشب الأرز، ومن أفضل ما انتجته لبنان. إن قيدامه وكونله من الذهب الخالص، إنه يُدخل الفرح والسرور على الأمواه (ذاتها) عندما يبحر الإله على متنه إبان عيد بلدة بيكر(١٠٨).

كما أمر جلالتي بأن تشكل له تماثيل للمجمع الإلهي العظيم القائم في أبيبوس. وهكذا سُمَّيَ كل إله من ألهته باسمه:

خنوم، رب حرور (۱۰۹)، الأبيد وسي.

خنوم، رب الجندل، الأبيد وسي.

تحوت، أكثر الآلهة قدرة والقائم على رأس حسيرت(١١٠).

حورس القائم على رأس ليتويوليس(\*),

حورس المنتقم لأبيه.

واب واوات الجنوب،

<sup>(\*)</sup> التصحيف اليوناني لدينة هم المصرية وأسيم حاليًا. (المترجم)

**واپ ـ واوات** الشمال<sup>(۱۱۱)</sup>.

كانت أجسادها الرائعة تكتنفها الأسرار. (وموضوعة) على حوامل من الذهب الخالص. كانت صنعتها أفضل من تلك التى وجدت من قبل وأروع من التى توجد فى السماء. كانت أكثر استغلاقًا من الوضع القائم فى النوات. كانت جديرة بمزيد من الإحترام مقارنة بالآلهة (الأولية) الساكنة فى نون.

صنع جادلتى كل ذلك من أجل والدى أوزيريس، من شدة حبى له، وأكثر من سائر الآلهة. ومن ثم، سيبقى اسمى، وينوم عملى، فى منزل أبى أوزيريس، أول أهل الغرب، ورب أبينوس، للزمن الأبدى وللزمن النهائى.

استمعوا إلى إذن، أيها الآباء الإلهيون لهذا المعبد، أيها الكهنة نوو الأيدى الطاهرة، أيها الكهنة المرتلون... وأنتم يا جميع كهنة الساعة (۱۲۲) في هذا المكان المقدس، قدموا القرابين من أجل مقبرتي، موّنوا مائدة قرابيني، اعملوا على تخليد العمل العظيم الذي قام به صاحب الجلالة، انطقوا اسمى، استعيدوا في ذاكرتكم مجموعة ألقابي، مجّدوا صورتي، وبجّلوا تمثال جلالتي وضعوا اسمى في فم خدامكم وذكراي بجوار أولاد أولادكم لنني ملك قدير بسبب ما فعله، إنه أكثر الجميع بسالة، وسوف يتذكر الجميع اسمة في «مقابل» ما حققه في هذا البلد، أكثر بكثير مما تعرفونه. هذه الأقول لا تنطوى على إفك أو مغالاة.

لقد شيدت المبانى من أجل الآلهة، وجعلت معابدها رائعة، من أجل المستقبل، وشكّلت معابدها على أحسن وجه، لقد رممت منها ما كان مهدمًا، لقد تفوقت على كل ما صنع من قبلى. وتصرفت بحيث يعرف الكهنة ذوو الأيدى الطاهرة واجباتهم والمطلوب منهم. وأرشدت الجاهل إلى ما كان لا يعرفه. لقد حققت أكثر بكثير مما فعله الملوك الآخرون الذين سبقونى. إن آلهة زمنى قد غمرها السرور ومعابدها تهلل فرحًا.

لقد رسمت حدود البلد المحبوب لتصل إلى حدود ما تحيط به الشمس. لقد زدت الرازحين تحت وطأة الخوف قوة، لأننى طردت الشر بعيدًا عنهم. لقد جعلت مصر الأولى و(أبناء) الأرض قاطية خُدًامها.

## لا تؤدُّوا فقط المديح والثناء للإله أمون(١١٢).

يكشف هذا النص بكل وضوح عن كبرياء الفاتحين الأوائل وشموخ الإمبراطورية التي كان تحوتمس الأول مؤسسها ومدشن شكل جديد من أشكال الفكر السياسي، سوف يصل إلى أوْجه فيما بعد في عصر الرعامسة.

كما أقيمت غيرها من «قصور الآلهة» في ربوع البلاد تمجيداً للآلهة المحلية، بعيداً عن الموقعين الكبيرين في الكرنك وأبيدوس. وفي مدينة هابو على البر الغربي لمدينة طيبة بدأ أمنحوت الأول تشييد معبد، واصل العمل فيه تحوتمس الأول، ثم قام تحوتمس الثاني بتوسيعه على نطاق كبير. إنه مبني تحيط به الأعمدة وقدس الأقداس في هيئة «سييلاً»(\*) cella. كان الرواق يتكون من جدار منخفض، يسمح لضوء الشمس بالدخول من خلال فتحات عريضة، وسيتولى الملوك الكوشيون والبطالسة استكمال وتوسيع ما بدأه ملوك الأسرة الثامنة عشرة الأوائل. إن السور الأصلى سوف يضمه السور الكبير للمعبد الجنائزي للملك رعمسيس الثالث(\*\*).

# ٤- المقابر والشعائر الجنائزية: وادى الملوك

عند إعداد مقبرته دشن أمنحوت الأول موقع جبل طيبة. وفي عام ١٨٨١ تم الكشف عن مومياء أمنحوت الأول في «خبيئة» الدير البحرى. كان طولها ١٦٥سم. كما دثرت بالكامل بنسيج برتقالي اللون، مثبت بقطع عادية من النسيج، وكان قناعه الجنائزي من الخشب والورق المقوى الملون. كانت المومياء مغطاة من قمة رأسها إلى أخمص قدميها بأكاليل من الزهور الزرقاء والصفراء والحمراء. وقد تعرف عليها عالم

<sup>(\* )</sup> وهى الهيئة التي يتخذها قدس الأقداس عند الإغريق والرومان. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> الذي يطلق عليه اصطلاحًا في الوقت الراهن معبد منيئة هابو. (المترجم)

النباتات شقينفورث Schweinfurth واسماؤها العلمية هي Schweinfurth وDelphinium orientale. يا لها من أبهة نباتية فخمة تعبيرًا عن تجديد الحياة بألوان السماء والشمس ودماء الحياة. وقد عثر على زنبور عمره ثلاثة آلاف وخمسمائة سنة في التابوت المصنوع من خشب الأرز. لقد جذبته رائحة الزهور وظل محبوسًا بعد إطباق غطاء التابوت الثقيل ليطن دون شك لفترة طويلة قبل أن يصبح آخر رفاق العاهل الملكي في أبديته.

وفى عام ١٨٩٦ و١٨٩٨ كشف سبيجلبرج Spiegelberg ونيوبيرى ١٨٩٨ عن معلمين أثريين متجاورين فى منطقة دراع أبو النجا، أحدهما وهو الشمالى يخص الملكة أحمس- نفرتارى أما الآخر وهو الجنوبى فكان المعبد الجنائزى لابنها أمنحوت الأول، والذى شيده إينينى النشط المثابر باستخدام مواد نفيسة: «لقد أقيمت الأبواب من النحاس المصنوع من قطعة واحدة وكانت تماثيله من الذهب الخالص(١١٤)». من المحتمل أن الملك قد اختار أيضًا الدير البحرى، فى مكان يقع تحديدًا عند الشرفة الوسطى من معبد حتشبهسوت ليقيم قبرًا تذكاريًا أو بدأ فى إقامة قبره قبل أن يعدل عن هذا المشروع(١١٥)،

وبالفعل فإن مقبرة الملك الحقيقية قد حفرت في صخر الجبل الغربي وفي دراع أبو النجا أيضًا. وقد كشف عنها اللورد كارناڤون Carnavon عام ١٩١٤. ومنذ ذلك الوقت، كان تخطيطها هو التخطيط الكلاسيكي ذاته الذي التزمت به المقابر الملكية في الأسرة الثامنة عشرة: فبدءًا من المدخل الذي تخفيه صخرة ضخمة يمتد دهلين طويل هابط مخترقًا صخر الجبل. وعند منتصف المسافة تكتنفه من على الجانبين حجرة وكوة، وينتهي بباب يطل على بئر شديدة العمق يصل إلى تسعة أمتار ويضيق عرض الدهليز تدريجيًا كلما سرنا هابطين، لينتهي بقاعة أولى طولها ثلاثة عشر مترا ونصف تفضى إلى حجرتين لصرف أنظار اللصوص على ما يظن وتضليلهم، وكانت هذه الظاهرة موجودة في أهرام الأسرة الرابعة. كانت صخرة ضخمة تسد الباب

<sup>( \* )</sup> وهى زهرة السسبان. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وهي زهرة السنط. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> وهي زهرة القرطم. (المترجم)

الموجود بين قاع البئر والقاعة الأولى. وبعد ذلك ننتقل إلى قاعة ثانية طولها سبعة أمتار ونصف تقودنا مباشرة إلى حجرة الدفن المستطيلة الشكل ذات الأبعاد الشاسعة، إذ يبلغ طولها ٢٠,٢٠مترًا. أما السقف فتحمله أربعة أعمدة مربعة. إن مجمل هذا المسار انطلاقًا من مستوى الأرض عند مدخل المقبرة، كان يتطلب من المرء أن يسير على مهل على امتداد اثنين وستين مترًا تقريبًا(١٢٠١). كانت هذه المقبرة المنقورة في الصخر لا تزال سالمة في عهد رعمسيس التاسع، أي بعد مرور خمسة قرون، وهو ما تؤكده بردية أبوت Abbott، ولكن تم الاعتداء عليها فيما بعد ونهبها وسليها.

واعتبارًا من تحويمس الأول تبدل التنسيق العام المجموعة الجنائزية، فبعد أن كانت المعابد الجنائزية والمقابر متجاورة في المجموعة الهرمية، انفصلت عن بعضها وفقًا الموقع الجديد المستخدم، فمن الآن فصاعدًا سوف تشيد المعابد عند الحدود الفاصلة بين الأرض الزراعية والصحراء الغربية، وسوف يكون تصميمها عبارة عن "قصور» الآلهة والملوك الذين تقام لهم معًا الشعائر الدينية، وتطلق عليها النصوص المصرية اسم قصور ملايين السنين. إن رسمها التخطيطي ورموزها مشابهة لمثيلاتها في المعابد الإلهية: كان صرح المدخل يتقدم فناءً كبيرًا تكتنفه أحيانًا الصفّات ويليه بهو أساطين واحد أو أكثر وعدة حجرات ملحقة ثم قدس الأقداس. كانت طقوس الخدمة اليومية متماثلة، أما المقبرة الملكية الصخرية فهي منفصلة عن المعبد وكانت تنقر في سفح الجبل الغربي الذي يصل إليه المرء عبر واد جفت مياهه ووسط مشهد طبيعي من الجبال الصخرية والصحاري القاحلة، وربما وقع الإختيار على هذا الموقع طبيعي من الجبال الصخرية والصحاري القاحلة، وربما وقع الإختيار على هذا الموقع الغربيون وادي الملوك وأسميناه نحن الغربيون وادي الملوك. وبعد تحوتهس الأول سوف يدفن فيه ثمانية وخمسون من ملوك الإمبراطورية وهم جميع الفاتحين العظام الذين صنعوا مجد مصر وضمنوا ثراءها وإزدهارها.

كان تحوتمس الأول ملكًا مبدعًا فى مختلف المجالات. هل كان إينينى وراء اختيار هذا الموقع المنعزل؟ وعلى كل حال فقد كان هنا أيضًا مدير أعمال الملك وأشغاله وكاتم أسراره.

لقد تفقدت أعمال الحفر (التى تتم من أجل) المقبرة الصخرية لصاحب الجلالة. لم يكن فى وسع أحد أن يسمع. كنت أسعى إلى عمل كل ما قد يكون مفيدًا، إذ كان رأسى يقظًا ومنتبهًا(١١٧).

ولكن كل هذه الثروات الى تحتفظ بها هذه المقابر الفسيحة، لم يكن من المنتظر ألاً تشد الله الماع البشر وجشعهم.

نشأت أنذاك عبادة خاصة في جبانة طيبة وتحديدًا في قرية العمال الجديدة بدير المدينة: وهي عبادة أمنحوت الأول الذي كان كما عرفنا أول من افتتح موقع طيبة على البر الغربي وأسس كما هو واضح النقابة الطائفية لعمال الجيانة الملكية التي يطلق عليها اصطلاحًا «خُدَّام مكان الحق». ومن المحتمل أن هذا هو السبب الذي حمل العمال من قلاَّعي الأحجار وقاطعيها ومن نحاتين ونجارين ورسامين - حملهم على النظر إلى أمنحوت الأول يصفته إله المنطقة وقديسهم «الحامي الراعي». كانت هذه العبادات متنوعة، وأصبحت عدة تماثيل للملك محل تبحيل وإجلال، وربما كانت قد نقلت من معيد الكرنك إلى البر الآخر: كانت التماثيل تُعرف بأسماء مثل «أمنحوت البلاط» و«أمنحوتي الحديقة» و«أمنحوتي المبحر على سطح الماء». وكلها صور قد تكون جاءت من أحد أفنية الكرنك أو إحدى حدائقه وكانت من أخفها وزنًا بحيث تستطيع بالفعل أن تبحر على صفحة نهر النيل أيام الأعياد. كما نجد أيضًا «أمنحوتي رب المدينة» - وربما كانت دير المدينة هي المقصودة. وقد ورد هذا الاسم مرارًا وتكرارًا على الأوسستراكا(\*) التي عثر عليها في قرية العمال. ومن الراجع أيضًا إقامة معبد مخصص للملك أمنحوت الأول، بصفته راعيًا وحاميًا مبجلاً ولكن بصفته المستشار الناصح أيضًا. كان يستشار في هذا المكان في كل صغيرة وكبيرة من شئون الحياة اليومية. كان العمال يلجؤون إليه لحل نزاعاتهم البسيطة وخصوماتهم. وكان أمنحوت الأول مشاركًا في ممارسات العرافة(١١٨). كان في استطاعته أن يرشد إلى السارق في حالات السرقة، إما بتحريك تمثاله أو بأن يتحدث أحد الكهنة باسمه، ومن ثم يمكن أن نقرأ الآتي على سطح أوستراكون القاهرة رقم ٢٥٢٤٢:

<sup>(\*)</sup> جمع أوستراكون. (المترجم)

في اليوم العشرين، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان، من العام ٢٩، قام العامل في اليوم العشرين، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان، من العامل في إم واست بابلاغ أمنحوت، بما يلى قائلاً: «تعال إلىّ، يا سيدى وقيّم من أجلى الأعمال التي أنجزتها، من أجل العامل قنّا بن روتي، أقصد بذلك جانبًا من تابوت، كان خشبه ملكًا لى». وطأطأ الإله رأسه وقال مؤكدًا: «هذا يعادل ١٥، وسرير من خشب: ١٢، وأربعة قوائم سرير: ٣حقات(١٢٠)، ومروحة: ٢حقات... غار (١٢٠) من العلس: ٣حقات.. المجموع ٣١دبنًا ونصف (١٢٠)،

وبالعودة إلى ظهر الأوستراكون، يفهم أن قنًا كان قد دفع إلى خع إم واست ٤٢دبنًا من النحاس، مقابل بعض الأعمال، ولكن اعتبر هذا الأخير أن هذا المبلغ غير كاف، فالتمس تدخل أمنحوت الأول الذي قدر مبلغ ٢٦ دبن ونصف.

كان من إختصاص المحاكم العمالية أن تصدر أحكامًا في الشئون المحلية البسيطة. ولكن كان من المكن في جميع الأحوال الأخذ بالحكم الصادر من أمنحوت الأول. وطبقًا للأيديولوچية الملكية في مصر، وإذ كان الملك هو «الراعي الصالح» الذي يرعى شعبه ويحميه، كانت روابط حميمة تجمع العاهل الملكي ورعاياه من البشر حتى أدق تفاصيل مشاغلهم الحياتية.

كانت الأعياد الشعبية تصاحب هذه الطقوس الدينية التى تقام من أجل الصورة الملكية. فيشهد الوادى مواكب إحتفالية ضخمة تظهر أثناءها صورة العاهل الملكى وسط جموع الشعب التى تهلل فرحًا. كان حاملو الصورة المقدسة وكهنة الشعائر الدينية هم عمال دير المدينة الذين يتخذون عندئذ ألقاب الكهنة العظام ليصبحوا لفترة هذا العيد «كهنة من أصحاب الأيدى الطاهرة» و«خدًام الإله». كان البشر أمام الآلهة، سواء بسواء، لا فرق بينهم.

وقد عثر على وقائع الترتيبات الشعائرية الخاصة بعبادة أمنحوت الأول، على عدد من البرديات، نذكر منها بردية شيستر بيتى Chester Beatty رقم<sup>٩</sup>، من مقتنيات المتحف البريطاني، وهي نسخة حرّرت في عصر رعمسيس الثاني. كما أن نصين مماثلين يعودان إلى العصر ذاته، يحتفظ بهما في الوقت الراهن متحف القاهرة ومتحف تورينو، وفضلاً عن ذلك فإن بعض النقوش التي نحتت في عهد سيتي الأول

على الجدار الشرقى من بهو الأساطين فى معبد آمون الكبير، تقدم وصفًا لهذه الشعائر الملكية التى غالبت الأيام. وفى مدينة هابو أيضًا وتحديدًا فى معبد رعمسيس الثالث الجنائزى، سُجَلت على الجدار الشمالي من الفناء الأول إشارة إلى هذه العبادة. وترتبط الفقرات الرئيسية بالترتيبات الخاصة بالقرابين وخدمتها(١٢٣).

وبعد عودة النظام الملكى إلى سابق عهده وتأسيس الإمبراطورية، شهدت مصر إزدهارًا جديدًا. ومع تربع امرأة على عرش البلاد كادت هذه الإنجازات أن تتعرض للضياع. ولكن تحوتمس الثالث، وهو من أبرز التحامسة وأكثرهم تالقًا، كان يتحلى بسمات بطولية كقائد عسكرى ويفكر ثاقب كإدارى فطن، فاستطاع أن يستعيد عظمة الإمبراطورية ويدعمها.

# الفصل الرابع حتشيسوت، الملكة الغاصبة

# 1– غموض وراثة العرش داخل الأسرة الحاكمة

عند وفاة تحويمس الثاني حول عام ١٥٠٤ق.م، تارت بحدة قضية وراثة العرش داخل الأسرة الحاكمة.

كانت الزوجة الملكية العظيمة حتشيسوت قد رُزقت من اقترانها بالعاهل الملكى الراحل بابنتين: الأولى هى الأميرة نفرو رع أى «جمال رع». وعندما كانت لا تزال فى سن الطفولة، وكما سبق أن ذكرنا، تولَى المعلم المربى أحمس - پن - نخبت تنشئتها، ليتمتع، على هذا النحو، فى نهاية حياته المهيبة بمنصب مرموق. ثم خلفه فى هذه الوظيفة، الأثير سنن موت(۱). أما الأميرة الثانية التى انجبها الزوجان الملكيان فهى مريت رع - حتشيسوت أى «محبوبة رع، حتشيسوت» المسماة حتشيسوت الثانية. ومع ذلك فقد أنجب تحوتمس الثانى ابنًا من الخادمة آست أى إيزيس، وأطلق عليه اسم تحوتمس الذى سيصبح فيما بعد، تحوتمس الثالث. ومن الواضح أنه سوف يتزوج الأميرة الشرعية مريت رع - حتشيسوت التى لن تقوم بدور ملحوظ فى التاريخ، وإن كنا لا نعرف على وجه التحديد تاريخ هذا الزواج. إن الخطوط العريضة لتعاقب وراثة العرش معروفة، ولكن لما كان الأمير لا يزال حديث السن، فقد اصطدم بطموحات زوجة أبيه.

إننا ندرك بوضوح إلتباس الموقف عند قراءة النص الوارد في سياق حياة إينيني:

وحل مكانه ابنه، بصفته ملك القطرين. وحكم متريعًا على عرش هذا الذى انجبه. وأخته الزوجة الإلهية «حتشبسوت» كانت تدير شئون البلاد، وخضعت الأرضان اسلطانها. وعمل الجميع من أجلها وحنت مصر رأسها من أجلها، من أجل بذرة الإله النورانية. إنها قلس (\*) قيدام مصر العليا ووتد رسو أبناء الجنوب وقلس كوثل مصر

<sup>( \* )</sup> حبل غليظ من حبال السفن. (المترجم)

السفلي وسيدة الأوامر(٢). خيرة هي مقاصدها والشاطآن راضيان عندما تتحدث(٣).

أغلب الظن أن حتشبسوت قد تولت وصاية العرش عندما كان الأمير تحوقمس لا يزال حدثًا في سن الطفولة، الأمر الذي يفسر أنها قامت بتصريف شئون البلاد. ولكن وصاية العرش سوف تتحول إلى مبرر في خدمة طموحاتها الأخرى.

#### اللك المصطفى

عند تحليل النصوص الرسمية، يبدو من الواضح أن الأمير تحوتمس قد ظلً لصفر سنه ملكًا بالاسم حتى العام الخامس (أو السادس؟)، بل ربما كانت حتشبسوت قد شاركت من قبل تحوتمس الثانى الحكم. وبالفعل فإن مدونة منقوشة على الصرح السابع من معبد آمون ـ رع في الكرنك، تضع هذه الكلمات على لسان تحوتمس الثالث:

لقد تصرف أبى أمون - رع - حور آختى بحيث أتجلّى متألقًا على عرش حورس الأحياء. فأنْخلّتُ فى حضرته إلى المعبد وأخبرت آنذاك بنبؤة مفادها أننى سوف اتسلّم حكم القطرين (واستحوذ) على عروش جب وعلى منصب خبرى، إلى جانب أبى، الإله الكامل عا خبر إن رع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، له الحياة إلى أبد الآداد(٤).

وفى زمن لاحق، وفى العام ٤٢ من عهده، أمر تحوتمس الثالث بنقش نص فى معبد الكرنك على الواجهة الخارجية من الجدار الجنوبي من حجرة قائمة جنوب قدس الأقداس. يوضح هذا النص ظروف اختياره من قبل آمون. ويبدو أن وقائع هذا المشهد قد حدثت فى حضرة تحوتمس الثانى:

أنا ابنه (ابن آمون)، لقد أمر بأن أبقى على عرشه بينما كنت لا أزال صغيرًا فى عشّه، لقد انجبنى من بذرة شهوته.... كنت صبيًا فى معبد مدينته، بينما لم أكن قد فُتحت لى المغاليق حتى الآن بصفتى «خادم الإله»، بل كنت منذ ذلك الزمن قد

اتخذت شكل و هبئة «عموي- أمه»(٥)، وأشبه الصبي حورس في حُمِّيس. وذات يوم، بينما كنت واقفًا في القسم الشمالي من القاعة الخضراء...(١) كان أمون قد جعل السماء في عيد بسبب جماله، فنال عجائب طائلة، في حين كانت أشعته في عيون البشر بصفتها تجليًا (للإله) حور أختى(٧). كان الشعب يغدق عليه المديح والتهليل... عندئذ أمر جلالته بأن يُحرق البخور من أجله، بينما كانت تقدم له في الوقت ذاته قرابين طائلة من أبقار وعجول وصغار حيوانات الصحراء... كان (أمون) يقطم المسافة عند جانبي القاعة الخضراء، وكانت قلوب الذين أمامه (٨) لا تفهم معنى تصرفه، في حين كان يبحث عن جلالتي في كل مكان. وفجأة تعرّف عليّ، وتوقّف... فسجدت أمامه وانبطحت أرضًا وانحنى ساعداي في حضرته، فأقامني بعد ذلك أمام **جلالته**، بينما كنت واقفًا في مكان الرب<sup>(١)</sup>. عندئذ حقق من أجلى العجائب... ففتح من أجلى أبواب السماء العليا، وأزاح من أجلى مصراعي الأفق. وارتفعت نحو السماء مثل صقر إلهي، وتأملت هيئته الخفية القائمة في المنطقة العليا وعبدت جلالته(١٠٠)... وشاهدت صيرورات إله الأفقين على درويه السرية في السماء. لقد أقامني رع ذاته. وارتقيت في المدارج الرفيعة بفضل التيجان التي على رأسه وصلَّه المتفرد مثبت على حسنه... ووُهبت كل تألقه وشُنبُت على حكمة الآلهة وأخذت منها كفايتي وكأنني حورس الذي نشأ وترعرع في بيت أبيه آمون - رع. وأخيرًا منحت بالكامل كل الامتيازات الإلهية.

وثُبُّت تيجاني وانتظمت قائمة ألقابي.

وبادئ ذى بدء، وضع الصقر فوق السرخ (۱۱)، وجعلنى شديد البأس كالثور القوى، وتصرّف أخيرًا بحيث أتجلّى في طبية بصفتى اسمى:

حورس: الثور القوى الذي يتجلّى في طيبة.

وجعلنى أرفع السيدتين: وأعاد مُلْكى الذى يغالب الزمن مثل مُلْك رع فى السماء بصفتى اسمى:

السبيدتان: ذلك الذي يدوم مُلكه مثل مُلَّك رع في السماء.

ثم شكلنى كصقر ذهبى ومنحنى قوته وبسالته وكرسنى على عرشى عن طريق تيجانى بصفتى اسمى:

حورس الذهبي: صاحب القوة، شديد البأس والتجليات المقدسة.

وجعلنى بعد ذلك أشرق كملك مصر العليا ومصر السفلى وثبّت صيروراتى مثل صيرورات رع، بصفتى اسمى:

ملك مصر العليا ومصر السفلى، رب القطرين، من خپر رع (أي: «فلتبق صيرورة رع!»).

أنا ابنه، المنبثق منه، والصورة التي تشكلت على هيئة الذي يترأس حسيريت(١٢)، كما أنه يودًد كافة صيروراتي، بصفتي اسمي:

ابن رع: تحوقمس المتحد من حيث صيرورته - ليته يحيا للزمن اللانهائي وللزمن الأبدى...

وتصرّف بحيث تأتى البلدان الأجنبية بأسرها منحنية بسبب مجد صاحب الجلالة، فالخوف الذى أثيره استقر فى قلب الأقواس التسعة والأراضى المصرية وضعت تحت نعلىً، ويسلّمنى النصر فى يدىً حتى أوسع حدود مصر...

لقد صنع أبى أمون كل ذلك بسبب عظمة الحب الكبير الذى أكنّه نحوه. إنه يبتهج بسببى أكثر مما فعل من أجل أى ملك آخر عاش فى البلاد من قبل، منذ أن «رُبطت». فأنا ابنه ومحبوبه، هذا ما يرجوه كاؤه الذى سيتحقق(١٢).

هذا النص موشى بالإشارات إلى أصول تحوتمس الثالث الإلهية، وعلاقته الحميمة بالإله آمون - رع الذى قام هو نفسه بتحديد عناصر قائمة ألقابه الملكية. إن العاهل الملكى الشاب قد اختارته الآلهة واصطفاه والده الملك المتربع على العرش.

إن إعلان التتويج بصفة رسمية والذى نقش نصه على الصرح السابع من صروح الكرنك قد حدث في القصر الملكي بمشاركة كبار رجالات مصر وأشرافها:

فى اليوم الرابع، من الشهر الأول، من فصل الجفاف، من العام الأول (أى فى مطلع الربيع)، حدث آنذاك التجلى المتألق للابن الملكى... تحوتمس، ليته يحيا للزمن النهائى وللزمن الأبدى، بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلى...

قال جلالتى (لرجال البلاط المجتمعين لحضور الإحتفال): «اعلموا إنن ما يلى: إن قلب جلالتى يتجه إلى الخير والفاعلية... كابن خير يحقق من أجل من أنجبه أفعالاً مفيدة... إن مشيئة جلالتى هى أن يفعل عملاً حسنًا لصالح من خلق كمالى»...

هنا أجاب رجالات البلاط وأشرافها على صاحب الجلالة قائلين: «أنت حامى سيد الآلهة... كم هو رائع أن تود تجميل معبد أبيك آمون-رع، ملك الآلهة، من خلال تشييد مبان جديدة ومعالم صرحية تنوم إلى الأبد، أنت وريثه. اعمل إذن، اعمل إذن، واصل عملك، وأنت حى ومتجدد وشاب على الدوام، مثل رع على مرّ الأيام (١٤)».

وكما جرت العادة فإن نبأ تربع ملك جديد على عرش البلاد (١٥) كان يذاع فى التو واللحظة، فى الأراضى النوبية والسودانية. كما تشهد مدونات منحوتة فى العام الثانى فى معبد سمئة بالسودان على مدى إهتمام الملك الشاب، فور تسلمه السلطة، بهذه البقاع القصية من أراضى الإمبراطورية. وقد أضيفت إلى قائمة ألقابه «المحلية» وإلى اسم حورس الذهبى تحديدًا، صفة «المحبوب من الإله دبيون القائم على رأس النوبة (٢١)».

وتتولى الألهة المصرية «تقديم» العاهل الملكى إلى ألهة الجنوب، حتى تمنحه السلطة على مناطقها:

كلمات قالها يون موقف إلى ديبون القائم على رأس النوية، الإله العظيم، رب السماء: «ليت ابنك ومحبوبك من خير رع يركن إلى الراحة فى معبدك ويرث عرشك. ليته يكون ملك مصر العليا ومصر السفلى، فى هذا البلد دون أن يحتاج أبدًا إلى التجديد. ليتك تضع مجده، وتشكل هيبته فى قلوب النوبيين والمانتيو، مكافأة له على قيامه بتشييد هذا المبنى الجميل من أجلك ليغالب الأيام».

كلمات قالها ديدون القائم على رأس النوبة: «أيا بُنى الذى ينتسب إلى جسدى، أيا محبوبى تحوتمس. إنى أُثبَت من أجلك مقامك كملك، أنت الشبيه (بالاله) حورس

الجالس على العرش، إنك توحد القطرين، بالنظر إلى أنك حي إلى أبد الآباد، لقد رُفعتك قدرتك، لقد رُفعتك تصبح سيد السنت (١٧). إن قرنيه على رأسك، وينبثقان أمامك، إن ريشتيه تلتقيان فوق شعر رأسك. إن الخوف منك استقر في البلاد الساهرة والهلع الذي تثيره قائم في أجساد الجهلة. إن اسمك يتقدم اسم الألهة، ليتك تعمل بصفتك حيًا مثل رع(١٨)؛»

إن الآلهة والملوك «رفاق» أساسيون. لقد قام تحوتمس الثالث بتشييد معبد في سمئة كرسه للإله ديدون، وفي الوقت نفسه أمر بترميم المعبد الذي سبق أن أقامه سنوسرت الثالث:

لقد شيد الإله الكامل من خپر رع مبنًى، هو معبد من حجر النوية الأبيض الجميل من أجل أبيه بيبون، القائم على رأس النوية، ومن أجل خع كاو رع(\*)، ملك مصر العليا ومصر السفلى. وبالفعل كان جلالتى قد وجد المعبد المشيد من الطوب قد أصابه دمار شديد. ومن ثم فقد تصرف بصفته ابنًا يمتلئ قلبه حبًا لأبيه، بعد أن أسند إليه الشاطأن، وبعد أن رُفع ليصبح الحورس، سيد هذا البلد. لقد وضع الله فى قلبى (الرغبة) فى إقامة مبنى من أجله. لقد تصرفت بحيث يكون السيد. تمامًا كما سمح لى أن أكون سيدًا. لقد جعلت معبده راسخًا متينًا للزمن الأبدى، بقدر ما هو عظيم، وأعظم من أى إله آخر (١٩).

(كان ديدون في هذه الأماكن هو الولى الراعى والحامي لها).

تؤكد جميع هذه النصوص على القدر الملكى الذى كان ينتظر الملك الشاب الذى يبدو أنه استهل عهده محاطًا في نظرنا، بأفضل ما يكون من رعاية وحماية.

وفى العام الثالث من عهده، قام بإجراء تعيينات لكبار الكهنة، وقد دون نب واوى كبير كهنة أوزيريس الجديد في أبيدوس النص الآتى على لوح حجرى:

حدث ذلك في العام الثالث، عندما أنعم على سيدى من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي، برعايته بسبب ما فعلته من أجله. فتم ترقيتي إلى منصب كبير

<sup>(\*)</sup> من ألقاب سنوسرت الثالث. (المترجم)

كهنة أوزيريس، واستعاد جميع وظائف هذا المعبد إخضرارها، تحت سلطة جلالة الكك (٢٠).

وشغل هذه الوظيفة حتى العام السادس.

وفى العام الخامس، اختار تحوتمس الثالث الوزير أوسر ـ آمون الذى يُدعى أحيانًا أوسر. ويحدد هذا التاريخ نص بردية هى من مقتنيات متحف تورينو فى الوقت الراهن:

اليوم الأول، من الشهر الأول، من فصل الفيضان، من العام الخامس، من عهد جالاة ملك مصير العليا ومصير السفلى: من خپررع، ابن رع: تحوتمس. في هذا اليوم، مُثُل الكاتب والخازن الملكي أوسير - أمون التابع لمعبد أمون – مُثُل بين يدى صاحب الجالالة. عندئذ قال الملك: «إن قلبي يميل إلى حد كبير، نحو اختيار أوسير - أمون وزيرًا . إنه رجل غنى بالسنوات منذ ميهالاده. إن ثلاثين من سنواته (كُرُست؟) للفرعون السيد الطبير، إنها لفترة طويلة »(٢٠مكد).

وإذ ما - زلنا في العام الخامس، فإن الجزء العلوى من لوح حجرى عثر عليه في سيناء بسرابيط الخادم، يُظهر الملك الشاب بمفرده وهو يقدم قربانًا للإلهة حتحور (٢١).

ويلاحظ بعد العام الخامس، أن تحوتمس الثالث لن يظهر في إطار تتابع وقائع الإحتفالات الرسمية أو يُصور مع حتشيسوت، ولكنه في الصف الثاني في أغلب الأحوال. ومن الراجح أن طموح زوجة أب الملك، قد حملها فيما بين العامين الخامس والسادس، على تحويل وصاية العرش إلى ملكية مغتصبة. ولكن ما زال من الصعوبة بمكان في إطار مجموعة الوثائق المتوفرة في الوقت الراهن، أن نتعرف على وجه الدقة على طبيعة المؤامرات أو الدسائس التي مهدت لهذا الوضع.

### الولادة الإلهية والسياسة

فى العام السابع جرت الإحتفالات الرسمية التى شهدت تتويج حتشپسوت. وتحددت قائمة ألقابها:

- حورس (أو حورس الأنثى): ذات الكاءات القوية.
  - السيدتان: التي تستعيد سنواتها إخضرارها.
    - حورس الذهبي: ذات التجليات الإلهية.
- ملك (\*) مصر العليا ومصر السفلي: ماعت كارع («الحقيقة العدالة، هي كا الإله رع»).
- ابنة (\*\*) رع: خمنت إيمن حتشبسوت (تلك التي تتحد مع أمون، إنها أكثر السيدات نبلاً وشرفًا).

ولإضفاء الشرعية على تربعها على العرش، لجأت حتشيسوت إلى تبريرات سياسية وأسطورية.

كانت تريد اقناع الآخرين بأن أباها تحوتمس الأول قد ميزها وفضلها منذ زمن طويل وأشركها في شئون الدولة. وإذا كانت تستنجد بأبيها تحوتمس الأول وفضلته على زوجها تحوتمس الثاني، فسبب ذلك على ما يظن، هو أن أباها كان ملكًا لامعًا ومهيبًا، ولكن يمكن أن نضيف إلى ما سبق أن الملك المتربع على العرش كان في حقيقة الأمر، وفي ظروف نجهلها، قد وقع اختياره بالفعل بصفة رسمية على الأمير الشاب تحوتمس ليخلفه على كرسي الملك. وهو ما قد يبرهن عليه بعض النصوص التي سبق ذكرها. وتأكيدًا لمزاعمها أمرت الملكة بنحت مدونة على الواجهة الشمالية من الصرح الثامن القائم جنوب معبد آمون—رع بالكرنك. إن نقشًا يصور الملك تحوتمس

<sup>(\* )</sup> هكذا في المذكر، (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المؤنث. (المترجم)

الأول، واقفًا أمام ثالوث طيبة: أمون ومُوت وخونسو. ويلقى العاهل الملكى خطابًا من أجل أمون:

إنى قادم إلى جوارك، أيا سبيد الآلهة. إنى أسجد أمام جلالتك، لأشكرك على إعطائك السبيداء والحمراء إلى ابنتى ماعت كا رع ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلى، ليتها تحيا إلى الأبد! تمامًا كما فعلت من أجلى... إنى سعيد لأنك استجبت لدعائى. وفي المرة الأولى التى فعلت شيئًا من أجل جلالتى، منحتنى مُلكك في حضرة القطرين، وأشدت بكمالى عندما كنت لا أزال صبيًا ... وخضعت السبيداء والحمراء لسلطانى. أنا واض عن الإنتصارات التى منحتنى إياها، وكل بلد من البلدان الأجنبية التى سبق أن تمردت، هي من الآن تحت نعليً، هذه البلدان التي طوقتها تلك التي على الجبين (أي الصل) فيأتي أبناؤها الآن محملين بالجزية. لقد قويت هيبتي في أجسادهم بينما تعبر مسيحاتي – صبيحات الحرب – بلدانهم، فترتعد أطرافهم. لقد استحوذت عليهم منتصرًا، عملاً بأوامرك، وصاروا خدامًا إلى جوارك. وزعماء البلدان الأجنبية بأسرها يُطأطئون رؤوسهم، إنهم يخضعون من الآن للجزية، ويعملون لصالح معبدك... ومن أجلك نفّذت كل توجيهاتك، وقلبك فرح بسبب كل ما فعلت. لقد أسندت إلى مُلكى، أنت، أبا سبيد الزمن الأبدى وأقمتنى أمام التاسوع....

إن قلب جاذلتى مشغول الآن بها ... لقد فعلت ما لا يكف كاؤك عن الإشتياق اليه. لقد أصدرت الأوامر وفقًا لتوجيهاتك. وكم كانت كل أفعالى موفقة ... ومن أجلى، جدد انعاماتك، من أجل ابنتى ذات الكاءات المقتدرة، ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلى، (ابنتى) التى أحببتها والتى اتحدت بك، إنها أثيرة الآلهة. فليستعد هذا البك الذى فى قبضتها إخضراره وامنحها سعادة سنوات ملك مديدة... كم هو جميل وطيب ما سبق أن صنعته من أجلى، ليتك تسمعنى إذن وتنصت إلى النداء (الذى أعلنه) للمرة الأولى، فضلاً عن الأدعية التى أرفعها من أجل محبوبتى(٢٢).

هكذا يمكن أن يُقال أن عهد حتشهسوت كان قائمًا على خدمات متبادلة بين الإله (آمون) والملك (تحوتمس الأول). فمقابل سلوك الملك الذى سارع على الدوام إلى تلبية الأوامر الإلهية كان ينبغى على آمون أن يستجيب لمطلبه.

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

إن عددًا من الوتائق ومنها جعران يحتفظ به متحف اللوقر يُظهر اسمى تحوتمس الأول وحتشيسوت، جنبًا إلى جنب (٢٢). ولكن ربما يعود إلى تاريخ لاحق لاستئثار الملكة بالحكم.

هل نحن أمام ملك وملكة قام أبوهما باختيار أحدهما ليخلفه؟ وفضلاً عن «معركة» الإلهين الأبويين، تضاف إليها معركة أصداء هاتف الوحى الإلهي.

لقد نُحتت مشاهد تتويج حتشبسوت على الكتل الحجرية للمقصورة المعروفة إصطلاحاً بالمقصورة الحمراء التى شيدتها الملكة لتكون استراحة لمركب آمون، فيما بين العامين ١٦ و١٧، من عهدها والتى أعيد استخدام عناصرها عند إقامة مبان أخرى. فبعد أن أعلن الإله آمون الذى صنور على رأس موكب إحتفالى طويل، ما يكشف عنه الوحى الإلهى لصالح حتشبسوت، نشاهد هذه الأخيرة خارجة من «إشراقات قصرها» مرتدية ملابس «زوجة الإله» لتنضم إلى الموكب الذى سيتوقف فى معبد الكرنك، فى عدد من الأماكن، فى حين يستمر الإله فى إعلان أقوال الوحى الإلهى، كشواهد متعددة على نهار «رائع مثير للإعجاب». ومع عودة حتشبسوت إلى قصرها تتربع على العرش الكبير، وعلى جبين الملكة تستقر الإلهة الصلّ وارت حكاو أى «ذات المفاتن السحرية العظيمة». وبعد أن خلعت الملكة ملابسها بصفتها «زوجة الإله» ترتدى «زينة رع». وتتسلّم توجيهات أمون وتشكره على اعتلائها عرش الملكة(٤٢).

ما تقدم يعتبر التفسير الأسطورى الأول السلطة التى استحوذت عليها ابنة تحوتمس الأول. ولكن تحوتمس الثالث أيضًا ينطلق من اختيار شخصى افصح عنه الإله.

وللبرهنة على شرعية حتشبسوت فى الملك، يوجد تبرير أسطورى ثان إنه نص مسهب تصاحبه الصور. وقد نقش على جدران معبد الملكة الجنائزى فى الدير البحرى وعلى الرواق الغربى من الشرفة الثانية. تبدأ النقوش عند الطرف الجنوبى من الصنفة وينتهى عند طرفها الشمالى، وإذ تسعى الكلمات والصور من خلال إزدواجية فاعليتها السحرية إلى إضفاء الواقعية على مسردها، فإنها تروى ولادة حتشبسوت بعد أن جامع آمون ـ رع الملكة أحمس، عندما اتخذ ملامح والدها.

لا يُقصد بذلك كما يقال أحيانًا أنه نص «دعائي»— لأن هذه الكلمة لها دلالة ملتبسة في عصرنا، ولكن المقصود أسطورة حقيقية تعود إلى أصول موغلة في القدم، وإن اتخذت هنا شكلاً رسميًا بفضل بعض الكهنة المخلصين لملكتهم، على ما يظن. إن موضوع الولادة الإلهية الذي يؤكد على الأصول الجسدية الإلهية الملوك، سبق صياغته في شكل حكاية شعبية(٢٠)، بمناسبة ميلاد ملوك الأسرة الخامسة الثلاثة الأوائل، بصفتهم أبناء رع وإمرأة أحد الكهنة، إنه موضوع شائع في الفكر القديم، ظل مزدهراً في مصر لفترة طويلة. وبعد مرور ألف سنة على هذه الأحداث وبعد أن كانت الولادة الإلهية قد صاحبت ميلاد ملوك آخرين، سوف يقدم كتاب كاليستانوس المنحول عرضاً يوضح فيه كيف أن نختانهو آخر ملوك مصر قد لجأ إلى بلاط بلاً(٤) Pella وكان ساحراً عظيماً قد أخبر الملكة أولامپياس(٤٠) من خلال رؤيا رأتها في نومها، أنها ستحمل بابن من معاشرة الإله آمون لها. ومن المعتقد أن نختتبو ذاته قد قام بدور الفراءة، أسوة بما فعله البعض الأخر من قبله. ربما كانت هذه الحكاية الخرافية تستند إلى قصة روّج لها الملوك المقدونيون في مصر، واستلهموها من تقاليد وطنية متواترة، سياسية وأدبية، موغلة في القدم.

أصبح نص الدير البحرى موضوع عدد من الدراسات. ونذكر على سبيل المثال، دراسة عالم المصريات الألماني هلموت برونر(٢١) Hellmut Brunner الذي اعتقد منذ عهد قريب، أنه تعرّف على ستة عشر مشهدًا متتاليًا، جاءت من ثلاثة مصادر: رواية أسطورية وخطابات الآلهة وشذرات من طقوس دينية. أما فرانسوا دوما F.Daumas فيتحدث عن متتالية مسرحية، وهو على حق فيما ذهب إليه(٢٧).

يبدو أن النصوص والصور، تعبر عن ثلاثة مواضيع كبرى: ١) الحمل والولادة-٢) القبول في عالم الخالدين- ٢) الله الأرضى. ويعتقد إن كل موضوع من هذه المواضيع، أو كل فصل من هذه الفصول، ينقسم بدوره إلى عدد من المشاهد. بل وفي

<sup>(\* )</sup> مدينة يونانية قديمة وعاصمة مقدونيا . (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> والدة الإسكندر الأكبر. (المترجم)

وسعنا أن نتساءل – ولا سيما أن النص ذاته والصور نفسها قد صرورت في معبد الاقصر لصالح أمنحوت الثالث، ثم جزئيًا من أجل رعمسيس الثانى، في المعبد المكرس لوالدته الواقع شمال الرامسيوم – في وسعنا إذن أن نتساءل إذا كنا لا نتعامل هنا مع «كراسة مسرحية» تضع على خشبة المسرح الآلهة والملوك، جنبًا إلى جنب. إنه أشبه بالمسرح الديني الذي عرفته القرون الوسطى في الغرب والذي كانت تقدم عروضه بهدف معنوى من أجل الملوك، وهذا ما يمكن أن نفترضه على الأقل.

أُولاً: الحمل والولادة

١ – المشورة الإلهية

يُبلّغ أمون الآلهة بانجاب ملك جديد سوف يولد كثمرة لجماع إلهى:

هكذا تحدّ أمون إلى الآلهة بشأن ميراث رب القطرين. لقد اشتهيت رفيقة ومحبوبة الملك (تحوتمس الأول)، الملكة أحمس والدة ماعت كارع ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلي... سوف أكون حامى جسدها (في فجوة سابقة في النص، ربما وردت إشارة إلى «ثمرة» هذا الإقتران ألا وهي حتشيسوت). كنت منذ ذلك الوقت قد وهبتها كافة الأراضى المصرية وكافة الأراضى الأجنبية، وسوف تتولّى قيادة الأحياء أجمعين... من أجلها وحدت الأرضين في سلام... سوف تشيّد معابدكم (٢٨)، وتجمّل مقاصير قدس أقداسكم فخمة... وتعمل من أجل دوام قرابينكم وحتى يعود الإخضرار إلى موائد قرابينكم، وفي زمنها سوف تأمر بتساقط الأنداء من السماء. أمّا أنتم فستعملون على تدفق أنهار فيل عظيمة (\*\*) إليها، وتبسطون خلفها حمايتكم السحرية من حياة وقوة.

ووافقت الآلهة (٢٩). إنه التمهيد أو العرض العام «للمسرحية» التي سيرد فيما بعد وصف لمشاهدها، من خلال استرجاع الماضي.

<sup>(\* )</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أي مياه الفيضان الوفيرة. (المترجم)

٢ – آمون وتحوت أو السبيد وكاتم أسراره

(خطاب أمون مشوه إلى حد كبير)

كلمات قالها تحوت:

«هذه المرأة التي تحدثت عنها والتي تُدعى أحمس، جميلة بل وأجمل من سائر نساء هذا البلد بأسره. إنها زوجة العاهل الملكي عا خير كا رع(\*)، ملك مصر العليا ومصر السفلي، ليته يحيا إلى الأبد(٢٠)!».

يقوم تحوى باصطحاب آمون إلى جوار الملكة أحمس بعد أن اتخذ هيئة الملك تحويمس الأول.

٣- الاقتران

يوضع نقش الصورة الإله والملكة جالسين وجها لوجه وقد تداخلت سيقانهما.

أمون، هذا الإله النبيل، سيد عروش القطرين قد تحوّل ليتخذ هيئة صاحب الجلالة عا خير كا رع، ملك مصر العليا ومصر السغلى زوج الملكة. ووجد هذه الأخيرة بينما كانت تستريح فى بهاء قصرها. واستيقظت على رائحة الإله وابتسمت فى حضرة صاحب الجلالة. وفى الحال اقترب منها وهو يتحرق شوقًا وحمل إليه شهوته، وتصرف بحيث ترى هيئته كإله. وبعد أن دنا منها وبينما كان مسرورًا لرؤية جمالها، إذا بحب أمون ينفذ إلى جسدها. وغمرتها رائحة الإله، التي جاءت جميع شذاه من بلاد يونت... وفعل معها جلالة أمون كل ما كان يشتهيه. كما تصرفت هي بحيث يُسرّ بفضلها وعانقته.

كلمات قالتها أحمس الزوجة الملكية والأم الملكية في حضرة جلالة آمون، هذا الإله النبيل، سيد عروش القطرين:

<sup>(\*)</sup> لقب تحوتمس الأول. (المترجم)

«أيا سيدى كم هى عظيمة قدرتك، إنه أمر عزيز الشأن أن يُرى صدرك بعد أن القترنت بجلالتى في روعتك، بينما تنتشر أنداؤك في مختلف أعضائي».

وبعد ذلك صنع جلالة هذا الإله معها \_ من جديد \_ كل ما كان يشتهيه، كلمات قالها آمون سيد عروش القطرين للملكة:

«حقًا، إن حُمنت إيمن حتشيسوت، هو الاسم الذي ستحمله هذه الفتاة التي وضعتها في جسدك (وفقًا) لهذه الكلمات التي تفوهت بها. سوف تتولى هذه الوظيفة الملكية الجالبة للخير في هذا البلد بأسره. بسالتي وقدراتي لها وقوتي لها وتاجي الكبير ملكًا لها، فتتسيّد على القطرين وتقود الأحياء أجمعين... وصولاً إلى ما يحيط بالسماء... وسوف أتألق عليها. وتتّحد الأرضان من أجلها، وفي كافة أسمائها، على عرش حورس الأحياء. سوف أؤمّن حمايتها السحرية من خلفها، كل يوم، وبالتزامن مع الإله القائم في قرصه (أي: «رع»)(٢١)».

# ٤- الإله خنوم، الصانع الرسمى الذي يشكّل جسد الطفل الإلهي

يطلب آمون من الإله الفخارى في جزيرة إلفنتين أن يشكّل على دولابه جسد «الابنة المحبوبة التي أنجبها».

## خنوم :

«سوف أشكّل ابنتك هذه، ماعت كارع. فعليها تتوقف الحياة والإزدهار والصحة والقرابين والأطعمة والمتعة والحب وكل ما لذّ وطاب. سوف تكون هيئتها أروع من هيئة الآلهة بفضل منصبها المرموق بصفتها ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلى».

بينما كان خنوم يعمل على دولابه، كان يتحدث إلى الطفل الذى أخذ جسده يتشكل شيئًا فشيئًا. و«ترتطم» الكلمات بالغلاف الجسدى الذى ما زال مبهمًا، شأنها شأن أعداد من المفاتن السحرية، فتختلط باللحم الذى يظهر إلى الوجود وقد أبدعته

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

الأنامل البارعة للإله الصانع العظيم. والحقائق التى تعبر عنها سوف «يضمها ويدركها» إذن، جسد الطفل الإله ذاته، ولا يقتصر الأمر على مجرد أحاديث بل إننا أمام سحر خالق للحياة، إنه من صنع فخّارى جليل في سموه، فيمزج الصلصال البسيط بروائم الكلمة وأعاجيبها:

إنى أشكك أنت المنبثقة من جسد هذا الإله، رب الكرنك. لقد أتيت إليك لأخلقك أجمل من سائر الآلهة. إنى أعطيك كل الحياة وكل القوة وكل الثبات وكل فرح القلب، الآتية منى. إنى أعطيك كل الازدهار والأراضى المصرية، في أن واحد. إنى أعطيك كل البلدان الأجنبية والشعب بأسره. إنى أعطيك كل قربان وكل طعام. إنى أعطيك أن تظهرى في مجد عرش حورس، مثلك مثل رع. إنى أمنحك البقاء على رأس كاءات الأحياء أجمعين بعد ظهورك متألقة بصفتك على الدوام (٢٦).

## ه- البشارة من قبل الإله تحوت

[كلمات قالها تحوت رب الكلمات الإلهية]... إلى السيدة النبيلة، ابنة جب ووريثة أوزيريس، القائمة على رأس القطرين، وإلى مصر العليا ومصر السفلى، وإلى الأم المكية أحمس:

«إن آمون رب عروش القطرين، فرح بمنصبك المرموق بصفتك السيدة النبيلة، 
ذات الجاذبية الآسرة والحظوة المرموقة والتى تشرف على الملذات، إنها غاية فى الرقة، 
والمحبوبة إلى أبعد الحدود. إنها ترى حورس وتتأمل ست(٢٣)، إنها محبوبة الكبش 
(أى: «آمون») وتسعده... وتتحد بالإله حورس، فهى محبوبته التى يقال عنها، أن كل 
شىء يحدث من إجلها(٢٤)».

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (الترجم)

## ٦- الولادة والمصائر

الإله خنوم والإلهة حقات يرافقان الملكة إلى حجرة الولادة، وأمامهم تاسوع من الآلهة يتكون من ثلاثة صفوف يضم كل صف منها ثلاثة آلهة، ويؤكد الرقم تسعة على التعددية وأهمية العون الإلهى، ويصطحب آمون هذا التاسوع، وأمام إله الكرنك ربما كانت توجد مدونة من ثلاثة عشر سطرًا تشرح وقائع عملية الوضع ولكنها مهشمة في الوقت الراهن للأسف تهشيمًا بالغًا.

أما الصورة التالية فتُظهر الملكة جالسة على عرشها وهي تحتضن الطفل الحديث الولادة. وأمامها تقدم أربع ألهات قابلات علامة الحياة إلى ابنة الإله. وخلفها أربع ألهات أخرى: ومن بينها صُورت إيريس ونفتيس وهما معاونتان ضروريتان لكافة أشكال الولادة وإعادة الولادة. وعلى اليمين تجلس مسخنت التي تشرف على عملية الوضع عملاً بتقليد قديم متواتر.

### كلمات تقولها مسخنت:

«لقد نُصب الطفل بصفته ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلي، سوف أوّمَن على الدوام من خلفك حمايتك السحرية، على غرار رع. إنى أمنحك الحياة والقوة أكثر من أى كائن آخر. إنى أسند إليك الحياة والإزدهار والصحة – والفاعلية والشهرة والسعادة – والأطعمة والقرابين وكل ما هو طيب وجميل. ليتك تظهرين متألقة بصفتك ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلي، إبّان أعداد كبيرة من احتفالات اليوبيل – أنت الحية(\*\*) الثابتة في دوامها، القوية فتظل لذة القلب مع كائك، في هذين القطرين اللانن تتسند (\*\*\*) عديم عرش حورس للزمن اللانهائي (٥٠)».

هكذا نجد أن الصفات الجسمانية والصفات المعنوية والروحية، وهي المسادر المتجددة للطاقة الحيوية، قد اكتسبتها الملكة منذ ولادتها.

<sup>( \* )</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> مؤنث حيّ. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> هكذا في المذكر، (المترجم)

ومن اللافت للنظر أن خمسة من المعاونين الرئيسيين الحاضرين هذه الولادة وهم خنوم، وحقات ومسخنت، وإيزيس ونفتيس كانوا من القائمين بأدوار رئيسية في وقائع ولادة ملوك الأسرة الخامسة الأوائل استنادًا إلى رواية الحكاية الخرافية القديمة، وتعود فكرة الولادة الإلهية إلى تقاليد مصرية موغلة في القدم قامت حتشيسوت بتطويرها وصبغها بطابع رسمي لتستمر ويكتب لها الدوام، بعد ذلك.

# ثَانيًا: القبول في عالم الخالدين

## ١ – تقديم الطفل إلى أمون

يتقدم هذا الإله الجليل لرؤية ابنته ومحبوبته، ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلي: ماعت كارع، ليتها(\*\*) تحيا، وذلك بعد أن ولدت فكان قلبه سعيدًا، إلى أبعد الحدود. ومدّت حتحور ساعدها إلى صاحبة الجلالة (إذ كانت الإلهة – الأم تتولّى رعاية المولود الجديد) واحتضنت بقوة، الطفل الصغير (حرفيًا: «فرخ البطة»).

## أمون إلى حتحور:

«إنك تقدمين إلى ابنتى ذات السنوات العديدة، ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلى الذى يقف على رأس الأحياء أجمعين، رب الزمن الأبدى وكافة الشهور. إنى أهبه كل حياة وكل قوة وكل صحة، من أجل حمايته السحرية».

## آمون إلى الطفل:

«التحية لك يا ابنتى التى من جسدى، أيا ماعت كارع، الشكل المتألق المنبثق منى. سوف تكونين(\*\*) ملكًا(\*) وتستأثرين بالقطرين على عرش حورس مثل رع». عندئذ عانقها وضمها بين ساعديه واهتم بشئونها لأنه يحبها، أكثر من أي شيء آخر.

<sup>(\* )</sup> هكذا في المذكر، (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المؤنث. (المترجم)

## أمون إلى حتحور:

«لقد أعطيتها كل حياة وكل قوة وكل صحة نابعة منّى».

## أمون إلى الطفل:

«أهلاً ومرحبًا، أهلاً ومرحبًا، في سلام، أيا ابنتى التي تنتمى إلى جسدى، أيا محبوبتى ماعت كارع. سوف تكونين(\*) ملكًا(\*\*) وتستأثرين بالتاج على عرش حورس الأحياء، للزمن اللانهائي».

## حتمور إلى الطفل:

لقد جعلك أبوك تشرقين متألقة على عرش حورس، إنى أمنحك إذن إلى جوارى كل حياة وكل قوة، إنى أمنحك كل لائة كل لذة كل حياة وكل قوة، إنى أمنحك كل ثبات، إنى أمنحك كل صحة، إنى أمنحك كل لاة القلب. كما أمنحك أيضًا الأراضى المصرية قاطبة والأراضى الأجنبية قاطبة، حتى يكون قلبك مسرورًا، بينما تدبرين شئون الأحياء بأسرهم، متجلية على عرش حورس مثل رع للزمن الانهائي(٢٦)».

## ٢- الرضاعة الإلهية

وتقوم حتحورتان (\*\*\*) برأس بقرة برعاية المولود. واثنتان أخريان تتوليان إرضاعه هو وكائه. وعلى يمين النقش نشاهد اثنى عشر كا سبق إرضاعها ويتم تسليمها للإله ـ النيل. هكذا فإن العناصر الخصبة للكون والسماء في هيئة حتحور زوجة الشمس (\*\*\*\*) ووالدته (\*\*\*\*\*) والنهر الغُدق – تروى ظمأ الصبي الصغير وتمد

<sup>( \* )</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> هكذا في المؤنث، (المترجم)

<sup>( \*\*\* )</sup> مثنى حتحور. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> التزمنا بالمذكر ليستقيم المعنى. (المترجم)

مصادر طاقته بالغذاء. وإذ أطعم المولود الجديد بالسائل الإلهى ذى القيمة الروحية، فسدوف تكون حياته شبابًا أبديًا نشطة وخالدة (٢٧). الأمر الذى سيحدث مع هيراقليس(٠) الذى سترضعه هيرا(٠٠) عندما تم تأليهه.

أمر آمون بإطعام صاحبة (\*\*\*) الجلالة في آن واحد مع كاءاتها، بكل حياة وبكل قوة، وبكل ثبات وبكل ازدهار وبكل سعادة، وأن تتحقق لها ملايين السنين على عرش حورس جميم الأحياء، للزمن اللانهائي.

(إن ترديد هذه العبارات مرارًا وتكرارًا ترديدًا ضروريًا، بما لها من قيمة سحرية، يؤكّد بلا كلل أو ملل على صفات الملكة ومناقبها بفضل قوة الكلمات، فتخلقها على هذا النحو خلقًا).

## جوقة الآلهة المرضعة:

«لقد حضرنا لنمارس حمايتنا السحرية فنعطى الحياة والثبات والقوة من خلفها، فضلاً عن حماية كائها مثل رع، للزمن اللانهائي».

## الحتجورتان اللتان ترضعانها:

سوف نُنشَئك بصفتك ملك مصر العليا ومصر السفلى، لها (\*\*\*) الحياة والنوام والقوة، ليكون قلبك سعيدًا على عرش حورس، لتكونى على رأس الأحياء أجمعين وتدبرين شئون القطرين في سرور وتستأثرين بتاجي الجنوب والشمال، أنت القائمة على عرش أتوم – طبقًا لما أمر به سيد الآلهة (٢٨)».

<sup>( \* )</sup> من أبطال الميثولوچيا اليونانية ويطلق عليه اللاتين اسم هرقل. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> في الميثولوچيا اليونانية إلهة الزواج والأمومة. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> هكذا في المؤنث. (المؤلفة)

### ٣– تجديد المصائر

يبدأ بالإتحاد مع عالم الآلهة. وتتقدم بعض الآلهة الأخرى لتجدد الوعود السابق قطعها والتمنيات بملك يغالب الأيام ويمتد إلى أركان العالم. إنها الآلهة تحوت وأمون للمرة الثانية وأنوبيس وخنوم والإله ـ النيل.

## ٤- يشب الطفل ويترعرع في حماية حتمور والآلهة

أ - صورة حتحور وهي لاتزال ترضع الطفل ويتعبَّد لها تحوتمس الثالث(!).

كلمات تقولها حتمور البقرة الذائعة الصبيت القادمة على رأس الآلهة جمعاء – إلى ماعت كارع، ملك<sup>(\*)</sup> مصر العليا ومصر السفلي، سبيد القطرين:

«يا ابنتى، يا محبوبتى، يا ماعت كاع، أنا أمّك التى خلقت جمالك، لقد أقمتك على عرش حورس (ولك) مُلك الجنوب والشمال. إنى أمنحك السنوات التى تعود إلى الزمن الأبدى».

ب- البقرة المقدسة التي يسير العجل أبيس في أعقابها تلعق يد الطفل الذي شبُ وترعرع.

## عنوان المشهد:

معانقة الجسد الإلهي ولعقه والإتحاد بالملك، حياةً وقوةً.

هكذا يتم الإعلان عن المصير الإلهى والملكى للصبية وهو ما يؤكده أيضاً بمزيد من الوضوح الحديث الذى أفاضت به حتحور، سيدة بندرة، سيدة السماء وملكة الآلهة المقيمة في معبد الدير البحرى:

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

«يا ابنتى المحبوبة ماعت كارع، لقد حضرت سعيدة بما تكنّين نحوى من حب. أنا راضية عن هذا المبنى المقدم منك، عن مكان الراحة الكاملة هذا، الذى شيديته من أجلى.

(المقصود المقصورة التي كرست لها في الدير البحري والتي شيدت في عهد حتشيسوت. إنه تزامن بين رواية في الحاضر وواقعة سوف تحدث، في المستقبل. إن حتحور تُطعم حتشيسوت وتشرف على تنشئتها. وعندما تصبح هذه الأخيرة ملكة سوف تأمر بإقامة مقصورة لهذه الإلهة. وهكذا يتداخل الزمانان: الماضي والحاضر).

«إنى قادمة من يه، إنى ذاهبة إلى دب، إنى أتجول فى المستنقعات القائمة فى تخوم دروب حورس وأتوقف فى خميس (٢٩) لتأمين حماية حورس. إن عطرى هو عطر شعب يونت وشذاك سيكون أزكى من شذا الآلهة. أيا ابنتى ماعت كارع التى تنتمى إلى جسدى، أيتها «الحورس المؤنثة» الذهبية، أنا والدتك ذات اللبن العذب، إنى أرضع جلالتك من ثديى حتى يصبح هذا اللبن الذى ينفذ فيك حياةً وقوةً. إنى أعانقك. إنى ألعق جسدك بلسانى الرقيق الخارج من فمى، ليتك تولدين وتتجددين على مر الأيام، على يدّى أبيك أمون الذى وضع تحت نعليك الأراضى قاطبة».

ومن الآن، أصبح مصير حتشيسوت هو مصير الآلهة ذاته. إنها أحد أوجه «مربيتها» حتحور ووالدها آمون. كما أن أييس يوجه كلامه إلى الطفل-الإله ويقدم له مساهمته:

كلمات يقولها أبيس الثور الجميل الذي يسافد إناثه:

«لقد حضرت لحماية ابنتى المحبوبة... ماعت كارع ملك<sup>(+)</sup> مصر العليا ومصر السفلى. فلتقدم لها قطعان أكثر المستنقعات بعدًا، فلتتكاثر من أجلها المواشى، هى التى أنجبت من أجل حسات (اسم بقرة مقدسة)».

ج - إذا كان حتمور وأبيس يشكلان هنا قرينين، فإن مشهدًا آخر هو بمثابة

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

«مقابله»، إذ يضع حتحور وأنوبيس معًا، وتنطق حتحور بكلمات مشابهة لما قالته في المشهد السابق. في حين يساهم أنوبيس، مثله مثل الآلهة الأخرى في تربية الصبية:

«أيا ابنتى ماعت كارع إنى قادمة إلى جوارك. إنى أعظمك فى منصبك المرموق بصفتك ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلى. إنى اضع حب الآخرين لك، فى قلب كل الناس... ليت قلبك يكون سعيدًا مع كائك على عرش حورس الأحياء أجمعين، للزمن اللانهائي (٤٠)».

إن أييس هو رمز سخاء الحياة الخصبة الخلاقة.

إن أنوبيس هو رمز الحياة المحمية حماية سحرية، إلى أبد الآباد.

إن حتحور تتجدد إلى الأبد، مثل السماء والشمس.

إننا في عالم من التوافقات الروحية التي تسعى إلى الفعاليات الناجعة على أكمل وجه، فتضمن الخلود لملكة المستقبل التي أنجبتها الآلهة وأطعمتها ونشأتها.

# ٥- التطّهر من قبل أمون و رع حور أختى

يصب الإلهان الماء المقدس على الطفل.

«كونى طاهرة، أنت وكاؤك، ومقدسة في عظمتك كملك(\*) مصدر العليا ومصدر السفلي، أيتها المفعمة بالحياة».

أمون: كلمات تقال أربع مرات (ويُنطق بها على الأرجح بالاستدارة على التوالى نحو الجهات الرئيسية الأربع، وفقًا للطقس الديني الشمسي في المقام الأول).

«كونى طاهرة، كونى طاهرة، أيا ماعت كارع المنتمية إلى جسدى. إنى امنحك الإحتفال بملايين الأعياد اليوبيلية، بأعداد لا حصر لها، بصفتك ملك(\*) الأرضين ورب(\*) الأحياء».

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

# • رع ـ حور أختى: كلمات تُقال أربع مرات:

«كونى طاهرة، كونى طاهرة، أيا ماعت كارع، يا محبوبتى. إنى أعطيك الإستئثار بالقطرين بصفتك ملك(\*) مصر العليا ومصر السفلى وأعطيك الإشراقات المتألقة على عرش حورس وقيادة الأحياء أجمعين، كما أمر به والدك أمون - رع الذى ما برح يحبك(٤١)».

هكذا فإن الإلهين الشمسيين يُبلّغان الكون في جهاته الرئيسية الأربع، بطهارة الطفل المقدسة وتولّى الملك في المستقبل.

# ٦. أمون يتولى تقديم حتشبسوت إلى كافة ألهة مصر

أمون جالس على عرشه يحتضن الطفل وأمامه تقف ستة آلهة: تمثل ثلاثة منها، «جميع آلهة الجنوب» والثلاثة الأخرى «جميع آلهة الشمال». كان الرقم ثلاثة يدل في مصر القديمة على الجمع، وإن كان يشير أيضًا إلى التعددية اللانهائية.

يتقدم أمون لمشاهدتها واحتضانها، ثم يتصرف بحيث يتأملها جميع آلهة مصر العليا ومصر السفلي. كلمات يقولها أمون-رع سيد السماء وملك الآلهة:

«شاهدوا ابنتى خنمت ـ إن ـ حتشيسوت، ليتها تحيا . أحبُّوها ، ظلَّلوا عليها!» كلمات قالتها جماعة الآلهة إلى آمون:

هذه الفتاة خنمت - إمن - حتشبسوت وهى لك، ليتها تحيا! سنظللها فى الحياة وفى السلام. أجل إنها ابنتك، إنها صورتك التى انجبتها ووفرت لها كل شىء. لقد وهبتها بسالتك وقدرتك وقوتك وسلطاتك السحرية وتاجك العظيم. إنها من ذرية جسدك. الأراضى المصرية تابعة لها والبلدان الأجنبية علك لها، فضلاً عن كل ما تشمله سيدة السماء (حتحور) وتغطيه وما تحيط به الشعيدة الإخضرار. لقد خلقتها

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

على صورتك، أنت العارف بالزمن الذى لا حدود له. لقد وهبتها نصيب حورس حياة وسنوات ست قوة... سوف نمنحها كل حياة وكل قوة ونوفرهما لها، وكل صحة وكل سعادة القلب اللتين نقدمهما، وكل أنواع القرابين والأطعمة التى نعطيها. سوف تبقى مع كائها على رأس كاءات الأحياء، بصفتها ملك مصر العليا ومصر السفلى على عرش حورس مثل رع للزمن اللانهائى(٢٤)».

إن العلاقة الحميمة التى ربطت ابنة «ملك الالهة» بالهة مصر، هى بمثابة المقدمة الضرورية التى مهدت لتتويجها الأسطورى، ومع خروجها من دائرة الخالدين أصبحت تدبر بالحق الإلهى شئون البشر،

## ثَالثًا: الْمُلك الأرضي

١ – الهالة الإلهية. الرحلة وتسلم السلطة السياسية

الفتاة الجميلة حتشبسوت بقدها المشوق، تصاحب أباها في رحلة على صفحة نهر النيل، بينما تستقبلها الآلهة فرحة مهللة.

أرادت صاحبة (\*) الجلالة أن ترى كل شيء بنفسها. وبادئ ذي بدء، تحدثت إلى الشعب الذي استمع إليها وخر ساجدًا بسبب هيبتها. وبالفعل فقد أصبحت جلالتها ممشوقة القوام وجميلة المظهر، وأكثر من أي شيء آخر. كانت وقارتها إلهية، وهيئتها هيئة إله (\*\*)، وإلهًا (\*\*) في كافة تصرفاتها، ونورانية مثل إله (\*\*). هكذا فكلما كبرت صاحبة الجلالة كانت تتحول إلى صبية جميلة وناضرة وإلى واجت في أفضل أحوالها، وتُقدّم مظاهر التبجيل لهيئتها الإلهية لسعادة من خلقها. كان ساعدها قويًا ومنذ ذلك الحين كان في إمكانها إقامة الشعائر.

رحلت صاحبة الجلالة إلى مصر السفلى (فنحن في طيبة) في صحبة والدها عاخيركارع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، ليته يحيا إلى الأبد! عندئذ جات

<sup>(\* )</sup> هكذا في المؤنث. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر، (المترجم)

والدتها حتحود التى على رأس طيبة، وواچت مدينة دب، وآمون رب عروش القطرين، وأتوم سيد مليويوليس، ومونتو سيد طيبة، وخنوم سيد المياه الرطبة، وكافة الآلهة المقيمة في طيبة وكافة ألهة مصر العليا ومصر السفلي.

(وعلى امتداد المسار النهرى للمركب الملكى، يتم إخراج تماثيل الآلهة لاستقبال تحوتمس الأول وابنته).

كانت (الآلهة) تُجزل لها المديح وتجوب الدروب الجميلة من أجلها. وعند قدومها تحضر معها كل حياة وكل قوة وتبسط من خلفها حمايتها السحرية. فيأتى أحدها تلو الآخر، وهكذا تقضى خلفها سحابة كل يوم. وكانت (الآلهة) تقول:

«مرحبًا! مرحبًا! أيا ابنة أمون! فبعد تفقّد عناصر حكومتك في ربوع البلاد، ها أنت تعيدين إرساء أسسها الجوهرية، وترمّمين كل ما كان قد تهدم وتشيدين البنايات الصرحية في المعابد وتزودين بالأطعمة، موائد قرابين من أنجبك.

(هنا أيضًا تتداخل الأزمنة في هذه الرواية الأسطورية).

إنك تجوبين الأراضى المصرية وتوقعين في الأشراك البلدان الأجنبية، بأعدادها التي لا حصر لها. إنك المنتصرة وسط الشعنو، وتضربين النوبيين بساعد قوى، بواسطة مقمعتك البيضاء وتبيدين قادة الجيوش وتأسرين زعماء بلد ريتنو، بعد أن أنهكوا من جراء المذبحة التي اثخنها والدك. وقوائم الجزية التي جلبتيها تعد بملايين البشر، إنها غنيمة بسالتك. وتوجهين الآلاف منهم للعمل بمعابد المدن. إنك تكرسين قربانًا عظيمًا في الكرنك، في سلّم أمون، ملك الآلهة ورب عروش القطرين.

ومكافأة لك، تمنحك الآلهة السنوات، وتمنحك حياة وقوة، إنها تتمدحك، لأن قلبها وهب الحكمة للبيضة التى شكّلتها. وتُرسّم الحدود بعيدًا جدًا، بقدر عرض السماء وحتى تخوم الظلمات التى تتحد مع الليل. وتمتلئ الأرضين بأولاد أولادك، لأن كمية بذرتك وفيرة. وبأك في قلب شعبك، سوف يعمل عملاً خلاّقًا، أنت يا ابنة ثور ـ أمه التى ما برحت تحبها الآلهة (٢٤)».

## ٢- التتويج الأسطوري

أ . تُمثل الملكة الشابة في صحبة حتحور بين يدى أتوم وخنوم وغيرهما من الألهة التي سوف تسلمها التيجان كرموز ملكها الأرضى، فضلاً عن المواهب التقليدية.

- (كلمات يقولها) أتوم رب الأرضين، الهليوبوليتاني القائم على رأس التاسوع، رب المعبد: «إنى إعطيك سنوات حورس والزمن الأبدى ونصيب حورس وست، حياةً وقوةً. سوف تدبرين شئون الأراضى المصرية، في حين تعمل البلدان الأجنبية وتكونين حيةً(\*) مثل رع».
  - (كلمات يقولها) خنوم رب السماء:

«إنى أعطيك كل حياة وكل قوة وكل ثبات وكل صحة، نابعة منى. إنى أعطيك ميراث جب ووظيفة أتوم. إنى أعطيك ميراث جب ووظيفة أتوم. إنى أعطيك سنوات الربين (حورس وست) في متعة القلب. إنى أمنحك إدارة الأراضي المصرية القاطبة وكل البلدان الأجنبية».

إن كيانًا إلهيًا يُدوّن هذه المواهب.

عندئذ حضرت نخبت و واچت وقد أمسكتا في يديهما بالتاجين. وتقولان: «إننا نضع من أجلها التاجين على رأسها، حتى تمثلك الأرضين بفضله ما ...» عندئذ ترفعهما الملكة وتظل سعادتها على عرش حورس الزمن اللانهائي. وتضعهما أمامها وتستأثر بالتاجين: الأبيض والأحمر، وتتّحد بهما ».

عندئذ تُدوّن أسماء العاهلة الملكية، من قبل الإله تحوت وقرينته الإلهة سيشات.

ب- وتتكرر مثل هذه الإحتفالية في حضرة آمون. وتقف الملكة أمام آمون الجالس على عرش، وقد ارتدت الزي الملكي وتضع الپشنت على رأسها. وصورت خلف الملكة باو مدن مصر الرئيسية أو ربما أرواح الملوك الموتى والمؤلهين (33) الذين يربطون الملكة الشابة بسلالة الأسرة الحاكمة. كما يُدون تحوت وسيشات للمرة الثانية قائمة الألقاب الملكة.

<sup>(\*)</sup> مونت حيّ. (المترجم)

إنهما مشهدان توأمان يتصدرهما من ناحية الإلهان الكبيران الخالقان في الشمال وفي الجنوب وهما أتوم وخنوم والإلهتان الحاميتان للنظام الملكي المصرى، ومن ناحية أخرى يقف على رأسهما آمون الطيبي(\*)، سيد مجمع الآلهة. هكذا تعترف ألهة عواصم أقاليم مصر بالنظام الملكي الجديد،

## ٣- التتويج الدنيوي

إننا الآن على ما يعتقد فى القصر الملكى، ولكن من غير المستبعد أن وقائع المشهد تدور فى الحقيقة فى الدير البحرى، وهو ما قد يدل عليه بعض العبارات. فتُظهر الصورة تحوتمس الأول جالسًا على عرشه على يسار المشهد واضعًا يده على كتف ابنته حتشبيسوت وساعدها الأيمن، فى حين أنها ترتدى نقبة الرجال. وعلى اليمين نشاهد ثلاثة صفوف من رجال البلاط.

ويراها جلالة أبيها، هذا الحورس. كم هو إلهى هذا الذى خلقها، وعلى قدر كبير من البسالة. إن ذهنها ثاقب وتاجها عال إنها تزن أقوالها وفقًا للحقيقة والعدالة. إن مركزها الملكى رفيع من جراء ما يفعله كاؤها. والأحياء قائمون في فجوة ساعديها... وقال لها جلالته:

«تعالَىْ أيتها النورانية التى ضممتها (فى الماضى)، حتى تتمكنى من رؤية حكومتك فى القصر وأفعال كاءاتك المرموقة، وحتى تتمكنى من تسلّم منصبك الملكى، أنت الذائعة الصبيت بقدراتك السحرية، القوية بفضل بسالتك، أنت المتسيّدة على القطرين. سوف تمسكين بالرجال نوى القلب الخسيس (أعداء حتشبسوت؟) وتظهرين متألقة فى قصرك ورأسك يزينه البشنت الذى سيستقر على هذا النحو فوق رأس وريثة حورس التى أنجبتُها، أنت ابنة التاج الأبيض ومحبوبة واچت. سوف تُمنحين التيجان من قبل من يقف على رأس العروش الإلهية».

وتصرّف جلالتي الآن، بحيث يدخل نبلاء الملك وكبراء الدولة والأصدقاء ورجال

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى مدينة طيبة. (المترجم)

البلاط وزعماء الرخيت، ليبلغهم أمرًا يتعلق بإقامة جلالة ابنته حورس، أمامه فى قصره. عندئذ جلس الملك شخصيًا فى قاعة الإستقبال الرسمية المخصصة «للكهنة الجنائزيين» (٥٤) (قد تعزز هذه العبارة الرأى القائل بأن وقائع هذا المشهد تحدث فى الدير البحرى؟). وبينما خرّ جميع الحاضرين سُجّدًا «فى القصر» (؟)، قال لهم صاحب الجلالة:

«إن ابنتى هذه، خنمت إمن حتشبسوت، ليتها تحيا! إنى أقيمها مكانى على عرشى، فسوف تتربّع بكل تأكيد على أريكة الأعاجيب هذه. سوف تُصدر أوامرها إلى الشعب في أرجاء القصر الملكى وسوف تقودكم، وتنصتون إلى أقوالها وتتّحدون مع أوامرها. من يعبدها سوف يحيا، ولكن من يقول عنها أقوالاً مسيئة مجدفًا ضد صاحبة الجلالة(\*)، سوف يموت. أما كل من يطيعها «بقلب واحد» باسم جلالتها، عندئذ وبصفة مؤكدة، سوف يذهب في الحال إلى الحجرة المخصصة لخلصاء الملك(\*\*) المقربين، مثلما كان يُستقبل فيها، من سبق أن عمل من أجلى. لأنك إلهية بالطبع، يا ابنة الإله، فمن أجلها تقاتل الآلهة في واقع الأمر. إنها تبسط قوتها السحرية من خلفها على مرّ الأيام، وفقًا للأمر الصادر عن أبيها، سيد الآلهة».

سمع نبلاء وكبراء النولة وزعماء الرخيت هذا الأمر الذى يرمى إلى الإرتقاء إلى مكانة مرموقة، بابنته ماعت كارع، ملك(\*\*) مصر العليا ومصر السفلى، ليته(\*\*) يحيا إلى أبد الأباد! عندئذ خروا ساجدين عند قدميها، إذ «سقطت» الكلمة الملكية هكذا، وسطهم. ثم عبدوا الآلهة جمعاء، من أجل ماعت كارع، ملك(\*\*) مصر العليا ومصر السفلى، ليته(\*\*) يحيا إلى أبد الآباد! وخرجوا أخيرًا، بكلمات سعيدة وكانوا يرقصون ويصلون. وجميع الرخيت القاطنين في المقر الملكي سمعوا ذلك. كما جاءوا بالكلمات السعيدة ذاتها، رافعين أدعية، بلا حدود، وانفتحت جميع قاعات المقر الملكي عند النطق باسمها، وجميع الجنود يهللون ويرقصون من شدة الإبتهاج ويعلنون على الملأ اسم صاحبة الجلالة الملكة، وإن كانت لا تزال فتاة صغيرة. ولكن الإله العظيم كان يحرك صاحبة الجلالة الملكة، وإن كانت لا تزال فتاة صغيرة. ولكن الإله العظيم كان يحرك

<sup>(\* )</sup> في المؤنث. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

قلوبهم نحو ابنته ماعت كارع، ليتها تحيا إلى أبد الآباد! هكذا عرفوا أن آمون هو والد هذه الطفلة الإلهية وساهموا بكل تأكيد في إظهار مجدها على أكمل وجه، وكل إنسان، كائنًا من كان، يحبها في قلبه بلا انقطاع ويعبدها على مر الأيام، سوف يبقى متالقًا ومزدهرًا إلى أبعد الحدود، ولكن كل إنسان، كائنًا من كان، سيتفوه بالسوء ضد اسم صاحبة الجلالة، سيفنيه الله في الحال، والآلهة التي تُؤمّن حمايتها السحرية على مر الأيام، سوف تتصرف على النحو ذاته.

كان جلالة أبيها قد استمع إلى كل ذلك. (ومن ثم استقبلت) جماهير الشعب في توافق تام اسم ابنته بصفته الاسم الملكي (الجديد). أجل إن صاحبة الجلالة(\*) كانت لا تزال صبية، ولكن قلب الملك كان يميل إليها، إلى أبعد الحدود.

عندئذ أمر صاحب الجلالة باحضار الكهنة المرتلين من أجل إعلان أسمائها(\*)
العظيمة التى تتحكم فى استئثارها بمنصبها الملكى بصفتها ملك(\*\*) مصر العليا
ومصر السفلى، وأن تدون فى الوقت نفسه، على جميع المبانى وعلى جميع أختام «تلك
التى توحد الأرضين والتى تُتم الرقض حول الجدار (٢٤)». وجميع الآلهة التابعة
لاتحاد الأرضين (مصر) قد تزينت. كان الملك يعرف أنه من المناسب الإحتفال بهذا
التتويج فى رأس السنة، قبل السنوات المسالمة لتلك التى ستقوم بالاحتفال بملايين
أعياد اليوبيل المهيبة التى لا تعد ولا تحصى. عندئذ، أعلنت أسماؤها (على الملأ)،
بصفتها ملك مصر العليا ومصر السفلى، وتصرف الإله بحيث يُستدعى فى قلوبهم
جميع الأسماء التى سبق له أن حدّدها شخصيًا، (يلى ذلك سرد لقائمة الألقاب (٤٤)).

ورغم أن الصور بالغة التشوّه، فإن ما بقى منها يدفعنا مع ذلك، إلى الظن أن الملكة كانت تؤمّ بنفسها مختلف الاحتفالات الطقسية التي سبق الإشارة إليها.

<sup>(\* )</sup> هكذا في المؤنث. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

# ٤- الحفل الختامي لتكريس تتويج الملك

وبعد ذلك يقوم الكاهن يون مُوتف(\*) باصطحاب حتشب سوت إلى الدير - ور «٤٨٤ حيث تقام للمرة الثانية شعائر التطهّر. ويصب عليها الكاهن الماء وعلامات الحياة من إبريق على هيئة صليب بعروة. والإله حاالبُحيرة الذي كان يُعبد في الفيوم وغرب الدلتا - يكرر العملية:

إنى أطهّرك بهذا الماء المفعم بالحياة والقوة، وسيّد كل ثبات وكل صحة (وكل) فرح. ليتك تحتفلين بأعياد يوبيلية عظيمة لا حصر لها، مثل رع، للزمن اللانهائي(٤٩)».

هذا الماء هو خليط امتزج فبه السائل بالكلمات.

عندئذ يصطحبها حورس الإدفوى لتتويجها مرة أخرى وأخيرة، مدعمًا سيادتها وسلطانها بشكل قاطع والمرة الثالثة.

إن حورس وست وهما «الراعيان الحاميان» للنظام الملكى منذ القدم، يقومان أنذاك بتسليمها التاجين على دفعتين.

• ليت منصبك الرفيع بصفتك ملك(\*\*) مصر العليا يظل ثابتًا، فتتجلين متالقة (\*\*\*) على عرش حورس وتقومين بقيادة الأحياء أجمعين مثل رع، للزمن اللانهائي(٠٠).

تظهر حتشيسوت أمام قصرها مرتديةً تاج الجنوب الأبيض تتقدمها خمسة بيارق.

• ليت منصبك الرفيع بصفتك ملك (\*\*) مصر السفلي يظل ثابتًا، فتتجلين متالقة (\*\*\*) على عرش حورس (١٥).

ظهور جديد للملكة، يشبه الظهور السابق، ولكنها تضع على رأسها هذه المرة التاج الأحمر.

<sup>( \* )</sup> أي «عمود- أمه» من أسماء حورس. (المؤلفة)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> هكذا في المؤنث. (المترجم)

يا لها من دراما طقسية مهيبة. إنه اخراج مسرحى ضخم جرى صياغته بطبيعة الحال بعد أن استأثرت الملكة الطموحة بالسلطة فى ظروف مازلنا، فى الحقيقة، نجهل كل أبعادها. ولا يعتبر هذا العمل كما يقال فى كثير من الأحيان «دعاية رخيصة». إن هذا الفكر يكشف عن فكر حىّ، بالإضافة إلى أن تنسيق وقائعه ومشاهده وترابطها، تعود فى مجملها إلى تراث روحى عرفته مصر منذ أقدم العصور. والشيء المؤكد أن حتشيسوت قد أحاطت نفسها بأصدقاء أقرياء أوفياء توصلوا إلى صياغة مجموعة شعائر دينية مستوحاة من تقاليد دينية وأدبية، هدفها تبرير إقدام الملكة على إغتصاب عرش مصر.

هذا النص الذي وُضع خصيصًا من أجل حتشيسوت، وفي ظروف محددة سيصبح نموذجًا سوف يعود ملوك العهود اللاحقة إلى «نسخه من جديد».

ومن غير المستبعد، وإن كنا نفتقر إلى دليل قاطع، أن الإقرار بألوهية الملوك ألوهية جسدية وتكريس تتويجهم كانا، على هذا النحو، موضوع لتصاوير مهيبة يتم تمثيلها تمثيلاً إيمائيًا. ويعتبر النص الذي عرضنا له أول مثال حقيقي. إن نشاط الملكة لا يعتبر سياسيًا بقدر ما هو دينيًا. إنه يقدم إسهامًا عظيم الأهمية للأسطورة الملكية بمختلف مقوماتها. ولكن منذ الأن بات يلوح في الأفق خطر بالغ الأثر. فهل سيستطيع كهنة أمون أن يتحكموا في اختيار وريث العرش، اعتمادًا على كشف مغاليق الوحي وعلى الأسرار الدينية؟

تظهر مع حتشپسوت صورة متجددة للعاهل الملكى المصرى، صارت مصدر نظرية في الملك، ستظل في جانب منها، النظرية السائدة عند الرعامسة، بعد أن شهدت تطورات ملحوظة، على أيدى ملوك الأسرة الثامنة عشرة الأخرين.

فيتمتع الملك منذ ولادته وبإصرار، بصفات جسمانية ومعنوية: ومنها الجمال. إذ نقرأ في مدونة في سبيوس أرتميدوس(\*) Speos Artèmidos جنوب بني حسن بمصر الوسطى العبارة التالية: «أنت جميلة وجميلة الجميلات»(٢٠). كما توصف بالقوة

<sup>(\*)</sup> إسطبل عنتر حاليًا. (المترجم)

والعظمة والمجد والصحة والبهجة. إن الملك هو سيد الزمان والمكان إلى مالانهاية. إن حتشيسوت بصفتها ملكة الكون هى «سيدة كل ما تحيط به العين العليا (٥٠)» أى الشمس، وفقًا للصورة القديمة للسماء للصقر الذي كانت عيناه تمثلان الأزهران أي الشمس والقمر. وطيبة مركز هذا الكون(\*). ففي سياق مدونة سبيوس أرتمينوس نفسها، تقول حتشيسوت: «لم أعط ظهرى لمدينة سيد العالم ولكن وليت وجهى شطرها (١٥٠)». ومن هذه المدونة أيضًا ننقل هذه الصورة عن نظام ملكي يغالب الأيام ويقاوم الزمن:

راسخة هي قائمة ألقابي، مثل الجبال. وعندما يسطع قرص الشمس، فإن أشعته تلامسها . إن حورسي عال ِفوق السرخ للزمن اللانهائي(٥٠٠).

وتؤكد النصوص بشكل أكثر وضوحًا على العلاقة المتزايدة بل والجسدية، على الإتحاد اللصيق القائم بين الآلهة والملوك. إن حتشپسوت هي «بذرة النور»، إنها «أعضاء الإله». ونسجل من مدونة سپيوس أرتميدوس هذه الجملة التي قد تعبر عن سورة العاطفة العشقية: إن ابتلاع أندائه هو خبزي. إني أحيا من أعضائه، فأنا وهو واحد (٢٥).

## الملكة والملك

ترى ماذا حدث للملك الشباب تصوته الثالث بعد العام السباع؟ وما هى الدسائس الخطيرة التى دفعت من سيصبح الإمبراطور العظيم إلى الرضوخ موقتًا وقبوله القيام بدور ثانوى؟ لا نعلم شيئا. ولكنه حاضر في المشاهد الدينية والسياسية وغيرها.

وكما رأينا<sup>(٧٥)</sup> فى الدير البحرى، فإن صورة حتحور وهى ترضع حتشيسوت يعبدها تحوتمس الثالث. ويطبيعة الحال فقد كانت لفتة من جانب أتباع الملكة تنم عن سياسة حكيمة.

وفى نقش يحتفظ به متحف القاهرة، صنور مركب آمون المقدس فى إطار موكب إحتفالي، وعند بداية رحلته، نرى تحوتمس الثالث يؤدى شعيرة إطلاق البخور. أما فى

<sup>(\*)</sup> في نظر اليهود، أورشليم القدس، هي مركز الكون! (المترجم)

المحطة الثالثة، فإن حتشبسوت هى التى تقدّم القربان. وعند ابحار المركب على صفحة النهر فإن تحوتمس الثالث هو الذى يقوده بالمجداف، فى حين تقف حتشبسوت أمام الناووس الذى يضم التمثال الإلهى(٨٥).

وفى بعض الأحوال تحتفظ معابد النوية بدليل وجود الملكة والملك. ففى بوهن(٥٩) دوُن نصان تكريسيًان:

## النص الأول داخل الباب الأول:

لقد شُيِّد هذا المبنى من أجل أبيه حورس، رب بوهن، إنه معبد من حجر النوية الأبيض الجميل.

# • والثاني على أحد أبواب القاعة الثانية:

لقد شُعَيدُت هذا المبنى من أجل أبيها حورس، رب بوهن، إنه معبد من حجر النوبة الأبيض الجميل(٦٠).

هل كانتا مدونتين تكريسيتين متعاقبتين؟ من المكن. ولكن توجد مشاهد يظهران فيها معًا، جنبا إلى جنب.

ففى معبد سمنة (\*) حيث كان يعبد أيضنًا الملك سنوسرت الثالث، تقف الإلهة سياتيس – إلهة إلفنتين – والإله ديدون النوبى، أمام الملكين الذين يرتبط كلاهما فى سياق المدونة بسلالة الأسرة الحاكمة:

# • حديث موجه إلى ساتيس:

إن ابنتك ومحبوبتك [ماعت كارع] وريثتك المفعمة بالخير وزوجة الإله والزوجة الملكية العظيمة المنبثقة منك، قد أطعمتيها من لبنك. إنها ابنتك المنتسبة إلى جسدك. لقد شُيِّدت من أجلك مبنى، تعبيرًا عن شكرها لك.

<sup>( \* )</sup> جنوب الجندل الثاني. (المترجم)

كلمات قالها ديدون القائم على رأس النوبة:

يا بنى، يا محبوبى من خير رع كم هو جميل هذا المبنى الكامل الذى شيدته من أجل ابنى المحبوب، ملك مصر العليا ومصر السقلى خع كاو رع(\*). ومن الآن سيبقى اسمه مزدهرًا، للزمن الأبدى(١١).

ونلتقى في معبد قمنة بالتواؤم ذاته بين الآلهة والعاهلين الملكيين:

• يتحدث خنوم إلى حتشيسوت:

يا ابنتى، يا محبوبتى... فى الثناء والمديح لهذا المعبد الجميل الذى يقاوم الزمن، وشيدته من أجلى.

• حتمور تتمدث إلى تموتمس الثالث:

مرحبًا، مرحبًا، في سالم... ملك مصر العليا ومصر السقلي من خير رع. إن قلبي سعيد عندما أتأمل كمالك. كم هو راض والدك خنوم بسبب هذا المبني(١٢).

كما يلتقى «الصنوان» الملكيان بمناسبة العيد اليوبيلي، وهكذا فعلى أحد أعمدة الشرفة الثانية بالدير البحري...

● ... صورت حتشيسوت أمام آمون:

الإحتفال الأول بالعيد- سد ليتها تؤدي منه أعدادًا لا حصر لها!

• كما صور تحوتمس الثالث أمام رب الكرنك:

الإحتفال الأول بالعيد – سد. ليته يؤدى منه أعدادًا لا حصر لها! (٦٣)

وفى الدير البحرى أيضًا يقف أنوييس أمام الملكين ويتحدث إلى حتشهسوت قائلاً:

إنى أجدد من أجلك الإحتفال بالأعياد ـ سد بعظمتها وأعدادها الكثيرة.

<sup>(\*)</sup> سنوسرت الثالث. (المؤلفة)

فى حين تتحدث حتمور إلى تحوتمس الثالث قائلة: إنى أجدد من أجلك الأعياد- سد(<sup>35)</sup>.

ونصل إلى هذه الصيغة الغريبة للعبارات المنقوشة على تمثال «الابن الملكى(\*)»، قائد حاملى الأقواس: إينيني. وربما كانت هذه العبارات تستعيد الموقف الملتبس حتى في أذهان الأشخاص الذين عاشوا إبان هذا العصر:

أداء المديح والثناء من أجل ماعت كارع، الإلهة الكاملة وسيدة القطرين، بالتزامن مع تبجيل الإله الكامل من خير كارع، سيد إقامة الشعائر... حتى يقدما القرابين التي تخرج (إلى الوجود) عند النطق بها...(٦٥)

إن ألقاب الملك الأساسية المصاحبة لصفة «الإله الكامل» التقليدية موزعة توزيعًا حصيفًا ودقيقًا على الملكين وقد اتحدا معًا من خلال الإجلال والإحترام ذاتهما.

إن نحسى المنحدر من أصول نوبية، كما هو واضح من اسمه، والمشرف العام على الخزينة قد أمر بنقش أسماء الملكة والملك على ساكف باب مدخل مقبرته التذكارية في جبل السلسلة.

ويبدو أن تحوتمس الثالث قد خرج فى العام ١٦، على رأس حملة عسكرية إلى وادى المغارة فى شبه جزيرة سيناء. إن اللوح الحجرى الذى يخلد ذكراها والذى أقامه خروإف أحد قواده يعبر عن «الحرج» ذاته. ففى الجزء المقوس فى أعلى اللوح نشاهد حتشيسوت وتحوتمس الثالث وهما يقدمان قربانًا إلى الإله سويدو والإلهة حتحور. ويوضح المتن ما يلى:

العام ١٦، من عهد جلالة ماعت كارع ملك(\*\*) مصر العليا ومصر السفلي محبوب(\*\*) الإله سويدو، رب الشرق.

الإله الكامل من خير رع، محبوب حتحور، سيدة الفيروز.

<sup>(\* )</sup> إنه مجرد لقب شرفى. (المؤلفة)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر، (المترجم)

وتؤكد المدونة ذاتها على الآتى:

كان الملك على رأس جيشه ليطأ بقدميه وديان خفية ويملأ قلب الحورس القائم في القصر بأن يجلب لصاحب الجلالة.... [باقي النص مهشم](١٦).

إن تحويمس الثالث الذي ظلت صفته الملكية مؤكدة، جنبا إلى جنب، مع الوضع ذاته للملكة، ربما ظل يقوم أنذاك بدور قائد الجيش؟ ولا شك أنه كان عاجزا في هذه الفترة وظل ينتظر لحظة تسلمه مقاليد السلطة. فهل كان الجيش مجالاً مناسبًا له، ليساعده على استعادة عرش أجداده فيما بعد؟ وكما سيتأكد لنا سيصبح قائدًا صنديدًا وأكثر القواد بسالة وإقدامًا في التاريخ. ومن المحتمل أن رجال الجيش كانوا من المؤيدين المخلصين له.

ولكن زمرة عريضة كانت تلتف حول حتشبسوت وتضم رجال البلاط الذين أسندت إليهم كبرى مناصب الدولة وكان وجودهم يفسر العجز المؤقت للملك الشاب.

كما أن إلتباسًا آخر يضفى فى نظرنا، عدم اليقين على هذا العصر، وينبع من «الطبيعة» ذاتها للملكة. أكانت ملكًا أم ملكة؟ فكما لاحظنا، كانت النصوص تشير إليها تارة، فى صيغة المذكر أو فى صيغة المؤنث، تارة أخرى. كما يكشف فن صناعة تماثيلها عن «عدم اليقين» ذاته، عند تشكيل ملامحها الجسمانية: وجه نحيف وجسد شبابى يرتدى نقبة ملكية أو فستان بحمالتين كما شاع استخدامه عند النساء، وبصدر قوى العضلات أو بثديين مستديرتين، وعلى الرأس التيجان التقليدية أو غطاء رأس حتحرى، بخصلات مقصبة كما فى تمثال أبو الهول فى أحد متاحف روما(١٠). أما تمثال نيويورك لأبو الهول(١٨) فإنه يبرز أنوثته رغم كل شيء: إن لبدة الأسد الكثيفة وأذنى الحيوان العريضتان تطغى على الوجه الرقيق بقسماته اللطيفة للمرأة التي حاولت التذكر لطبيعتها، فأرادت أن تكون ملكًا لتحقق طموحاتها على أكمل وجه.

# ١- صعود بنم كهنة آمون وهيمنة أصحاب الحظوة

شكل عهد حتشبسوت تهديدًا للإستقرار الداخلى للدولة. وبالفعل، فقد تقاعست الملكة بلا شك، عن الإهتمام بالمصالح العليا للحكومة المصرية وصار شغلها الشاغل تدعيم حكمها، بأن أحاطت نفسها بمجموعة من الخلصاء الأوفياء وعهدت إليهم بأعلى المناصب.

#### حيوسنب

هكذا فقد كان حيوسنب في أن واحد، وزيرًا وكبير كهنة أمون - رع، الأمر الذي لم يحدث أبدًا من قبل. فكان أشبه في العصر الحديث برئيس وزراء يشغل في الوقت نفسه منصب بابا روما. وكافأت حتشبيسوت كهنة آمون الذين ساندوها وشدوا من أزرها، فخصتهم بأرفع المناصب الواسعة السلطات، وهو وضع ظل يرتاب منه على الدوام أسلافها فتجنبوه. فكان أول «تنازل» بالغ الخطورة، سوف يترتب عليه فيما بعد متاعب ومشاكل جمة الملوك الذين خلفوها.

كان حيوسنب ينتمى إلى عائلة من الكهنة. كان أبوه حيو «كاهنا طاهر اليدين والكاهن المرتل الثالث في خدمة آمون» (١٩). كانت هذه الرتبة تحتل وضعًا وسطًا في السلم الهرمي لكهنة الكرنك. كما كان أخوه أيضًا مرتبطًا بمبعد آمون، وكان لهذه العائلة مكانتها في البلاط الملكي: فوالدته كانت «مرضعة ملكية». وكان يقع الإختيار على المرضعات الملكيات، من بين زوجات الضباط وكبار الموظفين الذين تربطهم، تأسيسًا على ذلك، علاقة حميمة بالعاهل الملكي، لأن قرابة الرضاعة كان لها القدر نفسته من الإحترام مقارنة بقرابة الدم. وللحصول على هذا اللقب، لم يكن من الضروري بلا شك أن تستمر الرضاعة لفترة من الزمن، بل كان يكفي أن تقرب المرأة ثديها من الطفل الملك الحظات محدودة (٠٠). كما كانت زوجة حيوسنب مخلصة للإله

وللملكة. وعُتر في الفناء الأول من المعبد الجنائزي للملكة بالدير البحري على أستراكون صغير من الحجر الجيرى، نونت عليه قائمة قرابين جلبتها أمنحوت زوجة حيوسنب إلى معبد أمون راعى هذا المكان، ولا سيما خمسة أنية بخور من أجل إحراقه. ويبدو أنها كانت تقدمة شخصية من العائلة، خلافًا للقرابين التي أحضرها كبير الكهنة ذاته(٧١).

كانت اختصاصاته تمتد لتشمل مجمل أملاك آمون. وعلى تمثال حيوسنب، وهو من مقتنيات متحف اللوڤر، يمكن أن نقرأ:

لقد شغلت منصبی بصفتی کبیر الرؤساء فی الکرنك فی معابد آمون، وفی كل الأراضی التابعة (للإله) آمون، لأن الذهب كان علی ختمی(۲۲).

وبالإضافة إلى هذا المنصب المرموق شغل أيضًا منصب «مدير جميع كهنة(\*) الجنوب والشمال»، ولأول مرة نجد أن منصب كبير كهنة أمون يخوله حق الرئاسة على سائر العبادات.

إن النص الجنائزى الخاص «بتبرئته» المدون على أحد تماثيله الموجود حاليا فى متحف مدينة بواونيا بإيطاليا، يقف شاهدًا على علو كعب هذا الشخص من الناحية السياسية:

النبيل الأمير الذي يقترب من الجسد الإلهي، صاحب النعم الثابتة. عظيم هو الحب الذي يبعثه في النفوس. إنه يرتقي بالقصر الملكي ذاته، إنه العالم الذي يفض مغاليق أسرار التاسوع الإلهي... رئيس أسرار الصلّين، ومدير أعلى المناصب، كبير كهنة آمون، إنه حيوسنب، فيقول(\*\*):

«كنت من الأعيان وأقيم العدل في الأرض كما يفعل إلهي. لقد حضرت الآن إلى مدينة الزمن الأبدى، إلى إقليم الزمن اللانهائي. لقد انجزت ما كان يرجوه البشر

<sup>(\* )</sup> أي «خدام الإله». (المؤلفة)

<sup>(\*\*)</sup> من الملاحظ أن وظيفة الوزير لم تذكر إلا على تمثال اللوائر. هل معنى ذلك أنه لم يشغلها إلا بصفة موقتة؟ (المؤلفة)

وما كان يمتدحه جميع الآلهة. لقد اصطحبت الحورس، سيد القصر واطعت كل الأوامر التي أصدرها إلى لم أقصر في أي عمل انجزته، من أجل رب القطرين. لم ارتكب من جانبي أي خطأ في القصر ولم يوجه إلى رجال البلاط أي لوم ولم يؤخذ على أي إهمال في تصرفاتي في معابد المدن. ولا يوجد أي عمل سرّى أفشيته للخارج. لقد ارتقيت مستفيدًا من الأفضال والمن التي يتمتع بها خلصاء الملك، وأرقد الآن في الغرب الجميل. إن بائي في السماء وجسدي في القبر. لقد اتّحدت بالإله الذي أخلصت له على الدوام (٢٣).

شارك حيوست في كل أحداث عصره الهامة: من كبرى الإنشاءات إلى الرحلات والأسفار. إن النص المنقوش على تمثال اللوقر يقدم حصراً بالعديد من الأعمال الضخمة التي كان يسهر على متابعتها وتفقدها، من بوابات ومقاصير الناووس ومركب أمون وصروح. إنها سلسلة طويلة من الأعمال وهناك جملة استرضائية تذيل كل انجاز من انجازاته وكأنها، لازمة تتكرر بلا انقطاع:

صنع لصاحبة (\*) الجلالة ماعت كارع، ملك (\*\*) مصر العليا ومصر السفلى، رب القطرين ليتها تحيا (\*)، في حين كنت مدير الأعمال بفضلها (\*)(\*).

وكان يطيب له أن يصور نفسه فى قاعة مقبرته الرئيسية وهو يشرف على قطع أشجار البخور فى بلاد بوئت: فنشاهد حيوسنب واقفًا بين الصحراء الوردية والبحر، مرتديًا نقبة طويلة، مستندًا إلى عصا كبيرة، وينظر إلى الرجلين اللذين لم يتبق سواهما وهما يقتلعان أحد الأشجار النفيسة التى ستنقل إلى مصر(٥٧)، هكذا سجًل أعظم حدث شهده عهد حتشيسوت!

وشائه شان عظماء عصره شيد حيوسنب لنفسه مقبرة تذكارية (٢٠) مى المقصورة رقمه ١ حاليًا وسط تلال جبل السلسلة على البر الأيسر من نهر النيل على بعد ١٣٠كم جنوب الأقصر و٦٠كم شمال أسوان. كما كان الموقع يضم محاجر عظيمة

<sup>(\* )</sup> مكذا في المؤنث. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر. (المترجم)

الأهمية الحجر الرملى الناعم، وكانت مقبرته فى الشيخ عبدالقرئة فسيحة إلى حدّ ما. إن أساطين متصلة تحدد المدخل عن يمينه ويساره، وكان ممر طويل يفضى إلى قاعة مزدانة بالرسومات وإن كانت مشوهة تشويهًا بالغًا فى الوقت الراهن، وما زالت تحتفظ بقواعد أربعة أساطين مستديرة، وكانت بئر تؤدى إلى حجرة الدفن.

#### سن موت...

كان سن موت من أكثر رجال البلاط المقربين إلى حتشيسوت.

إنه: الصديق الأوحد والمشرف العام الزوجة الإلهية والمشرف العام على المقر الملكى والمشرف العام على كافة الأعمال الملكية، ويمتد سلطانه إلى كل وظيفة إلهية، والمشرف العام على شونة آمون المزدوجة والمشرف العام على حقول آمون والمشرف العام على قطعان آمون والمشرف العام على حدائق آمون وخادم المركب أوسرحات العام على قطعان آمون والمشرف العام على حدائق آمون وخادم المركب أوسرحات للإله آمون ومدير خدم مونتو في هرمونتيس وخادم ماعت(٧٧). هكذا كان من نصيبه ألقاب البلاط الملكي ومناصب الكهنة المتعددة ويدين بكل شيء، إلى إنعامات الملوك.

كان والداه رع مس وحات نفر وشهرتها تيوتيو، رقيقى الحال، وإن كانت والدته تمتلك بعض الأراضى. وعلى حد قول بعض علماء المصريات (٧٨) ربما كان سن موت جنديًا في مستهل حياته. وتستند هذه الفرضية إلى نص أحد التماثيل الذي يطلق عليه وصف...

...المقاتل الباسل بفضل ساعده، المصاحب للملك في البلدان الأجنبية جنوبًا... وشمالاً وشرقًا وغربًا... فظل يُمنح ذهب الحظوة على الدوام(٧٩).

من المحتمل إذن أنه رافق في بداية الأمر تحوتمس الأول في حروبه الأجنبية. ومن ثم فقد تُشبه مسيرة حياته المهنية في بعض جوانبها حياة أحد الرجال البواسل الآخرين، نقصد أحمس بن نخبت (٨٠). وبالفعل فقد كان سن موت أيضًا مثل هذا الأخير، المعلم المربى لأميرة ملكية هي نقرو رع المولودة من اقتران تحوتمس الثاني بحتشيسوت. لقد ارتبط بالبلاط الملكي منذ عهد تحوتمس الثاني. وربما دفعه طموحه

منذ وقت مبكر، ليصبح أحد أفراد الجماعة الملتفة حول الملكة الشابة وسرعان ما نجح في الفوز بتقديرها. والشاهد على ذلك، على وجه التحديد، التماثيل العديدة التي تصوره، وكلها هبات ملكية. وقد أقيم أحدها في معبد الإلهة مُوت بالكرنك...

...حتى يظل في معبد مُوت، سيدة إيشرو(<sup>(١١)</sup>، ويتلقى القرابين التي تتراكم أمام هذه الإلهة العظيمة(<sup>(٨١)</sup>.

إن مصدر الوجبات الغذائية المخصيصة للعظيم سن مُون في العالم الآخر، سيصبح المصدر نفسه الذي تأتى منه وجبات الإلهة زوجة أمون.

ومن عهد إلى آخر، سيظل مرتبطًا بأصحاب السلطان، فى وقت من الأوقات. ويصوره تمثال - مكعب يحتفظ به متحف برلين وهو يمسك بربيبته الطفلة نفرورع. ويقول النص بلا مُداورة:

أنا من الكبراء والأعيان، المحبوب من سيده والذي يلم بأعاجيب سيدة القطرين، لقد أعلى(\*) من شأنى أمام القطرين، لقد رقّانى إلى «الفمّ الأعلى» في منزله، بل وفي ربوع البلاد قاطبة. كنت أعمل وأنا أترزّس أسمى الأفراد وأبرزهم، كنت أعظم مديري الأعمال، كنت في هذه البلاد تحت إمرته، إلى أن تحين لحظة رُسوه (وفاته). والآن فأنا على قيد الحياة، إلى جوار سيدة القطرين ماعت كارع ملك(\*\*) مصر العليا ومصر السفلي، ليتها تحيا إلى أبد الآباد (٨٢)!

وبالفعل فبقيادة سن موت السديدة، أنجزت كبرى أعمال حتشبسوت، فكان على وجه التحديد، المهندس المعمارى الذى شيد معبدها الجنائزى بالدير البحرى، وقدم هو شخصيًا وصفًا لأنشطته المتنوعة في سياق النص المنقوش على تمثال الكنك:

صدرت الأوامر إلى المشرف العام سن موت بإدارة كافة أعمال الملك في الكرنك وفي هرمونتيس وفي معبد آمون (الذي يطلق عليه) «رائعة الروائع» (أي معبد الدير

<sup>(\* )</sup> تحوتمس الثاني، (المؤلفة)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا في المذكر، (المترجم)

البحرى) وفى معبد موت فى إيشرو وفى حريم آمون الجنوبى (أى معبد الأقصر)، إرضاء لجلالة هذا الإله المعظم، جاعلاً منشآت سيد القطرين مباركة وخيرة.

(كما صدرت إليه الأوامر) بتعظيم الأعمال... وجعلها مباركة وخيرة، دون أن يظل وجهه أصمّ، طبقًا لأوامر القصر الملكى. كما صدرت إليه الأوامر بأن يكرس نفسه لذلك، لفرط ما كان له من تأثير على قلب (تحوتمس الثانى؟ أم الملكة؟) وتحقق ذلك، على أكمل وجه، تنفيذًا للأوامر الصادرة، وكان ذلك مفيدًا فيما أنجز، وفقًا لرغبة صاحب الجلالة حول هذا الموضوع، أنا مخلص وعادل ولا مثيل لى ونو قلب شديد البأس. (أنا أعمل) بلا انقطاع في المعالم الإنشائية لسيّد الآلهة، أنا سن موت، خازن مكل مصر العليا ومصر السفلي، وخادم الإله آمون(١٨٠).

أكان متكبرًا مزهوًا بنفسه؟ ربما، لا سيما إذا أخذنا بعين الإعتبار هذه القصيدة القصيرة التي نظمت تمجيدًا له، وهي جزء من هذا النقش ذاته:

إنه يقول:

أنا أعظم العظماء في هذا البلد بأسره، أنا الذي يُنصت إلى ما ينبغى الإنصات إلى ما ينبغى الإنصات إليه، أنا المتفرد الأوحد من بين سائر المتفردين والمشرف العام في خدمة أمون، أنا سن موت.

أنا، في الحقيقة، صديق الملك الحميم، أنا الذي ينجز كل ما يمتدحه سيده، على مدار الأيام – والمشرف العام على قطعان آمون، أنا سن موت.

أنا من يكتشف الحقيقة ولا يظهر بمظهر المتحيز ويُسعد بكلماته رب الأرضين، أنا فم نخن – وخادم الإلهة ماعت، أنا سن موت.

أنا من يُصدر الأوامر... في مخزن قرابين آمون كل عشرة أيام – والمشرف العام على شونة آمون المزدوجة، أنا سن موت.

أنا من يؤمّ أعياد الآلهة على مدار الأيام، من أجل حياة وازدهار وصحة السيد الملكى – والمشرف العام على حقول أمون، أنا سن موت.

أنا أقوى الأقوياء، على رأس العظماء، فأدير كل الأعمال الإنشائية من أجل القصر الملكى وأشرف على كافة أعمال الحرفيين – ورئيس خدم مونتو في هرمونتيس، أنا سن موت.

أنا من تُعرض عليه شئون القطرين ورئيس الجنوب، بينما الشمال تحت ختمى، فمساهمات منتجات البلدان الأجنبية تحت سلطاني.

أنا من يعرف الجميع، ما اتخذه من إجراءات في القصير الملكي، أنا كاتم أسراره الحق، أنا محبوبه، والمشرف العام على حدائق أمون(٨٥)، أنا سن موت.

وتشهد مدونة صخرية قرب أسوان أنه كُلُف أيضًا بقطع مسلتين كبيرتين وربما كانتا المسلتين اللتين اقيمتا من أجل أمون في معبد الكرئك(؟) أو اللتين اقيمتا على الأرجح في إلفنتين:

أنجز هذا العمل من أجل الزوجة الإلهية التى تدبر شئون ربوع القطرين، من قبل حامل ختم ملك مصر السفلى، الصديق المفعم بالحب، والمشرف العام العظيم، أنا سن موت وأنا النبيل والأمير وكاتم الأسرار المقرب من الزوجة الإلهية، ومن يُسعد بكلماته سيدة القطرين، وخازن ملك مصر السفلى والمشرف العام العظيم فى خدمة الأميرة الملكية نفرو رع، لقد جئت لإقامة المسلتين الكبيرتين لملايين السنين، أنا سن موت...

حدث ذلك من أجل مجد صاحبة (\*) الجلالة (٨٦).

كان طموحًا بلا شك، ومتكبرًا بكل تأكيد، ولكنه وفي مخلص لملكته التي جمعته بها أوجه اتفاق كثيرة. تلك هي الصورة التي يمكن أن نرسمها للشريف النبيل سن موت. كما كان الشخصيته ملامح أخرى.

أقام سن موت لنفسه مقبرة تذكارية في جبل السلسلة، هي المقصورة رقم١٦٠. وتتكون أساسًا من حجرة تبلغ ٢٤٧سم عمقًا و٥٤٧سم عرضًا و١٩٨سم ارتفاعًا.

<sup>(\*)</sup> هكذا في المؤنث. (المترجم)

وتضم كوة بها تمثال لصاحب المقبرة. ويحتفظ السقف بأثار ألوان تُشكل زخرفًا هندسيًا على هيئة دوائر حلزونية، خضراء في وسطها ومحيطها باللون الأحمر، وأشرطة أفقية خضراء أو عديمة اللون بالتناوب ولكنها محاطة باللون الأصفر(٩٠٠). تلك هي ألوان الكون والحياة الأساسية. كما رسمت على الجدران مشاهد دينية تصور سن موت وهو يتعبد للآلهة.

حفرت أولى مقبرتيه في الشيخ عبد القرنة وتحمل رقم٧٠. ومن المعتقد أن العمل فيها قد بدأ في العام السابع (٨٨). وشيدت الأخرى وهي الثانية في وقت لاحق، كإنعام تفضلت بها صاحبة الجلالة، وكانت في الدير البحرى ذاته وتحمل الرقم ٣٥٣، وحفرت أسفل معبد الملكة وتوجد حجرة الدفن في الجزء المقدس من هذا الأثر العظيم. ويفضى ممر هابط إلى حجرة تتميز على نحو خاص بسقفها الفلكي الذي يصور الديكان(\*) Decan والكوكبات constellations: نذكر منها الجوزاء والشعرى اليمانية والمشترى وزحل والدب الكبير ونجم القطب الشمالي وبوائر شهور السنة الإثني عشر. ويظهر الاسم الحورى للملكة وهو «ذات الكامات القوية» (\*\*) وسط الكوكبات لأن صورة ويظهر الاسم الحورى للملكة وهو «ذات الكامات القوية» (\*\*) وسط الكوكبات لأن صورة الدير البحرى ذاته. فخلف أبواب مقاصير أنوبيس أو حتجور أو تحوتمس الثالث، على حد سواء، يمكن رؤية صورة الأثير القوى صاحب الحظوة، راكعًا وقد أدار يديه في وضع التعبد في اتجاه قدس الأقداس «لتقديم المدائح إلى ماعت كارع».

إن شكل تابوت سن موت يشبه تابوت الملكة الثاني. إنه شاهد محرك للمشاعر يعبر عن مودة حقيقية، وقد عثر عليه عالم المصريات الأمريكي ويتلوك Winlock

<sup>(\*)</sup> من كلمة Decanus اللاتينية وهي من مشتقات Deka أي عشرة. والديكان هو الجنيّ المهيمن على كل عشر درجات من دائرة البروج السماوية. لمزيد من التفاصيل راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية، ترجمة ماهر جويجاتي، دار المستقبل العربي-٢٠٠١. ص١٥١.(المترجم)

<sup>(\*\*) «</sup>أوسرت كان»، بالمصرية القديمة. (المترجم)

مهشمًا، إلى أكثر من ثلاثة ألاف جزء، ولكنه استطاع ترميمه وإعادته إلى شكله الأصلى. فكانت لعبة كبيرة احتاجت منه تحمل ما لا يطاق من صبر وجلد.

وأخر المطاف دفن سن موت فى مقبرته فى القرنة. هل كان قد فقد حظوته؟ أمن جانب الملكة؟ أو بتحريض من حزب تحوتمس الثالث؟ وما زال تاريخ اختفائه وظروفه الدقيقة سرًا دفينًا. ومن المرجح أنه توفى قبل الملكة. وشُوهت تماثيله وحُطمت، شانها شان تماثيل حتشبسوت، وقام بهذا العمل تحوتمس الثالث بعد أن أصبح العاهل الملكي الوحيد وانفرد بالسلطة.

# بعض أعيان الدولة الآخرين..

كان حبوسنب و سن موت اللذان يتحكمان في كافة المناصب الكهنوتية والدنيوية الكبرى، من أهل الحول والطول ومن أصحاب السلطة والنفوذ في عهد الملكة. وينظر إليهما بصفتهما من المقربين إليها ومن ذوى الحظوة.

ولكن هناك آخرين من الذين انحازوا إلى حزب الملكة وتصدوا الأكثر من عقد من الزمن، لحزب تحوتمس الثالث.

ونذكر وزيرًا آخر نال بعض الأهمية في عهد حتشبسوت: إنه أحمس وشهرته عامثو، وربما كان سابقًا على حبوسنب؟ أو حاكمًا في جنوب البلاد؟ وإليه تنتسب سلالة حقيقية من الوزارء. إن ابنه أوسر كان وزيرًا منذ العام الخامس<sup>(٨٩)</sup> وسوف يصبح حفيده رخ مي رع وزيرًا في عهد تحوتمس الثالث. ولا نعرف أحمس سوى عبد معرفة محدودة، إذ لم تصلنا عنه سوى وثائق قليلة نسبيًا. ففي مقبرة في الشيخ عبد القرنة نقرأ هذا النص الأخلاقي، بجمله وصيغه المالوفة أحيانًا:

لم يضرب أباه. لم يدخل التعاسة على أمه. لقد حقق كل ما برح الملك يمتدحه على مرّ الأيام. كان الكذب مكرومًا له. لم يقترفه أبدًا، لم يأكل مما تمقته الآلهة، ومن ثم سوف يتناول إلى جانبهم من الطعام الذى يقدم على مائدة رع، كل يوم والزمن اللانهائى واللزمن الأبدى... إنه أحمس المقتدر والنبيل والأمير وشهرته عامثو الذى يحقق تحوله إلى باحي، إنه المشرف العام على المدينة والوزير الذى يعزز الحقيقة

والعدالة ويطرد الشرور، إنه العظيم فى مقامه الرفيع. ومن ثم سوف يرى من جديد بيته إبان زمن حياته. ويضمن الحماية السحرية لأولاده على مر الأيام، للزمن اللانهائة, وللزمن الأبدى(٩٠).

ويخفى علينا «ترتيب» هؤلاء الوزراء. ومن المعتقد أن تحوتمس الثالث قد صعد إلى هذا المنصب في العام الخامس أحد العاملين الممتازين في خدمة الملك وهو أوسر أمون وشهرته أوسر. هل عُزل عندما تسلّمت حتشيسوت مقاليد السلطة؟ من المحتمل، وربما شغل هذا المنصب حيوسنب لفترة قصيرة أو أحمس وشهرته عامش، بيد أن هذا الأخير كان والد أوسر، هل حدثت نزاعات عائلية؟ أم مصالح وراثة عرش متعارضة؟ سوف نفهم بوضوح هذا العهد «المزدوج» واغتصاب حتشيسوت الحكم عندما ستصبح تحت تصرفنا وثائق جديدة، إن إعادة صياغة تاريخ مصر هي أيضاً لعبة كبيرة تحتاج إلى صبر ورجاحة عقل.

كما كان چحوتى وفياً لحتشبسوت مخلصاً لها وخازنها الأكبر، وخلف إينينى في هذا المنصب، فقد قام بإمداد كبرى المنشآت في الدير البحرى والكرنك على حد سواء، بما تحتاجه من معادن، وعند عودة رحلة بوئت (٩١) كان هو الذي يزن المنتجات المجلوبة أو يكيلها، إن نصلى اللوحين الحجريين اللذين عُثر على أولهما في فناء مقبرته بدراع أبو النجا وحاليًا في متحف نورثهام بتون Northampton والآخر عند الجدار الشمالي من الحجرة الأولى – يشهدان بإسهاب على أنشطته:

كل أعاجيب البلدان الأجنبية وكل ضرائب جزيتها وأفضل منتجات بلاد بوئت الرائعة، تقدم بأسرها إلى آمون، رب الكرنك من أجل حياة وازدهار وصحة صاحب الجلالة، وحتى يمتلئ بيت هذا الإله المعظم الذي وهبها القطرين. هذا الإله كان يعلم أنه(\*) بقدمها له.

أنا الذي كنت أعد حصرًا بكل ذلك، تعبيراً عن مدى تأثيري على قلب صاحب

<sup>(\* )</sup> الضمير في المذكر رغم أنه يشير إلى حتشيسوت. (المترجم)

الجلالة. كانت حظوتى وطيدة لديه(\*)... منذ أن ميزنى من بين أفراد حاشيته. كان يعرف أننى مخلص وفي نحوه، عارفًا أننى أنجز، ما يقال. كان فمى لا ينبس بكلمة حول شئون بيته. وصعدنى إلى منصب مدير قصره، لأنه كان على علم بذكائى فيما أفعل. أنا الذى كنت أختم الخزينة. إن مختلف أنواع الأحجار الكريمة كانت فى معبد أمون بالكرنك الذى كان مكدسًا حتى السقف بنسرائب الجزية. أبدًا لم يحدث شيء مماثل، منذ زمن الأجداد.

وأمر صاحب الجلالة أن يصنع... بالذهب الخالص، وبأفضل ما يأتى من الصحارى، داخل قاعة الأعياد الكبرى. وحُدّدت المقادير بالمكيال حقات (٢٠)، من أجل أمون فى حضرة البلاد قاطبة. المجموع الكلى: ٨٨ حقات من الذهب الخالص أو ما يعادل ٨٥ ٢ مين ونصف (حوالى ٨٠٠ كجم) لحياة وازدهار وصحة ماعت كارع ملك(٠) مصر العليا ومصر السفلى، ليته(٠) يحيا إلى أبد الآباد (٢٠).

يلقى هذا النص الضوء على خطرين مرتبطين بعهد المغتصبة التى أرادت أن تكون فرعونًا. نقصد بذلك إبراز أصحاب الحظوة المتميزين والثروات التى حصل عليها أمون ومعبده.

وفى معبد موت أقامت حتشيسوت أيضاً نمثالا يحمل اسم سن إم إعح وتصفه مدونات مقبرته رقم ١٢٧ فى الشيخ عبدالقرنة بألقاب «الكاتب الملكى وحامل ختم ملك مصر السفلى والمشرف العام على الخزينة وكاتب الحسابات». كان كبير المشرفين على صندوق مالية الحكومة ومن ألقابه: «المشرف العام على مكان النبيذ والمشرف العام على النباتات الناضرة والمشرف العام على الريشة والصدفة». وكان يشغل وظائف مماثلة فى الأملاك الإلهية بطيبة: «المشرف العام على أملاك مونتو فى هرمونتيس وكاتب حسابات مواشى أمون». إن الصفات التى ينعت بها تبرز الإمتيازات التى كان يتمتع بها إلى جوار الملكة. إنه «عينا وأذنا ملك مصر السفلى وكاتم أسرار الملك فى كل وظيفة والمعلم الحكيم والعظيم حُبًا (١٤٤)».

<sup>(\* )</sup> مكذا في المذكر. (المترجم)

إن مدونات مقبرته جديرة بالملاحظة إلى حد كبير. فيتم تعريف آمون في ديباجة أحد النصوص على النحو الآتي:

رب الحقيقة والعدالة، ملك الآلهة جمعاء، أعظم العظماء، أبو الآباء، سيد الملايين، فلا مثيل له، الأوحد المتفرد، الذي خلق ما يكون وشكّل ما يوجد، الذي ربط أعضاء البشر، الذي يلهب الحياة المنبثقة من نون ويفتح كل العيون(١٥٠).

ومن جهة أخرى فقد نسخ سن إم إعج فى مقبرته النص الذى دونه پاحرى فى مقبرته (٩٦). فهل جمعتهما روابط عائلية؟ أو كانا على علم بنص وجد سن إم إعج متعة فى إعادة نسخه؟

ومقارنة بالنص السابق، فإن قراءة المدونة المنقوشة على تمثال من الحجر الرملى ومن مقتنيات متحف نيويورك في الوقت الراهن، تكشف بوضوح طبيعة الفكر الديني المصرى. هذا التمثال يعود إلى ساتپ كا و، أمير ثني ورئيس خُدّام الإله في الإقليم الثيني.

فليتكرم الملك بمنح قربان إلى أونوريس(\*) (إله الإقليم المحلى)، أعظم الألهة وملك السماء، حاكم القطرين وسيد الكون في كل مقرّ من مقارّه، الإله العظيم الذي جاء إلى الوجود بذات نفسه، الأقدم الأصلى الذي خلق الأقدمين الأصليين. لقد كان يتمتع بالقوة والذكاء، منذ أن انبثق من نون، هو الذي يعطى تألقه للبشر والذي يضئ نوره التاسوع، الذي يحيا لرؤيته(١٧).

الإيمان واحد ولكن الآلهة وأسماعها وأشكالها مختلفة. إن الإرتباط الحميمم بنحد الآلهة سواء كان أمون أو أونوريس، يحمل المؤمن على سلوك الدروب الروحية ذاتها: فكل إله هو الأعظم والأوحد المتفرد والأقدم والأصل. ولكن هذه الرؤية لا تعنى أي امتياز لهذا الإله على حساب غيره من الآلهة. إن مجمع الآلهة المصرية هو مستودع ضخم للقوى الفائقة للطبيعة التي تتراص عناصرها الخيرة المباركة، جنبًا إلى جنب، وتتراكب لسعادة البشر، إن فكر أمنصوت الرابع الذي شاع الإشادة بروائع إبداعاته، من جراء إغفال فترة الإختمار الروحية الطويلة التي تشهد عليها

<sup>(\*)</sup> التصعيف اليوناني للاسم المصرى القديم إن-حرت. (المترجم)

النصوص التى سبقته - إن هذا الفكر لم يأت من فراغ. إنما ينطلق كما سنرى من التقاليد المصرية المتواترة وأكثرها عمقًا. ولكن الملك الشاب المتصوف ظلً على امتداد أربعة عشر عامًا، يضيف إليها التعصب وعدم التسامح.

كان كل إنسان يعبد في مدينته الإله الذي وقع عليه اختياره. ولكن آمون - رع، «ملك الآلهة»، يظل إله الملوك المقيمين في طيبة.

إن وجود «حزب» يناصر تحوتمس الثالث شيء ملحوظ، وإن كان من الصعوبة بمكان تأكيده، مع ذلك. وبالفعل نجد أن بعض الشخصيات في سياق المسارد التي تروى مراحل حياتهم الوظيفية يتجاهلون الملكة، قصدًا وعمدًا.

فقد سبق أن لاحظنا (٩٨) أن نب واوى قد عُين فى منصب كبير كهنة أوزيريس فى أبيدوس من قبل تحوتمس الثالث فى العام الثالث. ويبدأ النص بإعلان، يهدف إلى التأكيد على ما يبدو، على تسلّم العاهل الملكى الشاب مقاليد الحكم:

وُه ب مع إنعامات الملك من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السقلى، إلى نب واوى كبير كهنة أوزيريس (١٩٩).

وعندما أخذ هذا الأخير يقدم حصراً بقائمة ترقياته، يذكر الملك مرة أخرى، ولكنه لم ينبس بكلمة عن الملكة.

هذه المشاعر أكثر وضوحًا في مدونة لوح حجري عثر عليه في مقبرة نب آمون بدراع أبو النجا:

إن سيّدى عا خير إن رع(\*)، ملك مصر العليا ومصر السفلى، قد جدّد من أجلى إنعاماته. فنصّبني مُشرفًا عامًا في إدارة القصر الملكي.

إن سيّدى من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي، قد حدّد من أجلى إنعاماته. فرقّانى لأصبح الأول، وعيّننى مشرفًا عامًا على أملاك الزوجة الملكية نبتو (إحدى زوجات تحوتمس الثالث).

<sup>(\*)</sup> من ألقاب تحوتمس الثاني. (المترجم)

إن سيدى من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السفلى قد جدّد من أجلى إنعاماته، فنصبنى مشرفًا عامًا على كافة سفن الملك. لأننى لم أقترف أفعالاً سيئة. ويستحيل على المرء أن يجد خطأ ينسب إلى، كما لم أصبح رفيقًا لمجرم. ومن ثم فقد ارتقيت إلى مرتبة إيماخو(١٠٠٠)، في حين احتفظت بالحظوة التي تجعلني صديق الملك الحميم(١٠٠١).

إن حياة وظيفية بدأت في عهد تحوتمس الثاني وتعاظمت في ظل تحوتمس الثاث تتجاهل تمامًا حتشيسوت.

ولا شك أن هذه الأخيرة كان لها معارضون متشددون، عقدوا العزم على أن يظل ابن تحوتمس الثاني محتفظًا، بمفرده بالسلطة.

وإذ أرادت الملكة بلا شك أن تضفى رونقًا وأبهة على عهدها، فقد نظّمت حملات تجارية فخمة وأقامت العديد من المعالم الإنشائية في مصر والنوية، على حدّ سواء.

# ٣- عمليات تتمتع بالهيبة والروعة الخلابة: الحملات التجارية

كان من الصعب على الملكة أن تخرج على رأس حملات عسكرية. ومع ذلك فقد تترك بعض المدونات شكًا يراود الباحث. ولكن الفرعون إنطلاقًا من تقليد متواتر، هو المظافر المنتصر. ومن المحتمل أن حتشبسوت إذ أرادت أن تتباهى بألقاب تمجدها وإن لم تكتسبها، استأثرت لصالحها بقائمة مصطلحات أسلافها. وهذا ما يفسر سيطرتها على آسيا كما وردت في نص الولادة الإلهية(١٠٢).

وقبل فترة قصيرة كشف عالم المصريات المصرى لبيب حبشى (١٠٠)(٠) في جزيرة سبهيل على مخربشة يقول نصها:

<sup>(\* )</sup> يحمل أحد شوارع الأقصر اسم هذا العالم الجليل ويقع بجوار فندق إيتاب، ويصل شارع معبد الكرنك بكورنيش النيل. (المترجم)

إن تي، النبيل، حامل ختم ملك مصر السفلي، الصديق الأوحد، المشرف العام على الخزينة، النبيل، حامل ختم ملك مصر البخرية، إنه يتحدث قائلاً: «لقد اصطحبت [ماعت] كارع، الإله(\*) الكامل، ملك مصر العليا ومصر السفلي ليته يحيا. ورأيته بينما كان يصرع النوبيين في حين تم اقتياد زعمائهم أسرى ليمثلوا بين يديه. رأيته يدمر بلاد النوبة بينما كنت في معية جلالته».

ولكن قيام حتشبسوت بحملة عسكرية إلى النوية يظل أمرًا مشكوكًا فيه. فلا ريب أن شواهد أخرى كان يُفترض العثور عليها وهو ما لم يحدث. ومن جهة أخرى فإن بداية الخرطوش الملكى في هذا النص مشوهة والعلامات المتبقية قد تسمح لنا بقراءة أخرى هي من خير رع. هذه الفرضية الأخيرة هي الأقرب إلى الصواب، بالنظر إلى أن تحوتمس الثالث قد اضطر عند تولّى حكم البلاد بمفرده، أن يعود إلى فتح أراضي الأمبراطورية التي كانت التهديدات تحاصرها من كل جانب، بسبب خمول الملكة على الصعيد العسكري، كما هو واضح كل الوضوح، فمن بين المقربين منها لا يذكر سوى عدد قليل من العسكريين. ولا شك أن الجيش قد ظل إلى جانب الملك المشاب.

#### الرحلة إلى بلاد يؤنت

إنها أهم الحملات التجارية التى قامت بها الملكة. إن رواية وقائعها يرويها نص مسهب ومصور بالنقوش المنحوتة على الجانب الجنوبي من الرواق الثاني بالدير البحرى. إنها مجموعة مقابلة لمجموعة الولادة الإلهية المنحوتة على الجانب الشمالي من الرواق نفسه.

قامت هذه الحملة في العام التاسع، وكانت بقيادة حامل الختم نحسى.

<sup>(\*)</sup> هكذا في المذكر وفي بقية النص أيضًا. (المترجم)

يصور النقش الملكة واقفة أمام آمون الجالس على عرش. وخلف الملكة صُور مركب الإله المقدس محمولاً على أكتاف الكهنة ويتولى تحوتمس الثالث إطلاق البخور في اتجاهه.

#### • المديح:

المورس : ذات الكاءات القديرة.

السيبتان : ذات السنوات التي تستعيد إخضرارها .

المورس الذهبي : ذات التجليات الإلهية.

ملك مصر العليا ومصر السقلى: ماعت كا رع،

صورة أمون المقدسة، فقد رغب أن تجلس على عرشه.

من أجلها أعاد الإخضرار لميراث القطرين وملك مصر العليا ومصر السقلي.

لقد منحها كل ما يحيط به قرص الشمس، وما يحتضنه جب و نوت.

فمن الآن لا أعداء لها في بلدان الجنوب، ولا غرماء لها في بلدان الشمال.

السماء والبلدان الأجنبية التى خلقها الله، تعمل جميعها من أجلها.

إنها تتقدم نحوها بقلب مذعور وزعماؤها يطأطئون رؤوسهم، ويحملون على ظهورهم ضرائب الجزية.

ويقدمون لها أولادهم حتى تُعطى لهم نسمة الحياة، بفضل عظمة أمجاد أبيها أمون الذى وضع جميع البلدان تحت نعليها (١٠٤).

#### • أمون يفض مغاليق الوحى ووعود الإله:

الملك(\*) ذاته، ماعت كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلي، صاحب الجلالة المنتمى للقصر الملكي، اقترب من سُلّم سيد الآلهة. سُمع أمر صادر عن العرش العظيم، إنه هاتف من الله ذاته، يوصى بالبحث عن دروب تفضى إلى بهنت وشق الطرق المؤدية إلى مرافئ البخور. ويستدعى الأمر أن ينقل الجيش على صفحة الماء وبرًا، من أجل جلب أعاجيب بلد الإله لتقديمها إلى هذا الإله الذي شكّل جمالها (\*\*). وتصرف الجميع وفقًا لما أمر به جلالة هذا الإله المعظم ووفقًا أيضًا لرغبة صاحبة (\*\*) الجلالة، في هذا الصدد.

كلمات قالها أمون، رب عروش القطرين:

«مرحبًا، مرحبًا، في سلام أيا ابنتى الوديعة التي في قلبي، أيا ماعت كارع ملك مصر العليا ومصر السفلي الذي شيد المعالم الصرحية الجميلة وطهّر مقر التاسوع العظيم وملاً معبدي بذكري حبها.

أنت الملك، أنت(\*\*) التى استأثرت بالقطرين، أنت غنمت إمن حتش بسوت، فقرابينك عظيمة، وطافرة هى أطعمتك، إنك تدخلين الرضى إلى قلبى، فى كل لحظة. لذلك فأنا أعطيك كل حياة وقوة إلى جانبى، وكل ثبات إلى جانبى، وكل صحة إلى

<sup>( \* )</sup> مكذا في المذكر. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> هكذا في المؤنث. (المؤلفة)

جانبى، وكل سعادة إلى جانبى. كما أعطيك كل الأراضى المصرية وكل الأراضى الكوراضى الأراضى الأراضى الأجنبية، حتى يفرح قلبك بفضلها. لقد خصّصتها لك منذ زمن بعيد.

كما أعطيك بوبت بأكملها حتى حدود الأراضى الإلهية، أعطيك أرض الله التى لم تطأها الأقدام حتى الآن، ومرافئ البخور التى يجهل وجودها شعب مصر. كانت تصل إلى مسامعه أحاديث كثيرة عنها، نقلاً من فم إلى فم، واستنادًا إلى أقوال رجال الزمن الماضى. وبالفعل، فقد سبق أن جُلبت الأعاجيب من هذا البلد إلى جوار آبائك ملوك مصر السقلى ولكن واحدة تلو الأخرى، وذلك منذ زمن الأجداد، وإلى ملوك مصر العليا أيضًا، إلى أولئك الذين عاشوا في الماضى ولكن مقابل عدد كبير من الهدايا. ولن يصل أحد أبدًا إلى هذه الأراضى باستثناء موقديك. وبالفعل سوف أتصرف ولن يصل أحد أبدًا إلى هذه الأراضى باستثناء موقديك. وبالفعل سوف أتصرف الطرق بل والسرية منها. سوف أوجهه على صفحة الماء وبرًا، ومن أجلها سوف افتح الطرق بل والسرية منها. سوف «أحرث» مرافئ البخور، هذا الإقليم المقدس من البلد المتع والملذات. لقد أوجدته من أجلى، لإنعاش قلبى وترطيبه، التزامن مع قلب والدته حتحور، سيدة تاج بونت الكبير، سيدة السماء، الساحرة بالتزامن مع قلب والدته حتحور، سيدة تاج بونت الكبير، سيدة السماء، الساحرة العظيمة التى تقف على رأس الآلهة جمعاء.

سوف يستولون (أى جنود الجيش المصرى) على البخور كما يرغبون، ويحملون سفنهم بأشجار البخور الناضرة وبمختلف المنتجات الطيبة لهذا البلد، إلى أن ترضى قلوبهم. لقد فتنت أبناء بونت الذين كانوا يجهلون شعب مصر، لقد استملت ملتحى (١٠٠٥) البلد الإلهى نحو حبك. سوف يرفعون إليك الهتافات والتهاليل وكأنك إله، بقدر ما كان مجدك عظيمًا، في ربوع البلاد. أما أنا فأعرفهم لأنني سيدهم، إنهم يعرفون أنني أمون - رع المنجب الذي قامت ابنته بربط «الجزر» (ربما تشير هذه الكلمة إلى حاو - نبوت؟)، ابنته ماعت كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلي.

لقد فعلت ذلك لأننى والدك الذى أشاع الفزع منك وسط الأقواس التسعة. سوف يتقدمون فى سلام نحو الكرنك، حاملين معهم أعاجيب عظيمة، وكل الأشياء الجميلة والطيبة من البلد الإلهى والتى ستقوم جلالتك بإرسال من يحضرها: إنها أكوام من البخور وأشجار ثابتة محملة بالبخور الناضر وسوف يختلطون فى بهو

الأعياد، حتى يراها جميع الآلهة. سوف تتولى صاحبة الجلالة شخصيًا الإشراف على نموها في الحديقة التي تحف بمعبدي، حتى يفرح قلبي بفضلها.

سوف يصبح ذلك (مصدر) شهرتى وسط الآلهة وسوف يصبح ذلك (مصدر) شهرتك وسط الأحياء للزمن اللانهائى. السماء والأرض ستفيضان بخورًا والعطور سوف تحل فى بيتك الكبير. سوف تقدمينها لى طاهرة وصافية لتُستخرج منها (الأدهان) المخصصة للأعضاء الإلهية، كى يُقدّم البخور وكى تُعدّ الأدهان وكى يُحتفى بتمثالى بالقلائد. وبينما أقوم برشّ الماء الطهور من أجلك، سوف يهلل قلبى فرحًا عند رؤيتك (١٠١).

#### مرسوم ملكى:

حتشبسوت متربعة على العرش توجه كلامها إلى رجال البلاط. يقف أمامها ثلاثة من كبراء الدولة ولكن صورهم مشوهة تشويهًا بالغًا. يذكر النص اسم اثنين منهم: نحسى و سن موت.

العام التاسع - عندئذ تنعقد جلسة فى قاعة الإستقبالات ويظهر الملك وسط إشراقات قصره المقدسة متربعًا على العرش العظيم المصنوع من الذهب الخالص، واضعًا التاج آتف (١٠٧) على رأسه. يُسمح للكبراء والأصدقاء بالدخول للاستماع إلى مشروع المرسوم.

مرسوم ملكى صادر إلى عظماء الكبراء والآباء الإلهيين وأصدقاء الملك: «سوف أتألق في وجوهكم للزمن الأبدى، كما تمناه أبى. وعلى كل حال، ظلت (رغبة) العمل العظيمة في قلبي. سوف أفعل كل ما يُمجّد من انجبني، عملاً بما تنبأ به، من أجله سوف أكرّس قرابين كان يجهلها في الزمن الماضي، آبائي المبجلين. سوف أعمل عملاً رائعًا من أجل سيد الزمن الأبدى. سوف أفعل أكثر مما أنجز من قبل. سوف أفعل بحيث يمكن أن يقال في الأزمنة القادمة: كم هو كامل كل ما حدث بسببها!» وذلك من فرط ما كان اهتمامي به مباركًا وخيرًا وكان قلبي مهتمًا كل الإهتمام بما أمر به.

أنا نوره الوضّاء... لقد نفذت إلى داخل الإله العظيم، لقد أنارني، لقد اختارني

لأنه يعرف امتيازى. سوف أقول لكم شيئا هامًا فتنصتون إليه ليصبح سطوعى من أجلكم على أرض الحياة: «اقتفوا أثر أفعالى». أنا الإله الآمر بما هو آت إلى الوجود، لا أتفوه أبدًا بما هو مُضرّ، أنا محبوبته. إن كائى هو الذى يُخرج كُل شيء إلى الوجود، حسب رغبته. تمسكوا بما أمرت به، لأن طول عمركم فى الحياة، فى فمى. انصتوا إذن، سوف يكون كل ذلك مباركًا وخيرًا بالنسبة لكم فى الزمن القادم، ومفيدًا فى المستقبل.

انظروا، لقد أمرت جلالتى أن تكرس قرابين لمن خلقنى وأن تزاد كمية الأدهان من أجل الأعضاء الإلهية، الأدهان التى أمرت بإعدادها له. وأن تكون كمياتها أكبر مما كانت عليه، فى الزمن الماضى، بفضل أرقى أنواع شحم البقر النقى وأن يتم إمداد احتياجاته من القرابين، على أكمل وجه.

ومن ثم أمرت جلالتى بإرسال (حملة) إلى مرافئ البخور وأن تفتح لها أفضل الطرق وتتعرف على ما يجاورها من أماكن وتستكشف دروبها وفقًا لأوامر أبى أمون ... سوف تقتلع الأشجار من البلد الإلهى ليعاد زرعها ... فى حديقة ملك الآلهة، سوف يتم جلبها إلى هنا محملة بالبخور فى حقيقة الأمر ليتم فى الحال عصر الأدهان التى طلَبْتها، لأعضاء الجسد الإلهى (١٠٨).

ينطوى الحديث فى بعض مقاطعه على تهديد ضمنى، فيؤكد على نحو خاص على الخيرات والبركات التى توزعها الملكة على كل من يذعن لما تقوله. كما أنه خطاب من أجل تعظيم المجد الأوحد للإله آمون. هذا النص الذى يتخذ شكل المرسوم، يكشف بوضوح عن الإتجاهين اللذين اتسم بهما هذا العهد.

#### الرحلة

#### € ركوب السفن:

صُورت خمس سفن من سفن أعالى البحار: ما زالت اثنتان منها راسيتين. أما أشرعة الثلاث الأخرى فمتوحة للريح. يمكن مشاهدة مقصورة القيادة بمسطحيها،

أحدهما في المقدمة والآخر في المؤخرة. القيدام والكوثل مرتفعان. السفينة بلا سطح ولها سارية واحدة وعدة أشرعة والدفة تتكون من مجدافين عريضين تحركهما من الخلف قطعة خشب معقوفة إلى الداخل(١٠٩).

تضم الحملة مأتين وعشرة رجال: أى ثلاثين مجدّفًا لكل سفينة، وطاقم مكون من واحد وعشرين فردًا، يرافقهم ثمانية جنود وضابط، ومنذ البداية تبدو هذه الرحلة مسالمة إلى أبعد حدّ. وقد نقل معها تمثال ضخم من الجرانيت الوردى يُصور آمون والملك لإقامته عند شواطئ بونت:

لقد صننعت تمثالاً من أجل أبيها أمون - رع، رب عروش القطرين، إنه صورة شامخة (تمثل) ماعت كارع وأمون - رع، رب مچاى وأمير بعبت (البلد) المحبوب. لقد شكلتها صاحبة الجلالة بمقتضى ما يمليه قلبها، لتقام فى البلد الإلهى. هكذا تقترن صورة هذا الإله بصورة ماعت كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلى. لقد شكلتا من كتلة واحدة من الجرانيت الصلد. والتاسوع الكبير القائم فى بلاد بعبت سوف يضمن من خلفهما حمايتهما السحرية، سوف تزدهران وتبقيان فى مكانهما للزمن اللانهائى وللزمن الأبدى، أمام مرافئ بخور بعبت، المكان المقدس اسعادة القلب (۱۱۰).

#### عندئذ تنطلق الرحلة:

وأبحر جيش صاحبة الجلالة على صفحة الشديدة الإخضرار (المقصود بها هنا: البحر الأحمر) وسلك الطريق الجميل الذي يفضى إلى البلد الإلهى ورسى في بهنت في سلام، وفقًا لكلمات أمون سيد الآلهة وربّ عروش القطرين الذي يقف على رأس الكرثك – ليعود منها بكافة أعاجيب المنطقة بأسرها، ذلك بقدر ما كان (أمون) يحب ابنته ماعت كارع، أكثر من الملوك الذين عاشوا في الزمن السابق. وأن يحدث ذلك لغيرهم من ملوك مصر السفلي الذين سيأتون إلى الوجود في هذا البلد، على امتداد الزمن اللانهائي.

#### • الوصول والاستقبال

رست السفن عند شاطئ بونت، وما زالت قيدامها متجهة ناحية الجنوب. المشهد الطبيعى مشهد إفريقى نموذجى: فيضم أشجار نخيل البلح والجميز ونخيل الدوم وجوز الهند والبخور، إلى جانب أكواخ مخروطية الشكل، محمولة على مجموعة أرتاد. ويصعد المرء إليها على سلم. أما الفونة فتضم بعض القردة وأحد الطيور.

تجرى وقائع الإستقبال فيما بعد وفي مكان لا يبعد كثيرًا عن الشاطئ الذي يشير إلى وجوده المجاور لشريط من الماء. وعلى اليسار يقف قائد الحملة نحسى الذي يتّكأ على عصا طويلة، ويتقدّم الضابط والجنود المسلّحين بالبلط والحراب والتروس. وعلى مائدة منخفضة وضعت الأشياء المعدّة للمقايضة: قلائد ذهبية ولآلئ وأساور وسيف. ومن جهة اليمين يأتي الزعيم پارحو، فيتقدّم ناحية المصريين وتتبعه زوجته إيتى، بأردافها الممتلئة شحمًا، لأنها كانت تعانى من بدانة مفرطة مرضية ومصابة بداء انحناء العمود الفقرى إلى الأمام. هل المقصود صورة كاريكاتورية أم سمة من السمات العرقية لدى قبائل الهوتانتوت أو البوشمان أو الأقزام؟ وسار من خلفهما ابناهما وابنتهما. هكذا تواجدت القبيلة بأكملها. ويقود الحمار الذي يحمل الملكة ثلاثة الناء الله.

ويقدم النص شرحًا لما سبق:

وصل الموفد الملكى فى صحبة الفرقة التى كانت فى معيته إلى البلد الإلهى والتقى بكبراء بوبت. كان محملاً بأشياء جميلة وطيبة مقدمة من القصر الملكى، من أجل حتمور، سيدة بوبت – ذلك لحياة وازدهار وصحة صاحب الجلالة.

عندئذ جاء كبراء بلاد پونت منحنين مطأطئين رؤوسهم، لاستقبال هذه الفرقة الملكية. وعبدوا أمون ـ رع، فهو الأول الأقدم في الأرضين، الذي يطأ بقدميه البلدان الأجنبية. كانوا يقولون متوسلين السلام: «لماذا وصلتم إلى هذا البلد الذي يجهله شعب مصر؟ هل هبطتم عبر دروب السماء؟ أم سافرتم عن طريق البحر والبر؟ كم هي خضراء أرض البلد الإلهي الذي وطأه رع بقدميه، من أجلكم. أما ملك البلد المحبوب، ألا يوجد طريق يؤدي إلى جلالته حتى نحيا بفضل النسمات التي يهبها (١١١)»».

#### • التجارة والمساومات

على يمين المشهد نُصبت خيمة الموفد الملكي، وتكدست أمامه منتجات بونت. وعلى اليسار، صنف طويل من أبناء بونت يُحضرون أشياء أخرى مماثلة. وعلى رأسهم نشاهد أيضاً الزعيم باراحو وزوجته الضخمة الجثة.

أعدّت خيمة الموفد الملكى وفرقته، في مرفأ البخور في بونت على شواطئ الشديدة الإخضرار ليستقبلوا كبراء هذا البلد. عندئذ يُقدّم لهم الخبز والجعة والنبيذ واللحوم والفواكه وكل شيء وارد من البلد المحبوب، وفقًا للأوامر الصادرة من القصر الملكى. (وبدوره) تقدم زعيم بونت حاملاً هداياه عند شواطئ الشديدة الإخضرار، أمام الموفد الملكى (١١٢).

وبعد ذلك لا تسمح المدونة المشوهة سوى بقراءة كلمتى: «ذهب» و«بخور»، وهما من منتجات إفريقيا التقليدية. أما الباقى فكان عبارة عن مقايضة ومساومات.

#### • تحميل الشحنة وركوب السفن

وانهمك المصريون في أعمالهم، فبعد إقتلاع أشجار البخور حُملت بمدرُها(\*) ووضعت في سلال عريضة مثبتة بحبال في أوتاد من خشب لتُحمل على أكتاف ستة رجال، ثلاثة في المقدمة وثلاثة في المؤخرة، وتنتمى هذه الأشجار إلى الأنواع التي تعرف علميًا على النحو الآتي:

| (بوسقیلا ثوریفیرا)               | Bosweila thurifera — |
|----------------------------------|----------------------|
| (بوسڤیلا کارتیری)                | Boswella carteri –   |
| (بوسڤيلا پاپيجيرا)               | Bosweila papygera –  |
| Comm (کومیفورا پیدومکولاتا)(۱۱۲) | iphora pedumculata — |

<sup>(\*)</sup> طين لزج متماسك، المعجم العربي الأساسي. (المترجم)

وكما هو في المعتاد في المشاهد المصرية، تنجز الأعمال في جو من المرح والبهجة. فيصيح أحد الرفاق مخاطبًا زميلً له:

«انتبه لقدميك، يا زميلي! لأن الحمولة ثقيلة جدًا»

أو:

«كل شيء سيسير على ما يرام بالنسبة لنا. إن أشجار بخور البلد الإلهى سوف تصل إلى معبد أمون. سوف تستقر هناك، حيث ستقوم ماعت كارع بغرسها لتنبت في حديقتها، قرب معبدها، كما أمر به والدها(١١٤)».

والحمولة على قدر كبير من الأهمية

كانت السفن محملة بمقادير ضخمة من أعاجيب بلاد بوبت البالغة الوزن: كافة الخلاصات العطرية الزكية الرائحة، من بلاد الإله، وأكداس من البخور وأشجار بخور ما زالت تحتفظ بنضارتها، والأبنوس والعاج الأصيل والذهب الأخضر من بلاد عامو واللادن والقرفة والمر والبخور ومسحوق تجميل أسود والقردة والنسانيس والكلاب وكمية كبيرة من جلود نمور الجنوب، فضلاً عن أناس بأولادهم. ولم يحدث أبدًا من قبل أن نقلت أشياء مماثلة (على أيام)، أي ملك من الملوك الذين ظهروا على وجه الأرض، منذ قديم الزمان(١٠٥).

كما صنورت في النقوش أبقار وزرافة وفهد، وفضيلاً عن ذلك فقد أحضر أمير وفت كمية من المر وجاء أحد أبنائه بقصعة تحتوى تبراً.

أما تمثال آمون والملكة المقام على الشاطئ فسيظل شاهدًا على عظمة مصر وقوة إله طيبة:

هكذا أتيح لهذا البلد أن يرى صاحبة الجلالة وأباها، أمير بونت على مدار كل يوم من الأيام، بقدر ما كان مجده مهيبًا وخيرًا وعزيزًا، وأكثر من مجد سائر الآلهة الأخرى وبقدر ما كان حبه لابنته ماعت كارع عظيمًا (١١٦).

#### العودة إلى طيبة

عاد جيش رب القطرين فى سلام، ونزل إلى الشاطئ عند الكرنك فى فرح وسرور. كان كبراء بونت فى معيته وقد احضروا معهم ما لم يجلبه أبدًا إلى مصر من قبل، ملوك مصر السقلى الآخرون (-احضروا) أعاجيب بلدهم - بقدر المجد المهيب الذي كان يتمتع به آمون- رع، هذا الإله المعظم، رب عروش القطرين.

#### • الملكة على رأس المستقبلين

يتقدم حاملو الجزية في صفوف طويلة قادمين من يونت ويلدان إفريقيا.

زعماء بونت يحيون ماعت كارع ويسجدون أمام «ذات الكاءات القوية». .. ونوبيو خنت إن نفر وسائر البلدان الواقعة إلى جنوب مصر يأتون منحنين، خافضى الرأس وهم يحملون الجزية حتى المكان الذي تقيم فيه صاحبة الجلالة ... إن جميع البلدان في خدمتها ...

ويقول زعماء بونت وهم يتوسلون منها السلام: «تحية لك، أيا ملك البلد المحبوب، أيتها الشمس(\*) التى تنير مثل القرص (أتون)، أيا سيبتنا وسيدة بونت، أيا ابنة أمون، ملك الآلهة. لقد انضم اسمك إلى المدار السماوى ومجد ماعت كارع جاب عبر الدائرة الكبرى (المحيط الذى يحيط بالعالم)».

كما يقول زعماء نيمايو(١١٧) وزعماء إيرم(١١٨) إلى صاحبة الجلالة، متوسلين منها السلام: «تحية لك»(١١٩)».

حدثت هذه الوقائع وسط تهليل جماهير الشعب فرحًا وابتهاجًا. أكانت في المقيقة عيدًا من أعياد الإمبراطورية؟ أم إنفعالاً حماسيًا مقصودًا، اقتضته صور الملكة والنص المرافق؟

<sup>(\*)</sup> في المؤنث رغم أنها اسم مذكر في المصرية القديمة. (المؤلفة والمترجم)

#### القرابين المقدمة إلى أمون

سوف تضاف المنتجات القيمة الواردة من **يونت والنوية والسودان إلى كنوز إله** الكرنك وتروته، فتعظّمها بفضل من تعلن أنها ابنته الملكية.

الملك ذاته، ماعت كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلي، يكرس أعاجيب بونت وثروات البلد الإلهى وقد اختلطت بجزية بلدان الجنوب وأعاجيب منتجات كوش الخسيسة وإسهامات البلد النوبى، من أجل آمون رب عروش القطرين الذي يقف على رأس الكرنك...

٣١ شجرة بخور ناضرة، أعجوبة بونت من أجل أمون.

وتحت الأشجار تتكدس غيرها من القرابين:

نهب - (في هيئة العديد من الحلقات)

مسحوق تجميل أسود - (في أكياس صغيرة)

عُصى رماية أبناء بهنت

أبنوس (في هيئة جذوع)

أكداس ضخمة من البخور النضر.

ومن النوية والسودان ورد:

ذهب خالص (في هيئة حلقات أو في قصعات).

جلود نمور بكميات كبيرة.

نمر حيّ، تم أسره من أجل صاحبة الجلالة.

۳۳۰۰ رأس ماشية (۱۲۰).

كما تم إحضار ريش النعام وبيضها وأقواس وخشب نفيس ولا سيما الأبنوس، بالإضافة إلى زرافة.

إن حتشبسوت «تدفع» مقابل تربعها على العرش، فتوزع على كهنة طيبة ثروات الإمبراطورية الإفريقية.

إنه مشهد نضر أسر وجذاب، فوسط الشمس والأتربة يزن الآلهة والبشر جزية الجنوب ويكيلونها، وتؤم الملكة الإحتفالات أمام آمون الجالس على عرش، إن موازين ضخمة وهي موازين تحوت البالغة الدقة تتكدس عليها حلقات الذهب، ويراقب عملية الوزن الإلهان حورس و ديدون (النوبي) وتتولى الإلهة سيشات تدوين النتائج بكل دقة،

ويسجل المقادير جموتي الصائغ ورئيس الخزينة(١٢١) الذي يرفع تقريره إلى الملكة. ويفعل الإله تحوت الشيء نفسه مع أمون.

#### • حتشيسوت الإلهية

وإذ بدى أن الملكة تشارك فى هذه العمليات، ستقوم بأداء فعل سرّى صوفى، من الأفعال المالوفة فى الشعائر الإلهية والذى يعتبر فى نظر جماهير السعب المجتمعة للإحتفال بالعيد، عملاً يحدد بشكل قاطع ألوهية الملكة.

إن الملك شخصيًا، إن ماعت كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، يمسك بمكيال من الذهب الخالص ويمد ساعده فى اتجاه قمة كوم. إننا نشاهد هنا أول الأفعال الميمونة: كُيْل البخور الطازج المخصص للإله آمون، رب عروش القطرين وسيد السماء، فضلاً عن أفضل منتجات شتى «المحاصيل» الرائعة الواردة من بلاد بونت.

عندئذ بدأت صاحبة الجلالة ذاتها، (تمسح) بيديها كل جسدها بأفضل أنواع البخور. ويصبح عطرها أشبه بالشذا الإلهى؛ إذ اختلطت رائحتها برائحة بوئت، ثم (تظهر) بشرتها كما لو كانت مكفتة بالذهب الخالص، متألقة كالنجوم، داخل بهو الأعياد، في حضرة جميع أهل البلاد. عندئذ يُقدم جميع أفراد الشعب على أداء شعيرة التهليل والإبتهاج ويحبون في الوقت نفسه رب الألهة. ويشيدون بالعظيمة ماعت كارع، وصفاتها الإلهية، بسبب ما حدث لها من أعاجيب رائعة (١٢٢).

بعد المساهمات العظيمة التي صبّت في خزينة الكرنك وما أضيف إليها من

ثروات طائلة نصل إلى ذروة «المشهد» الذى أمكن صياغته صياغة بارعة. أهى مجرد حيلة لبقة؟ بون أدنى شك. لقد لاحظ فيكتور لوري، \tag{\tag{Victor Loret}} أن كتاب الموتى يؤكد على ضرورة رسم الصور بألوان مخلوطة بماء مذاب فيه صمغ البخور. إن هذا المحلول السائل القابض يعطى لونًا دافئًا. وتصبح البشرة لامعة عند مسحها بهذا المحلول. هكذا تبدو حتشيسوت في نظر الشعب موهوية، في أن واحد، بعطر أبيها الإله أمون ويشرته المتألقة. إنه تأكيد على النتائج المترتبة على الولادة الإلهية.

كانت الخطة بارعة، فقد عرفت حتشبهسوت كيف تستفيد بحذق وذكاء، من ميل البشر إلى السذاجة وسرعة التصديق، كان كهنة آمون والملكة الطموحة «شركاء في الخداع»، فالتقت مصالحهم وارتبطت. ولكن أين مصلحة مصر من كل ذلك؟(\*)

أما تحوتمس الثالث فأين هو؟ إن تصاوير الدير البحرى لم تهمله، ففى إطار ما يعتقد أنه سيصبح موكبًا إحتفاليًا رسميًا، نراه مرتديًا التاج الأزرق ويرافق مركب آمون ويطلق البخور فى اتجاهه وتسير حتشيسوت فى أعقابه، وتضع البشنت على رأسها وتمسك بيدها العصا الكبيرة، رمز القيادة الآمرة.

ومن المرجح أن رحلة بوات هذه، كانت روتينية، شبيهة برحلات أخرى تم تنظيمها من قبل. ولكن كهنة وحرفيى طيبة عملوا على تعظيم هذه الرحلة تحديدًا، وتمجيدها من خلال رواية حماسية، قُصد تخليدها من خلال نقوش آية في الجمال ونص مسهب، تمجيدًا للملكة الساعية إلى الشرعية.

### الحملة إلى محاجر أسوان

كانت المسافة التى قطعتها هذه الحملة أقل بكثير من سابقتها وإن تم إبرازها أيضًا والتأكيد على قيمتها.

<sup>(\*)</sup> ألا يقوم هذا الحكم على مفارقة تاريخية؟ (المترجم)

ففى العام ١٥، وهو عام الإحتفال بيوبيلها، قامت حتشيسوت بارسال سن موت إلا إذا كان خليفته أمنحوت على رأس عدد من السفن بحثًا عن كتلة واحدة من الجرائيت في محاجر جزيرة سهيل قرب أسوان لاستخدامها في تشكيل مسلتين. وتُروى هذه الأحداث على الجدار الغربي من الصُفّة الأولى من معبد الدير البحرى.

فقد ألهمت ذات يوم وهي مستكينة في القصر بتفاصيل العملية:

كنت قد خلدت إلى الراحة في القصر وتذكرت من خلقني. عندئذ أمرني قلبي بأن أقيم من أجله مسلتين من الذهب الخالص قد يتداخل هُريَّمهما (\*) مع السماء (وقد تقامان) في القاعة الجليلة ذات الأساطين، بين الصرحين الكبيرين (اللذين شيدهما) الملك، الثور القوى، عا خير كارع (تحوتمس الأول)، ملك مصر العليا ومصر السفلي، الحورس الصادق القول. عندئذ قادني قلبي، ودفعني إلى التفكير في كلمات البشر الذين سيشاهدون معلمي الإنشائي بعد مرور سنوات وسنوات، ويتحدثون عما صنعته. فإياكم والتحدث قائلين:

«لا أدرى، لا أدرى حقًا، لما صنع ذلك، ليشكّل حتى أقصنى إرتفاعه تلاً من الذهب وكأنه شيء جاء على نحو طبيعي إلى الوجود».

إنى أقسم

وكما أن رع يُعزّني،

وكما أن أبى أمون يمتدحني،

وكما أن أنفى يعود إليه الشباب في الحياة والقوة،

وكما أنني أرتدى التاج الأبيض واتجلى متألقة بالتاج الأحمر،

وكما أن حورس و ست وحدا حصتيهما من أجلى،

وكما أنني أدبر شئون البلاد مثل ابن إيزيس وقوية مثل ابن نوت (ست)،

وكما أن رع يغرب في قارب المساء ويستقر في قارب النهار استقرارًا يقاوم الزمن ويتحد بوالدتيه (\*\*) في القارب الإلهي،

<sup>(\*)</sup> هُريم المسلة هو قمتها المدببة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا! مثنى والدة. (المترجم)

وكما أن السماء راسخة وثابت هو كل ما خلقته،

وكما أننى سأبقى للزمن اللانهائي مثل نجم لا يفني، وأرقد في الحياة مثل أتوم،

وكما أن هاتين المسلتين الشامختين اللتين صنعتهما جلالتي من الذهب الخالص، من أجل أبى آمون، حتى يظل اسمى مخلدًا وراسخًا في هذا المعبد للزمن الأبدى والزمن اللانهائي، فإن (هاتين المسلتين الشامختين) هما من كتلة واحدة من الجرانيت الصلد، دون رباط أو وصلة.

لقد أمرَت جلالتى بالقيام بهذا العمل فى اليوم الأول، من الشهر الثانى، من فصل الإنبات، من العام الخامس عشر. (ليستمر العمل) حتى اليوم الأول، من الشهر الرابع، من فصل الجفاف، من العام السادس عشر، أو ما يعادل سبعة أشهر، منذ بدء (العمل) فى المحاجر (١٣٢مكد).

إن نصبًا آخر يعزو هذا الأمر إلى تحوتمس الأول:

إن أباك عاحْدٍ كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلي هو الذي أصدر أوامره بإقامة هاتين المسلتين وسوف تقوم جلالتك بتجديد هذا المعلم الصرحي(١٧٤).

تم نقل المسلتين من أسوان إلى الكرنك، في بداية الأمر، من المحاجر وحتى شاطئ النيل فوق زحًافات من خشب. ثم وضعتا على متن صندل طويل وربطتا بحبال متينة، عندئذ تحرك الصندل هابطًا نهر النيل تسحبه ثلاثون سفينة موزعة على ثلاثة صفوف، يضم كل صف منها عشر سفن. وربطت السفن بحبال مثبتة في القلاع. إن تسعمئة وثلاثين مجدفًا وملاحًا بمعدل ثلاثين مجدفًا لكل سفينة – كانوا يعملون بفضل سواعدهم المفتولة على سير هذا الموكب الطويل. وعند شاطئ طيبة كان البحارة والمجندون ينتظرون على رصيف المرفأ، وصول الحمولة الثقيلة لإنزالها إلى البرر. وبالتزامن مع هذه الواقعة، كانت تقدم القرابين إلى الآلهة احتفالاً بوصول المسلتين، وذلك في حضرة الكهنة وكبراء البلاط. كان الجميع يهلاون تحية للملكة ولتحوتمس الثالث في المقام الثاني.

وأمرت الملكة بإقامة المسلتين داخل قاعة الأساطين(\*) التي شيدها تحويمس الأول، فيما بين الصرح الرابع والصرح الخامس. إنه مكان غير مألوف لإقامة المسلات التي تنتصب في المعتاد، أمام صرح المعبد في حين أن المقصود من هذه القاعة أن تكون قاعة الإحتفال بتنصيب الملك أو بعيده اليوبيلي. ومن جانب الملكة، ربما كان ذلك عبارة عن شهادة جديدة عن اهتمامها من جهة، بربط أعمالها الإنشائية بأعمال أبيها وهو ما أكّده من قبل على ما يبدو، النص الذي سبق الإشارة إليه، كما أرادت من جهة أخرى، أن تؤكد على صفتها كملكة في قاعة مخصصة لإحتفالات التتويج. ولإدخال المسلتين في هذه القاعة الضيقة كان لابد في البداية من إحداث ثغرة في الجدار، وهدم أربعة أساطين في الشمال وأسطونين في الجنوب وفتح السقف ثم العمل على عبور المسلتين الصرح الرابع البالغ ثلاثة عشر مترًا طولاً وأربعة أمتار عرضاً. إن هذا العمل الشديد الصعوبة هو مفخرة يستحق عليها مهندسو طيبة المعماريون كل التقدير.

كان إرتفاع المسلة الشمالية التى ما زالت فى مكانها ثلاثين مترًا تقريبًا. أما المسلة الجنوبية فهى محطمة. وتوجد بقاياها عند مدخل المعبد وقرب البحيرة المقدسة. وجزء آخر منها تحول إلى رحاية طاحونة، عثر عليه فى أبو تيج بمحافظة أسيوط.

تؤكد المدونات أننا أمام معلمين صرحيين أقيما تمجيدًا للملكة، وفقًا لأسلوب ينشد غزارة الصور والصفات تأكيدًا على التطور الملحوظ الذي عرفته الأيديولوچية الملكية وهو ما سبق أن لاحظناه:

...ابنة آمون ـ رع القائمة في قلبه، المتفردة في نظره،

التي جاءت إلى الدنيا بجواره،

الصورة المتألقة لسيد الكون،

<sup>(\* )</sup> وهي خلاف بهو الأساطين الذائعة الصبيت الذي يقع في الوقت الراهن بين الصبرح الثاني والصبرح الثاني. (المترجم)

التى خلقت باو(\*) هليوپوليس كمالها،

التى استأثرت بالقطرين، على غرار الإله الذى خلق ذاته، بذاته وأتى بها إلى الوجود لترتدى تيجانه،

التي جاء وجودها مثل وجود خيري(١٢٥)،

ذات الإشراقات الوضاءة مثل إشراقات إله الأفقين،

إنها البيضة الطاهرة، والبذرة المتألقة التي غذّتها الساحرتان العظيمتان والتي أظهرها أمون ذاته على عرشه، في هليوپوليس الجنوب، واختارها لتسهر على مصر وتحمى النبلاء والشعب.

إنها الحورس المنتقم لأبيه،

إنها محبوبة ثور - أمه الذي أنجبه رع ليخلق من أجله «بدرة» نورانية على الأرض ويؤمن ازدهار البشر.

إنها صورته الحية. ماعت كارع، ملك مصر العليا ومصر السفلي(١٢٦).

#### • من أجل هيبة أمون

لقد أقامت مُعلمًا صرحيًا من أجل أبيها أمون، رب عروش القطرين، الذي يقف على رأس الكرنك. فمن أجله شُيدت مسلتين شامختين من جرانيت الجنوب الصلا، كان قسمهما العلوى من الذهب الخالص، ومن أفضل أنواع الصحارى. فيشاهدهما المرء من شاطئى النهر. إن أشعتهما تغمر القطرين، في حين يسطع بينهما القرص (أتون) كما يتجلى من شرق السماء(١٢٧).

من أجل ذلك مُنحت الذهب الخالص بلا حدود، لقد كيلته بمكيال، كما يُكيلُ القمح، وأعلن جلالتي كميته بمرأى الأرضين المتحدثين. والآن يعرف ذلك، الجاهل والحكيم، على حدّ سواء(١٢٨).

<sup>(\* )</sup> جمع با. والواو علامة الجمع. (المترجم)

#### • من أجل سيادة الكرنك وهيمنته

أنا أعلم أن الكرنك مو أفق السيماء وأكمة المرة الأولى والعين المقدسة لسيد الكون ومقر قلبه، فيحمل جماله وهو «غلاف» أولئك القائمين في معيته (١٢٩).

فى غبش القاعة تفرض المسلتان نقوشهما الملونة ولعان الذهب الذى يكفت قاعدتيهما، فى حين يبزغ من الظلمة الهريمان المصنوعان من الذهب الخالص و«يختلطان بالسماء». إنها ترجمة فى هيئة معلم صرحى للأيديولوچية المرتبطة بشكل المسلة: إنه الحجر المتميز المنبثق من ظلمات الخواء، ففوقه سطعت الشمس فى اليوم الأول من أيام العالم.

## ٤- مبان شامخة في مصر والنوبة

إن العديد من المبانى الأخرى، تخلد عهد حتشيسوت على أرض مصر وفى الأراضى الإفريقية. إنها عبارة عن مبانى جديدة أو معابد قديمة، تهدّمت وأعيد ترميمها بفضل رعاية الملكة واهتمامها وجهد سن مون ومثابرته. فقد عقدت العزم على أن تظل في خدمة الآلهة.

#### الدير البحري

عندما يمضى المرء مبتعدًا عن نهر النيل الهادئ، ويتقدم غربًا عبر رمال الدير البحرى الوردية، من الصعب عليه عند مشاهدة عظمة وشموخ «معبد ملايين السنين» الخاص بالملكة، ألا تهتز مشاعره. إن صعود الشرفات الثلاث والأحادير عند سفح جبل الصحراء الغربية، صعودًا وئيدًا، وتماثل الصُفّات وتناظرها، ورشاقة الاساطين، بالإضافة إلى التوازن الرائع للكتل الشامخة وما تضفيه على هذه المجموعة من انطباع غريب بالرقة والسلاسة، وبياض الحجر الجيرى الساطح تحت أشعة الشمس، نجد أن هذه العناصر مجتمعة تجعل من وجود الملكة ذات البشرة الذهبية وجودًا فعليًا، حقًا إن هذا المعبد هو چسر چسرو أى «أروع الروائع». لقد عرف سن

موت كيف يصوغ مجموعة معمارية تتآلف خطوطها وأحجامها وألوانها طبقًا لنسب توافقية تصل إلى حد الكمال: إن الخط الرأسى الصاعد الممتد عبر الأحادير والشرفات المتدرجة، يقابله الخط الأفقى العريض الصفات فيُحدث توازنًا رائعًا، بينما يُشكّل الحجر الجيرى الأبيض ببريقه الذهبي وحدة متناغمة، لا يكاد يخل بها سوى بابين من الجرانيت الوردي.

لقد حُفر نصف المعبد فقط، ومنه قدس الأقداس، في صخر الجبل.

لم يكن سن موت مبدعًا بالكامل في كل ما صمّمه. فإلى الجنوب قليلاً كان مونتو حوت الأول (١٣٠) قد شيد معبده الجنائزي وكان تخطيطه قريب الشبه بمعبد الدير البحري إلى حد كبير، من حيث مراعاته الموقع الطبيعي بيراعة ومهارة.

وعند الحد الفاصل بين الأرض المنزرعة والصحراء كان سن موت، قد شيد في الأصل معبد الإستقبال الذي كشف عنه كارتر Carter وكارنارڤون Carnarvon عام ١٩٩٠، ولكنه كان مهدمًا إلى حد كبير.

من هنا كان يبدء طريق صاعد يسير في الإتجاه شرق-غرب، نحو معبد حتشبسوت. كانت تحفّه تماثيل أبو الهول ويفضى إلى فناء فسيح بعد أن يكون على ما يعتقد قد اجتاز صرحًا، وفي الأصل كان هذا الفناء محاطًا بأسوار تحطمت في الوقت الراهن، وكان يضم حوضين على شكل حرف T تنمو فيهما نباتات البردى والزهور وتحيط بهما الحدائق، وحاولت حتشبسوت أن تُوقلم فيه أشجار البخور التي جلبتها من بلالد يونت.

يتكون المبنى الشامخ ذاته من ثلاث شرفات متدرجة ترتبط فيما بينها بواسطة أحدور صاعد يخترق محور المعبد.

كانت الشرفة الأولى أو الفناء الأدنى تكتنفه، أسوار منخفضة وعريضة تنتهى عند الغرب بصنفة مزدوجة ذات صفى أساطين وتستند إلى الجدار الذى يحمل الشرفة الثانية وينقطع امتدادها عند الوسط لعبور الأحدور الصاعد. كان كل جناح من جناحى الصفة يضم صنفى أساطين يتكون الأول من أحد عشر عموداً واجهته الأمامية مسطحة وواجهته الخلفية مستديرة ومقناة. ويضم الصف الثانى أحد عشر أسطونًا،

يتكون كل أسطون من ستة عشر ضلعًا، أطلق عليها شمهوليون الأساطين الهروتوبورية Protodoriques، إذ كانت في نظره قريبة الشبه من الأساطين الكلاسيكية اليونانية. ترى هل كان سن مُوت مصدر إلهام المهندسين اليونانيين؟ وعند كل طرف من طرفي الصفة كان ينتصب تمثال أوزيري عملاق للملكة. ولم يتبق في مكانه، في الوقت الراهن، سوى التمثال الشمالي، إن نقوشًا موزعة على عدد من الصفوف تزخرف الجدار الخلفي من الصفّة: فصورت في الجنوب عملية إقامة المسلتين القادمتين من أسوان. أما في الشمال، فصورت مشاهد الصيد البرى والصيد النهري، كما صورت الملكة في هيئة أسد منتصر على أعدائها، عملاً بالأيقونوغرافيا الشعائرية التقليدية.

كما كانت تكتنف الشرفة الثانية، من جهة الغرب، صفة مزدوجة ينقطع إمتدادها عند الوسط لعبور أحدور، وتتقدم الجدار الذي يحمل الشرفة الثالثة. تتكون هذه الصفة من صفين من اثنين وعشرين عمودًا مربعًا. كان يحف الشرفة من الناحية الشمالية صفة أخرى غير مكتملة تضم خمسة عشر أسطونًا من الطراز الهروتوبورى الشمالية صفة أخرى غير مكتملة تضم خمسة عشر أسطونًا من الطراز الهروتوبورى ذي السنة عشر ضلعًا وتفضى إلى أربع كوات غير مزخرفة. ينتهى امتداد الصفة الغربية ناحية الشمال وناحية الجنوب، بأعمدة مقصورتين محفورتين في صخر الجبل وبسقف مقبى. مقصورة الشمال مكرسة للإله أتوبيس وتتكون من بهو أساطين والسقف باللون الأزرق المرصع بالنجوم الصفراء ويرفعه اثنا عشر أسطونا من الطراز الهروتوبورى، وعلى الجدران تصور النقوش حمشيسوت وتحوتمس الثالث، وهما يقدمان القرابين للآلهة. وبعد هذه القاعة تتعاقب ثلاثة مقاصير، أما مقصورة الجنوب فمكرسة للإلهة حتحور، وهي محفورة في الصخر وتضم بَهْوي أساطين بروتوبورية في وتيجان حتحورية للمقصورة الأولى التي تتقدم سلسلة من الحجرات المحفورة في صخر الجبل. وقد حفرت كل واحدة منها عند مستوى أعلى من الأخرى وتتصل فيما بينها بواسطة درجات. فعلى جدار المؤخرة من الصفة الغربية نقشت جهة الشمال مشاهد ونصوص الولادة الإلهية. أما رحلة يونت فقد نقشت في الجهة الجنوبية.

وتتكون صنفة الشرفة العليا من ستة وعشرين عموداً أوزيرياً للملكة. إن بابًا من الجرانيت يفضى إلى الفناء الداخلى الذي يبلغ أربعين متراً عرضاً وسنة وعشرين متراً عمقاً. وربما كان يشكل في الأصل بهو أساطين يضم مئة وثمانية أساطين ذات

ستة عشر ضلعًا لكل أسطون. وتقوم فى الوقت الراهن(\*) بعثة مصرية بولندية بإعادة تشكيل صفوف الأساطين، ويعتبر هذا البهو تتويجًا حقيقيًا للشرفة الثالثة وتكتنفها من جهة الشمال مقصورة شمسية غير مسقوفة. أما من ناحية الجنوب فتوجد مقصورة جنائزية مقباة مكرسة للملكة ولوالدها تحوتمس الأول، وجدارها الخلفى، وهو الجدار الغربى، يزدان بباب وهمى، ويعتقد أن هذه المقصورة كانت تستخدم فى إقامة الشعائر الجنائزية الملكة.

ووفقًا لمجموعة علاقات أيديواوچية تتوافق نسبها بحصافة وتتوازن توازنًا يعادل العلاقات القائمة بين مختلف العناصر المعمارية، يتشابك موضوعا الحياة والموت ويتداخلان، باعتبار أن الوفاة ليست سوى لحظة يمكن قهرها وتجاوزها تجاوزًا سحريًا. وعلى جانبى الشرفة الثانية نجد أن الإله الجنائزى أنوبيس المشارك النشط في بعث المتوفى وعودته إلى الحياة، كان محل توقير وتكريم في الجهة الشمالية. أما حتحور الإلهة السماوية والمرضعة واهبة الحياة، فكانت تعبد في الجهة الجنوبية. وعلى جانبي الشرفة الثالثة كانت تقام الشعائر الشمسية من أجل الإله حور آختى في الجهة الشمالية، أما في الجهة الجنوبية فتقام الشعائر الجنائزية من أجل الملوك. إن الانسجام القائم بين مختلف المواضيع على قدر كبير من التطور. إن عناصر معبد الدير البحرى من حيث موقعها واتجاهها، تتوفر فيها أبعاد منظومة نجمت عن تبادل الأفكار وإعمال الذهن، سواء من حيث التوازن القائم بين كتله أو التوافقات الروحانية السامنة.

تتداخل مع ما سبق، كبرى الرموز المصرية المرتبطة بالحياة المتجددة على الدوام: وهى الحدائق والزهور والأشجار في الشرفة الأولى، والأسود التي تحمى الطريق الصاعد إلى مدخل الشرفة الأولى، والتعابين التي تلتف على نفسها، على امتداد حاجزى الطريق الصاعد إلى الشرفة العليا. كل هذه العناصر هي رموز واستدعاء سحرى للحياة، فقد كان المصريون مولعين ولعًا شديدًا بالنظام والإعتدال والتوازن والسحر، معًا وفي أن واحد،

<sup>( \* )</sup> صدر الأصل الفرنسي من هذا الكتاب عام ١٩٨٦. (المترجم)

ومن وسط الجدار الغربى، من معبد ملايين السنين هذا، نصل إلى القسم المخصص لقدس الأقداس الذى ندخل إليه عبر باب ثان من الجرانيت الوردى. كان يتكون من ثلاث حجرات متلاحقة على التوالى، تضم على جانبيها عدداً من الكوات لحفظ كل ما هو ضرورى لإقامة الشعائر.

كانت تقام الطقوس الدينية في الدير البحرى من أجل الملكة وأبيها تحوتمس الأول والإله أمون ـ رع ومن أجل أنوبيس وحتحور وحور أختى، في المقاصير الملحقة.

وتعبر الآلهة عن الإعتراف بالجميل:

كلمات قالها أمون - رع، رب عروش القطرين الواقف على رأس «أروع الروائع»:

«مرحبًا، مرحبًا في سلام، أيا ابنتي التي من صلبي، يا محبوبتي ماعت كارع، في هذا المعبد الطاهر، المزدهر ببركاته وخيراته الذي شيدتيه في المكان النوراني، (مكان) المرة الأولى. إن قلبي سعيد، إلى أبعد الحدود، وأتجلى متالقًا عندما أشاهد جمالك، بينما تمسكين المجداف، وتقدمين الماء الرطب، أنت يا صاحبة اليدين الطاهرتين... الإبنة المباركة الخيرة لأبيها، وريثة من أنجبها. ليتك تمتلكين هذا الميراث لملايين السنين!... إن اسمى هو الذي يتقدم اسم التاسوع الإلهي، إن اسمك هو الذي سيقدم اسم الأحياء، مثل رع للزمن اللانهائي(١٣٠)».

#### الكرنك

أما فى الكرنك فقد أمرت حتشيسوت بإقامة مقصورة لاستراحة مركب آمون عندما كان يشارك من خلال تمثاله فى المواكب الإحتفالية. ونطلق عليها إصطلاحًا المقصورة الصمراء(١٣٢)، بالنظر إلى اون الحجر الذى شُيدت منه، وهو حجر الكوارتزيت الوردى، الذى يميل لونه أحيانًا إلى الأحمر الطوبى ويُجلب من منطقة الجبل الأحمر شرق مصر الجديدة. وقد استطاع هنرى شيڤرييه Henri Chevrier أن يجمّع أجزاء هذا البناء الصرحى، لأن خلفاء حتشيسوت قد أعادوا استخدام أحجارها فى منشأتهم ونذكر منهم فى المقام الأول أمنحوت الثالث الذى استخدام

فى أساسات الصرح الثالث. وتم الكشف عن كتله الأولى والتعرف عليها، من قبل ليجران Legrain فى الرابع من يناير ١٨٩٩، عند الزاوية الشمالية الشرقية من هذا الصرح. وعثر على كتل أخرى موزعة داخل مبان لاحقة فى الكرنك، كالمر الذى يربط الصرح الثالث بالصرح الرابع ومعبد يتاح وغير ذلك...

ربما كان هذا الأثر الجميل قائمًا في الأصل أمام مقصورة قدس الأقداس الرئيسية أو أمام مسلتي تحوتمس الأول(١٣٢)، وقد نقشت عليه مشاهد طقسية تتصدرها حتشبسوت: منها مشاهد إعتلاء الملكة العرش وتتويجها، كما لاحظنا من قبل(١٣٤)، ومشاهد تقديم القرابين والتعبد وشعائر تأسيس المعبد ومواكب الأعياد الإحتفالية. كما صور تحوتمس الثالث أحيانًا، وإن كان يحتل المكانة الثانية(\*).

وعلى المحور الشمالى الجنوبى من المعبد الكبير، أمرت الملكة ببناء الصرح الثامن من الحجر الرملي. ومن المحتمل من جانب آخر، أن تشييد هذا الصرح كان قد بدأ في عهد تحوتمس الثاني، إذ أقيم تمثالان عملاقان لهذا الملك عند واجهته الجنوبية.

### فى مصر، بعيدًا عن الكرنك

وبعيداً عن الكرنك، وفي مصر تحديداً، أمرت حتشيسوت فيما بين العامين الخامس والسادس، بإقامة مقصورة من الحجر الرملي ومسلتين في جزيرة إلفنتين، كُرست جميعها للثالوث المحلي: خنوم وساتيس وأنوكيس.

وفى هرموپوليس، حيث كان يعبد الإله تحوت والآلهة الثمانية الآخرون من ثعابين وضفادع التى خلقت العالم، أمرت ببناء معبد من الحجر الجيرى الأبيض وأعادت تنظيم شعائر العبادة:

<sup>(\*)</sup> يمكن مشاهدة هذه المقصورة فى الوقت الراهن فى المتحف المفتوح بمعبد الكرنك بعد أن تم تجميع ما عُثر عليه من أحجارها وإعادة بنائها فى فترة التسعينات من القرن الماضى، بمعرفة المركز الفرنسى المصرى بالكرنك، تحت إشراف المهندس الفرنسى الرشيه Larché (المترجم)

تحول العظيم سليل رع... لقد صنعت من أجله مذبحًا من الفضة والذهب، فضلاً عن صناديق لحفظ الأقمشة وشتى أنواع الأدوات، من أجل محل إقامته. (إن الكاهن) الذى يدخل وجهًا لوجه (مع الإله) والذى يقود التاسوع الإلهى بأكمله فى موكب إحتفالى كان يجهل مهمته. كان المكان يفتقر إلى الشخص الكفء. كانت رؤوس الآباء الإلهيين خاوية... عندئذ شيدت معبده الكبير من الحجر الأبيض الوارد من طرة وكانت أبوابه من ألبستر حتنوب والمصاريع من النحاس والنقوش من الذهب الخالص، ورائعة (كانت صور) صاحب الريشتين العاليتين. وجعلت جلالة هذا الإله يشرق متألقًا في أعياده في هيئة نحب كاو(\*). وأقمت من جديد الإحتفال بعيد تحول (١٢٥).

وصلنا هذا النص من المدونة الكبيرة التى أمرت حتشبسوت بنحتها فوق باب مدخل المعبد المحفور فى الصخر التى أشرفت على إقامته إكرامًا للإلهة پاخت(\*\*) على مقربة من بنى حسن فى مصر الوسطى، أطلق الإغريق على هذا المعبد الكهف اسم سيوس أرتميدوس Speos Artemidos، وعرفه العرب تحت اسم إسطبل عنتر. أما المصريون فقد أسموه «البيت الإلهي في الوادي». لقد أقيم في العام العاشر، بالنظر إلى ورود إشارات إلى حملة بونت.

إن جزءًا كبيرًا من الصفّة التى تتكون من صفين من الأعمدة المربعة مُدمُر. وما زال ممر ضبيق طوله ثلاثة أمتار يفضى إلى القسم الخاص بقدس الأقداس. وفى مؤخرته كوة كانت تضم على ما يعتقد التمثال الإلهى:

كانت پاخت العظيمة تحوم فى الوديان عند الشرق. إن الطرق التى عصفت بها الأمطار قد تعطّلت. وتوقف التطهر بالماء. عندئذ أعدث بناء معبدها من جديد بأن حفرته (فى صخر الجبل)... من أجلها ومن أجل تاسوعها. كانت مصاريع (الأبواب)

<sup>(\*)</sup> تُعبان يمنّ بالنعم ويجود بالخيرات. معنى اسمه «ذاك الذى يمدّ الدكاءات بالمؤن». لمزيد من التفاصيل، راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية. ترجمة ماهر جويجاتى، دار المستقبل العربى. ٢٠٠١. ص ٢٩٢-٢٩٣. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> إلهة أسدة أو قطة واهبة الأمطار الغزيرة. (المؤلفة)

من السنط ومكفتة بالنحاس و... كان من الذهب الخالص. ومن جديد استعاد الكهنة نوو الأبدى الطاهرة وظائفهم (١٣٦).

وعلى امتداد وادى النيل واصلت الملكة أعمال ترميم المبانى الشامخة التى خريها الهكسوس، تحديدًا:

أقيمت مذابح النار وتعاظمت مساحات المقاصير وهي المقار المحببة إلى جميع الآلهة، (واستعاد) كل إله المعبد الذي كان مُغرمًا به، فيستريح كاؤه على عروشه... لقد أقمت حجرة سرية داخل (كل) معبد، بعيدًا عن المكان الذي تطأه الأقدام. لقد شكل جسد كل إله من الذهب الخالص الوارد من بلاد عامو، وتم تأمين إقامة أعياده منذ افتتاح (المعبد)، وفي الفصل المحدد لها، مع الإلتزام بالقاعدة التي وضعتها. لقد أعدت العمل بالتقاليد والأعراف التي سبق تحديدها منذ الأزمنة السحيقة. إن فكرى الإلهي يستشرف المستقبل وقلبي الملكي يبشر بالزمن الأبدي(١٢٧).

اسمعوا إذن، أنتم جميعًا، يا أيها الأشراف ويا عامة الناس، مهما كانت أعدادكم. لقد أنجزت كل ذلك بدافع من قلبى... فما كان خربًا صار مزدهرًا. وقوّمت ما كان قد تقوّض، منذ زمن إقامة الآسيويين في قلب الدلتا، في أواريس، بينما كان البدو بين ظهرانيهم يدمّرون ما كان قد شُيد. أرابوا أن يحكموا ويتسيبوا، وهم يجهلون رع.

كان سلوك البشر قد توقف عن الإلتزام بما أمر به الله إلى (حين قدوم) جلالتى. عندئذ تربعت بثبات على عروش رع، فوُعدت بسنوات لا حدود لها، عندما تسلمت مقاليد السلطة. لقد أقبلت بصفتى حورسًا متفردًا مثل لهب يحرق أعدائى. وطردت ما كان مقيتًا في نظر الله العظيم. عندئذ ذهبت الأرض بنعالهم (أي نعال الهكسوس). تلك هي قاعدة أبي آبائي الذين ظهر كل منهم في زمنه. فلن يخالف أحد أوامرى وقائمة ألقابي راسخة رسوخ الجبال. وعندما يتالق القرص الشمسي (أتون)، فإنه يبسط أشعته عليها (على القائمة). شامخ هو حورسي فوق السرخ، للزمن فالانهائي (١٢٨).

ما تقدم هو تعريف موغل فى المصرية النظام الملكى. فهل ذهبت حتشهسوت إلى الظن بأنها طردت الهكسوس؟ هذا ما قد يستنجه الفكر العقلانى فى أيامنا هذه، الشديد الإلتصاق بالمعنى الحرفى النصوص. أما بالنسبة المصريين، فإن عهد كل فرعون من الفراعنة، هو فى حد داته مجمل التاريخ، الموزع على سنوات عهده الشخصى، ومع تنصيب كل ملك من الملوك، وبالتزامن مع تسلمه التيجان والصوالج(\*)، فإنه يستأثر لحسابه بأعمال أسلافه. وإذا صح التعبير، فإنه يأخذها على عاتقه لتصبح من منجزاته. فلا وجود الملوك كأفراد، ولكن لذرية شرعية واحدة، يمثلها كل ملك على امتداد سنوات حياته على الأرض. ولا يقصد بذلك الفرعون بمعناه المجرد، بل الفرعون الدائم الوجود، إلى أبد الآباد، قد تختلف وجوهه وأسماؤه، ولكنه يظل بعيداً عن الزمن بفصوله ومختلف مواسمه. إنه الصورة الحية للعاهل الملكى. فيستمد النظام الملكى المصرى معظم مقوماته من فكرة، ومن عمل يتواصل عبر الزمان، أكثر مما يتجسد فى فرد، ويتولّد تناغم هذا التاريخ الفريد وتناسقه فى المقام الأول من الألفاظ والسحر المؤثر والكلمة التى تخلق الرباط الذى لا غنى عنه، المتألف المتواصل للنظام الملكى.

ولذلك وكلما ظهرت ثغرة فى هذه السلالة السليمة، سوف يتم ملاحقة ذكرى هذا المغتصب الباغى مثل حتشيسوت أو محطّم التقاليد المتواترة مثل أمنحوت الرابع. لذا كان لابد من تدمير اسميهما كعنصر من عناصر الحياة، ليسقط فى طى النسيان. كانت حتشيسوت تعرف ذلك حق المعرفة، عندما سعت بشتى الطرق إلى الارتباط بملوك مصر وتتابعهم، فى محاولة منها لتربير تربعها على عرش البلاد. ويفضل النصوص التى أمرت بنقشها تحقيقًا لهذا الغرض، فإننا نقف بطريقة أفضل على أبعاد التصور المتسامى للنظام الملكى فى نظر المصريين فيستجيب، فى واقع الأمر للقواعد نفسها التى تعرف عالم الآلهة: شدة الاهتمام بالحقيقة والعدالة واحترامهما وحماية البشر والحفاظ على نظام العالم. فمنذ أمد بعيد، وعلى الدوام، ظل الملوك والآلهة مرتبطين ارتباطًا لصيقًا، سواء فى الاحتياجات اليومية أو فى

<sup>( \* )</sup> جمع صولجان، المعجم الوسيط، (المترجم)

ضرورة تأمين التوازن الكونى، إن نصبًا آخر في سيوس أرتميدوس بالغ الدلالة، فتقول حتشيسوت عند حديثها عن أمون:

إنى أرتقى بالحقيقة والعدالة اللتين يحبهما، لأننى أعرف أنه يحيا بفضلهما. ولذا فهو خبزى أنا أيضًا، وارتوى من أندائه. وفى الحقيقة فأنا وهو جسد واحد. لقد انجبنى لأنشر قوته وهييته في هذا البلد، فأنا سيد كافة الملوك(١٣٩).

لا شك أن حتشبهسوت كانت شديدة الذكاء، أو أن كهنة آمون كانوا يعملون من أجلها ... لصالحهم؟

#### في النوبة

كما سعت حتشبسوت إلى تأكيد وجودها في أراضي الجنوب أيضاً.

وفى موقع بوهن على بعد خمسة كيلومترات جنوب وادى حلفا، وقد غمرت مياه بحيرة ناصر هذا الموقع فى الوقت الراهن، وعند ملتقى واوات وبلاد كوش، كان سنوسرت الأول قد أقام فى زمن سابق معبدًا مكرسًا للإله حورس فى بوهن. ومن المحتمل أن تحوتمس الثانى كان قد شرع فى إقامة معبد آخر، إلى الجنوب قليلاً، وإن كان يعتبر من انجاز حتشبسوت فى معظمه. لقد شُيد من الحجر الجيرى والحجر الرملى وقُطعت أحجاره وسنويت بدقة فائقة. كان يتكون من بهو أساطين تحمل سقفه ثلاثة صفوف من ستة أساطين، يليه القسم الخاص بقدس الأقداس، المقسم إلى خمس حجرات وتكتنفه من الجانبين صفة مكونة من أساطين ذات أربعة وعشرين ضلعًا. كان يحيط بالمعبد سور من الطوب. ومن هذه المجموعة كلها التى سيواصل تحوتمس يحيط بالمعبد سور من الطوب. ومن هذه المجموعة كلها التى سيواصل تحوتمس

وإلى الشمال قليلاً عند موقع إبريم أمرت حتشبسوت بإقامة مقصورة محفورة في صخر الجبل على البر الشرقى من النهر. وقد فعل خلفاؤها الشيء نفسه. وكافة هذه المقاصير التي أقامها تحوتمس الثالث وأمنحوت الثاني ورعمسيس الثاني، تتميز بتماثل رسمها التخطيطي ويساطتها: فتتكون الواجهة عند مستوى سفح التل من باب

ضيق يعلوه ساكف منحوت وتحده دعامتان تحمل بعض المدونات باستثناء مقصورة حتشپسوت. ثم يدخل الزائر إلى حجرة صغيرة إلى حد ما، محفورة فى الصخر ومفتوحة فى الجهة الغربية وتطل على النهر. وهى مستطيلة الشكل والجانب الأطول عمودى على المدخل وسقفها منخفض ومن المحتمل أنه كان ملونًا. وجدار الخلفية وهو الشرقى تشغله كوة تضم تماثيل تواجه المدخل (١٤٠٠). وعلى الجدران نُقشت النصوص والمشاهد. هذه المقاصير قريبة الشبه من حيث تخطيطها وتشييدها من مقابر جبل السلسلة التذكارية. والمقصورة التى أقامتها حتشبهسوت مكرسة لكل من حورس وساتيس جزيرة إلفنتين.

كما أمرت الملكة بإقامة مسلة صغيرة من الجرانيت في إبريم.

#### مقبرتا حتشيسوت(١٤١)

أمرت الملكة بتشييد مقبرتها الأولى في منحدر صخرى يشرف على الوادى الفريى (\*) القائم بين وادى الملوك ووادى الملكات، وسوف يدفن فيه في زمن لاحق أمنحوت الثالث وأي. إنه أحد الوديان الصحراوية بالبر الغربي لمدينة طيبة. وتوصل كارتر Carter وماسيه Mace عام ١٩٠٣ إلى الكشف عن المقبرة. كانت محفورة على مسافة عمترا من أعلى الجرف الصخرى وعلى ارتفاع ١٧ مترا من الوادى. ولأنها تتجه مباشرة ناحية الغرب، كانت أشعة الشمس الغاربة تدخل مباشرة في ممر المقبرة عند الاعتدال الخريفي(\*\*). كان منعطف يفضي بعد ذلك إلى القسم الأوزيري من المقبرة. وأخيراً كان ممر ثانٍ يؤدى إلى حجرة الدفن التي وضع فيها التابوت الأول المعد للملكة وهو من الكوارتزيت الأصفر. بل وشرع الحرفيون ينقشون مقتطفات من

<sup>(\*)</sup> ونصل إليه من الطريق نفسه الذي يؤدي إلى وادي الملوك الرئيسي، ولكن يتفرع منه طريق أخسر يقسود الزائر إلى الوادي الغسريي وقسيل حسوالي ٤٠٠مستسر من وصسوله إلى الوادي الرئيسي.(المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أى عند تسامت الشمس على خط الاستواء أو يوم ٢٣ سبتمبر تقريبًا. وهى ظاهرة مشابهة لل . يحدث في معبد أبو سميل الكبير، وإن في تاريخ لاحق، (المترجم)

كتاب الموتى. ثم هُجر كل شيء وتُرك في مكانه، وظلت المقبرة ناقصة لم تكتمل. وفي زمن لاحق سطى عليها اللصوص ونهبوها بأن تدلوا بواسطة حبل من أعلى الجرف الصخرى، ولم يتبق سوى التابوت الذي تم انزاله بصعوبة بالغة إلى قاع الوهدة وهو من مقتنيات متحف القاهرة(\*) في الوقت الراهن،

واعتبارًا من العام السابع، بدأ تشييد مقبرة ثانية وهي مقبرة ملكية. ووقع الإختيار على مكان في الوادي الذي كان يرقد فيه تحوتمس الأول ويقع على الجانب الأخر من الجرف الصخرى(\*\*) الذي كان يستند إليه معبد الملكة الجنائزي. وأشرف حووسنب على تشييد المقبرة التي استمر العمل فيها حتى العام ٢١، وحفرت في عمق صخر الجبل وتضم ممرات يبلغ طولها ١٥، ٢١٢م. وتقع حجرة الدفن على عمق ٩٧ ولا تضم أبار. ويعتقد هايز Hayes أن التخطيط الأولى كان يفترض وجود وسيلة اتصال بالمعبد(٢٤٢). وقد وضع في الحجرة تابوت الملكة الحجري، ولكن سرعان ما يعتد على مقبرة الملك ولم تقع فيها أعمال سلب ونهب، ولكن هذا الإستبدال؟ لا ندرى، فلم يعتد على مقبرة الملك ولم تقع فيها أعمال سلب ونهب، ولكن هذا الانتقال تم على جناح السرعة: بل إن التعديل الذي أدخل على التابوت الحجري جرى بطريقة خرقاء يعوذها الحذق والمهارة. كان تابوتا الملك الخشبيان كبيران ويصعب إدخالهما في التابوت الحجرى. فتركا في مكانهما ووضعت المومياء مباشرة في التابوت الحجرى، وأعد تابوت ثائث للملكة. هكذا ليرقد الأب وابنته، جنبًا إلى جنب،

تعتبر هذه الواقعة بمثابة تبرير أخير من جانب الملكة، لما حدث في حياتها وإن حاء بعد وفاتها.

لا نعرف على وجه التحديد ظروف وفاة حتشپسيون، بعد أن اغتصبت عرش مصر، لمدة ستة عشر عامًا.

<sup>( \* )</sup> في صحن الطابق الأرضى. (المترجم)

 <sup>(\*\*)</sup> هذا الجرف الصخرى يفصل وادى الملوك عن الدير البحرى ويحلو لبعض الهواة أن يتسلقوه
 للعبور من الدير البحرى إلى وادى الملوك أو العكس. (المترجم)

# الفصل الخامس هَومُسِ الثالث

أو الجد الإمبراطوري

فى العام ٢٢، من «عهده»، أى عام ١٤٨٠ق، تقريبًا، تبوأ تحوتمس الثالث أخيرًا بمفرده عرش مصر، ليحتفظ بعد ذلك بسلطاته لفترة ثلاثين سنة، ويصبح واحدًا من ألمع ملوك تاريخ مصر وأكثرهم مهابة. وإذ تحلّى بالشجاعة ونفاذ البصيرة، فسوف يبدأ بإعادة فتح الإمبراطورية الأسيوية التي كانت تحاصرها التهديدات من جراء انحسار نشاط حتشبهسوت العسكرى، وأرسى القواعد الأساسية لإقامة الجهاز الإدارى الذي سيتولى الإشراف على مجمل البلدان الخاضعة لهيمنته وابتدع أيديولوجية إمبراطورية حقيقية وجديدة.

الإله الكامل، رب السعادة، سيد التجليات الوضّاءة الذي استحوذ على التاج الأبيض ووحد القوتين (البشنت)، حياةً وقوةً. إنه صورة رع ووريث الإله الذي وهبه حكومة الشاطئين، وابن التاج الأبيض الذي أنجبه التاج الأحمر (۱)، والذي أقامته الساحرتان (الصلان)، وبذرة أتوم المتألقة، وبيضة خبرى الفطنة، ومن أعيان ماعت، منذ أن كان في بطن (أمه).

لقد مُنح الأسود والأحمر، كما أن مصر العليا ومصر السغلي في قبضته. ومجده في عنان السماء والتخوّف منه يخترق الأرض، والرعب الذي يثيره في النفوس بجوب كل بك من البلدان الأجنبية.

إنه ملك الملوك وأمير الأمراء والقرص الشمسى (أتون) لكافة البلدان، إنه ابن رع: تحوتمس، صاحب الصيرورات الكاملة(٢).

# ١- الملحمة البطولية: حملات الفرعون السبع عشرة إلى آسيا

عندما وجد تحوتمس الثالث نفسه، سيد مصر الأوحد، كان الوضع في الشمال خطيرًا.

وبالفعل، فإذا كان ملوك الأسرة الثامنة عشرة الأوائل، قد هُزموا بقدر من السهولة، على ما يبدو، الأمراء الآسيويين، فلأنهم وجدوا أنفسهم يتعاملون على الدوام مع أعداء متفرقين لم يربطهم وفاق أو اتفاق، ولكن الممالك الهندوأوروبية الجديدة كانت قد زادت من قوتهم: ونذكر على وجه التحديد الميتاني الذي فرض سيادته على أعالى الفرات، فسعى بعد ذلك بالضرورة إلى التوسع حتى الشاطئ الشمالي من سوريا ليكتسب على هذا النحو، منافذ بحرية لا غنى عنها. كانت المنطقة الواقعة بين حلب وكركميش هي الطريق الطبيعي الذي يربط النهر العظيم بالبحر المتوسط. فمن استحوذ عليها فرض هيمنته المؤكدة على القسم الأمامي من أسيا الشمالية. وشأنها شأن سوريا، كانت هذه المنطقة مقسمة إلى عدد من المدن والإمارات. ويبدو إذن أن ملوك واشوجاني(\*) قد انتهزوا فرصة الضعف المؤقت الذي عانت منه مصر عندما كانت تحكمها ملكة لا تستطيع الخروج على رأس جيش لشن الحروب، فسعوا إلى تشكيل تحالف عريض معاد لها بقيادة أمير قائش من الناحية الرسمية. كانت قائش تقلع منيعة تقع على نهر العاصى في سهل البقاع وسوف تظل حتى في زمن ومسيس الثاني، مركز كل الحروب ضد مصر.

يُعيد تحوتمس الثالث إلى الأذهان هذه الأحداث على اوح حجرى نُقش في العام ٥٤ من عهده، وأقيم في جبل برقل. تقول المدونة:

لقد أناط (أمون - رع) بى حكم بلاد ريتنو، خلال الحملة الأولى. لقد تقدموا ليحاربوا جلالتى. كان الرجال بالملايين وبعشرات الآلاف، وزعماء كافة البلدان الأجنبية بمتطون جيادهم. كانوا ٣٣٠ أميرًا ومع كل أمير من الأمراء جيشه (٢).

<sup>( \* )</sup> عاصمة الميتاني وهي تل الففارية حاليًا. (المترجم)

ولما كان تحوتمس الثالث مدركًا الخطر الذي يتهدده، قام بالحملة الأولى، منذ السنة الأولى من حكمه. وسوف يصل عدد هذه الحملات سبع عشرة، قادها الملك الشاب إذ كان عمره يناهز الثلاثين آنذاك، وقد تحلى برؤية سياسية وبراعة استراتيجية جديرتين بالملاحظة.

إننا نعرف هذه الحملات معرفة مؤكدة، على وجه التحديد، بفضل المدونة المسهبة التى أمر الملك المنتصر بنقشها على الجدارين الشمالى والغربى من الممر الملتف حول قدس أقداس معبد أمون - رع الكبير بالكرنك. إنها عبارة عن ٢٥ سطراً من النصوص يبلغ كل سطر ٢٥ متراً طولاً. إنها أطول وأقدم رواية تاريخية، معروفة إلى يومنا هذا، ونطلق عليها إصطلاحاً حوليات تحوتمس الثالث(\*). احتاج الأمر من حرفيى طيبة قدراً كبيراً من المهارة والصبر لإعداد هذا النص. ولكن بفضل مجهودهم هذا، كانوا ينجزون عملاً عظيماً، ليس من الناحية المادية فحسب، بل من الناحية الروحية أيضاً، فكان مقدر له أن يخلد أمجاد مصر ويبقيها حية. كان الماضى في نظر المصرى، وبمعنى آخر كان التاريخ، لا يتكون فقط من مجموعة وثائق تصنف في المحفوظات، ولكنه يضم كبرى الروايات التي تعظم الأفعال والأحداث وتمجدها، من خلال الألفاظ، لتستعيد حياة فعلية، عندما يقرأ المرء هذا النص، ويفضل السحر الذي تطوى عليه الكلمة.

قاد العمليات العسكرية ملكًا، فكان ضابطًا مرموقًا، استطاع إبان حملاته الأربع الأولى، أن يكسر شوكة تحالف الأمراء الآسيويين، فأحرز النصر في معركة مجلو وحافظ بعد ذلك على فتوحاته على أكمل وجه. وربما كانت الحملات الأربع التالية أهمها جميعًا، إذ أتاحت لمصر أن تصل إلى حدود نهر الفرات وتؤكد لمرتين متعاقبتين

<sup>(\*)</sup> يحتفظ متحف اللوائر بأجزاء من هذه الحوليات وتروى وقائع ست حملات من الخامسة إلى العاشرة وارتفاعها خمسة أمتار تقريبًا ويتجاوز عرضها المتر بقليل. وهي من مجموعة سالت Salt وحصل عليها المتحف عام ١٨٢٦ بناء على توصية من شمهوايون Champollion.

G. Andreu, M.-H. Rutschowscaya, Ch. Ziegler, L'Egypte Ancienne au Louvre, Hachette, 1997, pp. 109-110. (المترجم)

سيطرتها التامة على الموانئ الفينيقية. كان للحملات اللاحقة مجرد قيمة شكلية غايتها تأمين الوجود المصرى في أسيا. وجاحت الحملة السابع عشرة لتقرر بشكل قاطع في أعقاب عدد من المعارك، على تماسك الإمبراطورية برعاية الفرعون.

# معركة الاستيلاء على مجدّو والزحف نحو الشمال

من يرازا (مدينة في شمال غرب فلسطين) وحتى مستنقعات الأراض (الفرات) كان الجميم قد تمريوا ضد صاحب الجلالة(٤).

ذهب تحوتمس الثالث لاستشارة آمون في معبده قبل أن يتجه ناحية الشمال:

خرجت من معبد أبى أمون، ملك الآلهة الذى أمر بأن يكون النصر من نصيبي(٥).

سيجرى العرف من الآن فصاعدًا، استشارة إله طيبة قبل قيام كل حملة عسكرية، وفي عهد الرعامسة، سوف يستطيع بتاح إله منف أن يصدر أوامره بزحف القوات العسكرية أو يبلّغ الملك برؤيا مطمئنة يراها في منامه.

تحرك الجيش في مطلع شهر يوليو. وبدأ الزحف الكبير للعجلات الحربية وحاملي الأقواس والمشاة والجهاز الإداري. سارت فرق التموين في أعقاب الجيش، أو بمعنى آخر قطعان الأبقار والماعز. إنه صف غاية في الطول، كثير الضجيج والصخب يتقدمه الملك:

إن الملك ذاته، هو الذي يرشد جيشه على الطريق، إنه الباسل المقدام أمامه، وأشبه بوهج لهب(٢).

فى اليوم الخامس والعشرين، من الشهر الرابع، من فصل الإنبات ( ١٤يوليو تقريبًا)، من العام الثانى والعشرين من عهده، اجتاز صاحب الجلالة حصن ثارو (القنطرة)، إبان حملته الأولى المظفرة (التي شنها) لدحر المتمردين وطردهم وتوسيع حدود مصر في سنالة وقوة وسلطان ونشوة النصر (٧).

وفى التاسع عشر من يوليو تقريبًا، وهو تاريخ رأس السنة المصرية المدنية، بدأ العام الثالث والعشرين من عهد الملك الشاب. وبعد انقضاء تسعة أيام على عبور الصود وصل الجيش إلى غزة، ليرحل فى اليوم التالى، ويصل بعد أحد عشر يومًا إلى مدينة يحم الواقعة على بعد ١٧٧كم تقريبًا شمال غزه، ويعتقد أنها يما الحالية، عند السفح الجنوبي من جبال الخليل. بدأت سرعة تقدم الجيش تتباطأ، كلما ابتعد عن مصر، علمًا بأنه لم يخض حتى الآن، أية معركة على ما يبدو. فقد كانت القوات المتحالفة تنتظر فرعون بعيدًا إلى الشمال، ربما لإبعاده بقدر الإمكان عن قواعده. كان هدف تحوتمس الثالث موقع مجدّق الحصين القائم عند منافذ ممرات جبال الخليل، شمال غرب فلسطين، حيث كان الأمراء الذين ناصبوه العداء قد تجمّعوا.

عند هذه النقطة من تقدمه رأى فرعون من الضرورى إحاطة ضباطه علمًا بحقيقة الموقف والتشاور معهم فى أفضل الطرق التى يجب أن يسلكها. كانت أمام الجيش ثلاثة طرق: الأول هو عبارة عن ممر ضيق يتميز بإمكانية مفاجأة العدو ولكنه يتطلب مزيدًا من الوقت لتجميع الجيش. أما الطريقان الآخران فكان يفضى الأول إلى الشمال من مجعو والآخر إلى الجنوب منها، ويفترض أن تتقدم القوات فى أرض مكشوفة، الأمر الذى قد يتيح للقوات المتحالفة إمكانية شن هجوم مفاجئ،

فى اليوم السادس عشر، من الشهر الأول، من الفصل الجاف، من العام الثالث والعشرين من عهده، وصل الجيش إلى مدينة يحم. وهناك أمر صاحب الجلالة بعقد مجلس حربى لجيشه المنتصر.

(يُوصف جيش فرعون على امتداد هذا النص بأنه جيش «منتصر» ويوصف أعدارُه بأنهم «أخسًاء». ولا يقصد بذلك لَغْو ولغط بغير طائل، بل الفائدة المرجوة من القدرة الإبداعية للألفاظ والكلمات. هذا ليس حشواً أو كلامًا في الهواء، بل هو بالأحرى سلوك ذهنى واع).

إنه يقول: «هذا العدو الخسيس من أبناء قائش، قد دخل إلى مجلّو، إنه هنا في هذه اللحظة، وقد جمع من حوله زعماء كافة البلدان الأجنبية الذين كانوا على صفحة ماء مصر (إنها استعارة نهرية تؤكد على التبعية المتواصلة والوفاء والخضوع)

والنهارينا ... والسوريين وأبناء قودا (كيليكية (\*)) وجيادهم وجيوشهم وأقوامهم. بل إن (هذا العدو الخسيس) قد قال: لقد نهضت الأحارب صاحب الجلالة، هنا في مجلّو. فقولوا لى إذن ماذا يدور في خلدكم.

وينبرة مشوبة بالحذر تحدّث أفراد أركان حرب أرض المعركة معًا ويصوت واحد قائلين:

كيف نسير عبر هذا الطريق الضيق؟ فيُروى أن العدو متواجد هناك، خارج (قلعة مجدو) بأعداد لا حصر لها. ألا يقول الواقع (إننا إذا سلكنا هذا الممر) أن الجواد سيضطر إلى السير في إثر جواد (آخر) وبالمثل سيتقدم الجيش ومن معه من رجال؟ فهل ستضطر مقدمتنا أن تحارب في حين تظل مؤخرتنا متوقفة هنا في عرفنا (وهي أخر محطة يتوقف عندها الجيش قبل مجدو عند منفذ الممر على بعد ستة أو سبعة كليومترات من المكان) فلا تستطيع المشاركة في المعركة؟ في حين يوجد طريقان (أخران).... ولكن فليتقدم سيدنا الجسور على الطريق الذي يبدو الانسب إلى قلبه. ليته يتصرف بحيث لا نضطر إلى السير في هذا الطريق الصعب الوعر.

حَميَّة الملك الشاب وبسالته:

أقسم، أن ما دام رع يحبنى، وما دام أبى آمون يكرمنى ويستعيد أنفى شبابه حياةً وقوةً، أقسم أن جلالتى سوف يتقدم عبر هذا الطريق (الضيق) المؤدى إلى عارونا. فمن منكم يريد السير عبر هذين الطريقين اللذين تحدثتم عنهما فليذهب. ولكن من منكم يريد أن يكون فى معية جلالتى فليتبعنى...

عندئذ قالوا فى حضرة الملك: «فليتصرف والدك آمون، رب عروش القطرين القائم بالكرنك وفقًا لرغبتك. أجل، سوف نبقى فى معية جلالتك، أيًا كان المكان الذي ستتجه إليه، هكذا يتصرف الخادم فى إثر سيده».

عندئذ أصدر جلالته أوامره إلى الجيش بأسره: سوف يحمى سيدكم المقدام خطاكم في هذا المر. انتبهوا! لقد أقسم جلالتي قائلاً: «لن أسمح لجيشي أن يخرج من هذا المكان أمامي». كان العاهل الملكي قد عقد العزم في قلبه، أن يتقدم على رأس

<sup>(\* )</sup> جنوب شرقى الأناضول. (المترجم)

جنوده. ونظّم كل شيء. بحيث يعرف كل فرد ترتيبه في هذه المسيرة، وجواد في أثر جواد، وكان صاحب الجلالة يتقدم الجيش(^).

قضى الجميع ثلاثة أيام فى يحم. وعبروا الممر فى اليوم التاسع عشر، بعد رحيلهم من مصر. كان جنود المقدمة «قد ملؤوا بالفعل وهدة الوادى»، أمام مجدّى، بينما كانت تسعى المؤخرة إلى اللحاق بهم على مهل إنطلاقًا من عارونا.

ومع حلول المساء بدأت سهرة الإستعداد للمعركة، في ليل الصحراء الرطب،

عسكر صاحب الجلالة وصدرت الأوامر إلى الجيش بأسره: «استعدوا! اشحذوا أسلح تكم! فمع مطلع الفجر سوف نزحف لمحاربة العدو الخسيس...» كان الملك يستريح في خيمته. وتم إمداد القادة بما يحتاجون إليه، وقُدّمت حصص أغذية للفرق الملازمة وتم نشر حرّاس الليل، عندئذ أخنوا يصيحون: «فليكن قلبكم ثابتًا! فليكن قلبكم ثابتًا! كونوا يقظين! كونوا يقظين!» كما كان الجميع ساهرين في خيمة صاحب الجلالة، وجاء من يقول لجلالته: «الصحراء هادئة وأيضًا مشاة الشمال ومشاة الجنوب(٩)».

طوال سهرة الاستعداد للمعركة، ربما كان يدور بخلد الشاب تحوتمس، أن على شجاعته ورجاحة عقله، سوف يتوقف غدًا مصير مصر.

وفى اليوم التالى، فى اليوم الحادى والعشرين، من الشهر الأول، من الفصل الجاف، من العام الثالث والعشرين، من عهده (أى بعد يومين من الرحيل من يحم) وفى اليوم المحدد لعيد رؤية الهلال الجديد، نهض الملك مع تباشير الفجر، وصدرت الأوامر إلى الجيش بأسره بالإنتشار(١٠).

يبدو أن هذه الأوامر، كانت تقضى بتوزيع الجيش المصرى إلى جنوب الحصن وشرقه، بل وربما إلى شماله، وحتى جانبه الشمالى الغربى (١١). فقد نذهب إذن إلى القول، بأن قسمًا من الجيش قد سلك على ما يظن أحد الطريقين العريضين، المؤدى إلى شمال القلعة. إنه سلوك حذر محسوب من جانب تحوتمس الثالث. هكذا كان العدو قد دُفع دفعًا إلى المرات الجبلية لجبال الخليل مما اضطره إلى خوض المعركة وهو بواجه الشمس المشرقة.

ومع طلوع النهار، بدأ الاستعراض العظيم للأسلحة، وسط تطاير غبار الرمال والصراخ وصهيل الجياد. كان ذهب وفضة العجلات الحربية يتألقان على ضوء النهار. كان فرعون الشجاع أول من انقض على العدو وهو في وسط المعمعة، فالألهة تؤازره.

يتقدم صاحب الجلالة على متن مركبته المصنوعة من الذهب الخالص، وبزدان بعُدّة الحرب، مثل حورس صاحب الساعد القوى ورب القدرة، ومثل مونتو مدينة طيبة، في حين يعضّد أمون ساعده... وفي خضم المعركة تسرى قوة ست في مختلف أعضائه(۱۲).

أما عن المعركة ذاتها، فالمؤرخ المتعطش إلى الوقائع يخرج خالى الوفاض. إن النص الذى يتسم بقيمة سحرية أكثر منها تاريخية، بالمعنى الحديث للكلمة، يشيد على الفور بانتصار الملك ويمجده دون إغفال لمسة فكاهية أحيانًا:

عندئذ استحوذ صاحب الجلالة على الأعداء وهو على رأس جيشه. وعندما رأى هؤلاء أن صاحب الجلالة قد تأكد من تشديد قبضته عليهم، لانوا بالفرار في اتجاه مجدّو وقد تعثرت خطاهم وسقطوا على رؤوسهم والفزع يرتسم على وجوههم. لقد تركوا جيادهم ومركباتهم المصنوعة من الذهب والفضة. وتم سحبهم، ورُفعوا على أسوار المدينة بشدّهم من ملابسهم، لأن الجماهير كانت قد أغلقت أبوابها ، بل تركوا أحيانا ملابسهم تتساقط لتسهيل رفعهم إلى أعلى السور. واهًا! لو أن جيش صاحب الجلالة «لم يشغل قلبه بالسلب والنهب»، لاستولى على مجدّو على الفور! هكذا «سُحب» على جناح السرعة عنو قانش الخسيس، وفي الوقت نفسه عنو مجدّو الخسيس (أي الأمراء المنتون للمدن)، لادخالهم إلى المدينة، لأن الفزع الذي يثيره صاحب الجلالة، تسرّب إلى أبدانهم وظلت سواعدهم بلا قوة. كانت «نورانية» (الصل) الملك قد استحوذت عليهم.

عندئذ استولى جنود الملك على المركبات الحربية المصنوعة من الذهب والفضة، بعد أن أصبحت غنيمة لهم، وقتلوا المطروحين أرضًا الذين تناثروا هنا وهناك، وكأنهم أسماك وقعت في سلة صبيد، وبدأ الجيش المنتصر اصاحب الجلالة يُعَد حصرًا بأملاك الأعداء. كما تم نهب خيمة هذا العدو الخسيس المكفتة بالفضة...

كان الجيش بأسره يطلق صيحات الفرح ويجزل من المدائح والتهاليل للإله أمون بسبب النصر الذى وهبه لابنه فى ذلك اليوم. كان الجنود يكرّمون صاحب الجلالة ويمتدحون قدراته. وقدموا له الغنائم التى جمعوها: من أياد ومركبات من ذهب وفضة وأشياء كثيرة رفيعة القيمة(١٢).

يبدو أن هذه المعارك لم تكن شرسة. فقد ضُرب الحصار حول المكان، دون مقاومة ظاهرة من جانب العدو، ومنذ أن قُهر للمرة الأولى، انصرف الجنود للهو والفرح وأخذوا يسلبون وينهبون أرض المعركة. ولكن استطاع أمراء آسيا أن يلجؤوا إلى القلعة الحصينة ولإخراجهم منها، كان لابد من حصارها حصاراً مانعًا، استغرق سبعة أشهر. وألقى تحوتمس الثالث في قواته خطبة عصماء ناشدهم فيها قائلاً:

إن جميع زعماء الشمال محتجزون الآن داخل هذا الموقع. فالاستيلاء على مجنّع يعنى الإستيلاء على ألف مدينة. فاستولوا على المدينة بإقدام وبسالة!(١٤)

بدء الحصار وترتبياته:

قدروا طول وعرض المدينة التى أحيطت بخندق وسنورت بأشجار صغيرة تنتمى إلى مختلف الخلاصات العطرية الطيبة. ووقف صاحب الجلالة ذاته فوق موقع محصن شرقى المدينة، ساهرًا عليها ليل نهار... (موقع) محاط بسور من تشييده... اسمه «من خير رع مو الذى حاصر الآسيويين». ووزُع الرجال للسهر على خيمة صاحب الجلالة. وقال لهم: «فليكن قلبكم ثابتًا! فليكن قلبكم ثابتًا! كونوا يقظين! كونوا يقظين! ولم يُسمح لكائن من كان منهم، أن ينتقل إلى الخارج، خلف هذا السور، إلا للقيام بأعمال الحصاد عند باب الموقع الحصين(١٠).

وعلى الصرح السابع بمعبد الكرنك، نشاهد صورة حية تعبيرًا عن هذا السهر الملكى. يالها من صورة تذكرنا بعصر لاحق، عصر الرعامسة:

جلس جلالتي أمام المدينة مثل أسد يتأهب للهجوم. كنت يقظًا ليل نهار، على حدّ سواء(١٥مكد).

وعلى دعامة من دعامات معبد بوهن تم نحت النبأ في الحال، مع تمجيد أبعاد الإنتصار وتعظيمه، لأن الكلمات تكتسب هنا قوة ردع لثني أبناء أراضي الجنوب عن

مجرد احتمال التفكير في التمرد:

تحوتمس هو: الملك الذي ينشط بسيفه. البطل الذي لا مثيل له، الذي يُجهز على الأجانب ويدوس بقدميه بلاد ريتنو ويقتاد زعمائهم أسرى أحياء ويستولى على مركباتهم المصنوعة من الذهب والفضة التي ما زالت جيادها مشدودة إليها.

وأبناء بلاد ثحنو ينحنون بسبب مجد صاحب الجلالة، وقد حُمَّلت جزيتهم على ظهورهم، ويمشون مشية الكلاب، حتى تُعطى لهم نسمة الحياة(١٦).

إنه زهو وعُجِب المنتصرين سواء كانوا من التحامسة أو الرعامسة.

إن نص لوح حجرى أقيم بمعبد پتاح بالكرنك، يعلق على هذه الأحداث على النحو الآتى:

لقد منحنى أبى آمون كافة بلاد چاهى الأجنبية، بعد أن تجمعُوا واحتجزوا فى مدينة واحدة. عندئذ تسرّب إلى قلوبهم الخوف الذى أثيره. كانوا يتساقطون وقد خارت قواهم بينما كنت أقترب منهم، ومن ظل على قيد الحياة لم يستطع الهروب. لقد حاصرتهم فى مدينة واحدة. لقد شيّدت أمامهم جدارًا سميكًا حتى أحرمهم من نسمة الحياة، بفضل أمجاد أبى آمون الذى يرشدنى إلى الطريق المستقيم وبفضل كافة النصائح المفيدة التى يغدقها على (٧٧).

إن نص اللوح الحجرى المقام فى جبل برقل فى العام ٤٥، يقدم وصفًا لعملية الإستسلام التى تمت بعد سبعة أشهر بسبب المجاعة، أكثر حيوية وأكثر طرافة من نص الحوليات الرسمى:

تساقطوا على وجوههم وانقلبوا، ثم ولجوا إلى داخل مجنّو. واحتجزهم جلالتى فيها لمدة سبعة أشهر. لم يكن فى استطاعتهم الخروج. عندئذ توسلّوا إلى جلالتى قائلين: «اعطنا النسمات، أيا سيدنا! فلن تتمرد أبدًا بلاد ريتنو، مرة أخرى». عندئذ سُمح لهذا العدو الخسيس والزعماء الذين كانوا فى صحبته، بالخروج للمثول بين يدى جلالتى، وجاء معهم كافة أولادهم. كانوا محملين بجزية طائلة من ذهب وفضة، وجلبوا معهم كل ما يمتلكونه. جاءوا بجيادهم ومركباتهم الحربية المصنوعة من الذهب

والفضة، فضالا عن المركبات المدهونة بمختلف الألوان وكافة زرودهم وأقواسهم وسهامهم وكل ما يمتلكون من أسلحة. فكل ما أتوا به لمحاربة جلالتى، حملوه إلى الآن، بصفته جزيتهم. ومن وقفوا فوق الأسوار كانوا يهللون ويهتفون لى، كى أمنحهم نسمة الحياة. وسمحت بأن توزع عليهم الأطعمة. عندئذ أعلنوا قسمًا قائلين: «لن نعود ثانية إلى اقتراف أفعال سيئة فى حق سيدنا من خپر رع طوال زمن حياتنا، لأننا شاهدنا مجده وقدرته. ليته يعطينا النسمات، حسبما يرغب!» إن ما حدث هو من فعل أبى أمون - رع، رب عروش القطرين وليس من فعل بشر.

عندئذ أعاد إليهم جلالتي الطرق المؤدية إلى مدنهم ورحلوا جميعًا وقد امتطوا الحمير.

(إنه وضع مشين في نظر المصرى القديم، فالحمار وهو حيوان ينتسب إلى ست، كان مخصصاً تقليديًا لنقل الأحمال).

لأننى كنت قد استوليت على جيادهم، واقتدت أقوامهم إلى مصر بالإضافة إلى ما يمتلكون من خيرات(١٨).

وإن كانت الحملات العسكرية، تؤمّن الدفاع عن القطر المصرى واتساع رقعته، فإنها تعتبر فضلاً عن ذلك، مصدراً مهولاً لتعاظم ثروات مصر، ومن ثم الإزدهار الداخلي.

الشاهد على ذلك على وجه التحديد، الغنائم التى دخلت البلاد نقلاً عن أرض معركة مجدّ والتى وردت عنها قوائم تفصيلية أعدّها كتبة الجيش في سياق نص الحوليات:

• بيان بالغنائم التي جلبها جيش صاحب الجلالة من مدينة مجنّو: ٣٤٠ أسيرًا حيًا، ٣٨يدًا، ٢٤٠١ حصانًا، ١٩١ مهرًا، ٦ أحصنة للسفاد...

مركبة حربية مطعمة بالذهب، كان بدنها من الذهب أيضًا، وتخص هذا العدو الخسيس. (الإشارة هنا، إلى أمير قائش، على ما يعتقد). ومركبة جميلة مطعمة بالذهب كانت تخص أمير مجلّى، ٨٩٢ مركبة تابعة لجيشه، المجموع الكلى: ٩٢٤.

زُرُد واحد جميل للقتال من البروبز كان يخص هذا العنو الخسيس، زرد واحد جميل من البروبز للقتال يخص أمير مجنّو، ٢٠زرد قتال (من البروز) تخص جيشه الخسيس، ٢٠٥ قوسنًا، ٧ أوتاد وأساطين صغيرة مطعمه بالفضة كانت جزءًا من خيمة هذا العنو الخسيس.

كما استولى صاحب الجالالة على ماشية هذه المدينة...: ١٩٢٩ بقرة و٢٠٠٠عنزة و٢٠٥٠خروف.

(احتاج الأمر إلى جهاز إدارى ضخم، فياله من موكب طويل كثير الجلبة، كان يسير في أعقاب جنود الملك!)

● قائمة بما أحضره الملك بعد ذلك، ويعود إلى مقتنيات هذا العدو الخسيس فى ينعم وفى نجس وفى حرنكرو (كلها مدن تقع إلى الشمال من مجلّو والتى حالت على ما يعتقد دون تقدم الملك فى اتجاه مدينة صور وإن وصل إليها بعد ذلك). كما جلب فى الوقت نفسه مقتنيات المدن التى وضعت نفسها على مياهه.

# ما جُلب لفخامة صاحب الجلالة:

نساء هذا العدى الخسيس والزعماء الذين كانوا معه [٤٧٤ شخصاً] و٣٨ ماريانو تابعين لهم (أسماء المحاربين الأسيويين)، وأولاد هذا العدى الخسيس والأمراء الذين كانوا معه: ٨٧ شخصًا وهماريانو تابعين لهم، ١٧٩٦ خادمًا وخادمة بما في ذلك أولادهم، ١٠٣ من غير المحاربين الذين كانوا قد تخلوا عن هذا العدى الخسيس بسبب الجوع، المجموع ٢٥٠٣ أشخاص.

ويُجدت أيضًا أقداح من الأحجار الكريمة ومن الذهب. وأنوات أكل متنوعة. وجرّة ضخمة على الطراز السورى، وأوانى وقصعات وأطباق وأحقاق للشرب وجرار وسكاكين، أو ما مجموعه: ١٧٨٤ بين (أكثر من ١٦٤كجم).

حلقات ذهب عُثر عليها بينما كان جارى صياغتها ومعها فضة فى هيئة حلقات عديدة، و٢٦٩ سبن وقنت واحدة (أو ما يعادل ٨٩كجم تقريبًا من الذهب الخام والفضة الخامة).

تمثال واحد من الفضة كان جارى تشكيله ... وتمثال لهذا العدو الخسيس كان رأسه من الذهب. ثلاث عصى برؤوس أدمية . ستة كراسى تُحمل على الأكتاف مصنوعة من الأبنوس والعاج وخشب الصندل، كانت تخص هذا العدو الخسيس ومعها ستة مقاعد . ست موائد كبيرة من العاج وخشب الصندل، وسرير من خشب الصندل مغشى بالذهب وكافة أنواع الأحجار الكريمة، على طريقة الصولجان الخاص بهذا العدو الخسيس من الأبنوس المغشى بالكامل بالذهب. تمثال لهذا العدو الخسيس من الأبنوس المغشى بالذهب رأسه من اللازورد . وأدوات أكل من البرونز، والعديد من الشياب الخاصة بهذا العدو الخسيس.

• وبعد ذلك قُسمت الأراضى المزروعة إلى حقول، عُين عليها مراقبو القصر الملكى لجمع المحصول.

قائمة بالمحصول الذي أحضره معه صاحب الجلالة من حقول مجنّع: ٢٠٧٣٠٠ غرارة حنطة وشعير، بعد استبعاد ما حصد وتم الإستيلاء عليه من أجل جيش صاحب الجلالة (١٩).

إن المحتويات النفيسة في مغارة على بابا، شيء لا يذكر مقارنة بهذه الثروة من الغنائم. ولكن الشرق الأدنى الذي تتقاطع عنده دروب التجارة التي تسمح بانتقال ثروات أفغانستان الأكثر بعدًا وبابل والجزيرة العربية لتصل إلى البحر المتوسط، كان منطقة لتبادل ثروات الشرق على نطاق واسع. وكانت موانئ فينقيا مكانًا بالغ الأهمية لتجارة كل ما هو نادر ونفيس ومن هذا المنطلق نفهم طموحات القوى العظمى التي احتلت الساحة الدولية أنذاك، فسعت إلى بسط هيمنتها على هذه البلاد.

لم يكن جميع هذه المغانم مخصصة للخزائن الملكية. فقسم منها كان يصب في خزائن آمون، سيد الإنتصار ومرشد العاهل الملكي. فمن مدونة الصرح السابع بالكرنك نقرأ:

أتى جلالتى بالنساء اللواتى كنّ ينتسبن إلى هذا العدو الخسيس مع الأولاد، وأتيت فى الوقت نفسه بنساء الزعماء الذين كانوا معه وكافة الأولاد، وقدم جلالتى هؤلاء النساء وهؤلاء الأولاد إلى مخازن أبيه أمون بصفتهم خدمًا، وقدمت منتجاتهم إلى معبد الإله بصفتها الإسهام الأول لبلاد ريتنو(٢٠).

وبعد انتصار مجنو، واصل تحوتمس الثالث بما تحلى به من حذر وفطنة، سيره شمالاً حتى مستوى مدينة صور تقريبًا، محققًا النجاحات نفسها.

هكذا حطّم التحالف الذي قاده أمير قادش، وحشده على ما يظن سوتاتار ملك الميتاني. وضمن السيطرة على بلاد ريتنو والتحكم في الموانئ الفينقية. وبدءًا من هذه السنة ذاتها نظم غزو ريتنو:

وعيّن صاحب الجلالة مجددًا الزعماء لكل مدينة من المدن(٢١).

ولما كان يسعى إلى عدم الإخلال بالتوازن التقليدى فى آسيا – الأمر الذى ظل على الدوام شغله الشاغل – فقد أبقى على الحكام المحليين وأسرات الأمراء الحاكمة، ولكنه قام « بتعيينهم ». وكما لاحظنا لقد تم تقسيم البلاد إلى مقاطعات خاضعة للضريبة العقارية. كما فرض رسومًا على وجه التحديد على محاصيل الحصاد.

سوف تصبح صروح المعابد الأماكن المكرسة من الآن، لإعلان الإنتصارات الملكية المرتبطة على هذا النحو بالآلهة التي تأمر بها ولعرضها على المشاهدين، كما يثبّتها الحجر ويخلّدها، إلى أبد الآباد.

ويحتفظ الصرح السابع من معبد آمون - رع بالكرنك، بتكوين رائع يصور بأقل قدر من التفاصيل السيلُويت الشامخة للملك تحوتمس الثالث، المهيمن بجسده المائل في شموخ على «أكوام» الأسرى الراكعين أمامه، في حين يكرسهم للإله آمون بمقمعته البيضاء التي رفعها إلى أعلى، تعبيرًا تقليديًا، عن قدرة فرعون الممتدة إلى خارج حدوده، وإن اتخذ هذا التعبير هنا، شكلاً حماسيًا به قدر من المبالغة.

وفي هذا المقام، يستهل العاهل الملكي عملاً سوف يصبح فيما بعد من الأعراف

الثابتة، فيأمر بنحت على الصرحين السادس والسابع قوائم بشعوب الشمال التى وقعت في الأسر(٢٢)، ويشار إليهم بموطنهم الأصلى، سواء كان مدينة أو قطرًا، أو باسم الشعب الذي ينتمون إليه، مع الإلتزام برسم العلامات المقطعية عند كتابة الأسماء الأجنبية، وذلك دون التقيد بأى ترتيب جغرافي محدد، ودون إمكانية التعرف على «خط سير» حملة الملك. وتأكيدًا على هيمنته الإمبراطورية وإبرازًا لها بشكل أفضل، يكحق بهذه القائمة بيانًا بأسماء شعوب الجنوب التي تم إخضاعها(٢٢).

وفى العام التالى وهو العام ٢٤، خرج تحوتمس الثالث، من جديد على رأس جيشه متجهًا إلى الشمال. ويبدو أن الأمر اقتصر على مجرد مناوشات محدودة. ولكن منذ ذلك الوقت، ظهرت ملامح السياسة البارعة التى اتبعها العاهل الملكى الشاب: فأراد من جهة، أن يتأكد بنفسه من الأوضاع القائمة فى البلدان التى تم فتحها، ومن جهة أخرى، فإن تواجده هو وجنوده، قمين بإجهاض أية محاولة تمرد أو عصيان.

هذا السلوك النابه الشجاع من قبل فرعون، جعل الشرق القديم ينظر إليه نظرة كلها هيبة. وهكذا ترسل إليه أشور القصية الجزية إكرامًا له، فتقدم له على وجه التحديد «اللازورد في هيئة كتلة واحدة»(٢٤). وللأسف فإن هذا المقطع شديد التشوه. إنه تعبير عن سياسة صائبة، فلما كانت أشور تبحث عن حليف محتمل يقف إلى جانبها ضد الميتاني، وكانت لا تزال خاضعة له في ذلك الزمان، سعى ملوك أشور على ما يعتقد، إلى التخلص من هذا الوضع بالإرتباط بحلفاء أقوياء.

وقام في العام ٢٥، بحملة جديدة لمراقبة الأحوال في آسيا. ويتميز «التقرير» الرسمي، بسمة خاصة يشهد على ولع المصريين بالتعرف على البلدان الأجنبية والأشياء المجلوبة منها. فقد أمر تحوتمس الثالث بأن تحفر بالنقش البارز صور، هي أية في الجمال «للفلورة(\*) التي التقي بها في الريتنو الأعلى(٢٥)»، فضلاً عن بعض أنواع الحيوانات. وإذ لم يجد مكانًا كافيًا على «جدار الحوليات»، صُورت هذه المشاهد

<sup>( \* )</sup> لفظ دخيل أقره مجمع اللغة العربية ويعنى: أنواع النبات في مكان ما وفي زمن معين. مجمع اللغة العربية. المعجم الجغرافي. القاهرة، ١٩٧٤. ص٧٥. (المترجم)

الرائعة في الحجرات الواقعة، في مؤخرة معبد الكرنك الكبير. ويعرف هذا المكان باسم «الحديقة النباتية». أحقًا كان قلة المكان هو السبب؟ أم كان اختيارًا مقصودًا عن عمد للدلالة التي ينطوى عليها المكان؟. وبالفعل تتصل هذه الحجرات بقدس الأقداس الذي يشكل الحجرة المحورية الثالثة لمبنى آخ - منو(٢٦) الذي شيده تحوتمس الثالث، على محور يتعامد على محور المعبد الكبير والقائم إلى الشرق منه. هكذا فإن الآخ - منو أو معبد «استعادة حياة (الملك) وتجديدها» كان يتصل اتصالاً مباشرًا بالمشاهد التي تصور العالم الطبيعي لاسيما فلورة أسيا التي كانت تساهم على هذا النحو في اكتمال ازدهار القوى الحية للفرعون - بفضل القدرة السحرية للصور والتماثل القائم منذ زمن سحيق بين الحياة الأبدية وتجديد الحياة النباتية. كانت الإمبراطورية تشارك في استعادة حياة الملك وتجديدها، إبان الأعياد الطقسية التي تقام بهذه المناسبة.

وبعد ذلك، لا يرد ذكر سوى للحملة الخامسة التى خرجت فى العام ٢٩. ربما لم نعثر على نص وصور الحملة الرابعة. وعلى كل حال، فإن مدونة الحوليات الطويلة لا تنبس عنها بكلمة واحدة.

لم يصلنا سوى بعض الشواهد عن نشاط تحوتمس الثالث فى سيناء، حيث أوفد كبراء البلاط الملكى على رأس بعض الحملات. إن لوحًا حجريًا عثر عليه فى سرابيط الخادم يشير إلى سا مونتو، خازن الملك والصديق الأوحد والمشرف العام على مصبات النيل، عندما خرج فى العام ٢٥...

...على رأس جنود الملك ليجلب لصاحب الجلالة، كل ما يتوق إليه من منتجات البلد الإلهى، من فيروز بكميات لا حدود لها. فسلك الطريق نفسه الذى سار فيه سيده وتجاوز ما كان قد أمر به ... ومنحت حتحور العظيمة (كل نعمها) إلى قدرة صاحب الجلالة: فأصبحت الآبار أشبه ببحيرات في زمن الفيضان والمنحدرات الصخرية تفضى (تلقائيًا) إلى كنوزها المكنونة(٢٧).

وعلى لوح حجرى أخر، عثر عليه في سرابيط الخادم أيضنًا، ومؤرخ بالعام ٢٧، منور تحويمس الثالث في الجزء المقوس العلوى من اللوح، وهو يقدم قرابين في هيئة

أنية إلى الإلهة حتحور سيدة هذه الأماكن، والنص المدون عبارة عن أمدوحة مسهبة تعظّم الملك. فالصفات الحربية التي ينعت بها، تعتبر إرهاصاً للشاعرية الغنائية لعصر الرعامسة:

إنه بطل لا مثيل له، الملك القادر الذي يفخر به البشر... واضعًا الرعب الذي يثيره وسط الأقواس التسعة، إن الخوف منه قد كبّل البلدان الأجنبية... إن قوة ابن نوت (ست) على ساعديه... إنه الثور صاحب القلب الصارم(٢٨).

هكذا ولدت مع تحوتمس الثالث، أيديواوچية جديدة.

لقد أعاد العاهل الملكى الشاب فتح إمبراطورية أسيا، وانهار التحالف الذى تزعمه أمير قادش بتحريض من الميتانى وتقوض. وفى مرحلة لاحقة سوف يوفر تحوتمس الثالث كل التدابير التى تضمن الأمن لمتلكاته الآسيوية.

### حدود نهر الفرات

إن الحملات الأربع التى قادها فرعون فى أسيا من العام ٢٩ إلى العام ٣٣، من عهده كانت حاسمة وفاصلة فى تأسيس الإمبراطورية، وبكل ما أوتى من حذر تكتيكى وفطنة سياسية نابهة، أمّن تحوتمس الثالث سيطرته عى الموانئ الفينقية، لمرتين متتاليتين إذن، من خلال الحملتين الخامسة والسابعة، كما تصدى لأحد عدويه الرئيسيين الذين سوف يوقع بهما الهزيمة، وهما أمير قلاش، إبان الحملة السادسة وملك الميتاني إبان الحملة الثامنة. إن هذه الهيمنة الوطيدة الراسخة على موانئ فينقيا، لم تكتسب هنا بعدًا تجاريًا فقط، بل عسكريًا بالإضافة إلى ذلك، الأمر الذي أتاح للعاهل الملكى أن ينقل قواته العسكرية والفرق الإدارية إلى المناطق السورية بطريقة أسهل مقارنة بالطريق البرى. هكذا نشأ طريق بحرى إمبراطورى سيعود الرعامسة إلى استخدامه.

إن الحملات العسكرية والمأثر البطولية، إلى جانب الإنتصارات وأعمال السلب والنهب، هي لُحمة وسداة نسيج ملحمة تحوتمس الثالث.

# على غرار جنود هاتيبال(\*) في كاپوا(\*\*)

فى العام ٢٩، كان صاحب الجلالة فى بلاد چاهى، يشخن تقتيلاً فى البلدان المتمردة عليه، إبان حملته الخامسة المظفرة، وجرى سلب ونهب ميناء وارتت فى الشمال، ثم مدينة تونيي وجلب منهما غنائم وفيرة: ١٠٠ دبن من الفضة و١٠٠ دبن من الذهب ولازورد وفيروز وأوانى الطعام من البرونز والنحاس. وبعد ذلك أبحر صاحب الجلالة ناحية الجنوب متجهًا إلى مصر، إلى أبيه آمون - رع، فى سعادة القلب. (وفى طريق العودة إذن) استولى على مدينة أرواد ومحاصيلها. (أرواد ميناء عام تمتد من خلفه سهول جوف سوريا الخصبة). واقتلعت كل أشجارها الجميلة. عندئذ اكتشف صاحب الجلالة بلاد چاهى، من أقصاها إلى أدناها، فضادً عن بساتينها الزاخرة بالفواكه، كما عثر على النبيذ وكان لا يزال فى معاصره، غزيرًا متدفقًا كمياه الأنهار، وحبوب القمح فى الصوامع أكثر عددًا من حبات الرمال على الشطآن. غُمر الجيش بهذه الثروات... وكان جنود صاحب الجلالة سكارى، ويمسحون بشهرتهم يوميًا بالزيت، كما في أيام العبد فى اللد المحبوب(٢٠).

#### الرهائن من الأسر الحاكمة

فى العام ٣٠، تم الإستيلاء على قلعة قادش «وقُطعت أشجارها، وحُصدت غلالها»، وهما عملان رمزيان يعادلان الحكم بالإعدام: يعنيان تدمير القُدرتين الحيويتين الكامنتين فى النبات، فإشاعة الجوع(\*\*\*). ومن جديد كان المصير نفسه ينتظر مينائى سيميرا و أرواد.

عندئذ استعاد تحوتمس تقليدًا حديثًا وعمل على تعميمه بعد أن كان والده تحويمس الثاني قد استهله (۲۰).

<sup>( \* )</sup> هانيبال (٧٤٧-١٨٢ق.م). قائد قرطاجي، حارب الرومان. وكاد يستولي على روما. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> كاپوا: مدينة في جنوب إيطاليا. احتلها هانيبال عام ٢١٥ق.م. وأقام فيها معسكر إستراحة شتوية. استعادها الرومان عام ٢١١ق.م. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> ألا تفعل قوات الإحتلال الإسرائيلية الشيء نفسه، في فلسطين المحتلة. (المترجم)

واصطحب أولاد الزعماء وإخوتهم إلى مصر ليبقوا فيها بصفتهم رهائن. وعند وفاة زعيم من هؤلاء الزعماء، سيطلب صاحب الجلالة رحيل ابنه ليحل محله. كان مجموع الأولاد الذين تم اصطحابهم خلال هذه السنة: ٣٦ غلامًا(٢٠).

هكذا أصبحت ذرية الأسرات الحاكمة من أبناء وإخوة، تحت سيطرة ملك مصر، وخُصَص حى بعينه فى الأقصر لاستقبالهم. فكانوا يتلقون فى هذا المكان تنشئة وتعليمًا مصريين. وأصبحوا فى وسعهم، إذا أن الأوان، أن ينقلوا إلى بلدهم عادات مصر التليدة وثقافتها، وهكذا يصبح تمردهم أقل احتمالاً. وغدت هذه الفكرة مبدءًا سياسيًا دائمًا.

#### تدفق الثروات

مع كل حملة كانت منتجات أسيا النفيسة والنادرة تتدفق على طيبة بكميات كبيرة. ولضخامة هذه الثروات، فإن سرد وقائع الأحداث العسكرية لكل حملة من الصملات، كان يلحق به بيان بأنواعها ومقاديرها، باستثناء حملة واحدة، هى السابعة التى تعود إلى العام ٣١ بالنظر إلى كمياتها الوفيرة:

كل ميناء يرسو عنده صاحب الجلالة، كان يُمدّه بكافة المؤن من خبز لذيذ ومضتلف أنواع الأرغفة وزيت الزيتون وبخور ونبيذ وعسل وكافة أنواع فواكه هذه المنطقة. كل ذلك بكميات كبيرة، لم يعهدها من قبل جيش صاحب الجلالة. هذه الحقيقة ليست إفكًا. فكل شيء مدون في سجل القصر الملكي. ولكن لا يُذكر على هذا المعلم الصرحي لتجنب الإكثار من الكلمات والألفاظ لتوفير المكان (اللازم لتوضيح) الظروف التي أحاطت بجمع هذه الغنائم. وبالتالي لن تذكر (أيضًا) محاصيل بلاد ريتنو التي تضم كميات كبيرة من الحبوب والشعير والعلس والبخور وزيت الزيتون الطازج والنبيذ والفواكه ومختلف طيبات هذا البلد. وسوف تُسجّل في الخزينة كما تسجل منتجات النوبة(٢٢).

#### عبور نهر الفرات

وفى العام ٣٣، جنّد تحوتمس الثالث كل قواه لقهر الميتاني بعد أن كرّس جلّ اهتمامه استعدادًا لهذه الحملة. ويبدو أن قسمًا من الجيش سلك الطريق البرى، لتأمين الإستقرار في بلاد ريتنو، في حين ركبت فرق أخرى البحر وصولاً إلى بيبلوس.

وفي المدينة أمر ببناء السفن:

وأمرتُ بالقيام بأعمال التجارة لبناء أعداد من السفن من خشب الأرز الوارد من جبال بلد الإله، عند مشارف سيدة بيبلوس (يوضع اسم الإلهة بعلت أو حتحور محل اسم المدينة). وحُمَّلت على عربات تجرها الأبقار(٢٢).

إنه موكب عسكرى طويل وغريب يخترق صحراء أعالى سوريا: فيا له من مشهد مثير للدهشة يتكون من أبقار بخطواتها المتثاقلة فوق الرمال، تجر عربات شدت عليها السفن التى ستستخدم لعبور نهر الفرات وصولاً إلى البر الأخر في بلاد الميتاني. لم يترك العاهل الملكي شيئا للصدفة، ففكّر مليًا قبل تنفيذ مشروعه، متحليًا بعبقرية تكتيكية لا تقبل الجدل.

من المؤكد أنه ملك يستحق كل مديح بالنظر إلى ما حققه من نجاح بقوة السلاح، هو الذي عبر المجرى العظيم أثناء مطاردته الذين هاجموه، فخرج على رأس جيشه بحثا عن العدو الخسيس حتى بلاد الميتاني(٢٤).

يبدو إذن بكل وضوح أن موقع الميتاني هو البر الأيسر من نهر القرات ويتميز إذن عن نهارينا التي يميل البعض إلى الخلط بينهما إستنادًا إلى النص الآتي:

عندئذ أقام صاحب الجلالة لوحًا حجريًا فوق تل نهارينا، بأن حفر هذا التل على يمين المجرى العظيم(٢٥).

إن نص لوح جبل برقل يؤكده نص الحوليات:

قام صاحب الجلالة على رأس جيشه بعبور المجرى العظيم فى نهارينا حتى البر الأيسر من هذا النهر، ثم أقام لوحًا حجريًا آخر بجوار لوح «أبيه»، عا خير كارع(٠)، ملك مصر العليا ومصر السفلى(٢٦).

<sup>(\*)</sup> لقب تحويتمس الأول وهو جد تحويتمس الثالث في واقع الأمر. (المترجم)

لقد فرقت النصوص بكل وضوح بين اسمى الميتانى والنهارينا. ومن ثمّ، فمن المعتقد أن الأولى كانت قائمة على البر الأيسر من النهر، فى حين كانت الثانية على البر الأيمن. وهو ما يؤكده أيضًا التاريخ. ففى زمن الرعامسة عندما سيقوم الخاتى بابتلاع الميتانى بالكامل أو تقريبًا، سيظل ينظر إلى أمير نهارينا بصفته حليفًا مستقلاً عن الخاتى (٢٧).

كل ما فعله إذن تحوتمس الثالث، هو مجرد الإغارة على الميتاني، دون أن يكون في نيته خوض معركة تقوده إلى أبعد من ذلك، ليندفع بعيدًا جدًا عن قواعده. هكذا بشكل نهر القرات بالنسبة للمصريين «الحدود» الشمالية المثالية، ليظل هكذا.

ولكن هذه الإغارة كانت استعراض عضالات على قدر كبير من الأهمية، إذا اعتمدنا على ما تقوله المدونة المنحوتة على لوح حجرى قائم في معبد هرمونتيس:

عبر (الملك) نهر المجرى العظيم وداس بقدميه أراضى الشاطئين اللذين المديدة أراضي الشاطئين اللذين المديدة أحرقهما اللهب، للزمن الأبدى...(٢٨)

ولكن هذه الإغارة في الأراضى الميتانية توغلت لمسافة إيتر واحد إستنادًا إلى ما جاء في الحوليات، وهو ما يعادل عشرة كيلومترات:

ما من (عدو) كان ينظر خلف، بل كانوا يفرون وقد أطلقوا سيقانهم للريح، وكأنهم قطعان من ماعز الجبل، في حين انطلقت جيادهم مسرعة (٢٩).

بعد هذه الملحمة الحربية التي لا سابق لها، لم يرجع تحوتمس الثالث، هذا القائد المحنك، مباشرة إلى طبية:

فلم يتوقف عن الترحال في بلاد چاهي ليقتل المتمردين الذين لا زالوا موجودين، ويوزع الخيرات على الذين يقيمون على مائة(٤٠).

ومن الجندل الرابع على نهر النيل وحتى نهر الفرات، عادت الأراضى الأسيوية والأراضى الإفريقية التى أخضعت بفضل هيبة الفاتح العظيم فقط، لتصبح من جديد «في قبضة» مصر:

لا وجود المتمردين في بلاد الجنوب، وبلاد الشمال تأتى منحنية بسبب مجدى. إن رع هو الذي أمر بذلك، من أجلى. لقد طوّقت كل ما تحيط به العين النورانية. لقد أعطانى البلد في طوله وعرضه، لقد ربُطت الأقواس التسعة وجزر وسط الشديدة الإخضرار والحاور نبوت والبلدان الأجنبية المتمردة. وعندما عدت أدراجي إلى الجنوب في اتجاه البلد المحبوب، بعد أن وضعت خنجرى (على) النهارينا، فإن هول الخوف الذي أثيره، كان في فم الساكنين على الرمال. كانوا قد أوصدوا أبوابهم على أنفسهم ولم يتجاسروا على الخروج بسبب الخوف من الثور، الملك – البطل(٤٠).

إن ما يربط بلدان الإمبراطورية المصرية هو مجد السلاح والخوف من الفاتح العظيم.

ولأول مرة أقيم في الكرنك تمثال ضخم «لطيبة المنتصرة»، في هيئة إلهة تمسك قوساً وسهماً.

# مطاردة الأفيال وقنصها

يقف تحويتمس الثالث، على رأس سلسلة الفراعنة المعروفين بالرياضيين (٢٦). فبين معركة وأخرى، كان يتفرغ لمارسة رياضة الصيد. ففى منطقة نبى وهى مدينة هامة فى بلاد نهارينا، تصدى لقطيع مكون من ١٢٠فيلاً. كانت هذه المأثرة، شانها شأن كل الأفعال البطولية، من صنع الآلهة ويأمر منها:

فعل أخر من أفعال القدرة التي كلفني بها رع. لقد أتاح لي أن أبرهن من جديد، على عظمة بسالتي في مياه نيي (الفرات)، عندما أمر بأن التقى بقطيع من الأفيال. صارع جلالتي ١٢٠ منها، لم يحدث أبدًا، منذ زمن الإله، أن أقدم، على مثل هذا العمل، ملك من هؤلاء الملوك الذين ارتدوا في الماضي التاج الأبيض. إنى أقول ما أقوله، بلا مبالغة أو كذب. لقد تصرفت على هذا النحو، طبقًا لما أمرني به أمون - رع، رب عروش القطرين(٢٢).

يبدو من الواضح أن تحوتمس الثالث، بينما كان يمارس رياضة المسيد العظيم هذه، تعرض لخطر جسيم عندما هاجمه أحد هذه الحيوانات، وانقذه من هذا الموقف أحد رفاقه الأوفياء، هو القائد المقدام آمن إم حب الذي روى هذا الحدث، في مدونة نحتها بمقبرته في طيبة:

وشهدتُ مأثرة أخرى موفقة، قام بها رب الأرضين فى نبي. كان يطارد مئة وعشرين فيلاً للحصول على أنيابها . وأمسكتُ بأضخم هذه الحيوانات الذي كان قد هاجم صاحب الجلالة . وبترت يده (أى خرطومه) عندما كان لا يزال حيًا أمام الملك، وبينما كنت في الماء وسط صخرتين . كافأنى سيدى الملك فأعطاني ذهبا ومنحنى .... ثلاثة ثياب وخمسة أزواج (من النعال)(13).

#### حراسة الإمبراطورية

من العام ٣٤ وحتى العام ٤١، ظل العاهل الملكي الفطن يُنظم سنويًا حملة عسكرية إلى أسيا لسحق بعض حركات التمرد التي قامت هنا أو هناك، ومن ثم فقد أمّن الوجود الدائم لمصر في هذه المناطق ليعود محملاً بغنائم وفيرة:

في العام ٢٥:

كان صاحب الجلالة في بلاد چاهي إبان حملته العاشرة المظفّرة. ووصل صاحب الجلالة إلى عارينا (وهي مدينة في منطقة حلب). إن نهارينا - هذا العدو الخسيس - كان قد حشد هناك الجياد والرجال.... (من المعتقد أن الميتاني لم يكن غائبًا عن هذه الحشود. إن فجوة طويلة في النص وفي غير محلها، تعترض سياق النص الذي يستأنف روايته عند عبارات «أطراف الأرض» التي قد تعضد ما ذهبنا إليه من تأويل). كانت أعدادهم أكثر من حبات رمال الشطأن، وفي حالة تأهب لخوض المعركة ضد صاحب الجلالة. عندئذ تقدم هذا الأخير، وقام جيشه بشن الهجوم دون توقف إلا «للإمساك والإصطحاب». واجتاح صاحب الجلالة هؤلاء الأجانب بفضل قدرة

أبيه آمون الذى وهبه البسالة والقوة.... ولانوا بالفرار وسقط الواحد فوق الآخر، من قدام الملك(٤٥).

تلى ذلك قائمة بالغنائم ومنها ١٠ أسرى و٨٠ فرساً و٦٠ مركبة حربية.

وفي العام ٣٩ تمرد البدو شاسو في النقب ولكن سرعان ما قام الجيش الممرى بسحق هذا العصيان.

# الحملة الأخيرة

فى العام ٤٢، شكل ملك ميتانى وأميرا قادش وتوبيب، تحالفًا أخيرًا. وصل تحويتمس الثالث إلى سيميرا عن طريق البحر، وسار على الطريق الساحلى واستولى على ميناء إيرقاتا المجاور والموالى للمتحالفين. ثم زحف صوب توبيب التى استولى عليها وسار مُصعدًا في نهر العاصى حتى وصل إلى قادش، وكان من المنتظر أن تدور هناك، رحى معركة فاصلة.

إن بعض الإيضاحات عن سير وقائع هذه المعركة يوفرها لنا أمن إم حب رفيق الملك في جميع مأثره الحربية:

أطلق أمير قادش أنثى فرس فاخترقت، وهي تعدو جيش الملك.

(يا للهياج الذي أثارته وسط سلاح مركبات فرعون).

وعدوت وراعها على قدمى شاهرًا سيفى، فبقرتها وقطعت ذيلها الذى وضعته أمام العاهل الملكى، عندئذ تعبد الجميع للإله، من أجلى ومن أجل ذلك.

(كانت شعيرة التعبد للإله تؤدى أحيانًا لصالح شخص يُراد جلب البركات الإلهبة عليه).

ومنحنى الملك الفرح. وبعد أن عانقنى تسرب الإبتهاج والإغتباط إلى حسدي (١٤مكرد).

(توقف الملك هنا، عن الإنعام على جنديه العظيم بالذهب مكافئةً له، ليخصّ رفيق السلاح بعطفه الودود).

وبعد إحباط حيلهم، لجأ الأعداء إلى داخل قادش. ولا يبدو أن الحصار قد دام طويلاً. ويضيف آمن إم حب قائلاً:

وبعد ذلك اختار من وسط جيشه كافة الرجال البواسل لتحطيم الجدار الجديد الذي كانت قابش قد أقامته. أنا الذي حطّمته، فكنت أول البواسل أجمعين، فليس أمامى من يستطيع عمل ما فعلته. وعندما خرجت من المدينة اصطحبت أسيرين من الماريانو. ومن جديد كافأنى سيدى الملك بكل الأشياء الطيبة التى ترضى القلب(٤٦).

بعد هذه الحملة المظفرة الأخيرة، لم يعد أحد ينازع تحوتمس الثالث سلطته. أصبحت هيبته عظيمة القدر في الشرق وفي إفريقيا، على حد سواء، وتدفقت الثروات على طيبة: بدءًا من جباية الجزية، بالإضافة إلى ما تقدمه بعض البلدان ولا سيما قبرص أو خاتى أو أشور، كعلامة من علامات التقدير لأمجاد الفاتح المغوار وإكرامًا له.

# ملحمة أسطورية

عن هذه السنوات المديدة التى شهدت كل هذه الحملات العسكرية، وعن مأثر الملك البطولية وقادته وجنوده، ومن أمثلتها حياة إمن إم حب - تولّدت على وجه اليقين المسارد الأسطورية والحكايات. وعاشت إحداها من خلال حكاية الإستيلاء على يافا على يدى چحوتى، أحد قادة تحوتمس الثالث والذى وُجد وجودًا حقيقيًا (١٤٧). ومع ذلك يصحب علينا ربط هذا الحدث، بهذه الحملة أو تلك، من الحملات التى نُظمت على امتداد أكثر من سبع عشرة سنة.

وعلى كل حال فإن مخطوط الحكاية (<sup>14)</sup> يعود إلى مئتى سنة لاحقة على عهد تحوتمس الثالث. ولكن ذهن البشر المولع بحبك القصص حول وقائع حقيقية، يحلو له أن ينسج الحكايات الخرافية التى تتناقلها فيما بعد، الذاكرة من جيل إلى آخر.

لقد ضاع مطلع النص. كان چحوتى قد ضرب إذن الحصار حول يافا. ويبدو أن دفاعات المدينة كانت منيعة. ومن المحتمل أيضًا أن چحوتى قد خطر على باله أن يلجئ إلى الحيلة. وبالنسبة لنا تبدأ القصة في اللحظة التي تشهد اجتماع القائد المصرى وأمير يافا فوق أرض محايدة بلا شك، وأقاما في الطعام والشراب واللهو.

بعد انقضاء ساعة. ولما كان الشراب قد أخذ فيهما، تحدث جحوتي إلى [أمير يافا].... (فجوات متعاقبة في النص).

فى هذه الأثناء (وصلت مقمعة) الملك من خبر رع، وجاء من يخبر جحوتى بذلك. فقال له الأمير: «أتحرق شوقًا لرؤية مقمعة الملك من خبر رع الكبيرة والتى تسميّ... الجميلة، أقسم وكا الملك من خبر رع، فما دامت فى حوزتك الأن... أحضرها لأراها!» وهو ما فعله چحوتى: فأحضر مقمعة الملك... وتقدّم ناحية الأمير قائلاً: «انظر إلىّ، أيا أمير يافا! ها هى [مقمعة] الملك من خبر رع، الأسد المتوحش، ابن سخمت، لقد أعطاه آمون [قدرته]». عندئذ رفع يده وضرب أمير يافا على صدغه. فسقط هذا الأخير... أمامه، ثم وضعه چحوتى على وتد [وربطه بوثاق] من جلد و[أحضر] وزنًا من نحاس... وربط هذا الوزن الذي يعادل أربعة نمس(؟) في قدميّ الأمير.

عندئذ أمر چحوبي بإحضار مائتى سلة كان قد طلب صنعها وأنزل فيها مئتا جندى. ومُلئت سواعدهم بالحبال والأوباد ووضعت الأختام (على السلال). كما أعطى الجنود نعالهم وعصيهم وأسلحتهم(؟). ثم قام خمسمئة رجل أقوياء بحمل (السلاسل). كان قد قيل لهؤلاء الرجال: «عندما ستدخلون المدينة ستخلصون رفاقكم ثم تستولون على أفراد الشعب كله وبوثقونه في الحال بالحبال».

وخرجوا وقالوا لقائد مركبة أمير يافا: انصت إلى ما قاله سيدك: ستذهب إلى أميرتك لتقول لها: «فليفرح قلبك لقد أعطانا سوتخ الآن چحوتى مع زوجته وأولاده. انظرى لقد أخضعهم وقارى». وهذا ما ستظنه بشأن هذه السلال المئتين الملوءة (في الحقيقة) برجال محملين بالأوتاد والحبال. عندئذ سار أمامهم، ظنًا منه أنه يُرضى قلب أميرته قائلاً: «لقد ألقينا القبض على چحوتى».

عندئذ فُتحت الأبواب أمام الجنود الذين نفذوا إلى داخل أسوار المدينة المنيعة. وانقنوا رفاقهم وقبضوا على شباب أهل المدينة وشيوخها. وفي الحال أوثقوهم بالحبال (وربطوهم إلى) الأوتاد. هكذا تسلّط ساعد فرعون القوى على المدينة.

وأثناء الليل، أوفد چحوتى (رسولاً) إلى مصر، لدى سيده ملك مصر من خير رع ليقول له: «فليفرح قلبك! إن ربك الكامل آمون قد أعطاك أمير يافا، وكل شعبه ومدينته. ابعث إذن رجالاً ليتسلموا الأسرى. هكذا ستملأ بالخدم والخادمات، أملاك أبيك آمون - رع، ملك الآلهة، لأنهم سقطوا تحت نعليك للزمن الأبدى وللزمن اللانهائى».

إننا أمام حيلة قديمة تذكرنا بغيرها من الحيل، هي جزء من رصيد الحكايات وخرافات العصور العتيقة. فالجنود الذين ضريوا الحصار حول طروادة، دخلوا إلى المدينة وهم قابعين داخل حصان من خشب. الأكثر إثارة، وجه الشبه مع على بابا في الألف ليلة وليلة: فالسلال تذكرنا بالزلع التي استخدمها زعيم الأربعين حرامي لإخفاء ونقل القتلة المكلفين باغتيال على بابا وعائلته. ومن الراجح أن المؤلف العربي، وكانت مصر بلا شك موطنه الأصلي، كان على دراية بهذه الحكاية القديمة التي تعود إلى عصر الفراعنة.

# ١- مصر الإمبراطورية: الثراء والروحانية

# من أجل تعريف للإمبراطورية

إنه ثور قوى القلب. وتصل حدوده الجنوبية إلى بداية الأرض وحتى الحدود الأولى لهذا البلد. وتصل حدوده الشمالية إلى مستنقعات آسيا (الفرات) وحتى أعمدة نوت(٤٩) (أي الأعمدة التي ترفم السماء).

العالم في طوله وعرضه ملك لفرعون.

وقى أزمنة الملاحم الآسيوية هذه، لم تشكل الإمبراطورية الإفريقية أى مشاكل العاهل الملكى. ويوجد مؤشر واحد على قيام حملة فى العام ٥٠ من عهده، استنادًا إلى مدونة منحوتة على أحد صخور جزيرة سبهيل. فقد خرج تحوتمس الثالث على رأس جيشه فى اتجاه الجنوب، بعد أن نمى إلى علمه بلا شك، نبأ تفجر تمرد سبودانى. وتعطل تقدمه عند إلفنتين بعد أن وجد أن القناة التى أعدت فى عهد سنوسرت الأول قد غطتها الأحجار.

فى اليوم الثاني والعشرين، من الشهر الأول، من الفصل الجاف، من العام ٥٠، من عهد صاحب الجلالة ملك مصر العليا ومصر السقلي من خير رع،

أمر صاحب الجلالة بتنظيف هذه القناة بعد أن وجدها ممثلثة بالأحجار، إلى حد كبير، حتى أن سفينة واحدة لا تستطيع الإبحار عبرها. وبعد أن اجتازها، أقلع في اتجاه الجنوب، سعيد القلب وذبح الأعداء. ومن الآن سوف يُطلق على هذه القناة «تلك التي تفتح طريقًا مواتيًا من أجل من خير رع».

ومنذ الآن سيتكفل صيادو **إلفنتين** سنويًا يتنظيف هذه القناة<sup>(٥٠)</sup>.

من الواضع أن تحوتمس الثالث قد بسط سيطرة مصر إلى ما وراء الجندل الرابع،

وبعد أن انتهى العاهل الملكى من فتح أراضى الإمبراطورية، قام بتنظيمها تنظيمًا صارمًا. كان تحوتمس الثالث قائدًا عسكريًا مرموقًا، وكان فضلاً عن ذلك، إداريًا نافذ البصيرة ثاقب الفكر، إنه مؤسس حقيقى لإمبراطورية مترامية الأطراف. وعند اختيار وسائل ربط أجزائها بالسلطة المركزية في طيبة، قسم أراضى الإمبراطورية إلى «شطرين» كبيرين وفرق بينهما.

كان حكام وموظفون مصريون يقومون بإدارة الأراضى الإفريقية وفقًا للمبادئ التي سبق أن طبقها أسلاف العاهل الملكي. كان نائب الملك الذي اختار مدينة بوهن مقرًا له، تابعًا تبعية مباشرة لفرعون، وتحت إمرته حكومة مستقلة بذاتها. وكان قائمقام ينوب عن نائب الملك في الإدارة الخاصة لإقليمي واوات وكوش، وتم استثمار

هذه الأراضى استثمارًا منظمًا، تجسد فى إرسال الجزية السنوية، وفضلاً عن ذلك، فقد تم تمصيرها وتشييد المدن والمعابد (٥١) مع وحدة الشعائر الدينية.

أما مبادئ إدارة الأقاليم الآسيوية فكانت تختلف إختلافًا جذريًا. فالأراضى التى تم فتحها من القنطرة وحتى الفرات، تغطى مساحة شاسعة وتشكل لمصر مصدرًا متعاظمًا من القوى والثروات. كان عدد سكان مصر يقدر آنذاك، على ما يرجح، بستة أو سبعة ملايين نسمة. ومن المحتمل أن عدد سكان الأقاليم السورية بما في ذلك فلسطين كان يتراوح ما بين ثلاثة أو أربعة ملايين نسمة. كانت الزراعة مزدهرة وغنية بمحصولها من القمح. كان سهل مجنو الذي يضم ١٥٠ كم من الحقول المزروعة يدر على وجه التقريب محصولاً قدره تحوتمس الثالث بحوالي مصركين ما الحبوب أي ٢٠ هكتوليترًا للهكتار(\*) الواحد، وهو محصول يعادل مثيله في مصر. كما أن الواجهة المهيبة لشاطئ بحر فينقيا كانت تفتح أمام مصر كبرى الطرق التجارية الدولية.

ففى حين لم تعرف إفريقيا سوى حكومات قبائل، كانت آسيا تتمتع بماض قائم على حضارات عريقة، فكانت كنعان وفينقيا وريتنو وحصون الرمال المنيعة منظمة على هيئة عدد كبير من الدول والإمارات والجمهوريات الحضرية. إن القائمة التى نقشها تحوتمس الثالث في معبد الكرنك تضم مائة وعشرة أسماء. فلم يكن في مقدور العاهل الملكي أن يتجاهل كل هذا الماضي التاريخي، فيقوض ازدهار المدن السورية، فيفرض عليها حكومة مركزية، على طريقة ما فعله مع ممتلكاته الإفريقية. ومن ثم فلم يغير شيئًا من البنية السياسية للإمارات التي فتحها. إن «الدول» المئة وعشرة التي ضمت بعضها الإمراتية الحاكمة، وبعضها الآخر بمؤسساتها الجمهورية، شفى حماية» ملك مصر الذي فرض عليها أقل قدر من الاساليب القسرية. فترك لكل مدينة ولكل إمارة حق إدارة شئونها إدارة مستقلة، واكتفى تحوتمس الثالث بتكوين «هيئة إدارية»، موزعة على مجموعة من المقاطعات

<sup>( \* )</sup> الهكتوليتر يساوى ١٠٠ لتر، و١٩٨ لترًا تساوى أردبًا. أى أن الهكتوليتر يساوى نصف أردب تقريبًا. أما الهكتار فيساوى فدانين وتلك. (المترجم)

الخاضعة لحكام مصريين. وفي واقع الأمر، لم يشكل هذا التقسيم سوى هيكل إدارى يسهل جباية الضرائب. كان هذا النظام يمثل في الواقع أهمية كبيرة بالنسبة للإدارة المصرية، يفوق ما يعنيه بالنسبة لأمراء الإمبراطورية ومدنها. كان الحكام المصريون في الأساس موظفين إداريين مهمتهم تصريف الشئون المالية، ومكلفين بجباية الجزية المفروضة على كل دولة، بما يتناسب وثرواتها.

هكذا قامت بين طيبة ومدن آسيا علاقات قائمة على المنفعة وقانون الأعراف والعادات، كانت على قدر كبير من الأهمية لمستقبل العلاقات الشخصية: وكما سبق أن لاحظنا(٢٥) كان الفرعون يقوم بتنشئة أبناء الأمراء تنشئة مصرية، في رفقة الأولاد الملكيين في البلاط الملكي وازدهرت العلاقات الإدارية إزدهاراً ملحوظاً. وقام المصريون بشق الطرق التي سار عليها الموفدون الملكيون متعجلين، في همة ونشاط. فكانت في واقع الأمر وسيلة اتصال سريعة. كان القادة العسكريون يقومون بجولات تفقدية. وينتقل فرعون سنويا إلى هذه الأقاليم عملاً بسياسة تضمن إقامة علاقات ثابتة ووجود دائم. وانشئت في طيبة دائرة حكومية خاصة، مهمتها الجمع في مركز واحد كافة المراسلات مع وكلاء الإدارة المصرية في المقاطعات المتبادلة مع مدن وأمراء الإمبراطورية، وحفظها بعناية فائقة في محفوظات هذه الدائرة الحكومية. لقد تم الكشف عن جانب كبير من هذه السجلات في تل العمارنة، وإن كانت تنسب في الحقيقة إلى عهدي أمنحوب الثالث وأمنحوب الرابع. ولما كانت الصيغ والديباجات المستخدمة في هذه الدائرة الحكومية قد استقرت على أكمل وجه، في هذا العصر؛ المستخدمة في هذه الدائرة الحكومية قد استقرت على أكمل وجه، في هذا العصر؛ في وسعنا أن نستنتج أن القواعد الإدارية التي كانت سائدة في السابق في عهد تحويمس الثالث، كانت مشابهة إلى أبعد حد.

ونشأت علاقات قانونية. كانت حكومات آسيا مطالبة أساساً بالقيام بالتزامات مالية بل وعسكرية كالمشاركة في بعض العمليات الحربية. فتقدم الأساطيل الفينقية عوناً لا يستهان به في حماية الشواطئ، وكما لاحظنا كان إسهامًا عظيمًا في نقل القوات المسلحة وتأمين تموينها. وذلك فضلاً عن الإلتزامات السياسية: فكان محظور على أية دولة من الدول أن تتعامل مباشرة مع بلد أجنبي آخر. ومقابل هذه الإلتزامات

كان لكل دولة حقوقها. فيتولى فرعون توفير ما تحتاجه من حماية وتأمين وحدة أراضيها.

هكذا نشأت وازدهرت أيديولوچية جديدة تهدف إلى تحويل العاهل الملكي في طيبة إلى شخصية إلهية عظيمة، توحد أراضي الإمبراطورية في تضافر روحي رحب، فتأتى الأقوام من كل حدب وصوب، لتلتف حول شخص فرعون(٢٥).

ولما كان تحوتمس الثالث حريصًا على تأمين ازدهار اقتصاد الأراضى التى «ريطها» وتنميتها تجاريًا فقد كان أول من فكر في تزويد مصر بميناء يطل مباشرة على البحر. حتى الآن كان جميع موانئ مصر نهرية. كانت منف على نحو خاص، تقوم بدور بارز في التجارة الدولية، وأخذت طيبة تنافسها، ولكن هذه المدينة كانت أكثر بعدًا من البحر. كما ازدهرت أيضًا موانئ الدلتا ونذكر على رأسها سايس وبوياستس(\*). ولكن إنشاء ميناء كبير يطل على البحر، سيصبح ميناء عبور دولى، فيزيد من اجتذاب ثروات الشرق إلى مصر.

وعندما عقد تحوتمس الثالث العزم على إقامة هذا الميناء البحرى وقع إختياره على موقع، كشف عن عبقرية العاهل الملكي، إذا صبح القول أو على أقل تقدير عن بعد نظر وبصيرة ثاقبة. فقد كان مقدر لهذا الموقع أن يقوم فيما بعد بدور بارز في وسائل مواصلات العصور القديمة عن طريق البحر: ونقصد بذلك الموقع، الجزيرة الملاصقة للساحل المصرى والتي سيطلق عليها الإغريق في زمن لاحق جزيرة فاروس Pharos. فكان أول من أدرك أهمية موقعها. كانت قائمة غرب الدلتا وبالتالي مرسى حتمى للسفن المتاجرة مع مصر: فالسفن الشراعية القادمة من الجزر الإيونية(\*\*) أو الإيجية(\*\*\*) كانت تدفعها بطبيعة الحال الرياح الموسمية التي تهب من الشمال، خلال

<sup>(\*)</sup> وهما صا الحجر و تل بسطا، حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى البحر الإيوني ويحد بلاد اليونان من جهة الغرب. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> نسبة إلى بحر إيجه ويحد بلاد اليونان من جهة الشرق ويفصلها عن تركيا: (المترجم)

فصل الصيف. كما كانت في طريق السفن الفينقية القادمة من صور أو صيدا أو بيبلوس والمتجهة إلى موانئ قورينائية (\*) ثم إلى قرطاجنة فيما بعد. كما كانت الجزيرة محطة مراقبة فريدة في بابها، تسمح برصد، في أن واحد، أعالى البحار ومجمل شاطئ الدلتا، بدءًا من التخوم الليبية وصولاً إلى مصب الفرع الكانوبي من النيل. وقد تم الكشف إلى الشحال الغربي من جزيرة فاروس وإلى الجنوب منها، عن بقايا منشأت بحرية ضخمة غمرتها في الوقت الراهن مياه البحر، وقد بدأ تحوتمس الثالث في إنشائها واستكملها من بعده الملوك الرعامسة (١٥).

## ضرائب الجزية والعظمة والوفرة

من العام ٢٣ وحتى العام ٤٢، وبعد تقرير كل حملة من الحملات، توفر لنا نصوص الحوليات، تفاصيل بالغة الدقة، حول ضرائب الجزية الطائلة التي تصب في مدينة طبية العاصمة الإمبراطورية.

ويميز النص بكل وضوح بين عبارة إينو (أى «ما يتم جلبه») التى تشير إلى جزية بلاد أسيا وعبارة باكو (أى «حصيلة العمل») القادمة من البلاد الإفريقية. ونجد أن مفردات اللغة ذاتها تؤكد هنا على الفوارق الإدارية التى حددها تحوتمس الثالث.

وخلاف هذه الضرائب السنوية المفروضة على مختلف مناطق الإمبراطورية الشاسعة ونذكر منها چاهى وريتنو فى الشمال وواوات وكوش فى الجنوب، كانت مصر تتلقى أيضًا الجزية الى تقدمها بلدان بعيدة إلى حد ما، تعبيرًا عن ولائها وإن كانت خارج نطاق الهيمنة المصرية المباشرة، فتنشد ود فرعون ورضاه أو الرغبة فى التحالف معه، كان هذا هو وضع قبرص الجزيرة القريبة الواقعة فى البحر المتوسط، وأشور أيضًا وخاتى، ربما بقصد «التصدى» لدولة ميتائى وبابل القصية، فضلاً أيضًا عن يونت بحكم التقاليد المتوارثة.

<sup>(\*)</sup> منطقة برقة في ليبيا. (المترجم)

وتخصصت أشور بالإضافة إلى بابل فى إرسال اللازورد الجميل النقى، القادم من أفغانستان عبر وديان روافد نهر دجلة. وكانت قبرص ترسل النحاس وخاتى الأحجار الكريمة ويونت البخور.

ولكن كانت الثروات متنوعة وكمياتها التي لا تحصى مذهلة:

#### منتجات الزراعة وتربية الماشية

كانت محاصيل كوش وواوات تملأ سنويًا الشُون المصرية. وعند عرض كل قائمة من القوائم، وبعد ذكر المنتجات المقدمة حتى أدق تفاصيلها، تتكرر الجملة الآتية وكأنها لازمة ثابتة: «كل ذلك فضلاً عن السفن المحملة بكل منتجات البلد الطيبة، بالإضافة إلى محاصيل هذا المكان». وعلى امتداد أربع سنوات أيضًا ظلت چاهى ترسل قمحها.

وجاعت الفاكهة بمختلف أنواعها من أسيا: من جاهى فى العام ٢٩ ومن ريتنو فى العام ٣٣.

من هذه المناطق ذاتها، كان يُستورد العسل والنبيذ أيضًا بكميات كبيرة، لا سيما من ريتنو: ٦٠٨ زلعة في العام ٣٤ و٣٠٩ في العام ٣٩. كما كانت مصر تتسلّم أيضًا الزيت من چاهي ومن ريتنو في المقام الأول.

كانت الأبقار والأغنام ترد سنويًا بكميات ضخمة من البلدان الشمالية والجنوبية نذكر منها على سبيل المثال:

العام ٢٤: ٤٥ بقرة وعجادً. و٧٣٩ ثورًا و٧٠٢٥ رأس ماشية من خراف وماعز، مقدمة من ريتنو.

العام ٢٩: ٦١ رأس من الأبقار و٣٦٣٦ رأس ماشية، مقدمة من چاهي.

العام: ٣١ من ريتنو: ١٠٤ ثيران وأبقار و١٧٢ عجادً وعجلة و٢٦٢٦ رأس ماشنية. ومن كوش: ٣٤٣ رأسًا من الأبقار، ومن واوات: ٩٢. العام ۲۳: من ريتنو: ۹۲ مرأس من الأبقار و۳۲۳ عنزة، ومن كوش: ۱۹ كرأساً من الأبقار، ومن واوات ۱۰۶ رؤوس من الأبقار.

يا لها من صفوف طويلة وصاحبة، كانت تعبّر، على طريقتها، عن عظمة مصر وهيبة الإمبراطورية!

كما كانت الحمير تأتى من أسيا: ٧٠ من چاهي في العام ٣٤، و٤٦ من ريتنو في العام ٣٨.

كما لم تعرف مصر تربية الخيول التى أصبحت من الآن، حيوانًا لا يمكن الاستخناء عنه، فى سير المعارك الحربية، فكانت تأتى من أسيا. ويتم تربيتها وترويضها فى بلاد نهر العاصى.

ففي العام ٢٤ أرسلت ريتنو ٢٤ جوادًا.

وفي العام ٢٩ أرسلت چاهي ٣٢ جوادًا.

وفي العام ٣٠ أرسلت ريتنو ١٨٨ جوادًا.

وفي العام ٣٣ أرسلت ريتنو ٢٦٠ جوادًا.

وفي العام ٣٥: ٢٢٦ جوادًا.

وفي العام ٣١٨: ٣٢٨ جوادًا.

وفي العام ٣٩: ٢٢٩ جوادًا.

وفي العام ٢٨ (!) ارسلت قبرص جوادين.

كما أن توفير ما تحتاجه مصر من جياد، كان يعتمد أساسًا على ما يتم الإستيلاء عليه في أرض المعركة،

#### المواد النفيسة

كانت مصر بلد الذهب، وفضلاً عن مناجمها في سيناء، كانت تتدفق من هذا المعدن النفيس كميات كبيرة، تأتى أساسًا من إفريقيا. وإلى جانب جمال الذهب

المتألق، كانت له قيمة رمزية: فلا يصيبه تلف أو فساد، شأنه شأن لحم الآلهة، الذى يتكون منه. كانت توابيت الملوك تصنع من الذهب لضمان سلامتها ولتغالب الزمن، فهكذا تتحول إلى بيوت إلهية للأبدية، ومقدسة مثل أجساد الآلهة. وفي زمن لاحق، سوف تُصنع من أجل أجاممنون(\*) الأتريدي(\*\*) أقنعة ذهبية، ليكتسب وجهه التألق الأبدى للآلهة النورانية والخلود الجسدي. هكذا تتقارب الأفكار.

فى العام ٣٣ أرسلت ويتنو ٤٥ نبن من الذهب (يعادل الدبن ما يقارب ٩٢ جرامًا) وأرسلت كوش: ١٥٥.

فى العام ٣٤ أرسلت ريتنو ٥٥ دين وكوش ٣٠٠ دين و واوات ٢٥٥٤ دين. فى العام ٣٧: ٧٠ دين من كوش.

فى العام ٣٨: أرسلت واوات ٢٨٤٤ فين (٢٦١ كيلو جرامًا!) من الذهب. فى العام ٣٩: أرسلت كوش ١٤٤ فين.

في العام ٤١: أرسلت كوش ١٩٥ دين و واوات ٣١٤٤ دين (٢٩٠ كجم).

في العام ٤٢: أرسلت واوات ٢٣٧٤ دبن (٢١٨ كجم).

وكانت مناجم صحراء النوية منتجة للذهب على نطاق واسع.

إلى جانب الذهب كانت الفضة متوفرة في بلاد النهرين.

ففي العام ٣٩: سلمت ريتنو إلى مصر ٤٩٥ نبن من الفضة.

كما كانت قبرص ترسل النحاس بكميات كبيرة. ولم يقتصر الأمر على قبرص، بل كان يرسل أيضًا عن طريق چاهي وريتنو، والأمر اللافت للإنتباه في نص الحوليات أن النحاس والقصدير يذكران دائما، جنبًا إلى جنب، في قوائم الجزية، الأمر الذي يحملنا على الإعتقاد بالنظر إلى القيمة التي كان المصري يضفيها على الكلمات

<sup>(\*)</sup> ملك يوناني أسطوري ابن أتريه، قام بضرب الحصار حول طروادة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى الملك الميكاني أتريه Atrée (المترجم)

ومنطوقها، أن بعض صناعات البروبز(\*)، كانت قائمة منذ ذلك الزمان في مصر. وهكذا، ففي العام ٢١ من ريتنو، وهكذا، ففي العام ٢١ من ريتنو، وكذلك في السنوات ٣٤ و٣٨ و٤١ و٤٢.

كانت تصل إلى مصر من آشور وبابل وقبرص وخاتى أنواع مختلفة من اللازورد. ونذكر تحديدًا، من بابل في العام ٣٣، في أعقاب الحملة الثامنة الذائعة الصيت التي شنها تحوتمس الثالث على الفرات.

أما الأحجار الكريمة فقد قدمتها خاتى في العام ٣٣ وريتتو في العام ٤٢.

كانت الممتلكات الإفريقية بطبيعة الحال، ولكن ريتن أيضًا، ترسل العاج والأبنوس والخشب العطرى ولا سيما خشب المعندل.

#### الواد المستعة

ومن ريتنو أيضًا كانت ترد كل سنة في واقع الأمر، مواد مصنّعة من الذهب، أو الفضة أو النحاس، نذكر منها أساسًا، الأواني والكؤوس ولكن أيضا الموائد المصنوعة من خشب الصندل المطعم بالعاج.

كما ترد من ريتنو شحنات الأسلحة:

ففى العام ٣٨ كانت تضم ٤١ زرد ورماح من البرونز وتروس وأقواس ومختلف أنواع أسلحة القتال.

في العام ٤١: زرد واحد من البرونز ويلطات ورماح من البرونز.

في العام ٤٢: زرد واحد من البرونز وأسلحة قتال.

كما كانت هناك مركبات من معادن نفيسة:

في العام ٣١: وردت تسم عشرة مركبة من الفضة.

وفي العام ٣٣: مركبة واحدة من الفضة.

وفي العام ٣٤: وردت تسعون مركبة من الذهب والفضة أو من الخشب الملون.

(\*) وهو سبيكة من النحاس والقصدير. (المترجم)

وفى العام ٣٥: مركبة واحدة من الذهب وأكثر من عشر مركبات من الفضة. وفى العام ٣٨: تسم مركبات من الذهب والفضة و٦١ مركبة من الخشب الملون. وفى العام ٣٩: مركبات من الفضة والذهب.

#### البخور

كان البخور والمر من منتجات بونت الرئيسية إلا أنهما كانا جزءًا من جزية چاهى وريتنو. ففى العام ٣٣ أرسلت بونت ١٦٨٥ حقات أى ما يعادل ٧٤٨٢ لترًا، فى حين سلّمت ريتنو فى السنة نفسها ٨٢٨ زلعة و١٩٣١ زلعة فى السنة التالية....

# الخدم والنساء

وأرسل الخدم والنساء من أفريقيا وريتنو. ومن هذه المنطقة الأخيرة، تلقى فرعون كعلامة تقدير واحترام على ما يبدو، بنات الزعماء لينضموا إلى حريمه وجات معهن «بائنات»(\*) قيمة. ولا شك أن نساء ريتنو كنّ يوصفن بالجمال والحسن، فيمتعن الناظر إليهن،

ففي العام ٢٤ استقبل تحوتمس الثالث:

ابنة أحد الزعماء، محملة بذهب ولازورد بلدها. إن الحرس والخدم والشغالين والخادمات المصاحبين لها، كان عددهم ثلاثين فردًا (٥٥).

وإذا كانت النوبة والسودان تساهمان، على ما يبدو، فى جميع المجالات، ولا سيما فى ازدهار مصر الإقتصادى، فإن أهم مواقع التجارة الدولية كانت چاهى بمعنى الموانئ الفينقية بطبيعة الحال، ولكن ريتنو أيضاً. إن مدن الرمال كانت مركز

<sup>(\*)</sup> البائنة: ما تحمله العروس من بيت أبيها من مال أو جهاز عند زفافها. المنجد في اللغة العربية المعاصرة. دار المشرق. بيروت. طبعة ثانية. ٢٠٠١. (المترجم)

هام لتجارة المنتجات النفيسة الواردة من بلاد النهرين أو الجزيرة العربية أو آسيا الصغرى. كانت محطات ضرورية لا مناص منها تتوقف عندها القوافل التى تقطع الدروب التجارية الطويلة عبر الصحارى. فكم من عمليات التبادل والصفقات، كانت تتم داخل أسوارها، حيث كان يتركز أنذاك جانب من ثروات الشرق. ومن هنا نفهم لماذا أراد تحوقس الثالث، أن يضم إلى إمبراطورية، هذه الأماكن الإستراتيجية والوكالات المتخمة بالثروات.

كانت طيبة الإلهة المنتصرة، قد أصبحت المخزن الضخم الذي يحتوى على المنتجات الحيوية والنفيسة للعالمين الآسيوى والإفريقى، وعلاوة على كل ذلك لابد أن نضيف المنتجات الخاصة بمصر ذاتها من ذهب وفيروز ودهنج(\*) ونحاس سيئاء والغنائم الوفيرة التي يتم جمعها من أرض المعارك. كانت مصر أرض الكنوز الأسطورية، ووصلت إلى قمة الإزدهار، كما لم يحدث من قبل، بفضل بسالة وفطنة ملكها ويفضل مؤازرة الآلهة.

# أعياد النصر واعتراف الملك بجميل الآلهة

أقيمت الإحتفالات الخاصة احتفاءً بالإنتمبارات. أما برنامجها فيستعرضه نص الحوليات في الكرنك:

العام ٢٣. عاد جلالتى من أولى حملاته المظفرة... وعلى امتداد ثلاثة أشهر ظل يدعم فتوحاته... في بلاد ريتنو. إن حصنًا أمرتُ بتشييده يخلّد انتصاراتي وسط أمراء لبنان. سوف يحمل اسم «من خير رع هو الذي ربط البدو».

والآن، لقد نزل إلى البر في طيبة (٥٦). إن أبي أمون في فرح وسرور... لقد احتفل جلالتي إكرامًا له، بعيد للنصر، فكان أمرًا مبتكرًا، عند عودتي من الحملة

<sup>(\*)</sup> أو الملاخيت. (المترجم)

الأولى المظفّرة، بعد أن أجهزت على الريتنو الخسيس ووسعت حدود مصر في العام الثالث والعشرين من عهدي، في زمن الانتصار الأول الذي خصنني به أمون.

وسوف يُحتفل بأول أعياد النصر هذه، بمناسبة أول عيد يقام من أجل أمون. واستمر خمسة أيام.

ويُحتفل بثاني أعياد النصر هذه، يوم «لخول - الإله» بمناسبة ثاني عيد يقام من أجل أمون. واستمر خمسة أيام.

أما الإحتفال بعيد النصر الثالث فإنه يتزامن مع خامس أعياد آمون فى حنكت عنخ (معبد تحوتمس الثالث الجنائزى) عندما يعود هذا الإله الجليل من عيده الجميل فى الوادى(٥٧). واستمر خمسة أيام.

لقد حدّد جلالتى قربانًا وفيرًا من أجل آمون بمناسبة عيد النصر هذا، الذى ابتكرته مؤخرًا. يضم (القربان) خبزًا وجعة وأبقارًا وعجولاً وثيرانًا وطيورًا وظباءً وغزلانًا وبخورًا ونبيذًا وفاكهة وخبزًا أبيض، ومختلف ما لذّ وطاب، وذلك على مدار السنة(٥٠).

هذا الإعتراف بجميل آمون، بعد أن أصبح المرشد الهادى الذى يوجه المعارك يجد ترجمته أيضًا فى الثروات الضخمة التى كانت من نصيب طيبة، فتدفقت عليها بكميات وفيرة.

لقد أعطاه جلالتى كل الغنائم... التى جلبها ساعدى القدير، من الإنتصار الأول الذى خصننى به، ليمتلى مخزنه. لقد وهبته الخدم لينسجوا من أجله الكتان الملكى والكتان الأبيض وكافة أنواع الكتان (ووهبته) الفلاحين ليعملوا فى حقوله ويحصدون محاصيله ويملؤون شُونه بالقرابين الإلهية. قائمة بالآسيويين رجالاً ونساءً، وبالنوبيين والنوبيات الذين وهبهم جلالتى لأبى آمون، منذ العام ٢٣ وحتى وضع هذه الوثيقة فى العبد: ١٥٨٨ سوريًا ... (وللأسف تمنعنا فجوة فى النص من تحديد عدد الإفريقيين).

وسلّمه جلالتى بقرة حلوبًا كانت تخص ماشية مصر العليا ومصر السفلى وبقرتين حلوبين تخص ماشية چاهى وبقرة حلوب تخص ماشية كوش فكان المجموع

أربع بقرات حلوب، ليتم حلب لبنها في أباريق من الذهب الضالص على مر الأيام، وإتاحة تقديمه على هذا النحو إلى أبي أمون.

كما منحه جلالتي ثلاث مدن قائمة في ريتنو العليا: اسم إحداها نوجس والثانية ينوعم والأخيرة حرنكرو.

(كانت المدن الثلاثة جزءًا من التحالف الذي انعقد ضد تحوتمس الثالث).

والرسوم التى سيتم جبايتها بصفتها ضرائب سنوية، ستخصص للقرابين الإلهية التي يحصل عليها أبي آمون.

كما يقدم له جلالتي، مختلف أنواع الثروات من ذهب وفضة ولازورد وفيروز ونحاس أسود وبرونز ونحاس وقصدير وألوان بكميات كبيرة، من أجل تشييد مبانى ومعالم أبى أمون، وذلك من شدة حبى له الذي يفوق حبى (لغيره) من الآلهة.

وجمع جلالتى من أجله سرب إوز لل، البركة وكانت مخصصة للقرابين الإلهية اليومية. ومنحته إوز سمينة، كل يوم من الأيام. إنه دخل ثابت للزمن الأبدى من أجل أبى أمون(٥٩).

قد يقال أنه حصر «لا يلتزم بأى ترتيب»، فيخلط بين الطعام الضرورى والماشية والمواد النفيسة والإيراد الوارد من ثلاث مدن أجنبية وينتهى بوصف حظيرة الطيور. ولكنه حصر يجيد التعبير عن مدى اهتمام الملك بإرضاء أمون. إن نقوشاً منحوبة على الحائط الجنوبى من الممر الواقع جنوب منطقة قدس أقداس المعبد الكبير، تستكمل بصريًا هذا العرض المتنوع، وتؤكد بطريقة عينية على ضخامة الثروات التى كانت تُسلّم لكهنة طيبة: ونشاهد تحديدًا المسلتين الشامختين اللتين قدمهما الملك، وتوجد أحداهما في إسطنبول في الوقت الراهن(٢٠٠)، بالإضافة إلى ساريتين براياتهما، وقد خصصتا لصرح المعبد وصنعتا من خشب الأرز وغُشكى طرف كل منهما بالذهب الخالص. كما صورت أشياء هامة نفيسة من ضروريات إقامة الطقوس الدينية: من صناديق صغيرة إلى أدوات رقيقة وموائد قرابين وقلادات عريضة وأدوات زينة

للتماثيل الإلهية، فضلاً عن الذهب والفضة والبرونز والأحجار الكريمة. إن آمون يتربع على العرش ويسهر تحوتمس الثالث على «خدمته».

ولا تتوقف عند هذا الحد، مظاهر العرفان بالجميل، كما يفصح عنها العاهل الملكى الذى يبدو أنه أشرف بنفسه بعد العام ٢٢، على التوسع فى أملاك الكرنك المقدسة وحسن إدارتها. أكانت لفتة سياسية؟ أم نظرة إرتياب نحو كهنة طيبة؟ أو على عكس ذلك نتيجة تفاهم، تعاهد عليه كل من الملك والكهنة فى أعقاب اختفاء حتشبسوت، وربما عجّل من هذا التفاهم، تربع العاهل الملكى الشاب على العرش؟ لا يسعنا فى هذا المقام سوى أن نعرب عن بعض التكهنات حول الحقائق التى أوحت بالوقائع التى ترويها الحوليات، من جديد:

لقد مسحتُ من أجله، الحقول والبساتين وأراضى الحرث الشاسعة، ووقع إختيارى على أفضلها فى مصر العليا ومصر السفلى، لأشكل منها الأراضى الصالحة للزراعة وتقديم ما تنتجه من قمح إلى القرابين الإلهية اليومية. لقد حدّد جلالتى ذلك مؤذرًا، بالإضافة إلى ما كان قائمًا من قبل.

كما حدّد جلالتى القرابين الإلهية المخصصة للمسالات الأربع الشامخة (١١) التى أقمتها حديثًا، من أجل أبى آمون: وهى عبارة عن ١٠٠ رغيف خبز متنوعة و٤أباريق جعة أى ما يعادل ٢٥رغيفًا وإبريفًا واحدًا لكل مسلّه (كان الكتبة المصريون مولعين بالحسابات الدقيقة...)

كما أعد جلالتى من أجله حديقة جديدة مزروعة بمختلف أنواع النباتات المفيدة لإنتاج الخضروات لإمداد القرابين الإلهية اليومية. وقد حدّد جلالتى ذلك، بالإضافة إلى ما كان قائمًا من قبل.

وإلى حريم الإله جاء الملك....

... بالنساء الجميلات من أركان الأرض.

وقام بإدارة الكرنك:

انظروا، لقد أعد جلالتى كل أثر وكل قانون وكل قاعدة، من أجل أبى أمون، رب عروش القطرين الذي يقف على رأس الكرنك، وذلك من شدة إدراكى لمجده وقدرته.

أنا حكيم بفضل (إرشاداته) المقعمة بالبركة، فاستكين في جسده... لم أهمل شيئا مما أمرنى به، سواء بالنسبة للأشياء التي كان يتطلع إلى وجودها أو ما يحبه كاؤه. وأنجزت ذلك من أجله طبقًا لأوامره، مدفوعًا من قلبي، فاعلاً بساعدى من أجل أبى، فخالقى يسعى إلى انجاز كل ما هو مفيد له... وكشف جلالتى عن هذه الأشياء المفيدة: كتوسيع المبانى لتصبح فعًالة للزمن الآتى، وتوضيح أعراف الطهارة ونظم الإدارة وتزويد هذا المعبد بالمؤن من أجل أبى أمون...

إنى لا أبالغ، ولا أقول كلامًا على سبيل المباهاة أو التفاخر قائلاً: «لقد فعلت كذا »، في حين أن جلالتي لم يفعله، كما لم أنجز شيئا من أجل سواد الشعب، يمكن أن يوصف بالمبالغة. لقد فعلت ما فعلته من أجل أبي سيد الآلهة... فإنه يعرف عندما يقول المرء أنه فعل شيئًا، في حين لم يفعله في واقع الأمر. فهو الذي يعرف السماء، وهو الذي يعرف الأرض، وهو الذي يشاهدها بالكامل، في ظرف ساعة. إنى أقسم، تمامًا كما أن رع يحبني، وأن أبي أمون يمتدحني، وأن الشباب قد عاد إلى أنفى، حياةً وقوةً، أنى حقًا، فعلت كل ذلك.

ويوجه كلامه إلى الكهنة قائلاً:

اسهروا على القيام بواجباتكم، لا تهملوا أيًا من تقاليدكم. كونوا أطهارًا، كونوا نزهاء، في كل ما يتعلق بالشئون الإلهية، تجنبوا الأفعال المحرمة(٢٢).

وفى الكرنك لا تقدم «الخدمة» للإله آمون وحده دون غيره من الآلهة. ولكن تقدم أيضًا للإله بتاح المنفى<sup>(+)</sup> الذى أقيم له معبد داخل أسوار الكرنك المقدسة<sup>(++)</sup>. ولكن هذه «الخدمة الإلهية» كانت تأتى بعد «خدمة» أمون من حيث الترتيب، وعلى لوح حجرى أقيم في معبد بتاح يُصدر تحوتمس أوامره الآتية:

<sup>(\* )</sup> نسبة إلى مدينة منف. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وتحديدًا في القسم الشمالي. (المترجم)

أمر جلالتى، أن توضع من جديد قرابين وفيرة من أجل أبى آمون فى الكرنك، عندما يستريح فيه: اثنتى عشرة كومة قرابين تضم كل شىء، وذلك فى يوم «دخول الإله»، وفى كل عيد من أعياد آمون، بالإضافة إلى ما كان مومجودًا من قبل.

وعندما يأخذ جلالة هذا الإله المعظّم كفايته مما قُدّم له من أطعمة، سوف يتم رفع كومة واحدة من هذه الأكوام التى تضم كل شىء، لتسلم إلى كهنة الساعة، فى معبد أبى آمون بالكرنك.

وبعد ذلك سيتم وضع كومة قرابين تضم كل شيء، وستة أرغفة سنو لترتفع أمام تمثال ملايين (السنين) لجلالتي الذي سوف يمد عندئذ يده في اتجاه هذا الإله المعظم وهذه القرابين...

وعندما يأخذ هذا التمثال كفايته مما قُدّم له من قرابين، يتم رفعها لصالح معبد پتاح، رب الحقيقة والعدالة، القائم إلى جنوب جداره، طبقًا لقاعدة القرابين الموضحة في هذا المعبد(٦٢).

#### تأمين تبادل الخدمات:

أمر جلالتى بوضع قرابين جديدة لصالح أبى پتاح، القائم إلى جنوب جداره فى طيبة: تضم ٦٠ رغيفًا من أصناف متنوعة وإبريقى جعة وخضروات وأرغفة خبز، وذلك من أجل القرابين اليومية، بالإضافة إلى ما كان موجودًا من قبل. وعندما يأخد الإله كفايته من هذه الأشياء، فلتوضع عندئذ أمام تمثال جلالتى(٦٤).

# ثم تعود الأطعمة إلى كهنة الساعة في معبد پتاح.

يوضع تبادل «الأطعمة» على هذا النحو، الصلة الوثيقة التي تربط «الآلهة» الثلاثة: آمون ويتاح بصفتهما إلهي عاصمتي الملكة القديمة والإمبراطورية الجديدة وثالثهما الملك.

ويعد عودة فرعون من حملته الآسيوية الأولى «ملأ أيضًا معبد بتاح بكل ما لذّ وطاب، من مختلف الأنواع: من ثيران وطيور وبخور ونبيذ، بالإضافة إلى قرابين الفاكهة من كل صنف(٦٥)». وأحيانًا بمناسبة بعض الأعياد الخاصة تحديدًا، كانت هذه الأطعمة تحرق، على هيئة محارق ضخمة، فتقوى رائحتها وتنتشر صعودًا إلى عنان السماء، إذا أخذنا بعين الإعتبار كمياتها الضخمة والمتنوعة. وهكذا، فمن أجل بتاح:

وضع جلالتى من أجله: ثورًا وزلعة نبيذ وإوزتين سمينتين وأربع حمامات وفاكهة وأربعة مكاييل راتنج ويقيق وأربعة أرغفة خبز أبيض ونباتات وخضروات وعشرين إناء وعشرة أباريق جعة وخمس دجاجات للمائدة ومئتى رغيف خبر للقرابين المتنوعة، واردة من معبد أمون وأربعة مكاييل بخور وحلوى وعشرين رغيف خبز، واردة من معبد أمون وأربعة مكاييل بخور وحلوى وعشرين رغيف خبز، واردة من مخازن فرعون.

تحدد ذلك، بصفته حقًّا يورّد سنويًا، ويحرق يوميًّا في حضرة الإله(١٦).

كما أن رع حور أختى إله هليوبوليس العتيق يتلقى أيضًا الأطعمة من الفرعون الهُمام.

كما حدّد جلالتى قرابين إلهية للقيام بالمدائح الشعائرية من أجل أبى رع - حور أختى عندما يسطع... وحدّد جلالتى من أجله قرابين من البذور لضمان استمرارية الإحتفالات الشعائرية بمناسبة عيد رؤية الهلال الجديد وعيد الأيام الستة ويوميًا، وفقًا لما هو متّبع فى هليوپوليس. لأن جلالتى قد اكتشف أن حرث البنور فى حقول چاهى، أمر حسن(٢٠٠).

إنها صورة فرعون في الحقول. إن القيمة الرمزية للبذور التي تعيد الحياة إلى النباتات، تشبه شمس الأفق التي تعيد الحياة إلى البشر.

أجل إن عرفان تحوتمس الثالث بالجميل يتجه إلى الآلهة جمعاء، وإن تميزت ثلاثة منها على وجه التحديد، وبعد انقضاء قرنين من الزمن، وفي عهد رعمسيس الثاني، سوف يصور أمون ويتاح و رع - حور آختى ... وفرعون، جنبا إلى جنب، في قدس أقداس معبد أبو سمبل الكبير متحدين إتحادًا مقدسًا، لخير البشرية.

إن منابع أيديولوچيا الرعامسة تنهل من معين التحامسة. فمع تأسيس الإمبراطورية نشأت حركة فكرية قوية وتجديد روحاني، سيترتب عليها تحديدًا، تصور جديد لشخص الملك ومصير مصر.

# أيديولوجيا الإمبراطورية الأولى

صار الملك من الآن «بطلا» ضروريًا، لا مناص منه. إنه الأول في المعارك. والأعداء يسيرون في أعقابه «كما تسير الكلاب». إن قوته «تشبه قوة ابن نوت (١٨٦)». وفرعون «قلعة حصينة، عظيمة الفائدة لجيشه (٢٠)»، فهو سور من نحاس ويتحد بالعالم في أشكاله الحيوانية «إنه الصقر نو الساعد المقدام» و«الثور القدير القلب (٢٠)» وفي أشكاله الكونية «إنه يتألق وسط الأقواس، مثل النجم الذي يعبر السماء (٢٠)»، إنه الابن المولود من صلب الآلهة.

سوف يعمل الرعامسة على تطوير هذه المواضيع (٢٢) في سياق فكر شديد الثراء، مع تنوع تعبيراته المرموقة، في أغلب الأحوال، التي تبرهن على استقلاليتها الروحانية، وإن ارتبطت بتقليد إمبراطوري تواتر منذ ظهوره، إبان الأسرة الثامنة عشرة. لم يكن الأمر كما يقال أحيانًا، مجرد نسخ كلمات وعبارات، يتم تصنيفها في محفوظات سرية، بل كان انتقال أيديولوچيا تأكدت بوضوح على امتداد مئات السنين، بعد أن نشئت في عهد تحوتمس الأول، لتصل إلى ذروة تطورها في عهد الملوك الأجانب الذين سيحكمون مصر فيما بعد، هم الذين سيستخدمون هذه النصوص ليستقوا منها مجرد شرعية لفظية.

أدرك تحوتمس الثالث لأول مرة أبعاد الإمبراطورية، فتصورها من جانبه، على ما يبدو كمجموعة بلدان أعضاء في دولة إتحادية، في حالة البلدان الآسيوية، أما بالنسبة للبلدان الإفريقية، فكان يعتبرها مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالبلد الأم، فتشكّل معه امتدادًا طبيعيًا لا ينفصل. إن الرباط الذي يشد وثاق هذه الإمبراطورية الشاسعة المكونة أساسًا من دول اتحادية، كان لابد أن يتجسد في شخص الملك، الإله ذاته، القادر على الإندماج في مختلف آلهة المدن والمناطق التي تم فتحتها. هكذا لم تصبح الإمبراطورية من الآن، مجرد مجموعة سياسية مترابطة ومتماسكة ولكن كانت أيضًا، وربما منذ تلك الأزمنة القديمة تحديدًا، وحدة روحية ضخمة.

إن تحليل نص منحوت على لوح كبير من حجر الجرانيت، يبلغ ارتفاعه الكرنك من قائمًا في حجرة تقع إلى الشمال الغربي من قدس أقداس معبد الكرنك

الكبير، ومن مقتنيات متحف القاهرة، فى الوقت الراهن، يكشف لنا الكثير عن هذا الموضوع. كما أنه ترنيمة تتغنى بانتصارات الفاتح العظيم. إنه نشيد إمبراطورى حقيقى، الأول فى هذا المضمار، نشيد جُرَّل وغنائى ومزهو:

كلمات قيلت من قبل أمون - رع، رب عروش القطرين: مرحبًا بك بجوارى، أنت الذي تفرح لرؤية جمالى، أيا ابنى، يا حامى، يا من خبر رع، ليتك تحيا إلى أبد الأباد!

إنى أتألق بسبب ما تكنه لى من حب، ويفرح قلبى عند قدومك الميمون إلى معبدى. إن ساعدى تنضمان إلى جسدك، لتؤمنان حمايتك السحرية وحياتك. كم هى ممتعة رقتك بين أحضانى. سوف أبقيك فى مسكنك إلى الأبد. ومن أجلك سوف أصنع العجب العجاب.

إنى أعطيك القوة والنصر على كافة البلدان الأجنبية. وفي كافة الأراضي (٢٣)، أقيم مجدك والرعب الذي يثيره (\*). إن الفزع الذي تستشعره (النفوس) في حضرتك يصل إلى حدود أعمدة السماء الأربعة.

إنى أشيد بهيبتك فى الأجساد جمعاء. وانشر صيحة حرب جلالتك، على امتداد الأقواس التسعة، فأمراء كافة البلدان الأجنبية قد تجمّعوا فى قبضتك. إنى أبسط شخصيًا الساعدين وأربطهم من أجلك.

إنى أقيد النوبيين بعشرات الآلاف وبالآلاف. لقد وقع أهل الشمال في الأسر بمئات الآلاف. إنى أعمل ليسقط أعداؤك تحت نعليك، وتطئ الأعداء أصحاب القلوب الخسيسة، طبقا لما أمرت به، من أجلك.

ومن الآن، فالأرض في طولها وعرضها، وأهل الغرب وأهل الشرق، خاضعون السلطانك. إنك تدوس بقدميك كافة البلدان الأجنبية وأنت سعيد القلب. ولا أحد من حاشيتك يستدير إلى الوراء، فأنا هاديك ومرشدك، وسوف تتمكن من اللحاق بهم.

<sup>(\*)</sup> من الأهمية بمكان أن يراجع القارئ الهامش ٧٣ في أخر الكتاب، ضمن هوامش الفصل الخامس، لدلالته في توضيح المصطلحات المستخدمة في هذه الجملة. (المترجم)

لقد عبرت مياه ثنية نهارينا العظيمة، بقوة واقتدار كما أمرتك. وعندما يسمع الأعداء صيحتك – صيحة الحرب – يدخلون في جحورهم، عندئذ أحرمهم من نسمة الحياة، لأننى أضع الخوف منك، في ثنايا قلوبهم،

إن متوهم جتى (الصلّ) التى على جبينك تُحرقهم، إنها تبدد الفسقة والأثماء، وتحرق سكان الجزر بلهيبها. إنها تقطع رؤوس الآسيويين. فلم يبق منهم أحد، وتم القضاء على أولاد زعمائهم.

وجعلت (أنباء) إنتصاراتك تنتشر في ربوع البلاد، بينما ثعبان جبيني يضئ جسدك.

فلا وجود لإنسان واحد قد يتمرد عليك، على امتداد كل ما تحيط به السماء. إنهم يأتون حاملين جزيتهم على ظهورهم وينحنون أمام جلالتك، بناء على أوامرى. وأتصرف بحيث تخور قوى أعدائك عندما يحضرون إلى جوارك وقلوبهم محترقة وأطرافهم مرتعدة.

لقد أتيت،

وحملتك على سحق أمراء فينقيا . وأمدّدهم تحت أقدامك،

في ربوع البلاد.

لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك، بصفتك رب النور،

وتتألق في وجوههم مثل صورتي،

(كانت المدن الفينقية تعبد شمش(\*) إله الشمس العظيم في الشرق الأدنى القديم(\*\*). وكانت بعض المدن مثل بيبلوس تعبد أمون ـ رع، وعندما يتجلى تحوتمس

<sup>(\* )</sup> هكذا بالشين. ويمكن عقد مقارنة مع كلمة شمس العربية وشمش العبرية. (المترجم) (\*\*) ويشمل بلاد بين النهرين وأسيا الصغرى وأرمينيا وقارس وسوريا وباتك العرب. (المترجم)

الثالث بصفته الشمس الإلهية كان يضفى بلا منازع الشرعية، لسلطانه على هذه المناطق).

# لقد أتيت،

وحملتك على سحق شعوب أسيا وضرب زعماء أسيويي ريتنو. لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك، بعد أن ارتدى حُلة (الحرب)، بينما تمسك أسلحة المعركة، على متن مركبتك.

(فى مواجهة الآسيويين الذين يجنحون إلى التمرد، كلما تغير الملك المتربع على عرش مصر، يؤكد تحوتمس على قدرته وقوته، بالكشف عن استعداده لخوض المعركة).

# لقد أتيت،

وحملتك على سحق الأرض الشرقية والسير فوق أبناء مناطق بلد الإله.
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك نجمًا يُطلق ضياءه مثل لهب،
وبُعطي أنداءه.

(إن استخدام مصطلح «سحق» بالنسبة لبلاد پوئت هو مجرد استخدام شكلى. ويقدم النص وصفاً لانطلاق النيزك الذى يختلط تألقه عند وصوله إلى الأرض مع تألق الأنداء، فالفكر المصرى هو فى الغالب فكر إنطباعى، يترجم العواطف التى تتركها فى نفس المرء الصور الحسية، ويقوم النيزك بدور بارز فى حكايات بلاد پوئت. راجع فى هذا الصدد قصة الغريق، فربما عرفت پوئت عبادة النجوم؟).

#### لقد أتيت،

لقد حملتك على سحق الأرض الغربية، فتنحنى كريت وقبرص بسبب مجدك.
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك، ثورًا دائم الشباب، قلبه ماضى العزيمة
وحاد القرنين، فيستحيل مهاجمته.

(كانت عبادة الثور الأبيض، وهو ثور شمسى إذن، منتشرة على نطاق واسع في كريت)

#### لقد أتيت،

لقد حملتك على سحق سكان الجزر، وترتعد بلاد الميتاني تحت وطأة التخوف منك.

لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك تمساحًا، فهو رب الرعب وسط المياه، يصعب الإقتراب منه.

(الإشارة هنا إلى عبور نهر الفرات واختراق الميتاني)

#### لقد أتيت،

وحملتك على سحق **جزر الوسط (السيكلاد<sup>(\*)</sup>) والشديدة الإخضرار** ترزح تحت وطأة صبيحاتك. صبيحات الحرب.

لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك منتقمًا جَبارًا، فيظهر ممجدًا،

على ظهر الثور الصريع.

<sup>(\*)</sup> أرخبيل يونانى فى جنوب بصر إيجه. موطن حضارة كانت مزدهرة فى الألف الثالث قبل الميلاد.(المترجم)

(يظهر الملك هنا مندمجًا في حورس المنتقم لأبيه أوزيريس، في حين أن الثور الصريع هو ست).

## لقد أتيت،

وحملتك على سحق الليبيين وبلاد الأوينتيو رهن قوة مجدك.

لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك أسدًا متوحشًا،

بينما تحولهم إلى جثث على امتداد وديائهم.

(تظل المعارك شكلية. فإذا كان المقصود بالأوينتيو في واقع الأمر الدانيون(\*) وتظل المعارك شكلية. فإذا كان المقصود بالأوينتيو في واقع الأمر الدانيون(\*) Danaéens يكتسب هذا المقطع أهمية بالغة لمعرفة التاريخ الديني. وبالفعل فإن وادى للمسط الأسد الدانيين(\*\*). ويقال أن هيراكليس(\*\*\*) قد صرع الأسد الذائع الصيت في هذا الوادى، ومن ثم فإن الحكاية الخرافية المصرية تعود إلى زمن أقدم بكثير مقارنة بالكلاسيكية اليونانية).

#### لقد أتيت،

وحملتك على سحق الأراضى الأكثر بعدًا، وما تحيط به الدائرة الكبرى، مربوط في قبضتك.

لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك، صقرًا بجناحين، ستولى على ما براه حسب رغبته.

<sup>( \* )</sup> نسبة إلى دانيه Danaé وهي من أبطال الأساطير اليونانية. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> في منطقة كورنثوس الحالية ببلاد اليونان. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> من أبطال الأساطير اليونانية. (المترجم)

(الدائرة الكبرى هى المحيط الذى يحيط بالعالم المخلوق، ومن ثم فالكون باكمله ملك لفرعون، فبصفته صقرًا محلقًا فى السماء، فإنه يشمل بنظراته أملاكه الشاسعة من أقصاها إلى أدناها).

#### لقد أتيت،

وحملتك على سحق النوبيين، وحتى بلاد شاعت فى قبضتك،
لقد حملتهم على مشاهدة جلالتك مثلك مثل أخويك اللذين ضممت
سواعدهم من أجلك، تعبيرًا عن النصر.

(إن اتحاد حورس وست في شخص فرعون، خير ضمان لاستتباب السلام والتوازن في مصر، ومن ثم ان تتاح للنوبيين فرصة التمرد).

لقد وَضعت أختيك (إيريس ونفتيس) خلفك لتأمين حمايتك السحرية، بينما ساعدا جلالتي في السماء لطرد الشر.

إنى أقوم بحراستك يا بنيّ، يا محبوبي، أيا حورس «الثور القوى الذى يظهر في طيبة»، الذى انجبته من صُلبى، أيا تحوتمس الذى أنجز من أجلى كل ما كان يتطلع إليه كائى.

لقد شيّدت معبدى، إنه إنجاز من إنجازات الزمن الأبدى. لقد جعلته أضخم وأكثر اتساعًا مما كان عليه في السابق. إن روعة جمال بوابة من خير رع المزبوجة الكبيرة، كان لها وقع بهيج عند آمون ـ رع.

إن مبانيك أضخم من مبانى أى ملك من الملوك الذين سبقوك إلى الوجود، لقد أمرتك بتشييدها وأنا راض عنها، ومن ثم، أقيمك على عرش حورس فتغالب الزمن، للايين السنين، وتقود الأحياء للزمن اللانهائى(٧٤).

إن ملك الكون، الكيان الإلهى العظيم المتعدد الأشكال، هو الضامن الأسمى لتماسك الإمبراطورية وترابطها، بعد أن كفل فتح أراضيها. وإذا ظلت دول آسيا تحتفظ كل واحدة منها، بحكمها الذاتى من الناحية السياسية وبإدارتها الخاصة، إلا أن كيانًا روحيًا واحدًا شاملاً، يهيمن عليه الفرعون الإله، يجمعها في أسرة واحدة مع مصر إلى جانب ممتلكاتها الإفريقية. ويستمد الملك شرعية سلطته الدنيوية من اندماجه الشخصى في كافة كبرى آلهة الشرق والبحر المتوسط.

كانت إمبراطورية التحامسة تتكون من بلدان تنتظم فى مجموعها، فى دولة إتحادية، تلتف حول شخصيتين مقدستين تتمثلان فى الفرعون وإله الكرنك آمون ـ رع، اللذين أصبحت لإرادتهما السيادة على صعيد العالم.

وفى وقت لاحق وبعد انقضاء مئتى سنة، سوف يتطلع الرعامسة إلى جعل إمبراطورية مصر مجموعة مرتبطة أيضًا على الصعيد السياسى، وتتكون من إمبراطورية شاسعة موحدة خاضعة لسلطتهم التى ما زالت روحية ولكنها دنيوية أيضًا، وعاصمتها الجديدة پر رعمسيس، الواقعة في قلب أراضي الإمبراطورية، عند الحدود الفاصلة بين مصر وآسيا(٥٠).

# ٣- الشئون الداخلية وكبار موظفى الإمبراطورية

كانت العائلة الملكية تقيم في قصر الأقصر. وثلاث زوجات كن بجوار الملك. اثنتان منهن حملتا لقبًا مرموقًا، هو «الزوجة الملكية العظيمة». الأولى وهي حتشيسوت مريت رع (أي «محبوبة رع»)، من الراجح، أنها كانت ابنة تحوتمس الثاني وحتشيسوت، فبفضلها اكتسب الأمير الشاب تحوتمس المولود من تحوتمس الثاني وإحدى محظياته، شرعية إنتسابه إلى الأسرة المالكة. فكانت «تلك التي ترافق

أضاها الإله الكامل. إنها الزوجة الملكية الأولى التي لا تبتعد أبدًا من جوار رب القطرين (٢٦)». أما الثانية وهي سات إعج (أي «ابنة القسمر») فكانت والدتها «مرضعة الإله الكبري». أما الثالثة وهي نبتو، فكانت زوجة «عادية». وسجلت الأسماء الثلاثة في مقبرة الملك بوادي الملوك، على وجه التحديد.

جات ثمرة هذه الزيجات الثلاث ابنين هما أمنحوت الذى خلف أباه وتحوتمس وثلاث بنات هن نقرتارى (أى «جميلت») ومريت أمون (أى «محبوبة أمون») وباكت.

إننا أبعد ما نكون عن «الكثرة» التى شاعت فى عصر الرعامسة، رغم وجود بيت الحريم الذى تعمره فى المقام الأول، الأميرات الأجنبيات اللواتى يُرسلن إلى فرعون لكسب ودُه. إنها بداية سياسة سوف يترتب عليها، عما قريب، ازدحام قصور طيبة أو ير - رعمسيس بالجميلات القادمات من آسيا، فكن بلا شك، هدايا يقدرها الملك حق قدرها. وعلى الجدار الشمالى، من إحدى «حجرتى الحوليات» بالكرنك وهى الحجرة الشمالية تحديدًا، يصور نقش تحوتمس الثالث ترافقه سيدات البلاط، وهن يحركن المصلصلات بينما يقوم الملك بتكريس كميات ضخمة من الجزية من أجل الإله مون وذلك فى أعقاب حملاته السورية.

وشائه شأن ملوك وادى النيل، كان تحوتمس الثالث يوقر ويجل السلالة التى انحدر منها والتى يؤمن مستقبلها، فمنذ العام ٢٢ وهو عام بداية حكمه الفعلى للبلاد، قام بترميم وتزيين تمثال للملك أمنصوت الأول، أمام الصبرح الثامن فى الكرنك، بالإضافة إلى تمثال لوالده تصوتمس الثانى، وفى العام ٤٢، وبعد أن وضع حداً لحملاته الأسيوية العسكرية «وبينما كان لا يزال فى الطريق نصو مليئة الجنوب» أصدر أوامره بترميم وتزيين تمثال آخر لأبيه تحوتمس الثانى «حتى يظل اسم أبيه الإله الكامل، عا خير كا رع، ثابتًا يقاوم الزمان، فى معبد أمون، للزمن اللانهائى وللزمن الأبدى(٧٧)». هكذا يُسجُل مدى اهتمامه بمشاركة الملوك الذين سبقوه وبانتمائه إلى سلالتهم، مشاركتهم فيما يشيده من معالم أثرية إبان عهده. لا شك أنه مظهر من مظاهر البر بالوالدين، ولكنه فضلاً عن ذلك، ضرورة أساسية من أجل وحدة الأسرة الحاكمة (٨٧٠).

كما يتجلى ذلك بوضوح أكبر، في المقصورة المسماة آخ منو<sup>(٧٩)</sup> المشيدة إلى الشرق من المعبد الكبير. فتعلن المدونة التذكارية المنحوتة في دهليز القسم الجنوبي:

أقام الملك من خپر رع، بناية من أجل أبائه ملوك مصر العليا وملوك مصر السفلي. لقد شيد من أجلهم مجددًا، معبدًا كبيرًا لملايين السنين من الحجر الأبيض الجميل – الحجر الجيرى المستخرج من طرة، وكان في روعة أفق السماء ومفعمًا بالبركة، بقدر أي عمل أنجز ليغالب الأيام، على امتداد الزمن اللانهائي، وأمر صاحب الجالالة أن تُدون على سطحه أسماء أبائه، لتدوم على مر الزمان وتظل قرابينهم مزدهرة (٨٠).

وإذ أراد تحوتمس الثالث مشاركة أجداده، فقد صور نفسه فى هذا المبنى فى حجرة تقع عند الجانب المواجه للغرب من قاعة الأعياد، وهى القاعة الرئيسية من آخ منو فنشاهده وهو يقدم القرابين لواحد وستين ملكًا من أبائه، بدءً من سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة. وقد صُور هؤلاء جالسين، أمام أخر الأبناء الذين من نسلهم. لقد قام پريس داڤين Prisse d'Avennes بتفكيك جدران هذه الحجرة عام المدة إلى پاريس، لتصبح فى الوقت الراهن من مقتنيات متحف اللوڤر Louvre وتعرف تحت اسم «قائمة ملوك الكرنك»(\*).

كما كان البلاط يضم كبار موظفى الإمبراطورية. إنهم جميع رفقاء الملك المخلصين الذى اصطحبوه فى معاركه وسهروا على حسن إدارة الأراضى المصرية والأجنبية. ونعرف هؤلاء الرجال، على وجه التحديد، من خلال الصور والنصوص التى نقشوها على جدران مقابرهم المحفورة بالشيخ عبدالقرئة فى البر الغربى من النهر، إنهم بعد وفاتهم الظاهرية على سطح الأرض، لا يبعدون كثيرا عن العاهل الملكى الذى ظلوا يعيشون «على مياهه».

يلتزم ترتيب النقوش والرسومات في أغلب الأحيان ببعض الأعراف. فبجوار مدخل المقبرة يمكن أن نرى مشاهد تقديم القرابين للآلهة الشمسية، ثم مع الإبتعاد إلى غبش الداخل نرى الآلهة الجنائزية. وعلى جانبيّ باب المدخل وفي اتجاه الحجرة

<sup>(\*)</sup> وقد حل محلها حاليا في معبد الكرتك مستنسخ ردىء. (المترجم)

الداخلية، يستعرض صاحب المقبرة واجبات منصبه، فيصورها في مشاهد نضرة تنبض بالحياة. وفي هذا المكان وإبان الأسرة الثامنة عشرة، كان يصور في الغالب الملك الجالس على العرش، أما بقية الزخارف فهي متنوعة وتساعد في بعض الأحيان، على فهم شخصية صاحب المقبرة ومعالم حياته.

#### الوزراء

ثم نتطرق إلى الحديث عن كبراء الدولة أو أعيانها الذين فوضهم العاهل الملكى حانبًا من سلطاته.

ومن الآن، ونظرًا إلى التطور الملحوظ الذى عرفته مصر وتعاظم أهمية الشئون المطلوب معالجتها وكثرة عددها أصبح منصب الوزير مزدوجًا: فعُين وزير لمصر العليا ومقره طيبة، ووزير آخر لمصر السفلى يقيم فى منف، فى أغلب الأحوال. كانوا رجالاً اختارهم الملك ومن ثقاته الذين يعتمد عليهم.

وتشكلت عائلات كبيرة من الإداريين، أصبحوا من المقربين للملوك وبالوا حظوة عندهم، كانت حتشبيسوت قد عينت أحمس وشهرته عامثو وزيراً (٨١). وكما سبق أن ذكرنا، قام تحوتمس الثالث في العام الخامس من «عهده» بإسناد هذا المنصب إلى ابن عامثو، واسمه أوسر آمون الملقب أيضاً أوسر. وفيما بين العام ٢٨ والعام ٢٢، أسند هذا المنصب إلى رخ مي رع حفيد عامثو وابن أخى أوسر. وقد اتخذ كلاهما من طيبة مقراً لهما. وربما كان نقر وبن وزير الشمال أخا أوسر.

وخلّف العم وابن الأخ وهما أوسر و رخ مى رع فى مقبرتيهما، فى طيبة، مدونة عظيمة الشأن فى نظرنا، لأنها تحدد بوضوح أبعاد واجابات منصبهم.

# أوسر

إن أوسر آمون الذي يعنى اسمه «أمون قدير»، استطاع أن يجمع بين كبرى الوظائف والألقاب الدينية. وقد ورث معظمها عن أبيه عامثو. ولما كان وزيرًا، فمن

الطبيعى أنه كان أيضًا «خادم ماعت» و«هذا الذي يملأ أنني حورس عدالة وحقيقة » و«هذا الذي يقضى سحابة يومه في زراعة العدالة ». وكان الخازن الأكبر «المشرف العام على بيت الفضة وبيت الذهب» و«كاتب الأحجار الكريمة من مختلف الأنواع». كما كان «المشرف العام على المعابد الستة الكبرى» و«الكاهن وعب في خدمة أمون» و«القائم في بطانة الإله مين» (٨٢).

وفى مقبرته رقم ١٣١ بالشيخ عبدالقرئة يروى أوسر الإحتفالات التى صاحبت تنصيبه في وظيفته:

عندئذ انعقدت جلسة ملكية في قاعة القابلات الرسمية الكبري الغربية (في حضرة) من خير رم، ملك مصر العليا ومصر السفلي. وسُمح بدخول كبراء البلد والأصدقاء وكبار الموظفين الملكيين وأعيان «المكان الأوحد» وشخصيات القصر المرموقة والرفيعة الشأن وحاشية حورس، ليقدموا تحياتهم للعاهل الملكي. ثم صدر الأمر بدخول الوزير عامثو لبحث الوضع في القطرين وإعلان... وقال صاحب الجلالة إلى الأصدقاء المتواجدين هنا: « ... إن الشيخوخة تحسب الآن حساب ساعاتها ». عندئذ أردف هؤلاء قائلين: «أيها العاهل الملكي، يا سيدنا، أنت تعرف أن الوزير قد تقدم في السن، ويدأ ظهره ينحني، والنظم (التي يمليها) تتجاوز مدينته. ومن ثم ارتق بالرغبة التي في قلبك واصدر قرارًا عادلاً، مفعمًا بالخير. امعن النظر في هذه الحقيقة : «قد يكون من المفيد للقطرين أن يقام شخص آخر، كعصم, شيخوخته». وقال لهم صاحب الجالالة: «حسنًا، ولكن ابحثوا إذن من أجلى (عن شخص مناسب) لمعاليكم، تكون قراراته مُرضية في أفعال...». عندئذ انبطحوا على بطونهم، وسجدوا أمام صاحب الجلالة. واستعرضوا عددًا من الأفعال المفيدة وأحيط هذا الأخير علمًا بها: «إنك تحمى القطرين، بصفتك مخلوق أبيك، إنك توفّر الأمن لمصر... إنك تسنّ القوانين لملايين وملايين السنين، لإرضاء الشعب، إنك تجلب الإزدهار على عامة الناس، إنك تسوس القطرين بحيث تحتل الوظائف مكانها (الصحيح). إنك تدعم حدودك فيما وراء الأقواس التسعة. إن رع يسطع وفقًا لما تقرره وتُرضى بميراث ابن إيريس. إن أباك هو الذي أجلسك على عرشه، وشديد هو الرعب الذي تثيره في ربوع البلاد، أنت الذي تتجلى ممجدًا، مثل الفائق القدرة الذي في السماء. اسمح إذن لابنه (أي ابن الوزير

عامثو) واسمه أوسر، وكان كاتب الخزينة الإلهية فى معبد آمون منذ عهد أبيك عا خير كا رع، الصادق القول... (اسمح بابلاغه) بتعيينه الصادر عن القصر، وأن يذاع النبأ. إنه ذكى وماهر وحسن السجية وسيصبح عصا شيخوخة كاملاً». وفى أعقاب ذلك، وجه صاحب الجلالة كلامه إلى الوزير قائلاً: «يا لها من فائدة، أن تكون شعبيته قد استقرت، من قبل فى القصر، حيث لم ترتكب فيه، أنت شخصيًا خطأ واحدًا، أو أى فعل يستوجب اللوم ولم يصلنى أبداً بلاغ واحد ضدك. إنى أعرف حق المعرفة، أن ابنك أوسر، موات ومفيد فى تصريف شئون البلاد. إنه شخص عادل (وفقًا) لتعاليمك، كما أن قلبه وعقله «قد تفتّحا»، بغضل حكمتك. تصرف بحيث يستمد فاعليته منك. هكذا سيصبح لك عصاً للشيخوخة، وهو ما ينبغى أن يتم لشخص يستحق الإشادة بمناقبه، تعبيراً عن الإمتنان لذيوع صيته. فمن المفيد أن يحل محل أى شخص، آخر مثيل له»...

(تزخر السطور المتبقية من النص بالعديد من الفجوات فتحول دون تقديم ترجمة ذات معنى)(AT).

يكشف النص عن خواطر حول توريث الوظائف، بشأن اختيار ربما سبق لفرعون أن قرره، ولكن انتقال المناصب من الأب إلى الابن، في بلد كانت العائلة هي الخلية الأساسية التي يتشكل منها المجتمع، كان على الدوام من الأمور المطلوبة (\*). فمنذ حوالي عام ١٥٠٠ق.م، في عهد الملك إيسيسي من الأسرة الخامسة، كان الوزير يتاح حوتي، يطالب الملك بأن يصبح ابنه البكر «عصا للشيخوخة»، ويخلفه في وظائفه المرموقة. ومن ثم برزت خطورة أن تظل كبرى مناصب الدولة بين أيدي عائلات واسعة النفوذ من أصحاب الحول والطول. وفي ظل ملك قوى الشكيمة مثل النظام للمخاطر.

<sup>(\*)</sup> مازال المثل الشعبي يقول: «ابن الوزّ عوام» و«ابن الفاره حفّاره». (المترجم)

وكرجع الصدى لما تقدم، وصلتنا شهادة الوزير أيسر التى أعلنها منحوتة على لوح من حجر الجرانيت الرمادى المحفوط فى الوقت الراهن فى متحف مدينة جرينوبل(\*) Grenoble.

أنا من الأعيان المرموقين. كنت كاهنًا طاهر اليدين، ينفذ إلى داخل معبد آمون. لقد وضعت الأدهان على الأعضاء الإلهية. لقد زينت آمون - مين. لقد حملت آمون إبان عيده، ورفعت مين على منصته. لم أرفع الكتف في بيت السيّد الذي ينحني أمامه الجميع. لم أرفع الساعد في بيت «هذا الذي يرفع الساعد» (من صفات آمون - مين). لم أتحدث بصوت عال في معبد سيد الصمت. لم أتفوه بالأكاذيب في بيت رب الحقيقة. لم أدنس الطهارة الإلهية. لم اقتطع شيئا من قرابين الإله... أنا أوسر. لقد رُقيت إلى هذه الوظيفة المرموقة، عمدةً للمدينة ووزيرًا (١٨).

لقد تم الكشف عن العديد من تماثيل هذا الشخص، ويمثله أحدها راكعًا، وقد عثر عليه في الكرنك، وهو من مقتنيات متحف اللوقر حاليًا. إن مقبرته التذكارية رقم ١٧ في جبل السلسلة، مدمرة تدميرًا بالغًا، في الوقت الراهن(٨٥).

# رخ می رع

إن ابن أخيه الذى خلفه أصبح وزيرًا «رفيع المقام والقدر». كان ابن نفر وبن أخى أوسر ووزير الشمال.

ويفصع اسمه عن ذلك، فقد كان «عالًا مثل رع» وتعرفه مدونات مقبرته المحفورة في الشيخ عبد القرنة على النحو الآتي:

إنه النبيل والأمير ورئيس رؤساء الإستقبال ورجل الأسرار، الذي يدخل في مقاصير قدس الأقداس، فلا يوجد باب بينه وبين الإله. لا يجهل شيئًا مما هو في السماء أو على سطح الأرض أو في أي جانب من الجوانب الخفية في النوات. إنه

<sup>( \*)</sup> مدينة في جنوب شرق فرنسا. (المترجم)

الكاهن سم في ير ـ نسس وكبير الرائين في ير ـ ور (٨٦) ... الأقوى بين «جميع من يرتبون النقبة» (أو جميع الرجال) ... إنه الأوحد المتفرد، المفعم بالبركة، المفعم بالبركة (٨٧).

ويتفجر اللغو المصرى ممتدحًا سلطانه وقدرته، والشيء نفسه يكشف عنه (<sup>٨٨)</sup> شموخ مقبرته رقم ١٠٠ التي حفرت في الطرف الجنوبي من جبل القرنة وتخطيطها على هيئة حرف T الإفرنجي ويمتد رواقها الأوسط لمسافة ٣٠مترًا داخل الصخر، والحجرة التي نصل إليها ضيقة إلى حد كبير وتتميز بسقفها الموازي لمنحدر الجبل ويبلغ ارتفاعه ثمانية أمتار. وإلى الغرب نجد أن الكوة ترتفع ستة أمتار فوق مستوى المقبرة. ويذهب نورمان دي جاريس ديڤيز N.de Garis Davies، إلى أن هذا التدرج اللافت للنظر، ربما كان مستمدًا من عمارة الدير البحرى التي تستطيل شرفاتها المتراكبة.

كما يجدر بالملاحظة، أن أهمية هذه المقبرة تعود إلى ما تزدان به من نصوص ونقوش، إذ يشكل كلاهما مصدرا بالغ الثراء، بل وفريد في بابه، للتعرف على مقومات «وظيفة» الوزير،

# تنصيب رخى مى رع والتعليمات الملكية:

تم إدخال كبار موظفى المجلس فى بداية الأمر إلى قاعة الإستقبالات الرسمية لفرعون، ثم حضر الوزير رخى مى رع الذى رُقّى حديثًا (إلى هذا المنصب).

قال له صاحب الجلالة: «عليك أن تسهر من الآن، على حجرة استقبالات الوزير وتراقب كل ما يحدث فيها، لأنها ركيزة البلاد قاطبة. لاحظ، فأن يكون المرء وزيرًا، ليس بالأمر الهين والسار، بل قد يكون ذلك أحيانًا، مُرًا مرارة الصبر.

الوزير هو النحاس الذي يحمى ذهب بيت سيده.

(فالذهب هو مادة لحم الآلهة الذي يمثل فرعون ابن رع. أما النحاس الأقل

بريقًا ومادة النجوم، فإنه يمثل الوزير الذي يبدو أنه قد أصبح منذ حياته الأرضية مشاركًا في الطبيعة الكونية لسيده).

فلا يخفض وجهه أمام كبار الموظفين والقضاة، ولا يختار تابعيه من بين كائن من كائن من الأفراد. وإذا أقام امرؤُ في كنف سيده، عليه أن يبذل كل ما في وسعه، وهو يعمل من أجله، ولكن لا يصبح أن يفعل الشيء نفسه مع شخص آخر.

سيأتى إليك أصحاب المظالم، من الجنوب والشمال، ومن أرجاء البلاد... عليك أنت، السهر على أن يتم كل شيء، طبقًا للقانون، ولمبقًا أيضًا لحقهم، مع كفالة العدالة لكل امرىء. على القاضى أن (يحيا) سافر الوجه، لأن الماء والهواء ينقلان مختلف تصرفاته ولا يجهل أحد أفعاله، إذا حدث خطأ فيما يفعله قاض آخر وإذا لم يعلن بفم المكلف بالتحقيق القضائى، فيسعرفه الجميع من خلال كلمات الشخص المقدم للمحاكمة. وبالفعل فلما كان هذا الأخير يقف بجوار المكلف بالتحقيق القضائى فسوف يعلن قائلاً: «إن ما يحدث هنا، لا يُعضد صوتى» (أى لا يُنصفنى).

أجل، إن المأوى المضمون الكل قاض، هو أن يتصرف وفقًا للناموس، عند حكمه فيما يلتمسه الشاكى. وهكذا لن يستطيع من يحاكم أن يقول: «لم تقض بالعدل». امعن النظر فى هذه الحكمة الواردة فى كتاب منف والقائلة: «الملك المبجّل يقابله وزير يراعى القوانين ويحترمها ...». [تجنب أيضًا] ما يقال عن الوزير خيتى، ومفاده أنه كان يهضم حقوق المقربين إليه لصالح الآخرين(\*) (من شدة حرصه على توخى الحياد، حتى لا يظهر بمظهر من يحابى خلصاءه)... وإذا استأنف شخص (من المقربين إلى خيتى) حكمًا كان يود الوزير أن يصدره من أجله، وإذا أمعن هذا الأخير فى رفضه، فكان إسرافًا فى العدالة ومغالاة فيها ... ولكن المحاباة سلوك ممقوت فى نظر الله.

<sup>(\* )</sup> ويقترب من هذا المفهوم المثل الشعبى: «سالوا الزبون: مال لحمتك مشغتة؟ قال: أصل الجزار معرفة». (المترجم)

وإليك توصية عليك الإلتزام بها: انظر إلى من تعرفه، نظرتك إلى من لا تعرفه، وإليك توصية عليك الإلتزام بها: انظر إلى من تعرفه، نظرتك إلى البعيد عن بيتك. فالقاضى الذى سيتصرف على هذا النحو سوف يكون من الناجحين الفالحين فى وظيفتهم. لا تصرف أى شاك، قبل أن تنصت باهتمام إلى كلماته. وإذا جاك من يرفع شكواه إليك، فلا ترفض ما يقوله باعتباره أمرًا سبق قوله، من حقك إبعاده ولكن بعد أن تُفهمه لماذا تبعده. لقد اعتاد الناس القول: يود الشاكى الإنصات إلى ما يقوله فى رفق ولطف، أكثر من الإستجابة إلى شكواه(\*).

لا تستشط غضبًا بلاحق على إنسان. اكتف فقط بإظهار سخطك على من يستحق ذلك. عليك أن تثير الخوف حتى يخشاك الناس. إنه قاض (حقيقى) هذا الذى يتهيّبه الناس.

أجل، سوف تحقق النجاح عند القيام بوظيفتك إذا توخيت العدل، فما يرغبه الناس في المقام الأول، ضمان العدالة والإنصاف في تصرفات الوزير. إنه من يسهر على القوانين بكل ما أتى من دقة، منذ زمن الله (أي منذ اليوم الذي شهد خلق العالم)...

لاحظ أيضًا، أن المرء يظل يشغل وظيفته، طالما يعمل وفقًا للتعليمات الصادرة إليه. كل شيء يسير بالنسبة له، على أحسن وجه، إذا ظل يعمل طبقًا لما قيل له. لا تتوقف لحظة واحدة عن إقامة العدل الذي تعرف قوانينه. لا تنضم إلى الإنسان المتعجرف، لأن السيد الملكي يفضل الوجل على المعتد بنفسه. إعمل إذن طبقًا للتعليمات الصادرة إليك، أجل، لقد وضع كل ذلك أمامك لكي تقوم بإنجازه (٨٩).

لم تقتصر واجبات الوزير على العدالة والتجرد والإنصاف، وإن كانت واجبات أخلاقية ضرورية في الحقيقة، ولكن أعباء الوظيفة ومسئولياتها عديدة ومتنوعة.

<sup>(\*)</sup> إن الكثير من الأمثلة الشعبية مازالت تعبر عن هذا المفهوم، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: «لاقينى ولا تغدينى» ودوش بشوش ولا جوهر بملو الكف».. (المترجم)

#### واجبات الوزير ومقتضيات آداب الرسميات:

القواعد المنظمة لجلسات عمدة المدينة ووزير مدينة الجنوب، في القاعة الكبرى لاستقبالات الوزير وما ينبغي أن ينجزه الوزير الشريف عند انعقاد الجلسات.

سوف يجلس على متّكاً له ظهر، وتوضع حصيرة على الأرض، ويرتدى ملابس وظيفته. وتوضع وسادة خلف ظهره وأخرى تحت قدميه... ويقبض بيده على صولجان السلطة. وتُفرد أمامه أربعون لفافة من جلد (تضم نص القوانين). وكبراء الجنوب العشرة حاضرون متواجدون على الجهتين: المشرف العام على القصر على يمينه، ومراقب من له حق الدخول على يساره، أما الكتبة فهم الأقرب إليه.

وإذا خاصم أحد المتظلمين، كائنا من كان، من القائمين بجواره، فسوف يصغى الجميع إلى أحدهم تلو الآخر، وإن يتم الإصغاء إلى آخر الصاضرين قبل أول الحاضرين. «لن نستمع إلى أى شخص من الذين بجوارى (أى قبلى)». عندئذ سوف يحتجزه حجّاب الوزير.

سوف يُقدم تقرير إلى الوزير عن إغلاق المواقع الحصينة في اللحظة المواتية وعن فتحها، عندما يحين ذلك. كما يقدم له تقرير حول حالة حصون الجنوب والشمال، وعن كل ما يخرج من القصر الملكي وما يرد إليه، على حدّ سواء، وكل ما يخرج أيضًا من أراضي المقر الملكي وما يرد إليها. ويقع على عاتق الموفدين التصريح بهذا الخروج أو هذا الوارد. كما يقدم له المشرف العام على الحجّاب والحجاب والمشرفون على الأطيان، تقارير عن أنشطتهم.

كما يتعين استقبال الوزير يوميًا، ليخيّ السيد الملكي ويقدم له في قصره، تقريرًا عن أحوال القطرين. سوف يدخل إلى البيت الكبير، في حين يقف حامل الأختام بجوار أسطون الشمال. وعندما يستهل الوزير سيره ويظهر عند مدخل الباب العالى المزدوج، عندئذ يذهب حامل الأختام لاستقباله ويقدم له تقريرا قائلاً: «كل أعمالك سليمة ومزدهرة. لقد حضر جميع المفتشين ليبلغوني قائلين: «كل أعمالك سليمة ومزدهرة والقصر الملكي سليم ومزدهر». عندئذ يقدم الوزير تقريرًا إلى حامل الاختام قائلاً: «كل أعمالك سليمة ومزدهرة والقصر الملكي سليمة ومزدهرة إذن، وكل مواقع المقر الملكي سليمة ومزدهرة. كما

أخبرنى جميع المفتشين بناءً على جولاتهم، فغلق المواقع الحصينة وفتحها كانا يتمان في الوقت المناسب». وبعد أن يتبادل هذان الموظفان من أصحاب الرتب الرفيعة التقارير، سوف يأمر الوزير بفتح كافة أبواب القصر الملكى، ليُسمح بدخول كل من يحق له الدخول وبالخروج بالمثل، ويشير إلى ذلك كاتب الوزير كتابةً.

لن تمنع سلطة إقامة العدالة في القاعة الكبرى المخصصة لاستقبالات الوزير لأى نبيل. وإذا صدر اتهام ضد أحد الكبراء المرتبطين بهذه القاعة، عندئذ سوف يُحال إلى مكان المحاكمة، ليتولى الوزير (شخصيًا) معاقبته بما يتناسب مع ما ارتكب من ذنب. لن تمنح السلطة لأى نبيل لتوقيع عقوبة الضرب في قاعة الوزير الكبرى، إذ سوف يُقدم لهذا الأخير التقرير المتعلق بكافة «الدوافع والبواعث» ثم ينتقل (شخصيًا) إلى قاعة المحاكمة.

أما عن كل مبعوث مكلف بمهمة، يوفده الوزير إلى أحد الأعيان، سواء كان من أرقى الرتب أو من أحطها، فعليه ألا ينحنى وألا يتلكأ بجواره بل يلتزم بإبلاغ رسالة الوزير، وهو واقف أمامه فيتحدث ثم يهم بالإنصراف. فمبعوث الوزير هو الذى يصطحب حكام الأقاليم ومديرى القصور (٩٠٠) إلى قاعة المحاكمة. ومبعوث الوزير هو الذى يضع القواعد... وإذا حدث عندما قدّم هذا المبعوث تقريره أن اشتكى قائلاً: «لقد أوفدت مكلفًا بمهمة إلى جوار أحد الأعيان ولكنه احتكم (إلى العدالة) وأمر بأن أصفع صفعة مؤلمة على قفاى (٩٠)». عندئذ سيقدم الشخص المعنى للمحاكمة... وفي قاعة الإستقبال الكبرى يتولى الوزير شخصيًا توقيع القصاص الذي يتناسب مع الخصومة محل النزاع. إنه ليس مجرد جزاء، بل عقوبة قد تصل إلى حدّ بتر أحد الأعضاء...

أما عن كافة الوثائق المنسوخة التي يرسلها الوزير إلى كائن من كان، من العاملين بقاعة المحكمة – وهي وثائق غير سرية – فلابد من إعادتها إليه، على أن

<sup>(\*)</sup> ألا تزال هذه الممارسة شائعة في بعض الظروف؟ بل هناك مثل شعبي يقول: «ضرب الحاكم شرف». وهو من الأمثال الدالة على ما كان في نقوس المصريين في العصور الخوالي من الخنوع للحكام المستبدين حتى كانوا يعنون الإهانة منهم شرفًا يفخرون بنواله. راجع: أحمد تيمور باشا، الأمثال العامية. مركز الأهرام، ١٩٨٦. ص٢٩٨٨. (المترجم)

ترفق بها السجلات الضاصة بها، ويختمها القضاة والكتبة المنوط بهم متابعة هذه القضايا. ثم يفضها الوزير، وبعد أن يطلع عليها يعيدها إلى جهتها الأصلية، بعد أن يبصمها بختمه، ولكنه إذا طلب وثيقة سرية، فإن المسئولين عنها لا يستطيعون التصديح بتداولها، ومن جهة أخرى، فإن أى مبعوث أوفده الوزير بشأن هذا الموضوع، بناء على طلب المدعى، فمن حقه أن ينتقل بها.

أما فيما يتعلق بأى عريضة مرفوعة إلى الوزير، بشأن الأراضى الزراعية، فإنه ينظر فيها بنفسه، بالإضافة إلى الجلسات التى عقدها المشرف العام على الحقول ومحاكم السجل العقارى. وقد يحدد مهلة شهرين، لأراضيه فى مصر العليا ومصر السغلي. ولكن لن تتجاوز هذه المهلة ثلاثة أيام للأراضى الزراعية المتأخمة لمدينة الجنوب أو لمقر إقامة الملك، وذلك طبقًا للقانون. وسوف يحدد جلسة لكل مدعى وفقًا للقانون الذي بين يديه.

ويناط به، استدعاء قضاة الإقليم ثم صرفهم، بعد أن يقدموا تقاريرهم عن أحوال المنطقة الخاضعة لسلطتهم القضائية. لابد أن يُعرض عليه نص كل وصبيّة، فمن إختصاصه وضع الختم عليها.

كما يناط به، منح الأراضى في كل حوزة جنائزية(؟). أما بالنسبة للشاكى الذي سيقول: «إن حدودنا متحركة». فلابد من النظر، إذا كانت هذه الحدود ثابتة بفضل ختم شخصية رسمية. وفي هذه الحالة سيقوم الوزير بسحب الأراضى المنوحة من قبل المحكمة التي غيرت حدود (الحوزة).

أما المحاجر جميعها، فإذا جاء إليها، كائن من كان، للوقوف على ما تحتويه والذى سيقدم عريضة خطية، فلن يسمح له بالدخول إلى قاعة الجلسات. وكل مدّعى سيقصد مباشرة السيد الملكى، بعد تحرير وثيقة خطية، سوف «يعاد» إلى الوزير.

ومن اختصاص الأخير، إرسال كافة مبعوثى القصر الملكى وإيفادهم إلى حكام الأقاليم ومديرى القصور.

ويناط به، إرسال خطابات القصر وكافة أوامره ومراسيمه.

ويناط به، اختيار كبراء مصر العليا ومصر السفلى ورأس مصر العليا والأرض الشاسعة (إقليم أبيدوس) لتعيينهم فى سلك القضاء. ويتعين عليهم تقديم تقرير، عن كل ما يجرى فى المنطقة الخاضعة لولايتهم القضائية، مع بداية كل فصل من الفصول الثلاثة (أى كل أربعة شهور)، على أن يصطحبوا معهم الكتبة المعنيين والقضاة التابعين لهم.

ويناط به، حشد الجنود الذاهبين والعائدين، لمرافقة السيد الملكى عند هبوطه نهر النيل أو صعوده.

ويناط به، تحديد موارد منيئة الجنوب والمقر الملكي (ذاته)، وفقًا التعليمات الصادرة عن القصر الملكي.

ويمثل بين يديه، مسئولو طائفة موردى الأمير، لتموين قاعة استقبلاته الخاصة، بالإضافة إلى قضاة الجيش لإعلامهم بالقانون العسكرى.

كما يسمح أيضًا بدخول كافة الموظفين، من أصحاب الرتب العليا والدنيا إلى قاعة الوزير الكبرى، حتى يتمكن كل واحد منهم أن يُحي زميله.

ويناط به، إرسال (الرجال) لقطع الأشجار، وفقًا للتعليمات الصادرة من القصر الملكي.

ويناط به، إيفاد مستشاري الإقليم لشق قنوات الري في ربوع البلاد.

ويناط به، إيفاد حكّام الأقاليم ومديرى القصور لتأمين فلاحة الأرض مع حلول الفصل الجاف.

ويناط به، تعيين المشرف العام على الحجاب في القاعة الكبرى بالقصر الملكي.

ويناط به، تعيين من سيستمع إلى حكام الأقاليم ومديرى القصور ومن يسافر إلى مصر العليا ومصر السفلى، وسنيتم إبلاغه بجميع الكلمات ويأحوال القلاع الجنوبية وحبس أحد اللصوص، (على حد سواء). ولكن سيتولى شخصيًا أمر السلاب النهاب، في أي إقليم من الأقاليم ويتولى محاكمته.

ويناط به، إرسال الجنود وكتبة مسح الأراضى، استعدادًا لرحلة السيد الملكى. ولابد أن تبقى تقارير الإقليم المكتوبة، في قاعة استقبالاته للإستفادة منها في كل دعوى مرتبطة بالأراضى المزروعة.

ويناط به، ترسيم حدود كل إقليم وكافة الحقول وتقدير كل القرابين الإلهية وإعداد العقود.

ويناط به، صياغة الأحكام وإمعان النظر في التظلمات، عندما يتشاجر شخص مع جاره.

ويناط به، تعيين كل من يتم ترقيته في قاعة المحكمة.

وإليه تُسلّم كافة التبليغات الصادرة عن القصر الملكي.

ويناط به، الاستماع إلى الأوامر.

ويناط به، إبداء الرأى في مسائل العجز في الإيرادات الإلهية.

ويناط به، فرض الضرائب على كل من يخضع لها، (فيحدد) كافة الرسوم الواجب سدادها له.

ويناط به، الفصل في كافة الدعاوي.

ويناط به، تحديد التخفيضات في إيرادات الأجهزة الإدارية....

ويناط به، فتح بيت الذهب بالمشاركة مع حامل الختم.

ويناط به، إعداد حصر بكافة الثيران المطلوب حصرها.

ويناط به، التفتيش على المخزون من الماء كل عشرة أيام ويفعل الشيء نفسه مع المخزون من الطعام....

وينبغى أن يقدم له تقرير عن شروق النجم سيريوس (\*) و....النيل. كما ينبغى أن يقدم له تقرير عن أمطار السماء.

<sup>(\*)</sup> الاسم اليوناني للنجم سبيت في المصرية القديمة والشعرى اليمانية في العربية. (المترجم)

ويناط به، تجهيز الأسطول....(<sup>(٩١)</sup> (نهاية النص مشوهة تشويهًا بالغًا).

مما لا شك فيه أن الوزير شخص نو حول وطول: إنه القاضى الذى يحكم فى كافة المنازعات، الكبيرة منها والصغيرة، على حد سواء، إنه سيد الأراضى التى يرسم حدودها مع تعيين زمن الحرث والفلاحة والإشراف على عمليات الرى والأمر بقطع الأشجارومراقبة مخزون المياه والطعام، مراقبة منتظمة، والقيام بحصر قطعان الماشية إذا لزم الأمر. إنه على رأس الجهاز الإدارى: فيعين الموظفين ويرقيهم، ويشكل الصلة الأساسية التى تربط الحكومة المركزية بسلطات الأقاليم. إنه المدبر، المشرف على الخزينة وجابى الضرائب ومختلف الإيرادات ويتسلم جزية البلدان الأجنبية، إنه يدير الجيش بقواته البرية والبحرية، ويسهر على انتقالات العاهل الملكى في حلّه وترحاله، ويراقب الظواهر الطبيعية والكونية.

إن الرسومات البالغة الجمال الى تزدان بها مقبرة رخ مى رع وتبعث الحياة فى عالمه، بفضل أشكالها وألوانها النضرة، تكشف فى الوقت نفسه عن أنشطته بصفته السيد العظيم الواسع الذراع. إن المتون التوضيحية التى ذيلت بها هذه الرسومات جليلة الفائدة.

كان رخ مى رع يستيقظ مبكرًا ويتلقى عرائض الفقراء، لحظة خروجه من منزله عند مطلع الفجر:

إنه يخرج مع طلوع النهار لآداء الشعائر الدينية اليومية والإستماع إلى مظالم الشعب والإصغاء إلى عرائض مصر العليا ومصر السفلى. إنه لا يصد أحدًا، أكان من سواد الشعب أم من كبرائه، ويُغيث التعساء، ويساعد من يرزح تحت حمل ثقيل ويرد الشر إلى من اقترفه (٢٠).

ربما كان أيضًا، شأنه شأن المصريين الذين عاشوا في ذلك الزمن، قريبًا من الأرض السمراء يعشق الحياة وسط الحقول، محبًا للريف. فنشاهده من خلال هذا

النص وسط الفلاحين وعلى مقربة من طيور محلقة وبجوار قطعان من الماشية في المراعى:

«إنه يروّح عن نفسه وهو يشاهد الأبقار، والعمل في الحقول تسليته، فيتأمل الأعمال الموسمية في الفصل الجاف وفي فصل الإنبات(٩٢).

كان خبيرًا في الشئون المالية، له شأنه. فالعديد من المشاهد المصورة في مقبرته تشير إلى أن تسليم الضرائب والرسوم وإسهامات مختلف المنتجات، يتم على أفضل وجه (٩٤). إن صورًا حية كلها نضارة، لا تخلو من بعض الدعابات، ترسم صورة خلابة للوزير رخ مي رع، وهو يتسلّم نيابة عن الملك الجزية الواردة من الإمبراطورية. إنه يدخل إلى قاعة الإستقبال، يتقدمه الكتبة والخدم حتى...

... يتسلم جزية بلاد الجنوب، بالإضافة إلى جزية بلاد بهنت وريتنو وجزيرة كريت، إلى جانب غنائم كافة البلدان الأجنبية التى ما برحت تجلبها أمجاد صاحب الجلالة من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السفلى(٩٥).

وعلى امتداد أربعة صفوف، تسير المواكب التي لا تنتهى، لدافعى الجزية محملين بمنتجاتهم ومواردهم النفيسة (٢٩٠). إن مشاهد هزلية تساعد على تجنب رتابة المناظر التي تتتابع على وتيرة واحدة: إن قردًا واقفًا فوق قطعة خشب أبنوس يمسك نوبي، ويضع رجله فوق رأس هذا الأخير، في حركة ترمى إلى محاكاة شعيره الحماية الطقسية. إن قردًا آخر، أخضر اللون يتسلق العنق الطويل لزرافة وردية اللون. وفي هذا الصدد نجد أن الألوان تبرز الجانب الفكاهي من اللوحة. وفي الغالب يتم مراعاة الأنماط العرقية. إن تنوع الأزياء المبرقشة، تُحول مشهد تقديم الجزية إلى عيد فولكلوري. أما الصف الخامس من هذه اللوحة الرائعة، فيصور تتابع الغنائم أي موكب الأسرى، ويُعرَف المشهد على النحو الآتي:

استصحاب زعماء بلدان الجنوب، ومعهم في أن واحد، أبناء زعماء بلدان الشمال وأفضل الغنائم التي أحضرها صاحب الجلالة من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السقلي، من كل البلدان الأجنبية لتمتلئ المخازن، وليعملوا خدمًا للقرابين

الإلهية، لأبيه آمون، رب عروش القطرين، حسبما وضع هذا الأخير مجمل البلدان الأجنبية في قبضته، في حين يترنح الزعماء تحت نعليه(١٧).

كان رخ مى رع مسئولاً نشطًا عن إقتصاد مصر، وفضلا عن ذلك، كان يتفقد المشاغل ويسهر على حسن إدارة حرفيًى معبد آمون ويتسلّم الهبات المخصصة لخزينة الإله(٩٨).

وفى لحظات راحته، وهى نادرة ومحدودة بلا شك، كان يمارس رياضة القنص والصيد النهرى، ويقضى أوقاته فى لهو وبهجة. فيقيم الموائد العائلية أو الرسمية، وكان المصريون مغرمين على الدوام، بالاحتفال بالأعياد (\*)، فيجلس رخ مى رع فوق أريكة، بجوار زوجته مريت أى «المحبوبة»، ويلامس المصلصلات التى تقدمها له بناته، في حين يُحضر له ابنه الزهور والفواكه التى قطفها من حديقته:

خُذ زهور اللوبس هذه، الواردة من حديقتك، لا تحرم نفسك منها. ليت حديقتك تمدّك أيضًا، بمختلف أنواع الفاكهة والنباتات النضرة التى تنبت فيها، حتى تشبع من كل ما تقدمه لك من أطعمة وحتى تتدفق عليك قرابينها. فليتوحّد قلبك بهذه الأزهار المتجددة، وعليك أن تتمتع بالجو المنعش الرطب في ظلال أشجارها. افعل فيها، كل ما يرغبه كاؤك للزمن اللانهائي والزمن الأبدى (٩٩).

(الإنسان والحديقة متّحدان، كما تتحد حياة الإنسان بحياة النبات، ويتجددان إلى أبد الآباد على الطريقة الأوزيرية).

ويوجد عازف على القيثارة ضرير وموسيقيون، احتفاءً بعيد الطبيعة هذا. ويتعالى شدو الأغاني،

• وينشد ثلاثة مغنين معًا بصوت واحد:

فلتكن نسمة الشمال العليلة، من أجل أنفك. اتحد بالقرابين التي وهبها الملك

<sup>(\*)</sup> وما زالوا. (المترجم)

والتى ترتفع فوق مائدة سيد الكون. ليت كانك يرضى بها! أنت يا عمدة المدينة، يا من يمتدحه أمون...

#### العازف على القيثارة:

فلتت الق هذه السنوات التى اختصك بها الله. لينك تتممها وقد ألفت الثناء والمديح، وفى ازدهار وفرح. ليت صوتك يكون عادلاً، بينما تقع الهزيمة بأعدائك فى المكان الذى تتّحد فيه، بالزمن الأبدى وبالزمن اللانهائي.

#### العارف على العود:

ليتك تقضى يومًا سعيدًا فى المديح والثناء! ليتك تقضى يومًا سعيدًا! وبالمثل يُكافأ شخص ممدوح، بأن يمضّى تمثاله (حرفيًا: صنوه) أيضًا، يومًا سعيدًا. أنت، يا عمدة المدينة، الذى ستبقى ذكراه عطرة حتى بعد انقضاء السنين(١٠٠٠).

تنطوى هذه النصوص وهذه الصور على قيمة مزدوجة: إنها تقدم لنا مشاهد من واقع الحياة، ولكن أصداءها ودلالاتها أكثر عمقًا، لأن غايتها ضمان أبدية أعياد الطبيعة هذه، في إطار الحقول والحدائق بفضل سحر الصورة والكلمة، ومن ثم وبعد أن يحل الجسد المصنوع من الحجر محل الجسد الحقيقي من لحم ودم، ستبقى سعادة الأيام كما هي دون تبديل بفضل السحر.

# القادة العسكريون البواسل

# آمن إم حب. صديق الصبا للملك

إن آمن إم حب هو من أكثر عناصر الجيش الملكى بسالةً، ومن الذين نعرفهم أكثر من غيرهم. فقد نجح ذات يوم، فى إنقاذ حياة العاهل الملكى فى مستنقعات نهر الفرات القصية، إبان رحلة صيد لقنص الأفيال(١٠٠). كان ضابطًا فى الجيش وقائد حملة الأقواس، ومن المعتقد أنه كان رفيق صبا لمن سيصبح تحوتمس الثالث. وبالفعل

فإنه يحمل لقب «ولد الكاپ». ويدل هذا اللفظ الأخير، على المؤسسة المسئولة عن تربية أمراء العائلة المالكة إلى جانب أولاد بعض أعيان البلد وأبناء أمراء البلدان الأجنبية (١٠٢). وتأسيسًا على ذلك نزداد فهمًا للعلاقة الحميمة التي ربطت الرجلين والصفات المتميزة التي نُعت بها أمن إم حب:

النبيل الأمير، حامل أختام ملك مصر السفلي، والصديق المحبوب وكاتم الأسرار المفعم بالبركة في خدمة رب القطرين وأثير الإله الكامل، ورفيق الملك منذ أن كان في عُشّه وأثيره منذ طفولته والقائم على رأس الأصدقاء والأول في حاشية العاهل الملكي... فم ملك مصر العليا وأذنا ملك مصر السفلي والمقيم في قلب حورس في قصره... فيرافقه أثناء سيره على الماء وعلى الأرض وفي كافة البلدان الأجنبية... لا يهجر رب القطرين في أرض المعركة، عندما يدور القتال ضد ملايين البشر... الذي يدخل بمفرده إلى جوار الملك... الرجل المقتدر الساهر على رب القطرين (١٠٢).

هذه الصداقة المديدة وهذه العلاقة الحميمة فى المعارك، ربما دعمهما أيضًا رباط شخصى آخر: فقد كانت باكى زوجة أمن إم حب «مرضعة» الأمير الطفل تحوتمس. وكما سبق أن لاحظنا، كان هذا اللقب شرفيًا، فى بعض الأحيان:

إنها المرضعة العظيمة لسيد القطرين وأثيرة الإله الكامل، صاحبة الرضاعة العظيمة الفائدة والثدى الرقيق والساعدين اللذين يحتضنان الإله الكامل(١٠٤).

إنهما شخصان كانا يعيشان في ظل الملك،

وكما رأينا كان أمن إم حب متواجدًا، في كافة حملات تحوتمس الثالث العسكرية. وعندما تربع ابن هذا الأخير أمنحوت الثاني على العرش، ظل أمن إم حب، يخدم العاهل الملكي الجديد ببسالة وإقدام.

كما تحتفظ مقبرته رقم ٨٥ فى الشيخ عبدالقرئة بوصف لمشاهد هادئة، وهو يتناول قسطًا من الراحة فى حديقته ويمارس رياضة الصيد فى مستنقعات النيل وشعوره بالبهجة والسرور وهو يستقبل نور الشمس. إنه يخرج من المدينة ويتأمل أمون ويستقبل النور المتألق الذي يهبه قرص الشمس (أتون) دون توقف. إنه يرفّه عن نفسه في المستنقعات، إنه يدخل إلى حديقته ويخرج منها، ليرطّب قلبه تحت أشجار الجميز. ويرتوى من ماء البحيرة ويستنشق عبير أزهار اللوتس الأبيض ويقطف أزهار اللوتس الأزرق(١٠٠٠).

تلك هى الحياة التى كان يعشقها المصريون، وإن كانوا محاربين أشاوس مرهوبي الجانب.

#### القواد العسكريون

بالحيلة والدهاء استطاع حجوبي أن يستولى على يافا(١٠٦). ومن خدعته هذه، نشأت حكاية خرافية. وتتقاسم متاحف أوروبا ما تبقى من مقبرته(٠): كأس من ذهب وإناء من الألبستر في متحف اللوقر Le Louvre وأربعة أحقاق من الألبستر في فلورنسا وجعران للقلب مطعم بالذهب في ليدن وخنجر في دارمشتات Darmstadt بئلانيا. فالأشياء التي كانت مخصصة لمساعدته على استمرار حياته في العالم الآخر تحولت إلى قطع معروضة في المتاحف، ليشاهدها الزائر، يا له من ضرر مادي بل وأخلاقي، أساساً في حق «الذي كان يحتل مكانًا في قلب رب القطرين» و«الذي كان يملأ المخازن باللازورد والفضة».

كان قائدًا عسكريًا تقيًا، فإلى جانب مناصبه العسكرية المرموقة، كان يشغل وظائف «الأب الإلهي» للإله أونوريس(\*\*) في مدينة ثني القريبة من أبينوس والعاصمة

<sup>(\*)</sup> ربما كانت هذه الظاهرة من سلبيات توزيع أثارنا على متاحف العالم. فلا تسمح أن يلم المشاهد من نظرة واحدة شاملة، بما عثر عليه الأثريون في مكان واحد، ومثال ذلك أن أثار توت عنج أمون معروضة كلها في جناح واحد من المتحف المصرى. فهل كانت تترك هذا التأثير بالإنبهار لو كانت موزعة على عدة متاحف. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم إنوحريت ومعناه «ذاك الذي أعاد القصية». (المترجم)

القديمة لملوك مصر الأوائل. ولكن التمييز بين ما هو دنيوى وما هو روحاني ظاهرة حديثة.

أما ثانوني الذى حمل أيضًا لقب القائد العام، فقد كان أساسًا «كاتب الجيش». كان من كبار الضباط الإداريين ومؤرخًا رسميًا ومن خلصاء الملك، وعلى لوح حجرى عثر عليه في مقبرته رقم ٧٤ يقدم وصفًا لمسار حياته المهنية:

لقد اصطحبت الإله الكامل، القيّم على الحقيقة والعدالة، ملك مصر العليا ومصر السفلي: من خبر رع... لقد تمكنت من مشاهدة مآثر الملك البطولية وكل ما أنجزه في كافة البلدان الأجنبية. فاقتاد زعماء بلاد چاهي أسرى إلى البلد المحبوب، وسلب ونهب كل مدنهم وقطع أشجارهم. لم يوجد بلد واحد يستطيع مقاومته. فأنا الذي جعلت الإنتصارات التي حقّقها، تغالب الأيام، لأنني دوّنت الأحداث كما جرت. كنت رفيق الإله الكامل وكاتم أسراره، وهكذا ضمنت رعايته على مرّ الأيام... لقد كتبت من أجله (تقريراً) عن حمائته العسكرية العديدة...(١٠٠٠).

كان چوانڤيل(\*) Joinville عصره بالنسبة لمصر، ولكنه اضطلع بالعديد من الأنشطة الأخرى:

حُشْد فرق المجندين. إحاطة كل رجل من رجال الجيش بواجباته... إعداد قوائم بالجنود والكهنة وعب وخدم الملك وكافة حرفيي البلاد والثيران والطيور والماعز(١٠٨).

ولما كان مكلفًا بفرض رقابته على أملاك الجيش وحسن مظهر أفراد الفرق العسكرية، فقد صور في مقبرته موكبًا عسكريًا من «الفرق الأجنبية»: أربعة نوبيين يتقدمهم حامل العلم، وجميعهم بدناء، إبرازًا لقيمة العناية التي توفرها لهم الإدارة العسكرية. إن جوادًا رائعًا وردى اللون، يرفع في آباء رأسه بعرفه الأصهب، لأن سلاح المركبات كان عنصرًا أساسيًا في ميادين القتال، ولما كان اللون الوردى قد

<sup>(\*\*)</sup> چوانثيل: ١٢٢٤–١٣٦٧. كاتب حوليات فرنسى، دون تاريخ حياة ملك فرنسا لويس التاسع الذي قاد إحدى الحملات الصليبية على مصر وأسره المصريون في المنصورة. (المترجم)

دخل حدیثا ضمن الألوان التی تستعملها، فرشاة الرسام المصری، كان ينظر إليه كلون نفیس، تزدان به أیضًا بشرة النساء الجمیلات وأبدان الفراشات. كان الرسام المصری رسامًا إنطباعيًا، من جميع الجوانب.

كان ثانوني مكلفًا أيضاً باقتياد دافعي الجزية الأجانب ليمثلوا بين يدى الملك. وكان أيضاً:

عينى ملك مصر العليا وأذنى ملك مصر السفلي... والذي يمعن النظر في القرص (أتون) في الأفق (والمقصود به هنا الملك في قصره)، في كل لحظة من اللحظات، لفرط تأثيره على قلبه... والذي أشاد به الملك بسبب نصائحه السديدة وتطبيق القواعد (الصادرة) عن إرادة صاحب الجلالة(١٠٠١).

واعترافاً بجميل العاهل الملكى الذى رقاه إلى منصب رفيع، فإنه يشدو من أجله بترنيمة تذكرنا مضمونها وعباراتها بعصر الرعامسة، وكان أمرًا غير مألوف فى ذلك الزمن:

تحية لك، أيا ملك مصر وشمس الأقواس التسعة. إنه مونتو، وأكثر الأمراء بسالة، إنه من يربط البلدان الأجنبية، وسيد الجند الشجعان (الذين يضاهى عددهم) رمال الشطآن(١١٠).

يظهر في هذا النص لأول مرة لقب إضافي يلحق بلقب «ملك مصر»، إنه لقب إمبراطورى، فينعت الملك بعبارة «شمس الأقواس التسعة». إنه نتاج أيديولوچية التحامسة (١١١)، وسيعود الرعامسة إلى استخدامه في إطار مادى وروحاني، أكثر شمولاً أيضاً.

#### العسكريون

كان أمن مس قائد حاملي الأقواس والمشرف العام على بلدان الشمال، وقد منور في مقبرته رقم ٤٢ بالقرنة مشهداً، هو في المعتاد جزءًا من الأيقونوغرافيا

الملكية (١١٢): وهو استسلام قلعة محصنة، وينحنى «زعيم لبنان» أمام «آمن مس». ومن خلفه يُحضر بعض الرجال الهدايا إكرامًا للمنتصر، وهى عبارة عن إناء مزخرف زخرفة فاخرة وقطعة قماش وبعض الأحجار الكريمة وثورين. وإذا كانت الهدايا تفتقر إلى الغزارة، إلا أنها تعكس تنوع موارد البلاد. ويخرج المهزومين من قلعة على النمط السورى الواضح، بأسوارها المسننة وأبراجها الصغيرة. وفي مقدمة المشهد يسير الجيش المصرى بمشيته العسكرية ويمر الجنود حاملين البلطات والرماح والتروس. والغابات الباسقة تشكل خلفية المشهد. كوفئ آمن مس على خدماته الجسورة بتعيينه في منصب المسئول عن أقاليم ريتنو في الشمال، أي مهمة جباية الجزية لصالح الخزينة الملكية. ومما له دلالة أكيدة أن هذه المقبرة التي تخص عسكريًا، يغلب على رسوماتها اللون الأحمر، وهو لون القوة والقدرة، ولون الإله المحارب مونتو(١١٢).

وفى حياته فى العالم الآخر، سيجد أمن مس، أن الآلهة توفّر له كل ما يحتاج إليه طبقًا لأمنياته:

عسى رع، يمنحه أن يكون متألقًا في السماء،

عسى جب، يمنحه القدرة على الأرض،

عسى حس، يمنحه كل الأطعمة،

عسى حعيى (النيل)، يمنحه ما بداخله فيشبع في جميع الفصول،

عسى أوزيريس، يتصرف ليصبح في مقر إقامته وفي حاشيته للزمن اللانهائي، عسى حورس، يسمح بأن تعيش أنت، دون أن تُبعد من جواره، إلى الأبد(١١٤).

إن لوحًا حجريًا يحتفظ به متحف اللوائر C 59) Louvre ولوحًا آخر في متحف تورينو يحتفظان بذكريات قائد مركبة الملك الذي يحمل اسمًا رفيعًا هو رو إن حقاو أي «أسد- الأمراء»، كما يفتخر بأنه «حامل علم الأسطول الحربي».

أما «زعماء المجاي»، قواد الفرق النوبية، فكانوا أيضاً شخصيات عظيمة الشان. نذكر منهم على سبيل المثال ديدو ومقبرته في القرنة (\*) وكان «المشرف العام على البلدان الأجنبية في غرب طيبة وقائد الفرق العسكرية لصاحب الجلالة وموفد العاهل الملكي في جميع البلدان الأجنبية، من فرط ما كان مؤثراً على قلب (الملك). لقد مُنح الذهب والمديع، بسبب ما أبداه من بسالة، لمرات عديدة» (١١٥).

إن الطبقة العسكرية التى كان يُغدق عليها الملك أسمى المراتب والإنعامات، أخذ نجمها يعلو وتزداد أهميتها مع تعاظم الفتوحات. إن كوكبة من القواد البواسل كانت تعبش بكل تأكيد في البلاط الملكي بالأقصر، بصفتهم رفاق العاهل الملكي الأوفياء.

## كبار الكهنة وغيرهم من رجال الدين

ومن أبرز الشخصيات الدينية في عهد تحوتمس الثالث، نذكر تحديداً كبير كهنة آمون واسمه من خير رع سنب. لا شك أنه كان أيضاً أحد الخلصاء المقربين من العامل الملكي.

كان جده حابي ضابطًا فى الجيش وجدته ووالدته «مرضعتين ملكيتين». وإلى «قرابة النسب بالرضاعة»، أضيفت إليها بلا شك رابطة الزمالة فى سن الطفولة بمدينة الأقصر. كان فى بداية الأمر «أبًا إلهيًا» ثم «الخادم الثانى للإله أمون»، فهكذا ارتقى تدريجيًا فى اتجاه هذا المنصب المرموق فى سلم التراتبية الكهنوتية قبل أن يخلف حيوسنب فى منصبه كبيرًا للكهنة: كان من خير رع سنب يخدم سيدين، فأخلص لهما بكل ما أوتى من وفاء: أولهما إله الكرنك وثانيهما الفرعون. إن نص تمثال من تماثيله بحتفظ به متحف القاهرة، فى الوقت الراهن، يوضح واجباته:

سن القوانين وتحديد القواعد وجعل الحقيقة والعدالة مفعمين بالبركات، من أجل أمون- رع، وإقامة كرامته على امتداد الشاطئين وهيبته على مقربة من الآلهة (الأخرى).

<sup>(\*)</sup> وفي الموضة تحديدًا وتحمل رقم ٢٠٠. (المترجم)

الثناء على جلالته طوال النهار وإرضاء كائه يوميًا، والتعبد لوجهه الجميل، وتعظيم مجده في كل فصل من فصول السنة، لحساب ملك مصر العليا ومصر السفلي من خير رع، محبوب آمون.

إقامة كافة الشعائر الدينية حتى نهايتها، والعمل بحيث يعرف كل شخص ما ينبغى عمله في معبد أمون الكرنك(١١٦).

ومن جهة أخرى، فمن المحتمل أنه لم يطلق عليه اسم من خبر رع سنب أى «عسى من خبر رع يكون مزدهرًا»، منذ ولادته، ولكن في وقت لاحق إكرامًا للعاهل الملكي، كانت وظائفه المرموقة كهنوتية ودنيوية، في أن واحد، ففي مقبرته رقم ٨٦ في القرنة يمكن أن نقرأ النص الآتي:

النبيل الأمير الصديق المحبوب إلى حد كبير، الذى سعى إليه رب القطرين بسبب خصاله وارتقى به إلى دائرة الأصدقاء واختاره من بين مئات الآلاف، ورفع من شانه، منذ أن كان طفلاً وأقامه ليحتل مكان الصدارة فى القصر. إنه حامل الأختام الملكى ومدير الخدمات الإلهية اليومية فى مصر العليا وفى مصر السفلى... مدير (كافة) الوظائف المرموقة فى (فى معبد آمون) والمشرف العام على بيت الذهب المزدوج وبيت الفضة المزدوج والمشرف العام على أشغال معبد آمون (المسمى) «هذا الذى يرفع التيجان» ورئيس الأسرار المكنونة للإلهتين، أول خدام آمون، إنه من خير رع سنب الذي أنجبته نبتو، شقيقة الملك (فى الرضاعة).

النبيل الأمير محبوب الإله والصديق المرموق المرتبط بالقصر، فإليه امتد ساعد الملول، إنه قلب الملك في طول البلاد وعرضها، الذي يحصى كل ما هو كائن، ويُعد حصرًا بكل ما هو موجود في أرجاء مدن مصر العليا ومصر السفلي، إنه المشرف العام على شونة أمون المزدوجة، والمشرف العام على النساجين الملكيين في الجنوب والشمال، إنه الأثير المفضد عند الملك الكامل (أول خُدام آمون)، إنه من خير رع سنب. النبيل الأمير وكاتم أسرار الملك، من أجل تشييد معالمه الصرحية ورئيس الحرفيين والمشرف العام على أشغال (معبد) آمون. «هذا الذي يرفع التيجان».

إنه رجل من طراز حپوسئپ،

وتُصور ه رسومات مقبرته وهو يزاول مهام وظائفه ويقتاد أمام الملك خمسة صفوف من دافعي الجزية القادمين من مناطق الإمبراطورية (۱۱۸).

القادمون من الشمال: أمير كريت ساجدًا وأمير خاتى رافعًا يديه متعبدًا، وأمير تونيب مصطحبًا ولده أمير قادش رافعًا فروض الولاء:

إنهم يحيون رب القطرين، ويسجنون أمام الإله الكامل، ويمجنون إنتصارات صاحب الجلالة. إنهم يتقدمون حاملين على ظهورهم كل منتجات بلاد الإله، من فضة وذهب ولازورد وفيروز وأحجار كريمة، من مختلف الأنواع، حتى يُمنحوا في المقابل نسمة الحياة (١١٩).

ومن القادمين من الجنوب يتسلم الملك «ذهب صحراء كوپتوس ومعه في الوقت نفسه ذهب كوش الخسيس، بصفته ضربية سنوبة».

إن من خير رع سنب القائم على إدارة معبد آمون والمهندس المعمارى، يتفقد قطعان الماشية ويشرف على عمل الحرفيين في معبد الإله(١٢٠): من صواغ ونجارين وعمال جلود ومعادن، بينما ينجزون أعمالهم تحت بصر النظرات الثاقبة للكتبة المشغولين.

إنه يتفقد ورشة أشغال معبد آمون وأعمال الحرفيين باللازورد النقى والفيروز النقى والفيروز النقى النقى النقى النقى، التى أمر صاحب الجلالة بانجازها وفقًا لفكر قلبه، من أجل مبانى أبيه أمون فى الكرنك، لتظل راسخة ومزدهرة كما (ينبغى أن يكون) عمل (مقدر له أن يقاوم الأيام) للزمن الأبدى(١٢١).

هكذا ستتبعث إلى الوجود الصروح وممرات الأساطين الفخمة والمسلات من بين الأنامل البارعة لعمال طبية تحت إشراف كبير الكهنة.

إن كاهنا معماريًا وخادم أمون الثاني، اسمه يوى إم رع، مارس أنشطة مماثلة، كان يشغل منصبه منذ عهد حتشيسوت. إن نقوش مقبرته رقم ٣٩ في

الحُوحُة(\*)، تصوره وهو يتسلّم هبات الإمبراطورية، من أجل معبد آمون: وهى الهبات الواردة من مستنقعات آسيا (من المناطق الواقعة قرب) دروب حورس وواحات الجنوب والشمال»(١٣٢). إنه يزن أكوام البخور الضخمة ويحصى «ثلاثة آلاف من النباتات الطيبة بأنواعها المختلفة. ويقوم بحصر الأسرى الأحياء الذين عاد بهم صاحب الجلالة من معاركه المظفرة».

وبصفته معماريًا، شارك على وجه التحديد سن موت و چحوتى، فى تجهيز وإقامة المسلتين الشامختين، فى بهو أساطين تحوتمس الأول.

أما أمنحوت الذى خلف يوى إم رع فى منصب خادم آمون الثانى وارتبط ارتباطًا كاملاً بمعبد إله طبية، فقد كان مشرفًا عامًا على خزائن آمون ومشرفًا عامًا على شونة آمون المزدوجة. كانت بناته الأربع «منشدات آمون». وكرست هذه العائلة نفسها لخدمة معبد الكرنك، وصور أمنحوت في مقبرته بالقرنة وهو يقدم للملك قربانًا من الزهور:

إنه يتقدم في سلام، حتى مكان وجود العاهل الملكي، حاملاً باقة من زهور أمون، رب عروش القطرين في الكرتك. «إن آمون يثني عليك ويحبك ويحملك على مغالبة الأيام. ليته يعطيك الحياة أيضًا والثبات والقوة والبسالة والنصر على شتى البلدان، ولتكن صيحتك، صيحة الحرب، في كافة البلدان الأجنبية، وفقًا لما يأمر به أبوك العظيم آمون، فتظل تحت نعليك(١٣٣).

كما يصطحب أمنحوت الملك لتفقد الأعمال الجارية في المعبد.

ولما كانت تستهويه مشاهدة لحظة الفجر الصادق المتألقة، كانت من أمنياته المنائزية أن يتمكن من «الخروج من المقبرة ليشاهد آمون عندما يشرق في «روعة الروائع»(١٢٤) (معبد حتشيسوت الجنائزي).

<sup>(\*)</sup> تل صغير يعترض الوادي، وجبانة الموحة امتداد لجبانة القرنة، من جهة الشرق. (المترجم)

جدير بنا أن نلاحظ الإرتباط الوثيق، القائم بين الإدارة الملكية وإدارة معبد آمون.

كان نخت مين رئيس هيئة موظفى آمون، والمشرف العام على مخزن الإله، بالإضافة إلى مناصب الكاتب الملكى والمشرف العام على الشونة المزدوجة لمصر العليا ومصر السفلى، والمشرف العام على موقع النبيذ والمشرف العام على جياد رب القطرين.

ورث ابنه من خهر الجانب الكبير، من مناصب أبيه، وفضلاً عن ذلك، أضيفت إليها وظائف المشرف العام على شُون الإله والملك، كما كان من كهنة طيبة بصفته الكاهن صاحب اليدين الطاهرتين. ويرفع إلى الآلهة صلوات مؤثرة من أجل دوام حريته إلى الأبد:

إنه يقول: أيتها الآلهة التى تقيم فى السماء، والآلهة القائمة على الأرض وآلهة العالم السفلى. أيها الإلهان اللذان يجعلان سفينة رع تشق الماء بقوة دفع المجاديف ويقودان الإله العظيم إلى الأفق الغربي من السيماء، ارفعى أقوالى إلى رب الزمن الأبدى، إنها صلاة خادم يثنى عليه سيّده. كنت على الأرض، من القربين المفضلين الأبدى، إنها صلاة خادم يثنى عليه سيّده. كنت على الأرض، من القربين المفضلين لدى العاهل الملكى. ليته يتصرف الآن، بحيث أرقد فى مكانى فى الأبدية واتحد بمقرى للزمن اللانهائى. ليته يهبنى أن أكون متألقًا فى السماء، قويًا على الأرض ومبررًا فى العالم الآخر. ليته يسمح لى أن أدخل إلى المقبرة وأن أخرج منها، على حدّ سواء، حتى انتعش بفضل ظلّك، وارتوى فى بركتى، على مرّ الأيام، وأن يعود «الإخضرار» إلى جميع أعضائى، ليت حعبي يعطينى الأطعمة والقرابين والنباتات النضرة فى موسمها. سوف اتنزه فى حديقتى يوميًا، دون توقف، سوف يحط بائى على أغصان الأشجار التى زرعتها، واتمتم بالجو الرطب فى ظل أشجار الجميز وآكُل من مثارها. سوف يكون الفم الذى اتحدث به ملكى، مثلى مثل خُدًام حورس. سوف أصعد إلى السيماء، ثم أهبط ثانية على الأرض ولن يعترض أحد طريقى، لن يُبعد كائى ولن يسجن بائى. سوف أجقى وسط المقربين المفضلين ووسط الأجلاء. سوف أحرث الأرض ولن يعترض أحد طريقى، لن يُبعد كائى ولن يسجن بائى. سوف أحرث الأرض ولن يعترض أحد طريقى، لن يُبعد كائى ولن

فى حقول البوص، وانضم إلى حقول القرابين(١٢٥) ليتهم يخصّوننى بإبريق من الجعة وأرغفة الخبز الواردة من قرابين رب الزمن الأبدى. ليتنى أتلقى أيضًا وجبات وفيرة من اللحوم، على مائدة قرابين الإله العظيم(٢٢٦).

لا تكمن السعادة الأبدية في الإقامة في جنة قصية وخيالية، ولكن أن يعيش المتوفى من جديد، يومًا بعد يوم، اللحظات السعيدة التي عرفها على الأرض، وفقًا لحرية مطلقة وفائقة تتمتع بها حركاته. إن اللحظات السعيدة تعنى التنزه في الحديقة والإنتعاش في ظلال الأشجار الباسقة والمشاركة في أعمال الحقول الإلهية، وأن يأخذ من الأكل كفايته. إن جنّات مصريي الأزمنة القديمة تعنى حياة يتوفر لها رغد العيش وحرية الحركة والنشاط.

وكانت متع الدنيا وملذاتها، على القدر نفسه، من الواقعية.

الاستمتاع في بيته القائم في طيبة بجوار منزل سيد الآلهة، ثم الذهاب إلى البيت الكبير.... ويروّح عن نفسه بالتطلع إلى كل ما هو جميل، وقضاء وقته في أعمال إلهة الحقول. وعبور المستنقعات واستكشاف الأعشاش والترفيه عن نفسه بطعن الأسماك بالخطاف (١٢٧).

كان من خبر بن مين (أو نحت مين) رجلاً بسيطاً وحكيمًا بطبيعة الحال. ولكن ملذاته ومسراته الطبيعية، تشبه مثيلتها عند عامة المصريين، فيعشق الجمال والإنسجام والوقائع الملموسة. كان شاعراً أكثر منه فيلسوفًا.

كان أمنحوت أحد أبناء نحت مين الآخرين وأخا الآخرين وأخا من خير إذن، «الابن الملكى الأول للإله أمسون». ويشسيسر هذا اللقب إلى قسائد الموكب الإلهى الإحتفالي(١٢٨). كما كان ملحقًا بالشعائر الجنائزية الخاصة بالراحل تحوتمس الأول. كانت العائلة مستقرة تمامًا في طبية، فتقدم خدماتها للإله وللملك.

كما تميز بعض الشخصيات الدينية الأخرى، مع انتسابها إلى فئات أخرى من الكهنة، غير كهنة الإله أمون القوى،

كان مين من مدينة أبيدوس، أمير مدينة ثنى (\*) والواحة ويشغل منصبى حامل أختام ملك مصر السفلى وكبير كهنة الإلهين أونوريوس وأوزيريس. كان ابنه خادم الإلهة – العقرب سرقت. ويلح موضوع ثابت فى جميع هذه المقابر الطيبية، فنلاحظ إصراراً على تكرار المشاهد نفسها التى تصور الملذات الإبيقورية (\*\*). فيتأمل مين حديقته المزروعة نخيلاً وأشجار جميز، تتوسطها بركة فسيحة، تعطرها أزهار اللوتس وتسبح فيها الأسماك. إنه يتناول الأزهار التى يقدمها له ابنه، ويسعى إلى التمتع بالمسرات المفيدة نفسها، التى سعى إليها الآخرون:

الإستمتاع بقسط من الراحة في حديقة الغرب ومشاهدة كافة النباتات النضرة... وعبور المستنقعات واستكشاف الأعشاش والترويح عن النفس بطعن الأسماك بالخطاف(١٢١).

إن ما سبق لا يعتبر صيغًا جاهزة تم نسخها، أو مشاهد أعيد نقلها، ونذكر على وجه التحديد التصاوير الكلاسيكية عند القيام بصيد العصافير بعصا الرماية وسط نباتات البردى أو الصيد النهرى بواسطة الخطاف. ولكنه تعبير عام عن وجه من وجوه اللهر البدنى، والترويح عن النفس، كما يستشعرها كل فرد حتى الأعماق.

كان مين أحد الذين يشرفون على تعليم وتربية الأمير الشاب الذى سيصبح فيما بعد أمنحوت الثانى، وقد علمه تحديدًا رياضة الرمى بالقوس، وعلى سطح أحد جدران مقبرته رقم ١٠٩ فى القرنة، صرور فى مشهد بعيدًا عن أى تكلّف وقد أجلس الطفل الملكى على ركبتيه.

أما سن نفر الهليوپوليتاني فقد كان كبير كهنة أتوم و«منسق أعياد أتوم». وإلى

<sup>(\*)</sup> لم تحظ هذه المدينة بأى عمل من أعمال التنقيب، ويعتقد أنها تقع على مقربة من مدينة جرجا أو أسفلها.

<sup>(</sup>الترجم) B. Midant - Reynes. Aux origines de l'Egypte. Fayard, 2003, p. 130.

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى الفيلسوف اليوناني أبيقور (٣٤١ – ٢٧٠ ق.م). دعا إلى الاستمتاع بالملذات المعنوية (المترجم)

جوار العاهل الملكى كان أيضًا «حامل الأختام والمشرف العام على الشونة المزدوجة والمشرف العام على الشونة المزدوجة والمشرف العام على صحارى ذهب أمون».

كانت مغامرة حياته، هى الرحلة التى قادها إلى بيبلوس، بناء على الأوامر الصادرة من فرعون، لإحضار خشب الأرز المطلوب لإقامة الساريتين الباسقتين فى معبد الكرنك. أما المدونة التى أمر بنحتها حول هذا الموضوع على جانبى باب من أبواب مقبرته فى القرنة فقد أصابها للأسف تشويهًا شديدًا(\*).

#### مدراء طيبة

آمن إم حات، الكاتب

كان آمن إم حات كاتبًا مجدًا، شغل مناصب «المشرف العام على بيت الوزير (أوسر) ومدير كافة ممتلكاته». كما كان «الكاتب الذي يحصى غلال آمون في شونة الإله، ورئيس ميئة موظفى آمون».

كان مولعًا بالتعرف على أنسابه، فدون في مقبرته أسماء والديه وجده وجدته وزوجتيه. وبذل في هذا العمل عناية ودقة تشهدان على مدى إرتباطه بأسرته. إن مقبرته رقم ٨٢ في القرنة، من المقابر النادرة في الجبانة التي زُخرفت فيها حجرة الدفن.

كان على ما يبدو، رجلاً قويًا مخلصًا لسيده الوزير الذي يشيد به في نص صيغ بأسلوب منمق، وهو أشبه بتمرين أدبى لكاتب موهوب. ففي نظر المصرى القديم،

<sup>(\*)</sup> تحمل مقبرته فى الشيخ عبد القرنة رقم ٩٩. وهى خلاف مقبرة شخص آخر يحمل الاسم نفسه ورقمها ٩٦، وتعرف بمقبرة العنب وعاش صاحبها فى عهد أمنحوتي الثانى، وسيشار إليها فيما بعد فى الفصل السادس. (المترجم)

كان جمال النص أو المشهد المصور، على حد سواء، يتألف في المقام الأول من التوازن الصارم لعناصره المكونة والتوافق والإنسجام التشكيليين والسمعيين للعبارات.

تحدَّث قائلاً: أنا خادم ورفيق مخلص لسيده، وصاحب قلب بارع ينفَّذ ما يقوله. لقد وضع بيته بأكمله في معيتى. إن صواب ختمه يعود إلى نصائحى. أنا إنسان فطن، عند إعداد حصر بممتلكاته، ساهر على حسن إدارة أشغاله.

وفى ثلاث فقرات منظومة يبدأ آمن إم حات فى استعراض الأنشطة المواتية للوزير أوسر في خدمة الملك والألهة والبشر:

إن عمدة المدينة (\*)، الوزير أوسر، يؤدى الطقوس الشعائرية، من أجل الكا الملكى الحيّ على مدار كل يوم من الأيام. إنه يرفع ماعت نحو سيده، (ماعت) التي ما برح صاحب الجلالة يحبها، في كل لحظة من اللحظات. ففي كل ساعة من الساعات، يشار إلى أفعاله المباركة.

إن عمدة المدينة، الوزير أوسر، يؤدى ما تنشده الآلهة جمعاء. إنه يخلق القوانين التى تؤسس القاعدة ويشيد المعابد وينظم قرابينها ويورد أطعمتها ويقدم لها ماعت التى ما برحت تحبها.

إن عمدة المدينة، الوزير أوسر، يؤدى كل ما يرغبه الشعب، ويستشير الرقيق الحال والمقتدر، على حد سواء، ويحمى الأرملة التى بلا عائلة ويلطّف قلب العجوز الطاعن فى السن. ويقيم الصبية على مقعد الآباء، ويسمح أن تظل البلاد بأسرها فى سلام.

وبعد ذلك، تروى ست فقرات منظومة الأعمال البارعة والبنّاءة التي قام بها الوزير بمشاركة أمن إم حات.

إن عمدة المدينة، الوزير أوسر، قد أعد عددًا من الأشياء للقصر الملكي، وهي من فضة وذهب ولازورد وفيروز وأحجار كريمة من مختلف الأنواع، فضلاً عن أوانٍ

<sup>(\*)</sup> نيوت بالمصرية القديمة وهي من أسماء طبية. (المترجم)

من فضة وذهب ونحاس وبرونز وأثاث من العاج والأبنوس وخشب الصندل. وعُبد الله عمن المعندل. وعُبد الله عمن الله عنه الله عنه الله على هذه العمال.

إن عمدة المدينة، الوزير أوسر، قد صنع عددًا من التماثيل للقصر الملكى، وهى من الفضة والذهب والنحاس والبرونز والأبنوس... ومن كل حجر صلا.... أما أنا فكنت مشرفًا على هذه الأعمال.

وفضيلاً عن ذلك، فقد صنع هذا النبيل العظيم لنفسه، عددًا من التماثيل من النحاس والبرونز وكافة أشكال الخشب الثمين، لتقام في معابد آلهة مصر العليا ومصر السفلي، وكنت أنا المشرف على هذه الأعمال.

وأعدً هذا النبيل العظيم لنفسه، حديقة كبيرة هي آية من الجمال، تقع إلى الغرب من مدينة الجنوب(\*)، فيها أشجار رائعة حيث تنبت أطيب الخلاصات العطرية... أما أنا فكنت مشرفًا على هذه الأعمال.

وأعد هذا النبيل العظيم لنفسه مقبرة كبيرة، رائعة الجمال فوق التل الصخرى بالأرض المقدسة وكانت جدرانها الخارجية الشامخة ملوّنة... أما أنا فكنت مشرفًا على هذه الأعمال(١٣٠).

أما نص الفقرة السادسة المنطوقة، فهو مشوه تشويهًا بالغًا.

كان يحلو للنبيل آمن إم حات أن يؤلف نصوصاً في أسلوب منمق.

ويقدم لنا أمنياته عن الأبدية، في هيئة قصيدة أيضًا:

سوف تدخل إلى الغرب وتخرج منه. وبخطوات واسعة، سوف تعبر باب النوات. سوف تعبر باب النوات. سوف تعبد رع عندما يشرق فى تله وتقدم له الشكر والعرفان، عندما يغرب فى أفقه. سوف تتلقى القرابين وتأخذ كفايتك من الأطعمة (المكدسة)، فوق مائدة قرابين سيد الزمن اللانهائى.

سوف تتنزّه في كل مكان تشتاق إليه، عند الأطراف السعيدة من حديقتك،

<sup>(\*)</sup> نيوت رسيت بالمصرية القديمة وهي أيضًا من أسماء طبية. (المترجم)

ويبتهج قلبك (لرؤية) أشجارك، وتنتعش فى ظلال أشجارك، (أشجار) الجميز. سوف تكون نفسك فى سلام، بينما ترتوى من ماء البئر التى أقمتها. وذلك للزمن الأبدى وللزمن اللانهائى. سوف تفتح تلال الجبانة وتشاهد من جديد بيتك، (بيت) الأحياء وتسمع الأصوات والأغانى والموسيقى القادمة من بابك الكائن على الأرض، وتؤمّن حماية أولادك للزمن الأبدى والزمن اللانهائى(١٣١).

هذا التسكع الأبدى والسعيد عبر أرجاء الكون، وفي العالم العائلي على سطح الأرض، هذه الرحلة المفتوحة الخالية من أية قيود، المتجددة على الدوام، تنتقل من السماء إلى الأرض ثم إلى الجبانة، إن هذا العود الأبدى إلى أحضان أفراد العائلة، هو المستقبل الذي يتطلع إليه نخت مين أو مين أو آمن إم حات، فضلاً عن كافة المصريين الآخرين.

## آنتف، الأمير والموفد العظيم

إن المقبرة رقم ٥٥١ فى جبانة دراع أبو النجا تخص «أنتف، أمير مدينة ثنى ورئيس كافة الواحات وكبير موفدى الملك وحامل أختام ملك مصر السفلى وكاتب الحسابات». وفى هذه العائلة، كانت وظيفة الكاتب يورثها الأب إلى ابنه أو إلى أخيه، ولكن كان أنتف على ما يبدو، ممثلها الأكثر شهرة.

إننا نعرف الأنشطة الهامة التي كان يمارسها هذا الشخص بفضل لوح حجرى كبير، هو من مقتنيات متحف اللوقر (C25) في الوقت الراهن، ويحيطنا نص انتف علمًا بمقومات منصب «موفد الملك». إنه عظيم الفائدة وفريد في بابه تقريبًا، ولكن هذه المعلومات أقل دقة ووضوحًا من نص الوزير رخ مي رع الذي قدّم لنا وصفًا لأعناء منصنه.

إنه النبيل، الأمير، حامل أختام ملك مصر السفلي والصديق الأوحد وكاتم أسرار الملك في قيادة الجيش والذي يجمع القضاة والجنود ويحصر الأصدقاء ويتقدم النبلاء ويصطحبهم ويقيم كبراء البلاط الملكي في أماكنهم. إنه أقوى الأقوياء ومرشد

ملايان البشر ورئيس أرقى الوظائف وأرفعها . إنه صاحب المقعد الأول والحاذق المحنك في حضرة (صاحب الجلالة) والذي يسجُّل كلمات سواد الشعب، ويبلِّغ عن أوضاع الشاطئين وأحوالهما ويتبادل أطراف الحديث في المكان السرّى، ويدخل حاملاً عددًا من النباتات ويخرج محاطًا بالمديح، ويقيم كل امرىء على مقعد أبيه، ويجعل القلب هادئًا وديعًا ويثني على المقربين المفضلين، ويدفع الكبراء إلى النهوض عندما يتحدث، ويضمن حسن سبر الأمور في قاعة المحكمة، ويحدد القاعدة في القصر الملكي ويخبر كل امرىء بواجباته ويوزع الهدايا في القصر... ويهديُّ الأصوات ويأتي بأسمى مراتب الشرف و«يحمى القدم» في مكان الصمت. إنه الخيط نو الثقالة في ميزان الإله الكامل، والذي يرشد البشر إلى ما ينبغي إنجازه. عندما يقول ما يجب عمله، فإن ذلك يحدث على الفور، كما لو أن فم الله هو الذي تفوّه بهذه الكلمات. (إنه) يُصدر التوجيهات إلى سواد الشعب، حتى يمكن حصر ما تبقى من أعمال (مطلوب إنجازها)، من أجل الملك، كما يستدير ليواجه كل بلد أجنبي وبعين حكومة زعمائه. إن مشغولياته عظيمة الأهمية، عندما يُعدّ حساباته. (إنه) من يعرف ما في قلب العاهل الملكي، وهو لسان حال المقيم في القصير وعينا الملك وقلب سيد المقر الرسمي ومصدر التعاليم للبلاد بأسرها. إنه من يكبِّل الأعداء ويهدئ المتمود... رجل قوى الساعد في مواجهة اللصوص، فيطبّق العنف على من يزرعونه، وقوى ضد الأقوياء. ويخفّض ساعد المتكبر (حرفيا: «من كان ظهره عاليا»(\*). ويحطّم في (كل) لحظة الإنسان صاحب القلب القاسي (حرفيًا: الحاد). ويتصرفه يحمل الإنسان العنيف على تطبيق القاعدة والقوانين العادلة التي يمقتها قلبه. كما يتعاظم الرعب الذي يثيره في نفس المجرمين. إنه رب الخوف وسط أصحاب القلب السئ، والذي «يقطُّع» الأعداء وينصر المعتدين. (إنه) رخاء القصر ويسنّ القوانين ويُسعد الجماهير من أجل سيده، إنه الموفد الأول في قاعة المحاكمة(١٣٢).

<sup>(\*)</sup> نذكر فى هذا الصدد المثل المصرى الذى يدور حول المعنى نفسه: «من له ضهر ما ينضربش على بطنه». ويراد بالظهر هنا الرجل الحامى لغيره، ويقولون فلان له ظهر، أى له من يعتمد ويستند عليه، أحمد تيمور باشا، الأمثلة العامية. مركز الأهرام، ١٩٨٦. ص٥٦٥. (المترجم)

إن فيضًا من الكلمات والنعوت على الطريقة المصرية (\*)، يعرفنا بمهام موفد الملك. إنه في أن واحد، المشرف على الإحتفالات ومنظمها وكاتم أسرار العاهل الملكى والناطق بلسانه لدى الجهاز الإدارى، في مصر وأقطار الإمبراطورية، كما أنه يحشد أفراد الجيش ويستدعى المحاكم للإنعقاد. فمن الواضح أنه كان المبعوث الفطن من قبل فرعون.

بعد هذه المجاهرة بأبعاد وظيفته يعلن أنتف صفاته الشخصية وسجاياه ويروى بعض أحداث حياته المهنية:

أتاح لى قلبى إنجاز هذه المهام بفضل التوجيهات التى أملاها علىّ. كان بالنسبة لى شاهدًا مفعم بالبركة، ولم يحدث أبدًا أن تجاهلت ما قاله. بل كنت أخشى الخروج على خطة العمل التى رسمها. وهكذا ولهذا السبب كنت فى غاية الإزدهار. كنت مفيدًا لأنه كان هو بعينه يوجه أفعالى. كنت فطنًا حاذمًا تحت قيادته.... فهاتف الوحى الإلهى يكمن فى كل كائن. إن مستشارى هو الذى قادنى على السراط المستقيم للعمل الناجز. أجل، هكذا كنت.

لقد اصطحبت ملك القطرين وتتبعت خطاه في بلاد الجنوب وبلاد الشمال. ووصلت إلى قمة الأرض والتحقت بها في أطرافها، بينما كنت «تحت قدمي» صاحب الجلالة. كنت باسلاً مقدامًا ومن أرباب السيف. لقد غزوت باعتبارى أكثر (جنوده) شجاعةً.... كنت أسير في مقدمة الجيش، (فكنت) الأول. وعندما يصل سيدى في سلام على مقربة منى، كنت قد أعددت (المعسكر)، وجهزته بكل الأشياء الطيبة التي يشتهيها المرء في بلد أجنبي، وزينته، فصار أجمل من قصر مصر، وطهرته ونظفته وجعلته سريًا وزخرفت أجنحته وجهزت كل حجرة بما يلزمها. لقد تصرفت على هذا النحو، حتى يظل قلب الملك في سالام... وحصرت الجزية (المقدمة من) أمراء أركان البلاد وهي جزية من فضة وذهب وزيت وبخور ونبيذ (١٦٢).

وفضلاً عن ذلك، كان الموفد الملكى يتولى توفير كل ما يحتاجه الجيش الزاحف من إمدادات وتموين. فكان الشخص الذي يوكل إليه العاهل الملكي بكل المهام المادية

<sup>(\*)</sup> مازال المصرى المعاصر يحلق له ممارسة هذا اللون من الهوايات. (المترجم)

التى تضمن تصريف الشئون الإدارية على أحسن وجه والسهر على راحة المحاربين أثناء الحملات العسكرية.

لقد ذاع صبيت موفدًا آخر، في خدمة فرعون وطبقت شهرته الآفاق حتى وصلت إلينا.

## آمو \_ نجح، المهندس والموقد والحاجب

عُثر مؤخرًا في حقول طيبة، وعلى بعد مئتى متر إلى الشمال الشرقى من أطلال معبد تحويمس الثالث الجنائزى، على تمثال مكعب من الجرانيت الأسود، يخص موالم الموالم معبد تعرف هذه الشخصية من خلال مدونات مقبرته رقم ٨٤ في القرنة. كان التمثال قد وضع في هذا المعبد، بإنعام خاص من الملك ليشارك صيرورات فرعون. والتمثال موجود حاليًا في متحف القاهرة. أما صاحبه فتُعرفه النصوص على النحو الآتي:

رفيق الملك في تنقلاته، المرتبط بخطوات الإله الكامل والذي لا يبتعد عن رب القطرين، في ساحات القتال، في كافة بلدان الشمال والذي عبر التيار العظيم (نهر الفرات) في أعقاب صاحب الجلالة، لتحديد حدود مصر. إنه الموفد والحاجب الأول في خدمة الملك وحارس الباب والذي يرضى رب القطرين بفضل نصائحه. إنه موفد الملك وصاحبه: آمو - نجح.

فى وسعنا أن نعيد صياغة سيرة حياته المهنية على وجه التقريب. ويالفعل فإن لوحًا حجريًا عثر عليه فى مقبرته، يروى لحظاتها البارزة، ومن الراجح أن الرجل قد ولد فى عهد تحوتمس الثانى وحصل على أولى امتيازاته، فى عهد تحوتمس الثالث:

إنه يقول: رُقيت لأول مرة إلى منصب مهندس فى خدمة رب القطرين فى العام اوذلك) حتى العام... (فجوة يؤسف لها، نظرًا لأهميتها!)... لقد تفقدت إقامة المسلتين الشامختين التى صنعهما صاحب الجلالة، من أجل أبيه أمون، لقد تفقدت إقامة... (التى صنعها صاحب الجلالة) من أجل أبيه أتوم، رب هليوپوليس، عند مدخل الصرح المزدوج الكبير الذى قام صاحب الجلالة بترميمه وذلك عندما كنت مهندساً.

عندئذ رقّيت إلى منصب الموفد والحاجب الأول فى خدمة الملك، فى حضرة البلاد قاطبة. وكُلّفت بالعديد من المهام. وأقمت العدالة من أجل رب العدالة، لأننى كنت أعرف أنها كانت محل رضاه... لقد أنجزت ما كان يتطلع إليه البشر وما يثنى عليه الآلهة... لقد اصطحبت الإله الكامل فى مختلف بلدان الشمال الأجنبية، ولم ابتعد عنه فى ساحات القتال(١٣٥).

واشترك في العام ٣٣ في عملية عبور نهر الفرات. فصار عندئذ أحد المقربين من فرعون والمفضل لديه:

إنه قلب رب القطرين والصديق الذي يقة رب من الجسد الإلهي وعينا الملك وأذناه... الذي لا يسام أبدًا من الأوامر الصادرة إليه، إنه السامر ليلاً... الذي يؤتمن على الأفكار... داخلاً محملاً بالأشياء المفيدة إلى المكان الذي يتواجد فيه العامل الملكي... إنه إنسان مستور الفم(\*)، فيما يتعلق بشئون الملك(١٣٦).

وجمع بين عدد من الوظائف فعين أيضًا «المشرف العام على الشونة المزبوجة لمصر العليا ومصر السفلي». كما كان مكلفًا بتقديم حاملي جزية الشمال والجنوب إلى فرعون. كان رجلاً من رجال العاهل الملكي.

كان أمو ـ نچح صيادًا بارعًا يهوى القنص فى الصحارى. كان يعشق «أن تطئ قدماه التلال ويستكشف الوديان ويروع عن نفسه بتسديد السهام فى غزلان الصحارى(١٣٧)». كما كان يحلو له ممارسة رياضته المفضلة فى مستنقعات الدلتا.

كان إنسانًا تقيًا ورعًا، يشدو إلى الشمس بترانيم آية في الجمال. وقد احتفظ اللوح الحجرى الثاني الذي عثر عليه في مقبرته على هذه النصوص الشعرية:

تحية لك، يا رع، يا سيد الزمن الأبدى، أيها الأوحد المتفرد، القيّم على الزمن اللانهائى، وأول من أتى إلى الوجود فلا ثانى لك أيضًا، أنت الذى رفع السماء وأقام

<sup>(\*)</sup> نشير في هذا الصدد إلى الأمثلة الشعبية التي تدور حول المعني نفسه.

<sup>«</sup>اللسان عدو القفا» و«لولاك يا لسانى ما انسكيت يا قفايا». أحمد تيمور. المرجع السابق. ص. ص: ٤٢٢ و٤٢٩. (المترجم)

رواسى الأرض. أنت الصبى الجميل الذى انبثق من نو والذى أخذ يعدو منذ يوم مجيئه إلى الدنيا. أنت الصقر الرائع المتجلّى فى تألقه فى الأفق فيحتفى به القطران بسبب توهّجه. يجوب مصبر ويلتف حول الصحراء. إنه الطائر الجارح الذى أنجب الاقواس التسعة. تحية لك بلا وهن، لملايين المرات فى ساعة واحدة. من أجلك، تتجمّع الهتافات والتهاليل، على قدر عظمتك. لقد جعلت المرء يحصل على المعرفة بلا حدود. إنك تسهر فى سلام، والنور العظيم الذى جاء من تلقاء ذاته إلى الوجود ساهر، ويسمح للإنسان أن يمضى هادئًا سالًا، فى روحاته.

إنى قادم إلى جوارك، أيا سيدى رع، إنى أعبدك، إنى أثنى على مجدك. المديح الك، أنت الذى ترضى بالبخور فى حضور نجم الليل، أيا رع، بجميع أسمائه، انصت إلىّ، إنى أتحدث إليك، حوّط قلبك بصلاتى، لا يوجد إله قط، ينسى مخلوقه. ونسمتك، نسمة الحياة، يستطيبها أنفى. أجل، إننى أقف مع الريح العليلة (المفيدة) لشئون القلب ومدائحى تظل فى القصر الملكى، طوال كل يوم من الأيام، لقد رافقت الأمير فى روحاته وغنواته، ولم ارتكب فى أى حال من الأحوال عملاً خسيساً. ويظل قلبى بجوار الله. أنا إنسان مزدهر القلب ومزدهر الفم ومزدهر اليد (١٣٨).

لقد ساهم غيرهم، والكثير غيرهم، في الإرتقاء بالجهاز الإداري في طيبة، واحتفظ الدهر عن هؤلاء الآخرين بذكراهم، فوصلت إلينا، بفضل الصور والنصوص الواردة مثلاً في مقبرة أصابها الدمار، إلى هذا الحد أو ذاك، أو على لوح حجرى أو تمثال. فنذكر منهم، نب آمون(\*) المشرف العام على أملاك الملكة نبتو ونفر برت الساقى الملكي وبنر ميروت (أي «الرقيق حُبًا»)، المشرف العام على بيتى الذهب والفضة والمشرف العام على مواقع أشغال العاهل الملكي والمتعبد لتمثال أبو الهول في الجرزة، بعد أن صار حورس - في - الأفق....

<sup>(\*)</sup> وهو صاحب المقبرة رقم ٢٤ في دراع أبو النجا. (المترجم)

إن شخصًا آخر يحمل اسم نب آمون قد خلف وراءه المقبرة رقم ١٧ في جبانة دراع أبوالنجا وهي على قدر كبير من الأهمية. كان طبيبًا، سوف يواصل ممارسة عمله في عهد أمنحوت الثاني، ومن المحتمل أن شهرته كانت قد طبقت الآفاق، فيأتي الناس من بعيد لاستشارته، وبالفعل صور على الجدار الشمالي الغربي من القاعة الكبيرة من مقبرته، وصول سوري ميسور، حضر بلا شك ملتمسًا إستشارته الطبية. كانت أتعابه عبارة عن سبيكة نحاس وأواني ومصنوعات فخارية وجرار نبيذ وأربع فتيات سوريات لخدمة نب أمون. وصورت في الصف الأدني، سفينة سورية من المحتمل أن طالب الإستشارة، قد جاء على متنها، إلى جانب مركبة يجرها ثوران. فهل كانت مخصصة للإنتقال على الطرق البرية بعد أن تلقى السفينة مراسيها في الميناء؟ أم كانت هدية أخرى؟ ويبدو أن شهرة الأطباء المصريين كانت قد ذاعت، في أركان

### الأفارقة

عند نهاية عهد تحوتمس الأول كان سيني المشرف العام على مدينة الجنوب والمشرف العام على الشُون - قد خلف تورى في وظيفة «الابن الملكي ورئيس بلاد الجنوب» وهي الوظيفة التي ظل يشغلها في عهد تحوتمس الثاني.

أما نحى فقد شغل بعد ذلك، منصب نائب الملك، ربما منذ عهد حتشبسوت، ولكن بكل تأكيد منذ عهد تحوتمس الثالث، واعتبارًا من العام ٢٣ من عهد هذا الملك على ما يظن، أى منذ بداية تسلمه الفعلى لزمام السلطة، وعندما أقام فى وادى حلقا مدونة النصر، ولا ندرى، كم من الزمن على وجه التحديد ظل يشغل هذا المنصب، ولكن لعدد كبير من السنوات، بالنظر إلى العدد الضخم إلى حد ما، من المعالم الصرحية التى تحمل اسمه (١٣٩). كان نحى فى الأصل كاهنًا مرتلاً فى خدمة آمون وهى الوظيفة التى شغلها أيضًا ابنه. وكان نواب الملك يُختارون من بين رجال الإدارة أو الكهنة، وفقًا للإرادة الملكية.

ومن أسوان وحتى جزيرة صاى وفى مصر ذاتها، على حد سواء، يشير العديد من المدونات إلى اسم نحى. إن نصاً من صاى الواقعة بين الجندلين الثانى والثالث لنهر النيل، يذكره على النحو الآتى:

الرجل القوى الفطن المنتسب إلى رب القطرين، لا أحد يستطيع أن يقف أمامه (١٤٠).

كان موظفًا إمبراطوريًا يحضر سنويًا إلى طيبة، ومعه الموارد النفيسة من أراضى الجنوب. ومن جديد صُور موكب حاملى الجزية النوبيين والسودانيين فى المقصورة رقم ١ التى أمر نحى بتشييدها فى قصر إبريم إلى الشمال من الجندل الثانى:

أنا الخادم المفيد لسيده والذي يملأ بيته بالذهب ويضيء وجه الحورس، بفضل منتجات بلاد الجنوب، (أنا) صاحب المدائح التي ترتفع في حضور ربه(١٤١).

كما أن مدونة في معيد سمئة تكشف عن أمر ملكي صادر إلى نائب الملك:

يُصدر الملك أمره إلى الابن الملكى نحى، المشرف العام على بلاد الجنوب، بأن ينقل بالسفن حجر بلد شاعت... على متن الصنادل، لإعادة تشييد معبد من أجل أبيه ديون القائم على رأس النوية – وكان هذا المعبد قد شيّد في السابق من الطوب وتهدّم الآن(١٤٢).

إن هذه الوحدة الروحية بين الآلهة المصرية والنوبية واضحة للعيان في تصوير منحوت على الجدار الشمالي من مقصورة نحي في قصر إبريم. فأمام آمون - رع المتربع على عرشه في عظمة وجلال، يقف صف من سبعه آلهة «إقليمية»: «حورس رب ميعام، الإله العظيم سيد السماء» و«حورس رب بوهن، الإله العظيم سيد مصر العليا» و«حتحور سيدة إيبشك» (أو غرب فارس بشمال وادى حلفا) المقيمة في إلفنتين و«حورس سيد باك» و«خنوم(\*) سيد الجندل»(؟) و«ساتيس(\*) سيدة إلفنتين» و«أنوكيس(\*) القائمة على جزيرة سهيل، سيدة السماء وسيدة القطرين(١٤٢)».

<sup>(\* )</sup> لمزيد من التفاصيل راجع: إيزابيل فرانكو: معجم الأساطير المصرية. ترجمة: ماهر جويجاتي. دار المستقبل العربي، ٢٠٠١. (المترجم)

وياختصار فإن هذه الآلهة يجمعها واقع الجوار وتوحد بينها رابطة إمبراطورية، يقف على رأسها ملك الآلهة، آمون ـ رع.

لم يُعثر على مقبرة نحى، ولكن عددًا من الشواهد يرجّح وجودها فى طيبة: فقد عثر له على تمثال فى الدير البحرى (١٤٤)، وتم الكشف عن تمثال أوشبتي (١٤٥)، خلف الرامسيوم يحمل اسمه (١٤٦).

كان تمصير بلاد النوبة قد قطع شوطًا كبيرًا. وفي عام ١٩٥٥ وبناء على توجيهات چان فيركوبير Jean Vercoutter جرت أعمال التنقيب في موقع غرب دبيرة على بعد عشرين كيلو مترًا شمال وادى حلفا. وتم الكشف عن مقبرة منحوتة في الصخر لصاحبها چحوبي حوبي أمير بلدة سيرة (١٤٧١). وفيما نعلم، فإنها المقبرة الوحيدة المزخرفة في النوبة وتعود إلى الأسرة الثامنة عشرة. ونعرف هذا الشخص من خلال قطع أثرية أخرى: إنه تمثال عثر عليه في بوهن وجزءان من لوح حجرى. كما كان أبوه أمير سيرة. هل كان مصريًا ضابطًا يقيم في الجنوب، وكان نوبيًا متمصرًا؟ إن الفرضية الثانية هي الأقرب إلى الصواب.

كان معاصراً للحكم المزدوج للملكة حتشيسوت وتحوتمس الثالث. وبالفعل فقد كان «القائد المقدام لسيدة القطرين». ولكن من بين الأمنيات التي أبداها، رغبته في الحصول على «الحظوة والحب والشهرة، في حضرة العامل الملكي. وعلى الحياة المديدة بصفته رئيس الأجنحة الخاصة بالملك». ويبدو أن تحوتمس الثالث كان ينظر إليه منذ ذلك الزمن، بصفته الإله المتربع على العرش. ويطلق عليه عبارة «الإله العظيم في بلدة سيرة». وهذا يفسر تقديم القربان التقليدي في هيئة باقة زهور، إلى العاهل الملكي، وهو الموضوع الثابت الذي يُصور أيضاً في أغلب مقابر طيبة:

تقبّل باقة زهور حور أختى هذه. ليت الإله يثنى عليك ويحبك ويمنحك طول الحياة... ليته يعطيك البسالة والنصر على كافة البلدان.

<sup>(\*)</sup> تبعد ۲۰ كم شمال وادى حلقا. (المترجم)

وقد نلتقى بمشاهد الحفلات الموسيقية والرقص ومشاهد الولائم، في أية مقبرة من مقابر طيبة. فالمواضيع والألوان والأسلوب واحدة. أما مشهد الحديقة بمشتل النباتات وري الأشجار، فهو فقط الذي يستحضر المنظر الطبيعي النوبي، ويذكّرنا به.

كل ذلك يبرهن على أن رجال الجنوب، ومنذ عهد تحويمس الثالث، وبعد أن اتخذوا لأنفسهم أسماءً مصرية، كانوا قد استوعبوا أعراف وعادات وتقاليد عاصمة البلاد، فاندمجوا إذا صبح التعبير في الإمبراطورية، ولكن هذه المقولة سليمة وصحيحة بالنسبة للنوية(\*). أما كوش(\*\*) فقد ظلت أكثر معاندة وصعبة المراس.

#### ٤- الفن والخلود

الفن في مصر خط دفاع لمقاومة الموت. إنه زخرف مهيب وسحرى غايته البعث واستعادة الحياة. إن المعالم الأثرية الشامخة من معابد أو مقابر، هي بيوت لملايين السنين أو الأبدية، خصصت للآلهة أو البشر، إنها تحمى الحياة التي تولد من جديد إلى أبد الآباد. إن المنحوتات وفنون الرسم تقدم أغلفتها، وهي من حجر أو ألوان، لفائدة العناصر الحيوية للكائن المتطلّع إلى استعادة الحياة، فيولد من جديد. فالتماثيل والنقوش والرسومات ليست أشياء ثابتة أو «لقطات فورية»، تصور لحظة بعينها، بل إنها مستودع عناصر كامنة، مهيأة لاستقبال الحياة فتنتعش بالحيوية، إستنادا إلى تصور روحاني للفن، له جنور متأصلة وعلى قدر كبير من التطور. كما أن الإسم الذي يطلق في كثير من الأحوال على النحات، خير شاهد على ذلك: فهو سي عنخ أي «هذا الذي يعيد إلى الحياة»، فمع كل حركة من حركات منحاته أو إزميله، يستعيد العمل الأصلى الذي قام به الإله الخالق.

<sup>(\*)</sup> أو وأوات عند المصريين وهي النوبة السفلي. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> أو النوية العليا وتمتد إلى الجنوب من الجندل الثاني. (المترجم)

فى هذه الأزمنة التى شاهدت الفتوحات فى البلدان القصية وعندما كانت المواد الأولية والأيدى العاملة متوفرة، كانت المبانى الشامخة تُشيّد بأعداد كبيرة وتقف شاهدًا على عظمة أمون - رع والآلهة الملهمة التى أوحت بتحقيق توجيه هذه الإنتصارات وكبرى مآثر العاهل الملكى وازدهار البشر. كان الفاتحون المصريون على الدوام بُناة نشطين، سواء فى مصر أو فى الأراضى الإفريقية، التى كانت تعتبر امتدادًا طبيعيا للوطن الأم، ناحية الجنوب.

#### معالم مصر الصرحية

من المعتقد أن الكرنك في عهد تحوتمس (١٤٨)، كان يظهر الناظر إليه، في هيئة موقع عمل شاسع، فترتفع فيه المباني، ويعمل فيه عمال ينحدرون من أصول مختلفة، وينكبون على تشكيل المواد الأكثر قيمة. فأقيم صرحان جديدان عند المحور الشمالي الجنوبي للمعبد، هما الصرح السابع والصرح الثامن. ويتكون الصرح السابع من برجين من الحجر الرملي يكتنفان بابًا من الجرانيت الوردي، إن سلّمًا داخليًا يخترق كتلة الصرح، ليرتفع من قاعدة الواجهة الشرقية من البرج الشرقي ليصل إلى أعلى الصرح. ومن المحتمل أن ارتفاع الباب كان يصل إلى ١٣ مترًا. ويمكن أن نشاهد على الواجهتين الجنوبية والشمالية البرجين تحوتمس الثالث في هيئة ممجّدة وهو يذبح أعداءه (١٤١). وأمام دعامتي الباب أقيم تمثالان عملاقان ملكيًان من الجرانيت الوردي، وعلى قاعدتي التمثالين صُورت أشكال بيضوية مسننة تضم أسماء الشعوب المهزومة بما يتفق والأيقونوغرافيا التقليدية. فدّون النوبيون في الجانب الشرقي والآسيويون في الجانب الغربي، وأمام التمثالين الملكيين أقيمت مسلتان من الجرانيت الوردي أيضاً. إحداهما في إسطنبول في الوقت الراهن. أما الأخرى فقد تهشمت ويرقد حطامها على الأرض.

لا شك أن بناء الصرح الثامن قد بدأ في الفترة التي كانت فيها حتشبسوت «وصية» على العرش، ويعد وفاة الملكة قام تحوتمس الثالث بإزالة اسمها ليحل محله

اسم تحوتمس الثانى، وأقيمت ستة تماثيل ملكية عملاقة من الكوارتزيت الأحمر والحجر الجيرى أمام الواجهة. ومن الأمور القريدة غير المألوفة، أن جدارًا منخفضًا من الحجر الجيرى، مستدير القمة كان يحيط بالصرح عند قاعدته.

وكان جداران يربطان طرف جناحى الصرح الثامن بطرف جناحى الصرح السابع ليحددا مساحة فناء. ولم يحفظ لنا الدهر سوى جزء من الجدار الشرقى وفى حدود صفه(\*) الأدنى.

وعلى محور المعبد الغربى الشرقى شيد تحوتمس الثالث الصرح السادس فى الفناء الذى تكتنفه الصنفات والذى أقامه تحوتمس الأول، وإلى الشرق من الصرحين الرابع والخامس. وقد شنيد من الحجر الرملى، والنقوش التى يزدان بها الصرح تخلد انتصارات مجدّى، على البرج الشمالى، والإبقاء على شعوب الجنوب خاضعة لمصر، على البرج الجنوبي،

وفى مدونة العام ٤٢، المنحوتة فى الحجرة القائمة جنوب قدس أقداس الكرنك، وعلى الواجهة الخارجية من الجدار الجنوبى قام تصوتمس الثالث شخصيًا، باستعراض مجمل المبانى التى نقدها فى معبد آمون. إن هذا النص جزء متمّم لنص إختيار الملك من قبل آمون، إن المقارنة بين النصين ليست محض صدفة.

لقد أقام جلالتي معبدًا (اسمه) «مقرّ قلب آمون». إن عرشه العظيم يشبه أفق السماء، وقد بُنى من الحجر الرملى الوارد من الجبل الأحمر، والداخل مُكفت بالذهب الخالص...

لقد أقام جلالتى ثلاثة أبواب. (اسم) الأول: «من خير رع وأمون يتمتعان بمكانة مقدسة». والثانى: «إن حظوة من خير رع ثابتة بجوار آمون». والثالث: «عظيم هو مجد من خير رع وأمون». كانت (الأبواب الثلاثة) مكفتة بالذهب الخالص.

<sup>( \* )</sup> الصف régistre: تقسيم أفقى في الزخارف الجدارية المصرية، ينقسم بدوره إلى عدد من اللوحات. (المترجم)

# بيانات معبد الكرنك

| المبرح الأول              | 1  |
|---------------------------|----|
| الصرح الثاني              | 2  |
| المبرح الثالث             | 3  |
| المبرح الرابع             | 4  |
| الصرح الخامس              | 5  |
| الصرح السادس              | 6  |
| الصرح السابع              | 7  |
| الصرح الثامن              | 8  |
| الصرح التاسع              | 9  |
| الصبرح العاشر             | 10 |
| المرسى                    | 11 |
| بهو الأساطين              | 12 |
| مقصورة المركب المقدس      | 13 |
| فناء الدولة الوسطي        | 14 |
| الآخ منو (تحوتمس الثالث)  | 15 |
| معبد رعمسيس الثاني الشرقي | 16 |
| معبد رعمسيس الثالث        | 17 |
| فناء الخبيئة              | 18 |
| معبد تحوتمس الثالث        | 19 |
| البحيرة المقدسة           | 20 |
| مساكن الكهنة              | 21 |
| حظيرة الطيور              | 22 |
| معبد أمنحوتي الثاني       | 23 |
| معبد خونسو                | 24 |
| معبد أويت                 | 25 |



مسقط أفقى لمعبد الكرنك

(إن عناصر أية بناية تحمل جميعها اسمًا محددًا. وهكذا كلما ذكر هذا الاسم كان يعنى ذلك بث الحياة في الأمجاد التي يعبّر عنها. وهذه الأبواب الثلاثة هي أبواب حجرة الحوليات بجوار منطقة قدس الأقداس).

وبفضلها كان بوسع ماعت أن تدخل... لتشيع أجواء العيد في المبنى. كان (أمون) يبتهج بسبب العبادات التي تخصه. فأفعل ما كان يحبه. كما يتحد بصاحب الجلالة في الحياة والقوة والسعادة للزمن اللانهائي.

كما أقام جالالتي صرحًا مقدسًا كان جزءً من داخل المعبد (وهو الصرح السادس). كان مكفتًا بالذهب، وأقمتُ من أجله بابًا شامخًا مشغولاً بخشب الأرز النضر ومكفت بالذهب، ومغشى بالنحاس الأسود الصافى...(؟) والبرونز، والاسم العظيم (الذي كان مدونًا) عليه كان من الذهب الخالص والذهب المزدوج والنحاس الأسود...

كانت قواعد الأساطين من الذهب المزدوج، كما صنعت، لتشبه أفق السماء. كان ذلك أجمل من كل ما وُجد من قبل...

... ومقاصير من الحجر بأبواب من خشب الأرز النضر، لتضم تماثيل جلالتي فضلا عن تماثيل آبائي من ملوك مصر العليا ومصر السقلي.

تم توفير إحتياجات الأملاك المقدسة على نطاق واسم:

وأعد جلالتى من جديد حديقة لتقديم مختلف الأزهار والنباتات النضرة والجميلة للإله. كما وهب جلالتى الحقول: ١٨٠٠ أرورا (حوالى ٥٠٠ هكتار)(\*) لإنتاج القرابين الإلهية. كما وهبت فضلاً عن ذلك أملاكًا أخرى عديدة في مصر العليا ومصر السفلى.

ووفرت لمعبده... وألحقت به الخدم والخادمات. وحشدت فيه أسرى من بلاد الجنوب والشمال: وهم أولاد زعماء ريتنو وأولاد زعماء خنت – إن نفر، وهو ما أمر به أبى آمون، رب عروش القطرين.

<sup>(\*)</sup> أو ما يعادل ١١٩٠ فدانًا. (المترجم)

كما وهبه جلالتى أيضًا بقرات حلوب لتوفير اللبن الطازج على مدار، كل يوم من الأيام وخُصّص (للء) أباريق من الفضة والذهب والبرونز، أعاد جلالتى صنعها من أجله...

كما قدّم له جلالتي أشياءً متعددة عظيمة الأهمية:

- إناء كبير من الذهب الخالص ارتفاعه سبعة أذرع....
- (مراكب)... من الفضة والذهب والبرونز والنحاس. كانت تتألق على صفحة
   الماء فيغمر لمعانها القطرين، وكأنها النجوم العالقة بجسد نوت.
  - كان تمثالي ملازمًا لمائدة قرابين من الذهب الخالص...

لقد صنعت ذلك من أجله، وكانه إبداع من خلق قلبى، تنفيذًا لتوجيهات الإله ذاته، وكانه عمل (خرج) من بين يدى هذا - الذى - يقيم - جنوب - جداره (پتاح، راعى الصواغ والحرفيين). ولم يكن قد صُنع شي مماثل من قبل، في هذا البلد، منذ زمن الأجداد.

كما قدّم له جلالتى زلعتين كبيرتين من الفضة.... وصنعت من أجله العديد من قطع الأثاث المكفتة بالفضة والنحاس الأسود.... وقيثارة نفيسة مطعمة بالفضة واللازورد والفيروز وكافة أنواع الأحجار الكريمة الرائعة، حتى أتعبد لجمال جلالته إبان إشراقاته المتألقة وفي أسمائه(١٥٠)...

ما نشاهده اليوم في الكرنك، ليس سوى هيكل عظمى من الحجر للمعبد في زمن التحامسة الذي كان مهيبًا وضيًاءً يتألق ذهبه ويتلألأ من غزارة بريق الفضة والبرونز والنحاس، وسطوع ألوان الأحجار الكريمة التي تغطى الصروح والأساطين ومقاصير قدس الأقداس والقطع المقدسة (\*). كان معبد الكرنك بأشكاله (١٥١) وألوانه

<sup>(\* )</sup> الزائر الذى يتجول فى أيامنا هذه، فى أرجاء الكرنك، إذا أراد أن يشحَّذ خياله بهذه الرؤية، سوف يشهد معبدًا جديدًا، بُعثت فيه الحياة، فصار أشبه بما كان عليه، فى أوج إزدهاره. (المترجم)

مختصراً موجزاً للكون. كان «طريقًا» آخر تسلكه الشمس، وعلى الأساطين الأربعة التى أضافها تحوتمس الثالث إلى قاعة الأساطين(\*)، أمر بتدوين الجملة الآتية: «الكرنك ثابت ثبات السماء، على عُمدها الأربعة». كل شئ هنا قائم على علاقات التماثل والتوافق والروابط الأسطورية، في إطار فكر يرى أن أعمال «البناء والتشييد» لا تختلف عن عمل الإله الخالق. فيُقبل المصرى على محاكاة هذا الفعل الأخير، لتظل أيضاً المبانى التى يشيدها أبدية تغالب الزمن، أسوة بعالم اليوم الأول.

كما تشهد أيضًا، على التوافق الذي ظل قائمًا بين الآلهة والملوك. فيقدم أمون الشكر على كل هذه الروائع التي جعلت من الكرنك، أحد الأماكن المقدسة الأكبر والأكثر ثراء، على مستوى العالم:

مرحبًا، مرحبًا، في سلام، يا بني الذي من صلبي، أيا محبوبي من خير رع، إن قلبي سعيد بسبب الحب الذي تكنّه نحوى. إنى أستريح في هذا الأثر الذي شيدته من أجلى، لقد جمّلت معبدى. إنى أمنحك ميراثي على امتداد حياتك وبالقوة، فتستحوذ على القطرين بفضل القدرة، بينما تتجلى متألقًا مثل أبيك وع (١٥٢).

وإلى جوار معبد آمون – رع العظيم فى الكرنك أقام تحوقمس الثالث معبداً أملى تصميمه مفهوم له سماته الخاصة. وأسماه آخ ـ منو أى «البناء المتالق». تم افتتاحه «فى اليوم الأخير، من الشهر الثانى، من فصل برت(\*\*)، من العام ٢٤، يوم العيد العاشر من أعياد آمون فى الكرنك»(١٥٠)، وذلك استنادا إلى النص الوارد على لوح حجرى تذكارى. ويرى بول برجيه Baul Barguet أنه معبد مخصص لتجديد العاهل الملكي وإحيائه. فيتصل شخص الملك إتصالاً مباشراً بأبيه آمون ـ رع الذي

<sup>(\*)</sup> وهى بالطبع غير بهو الأساطين الذائع الشهرة الذى أقامه سيتى الأول ورعمسيس الثاني بين الصرحين الرابع الصرحين الأساطين المقصودة هنا، فتقع بين الصرحين الرابع والخامس، راجع:

J.C. Golvin et J.C. Goyon. Les Batisseurs de Karnak. CNRS. 1987. PP. 63-64 (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وهو فصل البذر أو الشتاء. (المترجم)

يمدّه بجوهره الإلهى، فى مجرى الإحتفالات الدينية السرية التى تحدث إبان العيد سد، وهو العيد اليوبيلى الذى يمنح الملك بصفة دورية، القدرة على تجديد حيويته وشبابه(١٥٥). لقد أقيم هذا البناء إلى الشرق من المعبد الكبير، على المحور الشمالى الجنوبي، وهو إذا صح التعبير قلب القسم المخصص لأجنحة قدس أقداس الكرنك والذى تدور فيه الشعائر التى تقيم رابطة حميمة، بين الله والفرعون. وتسعى هذه المشاهد وهذه النصوص، إلى تخليد هذه العملية التى ترمى إلى إعادة النشاط إلى العاهل الملكى وإنعاشه، فضلاً عن تخليد هذه المشاركة مع الإله.

وأمام مدخل هذا البناء الشامخ، أقيم أسطوانان من الحجر الرملى نوا ستة عشر ضلعًا، يطلق عليهما اصطلاحًا البروتوبوريان(\*) Protodoriques. ومن الباب ذاته، لم يتبق سوى العتبة، وهى من الجرانيت الوردى. وعلى الجانبين كان تمثالان عملاقان يصوران الملك مرتديًا الملابس اليوبيلية. وبعد أن يعبر المرء الباب، يصل إلى دهليز يفضى إلى حجرتين واحدة في الشمال والأخرى في الشرق. وعلى اليمين، أي جهة الجنوب، كان دهليز طويل يؤدى إلى تسع حجرات مخازن تزدان بمشاهد التعبد والقرابين. ونُحت نص مسهب فوق واجهة الحجرات الست الأولى. فبعد أن ينتهى الإله تحوت، الكاتب الإلهي، من قراءة مرسوم آمون — رع لصالح تحوتمس الثالث، على مسامع آلهة مصر العليا ومصر السفلى، بدأت هذه الأخيرة ترد على ما قيل:

لقد حضرنا إليك، يا [سيد كلمات] الآلهة، القائم في حسرت (مكان عبادة تحوت)، لقد لحقنا بك بعد أن تحدثت إلينا، كما أننا سعداء الآن، لأنك استعنت بنا. لقد استمعنا إلى هذا المرسوم الذي أصدره آمون – رع لصالح ابنه من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي، محبوبه تحوتمس، الحاكم الإلهي وحاميه الذي أشرق في طيبة وخليفته الملكي له الدوام، إنه ابنه، الإبن البكر (حرفيًا: هذا الذي فتح بدنه) ووريثه الذي بلغ حد الكمال ورب القطرين من خير رع. إننا نطهًر مكان وجود صاحب

<sup>(\* )</sup> مصطلح بروتودوري يعنى الطراز الدوري الأولى أو السابق عليه. والطراز الدوري من الطرز المعمارية اليونانية. (المترجم).

الجلالة، إننا نربط من خلفه حمايتنا السحرية، إننا نعبد جماله المتألق، إننا نجمّع من أجله كافة القرابين، تنفيذًا لمرسوم أمون اصالح ابنه من خير رع للزمن اللانهائي(١٥٦)،

الجدار الشمالى من الدهليز مزخرف بمشاهد تصور مختلف فقرات العيد اليوبيلى (\*) وهكذا فمنذ لحظة دخوله هذه المقصورة، تتم مراسم تنصيب الملك وإضفاء القداسة عليه، بفضل الشعائر الدينية ومن قبل الآلهة.

يتكون وسط آخ منو من بهو كبير طوله ٤٠ مترًا، نطلق عليه "بهو الأعياد". وقد شيد بالكامل من الحجر الرملى. إن ٣٧ عمودًا مربعًا تحيط به، لتشكل حدود صحن شاسع، يتكون من صفين من عشرة أساطين لكل صف، وترفع سواكف السقف. وتتخذ التيجان شكلاً مميزًا يحاكى أوتاد الخيمة (\*\*). إن مكعبًا يفصل التاج عن الساكف، ولأن السقف صورة من السماء، فهو باللون الأزرق ومرصع بنجوم صفراء، فالنحاس هو المادة التي تتكون منها النجوم (٧٥٠). إن مجمل الأعمدة والأساطين تقسم البهو إلى خمسة أروقة، ويرتفع سقف الصحن قليلاً مقارنة بسقف الجناحين الجانبيين ليلتزم بالتخطيط البازيليكي الذي سيسود في عصر الملوك الرعامسة (\*\*\*)، وتعتمد الإنارة الداخلية على الكوات الجانبية التي فتحت قرب سقف الصحن.

تلتزم المشاهد المنحوبة باتجاه له وجاهته ودلالته، وبالفعل فإن المحور الغربى المسرقى للمعبد الكبير يقسم بهو الأعياد هذا، تقسيمًا إفتراضيًا إلى قسمين، يتجه أولهما ناحية الجنوب والآخر ناحية الشمال، إنهما الإتجاهان الرئيسيان للنظام الملكى المصرى ويقومان بدور بارز في المشاهد الطقسية، إن أخ – منو ليس بناية مستقلة عن المعبد الكبير، إنه إضافة مادية وروحية مكملة له.

وعلى الأساطين نحتت نصوص بعلامات هيروغليفية هي أية في الجمال. وتدب

<sup>( \* )</sup> أو العيد سد. (المترجم).

<sup>(\*\* )</sup> يطلق على هذه الأساطين مصطلح أسطون الخيمة، ومن أمثلتها الأخرى أساطين مركب خوفو في المتحف المخصص له خلف هرم فرعون مصر العظيم. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> لينتقل بعد ذلك إلى كنائس الغرب. (المترجم)

الحياة في مجمع الآلهة المصرية وتنادى بعضها بعضًا، لتنظر بإعجاب إلى عمل تحوقه الثالث:

كلمات قالها تحوت إلى التاسوع الإلهى:

تعال لمشاهدة هذا المعبد الجميل، المتين، الكبير، المفعم بالبركة الذي أقامه من أجلك، ابنك المحبوب ملك مصر العليا ومصر السقلي، من خير رع،

كلمات قالها ملك الآلهة آمون ـ رع إلى التاسوع المقيم في آخ ـ منو: تعال الشاهدة هذا الأثر الجميل الطاهر الذي أقامه من أجلى ابنى الذي من صلبى، إنه محبوبي من خير رع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، الذي خلقته، منبثقًا من أعضائي، المتفرد من بينكم، إنه ابن رع، تحوتمس حاكم طبية، الذي جعل هذا المكان رائعًا، من أجل الآلهة، أعطوه الحياة والثبات والقوة، مثل رع، للزمن اللانهائي.

كلمات قالها التاسوع المقيم في أخ - منو إلى أمون - رع، أول الآلهة:

يا لجمال ما صنعه من أجلك، ابنك المحبوب «من خبر رع – الذى – أنجبه – رع». لقد جُمل معبد أبيه أمون – رع بفضل أحجار طرة الجميلة البيضاء. هكذا صرت عظيما. أجعله يتجدد ليظل شابًا على النوام، حتى يستطيع العناية بمعبدك والحفاظ عليه. أمنحه سنوات مديدة، مكافأة له، ليظل قلبه سعيدًا على عرش حورس مثل رع للزمن اللانهائي.

كلمات قالها أمون - رع ملك الآلهة (إلى العاهل الملكي):

أيا بنيّ المحبوب، أيا «تحوتمس – صاحب – الصيرورات – المتحدة»، الذي شيّد معبدى وجمّل معبدى بواسطة بناية كاملة الكمال. إنك ابنى، حامى آبائك، الذي يكرّم الأجداد الذين خلقوك، إنى أعطيك الحياة والثبات والقوة كلها، والإزدهار كله إلى جوارى، مكافأةً لك، مقابل هذا الأثر الذي سيدوم إلى الأبد والذي شيدته من أجلى. ليتك تظل تعمل وأنت على قيد الحياة، على امتداد الزمن اللانهائي(١٥٨).

إن مجموعتين من الحجرات الملحقة تكشف عن أيديولوچية راسخة الأركان: فالحجرات الواقعة إلى الجنوب الشرقى مكرسة للإله سوكر، وكان في الأصل الإله

الجنائزى لجبانة منف. إنها مرتبطة بالعالم السفلى. وقد صورت مشاهد تشير إلى إحياء الملك بعد وفاته الإفتراضية والعابرة. وفي الشمال الشرقي، كُرست الحجرات الشمسية إلى آمون ذي العضو الذكر المنتصب، كشاهد على استعادة الملك حياته وتجديدها، على غرار ما يحدث الشمس، على امتداد دورات لا نهاية لها.

إن نصاً مشوهاً للأسف تشويهاً بالغاً، يؤكد على ما كان عليه هذا الأثر العظيم في الأصل من روعة وبهاء، وما زال في إمكاننا أن نقراً أن الأبواب كانت من خشب الأرز والأعمدة والأساطين مغشاة بالذهب الخالص والفضة واللازورد والفيروز. حقاً لقد كان الكرنك «أفق السماء»، متألقاً بما يشع من ضياء.

وخارج معبد أمون – رع واكن على المحور شرق – غرب نفسه، ويرتبط به إرتباطًا لصيقًا، أمر تحوتمس الثالث بإقامة معبد أخر ينفتح جهة الشرق، ويستند إلى جدار السور الذى شُيد فى العام ٣٠. إنه معبد تحيط به الأساطين ويضم حجرة عند الواجهة وستة أعمدة أوزيرية تربطها الجدران، بالإضافة إلى ثلاث حجرات تطوق الناووس الذى قُطع قطعًا فى كتلة ضخمة من الألبستر ويظلّل تمثالين يجلسان جنبًا إلى جنب ومتصلين عند الكتف. إنهما تحوتمس الثالث الذى دون اسمه على عروة الحزام وآمون الذى فقد أعلى جزعه. كانت مسلتان شامختان تكتنفان هذا المعبد وقد شيبسوت واغتصبهما تحوتمس الثالث.

وفى الكرنك أيضاً، وفور عودته من الحملة العسكرية الأولى، أمر العاهل الملكى بترميم معبد مكرس للإله بتاح يقع إلى الشمال من فناء الدولة الوسطى. أما الأعمال التى تم تنفيذها فيرويها لوح حجرى ضخم من الجرانيت الأسود ارتفاعه ١٥٠سم، عثر عليه فى المعبد ذاته ونقل إلى متحف القاهرة.

أمر جلالتى بإعادة بناء معبد بتاح – الذى – يوجد – جنوب – جداره والقائم فى طيبة، ويشكل «محطة» يتوقف عندها أبى آمون – رع، رب عروش القطرين، يوم «بخول الإله»، وإبان كافة الأعياد على مدار السنة، عندما يسير فى إتجاه كنوزه فى الجنوب،

لقد اكتشف جلالتي أن هذا المعبد الذي سبق أن شُيّد من الطوب ويأساطين

وأبواب من الخشب قد تهدّم. عندئذ أمر جاذلتى بمدّ المطمار عليه (\*) ليشيد بحجر رملى أبيض جميل. أما السور المحيط به فهو من الطوب. إنه عمل صُمّم ليدوم الزمن اللانهائي. ومن أجله، أقام جاذلتى أبواب من خشب الأرز النضر، ومن أحسن الأنواع الواردة من موانئ البحر المتوسط، وقد غُشيت بنحاس آسيا. هكذا سيعاد تشييد معبد بتاح الجديد، على اسم جاذلتى. لم يحدث أبدًا من قبلى، أن أنجز مثل هذا العمل من أجله.

كما سمع جلالتى بأن يكون راسخًا متينًا. كما شيدته ضخمًا وأكبر مما كان عليه، من قبل. ومن أجله طهّرت عرشه العظيم المصنوع من الذهب الخالص ومن أفضل ما أخرجته الصحارى. كانت جميع الأوعية (المقدسة) من الذهب والفضة والأحجار الكريمة المتنوعة والرائعة. كانت الأقمشة من أرق أنواع الكتان الأبيض والأدهان ضمن ممتلكات الآلهة وذلك من أجل إقامة الطقوس الشعائرية، إبان الأعياد (عند الإحتفال) بمطلع كل فصل من الفصول، والتي كانت نقام من قبل في هذا المعبد.

هكذا أمر جلالتى بأن يُسمح (للإله بتاح) بأن يأتى ليستفيد راضيًا بعرشه، وملأت معبده بكافة الأشياء الجميلة والطيبة بأنواعها (١٥٩).

وعلى البر الغربى من مدينة طيبة وفى مدينة هابو تحديدًا، واصل تحوتمس الثالث بناء المعبد الذى بدأه جدّه تصوتمس الأول – بل ربما أمنصوت الأول. وفى الوقت الراهن يتوارى المعبد جزئيًا خلف المبانى الشامخة التى أقامها الرعامسة فى وقت لاحق(٥٠٠). إنه جزء من مجموعة أطلال تضاهى مثيلتها فى الكرنك، بما لها من وقع حسن فى النفس. إن تناسق البناية التى تحيط بها الأعمدة تناسق أنيق، وأبعد ما يكون عن الإبتذال. وتتكون أساسًا من قدس أقداس، محاط برواق خارجى، يستند من ناحية الشمال إلى كتلة مكونة من ست حجرات صغيرة تعلو فوق ركيزة ارتفاعها لاكسم. وللرواق حوائط نصفية توفر فتحات فسيحة يدخل منها النور، وينتهى

<sup>(\* )</sup> خيط يمدُّ على البناء فيبني عليه، المعجم الوسيط. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> وعلى رأسها معبد رعمسيس الثالث الجنائزية، المعروف إصطلاحًا بمعبد مدينة هابو. (المترجم)

التخطيط بحجرتين جانبيتين إضافيتين. وقد قام الملك طهرقا السودانى من الأسرة الخامسة والعشرين، بإضافة الفناء والصرح اللذين يتقدمان، فى الوقت الراهن، هذه البناية. كان للمعبد سوره الخارجى الخاص الذى ضمه فيما بعد السور الخارجى الكبير الذى أحاط بمبانى رعمسيس الثالث والذى يعلو السور الأول جهة الجنوب. كما قام البطالمة والرومان بتوسيع بناية تحوتمس الثالث التى كانت تحمل اسم «آمون القائم على رأس المكان المقدس».

وفى مصر العليا وفى مصر السفلى على حد سواء، أكثر تحوتمس الثالث من المبانى المقدسة والهبات النفيسة إكرامًا للآلهة، ففى إلفنتين أقام مقصورة من أجل أمون والإلهتين المحليتين ساتيس(\*) وأتوكيس(\*\*). وأخرى من أجل الإلهة نخبت فى الكاب. أما فى أبيدوس فقد أكثر من القرابين المخصصة للإله أوريريس، وزادها ثراءً. وفى هرمونتيس جنوب طيبة، فإن المعبد الذى كرسه تحوتمس الثالث للإله المحارب مونتو كان معبدًا مهيبًا وينظر إليه باعتباره أضخم مبانى عصره، وذلك إستنادًا إلى العدد الضخم من المدونات التى تحمل اسم الملك. كما صنور صرح المعبد فى إحدى مقابر طيبة. وفى كوپتوس أقام معبدًا من أجل حور – نج – يت فى أى حورس – المنتقم – لأبيه، ومعبد فى هليوپوليس «من أجل أبيه أتوم». وفى العام ٧٤، «أمر بإحاطة هذا المعبد بجدار سميك وعريض جدًا وأن يكون بناءً متينًا وذلك من أجل أبيه بإحاطة هذا المعبد بجدار سميك وعريض جدًا وأن يكون بناءً متينًا وذلك من أجل أبيه بإحاطة هذا المعبد بجدار سميك وعريض حدًا وأن يكون بناءً متينًا وذلك من أجل أبيه بإحاطة هذا المعبد بجدار سميك وعريض حدًا وأن يكون بناءً متينًا وذلك من أجل أبيه بإحاطة هذا المعبد بحدار سميك وعريض حدًا وأن يكون بناءً متينًا وذلك من أجل أبيه بإحاطة هذا المعبد بجدار سميك وعريض حدًا وأن يكون بناءً متينًا وذلك من أجل أبيه المدين الآلهة ويكرمونها.

## معالم النوبة الصرحية

تتجلى الروابط المادية والروحية الوثيقة القائمة بين مصر وأراضيها الإفريقية في الجنوب، في إنشاء العديد من المعابد بعيدًا، فيما وراء الجندل الأول، من نهر النيل. وفي هذه المعابد كانت تقام الطقوس الدينية نفسها، من أجل الآلهة المصرية والنويية.

<sup>(\* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم سنت. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم عنقت. (المترجم)

وفى عمدا على البر الأيسر من نهر النيل، أمر تحوتمس الثالث بتشييد معبد «من أجل أبيه رع – حور آختى، الإله العظيم، رب السماء». وقد أكمله أمنحوت الثانى. إن أبعاده محدودة نسبيًا، إذ يبلغ ٢٢ مترًا عمقا و٩ أمتار عرضًا و٤٣٨ سم ارتفاعًا. ويتقدم المعبد رواق من اثنى عشر عمودًا مربعًا موزعة على ثلاثة صفوف وينتهى بصف من أربعة أساطين پروتوبورية. بعد عبور المدخل، يصل المرء إلى قاعة تحتل عرض المعبد وفى مؤخرتها تفضى أبواب ثلاثة، إلى قدس الأقداس الذى تكتنفه مقصورتان جانبيتان ألحقت بهما حجرتان أصغر حجمًا.

إن معبد عمدا الذي كانت المياه ستغمره بعد تشييد السد العالى عام ١٩٦٠، قد تم نقله من مكانه ككتلة واحدة لمسافة ٢٦٠٠ مترًا. لقد كانت مأثرة من العمل الباهر على الصعيد التقنى، أنجزه الفنيون الفرنسيون، إن هشاشة الرسومات والنقوش الشديدة الرقة التي كان يزدان بها المعبد قد وقفت حائلاً دون تفكيكه(\*). فتم تطويقه بحزام من الحديد الصلب والأسمنت المسلح لينقل على خط حديدى، من ثلاثة قضبان، أعد خصيصاً لهذا الغرض(\*\*).

وفى بوهن العاصمة الإدارية للممتلكات المصرية شيد التحامسة معبد الجنوب المكرس للإله حورس المحلى، أما معبد الشمال الذى أقامه أحمس فسيتولى أمنحوت الثانى ترميمه، فى وقت لاحق. إن معبد الجنوب الذى بدأت حتشيسوت فى تشييده فى موقع سبق أن استخدمه سنوسرت الأول(١٦١)، قد انتهى منه واستكمله تحوتمس الثالث الذى هشم خراطيش الملكة ووضع مكانها خراطيشه.

لقد شيد من أجل أبيه حورس، رب بوهن، بهو أعياد كبير يُدخل الفرح والسرور على القطرين بفضل جماله... وأقام أساطين جديدة من الحجر(١٦٢).

<sup>(\* )</sup> كما حدث بالنسبة لبعض معابد النوبة الأخرى. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> بدأت الرحلة يوم ١٩٦٣/١٢/١٢ وسار الموكب بسرعة ٢٥ مترا (هكذا: خمسة وعشرين مترًا) في الساعة ووصل إلى هدفه يوم ٢٦ مارس ١٩٦٤ على إرتفاع ٤٠ مترا من الموقع الأصلى.

<sup>(</sup>Guides Bleus. L'Egypte. Hachette. 2002. P. 444). (المترجم

واهتم نائب الملك نحى بنحت على أحد أعمدة المعبد نص يمجد النصر الذى تحقق في العام ٢٣، من عهد الملك، وأثناء عودته المظفرة من حملته العسكرية الأولى:

فى العام ٢٣، من عهد جلالة حورس، الثور القوى الذى يتجلى متالقًا فى طيبة، ملك مصر العليا ومصر السفلى، من خپررع، محبوب آمون – رع، رب عروش القطرين الذى يسطع فى وجه (البشر) مثلما يسطع القرص (أتون). ويُدخل نوره جوًا من الأعياد على القطرين، كما يحدث عند شروق الشمس فى أفق السماء. إنه الإله الكامل، رب الفرح والسرور، ابن رع: تحوتمس، صاحب الصيرورات الكاملة، محبوب حورس سيد بوهن.

(من خلال التوزيع الفطن للكلمات يقف كل من أمون - رع وإله بوهن على خط متواز توازيًا مطلقًا) ويحدث بعد ذلك «تبادل» بين الإله النوبي والملك، من خلال خلط مفردات الوصف والأحاديث.

لقد انضم إلى آلهة تاسوعة حتى يُخلق الملك في أبدانها. فمن أجله «أعاد الإخضرار» إلى ميراثه، بينما كان لا يزال في بطن (أمه). كان يعرف ضرورة أن ينطق بنبوءة بشأنه، حتى يثبت تاجاه، بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلي، على عرش حورس الأحياء، ثباتًا راسخًا لصالحه. لقد وضع خوفه لدى سكان بلاد فينقيا وخلق رعبه فيهم.

- أنا الملك الذي أتى به إلى الوجود، أنا ابنه المحبوب الذي خلقه من أجله، ولذلك، فإنى أشيد معبده، وأبنى معلمه الصرحيّ، تمامًا كما أتاح لى أن أستحوذ على الشاطئين. فالابن يسعى إلى ما يفيد أباه، فيظل يقظًا منتبهًا إلى من انبثق منه، جاعلاً أسماءه تحيا، فمجددًا ولاداته بفضلهم...

والآن، فكل ما يضيئه القمر وكل ما يحيط به قرص الشمس (آتون)، عندما يتألق، وكل ما يلتف من حوله جب ونوت، قد وضعها في دائرة ساعديه. ويقف صاحب الجلالة عند مدخل الأرض، على أهبة الإستعداد للقضاء على الأسيويين.

- أنا الثور القوى الذى يتجلى فى طيبة، أنا ابن أتوم، ومحبوب مونتو، أنا الذى يحارب بشخصه، فى مقدمة جيشه، حتى يشاهده القطران. إنى لا أقترف هنا كذبًا، لقد خرجت من معبد أبى أمون ملك آلهة، الذى خصّنى بالنصر.

لقد سلك الملك شخصيًا هذا الطريق، وجيشه المقدام أمامه، مثل وهج اللهب. إنه ملك يحارب بساعده القوى، إنه بطل لا مثيل له، ذابحًا الأجانب، داهسًا الريتنو بقدميه، مصطحبًا زعمائهم أسرى ومركباتهم الحربية المطعمة بالذهب المقيدة بجيادهم، يمكن حصر أبناء ثحنو الذين يأتون منحنيين بسبب مجد صاحب الجلالة، حاملين جزيتهم على ظهورهم، إنهم كلاب تتصرف كالكلاب، لتُعطى لهم نسمة الحياة، إنه الإله الكامل، الجسور اليقط، رب الإشراقات المتألقة مثل حورس، في الأفق والذي يشيع خوفًا شديدًا وتبقى هيبته في قلب الأراضى الأجنبية، بعد أن أصبحت كافة البلدان خاضعة لسلطانه وتجمعت الأقواس التسعة تحت نعليه(١٦٣).

هنا يصل اندماج الآلهة فيما بينها إلى أقصى درجاته. فالملك ابن آمون – رع وابن آتوم، هو أيضًا في هذا المعبد ابن حورس المحلى في بوهن. وفي النصوص المنحوتة في معابد النوية وأكثر من أي مكان آخر، يمكن أن ندرك هذا التسامح الديني الطبيعي في العصور القديمة، وهذه الحرية الدينية والروحية التي كان يمارسها البشر على نطاق واسع في هذا الزمن. كما أن هذه المدونات كانت تهدف إلى صرف الأهالي عن القيام بأي تمرد سياسي محتمل، كان العاهل الملكي ابن آلهة مصر والآلهة المحليين والقائد العسكري المنتصر في آسيا وليبيا، فأخذ يكشف عن نفسه، بصفته السيد الطبيعي للأراضي الجنوبية، بعد اضافة ما يثيره من خوف إلى ألوهيته، إضافة مفيدة. هكذا نلتقي بالأيديولوچية الإمبراطورية للتحامسة وقد أخذت تعبر عن نفسها بأشكال متنوعة وفي مختلف الأماكن(١٦٤).

كما شُيد في سمئة معبد بنى بالحجر الرملى من أجل الإله النوبى «الوطنى» ديدون. وسوف يسمى تحوتمس الثالث بإبن الإله، ابنه «الذى من صلبه». وجنبًا إلى جنب مع الشعائر التى كانت تقام من أجل ديدون، أقيمت الشعائر من أجل سنوسرت الثالث(\*) الذى كانت أعماله فى النوبة على قدر كبير من الأهمية. وفى قمة على الجانب الآخر من النهر، أقام تحوتمس الثالث أيضًا معبدًا فريدًا فى بابه. كان يتكون من مستطيل كبير من الطوب، ويزدان من الداخل بجدران من الحجر الرملى المزخرف. أما قدس الأقداس الذى يحتل الجانب الغربى من مؤخرة المبنى، فكان مزدوجًا ومكرسًا للإله خنوم إلفنتين وسنوسرت الثالث.

# مسلآت العالم

إنها أربع مسلات أقامها تحوتمس الثالث، تنتصب في الوقت الراهن بالمدن الرئيسية، في أوروبا وأمريكا.

أقيمت أقدمها، بعد عبور الغرات في العام ٢٣، بمناسبة الإحتفال باليوبيل الثالث للملك وتوجد حاليا في إسطنبول، لتعلن لدى الأتراك عن أمجاد آمون وشرف منزلته. إنها مسلة من الجرانيت كان هريمها من الذهب الخالص، فكان يمتزج في زمن إزدهار طيبة بتألقات الشمس وإشعاعاتها، «كامتداد» لها على سطح الأرض، امتداداً دائماً، يغالب الأيام. وعلى جوانب المسلة الشمالي والشرقي والغربي يلقب العاهل الملكي، على التوالى بالصفات الآتية:

- هذا الذى نشئاه أتوم عندما كان طفلاً على ساعدى نيت، الأم الإلهية، ليصبح اللك الذى يستحوذ على كل الأراضى، للزمن المديد، إنه رب أعياد اليوبيل.
- سيد القوة الذي يربط البلاد جمعاء، الذي يُرسم حدوده عند بدايات الأرض
   وحتى مستنقعات نهارينا.
- هذا الذي يعبر الثنية الكبرى في نهارينا، في بسالة وقوة على رأس جيشه،
   ليُنزل المذابح الرهيبة بين أعداء هذه المنطقة الأجنبية(١٦٥).

أما المسلتان اللتان أقيمتا في معبد هليوپوليس، بمناسبة الإحتفال باليوبيل الثالث للملك، فموجودتان في الوقت الراهن، الأولى في لندن والثانية في نيويورك.

<sup>(\*)</sup> من الأسرة الثانية عشرة. (المترجم)

وفى روما فى ميدان بيازا دى لاتيرانو Piazza di Laterano وقباله كنيسة سان ـ چان Saint - Jean تقف شامخة وممشوقه المسلة الوحيدة التى أقامها تحوتمس الثالث قرب نهاية حياته أمام معبد آمون – رع الكبير، فى الكرنك وقام حفيده تحوتمس الرابع على كل حال بإكمالها. وفى هذا المكان وفى تجاور مستديم، تتجابه طيبة وروما اللتان كانتا ذات يوم، سيدتا العالم. الشرق فى مقابل الغرب، والديانة الوثنية فى مقابل ديانة سماوية منزلة. وفى النصوص المدونة تأكدت ألومية الملك بشكل مطلق. ففرعون هو...

... ابن أمون الذي من صلبه؛ الذي ولدته من أجله الإلهة موت في إيشو، ليشكّل جسدًا واحدًا مع من أنجبه (١٦٦).

\* \* \*

أكمل الملك زمن حياته التي امتدت لسنوات عديدة وسعيدة (تميزت) بالبسالة والقوة والإنتصارات – منذ السنة الأولى من عهده، وحتى العام الواحد والخمسين، في عهد جلالة ملك مصر العليا ومصر السفلى، من خير رع، الصادق القول(\*). عندئذ ارتفع إلى السماء ليتحد بقرص الشمس (آتون)، واختلطت أعضاء الملك الإلهية بأعضاء خالقه.

عندما ابيضت الأرض عند الفجر (من اليوم التالى)، وبزغ فجاة القرص المتوهّج (آتون) وإذ كانت السماء ملساء متألقة كالزيت، عندئذ أقيم ملك مصر العليا ومصر السفلى: عاخيرو رع، ابن رع: أمنحوتي، حاكم طبية، على عرش أبيه مبتهجًا بألقابه الجديدة(١٦٧).

هكذا تحدّث القائد أمن إم حب، رفيق الملك الوفى، فى ثنايا مسرد سيرة حياته.

كان تصوتمس الثالث قد مجد منصب الملك، وعظم من شانه، تاركًا لابنه إمبراطورية مترامية الأطراف.

<sup>(\*)</sup> فالمتحدث هو أحد رفاق الملك. (المترجم)

#### المقبرة الملكية

نحن في وادى الملوك، في عمق تجويف بصدع الجبل، يضيق حتى لا يتجاوز عرضه المتر الواحد، وعلى ارتفاع حوالي عشرة أمتار، فوق مستوى سطح الوادى، هنا توجد مقبرة الفرعون الإمبراطورى، وهي المقبرة رقم ٢٤ من مقابر وادى الملوك. وبعد دهليز طويل هابط تعترضه بئر، حُفرت في صخر الجبل قاعة كبيرة يستند سقفها على عمودين مربعين. ولن تغيب عن هذا المكان الحماية الإلهية اللازمة العالم الملكي في العالم الآخر: فمن واقع الرسومات التي تزدان بها الجدران، أمكن إعداد قائمة تضم ٧٤٠ كيانًا إلهيًا. وفي أحد أركان القاعة، نصل من خلال فتحة عريضة إلى سلّم يفضي إلى قاعة فسيحة (٥١×٩٩)، يستند سقفها على عمودين مربعين. وأركان القاعة مستديرة، فيتخذ شكلها هيئة خرطوش ملكي ضخم. وتغطى الأعمدة والجدران رسومات تميل أحيانا إلى الأسلوب التنقيطي وهي مشاهد تصور قيام الإلهة والجدران رسومات تميل أحيانا إلى الأسلوب التنقيطي وهي مشاهد تصور قيام الإلهة شجرة الجميز، بإرضاع الملك. إن علامات هيروغليفية مبتسرة تنسخ نص كتاب ما هي في الدوات، وهو من الأسفار الملكية التي تروي رحلة العاهل الملكي في العالم الآخر، فيتوقف نجاحها على الإرشادات القائمة على معرفة التعاويذ المقدسة، على أحسن فيتوقف نجاحها على الإرشادات القائمة على معرفة التعاويذ المقدسة، على أحسن وجه.

وفى مؤخرة القاعة يرقد فوق قاعدة من الألبستر تابوت من الحجر الرملى الأحمر ولكنه مفتوح وخاو، وعُثر على مومياء تحوتمس الثالث في «خبيئة» الدير البحرى(١٦٨). حيث نقلت في زمن الأسرتين العشرين والحادية والعشرين، بمعرفة كهنة أتقياء ورعين، تجنبًا لأعمال النهب والسلب.

إن وجه المومياء مجرد جلد على عظم وأنفها ضخم مقوس، وتحتفظ بمسحة المشرحة، وزهو وإباء زمن الحياة.

الفصل السادس أمنحوتپ الثاني نصير الإمبراطورية

الحورس: الثور القوى، صاحب البسالة المجيدة.

السيدتان: نو(٩) الطاقة الدافعة، الذي تُوَج في طيبة.

الحورس الذهبي: هذا الذي يستحوذ على كافة الأراضي بفضل قدرته.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: عا خبرو رع (أى «عظيمة هى صيرورات رع»). ابن رع: أمنحوت (أى «ليت آمون يكون راضيًا»).

(نلتقى بعد ذلك بصفتين تتغيران حسب العصور(1): «الملك حاكم طبية» و«الإله حاكم مليوبوليس»).

أمنحوت الثانى الذى تسلّم مقاليد السلطة الملكية عام ١٤٥٠ق، على وجه التقريب، كان ابن تحوتمس الثالث والملكة حتشبسوت ـ مريت ـ رع(\*\*).

عند وفاة أبيه، كان الأمير ولى العهد فى مدينة منف على ما يعتقد، فكان منصبه ككاهن سم، يقتضى ذلك، وربما ارتبط بهيئة كبار كهنة الإله پتاح(؟)، فكان وضعه مماثلاً لوضع الأمير چحوتى ـ مس(\*\*\*) بن أمنحوت الثالث فى زمن لاحق، أو لوضع خع إم واست ابن رعمسيس الثانى، وهو أشهرهم، بالنظر إلى ما نعرفه عنه.

من المرجح، أن الأمير الشاب – وكان أنذاك في الثامنة عشرة من عمره على ما يعتقد – قد ساهم في تصريف أمور حكومة إمبراطورية والده، بصفته شريكًا في الحكم. واستمر هذا الوضع بلا شك، لأكثر من سنتين(٢). وهو ما يؤكده على ما يبدو يعض الشواهد: فقد ظهر اسم الأب والإبن جنبًا إلى جنب، لأكثر من مرة على

<sup>( \* )</sup> الملك هو المقصود، (المترجم)

<sup>( \*\*)</sup> أو حتشبسوت الثانية، ابنة تحوتمس الثاني وحتشبسوت. راجع مطلع الفصل الرابع. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> اعتاد الإغريق أن يصحفوا هذا الاسم وأمثاله إلى تحوتمس. (المترجم)

الساكف نفسه، فوق بابين من أبواب معبد عمدا<sup>(۲)</sup>، وعلى باب مقبرة الضابط أمن مس<sup>(٤)</sup>، كما كان الحال بالنسبة لكل من حتشيسوت وتحوتمس الثالث. وفي مقبرة ديدي رقم ٢٠٠<sup>(\*)</sup>، وكان المشرف العام على صحارى غرب طيبة، صُور الملكان وقد تربعا على العرش، جنبًا إلى جنب، وهما يشاهدان إستعراضًا عسكريًا.

وفور إعلان وفاة تحوةمس الثالث، ابحر الوزير رخ مي رع، هابطًا النيل في اتجاه منف في حين هم أمنحوت بعد أن أحاطه الموفدون علمًا بما حدث، صاعدًا النهر على جناح السرعة، في اتجاه العاصمة، والتقيا عند بلدة حت ـ سخم، على بعد النهر على جناح السرعة، ويقوم الوزير في صحبة كبراء البلد وأعيانها، بتقديم «باقة من أزهار آمون» إلى وريث العرش، تعبيرًا رمزيًا عن حيوية الأسرة الحاكمة التي تتجدد مثل النباتات(٥٠٠)، ويزف منذ هذه اللحظة، بشرى إستقبال الملك الجديد، من جانب إله الكرنك، لقد نحتت المشاهد والنصوص في مقبرة رخ مي رع: فيستقبل العاهل الملكي الجديد الوزير الذي يرتدى حلة الإحتفالات، وحول عنقه القلادة الذهبية العريضة، وهي من إنعامات الملك. وفي أعقابه يسير الخدم حاملين القرابين من طعام وأزهار(٥).

وتخلل طيبة في عيد إكرامًا للفرعون الشاب:

إن الفرح والسرور يتملك خُدًام آمون. وتجمّع سكان المدينة مغتبطين مهالين. انهم يقدمون التحية للك القطرين ويهتفون له. ويذكرون نعمة حورس صاحب الساعد القوى... ليت ماعت تتحد بابنه في الحياة والقوة، (ابنه) ملك مصدر العليا ومصد السفلي عا خيرورع. ليتها تسمح بأن يتمم ملايين السنين، مثل رع للزمن اللانهائي(١).

<sup>(\*)</sup> في منطقة الخوخة بالبر الغربي من الأقصر. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ما زلنا نقدم باقات الأزهار والورود في كثير من المناسبات السعيدة بل وفي حالات المرض والوفاة، وإن فقدت هذه العادات دلالتها الرمزية. (المترجم)

وفى البداية قدّم أمنحوت الشكر لأبيه ذاكرًا نعمه، وهو ما تقتضيه مشاعر البر بالوالدين، واحتفظ الدهر بالشواهد على ذلك،

إن كتاب الموتى الذى عثر عليه بجوار جسد تحوتمس الثالث، دُونت عليه العبارات الآتية:

إن ملك مصر العليا ومصر السقلي: عا خيرورع،

ابن رع: أمنحوتي،

قد أعد من أجل أبيه،

ملك مصر العليا ومصر السقلي: من خير رع،

ابن رع: تحوتمس،

(أعدُ له) كتابًا ليجعل باءه ممجدًا (٧).

وطلب القائد أمن إم حب، بأن يصور في مقبرته مشهد يبرز الملك الشاب وهو يقدم الشكر لأبيه. وقد صُور الابن الملكي في هيئة أوزيريس جالسًا على عرش. وخلف الفرعون، يقدم أمن إم حب وزوجته الطعام وباقات الزهور، وهي القرابين الدائمة، واهبة الطاقة الحيوية ورموز دوام الحياة، إلى الأبد.

وعلى امتداد سبعين يومًا، وهي الفترة التي تستغرقها عملية التحنيط لوقاية الجسد من التحلل، كانت الحياة السياسية تتوقف، على ما يظن. ثم يقوم الابن بنقل جثمان العاهل الملكي المتوفي إلى بيت الأبدية في وادى الملوك، وسط صراخ الندابات ونواح الشعب الذي احتشد بهذه المناسبة، وبعد ذلك يتسلّم الفرعون مقاليد السلطة على نحو فعلى، مع الإحتفاظ إلى جانبه، بعدد كبير من رفاق والده الأوفياء، في الجيش وفي الجهاز الإدارى، على حد سواء. ومن جديد يعم الفرح والسرور ربوع العاصمة بمناسبة تتويجه.

# ا ملك قدير، قوى الشكيمة أو الأسطورة التى لا تُقهر

لقد انتقلنا مع التحامسة، إلى عصر الفراعنة الرياضيين المولعين بممارسة الألعاب الرياضية.

كان تحويمس الثالث ذاته، قد انجز مأثر بارزة تنم عن قوته الجسمانية. فلم يكن له مثيل فى تصويب السهام أو فى رحلات الصيد، على حد سواء. إن لوحًا ضخما من الجرانيت الأحمر الذى كان قد أقيم على ما يعتقد أمام صرح معبد مونتو فى هرمونتيس، وعثر عليه مهشما إلى عدة أجزاء، فى هذه الساحة المقدسة، يروى مآثره العظيمة. ويعود تاريخ هذا اللوح إلى اليوم العاشر، من الشهر الثانى، من فصل الإنبات من العام ٢٢، من عهد الملك. ومن ثم يمكن القول أن الوقائع المشار إليها قد سبقت بشهرين ونصف قيام العاهل الملكى بأولى حملاته العسكرية إلى أسيا:

إذا أريد ذكر مآثره بالاسم، لكانت كثيرة جدًا حتى يمكن تدوينُها كتابة بالكامل. هكذا فإنه يسدّد سهامه فى لوحة تصويب من النحاس، بعد أن شق كل لوحة تصويب من الخشب، وكأنها بردية. ووضع صاحب الجلالة فى معبد آمون نموذجًا، أى لوحة تصويب من الخشب، وكأنها بردية ووضع صاحب الجلالة فى معبد آمون نموذجًا، أى لوحة تصويب من النحاس المطروق سمكها ثلاثة أصابع (أى سبعة سنتيمترات)، بعد أن استقر فيها السهم الذى أطلقه، فاخترق بالفعل اللوحة بما يتجاوز ثلاث قبضات يد (أى ٢٠سم) من سطحها الخلفى، وذلك حتى يتعرف من سيأتون من بعده على بسالته وقدرة ساعديه، إننى أقول بكل دقة ما فعل، بلا خداع أو كذب. لقد حدث ما حدث، بحضور جيشه بأسره، فلا يعتبر هذا الحديث إذن لغوًا وثرثرة.

وإذا أراد أن يمضى وقته فى الترويح عن نفسه، يخرج فى رحلة صيد، فى قسم من أقسام الصحراء، فيستحوذ على مغانم تفوق أعدادها، الأسلاب التى يعود بها جيشه بكامله. فقتل سبعة أسود عند الرماية بالقوس خلال لحظة. واستولى على اثنى عشر ثورًا بريًا، خلال ساعة من الزمن، وعندما حلّ ميعاد تناول الطعام، وضع أذيالها خلف (ثوبه). وقتل مئة وعشرين فيلاً فى بلاد نبى، عند عودته من نهارينا. وعبر المياه المتدفقة (الفرات) وسحق المدن القائمة على كل ضفة من الضفتين، وأتى عليها

بالنار الزمن الأبدى. ثم أقام لوحًا حجريًا للنصر على البر الغربى. ورمى بالقوس أيضًا واستولى على خرتيت في صحراء النوية الجنوبية (^).

كما نجد سردًا لهذه المَاثر في مجال الصيد، على أحد جدران معبد هرمونتيس. بل طلب الملك أن يُصور الخرتيت الذي تم أسره في النوية. ولا شك أن هذا الحيوان كان على قدر كبير من الغرابة، في نظر المصرى القديم، حتى رأى النحات أنه من المناسب توضيح بكل دقة حجمه بالأذرع والقبضات والبوصات، على الواجهة الشمالية من الجناح الشرقي من صرح المعبد (٩).

هذا هو وجه آخر، من أوجه الأيديولوچيا الإمبراطورية التى نشات مع الفتوحات القصية: نقصد بذلك أيديولوچيا البطل الشديد البأس الذى لا يُقهر، وهو ينجز مآثر تفوق قدرات البشر. ونلتقى بهذه الظاهرة، في غيرها من أساطير العالم القديم... أو الوسيط. ففي هذه الحكايات تتداخل الأسطورة والحقيقة الواقعة وتمتزجان.

سوف يواصل أمنحوت الثانى هذا التقليد المتواتر، إنه «الفهد نو القلب القوى ومحبوب مونتو(۱۰)». كما كان قواسنًا مرهوب الجانب، ووقع اختيار أبيه على مين، أمير مدينة ثنى والواحات، ليدربه على استخدام السلاح(۱۱). كان الطفل الملكى «يلهو وهو يتعلّم الرماية بالقوس في ساحة القصر في ثنى». وما زال في وسعنا أن نقرأ بداية الدرس على جدران مقبرة مين(\*): «سوف تشدّ أقواسك حتى تصل إلى ارتفاع أننك ...(۱۲)».

وفى عصر العشرين من شهر أكتوبر ١٩٣٦، كان عالم المصريات المصرى سليم حسن، يعمل هو وفريق عمله إلى الشمال الشرقى من تمثال أبو الهول بالجيزة، لإزاحة الرمبال التي تراكمت عليه، وإذ يظهر فجأة الجزء العلوى الأيمن، مما كان يبدو أنه لوح حجرى. وبعد أن تعمقوا في الحفر... «اهتزت مشاعرنا عندما أدركنا أننا كشفنا في حقيقة الأمر، عن لوح حجرى يضم سبعة وعشرين سطرًا، لنص بالخط

<sup>(\*)</sup> المقبرة رقم ١٠٩ في غرب طبية. (المترجم)

الهيروغليفى. كنّا متلهفين بالطبع، على التعرف على صاحب اللوح. هكذا قمنا بتنظيف الجزء العلوى تنظيفًا أفقيًا وسرعان ما استطعنا قراءة خرطوش أمنحوت الثانى (١٣)». كان ارتفاع هذا اللوح الحجرى ٢٥٥سم وعرضه ٣٥٣سم وسمكه ٣٥سم. وفي قسمه العلوى المقوس، ينهض مشهدان مماثلان وجهاً لوجه. فنشاهد فرعون، وهو يقدم إناى نبيذ إلى تمثّال أبو الهول الرابض في الجيزة وقد أصبح الإله «حورس في الأفق». ويمتد النص على النحو الآتي بدءًا من السطر الحادي عشر:

ظهر صاحب الجلالة، في هيئة ملك، إنه صبي كامل وقد أصبح جسده على أفضل وجه<sup>(\*)</sup> بعد أن أتم العام الثامن عشر من عمره، (ثابتًا) على ساقيه وباسلاً. كان يعرف كل أعمال مونتو، ولم يوجد قط مثله على أرض المعركة. كان يعرف الجياد حق المعرفة، وليس له مثيل في هذا الجيش الجرار، فلم يوجد من يستطيع الرماية بقوسه ولا يستطيع أدد، أن يلحق به أثناء عنوه.

ولأنه قوى الساعد، كان لا يعرف الكلل عندما يمسك بمجداف كوثل(\*\*) سفينته (المسماة) الصقر والمجهزة بطاقم يتكون من مئتى رجل. فإذا ابتعدوا (عن الشاطئ) وقطعوا مسافة نصف إيتر (أى خمسة كيلومترات) وهم يجدفون، أصابهم الإنهاك وارتعدت أطرافهم واستحال عليهم استنشاق النسمة العليلة. ولكن ظل صاحب الجلالة قويًا، رافعًا مجدافه البالغ عشرين ذراعًا طولاً (أى عشرة أمتار) وبعد مغادرة الشاطئ، كان يربط سفينته «الصقر» إثر قيامه بالتجديف مسافة ثلاث إيترات (أى كيلو متراً)، دون توقف. كانت الدهشة على وجوه (البشر لحظة) مشاهدته.

وفعل ذلك (أيضا). فشد ثلاثمئة قوس قوى، ليقارن بين عمل صنّاعها ويفرق بين الحرفى الأخرق والحرفى الماهر. بل وفعل ما سأعرضه عليكم. فبينما كان يهم (ذات يوم) بالدخول إلى حديقته الشمالية، اكتشف أن أربع لوحات رماية قد تُبتت من أجله، وهى من نحاس آسيا وسمكها قبضة يد (أى لاسم) وكان عشرون ذراعًا (أى عشرة أمتار) تفصل كل عمود خشبى، عن الآخر. عندئذ ظهر صاحب الجلالة على متن

<sup>(\* )</sup> حرفيًا «الذي في وسعه حصر جسده»، (المؤلفة)

<sup>(\*\*)</sup> مؤخرة السفينة. (المترجم)

مركبته التى يجرها فَرَسان، (ظهر) مثل مونتو فى قدرته. وأمسك بقوسه وقبض على سهام أربعة، دفعة واحدة، ورشقها فى لوحة التصويب، مثل مونتو مرتديًا حُلّته (حلّة القتال). خرجت سهامه من خلف اللوحة كما أصابت العمود التالى. حقًا، إنه عمل لم يُقدم عليه أحد من قبل، ولم يتطرق أبدًا الحديث إليه من قبل، بمعنى أن يرمى المرء سهمًا صوب لوحة نحاسية، فيخرج منها السهم (أى يخترقها) ليقع على الأرض، باستثناء (ما فعله) الملك نو القدرة المهيبة، لأن آمون قد جعل عا خپرو رح، ملك مصر السفلى، (جعله) ممجدًا، إنه البطل الشبيه (بالإله) مونتو.

منذ أن كان لا يزال صبيًا، كان يحب الخيول ويسعد لوجوده وسطهم. كان قلبه ماهرًا فيعلّم كيف يسوسها ويعرف طبائعها، وعلى دراية بفن ترويضها متعمقًا في أحوالها. ولما بلغ ذلك، إلى مسامع والده في القصر الملكي، (والده) «الثور القوى الذي يتجلى في طبية»، انشرح قلب صاحب الجلالة لسماعه. كان سعيدًا لما يقال عن ابنه البكر وتحدث إلى قلبه قائلاً: «سوف يصبح رب البلاد قاطبة. لن يستطيع أحد مهاجمته، لأنه كرّس قلبه للبسالة ويتحمّس لأفعال القوة. ولكن لا يزال صبيًا بشوشًا محسن المظهر، ولم يبلغ بعد السن التي تؤهله للقيام بأعمال مونتو، فيجهل رغبات الجسد، إلا أنه يعشق القوة منذ الآن. فالله هو الذي وضع في قلبه (رغبة) العمل من أجل حماية مصر ليصبح على رأس البلاد». وقال صاحب الجلالة إلى الذين بجواره: وتصرفوا بحيث يُعطى له أجمل جواد في إسطبل منف الخاص بجلالتي وقولوا له: كن يقظًا نحوه، ليتعلّم كيف يهابك، اجعله يخبّ في سيره، وامسكه جيدًا بيديك، عندما يجمح ويعصاك». وفيما بعد صدرت الأوامر إلى الابن الملكي برعاية خيول إسطبل يجمع ويعصاك». وفيما بعد صدرت الأوامر إلى الابن الملكي برعاية خيول إسطبل عن كان ينجز كل ما يحبه قلبه. وقام بتربية خيول لا مثيل لها. كان لا يتعب عندما حين كان ينجز كل ما يحبه قلبه. وقام بتربية خيول لا مثيل لها. كان لا يتعب عندما يمسك أعنتها، ولا يتصبب عرقًا عندما ينطلق مسرعًا.

(وذات يوم) أسرج جياده في منف، ثم توقف لبعض الوقت عند معبد حورس – في – الأفق (أي تمثال أبو الهول الرابض في الجيزة). وقضى برهة هنا، وهو يدور من حوله ويمعن النظر في حسن نظام هذا المعبد الذي كان يخص خوفو

وخعفرع، صادقى القول. واشتاق قلبه أن يعيد الحياة إلى اسميهما. وكتم هذه الرغبة في نفسه إلى أن يتم وعد رع (أي الملك).

بعد ذلك، ظهر صاحب الجالالة متألقًا بصفته ملكًا، وحطّ الصلّ على جبينه واستقرت صورة رع فى مكانها. وكما فى السابق، كانت البلاد فى سلام فى (عهد) سيدها عاخپرورع. وحكم الأرضين، وكافة البلدان الأجنبية كانت «مربوطة فى هيئة حزم» تحت نعليه. وتذكّر صاحب الجلالة المكان الذى كان قد روّح فيه عن نفسه، على مقربة من الأهرام وبجوار حورس – فى – الأفق. فأمر بأن يُشيد معبد فى هذا المكان وأن يقام لوح من الحجر الأبيض يحمل اسم عا خپرو رع العظيم، محبوب حورس – فى – الأوق.

إن بطولة العاهل الملكى والعود إلى جوار الأجداد الأقدمين ولحظات التأمل على مقربة من أبو الهول الرابض فى الجيرة وانتظار ما أمره به رع، قد جعلت من أمنحوت الثانى ملك الأقدار، المرتبط بذرية الأسرة المالكة. إن مغامرة من مغامراته أو نزهة من نزهاته، هى إرهاص لما سيحدث لابنه تصوتمس الرابع(٢١). إن تقليدًا ملكيًا متواترًا يلازم صورة أبو الهول العظيم الذى قد يتولى اختيار الملوك وحمايتهم وسوف يستمر هذا التقليد حتى زمن القياصرة(١٧).

ومنذ الآن نجد أن الآلهة الآسيوية، ونذكر منها هنا الإله ريشيپ والإلهة عشتروت، أخذت تدخل مجمع الآلهة المصرية لتندمج فيه بعد مرور قرنين من الزمن. وتضرب جذور فكر الرعامسة في تصورات التحامسة الذين استهلوا الحركة التلفيقية الواسعة التي شملت آلهة الإمبراطورية، كموضوع هام وثابت في أيديولوچيا الرعامسة.

فى سياق لوح حجرى كبير، بدء أمنحوب الثانى تدوينه في العام الثالث من عهده، وطلب وضعه فى القسم المخصص لقدس الأقداس فى معبد عمدا، وكان أبوه قد بدأ تشييده، ثم أكمله هو شخصياً، وفى سياق مدونة مماثلة أيضاً، نحتت على لوح خجرى آخر، جادت به جزيرة إلفنتين ومن مقتنيات متحف ثيينا، فى الوقت الراهن - فى سياق هذين النصين يتم أيضًا الإشادة بقدرة الملك وسطوته على الصعيدين

الحربى والإمبراطورى، إن بعض الصور المشار إليها هنا، سوف يستعيدها عصر الرعامسة، في إطار استمرارية فكرة العاهل الملكي، الإله والبطل، خالق الإمبراطورية وسيدها.

الإله الكامل الذى خلقه رع، العاهل الملكى المنبثق من بطن (أمه)، فكان قويًا مقتدرًا، شبيه (بالإله) حورس على عرش أبيه. كانت قوته من الشموخ، حتى أن مثيله، لم يأت حتى الآن إلى الوجود، ولا يمكن العثور على من يشبهه. إنه ملك غليظ الساعد إلى أبعد حدّ. لا يوجد في جيشه من يستطيع أن يشد قوسه، ولا حتى من بين أمراء البلدان الأجنبية أو زعماء ريتنو، بالنظر إلى عظمة سلطانه، الأعظم من سلطان، أي ملك آخر، سبقه إلى الوجود.

وعندما يطأ أرض المعركة، فإنه يزأر كالفهد، ويتوقف القتال من حوله. إنه قواس باسل عند الواقعة، إنه السور الذي يحمى مصر، وصاحب القلب الحازم في الحلبة عندما يسدد ضرياته، فيدوس بقدميه من تمردوا عليه. ويستولى على كافة البلدان الأجنبية وشعوبها وجيادها، بينما يأتون ومعهم ملايين البشر وقد خفى عليهم ألبدان الأجنبية وشعوبها وجيادها، بينما يأتون ومعهم الجميع مسرعين، لأن الهيبة أن أمون - رع حليف ملك مصر. وما أن يُرى حتى يهم الجميع مسرعين، لأن الهيبة تتخلل جسده... والبلاد التي تُرسم معه حدودها، لا وجود لها، لأنها لا تستطيع أن تحيا، إلا بفضل أنفاسه. إنه ملك الملوك، وأمير الأمراء الذي «يبعد حدود» من يهاجمه. إنه أكثر الجميع بسالةً، فمجده يتعاظم، حتى يحاط رع الذي في السماء علمًا، بينما يعود في يوم المعركة. إن أبناء سائر البلدان الأجنبية والأراضي التي اتصدت لا يرسمون له أي حدود. لأنها تتساقط في الحال، تحت تأثير لهيبه، الذي يعمل وكأنه نار ملتهمة. ولا أحد يخرج سائًا من المذبحة، مثل أعداء باستت، على درب من أنجبه أمون. وعلى العكس من ذلك، فسعيدة هي أفعال جميع من يعرفون أنه الإبن الحق أمون. وعلى العكس من ذلك، فسعيدة هي أفعال جميع من يعرفون أنه الإبن الحق المون. وملى الأداضي وكافة البلدان التي يعرفها، بحيث يستحوذ عليها في لحظة (أتون) ومجمل الأراضي وكافة البلدان التي يعرفها، بحيث يستحوذ عليها في لحظة واحدة منتصرًا وقديرًا (١٨٠).

هكذا أخذت النزعة الأدبية الغنائية الحربية في الإنتشار والتعاظم.

ومن ناحية أخرى ووفقًا لأسلوب مغاير، فإن بطاقة صغيرة من اليشب الأخضر، ربما كانت فص خاتم، ومن مقتنيات متحف اللوڤر، قد احتفظت بأسلوب طريف، بذكرى الملك القوى المقتدر: فيُصوره نحت رقيق وهو يُشهر عصًا بيده اليسرى فوق أسد يرفعه بيده اليمنى من ذيله، بلا عناء، على ما يبدو، وصور الخرطوش الملكى فوق رأس الحيوان، في حين أن الذيل بشعره المنتصب والمستدير استدارة متناغمة يحيط بكلمة واحدة: «الباسل»(۱۹)، إن فخامة عبارات أدب غنائى حماسى، تختلط أحيانًا بنزعة إلى الدعابة، وهي من سمات شخصية المصرى القديم(۱۹).

# ١- حملات آسيا العسكرية

إبان الحملتين العسكريتين اللتين شُنّتا في العامين ٧ و٩ من عهده، ضمن أمنحوبي الثاني لمصر، لفترة طويلة، السيطرة على الإمبراطورية التي فتحها جده الأعلى وأبوه.

يساعدنا لوحان حجريان، في التعرف على وقائع ما حدث آنذاك. أحدهما، وهو أول ما ظهر إلى النور، إذ كشف عنه شميوليون Champoliion جنوب الصرح الثامن في الكرنك، إلا أنه مشوه للأسف تشويهًا بالغًا. غقد أتلف بداية، في عصر العمارنة، ثم تم ترميمه، في ظل الأسرة التاسعة عشرة، إلا أن أحد أمراء الأسرة الثانية والعشرين أعاد استخدامه كسقف لحجرة الدفن في مقبرته. أما اللوح الآخر، ويحتفظ به متحف القاهرة، فقد عثر عليه مؤخرًا عالم المصريات المصرى أحمد بدوى في منف منف (٢٠). ويقدم كلاهما وصفًا لهاتين الحملتين، في سياق نصين مختلفين. والنص الذي نقدمه فيما يلى يعتمد على نص لوح منف. ولكن كلما وفر لنا لوح الكرنك بعض المعلومات الأخرى الهامة، فقد أضيفت، مع مراعاة مكانها في حيث التتابع الزمني، وببنط مايل صغير – بهدف صياغة تقرير كامل واضح، بقدر الإمكان.

<sup>(\*)</sup> ومازالت، (المترجم)

#### حملة العام السابع

فى اليوم الخامس والعشرين، من الشهر الأول، من فصل الجفاف، من العام السابع، من عهد صاحب الجلالة ... (تلى قائمة ألقاب الملك بالكامل) الإله الكامل، شبيه رع، وابن أمون على عرشه الذى «أسسه» الإله بقوة واقتدار، بخلاف ما كان موجوداً فى السابق. لقد ضربت مقمعتُه البيضاء نهارينا، وسحق قوسه بلد النوبيين. إنه يغزو بفضل ما له، من قدرة وقوة، مثل مونتو الباهر بأسلحته. إن قلبه راض بعد أن شاهدهم، وبعد أن قطع رؤوس أعدائه المفسدين.

تقدم صاحب الجلالة في اتجاه ريتنو، عند قيامه بحملته الأولى المظفّرة، بهدف توسيع حدود مصر وتوزيع الخيرات على الأوفياء المخلصين له. إن وجهه قدير مثل وجه ست، لحظة عواصفه.

وصل صاحب الجلالة إلى شاماش أيدوم (٢١). ومناك قام بعمل بطولى فقاتل شخصيا بلا حماية. وهدم المدينة فى لحظة وجيزة، وكانه أسد متوحش يروح ويغدو فى الصحارى، على متن مركبته (المسماة) «آمون الباسل، هذا الذى يرشد إلى الخير، ولا يصم أذنيه (فى وجه من يتضرع إليه)». قائمة بما أسره صاحب الجلالة فى ذلك اليوم: ٣٥ أسيويًا حيًا و٢٢ ثورًا.

بعد ذلك خاض صاحب الجلالة فى نهر العاصى وكان أشبه (بالإله) ريشيب. وعندما استدار ليتابع مؤخرة جيشه، رأى مجموعة صغيرة من الأسيويين يتسللون خلسة، وقد تسلحوا بكافة أسلحتهم، لينقضوا على جيش الملك. عندئذ، نشر الرعب فى ظهرهم، وكأنه الصقر الإلهى محلّقًا فى السماء. وتوقفوا(\*) وقلوبهم خائرة (فتساقطوا) الواحد على الآخر، (كل واحد) بجوار رفيقه، ومعهم زعيمهم. لم يكن أحد فى صحبة صاحب الجلالة، كان بمفرده هو وساعده الباسل. عندئذ قتلهم مصوبًا نحوهم سهامه، ثم قفل عائدًا سعيد القلب مثل مونتو القدام، بعد أن حقق النصر.

<sup>(\*)</sup> أي الأسيويون. (المترجم)

قائمة بما أسره صاحب الجلالة في ذلك اليوم: أميران وستة ماريانو ومعهم مركباتهم الحربية وجيادهم وأسلحة قتالهم.

(لا شك أنه وصل إلى نهر الغرات، فقد كان الجيش إلى الشمال من مدينة نيى في نهارينا وهو ما توضحه الجملة التالية)

ثم عاد صاحب الجلالة إلى الهبوط فى اتجاه الجنوب حتى بلغ نيى. فتقدم ممتطبًا صبوة جواده نحو المدينة. كان آسيوي هذه المدينة – رجالاً رنساءً – فوق أسوارهم يتعبدون إلى صاحب الجلالة، إن أمير نبي وسائر شعبه، كانوا فى سلام مع العاهل الملكى، وكانت وجوههم قد أسرها الإنبهار، بسبب الإله الكامل.

عندئذ سمع صاحب الجلالة من يقول أن بعض الأسيوبين الذين كانوا فى مدينة أوغاريت يتآمرون، بل وضعوا خطة لطرد مشاة صاحب الجلالة خارج المدينة والإطاحة بالأمير الذى ظل وفيًا له. وعرف صاحب الجلالة ذلك فى قلبه. وعلى الفور، وصل إلى أوغاريت وحاصر جميع أعدائه. وقتلهم ليصبحوا أشبه بمن لم يوجدوا قط، وقد طرحوا أرضًا على جانبهم، رأسًا على عقب. ثم عاد فرحًا مسرورًا، بعد أن أصبح البلد بأسره ملكًا له. واستراح صاحب الجلالة فى خيمته عند مشارف ثيرخ، إلى الشرق من شيشرم.

(لا نعرف على وجه التحديد مكان هاتين المدينتين والمدن التالية، وربما كانت تقع فيما بين الغرات والبحر المتوسط. ويحدد لوح الكرنك الحجرى تاريخ الوصول إلى شيرخ باليوم العشرين، من الشهر الثانى، من فصل الجفاف، أى خمسة وعشرين يومًا بعد الرحيل. كان تقدم الجيش سريعًا. وإذا كان استرداد بعض المدن قد تم على جناح السرعة، بعد أن قاومت مقاومة بسيطة، فإن مجمل الأراضى حتى نهر الفرات، كانت خاضعة لفرعون).

ثم سلبت معسكرات منچت ونهبت، ووصل صاحب الجلالة إلى حتيرا. وخرج أمير المدينة، فى سلام مع صاحب الجلالة، وقد أحضر أولاده وكل ثروته. كما خضعت يوقى لصاحب الجلالة الذى وصل هكذا إلى قادش. وخرج أمير المدينة، فى سالام مع صاحب الجلالة، وطلب منه أن يقسم يمين الولاء والشىء نفسه فعله جميع أولاده، (وروّح) صاحب الجلالة (عن نفسه) برشق السهام فى لوحتى تصويب من النحاس

المطروق، إلى الجنوب من المدينة. وانتقلوا إلى غابة بلدة ريبي وأخذوا يطاردون الصيد ويُحوشُونه (٠) وعادوا بالغزلان والأرانب البرية والحمير البرية بأعداد لاحصر لها. وذهب صاحب الجلالة مع جواديه إلى خاشابو (حسبية إلى الغرب من جبل الشيخ، حاليا (\*\*\*)، وكان بمفرده بلا رفيق. وعاد بعد فترة وجيزة ومعه ٢٦ ماريانو (\*\*\*) أحياء، على جانبي مركبته و٢٠ يدًا (تتدلى) أمام جواديه و٢٠ ثورًا تُساق أمامه. عندئذ خضعت هذه المدينة لصاحب الجلالة.

وبينما كان هذا الأخير يواصل سيره في اتجاه الجنوب، التقى داخل سهل شارون بموفد أمير نهارينا حاملاً رسالة من الصلصال معلقة حول رقبته. (إنها لوحة صغيرة من الصلصال دونت عليها رسالة بالحروف المسمارية باللغة الآكدية وكانت لغة الدبلوماسية في هذا العصر (٢٢). واقتاده أسيرًا بجوار مركبته. ثم رحل بجياده عبر مدق في اتجاه البلد المحبوب، يصطحبه مريانو واحدًا أسيرًا وممطيًا صهوة فرسه (لاشك ليرشده عبر هذا الطريق).

ووصل صاحب الجلالة إلى منف سعيد القلب، مثل ثور مقتدر. قائمة الغنائم: ٥٥٠ مريانو و٢٤٠من نسائهم و٦٤٠ كنعانيًا و٢٣٢ من أبناء الأمراء و٣٣٣من بنات الأمراء و٢٧٠ من المحظيات التابعات لأمراء كل بلد من البلاد، بحُليّهن المصنوعة من الفضة والذهب (المعلقة) على أكتافهن والغاية منها الترويح عن القلب. المجموع: ٢٢١٤ (\*\*\*\*). فضلاً عن ٢٠٤حوادًا و٣٧٠ مركبة حربية بكافة أسلحة القتال.

عندئذ استطاعت الزوجة الإلهية والزوجة الملكية ابنة الملك... أن تتأمل قدرة صاحب الحلالة(٢٣).

<sup>( \* )</sup> أي يحاصرونه ويضيقون عليه سبل النجاة. (المترجم)

<sup>( \*\* )</sup> عند منبع نهر الحسباني. (المترجم)

<sup>(\*\*\* )</sup> الاسم الأسيوى لقواد المركبات الحربية.

<sup>(</sup>المترجم) Pierre Grandet. Ramsès III, Pygmalion, Paris, 1993, p.70 (المترجم) مكذا في الأصل الفرنسي. (المترجم)

ربما استغرقت الحملة العسكرية شهراً أو شهرين. لقد بدأت بسرعة متخذة أسلوب استعراض العضلات، فوصلت القوات إلى نهر الفرات في غضون عشرين يومًا، على ما يبدو، ليتباطأ تقدمها، بعد ذلك. وفي أعقاب بعض المناوشات المحلية، خرج أمراء المدن من حصونهم لاستقبال فرعون وجيشه، بدءًا من نيي على نهر الفرات وحتى قادش الغادرة، في وادى العاصى. بل كان في وسع العاهل الملكي أن يمارس هواياته المفضلة كالصيد والرماية بالقوس. كانت هيبة فرعون عظيمة، وتبدو أركان الإمبراطورية راسخة. وحازمة كانت أيضًا قبضة العاهل الملكي القوى الشكيمة. وفي نص اللوح الحجرى القائم في معبد عمدا وصنوه في إلفنتين نجد وصفًا للمصير الذي كان يدّخره أمنحوتي الثاني للأمراء السبعة المتمرين في إقليم تيخيسي بسوريا:

عندما عاد صاحب الجلالة إلى أبيه أمون، وقتل بمقمعته البيضاء ذاتها، الأمراء السبعة الذين كانوا في إقليم تيخيسي، وُضعت رؤوسهم إلى أسفل، عند قيدام مركب صاحب الجلالة الذي كان يسمّى «عاخپرورع، هو مثبّت القطرين». وعُلق ستة من هؤلاء الأعداء أمام أسوار طيبة وذلك فضلاً عن الأيدى. أما جسد العدو الأخير فقد نقل على متن سفينه إلى الجنوب حتى النوبة، ليعلق هناك عند أسوار نباتا (أى الجندل الرابع!) لتصبح إنتصارات صاحب الجلالة واضحة جلية للزمن الأبدى وللزمن اللانهائي، في كل الأراضي وفي كافة بلاد النوبيين. لأنه كان قد بسط سيطرته على شعوب الجنوب وربط شعوب الشمال وتخوم الأرض بأكملها التي يسطع عليها رع. ورسم حدوده كما يرجوه، دون أن يستطيع أحد صد ساعده، تمامًا كما أمر به أبوه أمون - رع، رب عروش القطرين (٢٣مكد).

# حملة العام التاسع

وبعد انقضاء سنتين، عاد أمنحوت الثانى إلى آسيا. من المحتمل، أن بعض الأخبار عن محاولة تمرد أو دسيسة ميتانية، قد وصلت إلى مسامع فرعون، ترتب عليها ضروره وجوده بصفة عاجلة، لأن الجيش قد تحرك في فصل غير مألوف، نعنى

بذلك نهاية الشهر الثالث من فصل الفيضان(\*)، عندما يصبح وجود الرجال ضروريًا للعمل فى الحقول. فقد كانت معظم الحملات العسكرية تتحرك إبان فصل الجفاف وبعد الحصاد. وتراعى أمون فى الحلم للملك ليرشده فيما ينويه. وحدثت من جديد إشتباكات محلية، فى مدن سوريا الشمالية، أمكن تجاوزها بسرعة – ثم جاعت سهرة الإستعداد للمعركة المخيفة عند نهر العاصى:

فى اليوم الخامس والعشرين، من الشهر الثالث، من فصل الفيضان، من العام التاسع، من سنوات الحكم، زحف صاحب الجلالة على بلاد ريتنو، إبان حملته الثانية المظفّرة. ووصل إلى مدينة أبهق (ربما رأس العين فى فلسطين الحالية) التى خرج أميرها فى سلام بسبب قدرة فرعون العظيمة. ثم رحل صاحب الجلالة بجياده وعدة حربه فى اتجاه مدينة يحم (يما الحالية عند السفح الجنوبى لجبال الخليل(٢٤)). وأغار على معسكرات ميبيسن وخيتثن، المكانين الواقعين غرب سوخو (وهى من مدن شمال سوريا). وهبّ الملك لينقض، وكأنه صقر إلهى، بينما تطير جياده وكأنها نجمة فى السماء. ودخل صاحب الجلالة (فى المدينة). عندئذ اقتاد أمراءها وأولادها ونساءها السرى، وفعل الشيء نفسه مع سكانها. (كما نُقلت) كافة ثرواتها بلا حدود وقطعانها وجيادها وأفضل مواشيها بالكامل.

ثم استراح صاحب الجلالة. عندئذ جاءه أمامه، في المنام جلالة هذا الإله العظيم آمون، رب عروش القطرين، ليشد من أزر ابنه علخبرورع، لأن أباه آمون - رع، يضمن الحماية السحرية لجسده ويحرس الملك.

ومع تباشير الفجر، انطلق صاحب الجلالة من جديد على متن مركبته ليتصدى لدينتى إيتين ومجدل ـ يونت. فاكتسحهما اكتساح سخمت، ومثل مونتو مدينة طيبة. فاقتاد ٣٤ من أمرائها و٥٧ ماريانو و٣١ أسيويًا أحياءُ و٣٧٣ يدًا و٥٤ جوادًا و٤٥ مركبة، بكل أسلحة القتال وجميع رجال ريتنو الأقوياء وأولادهم ونسائهم وكل ثرواتهم. وعندما تأمل صاحب الجلالة هذه الغنائم الطائلة، شُدٌ الأسرى في الوثاق وحُفر من حولهم خندقان مُلئا نارًا. وظل صاحب الجلالة يحرسهما إلى أن ابيضت (\*\*)

<sup>(\* )</sup> علما بأن كل فصل من فصول السنة المصرية يتكون من أربعة أشهر. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ونقول حاليًا عبارة شبيهة: «الخيط الأبيض» أي «أول ضوء الفجر». (المترجم)

الأرض، وفي يمينه بلطة القتال. كان وحيدًا، لا يرافقه كائن من كان، في حين ابتعد جيشه، على مسافة كبيرة، حتى يتمكن من سماع نداء فرعون.

عندما أبلج فجر اليوم الثاني، رحل صاحب الجلالة، عند الإصباح، ومعه جياده مزدانة بُحلي مونتو، في يوم عيد تتويجه الملكي، وتم اكتساح مدينة أناهرث وسلبها.

قائمة بما أسره صاحب الجلالة بمفرده فى هذا اليوم: ١٧ ماريانى أحياءً و٢ من أولاد الأمراء و٦٨ أسيويًا أحياءً و١٣ يدًا و٧جياد مسرّجة و٧مركبات من الفضة والذهب، بكل أسلحة القتال و٤٤٦ ثورًا و٣٧٠ بقرة، وكل أنواع الماشية بأعداد كبيرة. كما قدّم الجيش من جانبه كميات طائلة من الغنائم وبلا حدود،

ثم وصل صاحب الجلالة بعد ذلك إلى حوعكتي. وأحضر أمير قباشيمونك، واسمه قاقا ومعه زوجته وأولاده وكافة سكان المدينة وعُيّن أمير آخر بدلاً منه.

عندئذ وصل صاحب الجلالة إلى مدينة منف، بعد أن «غسل قلبه» (أى روّح عن نفسه) في كافة البلدان الأجنبية، وأصبحت كافة الأراضي تحت نعليه.

قائمة الغنائم التى أحضرها صاحب الجلالة معه: ١٢٧ أميرًا من ريتنو و١٧٩ من إخسوة الأمراء و٣٦٣٠ عيرو(٠) و١٥٢٠ شاسو أحساء و٣٦٣٠ سوريًا

<sup>(\*)</sup> استخدمت كلير لالويت كلمة Hébreux التى تترجم بكلمة عبرانيين. ولأنها ترجمة مضللة لكلمة عبرو المصرية القديمة وأن قضية التقارب بين لفظى عبرو وعبرى غير محسومة، ففضلت كلمة عبرو، لا سيما وأن سليم حسن استخدم هذا اللفظ. كما أنه استناداً إلى مبدأ القلب المكانى mètathèse يمكن أن نستخدم كلمة عرب بدلاً من عبرو، بعد إسقاط واو الجمع، تمامًا كما نقول على سبيل المثال أهبل بدلاً من أبله. لمزيد من التفاصيل راجم:

<sup>●</sup> سليم حسن، مصر القديمة، الجزء الرابع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٣. ص٦٦٦.

Cl. Vandersleyen. L'Egypte.2. P.U.F. 1995. p.378 ●

M. Damiano-Appla. L'Egypte (Dict.Enc.). Gründ, 1999. p.52

P. Grandet: Ramsès III. Pygmalion, 1993, p.70, p. 172 •

<sup>●</sup> ولا سيما: I. Finkelstein. N.A.Silberman: The Bible Unearthed. Free Press. USA. وقد ترجم الكتاب إلى الفرنسية: La Bible dévollée. Folio histoire: Gallimard, 2004 وقد تنطوى هذه الكلمة على دلالة تحقيرية: راجع: أنييس كابرول. أمنحوت الثالث. ترجمة: ماهر جويجاتى، المجلس الأعلى للثقافة. ٢٠٠٥. الباب الثاني. الفصل الثاني، الهامش٧٧. (المترجم)

و ١٥٠٧٠ نخس أحياء (شعب من شمال سوريا) و٢٠٦٥٣ (فرداً) بعائلاتهم، فيصبح المجموع ١٥٠٠٨ شخصًا بثرواتهم التي لا تحصى، فضلاً عن كافة ما يمتلكون من ماشية، وقطعانهم العديدة و ٢٠ مركبة حربية من فضة وذهب و١٠٣٧ مركبة ملونة، بكل ما يلزمها من أسلحة قتال، بما يعادل ١٢٠٥٠ (وذلك) بفضل قدرة أبيه ومحبوبه، أمون حمايته السحرية ويُسند إليه البسالة (٢٥).

كما حقق إنتصارًا ساحقًا على «تحالف» كان على قدر كبير من الخطورة، على ما يبيو. وجاء القمع رادعًا سريعًا: وإذا كان عيد التتويج الملكى يقع بالفعل فى اليوم الأول، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان(٢٦)، فمعنى ذلك أن العمليات العسكرية الهامة استغرقت ستة أيام. كما كانت بالغة القسوة، لأن هذه المحرقة البشرية، حدث فريد، لم يتكرر فى تاريخ مصر. وفى قائمة الغنائم التى أحضرها الفرعون المنتصر يظهر اسم عيرو(\*). وفيما نعلم، هذه هى المرة الأولى فى التاريخ التى يذكر فيها اسم هذه القبيلة(\*\*).

هكذا كانت أراضى الإمبراطورية قد فُتحت فتحًا مبينًا، ليعم السلام لمدة قرن من الزمن.

#### ٣- أمجاد مصر وشرف منزلتها

## الشكر والحمد وأول حلف سياسى

تعلن نهاية نص لوح منف الحجري الفقرة الآتية:

عندما نمى إلى علم أمير نهارينا وأمير خاتى وأمير بابلون، النصر العظيم الذي أحرزتُه، سابق بعضهم بعضًا، ليأتى كل واحد منهم، بتقدمته من كافة منتجات

<sup>(\* )</sup> راجع الهامش السابق. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> بل ظهر منذ عهد تحوتمس الثالث. راجع:

<sup>(</sup>المترجم) M. Damiano-Appia. L'Egypte (Diction. Enc.). Gründ, 1999, p.52.

بلده. كانوا يتحدثون فى قلوبهم، إلى أبى آبائهم، ليطلبوا السلام عند صاحب الجلالة وينالوا نسمة الحياة: «إننا نحمل جزيتنا من أجل قصرك، أيا ابن رع، يا أمنحوب – الإله – حاكم هليوپوليس، وأمير الأمراء والأسد الجامح، فى كل بلد أجنبى، وفى هذا البلد للزمن اللانهائى(٢٧).

كما قبل الميتاني هيمنة طيبة. فعلى أساطين قاعة مسلتى حتشبسوت بالكرنك، تمتد المدونة الآتية:

جاء أمراء الميتاني، حاملين جزيتهم على ظهورهم، ليطلبوا السلام لدى صاحب الجلالة وينالوا نسمة الحياة اللطيفة(٢٨).

من البحر المتوسط وحتى إيران، ومن بحر إيچه وحتى الخليج الفارسي(\*)، اجتازت أمجاد مصر الآفاق واكتسبت شهرة منقطعة النظير.

وداخل مصر ذاتها، كان ملك أمنحوت الثانى يعكس انتصاراته الباهرة. فتشهد كل «الأحجار» على حملاته المظفرة.

فعلى جناحى الصرح الثامن في الكرنك، يقوم آمون باستقبال ابنه الملكى الذي يصطحب من أجله، مجموعة من الأسرى، كما يوجّه إليه الحديث الآتى:

## ● الجناح الغربي:

أيا بُنّى، يا محبوبى عا خيرورع، إنى أعطيك كل البلدان الأجنبية وكل الأراضى، فيتساقط أمراؤها بسبب المذابح التى أنزلتها بهم. عظيم هو مجدك أمام أعدائك الذين أبيدهم بواسطة سيفك.

# الجناح الشرقى:

مرحبًا، مرحبًا بالإله الكامل، عاخيرو رع، ابن آمون، (الجالس) على عرشى. (إنه) حورس الذهبي الذي تُرّج في طبية. أنا أبوك المهيب، سيد الآلهة. لقد خصّصتك

<sup>(\*)</sup> أو الخليج العربي. (المترجم)

بكل البسالة وكل القوة ضد كل بلد من البلدان، حتى تجهز على الأسيويين وأماكن القامتهم (٢٩).

أما المدونة المنحوتة على أعمدة المعبد الذى شيده أمنحوت الشانى بين الصرحين التاسع والعاشر، في الكرنك، وهي مدونة «رتيبة» منظومة شعرًا، فتعبّر عما يتركه النصر من تأثير ساحر وبعد عالمي. إنها ترنيمة حقيقية، تمجيدًا للإنتصارات والفتوحات المظفّرة:

كل الأراضى وكل البلدان الأجنبية والخفيه منها، هي من أجل قدمًىْ هذا الإله الكامل الذي تحبه الآلهة، على الدوام.

كل حياة وكل ثبات وكل قوة وكل ازدهار وكل سعادة وكل الأراضى وكل البدان الأجنبية، هي من أجل قدمًى هذا الإله الكامل الذي يعبده الشعب بأكمله والذي يُحْييهم.

كل الأراضى الخفية وكل بلدان مستنقعات أسياً ، هي من أجل قدمَى هذا الإله الكامل.

كل الأراضى، كل بلدان حاى ـ نبوت، هي من أجل قدمَىْ هذا الإله الكامل.

كل الحياة وكل الثبات وكل القوة وكل أراضى مستنقعات آسيا، هي من أجل قدمًى هذا الإله الكامل.

كل الأراضى الخفية، كل أراضى النويين، هي من أجل قدمًى هذا الإله الكامل.

كل أراضى الفينقيين وكل البلدان الخفية، هى من أجل قدمًى هذا الإله الكامل.
(من أجل) المحبوب، واهب الحياة والثبات والقوة والسعادة، الذي يقود الأحياء مثل وع(٢٠).

كما أن القطع ذات الاستخدام اليومى التى عثر عليها افى مقبرته، تحتفظ أيضًا بذكرى رفعة الملك وعظمته. فعلى قوس، هو من مقتنيات متحف القاهرة، فى الوقت الراهن، يمكن أن نقرأ هذه المدونة:

الشعب يعبده بينما يظهر متألقًا على عرش رع، إنه سور مصر العظيم<sup>(+)</sup>، وحامى جيشها (<sup>٢١)</sup>.

ويصبح الإطراء إطراءً عالميًا، في النص المدون على عصاً:

السماء تصيح. والأرض تغمرها السعادة. وكبراء هليوپوليس فى عيد. وأفراد طاقم پتاح، يُكثرون من الفرح والسرور. وطيبة تهلل فرحًا – كل ذلك عندما يشاهدون عا خبرو رع، يشرق متألقًا على عرش أبيه، فكل الأراضى وكل البلدان، اندحرت تحت نعليه(٢٦).

ها هى ثلاثة أماكن مقدسة رئيسية وثالوث مقدس، ومن جديد، ومرة ثانية، نجد أنفسنا أمام مصادر فكر الرعامسة (٢٢) الذى نلمس إرهاصاته منذ الأسرة الثامنة عشرة.

وتأكيدًا لسيطرته الإمبراطورية، وعملاً بتقليد شاع في عصر تحوتمس الثالث<sup>(٢٤)</sup>، أمر أمنحوت الثانى بنحت قائمة بالبلدان والشعوب الخاضعة للهيمنة المصرية، على الصرح الخامس بالكرنك، للمناطق الشمالية، وقائمة أخرى على كتل حجرية قام أمنحوت الثالث بإعادة استخدامها في معبد الأقصر، وتذكر المناطق الشمالية والجنوبية، ولم يعثر منها، سوى على ست عشرة كتلة. ويبدو على كل حال، أن هاتين القائمتين نسخة منقولة عن قوائم تحوتمس الثالث<sup>(٥٦)</sup>.

عندئذ عرفت سياسة الشرق الأدنى واقعًا جديدًا. فمن الآن، نزعت الدول الناشئة، إلى تكوين كتل مهيمنة، ترتب على وجودها ظهور لعبة الدسائس وضرورة إيجاد أحلاف دفاعية. إن مصر والميتانى، وهما أعظم قوتين فى مطلع الأسرة الثامنة عشرة، أسفر احتدام الصدام بينهما إلى فشل محاولات الميتانى. ولكن ظهر الآن منافس جديد يهدد التطلعات التوسعية لكل من مصر والميتانى. إنه مملكة خاتى التى استقرت فوق هضاب الأناضول الحالية وأخذت تبحث عن منافذ تطل على البحر المتوسط، فضلاً عن منافذ أخرى على بحر إيجه، ولذلك فقد تعاظمت أهميتها وقوتها.

<sup>( \* )</sup> هكذا سياد الإعتقاد، فلم تكن مصر في حاجة أنذاك، إلى ما يشبه سور الصين العظيم، ولكن ثبت بعد إنقضاء عدة قرون، أن هذا السور، غير كاف! (المترجم)

ويبدو أن اهتمام كل من المصريين والميتانيين بمصالحهما، وهو أمر مفهوم الغاية، قد دفعهما إلى اتباع سياسة التقارب بينهما. فمن غير المستبعد أن إتفاقية أولى قد وقعها كل من أمنحوت الثانى وأرتاتاما الأول الذى تربع على العرش الميتانى قرب عام ١٤٣٠ق.م، ولكن لا يوجد بين أيدينا، حتى الآن، برهان قاطع يؤكد ما ذهبنا إليه. والأمر المؤكد أن ابنة أرتاتاما، قد تزوجت من ابن أمنحوت وهو الأمير تحوتمس الذى سيعرف فى وقت لاحق تحت اسم تحوتمس الرابع. وعندما سيتسلم هذا الأخير مقاليد الحكم لأول مرة، ستصبح أميرة هندوأوروبية «زوجة ملكيةً عظيمةً» ووالدة الفرعون أمنحوت الثالث. فالذى حدث، كان بكل تأكيد، بمثابة ثورة داخل الأسرة الماكمة، وإبرازًا للأهمية المتعاظمة التى اكتسبتها الشئون الدولية، من منظور إمبراطورى، إن لم يكن إستعماريًا. وظلت أشور الخاضعة لبابل، لا تشارك حتى الآن في هذه «اللعبة»، وكان كادشمان - حربى الأول، ملك بابل، ينهج أنذاك نهجًا مسالًا،

وعلى كل حال، هكذا انتهى النزاع المصرى الميتائي القديم. إن التحالف الذي عززته رابطة الدم، ساهم أيضاً في الحفاظ على السلام لمدة بضع وخمسين سنة.

#### روعة المبانى الصرحية

كما يشهد عدد المبانى المقدسة وثرواتها على ازدهار الإمبراطورية والورع العارف بالجميل للعاهل الملكي.

إنه ملك، يروق له أن يبنى من أجل الآلهة جمعاء، فيشيد لها المعابد ويشكل تماثيلها. فتوضع القرابين الإلهية من جديد: من خبز وجعة بكميات كبيرة، وطيور بأعداد لا تُعدُ ولا تحصى. إنها قرابين يومية (محددة)، للزمن الأبدى. فضلاً عن الماشية والأغنام، في كل فصل من فصول السنة، دون أن تنقص أبدًا. ويعمل الملك حتى يزوّد بيت سيده الإلهى (أمون) بكل ما يحتاجه... ولكنه جدّد مؤخرًا من أجل أبائه الآلهة، هبات متميزة ليراها الشعب وليعرفها الجميع(٢٦).

ويظل الكرنك مركز نشاطه.

ويعمل صاحب الجلالة بيديه من أجل أبيه آمون - رع. إنه يباشر الأعمال في مبناه الشامخ(٢٧).

إن السوارى والمسلات التى أقيمت مؤخرًا، تكشف من بعيد، عن وجود المكان المقدس، فعلى الجانب الجنوبي من الجناح الغربي من الصرح الثامن على المحور الشمالي الجنوبي، «شيد عددًا كبيرًا من السواري، عند مدخل معبد ملايين الأعياد اليوبيلية (٢٨)»، وأمام باحة المعبد الكبير الذي كان يبدأ أنذاك عند الصرح الرابع، وقفت من الآن مسلتان في صحبة المسلتين اللتين أقامهما في هذا المكان تحوتمس الأول وتحوتمس الثالث.

وبين الصرحين الرابع والخامس وعلى المحور الغربي الشرقي، فإن قاعة الأساطين التي بدأها تصوتمس الأول وطورها تصوتمس الثالث، ازدانت بأساطين جديدة من ذهب:

لقد شيد قاعة كبيرة ذات أساطين رائعة، من الحجر الرملى الأبيض الجميل، مشغولة بالذهب الخالص. كان ذلك أجمل مما أبدع، من قبل(٢٩).

وعلى هذه الأساطين تمتد المدونة الآتية:

لقد أعد مقصورة مقدسة من ذهب، أرضيتها من فضة. وحدد لها قرابين لا حصر لها. وهذا الأثر أجمل من أبدان النجوم، وبفضله امتلأت خزائنها بثروات جزية كافة البلدان. وشُونها تفيض بالحبوب الوضاءة التي تنبر الجدران(٤٠).

وفى القسم الجنوبى من قاعة الأساطين، أقام أمنصوبي الثانى مقصورة صغيرة من الحجر الرملى، تخليدًا لانتصاراته على شعوب ريتنو. «يصور أحد النقوش تصويرًا غريبًا، يمثل الملك وعرش أمون، يرتكزان على كتلة الأسرى المحركة للمشاعر وقد التصقوا بعضهم ببعض، وانحنت أجسادهم إنحناءة بسيطة للدلالة على تعرجات المياه(٤١)».

وشُيدت مقصورة أخرى فيما بين الصرحين التاسع والعاشر.

وترك أمنحوت الثاني «بصمة» بارزة في الكرنك ومنطقة طيبة. ففي نقش

ضخم تقليدي صُور على جناحي الصرح الثامن، وهو يجهز على أعدائه بواسطة مقمقعة بيضاء وقد رفعها إلى أعلى. كما تم الكشف عن عدد كبير إلى حد ما، لتماثيل العاهل الملكي، تمثله تحديدًا، في حماية الآلهة. إن تمثالاً من الحجر الرملي، وهو أية في الجمال، يبلغ ارتفاعه ٢٢٥سم، وعثر عليه ناڤيل Naville عام ١٩٠٦، في الدير البحرى، يكشف عن تكوين مكتمل. ويمزج بين النحت المجسم والنقوش. وتحت الخَطْم القوى للإلهة حتمور التي تتخذ هنا هيئة بقرة، يقف تمثال أمنحوتي الثاني في حماية الإلهة. وتحت ضرعها صور بالنقش البارز الطفل الملكي وهو يرضع، لأن اللبن الذي يمتصه سيساعده على الدخول إلى عالم الخاليين. إن الخطوط المقناة الطوبلة التي تصور سيقان البردي العالية التي يبدو أن البقرة تبرز منها، تنحني على نحو متماثل ومتناغم فوق رأسها، لتلتف حول قرص الشمس المستقر على جبينها. يعتبر هذا التمثال أية من روائع فن نحت التماثيل(\*). أما التمثال المصنوع من الجرانيت الأسود ويستوحي التصور ذاته، فيصور الملك في حماية الإلهة - الثعبان واجت، حامية مملكة الشمال، أو هي بالأحرى مرت - سچر التي تُعبد في جبانة طيبة. وبصفته خادم الألهة، يدشن أمنحوت الثاني موضوعًا جديدًا يصور الملك جاثيًا، وهو يقدم مائدة قرابين. ويبلغ ارتفاع التمثال ١٢٠سم (\*\*). هذان التمثالان من مقتنيات متحف القاهرة، في الوقت الراهن.

وإذ ظل يعمل من أجل «آبائه الآلهة»، واصل أمنحوت الثانى، بناء المعبد الذى بدأه تحوتمس الثالث فى مدينة الكاب والمكرس للإلهة المحلية نضبت، حامية مملكة الجنوب وللإله تحوت.

وفي إلفنتين استكمل وانتهى من تشييد معبد، كان تحوتمس الثالث قد بدأه

<sup>( \* )</sup> يمكن مشاهدة هذه التحفة في القاعة رقم ١٢ من الطابق الأرضى بالمتحف المصرى في القاهرة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> في القاعة رقم ١٢ بالطابق الأرضى من المتحف المصرى في القاهرة. (المترجم)

ومكرس «لأبيه خنوم، رب الجندل ووالدته ساتيس سيدة إلفنتين وأنوكيس القائمة على رأس النوية».

كان مشيدًا من الحجر وسوره الخارجى من الطوب وأبوابه من خشب الأرز، من أفضل ما انتجته موانئ المشرق، وعتباته من الحجر الرملى، ليبقى اسم تحوتمس ابن رع العظيم، في هذا المعبد، للزمن الأبدى والزمن اللانهائي.

عندئذ قام جلالة هذا الإله الكامل، عاخيرو رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي، بمد خيط البنّاء وفَرْد الحبل<sup>(٢٤)</sup>، من أجل آبائه الآلهة لتشييد صرح شامخ من الحجر الرملي، سيتقدم قاعة أعياد ذات أساطين رائعة، محاطة بأساطين من الحجر الرملي، لقد صنع هذا العمل ليبوم على امتداد الزمن الأبدى. (سوف يوجد في المعبد) موائد قرابين وأدوات أكل من الفضة والبرونز (٢٤).

وحتى القوارب اللازمة لرحلات التماثيل الإلهية لم يتم إغفالها:

طلب صاحب الجلالة بصنع الأشرعة اللازمة للرحادت النهرية التى تقوم بها هذه الآلهة المقيمة فى إلفنتين. فكانت أشرعة ضخمة، يبلغ كل واحد منها عشرة أذرع (أى خمسة أمتار)، بعد أن كانت فى السابق، صغيرة (يبلغ كل واحد منها) ثلاثة أذرع (٤٤).

وفى النوية، انتهى من تشييد معبد عمدا، ومن أجله قدمت له الشكر الآلهة رع - حور أختى (حامى هذه الأماكن وراعيها) وحورس وأمون - رع و تحوت.

ورمّم المعبد الشمالي في بوهن الذي كان قد شيده أحمس.

#### ٤- في خدمة الآلهة والملك

الوزير رخى مى رع، مساعد الملك المباشر، كان يشغل حاليًا، منصبه فى بداية العهد. وخلفه آمن إم إييت (أي: آمون- فى - الحريم)، وكان على وجه التحديد...

...النبيل، الأمير، من وجهاء الملك، الذي يجمع البشر ويُزيَن السيدين (أي حورس و ست) ويُزوَق السيدين ويُرضى ماعت على مرّ الأيام، ويَقْصل في الواقع بين المتشاجرين. إنه عمدة المدينة، إنه الوزير آمن إم إيين (٤٥).

ووضعت أقاليم الجنوب تحت إمرة أوسير - ساتت (أى: ساتيس - قديرة). ويدل اسمه أن إلفنتين عند حدود النوية، هي بكل وضوح مسقط رأسه. إنه «حامل أختام ملك مصر السفلي، والابن الملكي، ورئيس بلدان الجنوب». كما كان من رفاق السلاح الذين صاحبوا فرعون إلى سوريا.

ودبر شئون الأقاليم الجنوبية، بقدر من النجاح على ما يبدو، إذا أخذنا بعين الاعتبار، ضخامة الجزية التى تم تسليمها. وبالفعل فقد صنور أوسير – ساتت فى قبره التذكارى بقصر إبريم، تسليم الهبات الواردة من النوبة والسودان:

ظهر صاحب الجاذلة متالقًا في طيبة، فوق الدرج الكبير من أجل (تأمل) أعاجيب جيشه وروائعه، فضادً عن الغنائم التي ظفر بها من النصر (الذي أحرزه) إبان حملته الأولى و(سلّمت) لسيد القطرين.

تقدم الجيش (ووضعت) جزية البلدان الأجنبية أمام هذا الإله الكامل. كان الجند يعبدون صاحب الجلالة قائلين: عظيم هو مجدك، أيها الإله الكامل الحازم. وفيرة هي جزية أراضي (الجنوب). فلم يُر شيء مماثل، منذ زمن الأجداد، ولكن يحدث ذلك من أجلك، أيا سيدنا!

قائمة بحاملي الجزية:

| ۲۰۰ رجل         | حاملو [فجوة]            |
|-----------------|-------------------------|
| ١٥٠ رجادُ       | <i>حاملو الذهب</i>      |
| ۲۰۰ ر <i>جل</i> | حاملو العقيق الأحمر (؟) |
| ۳٤٠ رجادُ       | حاملو العاج             |
| ۱۰۰۰ر <i>جل</i> | حاملو الأبانوس          |

#### حاملو مختلف أنواع الخلاصات العطرية

| الواردة من بلدان الجنوب      | ۲۰۰ ر <i>جل</i> |
|------------------------------|-----------------|
| حاملو الأخشاب النفيسة        | ٣٤ رجلاً        |
| رجال يقتادون الفهود          | ١٠ رجال         |
| رجال يقتادون الكلاب          | ۲۰ رجادً        |
| رجال يقتادون الأبقار والعجول | ٤٠٠ رجل         |
| مجموع حاملي هذه الجزية       | ۲۲۵۷ رجلاً (٤٦) |

لا ريب أنها «شحنة» مهولة، ستزيد الخزائن الملكية وخزائن آمون ثراءً.

والصداقة التي نشأت بين الملك و أوسير - ساتت دامت حتى غالبت الأيام: بل أرسل أمنحوت خطابًا مكتوبًا بخط يده، إلى نائب الملك، يوم الإحتفال بتتويجه، وحفظ لنا الدهر نصه، بفضل قيام المرسل إليه بطلب نسخه على لوح حجرى، يحتفظ به في الوقت الراهن متحف بوسطن.

يوم عيد التتويج الملكى، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان، من العام ٢٣. نسخة منقولة عن الخطاب الذى بونه صاحب الجلالة بخط يده من أجل الابن الملكى أوسير - ساتت، فى حين كان صاحب الجلالة بمدينة الجنوب، فى حريم فرعون. كان منهكًا ويشرب ويقضى يومًا سعيدًا.

انظر، سوف يُسلّم إليك، خطاب الملك هذا، صاحب الحُسام الكبير، صاحب اليد القديرة والساعد المقدام، الذي ربط شعوب الشمال ودحر الأسيويين في محل إقامتهم، بحيث لن يوجد عدو، في أي بلد من البلدان.

اجلس... لقد كانت المعركة في كل البلدان، معركة بطولية (٤٧).

كما أن عائلات كبيرة، وكبراء الدولة من المقربين، كانوا يعيشون في الاقصر على مقربة من الملك. كان سن نفر، أخا الوزير آمن إم إيبت، عمدة طيبة والمشرف العام على الحريم الملكى. كان إداريًا محنكًا، ويرتبط أيضًا بكهنة آمون ارتباطًا وثيقًا. كانت زوجته مريت تحمل لقب «المرضعة الملكية التي تربّى الجسد الإلهي»، في حين كانت سنت ـ نفرت، «منشدة آمون»، أسوة بابنتها موت نفرت، وفي مقبرة سن نفر(\*) رقم ٩٦ في الشيخ عبد القرنة، يستعرض نص، مسار حياته المهنية البارزة:

لقد بلغت مرتبة المبجل، ووصلت في الوقت نفسه، إلى سنّ الشيخوخة وأنا بجوار الملك. أنا كاتم أسرار رب القطرين. أنا مفعم بالبركة وهو ما يعرفه الملك، فيعرف أنني أنجزت أعمالاً مفيدة، من خلال المناصب التي أسندت إلىّ. وبعد أن بحث في كل الدروب، لم يجد فعلاً خسيسًا واحدًا ينسبه إلىّ. لقد أمتدحت بسبب كل ما فعلته. لذلك فقد رقّاني إلى أعلى مراتب المدراء والرئيس الكبير في معينة الجنوب والمشرف العام على حقول أمون، والمشرف العام على حقول أمون، والمشرف العام على حقول أمون، والمشرف العام على حديقة أمون، وكبير كهنة آمون في هليوبوليس (٨٤).

كل ذلك يبرهن على أن التعيينات فى وظائف الإشراف الإدارى، على ممتلكات أمون، كانت من اختصاص الملك والشيء نفسه، ينسحب على الترقيات داخل سلك الكهنة ذاته.

تضم مقبرة سن نفر زخرفًا متميزًا: ففى الردهة، وهى حجرة صغيرة منخفضة، يظهر مشهد رسم صنور بلمسات سريعة، يمثّل كرمة تبدأ من أرضية الحجرة، لترتفع على امتداد أحد الجدران وصولاً إلى السقف المقبى، لتنتشر فى هيئة عريشة، من الأوراق الخضراء، ذات نتوءات حمراء وعناقيد عنب ضخمة سوداء، وتحت هذه القبة النباتية وعلى جدران الحجرة، نشاهد سن نفر وعائلته فى مشاهد تقديم القرابين. هذه الصور الرمزية غير المالوفة فى الغالب، ترتبط بأسطورة أوزيريس، «رب النبيد» وحامى الحياة المتجددة.

<sup>(\*)</sup> والتي تعرف اصطلاحًا بمقيرة العنب. (المترجم)

كان قن أمون مشرفًا عامًا في خدمة أمنحوت الثانى ومن المقربين للعاهل الملكى وشقيقه في الرضاعة. كان ابن مرضعة الملك، وقد «ولدته المرضعة العظيمة التى نشـًأت الإله(٢٩)». كان سيدًا عظيمًا، حظى بأعلى مراتب الشرف والألقاب والنعوت التقريظية: أمكن حصر أعدادها لتصل إلى مائة وواحد وخمسين(٥٠). وحديثا، واستنادًا إلى أوشبتي من متحف قلورنسا، أضيف إلى هذه «المجموعة» الهامة، لقب «الابن الملكى»، شاهدًا على علاقته الحميمة بالعاهل الملكى(٥٠).

كان صديق الطفولة لفرعون، وتبعه في حملاته الآسيوية: إنه «رفيق العاهل الملكي على الماء وعلى الأرض وفي كافة البلدان الأجنبية (٢٥)» و«من لا يفارقه في أرض المعركة، ساعة دحر الملايين (٢٥)». كان «حاكم الحصن» ولفترة قصيرة «المشرف العام على بلاد الشمال بأسرها». ولما كان الملك وفيًا نحو أصدقائه، فقد عرف كيف يكافئه. فعين قن أمون قاضيًا وكبير الماليين و«المشرف العام على أملاك بيور نفر» التي كانت بلا ريب قصراً الترويح عن النفس، وبعيدًا على ما يظن عن مدينة طيبة وله قدر من الأهمية. هناك كان يوجد حريم الملك. كان قن آمون يشرف على الحقول والقطعان والإسطبلات. والظاهرة التي تشهد أيضًا على علاقته الحميمة بفرعون أنه كان «حامل المروحة على يمين الملك».

إنه زمن استعادة السلام، إنه زمن الأعياد،

وفى مقبره قن آمون رقم ٩٢ فى القرنه يُصور رسمٌ، الفرعون أمنحوت فى شبابه، وإن تحلّى بزينة الملوك، جالسًا فى حجر مرضعته، فهكذا تتشرف العائلة وتتفاخر. إن اثنين من حاملى المروحة وكان قن آمون أحدهما، يروّحان على العاهل الملكى بالمروحة (٤٥). إن فتيات رقيقات يلعبن على العود أو يحملن كؤوسًا ذهبية، وينشدن من أجله فى حدائق يرود نفر:

فلندهن أنفسنا بالبخور. فالنقدم الزيت. فلنقض يومًا سعيدًا. فلنعقد القلادات العريضة في حديقتك. ها هي زهرة لوتس من أجل أنفك، أيا أمنحوتي! ليتك تخلق من أجلنا الأبدية في المسرات. كم هو جميل وجهك، أثناء التتويج الملكي، في حين تجلس على العرش العظيم... إن رع يفرح عندما يراه. فالحياة ملك له، فلن يموت أبدًا.

كان قن أمون يقوم بتنظيم الأوقات التى يقضيها العاهل الملكى فى الترويح عن نفسه، ويشرف فضلاً عن ذلك، على الأعياد الرسمية. فعند الاحتفال بعيد رأس السنة، كان المسئول عن تقديم الهدايا المكرسة إلى الملك، المتربع على العرش: إنها عبارة عن «مركبات من ذهب وفضة وتماثيل ملكية من العاج والأبنوس وعقود من مختلف أنواع الأحجار الكريمة، وأسلحة قتال ومختلف ما صنعته أنامل حرفيي مصر السفلي(٥٠)». وقد تم حصرها بتفاصيلها وأعدادها في الصورة المرسومة، لتشهد على مدى ثراء مصر التحامسة(\*).

ويتردد قن أمون على حديقته المنعشة، طلبًا للاستجمام بعيدًا عن وظائفه الرفيعة. إنها الحديقة التى تتواجد فيها الآلهة. إنه يجلس أمام مائدة زاخرة بثمار التين، ويرى أمامه الإلهة نوت، خارجة من شجرة جميز باسقة، وهى تحمل الماء، رمز رطوية الشجرة وتتحدث إليه قائلة:

أنا نوت، المرتفعة، العظيمة في الأفق. لقد حضرت إليك، (حاملة) هباتي، أيها المشرف العام على الماشية... هكذا سوف تتمتع بجو رطب في ظل أشجاري، سوف ترضى بتقدماتي، وتحيا من خبزى وترتوى من جعتى. سوف أجعلك تتغذى من لبنى حتى تعود إلى الحياة وتمسك بثدييّ في فمك، فبفضلهما ستنال فرحًا وازدهارًا، ينفذان إلى داخلك، عربون حياة وقوة، كما سبق أن فعلته مع ابنى البكر (أوزيريس). سوف أمنحك السرور (حرفيًا: سوف أغسل وجهك) مع تباشير الفجر، بالإضافة إلى مختلف ضروب السعادة. وسوف يحضر حعبي إليك، محمّلاً بالقرابين المخصصة لمكان صاحب – القلب – المتعب (أي: أوزيريس). سوف اتصرف بحيث يُحضر الناس من أجلك، ثرواتهم في بيتك، (بيت) الزمن الأبدى. إن والدتك (أي: نوت ذاتها) سوف توفّر لك الحياة. سوف تضعك في بطنها التي تحمل فيه (اندماج مصير المتوفى بمصير رع)... عندئذ ستتحدث النجوم التي لا تكلّ(٥) قائلة: «مرحبًا في سلام، أيها بمصير رع)... عندئذ ستتحدث النجوم التي لا تكلّ(٥) قائلة: «مرحبًا في سلام، أيها

<sup>(\*)</sup> على اعتبار أن معظم ملوك هذا العصر قد حملوا اسم تحوتمس، فنذكر هؤلاء الملوك بالترتيب: تحوتمس الأول. تحوتمس الثاني. حتشبهسوت. تحوتمس الثالث. أمنحوتها الثاني. تحوتمس الرابع، وقد حكم هؤلاء لأكثر من قرن من الزمن. (المترجم)

النورانى المتميز، أيها الرجل الجدير بالثناء، السالم المعافى، بناء على أمر آمون، أيها الأوزيريس...» أما أنا، فأقدم لك خبزى، وأقدم لك جعتى، وأقدم لك لبنى، وأقدم لك ثمار تينى، وأقدم لك أطعمتى، وأقدم لك نباتاتى ثمار تينى، وأقدم لك كل الأشياء الطبية الطاهرة التى تحيا منها وتتغذى عليها. خذها، حتى ينتعش قلبك بفضلها، للزمن اللانهائى(٥٧).

إنه حديث عن الإنتعاش لزمن الحياة والضمانات المتوفرة للزمن الأبدى. هكذا فإن زمنى الحياة والبقاء على قيد الحياة بعد الوفاة، يتداخلان ويمتزجان في هذه الصور، في لحظة واحدة، تتواصل وفقًا للصيرورات الأوزيرية والشمسية. إن الحدائق – العامرة – بالآلهة، هي ينابيع الحياة.

فبعد لحظة الوفاة العابرة، يتطلع المرء إلى الحرية الشاملة التي يسعى إليها الجميع. هذا هو حال قن أمون وزوجته:

الركون إلى الراحة فى مدينة الزمن اللانهائي، التمتع بالسعادة فى بلد الزمن اللانهائي، واكتمال التحولات (واستعادة الأشكال) لزمن الإقامة على الأرض ومد الساعدين لتلقى الثرورات والإستحواز على ما يرتفع أمام الإله، بعد أن يأخذ منه كفايته (٥٠).

الإشارة هنا إلى تماثيل قن أمون التى وضعت، كإنعام تفضل به الملك، فى معبد أمون بالكرنك، بالإضافة إلى غيرها من معابد الآلهة، وفى معبد العاهل الملكى الجنائزى. وقد نقلت فى موكب، أثار الكثير من الضجيج، كما أن ثلاثة صفوف من الرسومات تقدم لها وصفًا دقيقًا:

نقلت تماثيل قن أمون المشرف العام على قطعان أمون، إلى معبد آمون بالكرنك وإلى جميع معابد ألهة مصر العليا ومصر السفلى. وفي سلام، وفي سلام (نقلت)، أيضًا إلى مقبرته في الجبانة، كإنعام من الملك مقدّم إلى أحد المقربين إليه، وهو الخادم الموجود هنا، في الوقت الراهن. إن أفراد العائلة المجتمعون هنا، يصيحون أمامها، بصوت واحد. فصاحب الجلالة هو الذي أمر شخصيًا بمرافقة هذه التماثيل حتى المعابد، كما حُدّت من أجلها، قرابين من الخبز واللحوم، على مدار الأيام (٥٩).

ربما كانت مقبرة قن آمون أيضًا، إنعامًا تفضل به العاهل الملكى، فهى من أكبر مقابر الجبانة، إذ تضم ردهة ذات عشرة أعمدة وحجرة جنائزية ذات ثمانية أعمدة. ومن حيث زخارفها، فهى أيضًا من أكثر المقابر أصالة وأجملها. وإذ تعتبر من إرهاصات نوق عصر الرهامسة، تظهر رسوماتها على خلفية صفراء اللون وليست رمادية تميل إلى اللون الأزرق، كما كان مألوفًا. إن دفئ الألوان ورقة الفرشاة وحلاوة الوجوه ورشاقة الأجساد، ترهص منذ ذلك العصر، بالفن البالغ الرقة الذي سيسود في عهد أمنحوت الثالث: وسواء تعلق الأمر بحاملي باقات الزهور المركبة، أم الصبية الذين يمسكون بالأزهار والأسماك، إلى جانب سهام سيدهم، أم الشابة الجميلة عازفة التي يحسر بها المشاهد من خلال الخطوط المرسومة باقتدار، أكانت خطوطًا بسيطة أم تالفًا بين هذه الخطوط، إنما يكشف عن رقة مشاعر الفنان إلى أبعد الحدود، واهتمامه في المقام الأول بالأحاسيس التي ينقلها للمشاهد، بدلاً من تركيزه على تقديم وصف يلتزم بأدق التفاصيل.

إن تذكارًا، سواء كان تمثالاً أو لوحًا حجريًا أو قطعة عائلية، أو مقبرة مهدمة إلى حد ما، تعود إلى غيرهم من كبراء الدولة، لتظل إلى وقتنا هذا، تغالب الأيام، فنتعرف من خلالها وبفضلها، على وجود أصحابها ومشاغلهم. هكذا نتأكد من وجود...

.. بها سر(\*) (أى الشريف السريق)، رئيس قواسى الملك و«ولد الحريم»(١٠) ورفيق الملك، إذن منذ نعومة أظفاره والذي... «تبع الملك في جميع تنقلاته، على الماء وعلى البرّ، وفي كل بلد من البلدان الأجنبية، الذي منح الإنعامات (المخصصة) للمقرّبين من الملك، فضلاً عن القلادات من الذهب الخالص»(١٦).

<sup>(\*)</sup> من هقنا أن نعقد مقارنة بين كلمتى سر المصرية القديمة وسريّ العربية، فمعناهما واهد: الشريف الكريم الأصل. (المترجم)

أما نخت (أى: القوى) فكان حامل البيرق و«رئيس النوبيين، والتابع (للكتيبة المسماة): ثور-النوبة »، إن تمثالاً فى حالة جيدة من الحفظ يصوره، فى وضع المتعبد، خلف الإلهة – الثعبان رئن ـ وتت، من آلهة جبانة طيبة (٢٢). وقد نُحت الخرطوش الملكى على صدر نخت وساعده الأيمن.

پح سو حر(\*) (أى: من - يهاجمه - يسقط)، نبيل وأمير، وقائمقام الملك وحامل المروحة. ربما كان يدين بجانب من الرعاية التى حظى بها، إلى زوجته التى كانت «مرضعة الملك». فقد صورت فى مقبرة القرنة رقم ٨٨، فى صحبة زوجها، وهى تقدم الزهور للعاهل الملكى:

إنها تتقدم في سلام، حاملة باقة من زهور أمون، رب عروش القطرين، بعد أن أقامت المدائح الشعائرية اليومية لصالح حياة وازدهار وصحة، رب القطرين عاخيرورع، ملك مصر العليا مصر السفلي. إنها منشدة أمون، ومرضعة الملك العظيمة وأثيرة الإله الكامل، التي نشئت الإله، إنها صاحبة اللبن الطيب والتي تتحد نيت بصدرها وتتحدث الصادقة القول قائلة: «من أجل كائك، أيها الملك الذي يغالب الأيام، الإله الكامل، ورب القطرين، الذي ما برح رع يحبّه، (أقدّم لك) هذه الباقة من زهور أبيك أمون - رع الذي يمتدحك ويحبك ويبقيك للزمن الطويل، فيحبّد (لك) ملايين السنين، حتى تبقى ثابتًا، على عرش حورس الأحياء»(١٦٠).

لم تكن للإيماءة في العصور القديمة، القيمة المبتذلة والمادية التي اكتسبتها في أيامنها هذه. بل كانت «التزامًا وعهدًا» للحياة الأبدية.

<sup>( \* )</sup> حر المصرية القديمة التي تعنى يسقط، من حقنا أن نعقد مقارنة بينها وبين كلمة حُرُّ العربية. (المترجم)

وفى كوپتوس(\*) عثر على تمثال أوسرسو (أى «أنه كبير») وكان «المشرف العام على بلاد ذهب أمون». إنه جالس إلى جوار زوجته سات رع (أى «ابنة - رع») ويطوق كل منهما الآخر بذراعه. ويأخذ حيطته ضد اغتصاب دفنته عن طريق سحر الكلمات.

إنه يقول: «أما كلّ من قد يعتدى على جثمانى فى الجبانة ويحطّم تمثالى فى مقبرتى، سوف يصبح إنسانًا مكروهًا من رع. فلن يستطيع الحصول على الماء على مائدة قرابين أوزيريس، لن يستطيع توريث ثرواته إلى أولاده - وذلك للزمن الأبدى»(٦٤).

أما سبو إم نيبوت (أى: «إنه في المدينة»)، فكان من كبراء بطانة أمنحوت الثانى. كان مشرقًا عامًا في البحرية، وسيد إسطبل الملك، والساقى الملكى، والمدير المشرف على عيد آمون، وابن إيمانفر (أى: «الجاذبية السعيدة»)، وعمدة نفروس(\*\*) وكبير كهنة تحوت في هرموپوايس. وفي مدونة بمقبرته رقم ٩٢ في القرئة تحدثه زوجته قائلة:

إلى كائك، يا أبي (\*\*\*). اشرب حتى يأخذ فيك الشراب واقض يومًا سعيدًا (١٥).

إنها لازمة ملحة للعيد في الحدائق، كشاهد عن زمن يعمه السلام والإزدهار. إن مقبرة سوم إم نيوت في نظر مؤرخ الفن، حالة فريدة، وصلت إلينا بفضل العناية الإلهية. وبالفعل فإن عددًا كبيرًا من المشاهد، إذا استثنينا المقصورة الداخلية، ظلت ناقصة لم تكتمل، وفقًا لمختلف مراحل العمل. إن تحليلاً دقيقًا قد يسمح لنا بكتابة تاريخ فعلي لتقنيات فنون الرسم المصرى.

كان مين حوتي (أي: «فليكن - مين - راضيًا!)، المدعو حوتوتو، كاتب الخزينة وكاتب المجندين الجدد. ربما كان ينحدر من الشمال. ونعرفه من خلال أثر عانى من

<sup>( \* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم جبتيو ومدينة قفط حاليًا. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> قرب المنيا. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> هكذا في الأصل الفرنسي، (المترجم)

مختلف الأحداث غير المتوقعة. ففى عام ١٩١٩ اشترى متحف القاهرة من أحد أهالى أبوصير قطعًا أثرية كان يحتفظ بها فى منزله منذ وقت بعيد، وهى عبارة عن اثنتين وعشرين كسفة من لوح ضخم من الحجر الجيرى، جادت بها على ما يظن إحدى الجبانات القريبة. ولم يعثر على جميع أجزاء هذا اللوح الذى يبلغ ارتفاعه فى الوقت الراهن ١٨٠سم وعرضه ١١٢سم، فقد بيعت الأجزاء الناقصة فى وقت سابق إلى أحد الأشخاص.

أما المقبرة رقم ٨ للمهندس خع فقد كشف عنها سكياپاريلّي Schiaparelli عام ١٩٠٦ في دير المدينة. وأعيد تشكيل حجرة الدفن في متحف تورينو. ونقل إليها كل المتاع الجنائزي، وعلى لوحة من الذهب نقشت ترنيمة جميلة من أجل الملك، تشهد أيضًا على الإنتشار التدريجي آنذاك، لأيديولوچية هليوپوليس(٢٦).

فليحى الإله الكامل بقدر تألق رع. إنه شبيهه، ويتخذ شكله. إنه يشيد في الحقول، في صحبته، إنه عا خيرو رع رب القدرة، وتسعد قلوب البشر عندما تشاهده، وكل أمرىء يتأمل حُبه في انبهار، إنه مقدام وبطل، إنه أمنحوب، الإله حاكم مليويوليس، لقيم في قلوب كل البشر، الذي يحب القدرة.

فليحى الحورس، الثور المقتدر، العظيم القوة، الإله الكامل والباسل، الساهر، رب القطرين، عا خيرورع. الثور المقتدر، لكافة البلدان الأجنبية التى تتجمّع على جبل نهارينا، كما شلّت حركة رجال النوية – إنه ابن رع، أمنحوت، الإله حاكم هليوپوليس، فاتم البلدان قاطبة.

فليحى الإله الكامل، الباسل في حقيقة الأمر، (فليحي) عا خپرو رع، رب القطرين. عاد صاحب الجلالة، سعيد القلب، إلى بيت آمون، والده المعظم، إن جيشه أمامه، أشبه بالجراد. وتوقف صاحب الجلالة عند هرموپوليس، وشيّد في ظرف يومين، محل إقامة عا خيرو رع المحصرة (٦٧).

كان الأحبار وكبار رجال الدين، من رجالات الملك أيضًا. فقد كان هذا الأخير بلا شك، على قدر كبير من الحزم ونفاذ البصيرة، حتى يحاول الكهنة اختلاس، جانبًا من السلطة الملكية لصالحهم.

عند تتريج أمنحوب الثانى ملكًا على عرش مصر، استمر من خير رع سنب، يشغل منصب كبير كهنة آمون، بعد أن ظل ينهض بأعبائه لفترة طويلة فى عهد تموتمس الثالث. إن تمثال هذا الشخص الذى عثر عليه ليجران Legrain عام ١٩٠١، أمام الصرح السابع فى الكرنك، يحمل بالفعل خرطوش عا خيرو رع. وقد شُيدت من أجله مقبرتان فى الشيخ عبدالقرنة. والأقدم وهى المقبرة رقم ١١٢ تم اغتصابها فيما بعد. أما الأحدث وهى المقبرة رقم ٨١٠ نموده بعد وفاته الدنيوية، وقد بمرت جزئيًا فى أعقاب الحريق الذى أتى على قسم منها. ولكن الجزء الذى بقى سالًا، نشاهد فيه رسومات بالغة الجمال، فتكشف على وجه التحديد، وصفًا لتقديم باقة الزهور المقدمة للملك، وإحضار جزية الإمبراطورية الواردة من بلاد الشمال والجنوب والغرب، وقيام من خير رع سنب بجولاته التفتيشية على ورش حرفيى الجلود والأخشاب والمعادن، العاملين فى أملاك آمون، وعلى سير العمل فى المنشآت الجديدة.

من الواضح أن مير قد خلفه في منصب كبير الكهنة (١٨). كان رجلاً ينحدر من كويتوس، أما والده فقد شغل، في هذه المدينة، منصب كبير كهنة الإله مين، وكانت والدته «المرضعة العظيمة» للعاهل الملكي، ومن ثم فقد كان صديقًا حميمًا للملك. وشأنه شأن، حيو سنب، فقد جمع بين كبرى المناصب الكهنوبية والعلمانية. ويصفته «رئيس كهنة مصر العليا ومصر السقلي»، شملت إختصاصاته كل رجال الدين في طول البلاد وعرضها، كما عينه الملك في منصب «حاكم الجنوب». ويبدو أنه اهتم إلى حد كبير بإدارة أملاك آمون الدنيوية التي تعاظمت إلى حد كبير، بعد الإنتصارات التي حققها ملوك مصر. وبالفعل، فقد حمل ألقاب المشرف العام على أملاك آمون وشُونه وحقوله وقطعان ماشيته وخزائنه.

كما خُصَصت له مقبرتان فى الشيخ عبدالقرئة. الأولى ورقمها ٨٤، اغتصبها من أحد موظفى تحوتمس الثالث، أما الأخرى ورقمها ٩٥، فقد أعدت خصيصًا من أجله وهى فسيحة جدًا، وتضم تحديدًا، بهو أعمدة يتكون من اثنى عشر عمودًا.

أما آمن إم حات الذي خلفه في منصبه، فقد كان رجل دين فقط. وربما كان في شبابه رفيق سلاح تحوتمس الثالث. كان والده چحوتي حوتي مجرد «كاهن من أصحاب الأيدي الطاهرة» ومدير ورشة صناع نعال معبد آمون. ونعرف حياته من خلال تمثاله الذي عثر عليه ناقيل Naville في الدير البحري ومن خلال مدونات مقبرته التذكارية رقمه ٢، في جبل السلسلة (٢٠) واللوح الحجري المخصص لسيرته الذاتية والذي عثر عليه عند الجانب الشرقي من الجدار الجنوبي من الحجرة الثانية في مقبرته رقم ٧٧ بالقرنة والتي تقع إلى الشمال قليلا من مقبرة رخ مي رع (٧٠). يبدأ مطلع النص بتعاليم موجهة إلى أولاده، وهو نوع أدبي تقليدي:

بداية التعاليم التى أعلنها النبيل الأمير والأب الإلهى المحبوب من الإله، رئيس الأسرار فى الكرنك، كبير البلاد قاطبة، الذى تخلق كلمته الرضى فى المعابد، الذى ينفذ فى السماء ويتأمل ما بداخلها، الذى يعرف شتّى أحوال العالم الآخر، المشرف العام على بيتَى الذهب وبيتَى الفضة، رئيس كهنة مصر العليا ومصر السقلى، وكبير كهنة آمون، إنه آمن إم حات.

لقد تحدث إلى أولاده بأسلوب التعاليم قائارُ:

إنى أتكلم بالحق، حتى أسمعكم ما حدث لى منذ اليوم الأول، منذ يوم مولدى. كنت كاهنًا طاهر اليدين، وعصا الشيخوخة إلى جوار أبيه، زمن أن كان على الأرض. كنت أصعد وأهبط، محترمًا قيادته، ولم أخالف أبدًا، كلمة من كلماته. لم أتسبب فى الإضرار بماأمرنى به. لم أهمل شيئًا مما طُلب منى. لم «اخترقه» بنظراتى المتعددة، بل كنت أدير وجهى ناحية الأرض، عندما كان يحدثنى. لم آخذ على عاتقى أن أفعل

ما كان يجهله. لم أعرف (\*) خادمةً في بيته، ولم ألهو وأنا أجامع إحدى خادماته. لم أسكر ساقيه. لم أدخل عنوة إلى جواره. ولذلك، فقد أثنى على ولم يكتشف أبدًا خطأً ارتكبته. لقد بقيت أنعم بأفضاله إلى جوار كائه، حتى حان وقت «الرسو» (أى الوفاة).

لا بلغت الرابعة والخمسين من عمرى، كنت كاهنًا طاهرًا (بجوار) نعلَى الإله والمشرف العام على المطبخ ومدير خدمه، كنت (إنسانًا) حانقًا عند أداء واجباته... كنت جدير بالإحترام. عندئذ، قام صاحب الجلالة رب القطرين بترقية اسمى، فقد عُرف عنى، أننى شخص بارع فى قلب العاهل الملكى، وفُضّت من أجلى المغاليق، لأسمع ما لا يصغى إليه، سوى كاهن واحد من الكهنة أصحاب الأيدى الطاهرة، فى حين كان أبى يضمن لى حمايته... وبعد أن تُوج عا خيرو رع، ملك مصر العليا ومصر السفلى، ورب القطرين وبعد ضمان استقراره لملايين السنين، وبعد أن أقامه أمون ذاته على عرش حورس الأحياء إقامة ثابتة... عندئذ رقانى إلى منصب الأب الإلهى والفم الأول الأعظم فى الكرنك، فاستطعت دخول مقاصير قدس الأقداس... وجدد الملك من أجلى إنعاماته (٢٠٠).... (بقية النص مهشم تهشيمًا بالغًا).

ارتقت مسيرة حياته المهنية ببطئ. فتبدأ فى حقيقة الأمر فى سن الرابعة والخمسين. وهى مسيرة رجل فضله الملك وآثره، فكان فى وسعه أن يعتمد على إخلاصه وأخلاقياته السامية.

واستعاد تحوتمس الثالث وأمنحوت الثاني سيطرتهما على كهنة آمون، بعد المصاعب التي سببتها حتشيسوت.

أما في أبيدوس فقد ظل نب واوي، كبير كهنة أوزيريس، وكان تحوتمس الثالث قد عينه في هذا المنصب، في العام الخامس من عهده.

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل. وسوف يستخدم العهد القديم، من الكتاب المقدس، هذه العبارة كمرادف لعبارة «باشر الرجل امرأة». نذكر على سبيل المثال: وعرف الإنسان حواء امرأته فحملت. تكوين٤:١. (المترجم)

هكذا عاشت مصر في سالام وازدهار. فالثروات التي تدفقت على طبية، جعلت كبراء الوجهاء وكبار موظفى الدوله يحيون حياة ترف وبذخ، أما الطبقة الوسطى التي تضم الحرفيين والكتبة فكانوا في بحبوجة من العيش وصارت حياة جماهير الفلاحين أكثر يسرًا، من ذي قبل. لم تصلنا شواهد مباشرة عن ظروف حياة أفراد هذه الشريحة الأخيرة من المجتمع المصرى، ولكن من السهل افتراض أن التسهيلات التي خففت من صعوبة الحياة أنذاك ووفرة الأيدي العاملة الناتجة عن أسري الحرب، قد جعلت عملهم أقل وطأة. كان طعامهم وفيرًا ويشاركون في أعياد الآلهة وكبرى المياهج الملكية وأصبحوا من العناصر الهامة في الدولة. كانوا الجنود الذين شاركوا في الفتوحات. ولم تولد الإمبراطورية من روحهم المحاربة، إذ كانوا يفتقرون إليها، بل من شجاعتهم وما بذاوه من بسالة على مر الأيام، وإن لم يشر أي نص إلى ذلك. إنهم «الجيش الجرار» الذي يتقدمه فرعون الذي يقوده إلى أبدية أمجاده. وريما (؟) أتاح لنا يعض الوثائق أن نتعمق في فهم حقيقة ظروفهم. وعلينا أن نتجنب تصديق بعض كتابات الكتبة المزهوين دائما بمهنتهم، فاحتقروا أعمال الحقول. لقد انصب أسلوبهم الفكاهي الهجائي على مصير العاملين في الأرض. وريما كنَّا أقرب إلى الواقع إذا نظرنا إلى المشاهد النضرة ذات الألوان الزاهية التي تظهرها جدران مقابر طبية، رغم ما أصابها من دمار متفاوت، فتكشف عن سواد أفراد الشعب العاملين في بهجة وسرور، يؤدون أعمالهم، مخلصين اسيدهم، محبّين للحياة الأسرية، إنه عالم نشط في إطار رقة المودة العائلية وانشراح الصدر، تختلط فيه الصبيحات بالأغاني والأناشيد.

# ٥- باقة زهور آمون الأخيرة

بعد انقضاء خمس وعشرين سنة من حكم حازم، أي عام ١٤٢٥ق.م تقريبًا، جاء الدور على أمنحوت الثاني «ليصعد إلى أفقه ويلتقي بأبيه الشمس(\*)».

<sup>(\*)</sup> نعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

ونقلت مومياؤه إلى وادى الملوك، لترقد في مقبرته التي ينفتح بابها عند سفح صخرة عمودية. وتبدأ بممرّ طويل ينجدر إنحدارًا شديدًا، لتعترضه بئر لابد من اجتبازه، ثم نصل إلى حجرة ذات عمودين، سوف تسدُّ بحائط بعد عودة من سبق أن دخلوا. ولكن سيقوم اللصوص النَّهابون بهدمه، فيما بعد. وعبر سلَّم يبدأ من زاوية -الحجرة يصل المرء إلى ممر جديد وقاعة فسيحة تم سُدِّها أيضًا في الماضي بجدار. يا لها من حماية واهية، من جشع البشر وأطماعهم. كان السقف يستند عند الوسط على صف يتكون من سنة أعمدة مستطيلة رُسمت عليها مشاهد تصور أمنحوت الثاني في حضرة الآلهة، وعلى الجدران المغطاة بطبقة خشنة من الملاط، خضراء بلون نبات البردي، وهو لون تجديد النبات، دُوَّن بالخط الهيراطيقي(٧١) النص الجنائزي الملكي لكتاب ما هو موجود في الدُوات. وفيما وراء الأعمدة، وفي اتجاه الغرب، تبدأ أرضية القاعة في الإنخفاض، وفي هذا المكان كشف علماء الآثار المعاصرون عن التابوت المصنوع من الحجر الرملي، كان سالًا ولُون بطلاء أحمر وهو لون دم الحياة، ويداخله تابوت أخر، سُجِّيت فيه مومياء الملك. وحول رقبة العاهل الملكي، كان بلتف طوق من الزهور، كانت لا تزال نضرة بعد مرور ثلاثة آلاف سنة. ووضعت على قلبه باقة من رُهور السنط العنبري، ريما كانت التعبير الأخير عن المودة والحُنُو، ولكنها كانت على نحو خاص عربون أبدية، مقدمًا من أمون.

أما فى الوقت الراهن، فإن جسد الفرعون الذى لا يقهر، فى حالة جيدة من الحفظ ولكنه منفصل عن «بيته»(\*) وأساليب السحر المنشطة الباعثة للحياة، فقد أصبح مجرد موضوع لفضول زوار متحف القاهرة. فلا نجد أن سحر الفراعنة المؤذى ولعناتهم، هى التى تلاحق علماء المصريات وتقتلهم، بل إن علماء المصريات «الكفرة» هم الذين يعتدون على أبدان الملوك ويحرمونها من عودة الحياة إليها، وإن نجحوا فى استمرار ذكراهم حية تغالب الأيام.

(\*) أى مقبرته. (المترجم)

# الفصل السابع

سنوات السلم والسلام:

ازدهار إمبراطورية التحامسة

وأولى التهديدات

## ا- فراعنة السلام

## • څوټس الرابع

# حكم الظهيرة

خلف الأمير تحوتمس أباه، وهو ابن أمنحوت الثانى والزوجة الملكية العظيمة تى ـ عا. وحكم مصر لفترة قصيرة نسبيًا استمرت سبع عشرة سنة تقريبًا. هل كان الابن البكر للملك أم لا؟ الأمر محتمل ولكنه ليس مؤكدًا. وعلى كل حال، فقد جاء اختياره من قبل الإله «حورس – فى – الأفق»(\*)، من خلال تمثال أبو الهول الشامخ فى الجيزة، وليس آمون. كان الأمير تحوتمس، شأنه شأن والده قبل إرتقائه العرش، يعيش فى الشمال، فى قصر منف، وذات يوم، وبعد أن خرج للصيد فى الصحراء، أخذ قسطه من الراحة عند الظهيرة، مستظلاً بأبو الهول، فغشيه النعاس وتراءى له أذ قسطه من الراحة عند الظهيرة، مستظلاً بأبو الهول، فغشيه النعاس وتراءى له الإله فى المنام، وتوقع له أن يوهب الملك، إذا أزاح الرمال من على جسده الحجرى، واحتفظ لوح من الجرانيت بنص هذا الحلم التنبئني، وعُثر عليه بين كفي التمثال الإلهي!

... حدث ذات يوم عندما ذهب الابن الملكى تحوقمس للتنزه ساعة الظهيرة، أن استراح مستظلاً بهذا الإله العظيم. فدخل في سبات عميق، في اللحظة التي كانت الشمس في كبد السماء. فلاحظ عندئذ، أن جلالة هذا الإله المعظم يتحدث إليه، بذات فمه، تمامًا كما يتحدث الأب إلى ابنه، قائلاً: «انظر إلىّ، وتأملني يا بنيّ تحوقمس. أنا أبوك حورس - في - الأفق - خيرى - رع - أتوم (أي: الشمس في مختلف لحظات دورتها)، سوف أعطيك المُلك على الأرض، على رأس الأحياء، فترتدى التاج الأبيض والتاج الأحمر على عرش جب أمير (الآلهة). وتمتلك الأرض في طولها وعرضها، وكل ما تنيره العين المتألقة لسيّد الكون. والأطعمة الواردة من القطرين ستكون لك، ولك

<sup>( \* )</sup> بالمصرية القديمة: حرام -أخت وصحفه الإغريق إلى حرماخيس. (المترجم)

أيضًا عوائد الجزية الضخمة، لكل بلد من البلدان الأجنبية ولك حياة مديدة غنية بسنواتها. وأُولى وجهى شطرك وقلبى شطرك، أنت حامى ومرشدى، أنت من يبقى فى المدار المختار لأعضائى (إشارة إلى مسار الشمس واندماج الجسد الإلهى فى الجسد الملكى). ها هى رمال الصحراء تؤلنى الآن وتعذبنى، تلك الرمال التى كُنت فوقها فيما مضى. هيًا اقترب منى على عجل، حتى تتمكن من انجاز كل ما أتوق إليه. فأنا أعرف أنك ابنى وحامى، اقترب منى، أنظر، فأنا معك وسوف أكون مرشدك». بعد أن فرغ الإله من حديثه، استيقظ الابن الملكى، وفهم دلالة هذا (الحلم)... وعلقت بذاكرته كلمات هذا الإله. ووضع الصمت فى قلبه وحدّث نفسه قائلاً: «هيًا فلنتجه على جناح السرعة إلى قصرنا فى المدينة، لتجهيز القرابين التى سنحملها إلى هذا الإله، وتضم الأغنام والخضروات والنباتات النضرة، من مختلف الأنواع.

ثم سنجزل المديح لمن وُجدوا من قبل (الأسلاف) ونهلل لهم»(١).

إن توقيت حدوث الحلم، بينما الشمس(\*) في كبد السماء، ليس بالأمر عديم الأهمية. إنه(\*\*) الإله في ذروة قوته وقدراته، إنه في «قمة» دورته، والإشارة هنا إلى الملك. وإذ أفاق الأمير من حلمه ليصبح المصطفى المختار، فأقام المدائح الشعائرية من أجل سلالة الأسرة الحاكمة التي سيظل من الآن مرتبطًا بها. إن هذا التقليد المتواتر الذي يربط ربطًا رمزيًا، بين إزاحة الرمال عن أبو الهول وتسلم ملك جديد مقاليد الحكم، تأكّد استمرار العمل به حتى إبان العصر الروماني. فتُخبرنا مدونة(٢)، أن الإمبراطور نيرون(\*\*\*) أمر بإزاحة الرمال التي كانت تغطى أبو الهول، ليكون أول عمل يقوم به.

مرة أخرى، نجد أن الله يقوم باختيار الملك، ولكن، إذ حدث ذلك في منف، فإن إله هليوپوليس هو الذي يقوم بهذه المهمة. ربما ارتبط الأمر بأولى محاولات الإبتعاد

<sup>( \* )</sup> نعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> التزمنا بالمذكر ليستقيم المعنى. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> حكم الإمبراطورية الرومانية من ٥٤ إلى ٦٨ ميلادية. (المترجم)

عن مدينة طبية البالغة القوة وتطلعات كهنتها الطموحين. إنه بداية الصعود في اتجاه الشمال، كظاهرة ستصبح من كبرى المواضيع الثابتة لسياسة الرعامسة. فالفكر الملكي يتطور.

حورس: الثور القدير، صاحب التجليات الجميلة.

السبيدتان : مُلكه بيوم بوام مُلك أتوم.

حورس الذهبي: قدير هو حُسامه الذي يصد الأقواس التسعة.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: من خبرو رع (ليت صيرورات رع تظل ثابتة).

أبن رع: تحوتمس، صاحب التجليات المتألقة.

الاسم الرابع قريب الشبه من اسم تحوتمس الثالث، وهو من خير(\*) رع. هكذا يبدو أن العاهل الملكى الجديد قد أراد الإرتباط بجده المرموق. وفي بعض الأحوال وإبرازًا للإختيار الشمسي، تلحق بهذا الاسم، صفة: «الذي اختاره رع».

#### الإبقاء على الإمبراطورية

كانت المعارك الحربية قليلة، فأركان الإمبراطورية راسخة. ربما وقعت بعضها في أسيا. أما الحملة التي شنّت على الجنوب، فقد تحولت إلى مسيرة مظفّرة.

إن بعض المؤشرات فقط، تسمح لنا باحتمال وجود حملة إلى الشمال. ولكن لم يصلنا تقرير حقيقى عن هذه الوقائع المفترضة. ففى سياق قائمة قرابين، يشار إلى «الغنيمة التى جلبها صاحب الجلالة من بلاد نهارينا الأخساء، إبان حملته الأولى المظفرة»(٢). وعلى لوح حجرى عثر عليه فى مقبرة أمنحوت الذى أصبح كبير كهنة أونوريس، بعد أن أنهى خدمته فى الجيش، يشار إلى هذا الشخص بصفته...

<sup>(\*)</sup> الفارق هو أن لفظ خير (صيرورة) في صيغة الجمع خيرو (صيرورات). (المترجم)

رفيق المسيرات الملكية في بلدان الجنوب والشمال، هذا الذي يأتي بدءًا من نهارينا وصولاً إلى كاروي (من بلدات السودان) خلف صاحب الجلالة، بينما يقف هذا الأخير في أرض المعركة(٤).

وعلى واجهة من خشب الأرز، تُكون أحد جوانب عرش عثر عليه في مقبرة تحوتمس الرابع، صُور الملك في هيئة أبو الهول بجسد أسد ورأس آدمي وجناحي صقر وهو يدوس برجليه أحد الأعداء، فيما يغطّي الآسيويون الأرض أمامه(٥).

ظلت الغنائم تتدفق من ريتنو ونهارينا، بشهادة التصاوير المرسومة فى مقابر كبراء الدولة وأعيانها وما يصاحبها من نصوص، نذكر منهم خع إم حات و حور إم حب وثانونى.

تأتى هذه الواقعة تأكيدًا على الفرضية التى سبق طرحها(٢)، ومفادها أن اسمى نهارينا وميتائى اللذين تميز النصوص بينهما، مطابقين لحقيقتين جغرافيتين مختلفتين، بمعنى دولتين، ربما تمتد كل واحدة على طول أحد شاطئًى نهر الغرات. وبالفعل فقد تزوّج تحوتمس الرابع ابنة ملك ميتانى، بينما نهارينا ترسل ضريبة الجزية، كما تنعت على وجه الخصوص «بالخسيسة»، في أحد النصوص الذي سبق ذكره، الأمر الذي لا يتفق مع عقد القران المذكور.

وفى آسيا أيضاً، استمر استغلال شبه جزيرة سيناء، أسوة بما سبق أن فعله أسلاف العاهل الملكى، وقد وصلتنا الشواهد على إرسال حملتين إلى سرابيط الخادم تحديدًا، في العام ٤ والعام ٧، من عهده(٧).

وفى إفريقيا جنوبًا، نعرف مجريات الأمور، على نحو أحسن، بفضل تقرير مؤرخ فى العام الثامن ومنحوت على صخور كنوسً قرب جزيرة فيلاي. كان النص يتكون أصلاً من أربعين سطرًا، ولكن المقروء منها في الوقت الراهن، ٢٣ سطرًا فقط.

اليوم الثاني، من الشهر الثالث، من فصل الإنبات، من العام الثامن، كان صاحب الجالالة في مدينة الجنوب، في حاضرة الكرنك. كانت يداه طاهرتين، طهارة

يدى إله. كان يُرضى والده أمون، بما يكفيه من قرابين، بقدر ما كان هذا الأخير، قد وهبه مُلكًا أبديًا وبْباتًا لا نهاية له، على عرش حورس.

جاء من يقول لصاحب الجلالة: «النوبي يأتى هابطًا من مشارف واوات، وينوى التمرد على مصر. لقد حشد من حوله جميع الأجانب والعصاة من المناطق الأخرى».

تقدم الملك في سلام، في اتجاه المعبد، عند الفجر، ليقدم قربانًا وفيرًا لأبيه الذي خلق كماله، ووقف صاحب الجلالة شخصيًا في حضرة أمير الآلهة، طالبًا مشورته بشأن المشكلة التي بصددها، وأن يحيطه علمًا بما سيحدث له، ويرشده أيضًا إلى الطريق القويم، لينجز ما يبتغيه كاؤه، تمامًا كما يتحدث الأب إلى ابنه الذي يُقدم بفضله، على أفعال صائبة. وانصرف من أمامه، سعيد القلب.

وفى الحال، أصدر أمره بحشد جيشه وأرسله بكل بسالة وقوة. وفيما بعد، تقدم صاحب الجلالة للإجهاز، على من هاجمه فى النوية، (تقدم) جسورًا على متن سفينته الذهبية، مثل رع عندما يستقر فى مركب الليل، وقد نشر أشرعته المصنوعة من الكتان الأحمر والأخضر. كانت جياده تسير أمامه فى هيئة سرايا، وجيشه معه، والأشاوس على الضفتين، والمجندون بجوارهم، فى حين يشكل رفاقه طاقم السفينة. هكذا أبحر الملك فى اتجاه الجنوب، مثل كوكبة نجوم الجوزاء(\*) Orion.

وبجماله أضاء مصر العليا. كانت صيحات الرجال تتعالى بسبب الحب الذى يحركه في النفوس والنساء يرقصن عند مروره. كان موثقو في هرموثتيس يؤمّن لجسده الحماية السحرية، بينما كان اللهب الإلهي أمامه، مرشدًا له(\*\*). وكل إله من الهة الجنوب، يقدم لأنفه باقة زهور، كانت نخبت(\*\*\*) البيضاء، تثبّت بقوة حُليّ

<sup>(\*)</sup> ساح بالمصرية القديمة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> تشبه هذه الظاهرة، ما حدث لبنى إسرائيل بعد خروجهم من مصر، عندما كان يسير الرب أمامهم نهارًا، في عمود من غمام ليهديهم الطريق، وليلاً في عمود نار ليضيء لهم. سفر الخروج٢١:١٣–٢٠. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> إلهة بمدينة نخب - الكاب حاليًا - وهي على هيئة نسر أبيض وحامية النظام الملكي في الجنوب. (المترجم)

جلالتى (\*)، وساعداها يؤازران قدرتى، وتربط من أجلى الأقواس التسعة، حزمًا وضمًات. وقضيت (\*) منيهة احتفاءً بعيد تطهير الصورة (\*) وتوقفت لبرمة فى مدينة إيفو. وخرج الإله الجميل مثل مونتو بأشكاله المتنوعة، ظهر بعُدة حربه، هائجًا مائجًا، مثل ست مدينة كوم أمبو (\*\*)...

لحق به جشيه وقام بمذبحة رهيبة بفضل ساعده المقدام، والرعب الذي كان يثيره في النفوس نفذ إلى كل جسد، لأن رع كان قد أشاع الخوف منه في الأراضي، مثل الخوف من سخمت في عام انتشار الوباء. كان رأسه اليقظ لا يأخذه نوم. وسبق له، أن داس بأقدامه تلال الشرق، ويفتح الآن الطرق مثل ابن أوى الجنوب، باحثًا عن ساعد من هاجمه: وتوصل إلى أعداء النوبة أجمعين (وحتى) في الوديان السرية التي لم يعلم أحد من قبل بوجودها ...(^).

إن لوحًا مقطوعًا فى صخر الجبل ذاته فى كنوسو، يُحيى ذكرى الانتصار الأفريقى. ويقوم الملك فى صحبة يعرت «الزوجة الملكية العظيمة» الثانية، بضرب سجينين، ضربة شعائرية.

أما عن وقائع هذه الحملات العسكرية أو المعبرة عن مظاهر الهيبة والنفوذ، فلا نعرف عنها شيئا، على وجه الدقة. لقد ورد بعض الأسماء في سياق مدونة محفورة على الوجه الداخلي لمركبة حربية عُثر عليها في مقبرة تحوتمس الرابع. فنقرأ على اليسار أسماء أماكن أسيوية: نهارينا وشنچار وتونيپ وشاسو وقادش وتيخيسي. ونقرأ على اليمين أسماء أماكن إفريقية نذكر منها: كاروى وإيرم(١٠). أهو دليل شكلي بالهيمنة؟ أو استرجاع لمختلف الإشتباكات العسكرية؟ وعلى كل حال، فمن الفرات إلى قلب السودان، تظل الأراضي في يد فرعون، وعلى الوجه الخارجي من المركبة وعلى الجانبين وحتى عند العجلتين صُور الأسيوين والأفارقة، وقد لانوا بالفرار أمام تحوتمس الرابع، في هيئة إنسان أو أسد.

<sup>(\*)</sup> هكذا في صيغة المتكلم، خلافًا لصيغة الغائب المستخدمة في بقية النص. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نوبت عند قدماء المصريين وأومبوس عند الإغريق. (المترجم)

فى أعقاب هذه الأحداث، على كل حال، تشكلت مستوطنات من الأسسرى السوريين والسودانيين، على أراضى طيبة. وبالفعل فقد عُثر على ألواح حجرية صغيرة فى معبد تحوتمس الرابع الجنائزى، توضح نصوصها هذه الوقائع.

فنقرأ في أحد الألواح:

مستوطنة (مقامة) من أجل حصن من خپرورع، بواسطة السوريين الذين أسرهم صاحب الجلالة في مدينة جزير.

وعلى لوح أخر نقرأ:

مستوطنة بلاد كوش الخسيسة التي جاء بها صاحب الجلالة من حملاته المظفرة(١٠٠).

فعلى سطح المسلة التى بدأ جده العمل فيها، والقائمة حاليًا فى ميدان اللاتران بروما Piazza di Laterano، وربما توقف العمل فيها بوفاة تحوتمس الثالث، ليتولى تحوتمس الرابع استكمالها وإقامتها فى الكرنك، يعرّف نفسه باعتباره:

هذا الذي يفتح البلدان بفضل إنتصاراته ويبث الرعب في صفوف الآسيويين ويعلن صيحة الحرب وسط النوبيين(١١).

إن إمبراطورية التحامسة راسخة الأركان، فلم تكن نذر التهديدات، قد ظهرت في أفق الوضع الدولي، وهدأت الحرب ولم تعد سوى مجرد استعراض عضلات، وحلً السلام ليدوم حتى نهاية عهد أمنحوت الثالث.

# أمنحوتب الثالث(\*)

عام ١٤٠٨ق.م، تقريبًا، عند وفاة أبيه تحوتمس الرابع، خلفه ابنه أمنحوتها الثالث، وامتدت سنوات حكمه المديدة لتصل إلى ٣٨سنة (١٢). كان ابن الأميرة الميتانية،

<sup>(\* )</sup> راجع أيضًا الدراسة الوافية المستفيضة عن هذا الفرعون العظيم وتقع في ٨٣٦ صفحة: أنيس كابرول: أمنحوت الثالث. ترجمة: ماهر جويجاتي. المجلس الأعلى للثقافة. ٢٠٠٥. (المترجم)

ابنة الملك أرتاتاما الأول<sup>(۱۲)</sup>، فكان عربون مادى لقران سعيد. اتخذت الأميرة اسمًا مصريًا فور وصولها إلى طيبة، وهو مُوت إم ويا أى «مُوت – في – المركب – الشمسى». وكتعبير كامل بالصورة لهذا الاسم، نشاهدها على لوح حجرى يحتفظ به المتحف البريطاني في الوقت الراهن – نشاهدها جالسة في مركب، وقد ادمجت في الإلهة مُوت، زوجة آمون. ومن واقع نصين متقابلين فإنها:

- السيدة النبيلة، صاحبة الإنعامات العظيمة، الرقيقة القلب، الرحمة حبًا، التي تملأ القصر بعطر أندائها، الزوجة الملكية العظيمة، محبوبة العامل الملكي، التي يقال لها كل ما يُفعل من أجلها، المتسيّدة على مصر العليا ومصر السفلي، الأم الإلهية... [مُوت إم ويا].
- السيدة النبيلة، صاحبة الإنعامات العظيمة، الزوجة الملكية العظيمة، محبوبة العامل الملكي، الأم الإلهية التي أنجبت الملك، أثيرة الإله الكامل، التي يقال لها كل ما يُفعل من أجلها. إنها تركن إلى الراحة على عرشها في قاربها... الأم الملكية، مُوت إم ويا (١٤).

وبجوارها صُور ناووس يحمل الاسمين الرابع والخامس من أسماء أمنحوت الثالث الذي اكتملت قائمة ألقابه على النحو الآتي:

حورس: الثور القدير، الذي يتجلى متالقًا مع ماعت.

السيدتان : هذا الذي يحدُّد القوانين وبهدئ القطرين.

حورس الذهبي: هذا الذي تتعاظم قدرته ويضرب الأسيويين.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: نب ماعت رع (أى: «رع صاحب الحقيقة والعدالة»).

ابن رع: أمنحوت، حاكم طبية.

إذا كان أمنحوت الثالث يرتبط بذرية الأسرة الملكية الحاكمة، فقد كان أيضًا حفيد ملك الميتاني. أيمكن القول بأن هذه الحقيقة هي التي دفعت العاهل الملكي الجديد إلى تبرير شرعيته؟ فالعرض المسرحي الديني الشهير الذي صاغه المخلصون من أتباع حتشيسوت، استرجعه أمنحوت الثالث. فبناء على أوامره، نحتت مشاهد ونصوص مشابهة، في معبد الأقصر الذي طلب تشييده من أجل أمون، نحتت على جدران إحدى الحجرات القائمة شرق القسم المخصص لقدس الأقداس. الأحاديث مماثلة: فمشاهد الحمل والولادة والإنتساب إلى دائرة الخالدين، واحدة. والإختلاف الوحيد، هو استبدال بعض الأبطال وإدخال بعض التغييرات الطفيفة أحيانًا، على النصوص، ومع ذلك، يصعب علينا استخلاص الهدف من هذه الإختلافات.

ومن ثم فمن المعتقد أن آمون قد تجسد في الملكة موت إم ويا، لخلق الطفل - الإله الملكي، وفي المساحة الفاصلة بين مشهد الولادة ومشهد تقديم المولود الجديد للإله آمون، يظهر قادمان جديدان: أحدهما، الإله بس وهو قزم دميم، له قدرات حماية سحرية، والآخر الإلهة فرس النهر تأورت(\*)، حامية النُّفَساء والقابلة الإلهية:

إننا قادمان من السماء مع رع.... ابنه الذي من صلبه، محبوبه، رب القطرين [نب ماعت رع]...(۱۵)

هنا، نجد أن الإلهة مُوت ترافق حتحور عند تقديم الطفل. كما نجد أن حورس الإدفوى(\*\*) وليس رع - حور أختى، هو الذي يلازم المولود الجديد في صحبة آمون.

فهل ترمى إذن هذه النسخة المنقولة عن «لعبة» حتشبسوت الشهيرة، إلى تبرير ما حدث لأول مرة في تاريخ مصر، عندما تربع على عرش البلاد ملك تجري في عرفة

<sup>(\*)</sup> وقد صحفه الإغريق إلى تاوريس. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى مدينة إدفى. (المترجم)

«دماء مختلطة»؛ أو كان الأمر تعبيرًا على استعادة كهنة آمون قوتهم و«انطلاقة» لطموحاتهم التى كشفت عن نفسها، من خلال هذا التدخل الجديد، فى تحديد وريث العرش الملكى؛ ريما كان هذان التفسيران مقبولين.

#### الوجود في النوبة

طوال سنوات حكم أمنحوت الثالث، الثمانى والثلاثين، لم تقُم فيما نعلم حملة عسكرية واحدة إلى النوية، في العام الخامس، والشواهد عليها متوفرة، بفضل نصوص عدد من المدونات:

ومن جديد نُحت لوح في صخور كنوسو لتخليد ذكرى هذا الحدث:

فى العام الخامس، عاد صاحب الجالاة مظفّرًا، من حملته الأولى، بعد أن حالفه النصر على بلاد كوش البالغة الخسّة. هكذا أعاد ترسيم حدوده، كما كان يرجوه، عند (تخوم) الأعمدة الأربعة التى تحمل السماء. لقد أقام لوح النصر (هذا)، ليعمّ سلام (حرفيا: نضارة) حورس(٢٠١). لم يُقدم أى ملك من ملوك مصر، على عمل مماثل، إلا صاحب الجلالة المقدام، الذى يروق له النصر. إنه نب ماعت رع الذى يفتح الطريق، بالقوة والقدرة، على رأس جيشه. فأبوه آمون يقوده، لقد خصّه بالبسالة والقوة، في مواجهة البلدان الأجنبية قاطبة. لقد وهبه بلدان الجنوب وبلدان الشمال، سواء بسواء، وأهل الغرب وأهل الشرق، ليقودهم. هكذا يقوم هؤلاء بتقديم أولادهم للعاهل الملكى شخصيًا، كي يمنحهم نسمة الحياة (٢٠١).

إننا أمام بيان، على قدر كبير من الذاتية، تمجيدًا للنصر، ولكنه يفتقر إلى تفاصيل عمًا دار من وقائع، يمكن إعادة صياغتها، بفضل غيرها من المدونات.

فبالرجوع إلى نص لوح نحت فى صخر الجبل فى الطريق المتد من أسوان الى فيلاى، يُعتقد أن تمردًا قد تفجرً فى الجنوب، وأحيط العاهل الملكى علمًا بهذا الحدث. وهو أسلوب «أدبى»، إذا صح القول، سبق أن التقينا به، فيما يتعلق بالحملات النوبية التى قام بها تحوتمس الثانى وتحوتمس الرابع(١٨).

اليوم الثانى، من الشهر الثالث، من فصل الفيضان (\*)، من العام الخامس، يوم الإحتفال بالتتويج... جاء من يقول لصاحب الجلالة: «العدو كوش الخسيس، قد دبر ضدك تمردًا». وقاد صاحب الجلالة (الجيش) نحو النصر، إبان حملته الأولى...(١٩).

أما المدونة التى نحتها نائب الملك صرى موزا، على لوح آخر، عُثر عليه فى سمنة، فإنها تشير إلى تمرد فى بلاد إيبهت. وللأسف، فإن تاريخ هذا الأثر، غير واضبح على وجه الدقة، فمطلع النص مهشم.

... مع مرور الأيام، وبعد ذلك (هل حدث تمرد أول؟)، حلّ زمن الحصاد لهؤلاء الأعداء في إيبهت. عندئذ، قام كل شخص بواجبه وحُشد جيش فرعون، في أعقاب الابن الملكي (نائب الملك). ونُظَمت القوات وكانت تحت إمرة القواد. وقد جُنّد كل فرد وفقًا للقبيلة (التي ينتمي إليها)، بدءًا من قلعة باكي وحتى قلعة تاوري، وهو ما يعادل (مسافة) ٢٢ إيتر من الملاحة النهرية (أي حوالي ٤٣٥م).

إن قدرة نب ماعت رع، قد أخذت بالأعداء في يوم واحد، بل في ساعة واحدة، فأوقع بينهم مذبحة رهيبة. واستولى على أولادهم ونسائهم وماشيتهم، ولم يُسلم أحد منهم... واقتادتهم قدرة أمنحوت – حاكم – طيبة. ولم يُعزل الأجانب عنهم، فبقى الرجال مع النساء، تنفيذًا لارشادات الحورس، رب القطرين، ملك مصر العليا ومصر السفلي، نب ماعت رع، الثور القدير، بقوته الباسلة.

كان الزهو والعُجب قد أصابا إييهت، فسكن بعض المقاصد المتغطرسة فى قلويها. ولكن الأسد الوحش الضارى، الأمير، أثخنهم ذبحًا، تنفيذًا للأمر الصادر عن أبيه أمون - أتوم الذى أرشده ببسالة وقوة.

قائمة بالغنائم التي عاد بها صاحب الجلالة من بلاد إيبهت الخسيسة:

<sup>(\*)</sup> آخت بالمصرية القديمة. والشهرالثالث هو شهر هاتور، في السنة القبطية، والأصبوب أن نقول السنة المصرية؛ لأن كلمة قبطى لم يكن لها في الأصل المدلول الديني الذي اتخذته فيما بعد. وجات تسمية هاتور نسبة إلى الإلهة حتحور. (المترجم)

| ١٥٠ رأساً      | نوبيون أحياء                 |
|----------------|------------------------------|
| ١١٠ رؤوس       | حاملو الأقواس                |
| ۲۵۰ رأسيًا     | نوبی <i>ات</i>               |
| ەە راسيا       | خدم <i>النوب</i> يي <i>ن</i> |
| ۱۷۵ رأسنًا     | أولادهم                      |
| ٧٤٠ رأساً حياً | المجموع                      |
| rir            | الأيدى                       |

المجموع الكلى بالإضافة إلى الرؤوس الحية: ١٠٥٢

كان الكتبة المصريون يجدون متعة منقطعة النظير، في القيام بالعمليات الحسابية فيحلو لهم جمع الأعداد والأرقام!

لقد مهر نائب الملك النص بتوقيعه:

الابن الملكى، الفطن من أجل سيده، كاتم أسرار الإله الكامل، المشرف العام على بلاد كوش بأكملها، الكاتب الملكى مرى موزا الذى يقول: «تحية لك، أيها الإله الكامل، إن مجدك عظيم فى مواجهة من يعتدى عليك إنك تحمل من يتمربون عليك إلى القول: «إن النار التى اشعلناها انقلبت علينا»(\*). لقد ذبحت كافة الأعداء المطروحين أرضًا تحت نعلك (٢٠).

<sup>(\*)</sup> نذكر فى هذا الصدد ما ورد فى سفر الأمثال من العهد القديم من الكتاب المقدس: من يحفر حفرة يسقط فيها ومن يدحرج حجرًا يرجع عليه (٢٧:٢٦). وعبارات مشابهة فى سفر الجامعة (١٠٠٠-٩).

كما يقول المثل الشعبي: حلَّفَهُ ويتحاشرُ النار.

الحلفة: نبات الحلفاء، ويحاشر أى يحشر نفسه ويزج بها، يضرب المثل لمن يلقى بنفسه فى التهلكة ويتعرض لما يعلم إضراره به، أحمد تيمور باشا، الأمثال العامية، مركز الأهرام، ١٩٨٦، (المترجم)

وعلى مدونة منصوتة على الصرح الثالث من صروح الكرنك، الذي شيده أمنحوتي الثالث، ذكرت النقطة الأبعد(؟) لتقدم مصر ناحية الجنوب:

لقد جلب جلالتى الذهب من فوق تل كاروى، إبان حملته الأولى المظفرة وقام بتقتيل بلاد كوش الخسيسة، (كما جلبت معى) فى الوقت نفسه، المنتجات المسلمة من زعماء كافة البلدان(٢١)،

ومن ثم فقد حدثت إشتباكات عسكرية بعيدًا، إلى الجنوب من الجندل الثانى، على نهر النيل.

هكذا، ومن خلال مضاهاة الوثائق المبعثرة والمتنوعة، ويفضل عمل مديد مثابر وشغوف بما يفعله، يستعيد الباحث رويدًا رويدًا، تتابع سياق تاريخ مصر، بعيدًا عن أى حبكة خيالية، وستقدم لنا نصوص وآثار أخرى، توضيحات إضافية لتستكمل هذه الوقائع، وعلى الباحث أن يعيد على النوام إعادة طرح كل ما توصل إليه على بساط البحث، إن علم المصريات ساحة فسيحة ورحبة العمل النؤوب المتواصل،

وأيًا كان الأمر، يبدو أن هذه الحملة الوحيدة التي شنها أمنحوت الثالث، هي إلى حد ما حملة شكلية. وكان مرى موزًا نائبًا – ملكيًا نشطًا(٢٢). لم يكن أمنحوت الثالث ملكا محاربًا، فعاش على السمعة الطيبة والهيبة اللتين ورثهما عن أسلافه. وفي سياق الدبلوماسية الدولية النشطة المنتشرة في ذلك الزمان، والتي ستزعزع تدريجيًا، أركان الإمبراطورية، من الملاحظ أن العاهل الملكي قد عُرف عنه تراخيه. كان حفيد أمنحوت الثاني لا يشبه جده في شيء. فقد كانت دماء أجنبية تجرى في عروقه(\*).

<sup>( \* )</sup> وإن كانت عالمة المصريات الفرنسية أنييس كابرول، لا تتفق مع هذا الرأى، الذى تعتبره ظالمًا وغير منصف. راجع مؤلفها الضخم السابق ذكره. (المترجم)

#### الأيديواوجيا الإمبراطورية:

#### التطورات الجديدة

فى هذه الأزمنة التى عم فيها السلام، انتعشت حركة أفكار نشطة واتسعت. فمند حتشبسوت ومفهوم النظام الملكى يتطور (٢٣). فظهر لأول مرة مصطلح «ملك مصر وشمس الأقواس التسعة» فى مقبرة ثانونى من ضباط تحوتمس الثالث(٤٢): فالملك هو الإله الشمسى الأوحد المتفرد الذى يشرق على الإمبراطورية. وسيصبح هذا المفهوم المقدس عن الإمبراطور، المفهوم الذى سيأخذ به الرعامسة، الذين سيشار إليهم على هذا النحو، فى كثير من الأحيان.

إن المدونة المنحوتة على الصرح الثالث من صروح الكرنك، تعبّر بأسلوب يتميز بنبرته الحماسية وصوره الأخاذة، عن دمج فرعون السلام في الإله الشمسي، المعبود في أرجاء الشرق، فنجد آمون أو رع أو آتون في مصر وشمش في آسيا، فضلاً عن السلطة العالمية والكونية للفرعون «الراعي الصالح»(\*):

الإله الكامل الذى يمتزج بجمال (أمون – رع) كما (يمتزج) بجمال من خلقه. القلوب في الأبدان تفرح عندما تتأمله... لقد نصب (أمون) على عرشه، ليحكم ما يحيط به أتون. إنه العين التي تخلق النور للبشر أجمعين. كما يعود إليهم الإخضرار لرؤيته، عندما تسطع ضياؤه! لقد وهبه عرش جب ووظيفة أتوم وملك رع، للزمن اللانهائي.... إنه عدًاء عظيم مثل أتون، سريع المدار، والنجم من الذهب الخالص المتألق على مركبته، والقوّاس القدير، عندما يطلق سهامه في اتجاه لوحة الرماية. إن ساعديه يشبهان ساعدى رب طبية، الذي يأتي بكافة البلدان الأجنبية أسرى، فهو لا مثيل له، والراعى الصالح، الساهر من أجل الجميع...(٢٥).

إن الإله والملك مندمجان إندماجًا كاملاً، من خلال «الإشراقات» ذاتها.

ومع ذلك، يصبح أمون- المعارك ركيزة الإمبراطورية الأساسية والمقدسة، الساهر عليها، فيبقيها في «قبضة» ملك مصر. إن نشيدًا إمبراطوريًا آخر، هو نشيد

<sup>(\*)</sup> كان السيد المسيح «الراعى الصالح» أيضنًا. راجع إنجيل يوحنا ١١:١٠. (المترجم)

السلام، لا يحدثنا قط عن غزوات عنيفة، إنما يؤكد على خضوع الشعوب على الصعيد العالمي لفرعون. وقد نُقش هذا النيشد على لوح حجرى ضخم، أقيم أصلاً في معبد أمنحوتي الثالث الجنائزي، وإن عثر عليه في خرائب معبد الملك مرنيتاح. وشأنه شأن نشيد النصر للملك تحوتمس الثالث، سيصبح أيضًا مصدر إلهام الرعامسة.

كلمات قالها أمون، ملك الآلهة: «أيا بُنى الذى من صلبى، يا محبوبى، نب ماعت رع، يا صحوبى، نب ماعت رع، يا صورتى الحية، الذى خلقته أعضائى والذى ولدته من أجلى (الإلهة) مُوت، سيدة إيشرو فى طيبة، الذى يتسيّد الأقواس التسعة. لقد نشئاتك تنشئة السيد الأوحد للشعب. إن قلبى يسعد سعادة غامرة عندما أشاهد جمالك، ومن أجلك أحقق أشياء رائعة. سيتجدد شبابك إلى أبد الآباد، تمامًا كما أقمتك بصفتك شمس الشاطئين.

فعندما أولَى وجهى شطر الجنوب، أحقق من أجلك أشياء رائعة. فافرض على زعماء بلاد كوش الأخساء، أن يأتوا إليك، حاملين جزيتهم على ظهورهم.

عندما أولّى وجهى شطر الشمال، أحقق من أجلك أشياءً رائعة. فأفرض أن يأتى إليك أبناء بلاد تخوم أسيا، وظهورهم محملة بالجزية، فى حين يقدّمون لك أولادهم، حتى تمنح لهم نسمة الحياة.

عندما أولّى وجهى شطر الغرب، أحقق من أجلك أشياءً رائعة. واجعلك تفتح بلاد ثحنو، بحيث لا يبقى منها شيئًا، وأشيّد هذه القلعة باسم جلالتى، والمحاطة بسور يرتفع إلى عنان السماء والمدعمة بأولاد زعماء النوبة.

عندما أولَى وجهى شطر المشرق، أحقق من أجلك أشياءً رائعة. وأفرض أن تأتى إليك بلدان بونت، حاملةً كافة النباتات الطيبة من (إنتاج) هذه المناطق، لتطلب منك السلام ولتمنحهم نسمة الحياة»(٢٦).

هكذا، فإن أمون المهيمن على الجهات الأربع، يجلب إلى الملك، بنظرة واحدة، مظاهر الشكر والحمد، من أركان الكون،

ففى هذه الأزمنة إذن، لم تعد مقومات السيادة والسيطرة تُستمدان من قوة السلاح وحده، فمنذ عصر تحوتمس الرابع، بصفة مؤكدة، وربما قبله بفترة قصيرة، شهد الشرق القديم، لعبة سياسية نشطة، قائمة على الدسائس والتحالفات، من أجل تحقيق وضع قائم على الهيمنة والسيطرة، لا يدوم طويلاً، فيتقوض بلا انقطاع. عندئذ تشكلت دبلوماسية، سوف تصبح من العناصر البارزة التي تقوم عليها السياسة الإمبراطورية للدول العظمى، لا بل سياستها الإمبرايالية.

# ١- الدبلوماسية الدولية

بعد أن أصبحت مصر تتمتع بالسيادة، على منطقة شاسعة، تمتد من البحر المتوسط شمالاً والفرات ولبنان والأردن في الشمال الشرقي وسيناء شرقًا والنوبة وقسم من السودان حتى الجندل الرابع جنوبًا، توقفت إذن عن التوسع في فتوحاتها. فلم تسع إلى الأخذ بسياسة إمبريالية حقة، كما كان حال دول أخرى، تهدف إلى الاستحواذ على إمبراطورية شاسعة. فبعد أن جربت مصر قرنين من الإحتلال الاجتبى، وضعت نصب عينيها ضمان أمن الطرق الإستراتيجية والتجارية التي تربط أسيا بمصر، وتطوير قدراتها الإقتصادية من خلال السيطرة على شرق البحر المتوسط، وتدعيم سيطرتها على الثروات الأفريقية.

وبدا أن الوضع الدولى مستقر. فقد كانت مصر والميتانى حليفتين. ولم يكن فى وسع خاتى أو أشور أن تتطلّعا إلى فرض سيطرتهم السياسية. كانت آشور على كل حال خاضعة للميتانى. أما إمبراطورية بابل فكانت قوتها الإقتصادية، شغلها الشاغل. وكان رجال الأعمال والموفعون السياسيون يقطعون طرق الشرق، فى حرية تامة، وفى مختلف الإتجاهات. ومع ذلك، أخضعتهم مصر لقدر من الرقابة، عند حدودها، حيث كان الحراس يسجلون يوميًا، أسماء الأجانب الذين يدخلون البلاد ويخرجون منها، مع توضيح موطنهم الأصلى وعلاقة القرابة.

في عام ١٨٨٧، وفي تل العمارنة، العاصمة العابرة للفرعون أمنحوت الرابع، الواقعة على مسافة ٣٢٠كم شمال شرق طيبة، عُثر على لوحات صغيرة من الطين،

رونت عليها كتابات باللغة الآكدية والعلامات المسمارية، وهي عبارة عن المراسلات الإدارية والسياسية المتبادلة بين أمنصوب الثالث، قرب نهاية عهده وعهد أمنحوب الرابع، وبين كافة دول آسيا الكبرى وأمراء فينقيا وكنعان. وفي عام ١٩٠٠، وبينما كان الدكتور هوجو وينكلر Dr. Hugo Winckler، يقوم بأعمال التنقيب في بوغاز ـ كوى، البلدة الواقعة على مسافة ٥٤٠كم إلى الشرق من أنقرة، وهي موقع خاتوسا، العاصمة القديمة للمملكة الحيثيين، أخرج إلى النور عشرة آلاف لوحة صغيرة، مدونة أيضاً بالعلامات المسمارية وباللغة الآكدية أو الحيثية، وكانت عبارة عن محفوظات خاتى الملكية، بدءاً من النصف الأول من القرن الرابع عشر قبل الميلاد، وحتى نهاية القرن الألث عشر ق.م.

إن عشرات آلاف الخطابات والوثائق الإدارية هذه، تشكّل مصدراً رئيسيًا لمعرفة العلاقات الدبلوماسية، المعقدة في أغلب الأحيان، والقائمة وفقًا لظروف الدسائس التي يمكن أن نستشفها أحيانًا، من خلال هذه المراسلات، والتعرف باختصار على أشكال عالم السلك الدبلوماسي ووسائله.

### الأحلاف والاقادات والمعاهدات

بعد صراع طويل وإغارة تحوتمس الثالث على أراضى الميتاني، كان هذا الأخير قد وقع مع أمنحوت الثانى حلفًا دفاعيًا (٢٧). كانت هذه التحالفات، لا تعقد بين الدول ولكن بين ملوك. فلمًا تسلم تحوتمس الرابع السلطة، جدّد المعاهدة المبرمة مع الملكة القوية القائمة على ضفاف نهر القرات. وبالمثل، فعندما ارتقى أمنحوت الثالث العرش، أوفد السفراء إلى خاله شوتارنا الثاني، تأكيدًا على الروابط القائمة بينهما.

وحول مصر، تجمعت كبرى دول الشرق، القلقة من «صعوب نجم» الحيثيين وطموحات خاتوسالي الثاني وخلفائه.

كانت هذه الأحلاف الدفاعية تدعمها الزيجات السياسية. عندئذ أخذ حكّام مصر وآسيا يمارسون سياسة نشطة، في عقد الزيجات، استهلّها تحوتمس الرابع في مصر. وسيصبح الزواج الذي يربط العائلات الملكية الشغل الشاغل للعالم الدبلوماسي

على امتداد سنوات حكم أمنحوب الثالث. وعندما تربع توشراتا على عرش الميتاني، وهو ابن خال العاهل الملكى المصرى، طلب هذا الأخير من الأول، أن يتزوّج أخته الأميرة جيلوخيبا التى سافرت إلى طيبة، وفي معيتها ٣١٧ فتاة. فقد كانت بيوت الحريم التابعة للملوك تضم أعدادًا كبيرة من الفتيات.

كانت مصر تقيم مع بابل علاقات تجارية دائمة. وتدعيمًا لها، تزوج أمنحوت الثالث على التوالى، ابنة واخت الملك كانشمان خرب الأول. وفي المقابل، يبدو أن فرعون مصر، كان يجد غضاضة أن يُزوّج إحدى بناته لملك أجنبي. والشاهد على ذلك أحد خطابات ملك بابل، وإن كان أسلوبه أبعد ما يكون عن الأساليب التي تشد أنتاهنا:

## كادشمان - إنليل من بابل إلى أمنحوت (الثالث) من مصر...

(بيد) أنك يا أخى، إذ بعثت إليك برسالة طالبًا يد ابنتك للزواج، فكيف تستطيع إذن أن تراسلنى رافضًا طلبى بالعبارات الآتية: «منذ أزمنة موغلة فى القدم، لم تُقدّم ابنة لملك مصر، لكائن من كان ليتزوجها!» لماذا تتكلم على هذاالنحو؟ أنت ملك وتتصرف كما يطو لك. فإذا كنت تريد تقديم ابنتك للزواج، فمن يستطيع أن يلومك؟ فغندما أبلغونى هذا القرار، كتبت رسالة إلى أخى بالعبارات الآتية: «لاتنقصك البنات العظيمات، ولا النساء الجميلات. ابعث إلى امرأة جميلة باعتبارها ابنتك. فمن يجرؤ أن يقول: «هذه ليست ابنة ملك!». أما أنت، فقد تمسكت بمبدأ عدم إرسال أحد، فلم ترسل إلى أية امرأة. أما أنت، ألم تسع إلى إقامة علاقات أخوية ووديّه، عندما اقترحت على، كتابة، عقد زواج بهدف ايجاد تقارب بيننا. فلماذا إذن لم يرسل إلى أرفض لك امرأة، ولا أرسلها لك؟ أما عن بناتى، فلن أرفض لك طلبًا بهذا المعنى... أرفض لك امرأة، ولا أرسلها لك؟ أما عن بناتى، فلن أرفض لك طلبًا بهذا المعنى... ويشأن الذهب الذى المراة، ويقدر ما هو فى ويشرف لك هكذا ساتمكن من اكمال العمل الذى أقوم به (١٨٨). وإذا أرسلت إلى، متناول يدك! هكذا ساتمكن من اكمال العمل الذى أقوم به (١٨٨). وإذا أرسلت إلى، متناول يدك! هكذا ساتمكن من اكمال العمل الذى أقوم به (١٨٨). وإذا أرسلت إلى، مكذا، متناول يدك! هكذا ساتمكن من اكمال العمل الذى أقوم به (١٨٨). وإذا أرسلت إلى، مكذا، متناول يدك! هكذا ساتمكن من اكمال العمل الذى أقوم به (١٨٨). وإذا أرسلت إلى، مكذا، متناول يدك! هكذا ساتمكن من اكمال العمل الذى أقوم به (١٨٨). وإذا أرسلت إلى،

إرسل كميات من الذهب، برضاك، وبقدر استطاعتك! ولكن إذا لم ترسل إلى الذهب... بحيث لا أستطيع استكمال العمل الذي أقوم به، فلماذا إذن أرسلت إلى، منه في السابق برضاك؟ فبعد أن أنفذ العمل الذي أقوم به، تُرى لماذا أطالب بالذهب؟ فلو أرسلت إلى مثلاً، ٢٠٠٠ تالان(٠) ذهب، فلن أقبلها، وسوف أعيدها إليك، ولن أعطيك ابنتي زوجةً لك(٢٩)!

يا لها من حساسية مفرطة ومساومات لا تنتهى! وغطرسة فرعون مصر الذى يرفض تعريض سمعة ابنته مع أجانب، وسوف يتصرف الرعامسة أيضًا على هذا النحو.

هكذا فسياسة السلام التى برزت من خلال الزيجات الملكية، قد ترتب عليها من جانب مصر، سياسة مالية جديدة كل الجدة. فمصر فى القرن الرابع عشر قبل الميلاد، هى القوة المالية الأولى فى العالم، فيؤسس الذهب صداقات جليلة الفائدة. إن الأحلاف المبرمة التى عززتها الزيجات التى عقدت مع مملكتى الميتانى وبابل، كانت قائمة على إتفاق مالى حقيقى، يلتزم فرعون بموجبه أن يقدم لحلفائه هبات هامة.

ولكن بابل الموفورة الثراء، كانت المركز الكبير لتجارة هذه الأزمنة. ولا شك أن ثروتها، كانت في أيدى التجار وليس الملوك الذين رأوا أنه من الأيسر الإقتراض من ملك مصر وفضلوه على رجال المصارف في بلادهم. فكان من السهل عليهم، مقابل ذلك تقديم بناتهم للزواج!

وعلى كل حال، فإن طبيعة المقابل، لهذه الهبات أو القروض، متنوعة. فيكتب توشراتا إلى أمنحوت الثالث:

فليرسل إليّ، أخى ذهبًا، بلا حدود، وبكميات كبيرة. وكل ما يشتهيه أخى لبيته،

<sup>(\*)</sup> تالان: مثقال يوناني قديم يساوي ٢٦ كيلو جرامًا. المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق. بيروت، ط٢. ٢٠٠١. (المترجم)

فليبلغنى به. وسوف يتسلّمه، لأننى سأعطيه كل هدية قد يشتاق إليها أخى. لأن هذا البلد بلدك وهذا الست ستك(\*)(٢٠).

هذا الوضع المرموق الذي احتله ملك مصر، وقيامه بإمداد ملوك زمنه بالذهب، كان في الوقت نفسه بالطبع من أساليب السيطرة السياسية.

كانت العلاقات الدبلوماسية مع مملكة الاسيا(\*\*) وثيقة جدًا، ولكنها تكشف عن سياسة متميزة. وبالفعل كانت الاسيا دولة تجارية، يتركز جلً نشاطها في المجال التجارى. فالسفراء الذين يوفدون إلى بلاط مصر من التجار. وعندما يقرأ الباحث المراسلات المتبادلة بين الطرفين يبدو على الأرجح، أن معاهدة تجارية كانت قد وقعت بين الدولتين، بمبادرة من ملك الاسيا، على ما يظن. كانت هذه المعاهدة تعفى السفن والبضائع القبرصية من الرسوم الجمركية عند دخولها مصر، مقابل استيراد كمية محددة من النحاس والخشب. ويرجّع أن كمية النحاس كانت تتجاوز من بعيد الثلاثين طنًا. ومن ناحية أخرى، كان فرعون ملزمًا بحماية الأفراد القادمين من الاسيا وممتلكات تجارها عند قدومهم إلى مصر(٢١)،

ومن بين المراسلات المتبادلة نختار هذا الخطاب:

إلى آخى، ملك مصر، هكذا يتحدث أخوك ملك آلاسيا. أما فيما يخصنى، فكل شىء على ما يرام! أما فيما يخصنى، فكل شىء على ما يرام! أما فيما يخصك، فأملى، أن يكون كل شىء على ما يرام! وأن كل شىء على ما يرام بالنسبة لبيتك ونسائك وأولادك وجيادك ومركباتك وكافة شئون بلدك في الداخل.

ومن جهة أخرى، فقد علمت أنك تربعت على عرش بيت والدك... لقد وصلتنى تحيات أخى، فى حين نقلت إليك واحد... من مئتى تالان نحاس... مبعوثى يرحل بأسرع ما يمكن، بعد أن يضع لوحتى الصغيرة أمامك. واكتب لى إذن رسالة! لا ينبغى أن يستبقى أخى رجلى الذى تحدث معه. اتركه يرحل بأسرع ما يمكن! ليت

<sup>(\* )</sup> ما زلنا نستخدم هذه العبارة الترحيب بالضيوف. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> قبرص حاليًا. (المؤلفة)

مبعوثى يحضر سنويًا إلى جوارك، وفيما يخصنى، فليت مبعوثك يحضر سنويًا إلى جوارى (٢٢).

تشبهد هذه الخطابات على وجود سفراء، يتم تبادلهم بصفة شبه منتظمة، وفي الوقت نفسه، على ظهور أولى القوانين الدولية.

#### السلك الدبلوماسي

لم يتوقف السفراء عن الترحال من بلاط ملكى إلى آخر، في طول الشرق الأسيوي وعرضه. ولكنهم لم يحملوا صفة السفراء المعتمدين، كما لم يكن لهم مقر ثابت: فيوفدون في كل مرة، في مهمة خاصة، ولا يقيمون في البلاط الأجنبي، إلا للفترة اللازمة، لانجازها على خير وجه. كانوا شخصيات رفيعة الشأن والموفدون الشخصيون للملك. وقد وصلت إلينا، ذكرى المصرى: ماني، الذي كان لا يمتلك ناصية اللغات الأجنبية، فيصاحبه بالضرورة مترجم فورى، وأيضًا ذكرى الميتاني: چيليا الذي كان جميع أفراد أسرته منخرطين في السلك السياسي، وذكرى البابلي: سالمون. إنهم رجال لهم وزنهم، ويُحسب لهم حساب، على صعيد الشئون الدولية، ويستشيرهم الملوك شخصيًا، في بعض الأحوال.

كانوا يكلفون بمهام متنوعة، وهي سياسية بطبيعة الأحوال: كمفاوضات الزيجات أو القروض أو الأحلاف أو معالجة بعض قضايا السياسة الدولية، من خلال مناقشات مسهبة لا تنتهى. كما تعددت على نحو خاص مهام المجاملات: فيوفّد سفير محمل بالهدايا لتحية أحد الملوك، بمناسبة اعتلائه العرش، أو بمناسبة إقامة حفلات رائعة في بلد من البلدان، أو عند زواج الملك أو بمناسبة تنصيب ملكة. وفي مصر، كان هذا الحدث يذاع على رؤوس الأشهاد في هيئة نصوص مدونة على جعارين. وكان شكلها الشبيه بشكل إله الفجر(\*)، يضفي على «النبأ» فاعلية سحرية تمهد لمصائر سعيدة. كانت تُنتج بأعداد كبيرة، ومنها على سبيل المثال، الجعران الذي يُعلن زواج

<sup>(\*)</sup> **خيرى**. (المترجم)

أمنحوت الثالث من «الزوجة الملكية العظيمة» تيى (٢٣)، ويقوم السفراء بتسليمها إلى كافة القصور الملكية في ذلك الزمان. وعند وفاة ملك، يقوم السفراء أيضًا، بتقديم واجب العزاء إلى وريثه. وإذا مرض أحد الملوك، توفد بعثة لزيارته للاستفسار عن صحته.

هكذا تشكلت مجموعة قواعد وأعراف رسمية. كان عدم الإلتزام بها يعتبر عملاً فظًا، بل معاديًا. فكانت ذات قيمة دولية. وتكتب المراسلات في الغالب، باللغة الأكدية، وهي لغة بلاد آكاد، ومركزها بابل، منذ عهد حمّورابي(")، الفاتح والمشرع. كان الأسلوب الدبلوماسي قد تحدد حتى أدق تفاصيله، ومجموعة الصيغ والعبارات لا تتغير ولا تتبدل. وفي عهد أمنحوت الرابع، احتج سوبيلوليوما ملك خاتى، بسبب عدم الإلتزام بمجموعة القواعد والأعراف الرسمية، إذ تغيّر الترتيب المعتاد لأسماء الملوك.

## أولى عناصر القانون الدولى

ترتب على ضخامة حركة انتقال البشر والثروات، عبر طرق الشرق، ضرورة تحديد التدابير العامة لتوفير الحماية، ووضع قواعد ملزمة للجميع، هكذا بدأ يتشكل القانون الدولى الأول.

كان التأثير الدائم منذ أربعة قرون لمدونة حمّورابي القانونية تأثير حاسم (\*\*). ومن المرجّع أن بابل كانت الأصل الذي جاءت منه أولي «القواعد» التي تسعى أساساً،

<sup>(\*)</sup> حمّورابي: دام حكمه ٤٢ سنة، ابتداءً من ١٧٢٠ق.م، على ما يظن. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> قوانين حمّورابي مدونة على لوح من حجر البازلت ارتفاعه ٢٧سم. من مقتنيات متحف اللوقر. عثرت عليه البعثة الفرنسية في مدينة سوس، في الموسم ١٩٠١-١٩٠٢. لمزيد من الموسم المواصيل: . 1999, p.41. الموسود التفاصيل: . 1999, p.41. العربية الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم في كتابه أما قوانين حمّورابي فقد ترجمها إلى العربية الدكتور نجيب ميخائيل إبراهيم في كتابه الموسوعي: مصدر والشرق الأدنى القديم. المجلد السادس. دار المعارف. الطبعة الثانية – ١٩٦٧ - ص٥٠-٨١. ولا بأس إذا قام مشروع مكتبة الأسرة بإعادة طبع هذه الموسوعة الهامة. (المترجم)

إلى حماية الأشخاص والممتلكات المصاحبين للسفراء والتجار، أثناء ترحالهم في اللدان الأجنبية.

فإذا تعرض أحد السفراء، ومن فى معيته، وهو فى أرض مصر أو إقليم تابع لها، إلى هجوم أو حادث سطو، يصبح ملك مصر مسئولاً عن هذا الإعتداء أو السلب والنهب ويتعين على الفرعون أن يقدم تعويضًا للأشخاص، عما أصابهم من أضرار. ومن جهة أخرى، كان يحمل السفراء جواز مرور، يؤكد على الحماية التي يجب أن يوفرها لهم هذا العاهل الملكي أو ذاك. والشيء نفسه يتمتع به التجار.

أما عن ممتلكات المسافر الذى يقضى نحبه فى بلد أجنبى، وإذا تم الإعمال فى بعض الأحوال بمبدأ حق وراثة الطارئ (\*) – أى أن تؤول ممتلكاته إلى ملك البلد الذى توفّى فيه، فيمكن فى أحوال أخرى، الطعن فى هذا التصرف وإعادة الممتلكات إلى وطن المتوفى بالطرق الدبلوماسية.

#### ◄ خطاب من ملك آلاسيا إلى فرعون:

إن مواطنًا من **الاسيا** توفى فى مصر، وممتلكاته موجودة فى بلدك، فى حين أن ابنه وزوجته فى الاسيا فليتكرم أخى إذن، بجمع ممتلكات مواطن الاسيا ليضعها بين موفدى (٢٤).

«يُقصد بذلك، تطبيق نظرية تدور حول مسئولية الدولة، يبدو أنها مشتقة مباشرة من قوانين حمورابي التى تحدد، في واقع الأمر، في ماديتها ٢٣ و٢٤، أنه يحق لعمدة كل مدينة، ردع أعمال قطاع الطرق وإلقاء القبض على مرتكبي الجرائم، في دائرة إختصاصه، وإحالتهم إلى القضاء، وفضلاً عن ذلك، فإذا أفلت المجرمين من الملاحقة القضائية، فيحق لضحاياهم أن يعترضوا على العمدة وعلى المدينة ليطالبوهم بالتعويض(٢٥)».

هذا التقليد المتواتر الذي يبدو أنه يجعل من بابل المصدر الذي جاء منه القانون، يفسر بلا شك السبب وراء اختيار اللغة الآكدية، لغة الدبلوماسية الدولية.

<sup>(\*)</sup> الغريب. المعجم الوسيط. (المترجم)

هذا النظام القانونى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالدين. فالآلهة هى الضامنة التى تكفل القانون برعايتها. وليس مجرد مصادفة أن يظهر هذا النظام فى اللحظة التى أخذت الشعائر تتداخل، وظهرت كبرى المذاهب التلفيقية syncrétisme الدينية: فجمعت بين آلهة الزراعة رمز البعث والإحياء، ومنها أوزيريس وبعل وأدونيس، وبين الآلهات الأم مثل حتحور و بعلت اللتين شاع الخلط بينهما، منذ زمن بعيد، ولكن أيضا عشتار أو عشتروت(\*). إن اندماج العقائد خير ضامن للوحدة السياسية وشرعية العلاقات القانونية.

وتظل طيبة في قلب السياسة الدولية.

#### ٣- بلاط طيبة

تقع طيبة على البر الشرقى من نهر النيل. والمدينة مناخها حار، وهواؤها ملىء بالأتربة وطنين الذباب. المدينة صاخبة، بمينائها الذى ترسو فيه السفن القادمة من كل حدب وصوب، من بلدان الشرق. المدينة جامعة لمختلف الأجناس، وفي وسع المرء، أن يسمع الناس يتحدثون فيها كل اللغات الأجنبية. المدينة هي العاصمة الفخمة لإمبراطورية شاسعة.

فيها ذهب المعابد وأبهة القصور وثراء الديار وجو الحدائق العليل. وفيها أيضاً، الحوارى الصغيرة المبلطة تبليطًا سيئًا، تحفها المنازل المنخفضة بشبابيكها الضيقة، والدكاكين المشيدة تشييدًا عشوائيًا، ففيها يعيش جمهور من الحرفيين. أما سواد الشعب من أبناء طيبة، المتعاملون مع البلاط الملكى والمنتفعون من الثروات التى تتكدس في المدينة، والمساهمون في ازدهارها، هؤلاء الأفراد الذين لا نعرف عنهم شيئا معرفة حقيقية، كان يحلو لهم الإختلاط بكبرى الأعياد، فيهالون فرحين مبتهجين.

<sup>( \* )</sup> عن هاتين الإلهتين راجع: إيزابيل فرانكو: معجم الأساطيرالمصرية. ترجمة: ماهر جويجاتي. دار المستقبل العربي - ٢٠٠١ - ص ٢١٩-٢٢٠. (المترجم)

## القصور والأعياد اليوبيلية

ويطبيعة الحال، كانت القصور قائمة في الأقصر. ولكن أصدر أمنحوت الثالث أمره، في العام ٢٩ أو ٣٠ (؟) على ما يعتقد، بتشييد مدينة ملكية، على البر الغربي، لا تبعد كثيرًا عن مدينة هابو(\*)، وربما امتدت لتلاصق حدود المعبد الجنائزي لهذا العاهل الملكي، القائم خلف تمثالي معنون، إن قصر ملقطة وملحقاته التي كانت تغطى أصلاً ٢٦٦٨٠ مترًا مربعًا(\*\*)، شُيدت فوق أرض بكر تمامًا. أما الآن، فإن دمارًا شاملاً قد لحق بالقصور. كانت ملقطة تضم أربعة قصور ملكية خُصَص أحدها للملكة تيى ومعبدًا للإه آمون، به مقصورة للإله رع وقاعة للأعياد وديار فخمة. وإلى الجنوب الشرقي من هذه «المدينة»، حفر مرفأ صناعي فسيح، هو بركة هابو، وتلتزم زخارف القصر إلى حد كبير بجماليات المذهب الطبيعي، وتُرهص بزخارف قصر أمنحوت الرابع، في تل العمارنة.

ذهب البعض إلى أن إقامة منطقة القصور الملكية في البر الغربي الذي كان مخصصاً تقليديًا الجبانات، إنما يعتبر سلوكًا مناوءًا لكهنة الكرنك، ورغبة من أمنحوت الثالث في الإبتعاد عنهم. ومن المؤكد، أن نهاية عهد العاهل الملكي، قد شهد قيام معارضة حادة بين رجال الدين والفرعون، فكانت إرهاصًا مهد لعصر العمارئة القصير.

إن بعضًا من أعياد اليوبيل الثلاثة التي احتفل بها أمنحوت الثالث، بل وربما جميعها أقيمت في ملقطة. ولكن، لم تصلنا عن هذه الأعياد المكرسة لاستعادة حياة العاهل الملكي وتجديدها، سوى معلومات غير مباشرة ومتفرقة، بل ومتناقضة أحيانًا.

ففى مقبرة خرو إف(\*\*\*) الكاتب الملكى ورئيس استقبال الملكة تبى وخازنها، في وسم المرء أن يقرأ النص الآتي:

<sup>( \* )</sup> في نجع كوم لواح. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> أو ما يعادل ٥٤ فدانًا، أو أقل قليلا من مساحة معبد الكرنك (٦٣ فدانًا). (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> وهي المقبرة رقم ١٩٢ بالعساسيف. (المترجم)

اليوم...، من الشهر الثالث، من فصل الفيضان، من العام ٣٠... ظهور... (تلى مجموعة الألقاب الملكية) أمنحوتي، حاكم طيبة ورب القوة، ابن أمون، الذى سيتربع على عرشه، بينما يتواجد في قصر أعياد اليوبيل، الذى شيده إلى الغرب من المدينة (٢٦)، (ملقطة).

وهناك إشارة غير مؤرخة إلى عيد اليوبيل الأول الذى احتفل به أمنحوت الثالث. وقد وردت على تمثال يصور خع إم واست وزوجته، وقد جادت به مدينة بوياستس. ويحمل الرجل ألقاب «قائد رماة السهام والمشرف العام على بلاد الشمال ومقدّم العرائض إبان أول الأعياد سد(\*)(۲۷)».

أما ما نعرفه عن اليوبيل الثاني في العام ٣٤، فينحصر فقط في التنويهات الواردة على لصائق الجرار التي عثر عليها في أطلال قصر ملقطة. فمن بين ٤٠٤ لصيقة نجد أن ٣٨٠ منها، مؤرخه بالعام ٣٤، وتذكر الديباجة الآتية: «من أجل تجديد العيد سند لصاحب الجلالة». ومن المفترض أن هذا اليوبيل قد اكتسب أهمية ملحوظة، ولا يستبعد أن يكون معبد آمون القائم ضمن المجموعة الملكية بالبر الغربي، قد شُيد بهذه المناسبة (٢٨٠).

أما تاريخ ثالث أعياد اليوبيل فيختلف باختلاف المصادر.

فتعلن مدونة بسرابيط الخادم في سيناء:

اليوم التاسع، من الشهر الثانى، من فصل الإنبات، من العام ٣٦، فى عهد صاحب الجلالة ... أمنحوتي، حاكم طيبة، كان صاحب الجلالة فى مدينة الجنوب، فى قصره بالبر الغربى من مدينة طيبة. فصدر الأمر إلى الكاتب الملكى، المشرف العام على الخرينة: سويك حوتي، المدعو بانحسى، بجلب الفيروز، عندما كان صاحب الجلالة (يحتفل) بثالث أعياد اليوبيل(٢٩).

ويتحدد التاريخ نفسه، في مدونة بمقبرة خرو إف:

<sup>(\*)</sup> أي عيد اليوبيل. (المترجم)

العام ٢٦. دخول الأصدقاء... إبان ثالث الأعياد سد، لصاحب الجلالة من قبل... خرو إف(٤٠).

غير أن لصائق جرار ملقطة تحدد هذا التاريخ بالعام ٣٧ أو العام ٣٨. وتذكر ٢٢٥ لصيقة العام ٣٨. ولكن النص المدون ٢٢٥ لصيفة العام ٣٨. ولكن النص المدون صيغ على النحو الآتى: العام ٣٧. نبيذ ثالث عيد سد لصاحب الجلالة (٤١). وقد نذهب إلى الظن، بأن هذا النبيذ الذي يحمل لصيفة مؤرخة بالعام ٣٧ أو العام ٣٨، يخص جنى العنب الذي تم لحظة العيد اليوبيلي في العام ٣٦، ولكن لم يُصب في هذه الجرار ليُعتق، إلا في تاريخ لاحق.

ويتضم من ذلك، أن الكثير من الحفلات الرسمية في هذا العهد كانت تقام في ملقطة.

#### الملكات والزوجات

فى عهد تحوتمس الرابع، عاشت «زوجتان ملكيتان عظيمتان» فى الأقصر: موت إم ويا الميتانية و يعرت، وشاركت كلاهما فى حياة البلاط الملكى.

إن الملكة تيى الزوجة العظيمة للملك أمنحوت الثالث، كانت المحبوبة المفضلة وصاحبة فكر سياسى ثاقب. لقد احتفظت التماثيل والنقوش بصورة لوجه تميل تقاطيعه إلى البروز، ووجنتاه ناتئتان وذقنه مدببة، وتتخذ في الغالب مظهرًا أبعد ما يكون عن السماحة والرقة – إنها سيدة جليلة القدر.

إن واحدة من هذه الصور، وهى تمثال صغير من الحجر المطلى بالمينا الخضراء، ومن مقتنيات متحف اللوشر Le Louvre، في الوقت الراهن، قد مر بمغامرات لا تنتهى. ففي عام ١٨٢٦ حصل شميوليون Champollion لصالح متحف اللوش، على الجزء الأسفل من تمثال صغير من الحجر المطلى بالمينا الخضراء للملكة المذكورة. كان هذا التمثال الصغير يضم في الأصل صورة الملك التي كانت قد

اختفت. وكان عالم المصريات الفرنسى، قد حصل على هذه القطعة الأثرية ضمن غيرها من قطع مجموعة سالت(\*) Salt . ثم قامت ثورة ١٨٢٠(\*\*)، وسروة «نصف التمثال» من المتحف مع غيره من القطع، ثم بيعت بعد ذلك بطريقة غير مشروعة. ولكن استطاع متحف اللوقر استعادة هذه القطع، نظير تعويض دفعه للملاك الجدد. ثم نصل إلى ما يرويه چاك قاندبيه(\*\*\*) Jacques Vandier أمين متحف اللوقر: «أما بقية القصة فتعود إلى تاريخ قريب. ففى أغسطس ١٩٦٦، أحضر لنا أحد موردى متحف اللوقر الجزء العلوى من تمثال للملكة ثيى وهو من الحجر المطلى بالمينا الخضراء. ومن السهل التكهن بما حدث بعد ذلك. إنه الإنطباع الواضع الذي يتركه واقع سبق معرفته، فعلى الفور استعادت الذاكرة قطعة سالت Salt الأثرية، وجرى البحث عنها، ومضاهاة القطعتين، لتحدث أخيراً «المعجزة» فقد بلغ تطابق الجزءين حداً من الكمال، حتى صار من الصعوبة بمكان، أن يلاحظ المرء أن التمثال الصغير كان يتكون أصلاً من عنصرين، ظلا منفصلين لمدة ١٦٠ سنة، إلا إذا كان يعرف ذلك، من قبل. يا لها من عنصرين، ظلا منفصلين لمدة ١٦٠ سنة، إلا إذا كان يعرف ذلك، من قبل. يا لها من سعادة، لا يشعر بها من يعمل أمين متحف، إلا في النادر القليل، وبصورة إستثنائية(\*\*\*\*)... ولكن من البديهي، أن هذه السعادة لن تكتمل إلا بعد أن يكون قد الجمم بين الزوجن(٢٤)».

Manuel d'Archeologie Égyptienne

<sup>(\* )</sup> هنرى سالت Henry Salt: القنصل العام لبريطانيا العظمى في مصر في مطلع القرن التاسع عشر. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> الإشارة هنا إلى ثورة يوليو ١٨٣٠، في قرنسا، التي أتت بالملك لويس - قيليب -Louis (\*\*) Philippe

<sup>(\*\*\*)</sup> من علماء المسريات الفرنسيين البارزين وصاحب الموسوعة الشهيرة:

وهى فى ستة أجزاء موزعة على ثمانية مجلدات. وقد توالى صدورها من ١٩٥٢ إلى ١٩٧٨. وللأسف لم تكتمل هذه الموسوعة. (المترجم)

<sup>( \*\*\*\*)</sup> يمكن تأمل الصورة الرائعة لهذا التمثال في:

G. Andreu, M.-H. Rutschowscaya. Ch. Ziegler: L'Egypte Ancienne au Louvre, (المترجم) Hachette, 1997, p.121.

ففى مجال علم المصريات، من الصعوبة بمكان التكهن، بما يخفيه المستقبل من كشوفات، غير منتظرة. فأن يكون المرء عالم مصريات، يعنى توقع «المعجزات».

كانت تيى تنتسب إلى عائلة تعود إلى أصول متوسطة الحال، وتنحدر على ما يعتقد من منطقة كوپتوس، وقد أنعم عليها الملك بأعلى المراتب. ولا تنعت هى ووالديها، بأى لقب، في النص الرسمى الذي أعلن زواجها، والمنحوت على الجعارين التي تم توزيعها في بلاط كل ملك من ملوك البلدان الأجنبية:

فليحى... (مجموعة ألقاب الملك) والزوجة الملكية العظيمة تيى. اسم والدها يويا. واسم والدتها تويا. واسم والدتها تويا. إنها زوجة الملك القادر الذي تمتد حدوده الجنوبية حتى كاروى والشمالية حتى نهارينا (٤٢).

أصبح يويا فيما بعد، خازن ملك مصر السفلى والأب الإلهى وخادم الإله مين والمشرف العام على قطعان مين والمشرف العام على المركبات وقائمقام صاحب الجلالة وأثير الحورس الذى في القصر وأثير سيده آمون. كما أنعم عليه بألقاب شرفية أخرى، في البلاط الملكي، فكان «فم ملك مصر العليا وأذنى ملك مصر السفلي»(33).

أما تويا فقد أقرت بصفتها «زينة اللك». وصارت منشدة أمون والسيدة العظيمة في حريم مين.

أما عائن أخو تبى، فكان الخادم الثانى للإله أمون وكبير كهنة هليوپوليس والكاهن سم في هرمونتيس (المحدد).

تم الزواج في بداية العهد، وقبل العام الثاني، وهو التاريخ الذي ظهر فيه اسم تيى ضمن قائمة ألقاب الملك. فسرعان ما احتلت الملكة مكانة مرموقة في الحياة السياسية. ولأول مرة، تضمنت قائمة ألقاب الملك، اسم الملكة على النحو الآتى:

العام...، في عهد الملك أمنحوتكٍ. والزوجة الملكية العظيمة تيي،

لقد استهلت عُرفًا، سيظل معمولاً به حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة، ليختفى بعد ذلك ولا يعود إلى الظهور.

إن الألقاب والنعوت التى تحلّت بها تبي، تشهد على ما نالته من حظوة مرموقة لدى العاهل الملكي:

السيدة النبيلة، الأثيرة الجليلة القدر، سيدة الشاطئين، الرقيقة القلب، المتسيّدة على مصر العليا ومصر السقلى، صاحبة الهيبة المرموقة والزينات المقدسة (١٠٠). سيدة السرور، التي تتولى أمر النسمات (٤٦).

العديد من هذه الألقاب، هي ألقاب فرعون المعتادة، وإن كانت في صبيغة المؤنث. وفي زمن لاحق، سوف تتمتع نفرتاري بحظوة مشابهة، لدى رعمسيس الثاني(٤٧).

وفيما يلى، هذه الجملة المنحوتة في مقبرة خرو إف، الخادم المخلص، والتي تكشف عن المكانة المرموقة التي تبوأتها الملكة تبي في بلاط الملك:

الزوجة الملكية العظيمة، محبوبته تيى. إنها تقيم فى معية صاحب الجلالة، تمامًا كما أن ماعت تصاحب رع(٤٨).

إن أمنحوت الثالث وتيى، وجهان للكيانين الإلهيين اللذين يضمنان وحدة العالم وتماسكه وترابطه. فلم يحدث أبدًا من قبل، أن توحد الزوجان الملكيان، على هذا النحو، مع النظام الكونى والإلهى.

ولا ريب، أن إنعامات الملك ورعايته لها، كانت من الأهمية بمكان، في هذا الصدد. فمن أجلها أمر «بإقامة» بحيرة شاسعة، للترويح عن نفسها، صالحة لسير القوارب، وكان افتتاحها مناسبة لإصدار سلسلة من الجعارين. وذهب الكثيرون إلى اعتبارها هي ويركة هابو، القائمة بجوار قصر ملقطة، شيئًا واحدًا.

اليوم الأول، من الشهر الثالث، من فصل الفيضان، من العام ١١، من عهد صاحب الجلالة... (قائمة ألقاب الملك) والزوجة الملكية العظيمة تيى، أمر صاحب الجلالة بإقامة بحيرة (أو: حوض) للزوجة الملكية العظيمة تيى بمدينتها في چعروخا. كان طولها ٣٧٠٠ ذراع (أو ١٩٢٤ متراً) وعرضها ٦٠٠ ذراع (أو ٧٠٠ ذراع في بعض القراءات، أي ما يعادل ٣٦٤ متراً). وفيما بعد، وفي اليوم السادس عشر، من الشهر

الثالث، من فصل الفيضان، وبمناسبة إحتفال صاحب الجلالة بعيد فتح – البحيرات (أو الأحواض)، شق الماء على متن القارب الملكي (المسمّي) «أتون – المتألق»(٤٩).

هل كانت بحيرة للترويح عن النفس؟ أو حوضًا لرى أراضى الملكة؟ وعلى كل حال فقد انتهى المعمل فى ظرف خمسة عشر يومًا. ومؤخرًا، أورد چان يويوت(\*) Jean Yoyotte البراهين المؤيدة للفرضية الثانية(٠٠)، إستنادًا إلى العبارات المستخدمة، واحتمال تحديد موقع چعروخا، فى منطقة كويتوس، موطن تيى الأصلى.

ومن أجلها أيضًا، أمر العاهل الملكى، بإقامة معبد فى صادنقة على بعد ٢١٠كم، جنوب وادى حلفا (٥٠ مكرد).

ومن اقتران أمنحوت الثالث «بالزوجة الملكية العظيمة»، رُزق بخمس بنات وابن واحد الذي سيصبح فيما بعد أمنحوت الرابع.

وفى العام العاشر، وصلت إلى بلاط طيبة، «زوجة ملكية عظيمة» ثانية، هى جيلوخييا، شقيقة ملك الميتاني(١٥).

وقام أمنصوب الثالث بالاقتران بعدد من بناته، ممهدًا السبيل لتجارب الرعامسة الزوجية. وقبل العام ٣١ من عهده، تزوّج سات آمون واسمها يعنى «ابنة آمون» التى تحمل بالفعل لقب «الزوجة الملكية العظيمة»، في أن واحد، مع والدتها تيى، وهذه الحقيقة معلنة بوضوح، على عدد من القطع الأثرية. نذكر على سبيل المثال، شريطًا من الأبنوس، جاء من صندوق صغير، وقد دوّنت عليه الألقاب الآتية:

الإله الكامل، رب القطرين، سيد إقامة الشعائر، ملك مصر العليا ومصر السفلى: نب ماعت رع، ابن رع: أمنحوت، حاكم طيبة. ابنة الملكة، الزوجة الملكية سات أمون التي ولاتها الزوجة الملكية العظيمة تبي (٥٠).

ويذهب بعض علماء المصريات إلى احتمال أن يكون توت عنخ آمون، ثمرة هذا الزواج، لأن أصوله ما زالت، غير مؤكدة (٢٠)، ولكن هذا الرأى يحتاج إلى أدلة تبرهن عليه.

<sup>(\* )</sup> عالم مصريات فرنسى، (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> لم يُدوّن الاسم داخل خرطوش. (المؤلفة)

ومن المحتمل أيضًا، أن أمنحوت الثالث، قد تزوج إحدى بناته الأخريات، وهى إيزيس، وربما ابنة ثالثه، هى خنت - تا - نب (أى: تلك - التى - تقف - على - رأس البلد - بأسره)(٥٤).

أتعنى هذه الوقائع، في إطار الأيدنولوچيا المصرية، حالة من حالات جماع المحارم؟ ففى الإمكان النظر إلى هذا الزواج على هذا النحو، إذا كان الأمر يتعلق بعائلة غير ملكية، لأن المصريين كانوا لا يميلون أبداً إلى الحرية الزائدة في مجال الأخلاق والآداب العامة(\*). ولكن، لما كان الأمر يتعلق بقرعون، يصبح الفكر مختلفًا. لقد رأينا مدى اهتمام الملوك باستمرارية نسل الأسرة الملكية الحاكمة ونقاء الدم الذي يجرى في عروق الملوك. ومن جهة أخرى، فالفرعون من جوهر إلهي. كان أمنحوت الثالث ابن «أجنبية»، وهو ما كان يحدث لأول مرة في تاريخ مصر، فربما أراد بهذا السلوك أن يتجسد في ابنته من أجل «استرجاع» نقاء الدم أو الحفاظ عليه في المستقبل. وقد سبق له، أن أعلن انتماءه إلى عالم الآلهة بصفته «ابن آمون— رع»، عن طريق الولادة الإلهية(\*\*). وما كان يعتبر فعلاً مستهجنًا ومدانًا في العصور القديمة، طريق الولادة الإلهية(\*\*). وما كان يعتبر فعلاً مستهجنًا ومدانًا في العصور القديمة، كما في الوقت الراهن، بالنسبة لعائلة عادية، لم يكن على هذا النحو، في نظر العائلة الماكة التي ظلت إلى حد كبير، بعيدة عن المعايير المطبقة في المجتمع البشري.

كما شهد البلاط الملكى المحظيات المصريات، بلا شك، والأميرات الأجنبيات اللواتى شكلن حريمًا رائعًا، وإن كان لا يدانى سخاء عصر الرعامسة وبذخه، واللواتى أخذ أعدادهن يتعاظم مع التطور السلمى للعلاقات الدولية.

<sup>( \* )</sup> وما زالوا. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> كما صورها في معبد الأقصر. (المترجم)

#### كيار المسئولين

إلى جانب تحوتمس وحيو الوزيرين في عهد تحوتمس الرابع، بالتزامن مع وزير الشمال أمنحوتي، ومن بين كبراء البلد وأعيانها، فإن رع مس الذي شغل منصب الوزير في طيبة، قرب نهاية عهد أمنحوت الثالث، نعرفه أكثر من غيره، كما كان أرفعهم شأنًا، وظل يباشر وظيفته في العام ٣٠، أثناء الإحتفال بعيد اليوبيل الأول للعاهل الملكي، ومقبرته التي تم الكشف عنها في الشيخ عبد القرنة وتحمل رقمه، هي واحدة من أجمل مقابر الجبانة(\*). لقد انتهى العمل فيها في عهد أمنحوت الرابع. وتعتمد معظم زخارفها على النقش البارز وليس الرسومات(\*\*). وتبرز بوضوح الإنتقال بين أسلوبي عصرين. إن أشكالها الرائعة الجمال الأكاديمي، ورقة ملامحها ومرونة أجسادها، وأناقة أزيائها وحليها، تعبر عن رغد العيش ويذخه، بل إن سلاسة خطوطها أجسادها، وأناقة أزيائها وحليها من سمات زمن أمنحوت الثالث، تختلط إختلاطاً وليونتها، إذا صح القول، وكلها من سمات زمن أمنحوت الثالث، تختلط إختلاطاً القبرة فتقتصر فقط، على الفناء ويهو الأساطين، حيث ظلت حجرة الدفن ناقصة لم لقبرة فتقتصر فقط، على الفناء ويهو الأساطين، حيث ظلت حجرة الدفن ناقصة لم يكتمل العمل فيها، ويرجع السبب في ذلك بلا شك، إلى القلاقل الخطيرة التي سادت هذا الذمان.

كان موظفًا ذا همة وحمية، مخلصًا للملك. فيعلن أنه أمضى حياته على الصدق والوفاء، وهو ما يقوله في سياق صلاة إلى أوزيريس، صاغها في صحبة زوجته مريت - يتاح منشدة آمون:

إنى أحضر الآن في سالام، بعد أن أتممت زمن الحياة وقد أغدق على الإله الكامل (الملك) العطاء. لقد انجزت ما كان يرجوه الناس، وما تبتهج له الآلهة. كما

<sup>(\*)</sup> إلى جانب مقبرة رخ مى رع رقم ١٠٠ ومقبرة مننا رقم ٦٩ ومقبرة نحت رقم ٥٢ ومقبرة سن نفر رقم ٩٦، على سبيل المثال. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> من المناظر الشهيرة في هذه المقبرة، تلك التي تصور موكب الجنازة ومشهد ولولة النائحات، وقد رسما بالألوان على الجدار الجنوبي. (المترجم)

فعلت ما يمتدحه الملك، في زماني. لم أخالف أوامره ولم أرتكب شرًا، في حق الشعب، وأقدمت العدالة على الأرض، لأنني أعلم حق المعرفة، أنك لا تكفّ عن الإطراء على صاحب القلب الصادق الذي لم يرتكب ما هو رديّ(٥٠).

إن كبار أحبار أمون، ونذكر منهم على التوالى: أمن إم حات و باك إن خونسو و مر إن پتاح الذى كان يشغل منصبه فى العام ٢٠، من عهد أمنحوت الثالث، كانوا أساساً من كبار الشخصيات الدينية فى طيبة. ولكن مع پتاح مس، عاد رجال الدين ليصبحوا رجال دولة، وأخذ كهنة آمون يستعيدون مؤقتاً قدراً من نفوذهم، بعد أن ظلوا بعيداً إلى حد ما، عن الشئون الدنيوية. ولكن ماذا كانت أصول پتاح مس، على وجه التحديد. إننا نجهل ذلك. وعلى كل حال، فقد جمع بين منصبى كبير كهنة آمون ووزير الجنوب، على غرار حپوسنب و من خبر رع سنب، من قبله. وفضلاً عن ذلك، فقد كان «مدير كافة أشغال الملك»، بل وشخصية ذات نفوذ عظيم.

ويحتفظ متحف مدينة ليون Lyon بوسط فرنسا بلوح حجرى يحمل اسم هذا الشخص، ورقمه ٨٨. وقد صُورٍ فَيْ أَلْجِزَء المقوس في أعلى اللوح، متعبدًا للإله أوزيريس. ثم يمثل بعد ذلك في صحبة زوجته إيني، رئيسة محظيات آمون، أمام مائدة قرابين، ويسير في اتجاهها، ابناهما حاملين باقات زهور مركبة، وبناتهما الخمس، وجميعهن «منشدات آمون»، وهن يحركن المصلصلات: يقول النص على امتداد عشرة أسطر:

إغداق الثناء بالتهليل، على أوزيريس، الإله المحبوب. يا لها من متعة أن يُجزل لك الثناء. أنت الواحد المتفرد. وتظل الكائن الذي وُجد قبل أي وجود، الذي خلق السماء، الذي خلق الأرض، الذي ما فتئ يُشبع البشر، لأن الأرض تحيا من خُلْقلك.

ليته، يعطى كل ما يرتفع على الدوام، فوق مائدة قرابينه، بعد أن يأخذ منه ما يكفيه. ليته، يعطى مع مطلع كل فصل (من فصول السنة) الآلاف من كل شيء طيب وطاهر ونضر، من النبيذ واللبن، من الموجود في معبده – من أجل كا كبير كهنة أمون، وأمير مدينة الجنوب، الوزير يتاح مس.

الشكر والحمد لك،

- أيا رع أتوم بتاح، العظيم القائم جنوب جداره،
  - أيا تحوت، يا سيد الكلمات الإلهية،
- أيا سخمت، العظيمة، محبوبة بتاح، التي تتصدر الآلهة جمعاء،
  - أيا أوزيريس، يا أول أهل الغرب،
    - أيا حورس، المنتقم لأبيه،
- أيا إيزيس، العظيمة والأم الإلهية، سيدة السماء التي خلقت كمالها،
  - أيا حتمور، القائمة على رأس الجبانة،
  - أيا أونوريس حورس، رب (مدينة) ثني،
    - أيا محيت التي تقيم في بحدت،
  - (أيا جميع هذه الآلهة) التي تحيا من الحقيقة والعدالة وتنبذ الشرّ.

أجل، إنى قادم، إلى جوارك أنت، فأنا طاهر، وقلبى طاهر. إنى نزيه تجاه رع وصادق – القول، إلى جوار أوزيريس. لقد انجزت ما برح البشر يشيدون به وما ترضى عنه الآلهة. لقد أعطيت الجوعان خبراً وأطعمت المعوز حتى الشبع. لقد لازمت الحورس (الملك) في قصره وفي إنعاماته وفي حبه. لم أرفع صوتى بجوار رجال البلاط، لم أتصرف بالسحر ضد (إنسان) أعظم منى شأنًا. لم أصعد بخطوات واسعة درجات العرش المهيب. كان سلوكي مطابقًا للحقيقة والعدالة اللتين يحبهما الملك، عارفًا أنه يحيا بهما. لقد بقيت ساهراً في مكاني (طوال الليل) لأشيد بمجده. كنت واقفًا عند الفجر لأتعبد إليه، على مدار الأيام. كان قلبي وفكري يستبقان ما يقوله. لم أتجاهل شيئًا أمرني به، واستطعت أن أفعل ما فعلته، بفضل هدوئي ورباطة جأشي، وكان سيّدي يمتدحني لأن تأثيري كان مواتيًا (طوال الفترة) التي بقيت في معيته. لقد تقوهت بهذه الكلمات المطابقة للحقيقة، دون أن تعتريها الأكاذيب.

ولذا، فليت الناس يعملون من أجلى، ليت الملك يقدم قربانًا (إلى) الإيماخو بجوار أوزيريس، إلى كبير كهنة أمون والوزير بتاح مس الذى ما برحت كلمته تُرضى البلاد بأسرها.. إلى المشرف العام على كافة أشغال الملك، ورئيس كهنة الآلهة جمعاء.

(ليت الملك يمنحه أيضًا) دفنة، بصفته صادق – القول، حتى يمر في سلام بجوار الآلهة في مقبرته بالجبانة، مقره في مدينة الزمن الأبدى، والمكان الذي سيقيم فيه (من الآن فصاعدًا)(١٥).

يستحق هذا النص أن يتركز عليه، جلّ إهتمامنا، لأنه يكشف عن فكر دينى، أخذ فى التطور. فمن الملاحظ أن اسم آمون لم يُذكر فى النص، رغم أن جميع هؤلاء الأشخاص، بما فيهم كبير الكهنة ذاته، يعملون فى خدمة إله الكرتك. بل تُذكر أسماء ألهة عواصم مصر القديمة السياسية والدينية مثل ثنى ومنف وهليوپوايس وأسماء آلهة الدورة الأوزيرية، وغيرها من العناصر البارزة فى مجمع الآلهة المصرية. فهل كان يتاح مس، الموظف الأمين فى خدمة الملك، والذى يتمتع بأكبر قدر من رعاية الملك وإنعاماته، والوزير المرموق، هل كان يلتزم، على هذا النحو، «بسياسة ملكية» فحاول فرعون فى البداية تحجيم سلطة آمون المتعاظمة، فأعاد إلى شعائر الآلهة الأخرى ما تستحقه من أهمية؟ الأمر الذى سينتهى فى زمن لاحق إلى رد فعل معاكس، فى شكل تعصب أمنحوت الرابم وتشدده.

ومن جهة أخرى، فالإبتهال الوارد فى مطلع النص، يلتزم عند التضرع إلى مختلف الشخصيات المقدسة، بالصيغة الآتية: «التحية الله»، وإن عاد النص فيما بعد، وفى نهاية «قائمة الآلهة»، إلى استخدام صيغة الجمع عند الإشارة إليها. ربما كان ذلك مثالاً عن هذه الحركة التلفيقية(\*) syncrétiste الميزة للأسرة الثامنة عشرة التى كانت تنظر إلى الآلهة باعتبارها أقانيم لوجود إلهى، يشملها كلها. وإذ أقدم أمنحوت الرابع، فيما بعد على «اختزال» مجمع الآلهة، فإنه لم يُقدم فى الحقيقة، على عمل مبدع.

<sup>(\*)</sup> التلفيقية syncrétisme: الجمع بين عناصر متميزة عن بعضها البعض مستمدة من أنساق مختلفة ورضعها في نسق واحد وهو المقابل لذهب التوفيقية éclectisme: الجمع بين أراء أو مذاهب مختلفة ومحاولة التأليف بينها لتكون مذهبًا واحدًا. (د.أحمد زكى بدوى. معجم العلوم الاجتماعية. مكتبة لبنان. ١٩٨٦). (المترجم)

كما لعب كهنة پتاح في منف دورًا هامًا. إن شخصًا آخر يدعي أيضًا پتاح مس الذي يحتفظ له، متحف مدينة فلورنسا الإيطالية بلوح حجري، وهو ابن الوزير تحوتمس، قد شغل منصبة، قرب نهاية عهد أمنحوت الثاني، ومع مطلع عهد تحوتمس الرابع، وكان كبير كهنة إله منف. كما أسند إليه أيضًا لقب «رئيس كهنة مصر العليا ومصر السفلي(٥٠)»، وكان هذا المنصب من المناصب التي يستأثر بها كهنة آمون، أكان إمتيازًا شرفيًا أم صراعات حول مناطق النفوذ؟

كما أن **بتاح إيرى**، وهو كبير كهنة أخر، في خدمة الإله **بتاح،** كان «الإبن البكر اللكي للإله أمون» (٥٨٠).

هكذا نستشرف بكل وضوح بزوغ حركة دينية واسعة.

كان نواب – الملك الذين أطلق عليهم في عهد أحمس اسم «الأبناء الملكيين، رؤساء بلاد الجنوب»، قد أصبحوا منذ عهد تحوتمس الرابع، يحملون لقب «الإبن الملكي في كوش»، وربما يعود أصل هذه التسمية إلى الرغبة في التفرقة بين نائب – الملك أمنحوت الذي كان يشغل هذا المنصب، والابن الملكي الحقيقي، الأمير أمنحوت الذي سيصبح أمنحوت الثالث. ومما لا شك فيه أيضًا، أنه كان وسيلة لُغوية لضمان السيطرة المصرية على السودان. واعتبارًا من تحوتمس الرابع أيضًا، شُرف نائب – الملك بإضافة لقب «حامل المروحة عن يمين الملك»، إبرازًا للروابط الشخصية والحميمة القائمة بين الفرعون والمسئولين عن إمبراطورية الجنوب.

إن أمنحوت الذى ظل يشغل هذا المنصب فى السنوات الأولى من عهد أمنحوت الثالث، يحمل إذن هذين اللقبين على تمثال مهشم جادت به دير المدينة، ويصوره راكعًا ممسكًا بلوح حجرى مائل(٥٩). كما أنه «الكاتب الملكى والمشرف العام على قطعان أمون». ومن ثم، نجد أن بعض المناصب المرتبطة بأملاك الكرتك، كان يُعهد بها إذن إلى كبار الموظفين، البعيدين فى الغالب عن العاصمة، ولكنهم من رجال الملك الأوفياء. أكانت ألقابًا شرفية أم نظرة إرتياب حيال كهنة طيبة؟ إن مرى مس، «الإبن الملكى فى كوش ورئيس بلدان الجنوب»، ظل يشغل منصبه خلال معظم سنوات

عهد أمنصوت الثالث. إن ألقابه الأخرى المذكورة بمقصورته رقم ٢٦ فى جبل السلسلة، تتيح لنا أن نذهب إلى أنه قد أشرف على «تدريبات» أحد الأعياد اليوبيلية الخاصة بالفرعون أمنحوت الثالث، الذى أقيم فى صواب بالسودان(٢٠٠). ومقبرة مرى مس، قائمة فى البر الغربى من مدينة طيبة، فى جبانه قرنة مرعى(\*). وبالفعل فإن موقع الشيخ عبد القرنة، قد حُفرت فيه أعداد كبيرة من المقابر حتى أن كبراء الدولة وأعيانها فى العهود الأخيرة من الأسرة الثامنة عشرة «أخنوا يهاجرون» إلى قرنة مرعى، وهى نتوء صخرى، يقع إلى الجنوب الغربى من الرامسيوم. وكان مرى مس أول من دفن فيها. وربما أراد على هذا النحو، أن يقترب من المعبد الجنائزى لسيده الملكى. وللأسف فقد عانت مقبرته من دمار شديد، وتابوته الحجرى موجود فى المتحف البريطاني.

يبدو أن هذا العصر لم يشهد إثارة أى مشكلة هامة، حول إدارة أراضى الجنوب وذلك في حدود علمنا، على الأقل.

### المعماريون والنحاتون

في هذه الأزمنة التي شهدت كبرى مشاريع البناء، كان الرجال الذين يقع على عاتقهم أعمال التشييد والنحت، يضطلعون بدور بارز في البلاط الملكي في طيبة. ومن هذه الأمثلة نذكر تحديدًا، أمنحوت بن حابو. أكان مستشارًا للفرعون ومحل ثقته؟ أم «رئيسًا للوزراء، في واقع الأمر؟ وأيًا كان الأمر، فقد كان واحدًا من أقوى رجال زمانه، ولأن شهرته طبقت الآفاق، وذاعت واستمرت، وعُرف عنه براعته وحكمته، فسوف يتم تأليهه في وقت لاحق، ومنذ عهد بطليموس الثامن يوارجيتس(\*\*) الثاني. بل كان يصنف ضمن الآلهة منذ عصر مانتون(\*\*\*)(۱۱).

<sup>( \* )</sup> وهي المقبرة رقم ٣٨٣. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> لقب يوناني معناه الخير. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> عاش في عهد أول وثاني الملوك البطالة، (المترجم)

كانت أصول هذا الرجل تعود إلى أتريبس(\*) في الدلتا وينحدر من عائلة من حكام الأقاليم. وظلّ كبير كهنة حورس الذي كان يُعبد في هذه المدينة.

وعلى أحد تماثيله الذي عثر عليه مارييت Mariette في الكرنك، يسرد أمنحوت بن حابو مسيرة حياته لتحتفظ الأجيال اللاحقة بذكراه:

يقول أمنحوتي كاتب الملك ومحبويه:

كنت كبيرًا، قائمًا على رأس الكبراء، صاحب فكر ثاقب فى (معرفة) الكلمات الإلهية، وفقًا لمشورة القلب. فأنا من يلتزم بمقاصد الملك، أنا من قام العاهل الملكى بوضع كائه فى المقدمة.

تفضّل الإله الكامل، ملك مصر العليا ومصر السفلي، نب ماعت رع، ابن حور آختي البكر – فأجزل لي، المنن والنعم. ورقّيت إلى كاتب ملكى بصفتى رئيسًا. وفُضّت من أجلى مغاليق الكتاب الإلهى واستطعت مشاهدة أفعال تحوت المفعمة بالبركة، بعد أن أصبحت من الآن على علم بأسرارها. وتوصّلت إلى حلّ كل معضلاتها. وكان في استطاعة الجميم أن يجادلوني في جميع موادها.

عندئذ أجزل لى الملك مننه ونعمه من جديد، (إنه) ملك مصر العليا ومصر السفلي، نب ماعت رع. ومن أجلى، «ريط» كافة البشر القائمين تحت سلطتى، بصفتى الكاتب الملكى، على رأس المبتدئين الجدد. وارتقيت «مراتب» سيّدى، وقامت ريشتى بحصر أعدادهم بالملايين. وأقمت الشبّان محل القدماء، فالإبن البكر هو عصا الشيخوخة. وفرضت الضرائب على كل بيت من البيوت، حسب عدد (الأشخاص القاطنين فيه)، بعد أن وضعت الحرفيين جانبًا. وأحلّات صفوة أسرى الحرب الذين أمسك بهم صاحب الجلالة في أرض المعركة، محل الخدم. وتفقّدت كافة الفرق التي تشكلت، على هذا النحو، وحشدت إذن المجندين الجدد. ووضعت القوات عند أطراف الطرقات حول تخوم الشاطئين، لرد الأجانب إلى أماكن إقامتهم. في حين أخذت كتيبة

<sup>( \* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم حوت حرى إيب أو حوت تأحرى إيبت، و تل إتريب، حاليًا. (المترجم)

مراقبة تجوب بلاد السائرين – على – الرمال. وفعلت الشيء نفسه، عند سواحل همبنات النهر، محاطًا بقواتي باستثناء فرق البحرية الملكية. كنت المرشد الذي يهديهم عبر الدروب. وكانوا يرضخون لأوامري. كنت «القم الأسمى» على رأس الأشاوس الذين أعدوا لصد النوبيين والأسبوبين. كانت مقاصد سيدي ملاذًا من خلفي، اعتصم بها. وبينما كنت سائرًا، فإن كلمته تطوقني. إن مخططاته تغطى كافة البلاد وكل (منطقة) أجنبية قائمة بجواره. كما كنت من يحصر قائمة غنائم إنتصار صاحب الجلالة، ومسئولاً أيضًا عنها. فاتصرف وفقًا لكلماته، والتزم بأوامره، مدركًا مدى تأثيرها المواتي على المستقبل.

وللمرة الثالثة، أجزل لى سيدى النعم والمنن، (سيدى) ابن رع، أمنحوبي، حاكم طيبة، إنه رع. لقد وُهب الزمن الأبدى، وأعياد يوبيل، لا تنتهى. ولذلك عيّننى سيدى مشرفًا عامًا على كافة الأشغال. هكذا دوّنت اسم الملك تدوينًا راسخًا، للزمن اللانهائى. لم أكن أحاكى ما صنع من قبل. فمن أجله، شكّات جبلاً (حقيقيًا) من الحجر الجيرى الأحمر (تمثالاً)، لأنه وريث أتوم(٢٠١). إنى أتصرف وفقًا لرغبتى، فقلبى هو الذى يهدينى، حتى يقام تمثاله فى معبده الكبير (فى معبد الكرنك. وبالفعل ما زال تمثال من الحجر الرملى الأحمر الأمنحوب الثالث، قائمًا فى مكانه). (وهو مزدان) بكل أنواع الأحجار الكريمة، الصلبة صلابة السماء. ولم يفعل أحد ذلك، منذ زمن تأسيس القط بن..

وباشرت أعمال تمثاله الذي كان عريضًا إلى حدّ كبير، وأكثر ارتفاعًا من عموده، و«أتى» جماله على جمال الصرح. وبلغ طوله ٤٠ ذراعًا. لقد جاء من التل المقدس المكون من الحجر الرملي الأحمر، والقائم على مقربة من رع - أتوم. وشيدت سفينة... وابحرت مصعدًا التيار (من هليوپوليس إلى طيبة)، لإقامته في معبده الكبير، ليدوم دوام السماء.

إن شهود (عملي) يقفون بينكم، يا أيها القادمون من بعدنا.

إن الجيش بأسره، كان تحت إمرتى بمفردى. فينصرف الجنود فرحين، سعداء القلب، ويطلقون الصيحات شكرًا وعرفانًا للإله الكامل. ونزلوا إلى برّ طيبة وسط

الغبطة والتهليل، إذ استقرّت المعالم الصرحية في مكانها ، للزمن الآتي وللزمن الأبي وللزمن الأبي والمرمن الأبيي (١٢).

يا لها من سيرة حياة، تبدأ بفض مغاليق الكتب الإلهية، لتتواصل من خلال تنظيم الجيش وحشد الفرق وتنتهى بالإشراف على إقامة المعالم الصرحية الملكية. كان أمنحوت بن حابو، من رجال البلاط، والمقربين المفضلين لدى الملك، وامتد نشاطه إلى كافة مجالات حياة الدولة، كما كان حكيمًا عارفًا بأسرار الآلهة.

واعترافًا له بالجميل، أصدر أمنحوت الثالث، مرسومًا في اليوم السادس، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان، من العام ٣١، يمنحه بمقتضاه، حق إمتلاك المتاع الضروري لصيانة معبده الجنائزي، وهو حدث إستثنائي وفريد في بابه. فالملوك أو أفراد العائلة المالكة وحدهم، يمتلكون معابد جنائزية. كانت دلالة واضحة على مدى الحظوة التي نالها عند الملك، ليقام مثل هذا المبنى الفخم في مدينة هابو، لواحد من أكبر أصحاب الحظوة. كان المبنى لا يبعد كثيرًا عن معبد عاهله الملكي(٤٢). وعند صدور مرسوم التأسيس، انعقد مجلس فوق العادة، حضره وزير الشمال أمنحوت و مر إن يتاح، المشرف العام على الخزينة، وكتبة الجيش، فضلاً عن المستفيد من هذه الهبة.

كُشف في الكرنك عن سبعة تماثيل لهذا الشخص، تصوره أربعة منها جالسًا متربعًا، وربما أتاحت لنا المدونات المنحوتة عليها أن تزيد من فهمنا الشخصية أمنحوت بن حابق.

ففى هذه الأزمنة التي شهدت حركات دينية متنوعة، كان من الأوفياء المخلصين للإله آمون، فإليه وجّه هذه الترنيمة:

إنى قادم إلى جوارك، يا سيد الآلهة، يا أمون، يا رب عروش القطرين، إنك رع الذي يشرق متألقًا في السماء، الذي ينير الأرض بفضل جمال عينه المتألئة، (أنت الإله) المنبثق من نون، ليشرق متألقًا خارج فيض الأمواج الأولية، الذي جاء إلى الدنيا

بكل ما هو موجود، وخلق التاسوع الإلهى العظيم، وعرف جسده ذاته وانجب ذاته (مختلف) أشكاله(١٥٠).

كما كان إنسانًا واعيًا كل الوعى بخصاله وأهميته، فيصف نفسه على النحو الآتي:

أنا، حقًا، شخص مهيب، من بين سائر البشر، وعقل ثاقب الإدارك، عندما يجوب قاعة المجلس. فالأشياء الغريبة مثل المألوفة. ويدرك (حرفيًا: يكتشف) الأحاديث وإن كانت بالغة الصعوبة، والحكمة في حوزته، ويملأ قلب العاهل الملكي وينجز أفعالاً مفعمة بالبركة، من أجل حورس (٢٦). فهو الذي يشيّد ببراعة فائقة كل معالمه الصرحية حتى تترسّخ ذكراه، في المكان المقدس للزمن الأبدى. هو الذي يلطّف القلب في يوم الفواجع. إنه خازن ملك مصر السفلي، فيستطيع الإقتراب من جسد الإله (الملك)، إنه يخرج من القصر (تصاحبه) المدائح التي لا يكفّ رجال البلاط عن توجيهها إليه، بالنظر إلى عظيم اقتداره، إلى جانب العاهل الملكي، فمع بزوغ كل يوم جديد، يتفرغ مبكرًا لشئونه، ولمختلف الأعمال... فهو الذي يسنّ القانون ويقيم نظامه على نحو صارم...(١٧))

يا لها من مسئوليات جسيمة يتحملها مدير أشغال الملك! ولكنه كان من العارفين بالمغاليق، المحيط بأسرار الأسفار الإلهية والدلالة العميقة للطقوس السحرية. فقد كان شخصًا مرهوب الجانب إلى حدّ ما، وقصارى القول، كان يفتخر أيضًا بقيامه بدور شديد التميّز، فيعتبر نفسه الوسيط بين الآلهة والملك والبشر.

وعلى قاعدة تمثال نقرأ هذه المدونة المزهوة:

أنتم، أيا مصر العليا ومصر السفلي، أنتم، يا جميع من تستطيع أعينهم تأمل آتون، أنتم، يا جميع من تستطيع أعينهم تأمل آتون، أنتم، يا من تأتون إلى طيبة، هابطين أو صاعدين مجرى النهر، من أجل تقديم إلتماس إلى سيد الآلهة، تعالوا إلى، وسوف أنقل كلماتكم إلى آمون في الكرنك. أدوا من أجلى شعيرة القربان، صبوا من أجلى الماء الطهور، بما هو بين أيديكم. أنا الصاحب الذي أقامه الملك لأستمع إلى الأحاديث، وأرفع (إليه) إحتياجات الشاطئن(١٨٠).

وعلى قاعدة تمثال أخر، نقرأ على النحو ذاته:

أنتم، يا رجال الكرنك، الذين تريدون بلا انقطاع مشاهدة أمون، تعالوا إلى. سوف أنقل إلتماساتكم، لأنى حاجب هذا الإله. لقد أقامنى نب ماعت رع، لأنقل (له) كلمات الأرضين. وهكذا، أدّوا من أجلى شعيرة القربان، اذكروا اسمى، على مدار كل يوم من الأيام، كما يتم من أجل أثير مفضلً (١٩).

تتجاوز وظائف أمنحوت بن حابو وظائف «مهندس معمارى»، كما يوصف فى بعض الأحيان. كان الشخصية الرئيسية فى عهد أمنحوت الثالث، فيسن القوانين ويدبر شئون البلاد، جنبًا إلى جنب، مع العاهل الملكى، مثل الوزير الذى كان يقوم بدوره، إذا صح القول، كما كان يتدخل فى الكرنك، لدى آمون وكهنته. وربما كان يستمد سلطاته من شهرته التى طبقت الآفاق بصفته حكيمًا، عارفًا «بأسرار» الدين.

والمدونة المنحوتة على التمثال الذي عثر عليه عام ١٩٠١، أمام الواجهة الشمالية من الجناح الشرقي من الصرح السابع، والذي كان قائمًا أصلاً في معبد الكرنك ذاته، تنقل لنا خطابًا أعلنه أمنحوت بن حابق، بعد أن بلغ الثمانين من عمره، فيقدم لنا تقييما لحياته. إنه خطاب من أجل أمون:

أنا قادم إليك لأطعم كائك، وأقيم في معبدك، أيا أمون، أيها الأقدم الأصلى في القطرين. أنت رب ما هو موجود تحت السماء، بصفتك إله الشعب. وما هو موجود في السماء يوقّر جمالك، لأنك بكمالك، أعظم من أي إله آخر. إنصت لمن يناديك. أنت رع، فلا وجود لأحد سواك.

لقد أقمتنى وسط الرجال المقرظين الذين يمارسون العدالة. أنا رجل بار، لا أتصرف بتحيز ولا أعاشر أبدًا من يفعل الشرّ. ولا أسمح لأحد ممّن فى معيتى، مكلفًا بالاشغال، أن يحيا فى عُسر. لا يوجد أبدًا، رجل عُين إلى جوارى، لا أستمع إلى كلماته، دون أن أسمح له مع ذلك، أن يكون كثير الثرثرة. ولكننى لا أقترب ممن يتصرف ضدى. ولا أعير أى إهتمام لكذبة قيلت للإضرار بشخص أخر فى ممتلكاته. هذه هى طبيعتى التى تبرهن على صواب، كل ما صنع من أجلى، بحضور الجميع، من رأنى، سيسعى ليصبح مثلى، بالنظر إلى عظمة ما صنع من أجلى، والشيخوخة

شاهد على (حياة) بارة. لقد بلغت الآن الثمانين من عمرى، وخطوتى عظيمة في نظر العاهل الملكي. وسوف يمتد عمري إلى سن المئة وعشرة(٧٠).

إن أعمال حرفيى طبية وكيفية قضائهم سحابة أيامهم، ما زالت تكشف عنها مقبرة مُعلَّمين من معلَّمى النحت. فالمقبرة رقم ١٨١، في جبانة المحوفة، وهي الإمتداد ناحية الشرق لجبانة الشيخ عبدالقرنة، مقبرة مزدوجة، وملك عائلى تخص بن آمون، وفي السريم ورئيس النحاتين، وصهره إبوكي «نحات الملك». وقد ورث كل منهما منصبه عن والده. إننا أمام أثر فريد في بابه. فلا تتكون المقبرة من قسمين. ففي كثير من الأحوال، صور الرجلان، وهما يشتركان في الوجبة نفسها وفي تكريم الوالدين وفي عبادة الآلهة وأداء الشعائر الجنائزية. كما يحدث أحيانًا أن تصبح المشاهد منفصلة. فيقوم كل واحد من النحاتين بالعمل نفسه، في صورة مركبة أحيانًا. وفي بعض الأحوال أيضًا، يتولى أحدهما أداء جانب من الطقس الديني، في حين يؤدي بعض الأحوال أيضًا، يتولى أحدهما أداء جانب من الطقس الديني، في حين يؤدي حياة وواقعية، لا تغيب عنه روح الفكاهة، ويوضح عددًا كبيرًا من مشاهد الورش التي تصور الصواغ، وهم يزنون الذهب والنجارين وهم يعالجون الخشب بواسطة مثقاب، والصانع وهو يطعم صندوق صغير خاص بالملك، وفخاريًا وهو يثقب إناء من الألبستر، وعاملاً يصنع صدرية من الورق المقوى لومياء، ورسامين ونحاتين، أثناء عملهم ونجارين وحدًادين منكبين على أعمالهم.

## المشرفون على الأملاك

لا شك، أن أمنصوت المدعو حوى كان ابن عم الوزير رع مس، فكان يشغل مناصب «المشرف العام على الأملاك الملكية في منف» و«منظّم أعياد بتاح – إلى – الجنوب – من جداره وكافة الهة الجدار الأبيض(\*)» و«مدير الأشغال في معبد بتاح»

<sup>(\*)</sup> إنب هع بالمصرية القديمة، ومن أسماء مدينة منف. (المترجم)

و«رئيس الكهنة في معبد سخمت» و«الكاتب الملكى للمجندين الجدد»(١٧). ويستعرض مراحل حياته المهنية في نص منحوت على تمثال من الكوارتزيت، عثر عليه في منف، ويصوره في هيئة كاتب جالس متربع. قد يفهم من النص، أنه كان مقامًا أصلاً في معبد جنائزي «إضافي»، مكرس للملك أمنحوت الثالث، ونعرف أن المعبد الجنائزي للعاهل الملكي، كان قائمًا في طيبة خلف التمثالين المعروفين إصطلاحًا بتمثالي ممنون، وهما كل ما تبقى منه، وقد شيد إلى الشرق من مقبرته في وادى الملوك الغربي، ولكن من المحتمل، أن معابد جنائزية ملكية قد شيدت أيضًا في مدن بعيدة عن العاصمة. فهل يعنى ذلك، افتراض وجود مقابر تذكارية؟ وعلى كل حال، لم يعثر حتى الوقت الراهن على شيء مماثل في موقع منف العتيقة.

وعن هذه الأملاك الملكية التي كان أمنحوت مشرفًا عامًا عليها، ويتولى تدبير شنونها، يقدم لنا إيضاحات على قدر كبير من الأهمية:

إنى أتحدث إليكم، يا «أصحاب الجلالة» الذين ستأتون إلى الوجود، (وإلى البشر) في الزمن القادم، الذين (سيحيون) على سطح الأرض. كنت رفيق الإله الكامل، رب القطرين، أمير البسالة، نب ماعت رع، ملك مصر العليا ومصر السقلي، (كنت رفيقه)، منذ أن كنت صبيًا، وقبل أن أؤسس بيتًا. ومع تقدمي في العمر، تكونت شخصيتي، واستطعت أن أدخل القصر، على إنفراد، لمشاهدة الحورس في بيته، بينما كان كبراء الدولة يتقدمون خلفي، وامتدحني بسبب مهارتي الفائقة وقام بترقيتي مشرفًا عامًا عظيمًا. كانت عصاى (وهي شارة السلطة) فوق الشعب، وامتلكت أعدادًا وفيرة من الخدم والماشية ومختلف الأشياء، بلا حدود... وأقمت العدالة من أجل سيد القطرين، ليل نهار، فكنت أعرف أنه يحيا بها، والكلمة الكاذبة، كانت في نظري شيئًا فظيعًا ممقوبًا.

عندئذ قام بترقیتی مراقبًا عامًا علی الأشغال فی معبده لملایین السنین، الذی کان قد أقامه حدیثًا فی أرض مزروعة، إلی الغرب من منف، فی حی عنع - تاوی(۲۲). إن أبوه پتاح - هو - الذی - إلی - جنوب - جداره...(؟) ..ومبنی شامخًا من أجل أبیه پتاح، وبنایة مباركة (صالحة) للزمن اللانهائی، وهی من حجر طرة الأبیض

الجميل. كان جمالها فى مثل (جمال) أفق السماء، وجميع أبوابها من خشب الأرز الوارد من موانئ شرق البحر المتوسط، ومكفتة بالذهب الحقيقى (المستخرج) من الصحارى والذهب الخالص وكافة أنواع الأحجار الكريمة الجميلة... وحُفرت بحيرة وزرعت الأشجار (من حولها)، وصارت متألقة بفضل كل الخلاصات النفيسة المختارة من بين (خلاصات) بلد الإله(٣٢).

وجُهز المعبد بالأثاث اللازم ومختلف الأوانى من ذهب وفضة. كما سيطلق عليه اسم «بيت نب ماعت رع الذي اتحد (بالإله) بتاح».

وفى سياق بقية النص البالغ الطول، فيغطى التمثال بأكمله، عُقدت صفقة بين الملك ومشرفه العام. فسوف يقدم الملك إلى هذا الأخير، عطاءً يتكون من أراض مجموعها ه ، ٤٣٠ أكر (\*) وعدد من الخدم: ليس فقط اعتراقًا بجميل أمنحوت لخدمات الصادقة المخلصة ولكن ليوفر أيضًا، لهذا الأخير خدمة تقديم القرابين اليومية التى ستوضع على مائدة قرابين يتاح «ليأخذ منها كفايته»، ثم تنقل أمام تمثال أمنحوت الثالث في معبده الجديد، لتؤول في آخر المطاف إلى المشرف العام العظيم. هذا الضرب من الصفقات، لا يعتبر حالة فريدة في بابها (١٤٠)، فيجد فيها كل فرد منفعة خاصة. هكذا سوف تتكون هذه الخدمة اليومية من: «مئتى رغيف خبز من مختلف الأنواع، وعشر جرار جعة، وفخذة من كل ثور من الثيران التي ذُبحت في المعبد، وجرة نبيذ وإبريق لبن ورغيفين من الخبز الأبيض، وعدد كبير من الطيور، وست ضمّات من الخضروات (٢٠٠)». هكذا يجد الإله والملك والمشرف العام، ما يكفي لإشباع شهيتهم النهمة!

سوف يشغل الإبن منصب أبيه عند وفاته. فعلى جرة نبيذ عُثر عليها في ملقطة، يعود تاريخها إلى العام ٢١ من عهد الملك، نجد أن إبيى ابن أمنحوت قد أصبح «المشرف العام في منف» (٢٠). ويتجلّى برّه بالوالدين وحبه المرهف لهما، في مدونة اللوح الحجرى الذي يحتفظ به متحف فلورنسا Florence، في الوقت الراهن:

<sup>(\* )</sup> الأكر الواحد يساوى ٤٠٤٦ مترًا مربعًا. (المترجم)

فلتنف تح السماء من أجلك، فلتنف تح الأرض من أجلك، فلتنف تح الطريق فى الجبانة، من أجلك. ليتك تضرج وتدخل مع رع، ليتك تسير بخطوات واسعة، مثلك مثل مُلاّك الزمن الأبدى، ليتك تستحوذ على أرغفة خبر القرابين الطاهرة التى يعطيك پتاح إياها، على المائدة. ليت باعك (تدوم) حياته و(تظل) عضائتك قوية. وليكن وجهك متألقًا فى طريق الظلمات. سيهبك حعبى الماء وثهرى(۱۷) الخبز، وتعطيك حتحور الجعة والبقرة الإلهية اللبن. سوف تغسل قدميك على كتلة من الفضة، بجوار نبع من الفيروز. سوف تُعطى أربعة أرغفة فى بوزيريس(\*) وثمانية فى أبيدوس واثنى عشر فى بلدة ييكر(۷۷) وجرة (جعة) فى معبد الشمس.

من أجل الأوزيريس، الكاتب الملكي، المشرف العام العظيم في منف، أمنحوتب، الصادق – القول.

من قبل ابنه، الذي يعيد الحياة إلى اسمه، الكاتب الملكي، المشرف العام العظيم في إقليم الجدار – الأبيض، إيبي، الصادق – القول، بجوار الإله الكبير (٧٩).

كان أمن إم حات المدعو سورارا، ينحدر من أسرة من أبناء طيبة. كان والده المشرف العام على قطعان آمون. أما هو فكان المشرف العام العظيم للملك، كما شغل عددًا من المناصب الدنيوية في الكرنك. ومن ناحية أخرى، كان أول أخويه، الخادم الثاني للإلهة نيت أما أخوه الثاني فكان الخادم ذا اليدين الطاهرتين لذات الإلهة. وكانت والدته تتمتع برعاية البلاط وانعاماته، وتحمل لقبًا شرفيًا هو «زينة الملك».

ويبدو أن هذا الشخص كان مخلصًا وفيًا للعاهل الملكى. إن التمثالين اللذين يصورانه ممسكًا بلوح حجرى ويحتفظ متحف اللوقر بأحدهما والمتحف البريطاني بالآخر، دونت عليهما صلوات لصالح الملك:

التحية لك، أيا أمون - رع، رب السماء وسيد الأرض وملك الآلهة. ليتك تُعطي

<sup>(\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم چيو، أبو صير بنا حاليًا، في وسط الدلتا. (المترجم)

زمن حياة رع وعرشه على الأرض، لملك مصر العليا ومصر السقلى: نب ماعت رع. البيك تمنح أعيادًا يوبيلية عديدة وعظيمة إلى ابن رع: أمنحوت، حاكم طبية (^^).

ومع ذلك، يبدو أنه فقد حظوته قرب نهاية عهد أمنحوت الثالث، وحل محله فى منصب المشرف العام على أملاك منصب المشرف العام على أملاك منف.

هكذا، فإن المقبرة التى أعدّت من أجل أمن إم حات المدعو سورارا، وهى المقبرة رقم ٤٨ فى جبانة الخوخة، قد شُوهت مرتين متتاليتين: الأولى عندما فقد حظوته والثانية فى وقت لاحق، إبان الإضطهادات التى شهدتها مصر، فى عصر أمنصوت الرابع، ومع ذلك فقد كان تخطيطها الأصلى يوحى بالعظمة، إن ستة وسبعين عمودًا كانت ترفع السقف. وظلت بعض النقوش محتفظة برقتها ودقتها، كما كان حالها فى الزمن الماضى، ويُصور أحدها رئن – وئت إلهة الحصاد، وقد جلس فى حجرها مولود تقوم بإرضاعه، كان يمثل فى المعتاد إله القمح نهرى، ولكن فى هذا النقش الذى يعنينا، صور أمنحوت الثالث ذاته، وقد اندمج فى الإله واهب الغذاء(٨٠). هكذا أصبح فكر البشر، لا يفرق بين الملك وإله القمح، إن موضوع العاهل الملكى واهب الوفرة والخيرات، ستلتقى به على نطاق واسع فى أيديولوچية الرعامسة(٨٠).

وفى العساسيف، وهو سهل تقطعه الوهاد، تحدّه ناحية الجنوب تلال الشيخ عبدالقرنة، نتعرف على المقبرة رقم ١٩٢ الشاسعة لصاحبها خرو إف الذى كان المشرف العام على أملاك الزوجة الملكية العظيمة تبي، وكاتم أسرار الملك والصديق الأوحد وعصا الشعب.

أكان ينحدر أمسلاً من هرموپوليس؟ فقد نحتت على تمثاله الذي يحتفظ به متحف برلين، في الوقت الراهن، ترانيم إلى تحود، إله هذه المدينة.

ففى اتجاهين متواريين، يلتزمان بأسلوب منمَّق تقرأ على قاعدة التمثال:

#### ه على اليمين:

الآلهة في السماء، تُجزل من التهليل. ويؤدى كل إله وكل إلهة، شعيرة العبادة من أجل تحوت، عند مشاهدته، على متن قاريه الكبير، بينما ماعت قائمة أمامه في سلام. وبالمثل يسعى الكاتب الملكي خرو إف إلى إرضائه قائلاً: «أنا قادم إليك، أيها الإله العظيم، أيا تحوت، يا حامى آبائه، إنى أعبد جلالتك. انصت إلى ندائي. إنك تسعد قلبي عندما أرى جمالك».

### ه على اليسار:

الشعب على الأرض، يُجزل من التهليل، عندما يرى تحوى، ملك الحقيقة والعدالة. وتطلق الآلهة والآلهات الصيحات وتغتبط، بعد أن حقق بفضلها واجبه نحو من يعبده، إنه المشرف العام خرو إف، الصادق – القول، الكاتب الملكي، المشرف العام خرو إف الذي يقول: «إنى قادم إليك، أيها الثور (القائم) في النجوم، إن تألقك النوراني على الأرض وأشعتك تنير القطرين.

من قبل الكاتب الملكي خرو إف.

ونقرأ على اللوح الحجرى الذي يقدمه حرو إف:

يقوم الكاتب الملكى، المشرف العام، خرى إف بالتعبد إلى تحود، قائلاً: «التحية لك، يا سيد الكلمات الإلهية، المهيمن على الأسرار الموجودة في السماء والأرض، الإله العظيم للأزمنة الأولى، أيها الاقدم الأصلى الذي يسمح بكتابة الكلمات، «ويعيد الإخضرار» إلى المنازل ويشيد القصور، ويسمح للآلهة بالوقوف على ما يخصها، (وأن تتعرف) جميع المهن على واجباتها، والبلاد على حدودها والحقول أيضًا».

من قبل الكاتب الملكي، المشرف العام، خرو إف، الصادق- القول(<sup>٢٨</sup>).

كان من أبناء طبية، وإن ظل مع ذلك مرتبطًا بإله طقولته.

لا نعرف سوى الندر القليل عن حياته. إنما تشهد نقوش مقبرته، بأسلوبها الكامل، على علاقته الوبودة بالزوجين الملكيين. ففي القسم الجنوبي، من الجدار

الغربي، من الفناء الكبير صنور داخل مقصورة، الملك أمنحوته الثالث، في زي أعياد اليوبيل وإلى جانبه الإلهة حتمور والملكة تيي التي صُورت واقفة، بينما العاهل الملكي والإلهة جالسين. ففي الأزمنة الغابرة، في عهد من كاورع، حول عام ٢٥٠٠ق.م، ولما كانت التماثيل الثلاثية حامية مصر، تدمج اللك في الإله - الآب، فتجمع بين صور العاهل الملكي وحتحور، الإلهة - الأم، والكيان الإلهي للإقليم، فإن الملكة تيي في الحالة التي نحن بصددها، تقوم إذا صحّ التعبير، بدور الإلهة - الإبنة، بجوار الزوجين الإلهيين، ونلاحظ التمجيد نفسه للملكة، في النقوش المنحوبة في القسم الشمالي، من هذا الجدار الغربي ذاته، من الفناء الكبير لمقبرة خرو إف: فداخل مقصورة مماثلة، يتربع الزوجان الملكيان على العرش. ويقدم لهما المشرف العام للملكة، القلادات الفاخرة وكأسًّا منقوشةً. إن مقعد تبي مزدان على نحو بالغ الغرابة والرمزية: فعلى المتأكين صنور أسد يدوس الأعداء. وتحت المقعد ربطت الأسيرات الآسيويات، ظهرًا لظهر، ودونت على القاعدة أسماء تسع مدن تم فتحها. إنه إنعكاس تصويري بشكل أصغر وأبسط لانتصارات فرعون على الأقواس التسعة ولقائمة الأسرى. وتشارك تني على أكمل وجه، في الأيديولوچيا الملكية، وقد صُورت مندمجة في الكيانات الإلهية ومنتصرة على الأعداء، شانها شان الملك. لقد كانت بكل تأكيد ملكة واسعة النفوذ، فأراد خُرِق إِف، والمشرف العام الأمين، القائم على خدمتها، أن بخصها بكل مظاهر الإجلال والتكريم،

إن مر إن يتاح، ابن الوزير تحوتمس، كان المشرف العام على أملاك معبد أمنحوت الثالث الجنائزى. إن لوحًا حجريًا يحتفظ به متحف مدينة ليدن، يشهد على قرابته ويعلن الأماني الجنائزية المعتادة(٤٨٤).

الحقول وشُونَ الغلال

ازدهر الاقتصاد، في هذه الأزمنة التي ساد فيها السلام. إن الفلاحة وتربية الحيوانات الداجنة، مصدران رئسيان لثراء مصر.

وفي عهد تحوتمس الرابع استطاع الكاتب مننا، أن يجمع بين وظيفتي المشرف العام على حقول العاهل الملكي والمشرف العام على حقول أمون، إنه يمتلك في الوقت الراهن المقبرة رقم ٦٩ التي ما زالت في حالة جيدة من الحفظ، تفوق من بعيد غيرها من مقابر الشيخ عبدالقرنة. وتقدم الرسومات وصفًا لمختلف لحظات الأعمال الزراعية، بقدر كبير من البراعة والطرافة والفكاهة. فتتعاقب لوحات الحصاد وتحرير حسابات المحاصيل والحبوب ومسح الأراضي. وهيئة الفتيات جميلة أو مرحة، وتتفق مع النوق السائد في هذا العصر، فالوجه له ملامح رقيقة، ويكاد يختفي من كثرة الطُيِّ النفيسة، من عصابات رأس وأقراط من ذهب، كما يقدّمن محاصيل وفيرة من الزهور. ومن الآن نجد أن لوحات صغيرة تحتل الفراغات التي خلفتها التكوينات التصويرية الكبيرة. فتشكّل مشاهد عائلية، لأنها أكثر إنسانية: فنرى على سبيل المثال، زوجة عامل زراعي وقد حملت طفلها، وربُّا على صدرها، بينما يداعب تقصيبات شعر والدته، كما تقدم لزوجها وجبة الغذاء، وهي عبارة عن عنقود من العنب المسكي. كما نرى حاصدة سنابل، تحاول استخراج شوكة من قدم إحدى زميلاتها. إنها رسومات بسيطة ولكنها بارعة في الحقيقة، فتعبّر الخطوط بايحاءاتها الثاقبة عن عاطفة عميقة: ففي ساعات النهار التي تشتد أثناءها حرارة الجو، يستريح فلاحان في ظل شجرة جمين. وقد أسند أحدهما ظهره المستقيم على الجذع المستقيم لشجرة، وهو يعزف على الناي عزفًا بطيئًا. أما الآخر فقد أحنى ظهره، وغفا، واضعًا رأسه على ركبتيه، وبميل عليه غصن من أغصان الشجرة وكأنه يحميه. إن هذا التشابك البسيط للخطوط، يعبر تعبيرًا صادقًا عن الرابطة التي تجمع هؤلاء البشر البسطاء بالطبيعة الصديقة. جميع هذه المشاهد بالألوان، والغلبة للأصفر الذهبي، تأكيدًا بصريًّا على الوجود الدافئ للجرم السماوي المنير.

ونعرف رجلاً آخر، كان يعمل فى مجال الحقول، إنه چسر كارع سنب. إن هذا الاسم ومعناه «ليت چسر كارع - أى أمنحوت الأول - يكون مزدهراً »، يقف شاهداً على أنه كان بلا شك، من الأوفياء المخلصين للشعائر التى تقام من أجل الملك(٨٠). كان كاتب الحبوب فى شونة قرابين الإله آمون والمعابد التابعة لها والمشرف العام على

الخادم الثاني للإله أمون. إن مقبرته رقم ٣٨ في الشيخ عبدالقرنة تلفت النظر برقتها المرهفة وجمال ألوان رسوماتها. إن مشهداً يُصورُ وليمة ووقائع إحتفالية، يعتبر إنعكاسًا صادقًا لنعومة العيش التي تمتع بها أبناء هذا الزمن(٨٦): وفي وسط هذا التكوين وعلى اليسار، نشاهد جسركا رع سنب، جالسًا على مقعد بسيط، أمام مائدة زاخرة بما لذَّ وطاب، ويتلقّى عقدًا نفيسًا من ابنتيه بقدهما المشوق، وقد تزينتا بالحليِّ. وفي مكان الصدارة، أي في الصف الأدنى إذن، يبادر الخدم بإحضار منتجات الأسلاك، في حين يجلس المدعوون على مقاعد منخفضة. إن أحدهم، وبمساعدة جاره الذي يسنده ويربُّت على ظهره، يتقّيا جانب من وجبته التي كانت وافرة أكثر من اللازم، على ما يظن، فغالبًا ما تختلط الواقعية بالفكاهة. وفي المستوى الثاني أي في الصف الأوسط، تصدح الموسيقي وتتمايل الراقصات، إحياءً للعيد. إن راقصة صغيرة السن، عارية تمامًا، ودون سن البلوغ، تحيط بها من جهة، فتاة تعزف بالجنك وأخرى بالعود، ومن جهة أخرى، فتاة تعزف بالمزمار وأخرى بالكنارة. إن القوام الجامد المشوق للموسيقيتين المائلتين عند الطرفين يتعارض مع الخطوط المتموجة للراقصة والموسيقيتين الأخريين المجاورتين لها، فتبدوان كما لو أن إيقاع الرقص قد شدّهما شداً. إن ثلاث فتيات ينظّمن هذا الإيقاع، فيصفقن بأيديهن وبنشدن قائلات:

أيها اليوم السعيد! إننا نُحيى ذكرى جمال آمون، فى متعة القلب، ونُقدَم مدائح ترتفع إلى السماء نحو وجهه، ويعلن كل امرىء: «إننا نتطلّع إلى رؤيته». افعل إذن على هذا النحو، يا كيّال حبوب آمون، على مرّ الأيام (٨٧).

وفى المستوى الثالث، أى فى الصف العلوى، يقوم الخدم بوجوههم البشوشة على خدمة جميلات المادبة، إن رقة ملابسهن الكتانية وجواهرهن النفيسة يتموج بريقها بالوانها المختلفة.

أما خع إم حات فكان من كبار الشخصيات في عهد أمنحوتي الثالث، وشغل منصب المشرف العام على الشونة المزدوجة لمصر العليا ومصر السقلي، فكان وزيراً للزراعة، بكل معنى الكلمة. وقد صنور نفسه في مقبرته، وهو يرفع حساباته إلى العاهل الملكي، بينما أُتي بالماشية.

إن مقبرته رقم ٥٧ فى الشيخ عبدالقرئة، محفورة فى مؤخرة فناء يضم غيرها من الدفنات التى تعود إلى العصر نفسه. ففى هذا الزمن، كان الموقع المفضل على البر الغربى، مقتظًا بما يضمه من مقابر.

وفى الجدار الفربى من الحجرة الثانية، وهى الحجرة الطويلة حفرت كوة تضم ستة تماثيل، موزعة على ثلاث مجموعات، تضم كل واحدة منها تمثالين: تمثالي خع إم حات وزوجته تيى، وتمثالي أبيها إيمحوتي، من كبار الموظفين والمشرف العام على بيت الذهب وبيت الفضة ووالدته، ثم تمثالي والديه. هكذا كان في وسع الجميع أن يستفيدوا من الخدمة الجنائزية المقدمة له ويشاركونه الإقامة في بيته، «بيت الأبدية».

كان خع إم حات رجلاً مثقفًا وعالمًا. وإذا كانت أولى حجرات مقبرته، وهى المقصورة الجنائزية، تزدان بمشاهد مألوفة من حياة المتوفى، وأن النصوص الدينية مطابقة للمدونات الشائعة، ومكتوبة فى لغة سلسلة جميلة، ففى الحجرة الثانية التى تليها، وهى الحجرة المستطيلة، أمر خع إم حات بنقش مشاهد صوفية سرية، يظل معناها العميق، خافيًا على إدراكنا، إنها تُصور طقوسًا جنائزيةً ووصفًا للعالم الآخر. كما دون نصاً غريبًا بأسلوب مستغلق، يعتقد أنه كان يثير فضول زوار المقبرة ويختبر رجاحة عقولهم وألمعيتهم (٨٨).

وعلى القسم الأيمن من الباب الذى يصل المجرة الأولى بالحجرة الثانية، نحت على كل حال، نداءً موجهًا إلى هؤلاء الزوار:

النبيل والأمير، الكبير بوظيفته في القصر الملكي، رئيس أسرار الشُون، فيُطمئن (حرفيًا: يغسل) قلب الحورس بفضل الحقيقة، المستشار السرى يوم تقدير الضرائب، الكاتب الملكي، أثير سيده، المشرف العام على الشونة المزبوجة لسيد الأرضين، إنه خع إم حات، الصابق – القول، إنه يوجه كلامه إلى البشر الذين سيأتون إلى الدنيا، ويوجدون على سطح الأرض، كبارًا أو صغارًا، على حدّ سواء.

أنتم، يا أيها الكتبة الذين «تفككون» اللغة المكتوبة، وتفهمون الكلمات الإلهية (الكتابة الهيروغليفية)، أنتم يا أصحاب القلوب التى تسعد عند النفاذ إلى المعرفة، وترضون بالأفعال المفيدة، فعندما تعبرون أمام هذا الأثر المهيب الذى شيدته ليصبح مرقدًا، من أجل الأبرار (أفراد العائلة التى صورت تماثيلهم فى الكوة الغربية)، أنتم يا من ستشاهدون جدرانى وتنطقون بصوت عال كلماتى (المدونة)، عندئذ سيمتدحكم ملك مصر العليا، ويحبكم ملك مصر السفلى، وتنتقلون فى سلام إلى وضع المبجّل، بلا خوف دون إحساس بالفزع، وعلى مدار كل يوم من الأيام، سوف تتحدون مع الفرح ومتعة القلب. وآلهة مدنكم، سوف تستجيب لكل طلباتكم، بقدر قيامكم بوضع ذكراى ألى جانب (ذكرى) الحورس الكامل، وتنطقون اسمى بسبب ما فعلته،

تهجّوا أيضًا (علامات = حروف) تعويذة القرابين الملكية من أجل أمون وأقوم وحور آختى ويتاح – سوكر وأوزيريس وأنوبيس ومعبدى الشمال والجنوب، لصالح كا، كاتم أسرار الإله الكامل، والكاتب الملكى والمشرف العام على الشونة المزدوجة لرب الأرضين، في مصر العليا ومصر السفلى، إنه خع إم حات، الصادق –القول... الرجل البارع الماهر، القوى الشكيمة، الحكيم في الحق، الفطن والكيس والمجامل، صانع الأفعال المفعمة بالبركات. كان (الشخص) الذي يشعل المجمرة، من أجل الآلهة جمعاء التي يعرف أسماءها (فكان يتمتع بالتالى بسلطان عظيم)، ليضع عليها القرابين المكونة من كل ما هو طيب وطاهر. كان يُطعم الأبرار ويؤدى شعيرة سكب الماء الطهور، من أجل القائمين في العالم الآخر. كان فمه ممتلنًا (بعبارات): مرحبًا! و«الخبز والجعة!»، من أجل البشر أجمعين. كان يقوم بتقديم ماعت إلى الملك وفروض الشكر والحمد للحورس، سيد القصر. إن الإشارة إلى اسمه في أجنحة وفروض الشكر والحمد للحورس، سيد القصر. إن الإشارة إلى اسمه في أجنحة الإقامة الخاصة، كان بمثابة (الإشارة إلى اسم) رجل مفيد، صاحب قلب مستقيم وعقل منصف.

عندما هبط الكاتب الملكى، المشرف العام على الشونة المزدوجة – (عندما هبط) خع إم حات الذائع الصنيت إلى الجبانة، كان ظافرًا منتصرًا على الأرض.. لم يحدث أنذاك، أن وجهت إليه إتهامات، ولم يُخاطب من جانب [الأصدقاء] الوحيدين بأحاديث تدينه. وعندما وصل إلى القاعة الكبرى – قاعة الحقيقتين (قاعة محكمة أوزيريس)،

وُجدت كل أفعاله مستقيمة (عند وضعها) على الميزان، فى حضرة الآلهة القائمة فيها. وأقر تحوت بأنه صادق – القول، فى محكمة جميع الآلهة والآلهات. فحيوه إذن، ومجّدوا شمائله.

النص مرصع ببعض الكتابات الرمزية، يلى ذلك نداء إلى الشمس والقمر،

أيا أتون المجيد، يا سبيد النور، أنت الذي يتنائق في الأفق، أيها الشمس الملكي(\*) ليتك تظل متالقًا (أيضًا) في وجه الكاتب الملكي... خع إم حات. إنه يتعبّد (إليك) منذ مطلع الفجر، ويرضيك أيضًا بحلول المساء. وهكذا، فليتك تمكّن كا الكاتب الملكي... إن خع إم حات الذائع الصبيت، يصعد معك إلى السماء. فليبصر على متن سفينة المساء، ما أن يهبط من سفينة النهار، وليختلط بالنجوم التي لا تكلّ وبالنجوم الأخرى في السماء.

أيها القمر في هيئته بدرًا، ليتني أتلقى ضياءك، ليتك تنير وجه الكاتب الملكى... خع إم حات. إنه يتأمل جمالك ويتهلل فرحًا بسببك، إنه يبجّل أشعتَك (٨٩).

#### رجال تحت السلاح

تقلّص دور الجيش في عهد تحوتمس الرابع وعهد أمنحوت الثالث، تحديداً. واختفى كبار ضباط الإمبراطورية، ومع ذلك، يظهر بعض كبار الشخصيات، كشفت عنهم الصدفة، أثناء أعمال التنقيب في الجبانات.

إن المقبرة رقم ٩٠ المهيبة، رأت النور فى الشيخ عبدالقرنة. وتضم صنفة واثنى عشر عموداً منحوته فى صخر الجبل ذاته. إنها مقبرة نب أمون، حامل البيرق وقائد المركب «محبوب أمون»، ثم ضابط الشرطة فى غرب طبية. كانت له زوجتان، وتيى هى الأقدم. فهل اقترن من اثنتين فى أن واحد، أو تزوج مرتين، على التوالى؟ وفى حالته هذه، كما فى غيرها من الحالات العديدة، من الصعوبة بمكان الوصول إلى قول فصل.

<sup>( \* )</sup> لأن كلمة شمس لفظ مذكر في اللغة المصرية وليستقيم المعنى، أبقيت في المذكر كل الكلمات التي تشير في هذه الفقرة إلى الشمس. (المترجم)

إذ تظهر الزوجتان، سواء كان قد تزوجهما في أن واحد، أو على التوالي، بلا أي تمييز بينهما في مشاهد المقادر.

ظل نب أمون يقدم خدماته في عهدى تحوتمس الرابع وأمنحوت الثالث.

وما زالت جدران مقبرته، تحتفظ بنص المرسوم الملكي بترقيته:

العام السادس. مرسوم صادر، في هذا اليوم، من جلالة هذا القصر(\*)، من أجل الأمير، قائد سفن مصر العليا ومصر السفلي. يقول هذا المرسوم:

أمر جلالتى بإعداد شيخوخة سعيدة بالهبات المقدمة لأحد خلصاء الملك المقربين، تتويجًا للوضع الإجتماعي لحامل البيرق ئب – آمون، الملحق بالمركب الملكي «محبوب – آمون». وبالفعل فقد أصبح طاعنًا في السنّ، وهو في معية فرعون، ملتزمًا باستقامة قلبه. كانت سعادته تزداد كل يوم، في انجاز الأوامر الصادرة إليه. لم يتّهم أحدًا، ولم أكشف عن خطأ واحد ارتكبه، حتى إذا وُشي به (؟) أحيانًا. ولذا، فقد أمر جلالتي بأن يُسند إليه من الآن، منصب رئيس المچاي في غرب المدينة (\*\*)... إلى أن يبلغ وضعه المبجل. وفي الوقت نفسه، فليتصرف الجميع لتوفير احتياجات أهل بيته وماشيته وحقوله وخدمه وكل أملاكه على الماء وعلى الأرض، دون أي تدخل ضدهم، من جانب مراقب من مراقبي الملك، (أي أن أملاك ثب آمون كانت معفاة من الضرائب). وانه حامل – بيرق المركب «محبوب – أمون»، المحارب القديم في الجيش، نب آمون، عمادق – القول (٠٠).

وعلى جانب من جوانب المقبرة، يمكن أيضًا مشاهدة رسم يمثل بيته فى زمن الحياة (١١)، وقد صرور طبقًا لمبادئ الرسم المصرى، التى تُكثر من عدم التطابق الذي يساعد على رؤية كل شيء. ويُستخدم فى هذا المقام تحديدًا، عدم التطابق الرأسى. إن بابًا بدعامتين من خشب، صرور على يسار المبنى، ومن خلاله، كان من المكن الولوج، إلى قاعة الإستقبال التى تحمل سقفها أعمدة صغيرة ذات تيجان نباتية. كانت

<sup>(\* )</sup> كما نقول في أيامنا هذه: البيت الأبيض أو الإليزيه... (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نيوت بالمصرية القديمة وهي من أسماء طيبة. (المترجم)

إضاعتها تعتمد على شباكين، فى وسط القاعة، وقد وزّعا توزيعًا سليمًا على الجدار السميك الذى يحمى من حرارة الجو. وعلى سطح البيت يلاحظ وجود منتجات مخروطية الشكل لإستقبال الريح وهو ما يعرف بالملقف. ومع تزايد عدم التطابق الرأسى، يلاحظ وجود الأشجار التى كانت قائمة فى واقع الأمر خلف البيت، ولكنها تبدو هنا، فى وضع غريب، وكأنها تطل علينا من فوق سطح البيت. وهى عبارة عن أشجار النخيل والتين.

إن جزءً من رسم جدارى، وهو من مقتنيات المتحف البريطاني، في الوقت الراهن، يشهد على نحو خاص، على جمال الأسلوب الكلاسيكي الذي تلتزم به هذه المقبرة (٩٣) والحس المرهف الذي تمتع به الفنان المصرى. ويتعلق الأمر بعنصر من مشهد مزدوج، يواجه أحدهما الآخر، يصور صيداً بريًا وصيداً نهريًا، وهو موضوع شائع: هنا، نجد نب آمون، على متن زورق مصنوع من مادة خفيفة، في صحبة زوجته وأولاده، ويصوب عصا الرماية، في اتجاه العصافير التي تعشش داخل تويجات أزهار نبات البردي. إن تعارض الخطوط المنمقة واضح كل الوضوح. فنجد من جهة، عالم البشر، بخطوط الصياد الرأسية العالية وبساعديه المدودين أفقيًا، بما تبذله من جهد، والخط المستقيم والموازي للمرأة وهي تحمل باقة زهور مركبة تركيبًا بارعًا: إنه عالم منظم ومتوازن، يجد تعبيره في هذه الخطوط الواضحة البسيطة. ونجد في المقابل، أن عالي الحيوان والنبات عالم برّى، وتتمايل سيقان نبات البردي، وكأنها تحت تأثير ربح عاتية، فتطير العصافير في مختلف الإتجاهات، ونشاهد قطًا بريًا ضخمًا، في حركة إلتوائية غريبة وهو يحاول قضم جناح طائر. كما أن تصادم الألوان أكثر عنفًا: إنه عالم من الفوضي، مشوش ومضطرب يتعارض مع عالم البشر. ويستطيع الرسّام المصرى، بتلاعبه بالخطوط وتباين الألوان، أن يعبر عن تكوين العالم.

كما تروى رسومات المقبرة أعباء قائد الشرطة الرسمية والروتينية. هكذا نشاهد «تقرير المساء»: فيجلس ثب آمون في ظل شجرة جميز، ممسكًا بيده اليمنى فرع شجرة، ويستقبل ثلاثة رجال، يحمل أولهم سهامًا، أما الآخران فمسلّحان بالعصبي. ويعلن الرجل الأول: «النظام يعمّ منطقة الجنوب و[منطقة الشمال]». ويعلن الآخران: «الموقع (؟) سليم وكل شيء في نظام»(٩٣).

إن تأمين حسن أداء شرطة مدينة طيبة العظيمة، كان يفترض الكثير من هذه الواحيات اليومية.

أما حور إم حب، النبيل والأمير، حامل المروحة عن يمين الملك وكاتب المجندين المحد، ثم مدير كتبة الجيش أجمعين، والمشرف العام على الإسطبلات الملكية، والمشرف العام أيضًا على الحقول والماشية وأشغال آمون، والمشرف العام على كهنة مصر العليا ومصر السفلى (١٩)، فكان من بين أفراد حاشية الملك الذين جمعوا بين العديد من المناصب الإدارية. وظل في خدمة ملكين، بدءًا من تحوتمس الرابع وحتى أمنحوت الثالث. كان في الأساس من رجال الجيش، فرافق تحوتمس الرابع إبان حملته على النوية. وتشهد على ذلك، المخربشات التي عثر عليها في كونوسو. وتحتفظ مقبرته رقم ٧٧، في الشيخ عبدالقرئة، برسومات توضح بالتفصيل عمليات التجنيد العسكري، على امتداد سلسلة من الصفوف، وهي على كل حال مقبرة تتميز بجمال زخارفها. ويبدو أن فنانين على الأقل، قد ساهما في تنفيذ رسوماتها، فالفارق واضح بين نمطين مختلفين. والميل إلى الطبيعة بين جلى: سواء في طريقة المعالجة المحسوسة لتحليق الطيور بأجنحتها المفرودة على اتساعها، فوق الأجمات أو في المعالجة المفعمة بالإنفعالات والطرافة، لهذه الجرادة الخضراء الرائعة، بعينيها الجاحظتين وقد تعلقت بتويج زهرة.

ويا لها من صلاة محركة للمشاعر، تلك التي صاغها حور إم حب، حتى لا تتوقف الحياة، إنها اشتياق قوى إلى العيش في حرية:

حقًا، فأنا إنسان، يظل قلبه بجوار الله. إن قلبى مزدهر، إن فمى مزدهر، إن يدى مسزدهرتان. ليت قلوبكم تكون مسزدهرة، أنتم يا مسالكى الزمن الأبدى، أيتسها الكائنات النورانية، المفعمة بالبركة في الجبانة. انظروا، أنا قادم من بلد الأحياء هذا، لابقى معكم في الأرض المقدسة، أنا وحيد بينكم، ما أُمْقتُ الكذبَ عندى. لقد أتيت على الدرب الجميل للإنسان ذي القلب المستقيم، حتى أنشط وأنعش كل جسدى. ليت بائى

يعود إلى الحياة، ليتنى أكون إلهيًّا، عظيمًا ونورانيًا...

أيتها الآلهة القائمة في السماء، والآلهة القائمة في الأرض، والآلهة القائمة في المنوات، أيتها الآلهة، يا سادة الجولات والترحال، التي تسيّر سفينة رع، وتقود الإله العظيم إلى أفقه، ردّوا كلماتي إلى سبيد الأبدية، بصفتها صلاة خادم إلى سبيده، ليته يتيح لي الرقاد، في مكان الزمن الأبدى، في مغارة الزمن اللانهائي (٩٠).

وكرجع الصدى لصلاة الحياة هذه، تنشد الموسيقيتان هذه الأغانى:

من أجل كائك. اقض يومًا سعيدًا في بيتك الجميل – بيت الزمن الأبدى، في مكانك للزمن اللانهائي. فلتحتفظ في يدك بالله جنك، جميلة للناظر إليها وكاملة. ضم باقات الزهور التي لا تذبل. امسح جسدك بأفضل الزيوت. لا تتوقف عن قضاء يوم سعيد، فيبقى قلبك في متعة وصدرك في فرح. سوف تشاهد آمون. وسوف يسمح بأن تبقى وسط البشر المبجلين في بلد الأحياء... سوف تشرب من كأس من ذهب(١٦).

وأغلب الظن، أن حور إم حب كان من خلصاء تحوتمس الرابع الحميمين. وقد صُور في صحبة والدته، السيدة إيزيس، وأقعد على ركبتيه «الإبنة الملكية أمن إم أوبت». ومع ذلك، ليس في وسعنا أن نقف على أصول وطبيعة العلاقات التي كانت تربطه بالعائلة المالكة.

# عالم فلكي في خدمة أمون

إذا كنّا نذكر في هذا الصدد، نحْت - أي: «القوي» - الذي عاش في عهد تحوتمس الرابع، فليس لأنه يكشف أسرار فنه، ولكن بكل بساطة لأن مقبرته رقم ٥ في جبانة طيبة، إلى جانب مقبرة مننا، هي الأفضل حفظًا من بين سائر مقابر الجبانة. وتقع عند أدنى المنحدرات الشرقية من الشيخ عبدالقرنة. إن الحجرة الأولى فقط مزخرفة. وقد احتفظت رسوماتها بدقتها المرهفة ونضارتها. وعولجت المواضيع المالوفة معالجة كلها طرافة ورقة المشاعر. فيجلس نخت داخل مقصورة مصنوعة من مواد خفيفة وغطاء نباتي، ليشاهد أعمال الحقول: ففي السهل الذي ترويه ترعة صغيرة، بفضل تعرجاتها، يدفع الفلاحون أمامهم محراثين تجرهما الأبقار، وعلى

مسافة قريبة، نشاهد فلاحين أخرين وهما يحطمان قشرة الطمى التى تصلبت بسبب حرارة الجو، حتى يستطيع الباذر الذى يتبعهما أن ينثر حبوبه. وفيما وراء الترعة أيضًا، يقوم الفلاحون بالعزق والبذر وقضب شجرة. وبعد ذلك، سيحل موسم الحصاد. ويوضح المتن: «الترويح عن القلب في أعمال الحقول».

إن نحت، شائه شائ العديد من كبراء الدولة، كان يمتلك أيضًا أراضى فى الشمال، فى الدلتا ولا سيما مزارع الكروم. كما أن «الترويح عن القلب عند رؤية إسهامات حقول مصر السفلي»، ينظر إليه كمشهد أبدى، ويقوم الكرامون بقطف العنب وسط الأغانى وتبادل المزاح.

فالى أبد الآباد، تظل رحالت القنص والصيد النهرى والولائم والأغانى والرقصات، تروح أيضا عن قلب نحت وزوجته تاوى، منشدة أمون.

إن تمثالاً يُصور نحت ممسكاً بلوح حجرى، نُونت عليه الترنيمة الشمسية المالوفة في هذا الطراز من المعالم الأثرية، كان في انتظاره مصير مؤسف. فقد تقرر نقله إلى متحف نيويورك عام ١٩٣٥، ولكن غرقت السفينة التي كانت تحمله، وما زال التمثال إلى وقتنا هذا، قابعًا في مكان ما، في أعماق المحيط الأطلنطي. إنه مصير غريب لم يخطر على بال عالم الفلك الذي كان في خدمة إله الكرنك.

# ٤- الجنمع: الواجبات وشغل أوقات الفراغ

## جمهور أصحاب المهن

كانت مصر في المقام الأول بلدًا زراعيًا، يُسهم فيها الفلاح، بالنصيب الأكبر في رفاهية الجميع. كانت الأراضي في مجملها ملكًا للبلاط الملكي والكهنة، ولكن الملكية الصغيرة كانت قائمة، فكان الفلاحون يعيشون، إلى حدّ ما، عيشة الكفاف، في

حدود ما تغلُّه قطعة أرضهم الصغيرة. وفي هذا الصدد، يمكن الرجوع إلى قصة الفلاح الفصيح التي تروى مغامرات أحد هؤلاء الفلاحين، قبل سبعة قرون(٩٧). ولزيادة دخلهم، كانوا يقومون بأعمال السخرة(\*) لحساب الإدارة الملكية أو إدارة المعابد اللتين تقومان بمكافئتهم على مجهودهم وتعويضهم عنه. ويفلحون الحقول والحدائق الشاسعة. كانت الحبوب من قمع وشعير، إلى جانب الكتان، من الزراعات الأساسية، ويترتب عليها وجود سلسلة طويلة من المهن الصغيرة من خبًازين وصنًا ع جعة ونسلَّجين. وكانوا يقتلعون نبات البردي المنتشر على ضفاف النهر، ويعالجونه المعالجة المناسبة، ليصنعوا منه «الورق» المستخدم في هذا العصر، وذلك بدءًا من الأسرة السادسة أي حوالي ٢٤٠٠ق.م. وفي الصدائق، كان الكروم ينمو على العريش والكرَّامون المرحون يهرسون بأقدامهم الحافية، عناقيد العنب، ذات الحبات السوداء المائلة إلى الزرقة، والشبيهة بعيني حورس، اللتين أتيا بها إلى الوجود، حسبما تقوله الأسطورة، وكل ذلك على إيقاع أغاني الكرامين وتصفيق أياديهم وتصادم الصنوج. ومن خلال فتحة في الحوض كان العصير الغزير يتجمّع في سطل من الطين، ثم تعصير الرواسب الباقية، ويوضع السائل الإلهى(\*\*) في دنات عالية، وتسدُّ سدًّا محكمًا، مع بصمها بختم بوضح جهة المنشأ، ويترك السائل لفترة قد تصل إلى قرنين من الزمن، ليُقدُم ويطيب، فيصبير خمرًا معتقة.

كما كانت فرق من الرفاق مكلّفه بجنى البلح والجميز والرمان والزيتون، اعتبارًا من الأسرة الثامنة عشرة، إلى جانب غيرها من الثمار التي كانت تنبت بوفرة وغزارة،

<sup>(\*)</sup> راجع هامش السخرة، الذي يذيك مقدمة الكتاب. يجدر بنا أن نضيف أن الأجازات في مصر القديمة بمناسبة الأعياد كانت تصل إلى أكثر من ١٠٥ومًا، في السنة أي بنسبة ٢٩٪ من الأيام. وأغلب الظن أن العمال في مصر القديمة كانوا يتوقفون عن العمل خلال هذه الأيام، وإن كنا نفتقر إلى وثيقة تؤكد ذلك. فهل يظل يتحدث البعض عن سوء معاملة العامل في مصر القديمة وإن خضع لنظام العمل بالسخرة؟!

Della Monica. La classe ouvrière sous les pharaons, Librairie d'Amérique et d'Orient, 1980, p.160. (الترجم)

<sup>(\*\*)</sup> كان أوزيريس «رب النبيذ» يتوحد بقوى الحياة ويندمج فيها. (المترجم)

كانت بساتين الخضر، محل عناية فائقة فتُغلّ خضروات جليلة الفائدة كالفول والعدس والحمص والحلبة والخيار والبصل والسلاطة المعروفة بالرومانية. ومن أعمال الفلاحة، نذكر أيضاً رعاية بساتين الأزهار، وكان يتولى ريّها عمال البساتين الشديدو البأس، بواسطة دلوين معلقين عند طرفى عصا طويلة ممدودة على كتفى كل واحد منهم. إن الزهور التى تغلها هذه الزراعة نجدها مرسومة وملونة على أرضية قصر ملقطة أو قصر العمارنة، ومنها المرير bleuets والأقحوان chrysanthèmes واللّفاح -man- واللّفاح .

إن تربية الحيوانات في برك نهر النيل، كانت تضم قطعان الأبقار والفراف والماعز والحمير، ولكن أيضًا الظباء أو الضباع، بعد أن جُلبت من الصحارى وكانت مصدرًا للغذاء. إن رعاةً نصف عرايا، كانوا يراقبونها، وهي ترتع في المروج. وفي الفصل الحار، يقتادون قطعان مصر العليا إلى الدلتا، طلبًا للعشب.

عرفت المزارع تربية النحل. «كانت المناحل تتكون من أواني فخارية راقدة على بطنها، أو ربما استخدمت أنابيب من البوص جُمعت فيما بينها بواسطة الطين، وظلت هذه الطريقة شائعة في ريف مصر حتى وقت قريب(٩٨)». كان جمع العسل يتم عن طريق طرد النحل بالدخان، لاستخراج العسل الذي كان يقوم بدور بارز في عملية التغذية(\*)، حيث كان المصريون لا يعرفون السكر. وكانت حظائر الطيور تغص بالطيور، ويتولى الفلاحون تسمينها بأيديهم: ومنها الأوز الذي كان يطبخ بدهنه ويحفط، وذلك بخلاف البط والحمام وأيضاً طائر الكركي وطائر الرهو(\*\*).

<sup>(\* )</sup> كما كان يستخدم في صناعة بعض الأبوية والأدهان. راجع:

Della Monico. La classe ouvrière sous les pharaons. Librairie d'Amèrique et d'Orient, 1980, p.119 (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> طائر يشبه الكركيّ. (المترجم)

هذا العالم من العاملين النشطين، كان يعيش تحت رحمة فيضانات النيل ونظام سليم للرى، تراقبه الدولة عن كتب بأكبر قدر من الدقة. ولتطهير الترع أو توسيعها، يتم تجنيد الفلاحين وفقًا لنظام السخرة(\*).

كانت موارد الأراضى مثقلة بالضرائب، ومع ذلك، كان القانون يفرق بين الأراضى الزراعية وأراضى المراعى، وبين مختلف الحقول حسب مستوى خصوبتها، وبين الممتلكات القديمة وتلك الممتلكة حديثًا. كما أن «الكوارث الطبيعية»، أى الفيضانات المنخفضة، غير الكافية، يترتب عليها، تخفيض الضرائب(\*\*).

إن تحديد الضرائب وربطها، كان يتطلب القيام بعمليات حصر متكررة للحقول والماشية. كما كان الوضع معقدًا، فيندر أن تكون الأراضى التى يمتلكها الشخص الواحد متاخمة. فالملك والمعابد - على حدّ سواء - ولا سيما معبد الكرنك أو النبلاء، كانوا يملكون، في أن واحد، أراضي في مصر العليا وفي الدلتا، أضف إلى ذلك مشكلة أخرى، لأن الضرائب كانت تُدفع عينًا في شكل حبوب أو مواشى أو أشياء مصنعة متنوعة. فكان لابد بداية من تخزينها في الشون والحظائر والمخازن الملكية، ثم توزيعها على الجيش وموظفى الحكومة والقصر. فيقع على عاتق كتبة الخزينة مهمة شاقة ومعقدة.

إن قسمًا أخر من السكان كان يعمل في المحاجر والمناجم: محاجر مصر ومناجم الذهب في النوبة ومناجم النحاس والفيروز في سيناء، تحديدًا.

<sup>(\*)</sup> بعد كل ما قيل عن السخرة في الهوامش السابقة، في المقدمة وفي سياق هذا الفصل، يمكن للقارئ أن ينظر إلى الأمر بموضوعية وحيادية، بعيدًا عن التشنجات الفكرية الرافضة رفضًا قاطعًا لوجود هذا النظام في مصر الفرعونية، وبعيدًا عن الرأى الذي يصر على النظر إلى هذا النظام من العمل باعتباره نقطة سوداء في حضارة مصر الفرعونية، التي لم تعرف أبدًا المجازر الجماعية التي ارتكبها الغرب، ففي منتصف القرن العشرين، على سبيل المثال لا الحصر، أباد ممليونًا، من البشر خلال خمس سنوات فقط، هي عمر الحرب العالمية الثانية، والأمثلة غيرها، كثيرة وكثيرة، والإستشهاد بها، يتجاوز حدود هذا الهامش. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هذا النظام الضريبي، من السمات الإيجابية للعدالة الاجتماعية التي قام عليها نظام العمل الأبوي في مصر القديمة. (المترجم)

كما كان يقع الاختيار على فرق العمال لإلحاقهم بكبرى أشغال التشييد والبناء: نذكر منهم قاطعى الأحجار وصناع الطوب والبنائين. فيعملون مقابل أجر ثابت أو يكافؤون أيضًا أحيانًا عن فترة عملهم في «السخرة»(\*).

كما شاعت المهن الصغيرة في القرى أو البلاط الملكي: كالغسّالين والإسكافيين والحلاقين.

إن تصاوير المقابر ونصوصها – التى تعرفنا بهذه الشرائح من أبناء مصر، تبين أن كافة المصريين، من سواد الشعب، كانوا يتطلعون إلى استمرار حياتهم بعد الوفاة، فيظلوا يعملون بجوار سادتهم، في عالم آخر يشبه الحياة الدنيوية. هذا المعتقد أيضًا، هو الأصل الذي جاءت منه التماثيل الصغيرة التي لا حصر لها، التي يطلق عليها اسم أوشبتي وتأخذ مكانها في المقبرة، إلى جانب صاحبها، وهي تحمل معزقة ومنكاش، «لتجيب»، إذا نادى عليها السيد، وتواصل فلاحة أراضيه الأبدية، فلاحة سحرية.

وخلافًا لفكرة لم تجد أحيانًا صعوبة في الذيوع، لم يكن أبدًا فالحو مصر وعمالها عبيدًا. إن أسرى الحرب فقط كانوا معرضين ليباعوا أو يوهبوا. ومع ذلك فقد كان في وسعهم أن يتزوجوا وأن يمثلوا بصفتهم شهودًا في ساحات المحاكم. بل كان في وسع سادتهم إعتاقهم ليحصلوا على المواطنة المصرية(١٩٠)(٠٠٠).

## الطبقة «الوسطى»

كان الحرفيون من فخًاريين ونحاتين ورسّامين وصواع وصناع الجواهر - ينحتون جميعًا أشكالاً، كانت تعتبر بعضها أغلفة حية، تنتظر أن تبث فيها الحياة.

<sup>(\* )</sup> أعمال السخرة كانت إذن مدفوعة الأجر. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> هكذا يمكن اعتبار أن ملف السخرة والعبودية في مصر الفرعونية، قد أُغلق. (المترجم)

ومن ثم كانوا جديرين بكل الإحترام والإهتمام، ويشكلون طبقة تعيش في يسر ورخاء. كانت هذه الوظائف وراثية في الغالب. فتنتقل أسرار هذه المهن أبًا عن جدّ، وخلفًا عن سلف. كان هؤلاء الحرفيون لا يحصلون فقط على أجورهم، بل كانت تعطى لهم قطعة أرض أو ما يلزمهم من متاع جنائزى. إن جبانة دير المدينة تشهد منذ إقامتها على ذلك، وسوف تزداد اتساعًا في عصر الرعامسة تحديدًا.

الكتبة أيضًا، وهم موظفون فى خدمة الدولة أو الأشراف والنبلاء أو الكهنة، كانوا عناصر نشطة، يصعب الإستغناء عنهم ويشكلون جزءًا من الطبقة الوسطى. بل كان ينتمى بعضهم إلى الطبقة الحاكمة. ولا يوجد أى وجه شبه بينهم و«نسّاخ» أيامنا هذه. كانوا أشخاصًا يتمتعون باحترام الجميع، بل وصل إليهم الأمر إلى حد إعفائهم من الضرائب. كانوا فخورين مزهوين بأيديهم الملساء وثيابهم المصنوعة من الكتان الناصع، ويعتزون بما يتمتعون به من إمتيازات.

كان الجميع، بدءًا من الفلاحين العاملين في الأرض وصولاً إلى الحرفيين والكتبة، شركاء يساهمون في حياة العالم المصرى واستمراره على قيد الحياة في العالم الآخر.

### شغل أوقات الفراغ ورحلات الصيد الملكية

لما كانت الطبقة الحاكمة التى تشكل بلاط الملك فى طيبة، مثقلة بمسؤوليات مرموقه وجسيمة، فمن الطبيعى أن تسعى إلى شغل أوقات فراغها بطريقة سليمة ومفيدة، على سبيل الإستجمام: كالترويح عن النفس فى جو الحدائق العليل، وتأمل أعمال الحصاد وأعشاش الطيور، أو شغلها بممارسة قدر كبير من الرياضة، من خلال رحلات الصيد النهرى والصيد البرى، وتحتفظ المقابر بالعديد من التصاوير التى تمثل هذه الأنشطة.

ولكن الصيد البرى والصيد النهرى، لم يكن لهما فى مصر دلالة رياضية فحسب، بل كانا أفعالاً سحرية تهدف إلى قتل القوى العدائية الكامنة في كل قنيصة.

كما كانت رياضة الصيد في نظر الملك مأثرة، الهدف منها تأكيد قوته وتعذر قهره، إذ كانت الحيوانات البرية وأعداء الإمبراطورية شيئا واحدًا. ومن ثم كان الصيد نشاطًا مخلّصنًا، يسهم في إقرار النظام في العالم وتماسك البلاد وترابطها.

لقد أراد أمنحوت الثالث أن يخلّد رحلات صيده العظيمة. فأصدر سلسلة من الجعارين. وفي العام الثاني من عهده، أراد لرحلة الصيد التي قادها ضد الثيران البرية، أن تحيا إلى أبد الآباد:

فى العام الثانى، من عهد صاحب الجلالة ... (تذكر بعد ذلك القائمة الكاملة للألقاب الملكية) ... أمنحوت ملية و(جلالة) زوجته الملكية العظيمة تبي، جرت لصاحب الجلالة أحداث عجيبة. جاء من يقول له، أن قطعان من الثيران البرية موجودة فوق تل أرض شيتا(؟). عندئذ هبط صاحب الجلالة النهر، ليلاً متجهًا ناحية الشمال، على متن السفينة الملكية المسماة «من يظهر متالقًا مع ماعت». وإذ سلك الطريق المناسب، وصل إلى شيتا في سلام مع مطلع الفجر، عندئذ، ظهر على مركبته، في حين كان جيشه بأكمله يسير في أعقابه. فصدرت الأوامر إلى أفراد الحملة في مجموعها، وإلى الأطفال أيضًا، الذين كانوا في صحبتهم بمراقبة هذه القطعان البرية بأكبر قدر من اليقظة. ثم أمر صاحب الجلال بمحاصرة هذه القطعان بسور وخندق، وأمر أيضًا بإحصائها. فكانت أعدادها الحالية ١٧٠ ثورًا. وأعداد ما جاء به من رحلة الصيد، في ذلك اليوم: ٢٥ ثورًا.

ثم قضى صاحب الجلالة أربعة أيام يشغل فراغه فى العَدْو بجياده (حرفيًا: يلهب الجياد)، وظهر مرة ثانية على متن مركبته، بيان بالثيران التى جاء بها صاحب الجلالة من رحلة الصيد: ٤٠٠ ومجموع الثيران ٩٤ (\*)(١٠٠).

وتكرس مجموعة أخرى من الجعارين انتصارات العاهل الملكي في رحلات صيد الأسود. وبعد القائمة المزدوجة لألقاب الملك والملكة يعلن النص: بيان بالأسود

<sup>(\*)</sup> هكذا في الأصل. (المترجم)

التى جاء بها صاحب الجلالة، بفضل قوسه، منذ العام الأول وحتى العام العاشر: ١٠٢ أسدًا متوحشًا (١٠١).

الأسلوب مبتذل، ويبتعد كل البعد عن أسلوب الملاحم العظيمة التى حققها تحوتمس الثالث. كان أمنحوت الثالث ملكًا عاش حياة سهلة مترفة، بفضل فتوحات أبائه، ولم يهتم إلا فى أضيق الحدود بالحفاظ مثلهم، على الإمبراطورية، بفضل سياسة حصيفة، تضمن وجودًا متواصلاً واستعراضًا للقوى العسكرية.

# ۵- الازدهار وكبرى الأبنية

### • وأخذ الكرنك يتوسع

إن الكتل الحجرية التي استخدمت في مبانى تحوتمس الرابع عثر على معظمها في المبانى التي شيدها ابنه أمنحوت الثالث. كان هذا الأخير بنّاءً عظيمًا ولكنه كان أيضًا في الواقع «مدّامًا». فإذ أراد أن يبنى بأقلُ التكاليف وبأسرع ما يمكن، فكك العديد من مبانى أسلافه ليشيد مبانيه، وتحديدًا الصرح الثالث من معبد الكرنك.

كان تحوتمس الرابع قد شيد مقصورة من الألبستر لاستراحة المركب المقدس، بمدخل مزدوج اسمها «تحوتمس – نو – الإشراقات – المتألقة، هو الذي يتسلّم تيجان أمون».

كان معبد آمون - رع يبدأ آنذاك، عند الصرح الرابع الذى شيده تحويمس الأول. وفى باحة المبنى شيد تحويمس الرابع مبنى من الحجر الرملى، له أهميته. ربما كان بناية تحيط بها أعمدة أو فناء ذا رواق داخلى، يتكون من عشرين إلى ثلاثين عموداً مربعاً، مزخرفا على كل وجه من وجوهه، بمشهد ذيل بسطرين من نصوص تشير إلى أعياد الملك اليوبيلية. وما زال بعض بقايا الأعمدة موجودة فى مكانها، عند الزاوية الشمالية الغربية من البرج الشمالى من الصرح الرابع، ولكن عثر على

معظمها وسط أساسات الصرح الثالث الذى شيده أمنحوبي الثالث (\*). إن بعض أجزاء السواكف كانت تحمل مدونة، تقدم وصفًا للمبنى: «فناء أمامى، من الحجر الرملى الجيد، محاطًا بالأعمدة» (١٠٢). لا شك، أنه كان فناءً للأعياد، يُحتفل فيه ببعض فقرات مراسم الأعياد اليوبيلية، وتحديدًا العنو الشعائرى والمواكب المقدسة. ويُعتقد أنه كان يسمح عندئذ للجمهور بالدخول إلى هذا القناء لرؤية «الإله في تجلياته». ويطلق أحيانا على هذه الأفنية الأمامية عبارة «أفنية الشعب». قام تحوتمس الرابع بزيادة حجم باب الصرح الرابع، فأضاف جزءً أماميًا إلى الكتلة الأساسية للباب الأقدم الذى قد يعود تاريخه إلى تحوتمس الأول. الأمر الذي يفسر تغيير اسم المبنى، فأصبح اسمه بدءً من عهد تحوتمس الرابع:

«الباب المقدس العظيم (المسمّى): قوية - هي - هيبة - آمون».

وأمام بوابة الصرح الرابع هذه، أمر العاهل الملكى بتشييد مدخل مسقوف من الذهب (١٠٢)، كانت ظلّته مرفوعة على أسطونين من الطراز الخيمي (\*\*)، وما زالت ركيزتيهما في مكانهما بجانب قاعدتي المسلتين. وعلى الدعامة الشمالية العلوية، يمكن أن نقرأ:

لقد شيد من أجل أبيه أمون – رع بوابة شامخة... ليصبح ما سبق أن شيده أسلافه، أكثر اتساعًا وأكثر شموخًا. حتى وصل ارتفاعها إلى عنان السماء، وينير تألقها القطرين ويدخل الفرح والبهجة على الكرنك، ويغتبط ملك الآلهة عند مشاهدتها (١٠٤).

وفيما بعد سيتولى الملك السوداني شاباكا من الأسرة الخامسة والعشرين، ترميم الباب والمدخل المسقوف، وبعد ذلك، سيدون الإسكندر الأكبر اسمه على الباب.

<sup>(\* )</sup> هكذا كان وضعها عند كتابة هذه السطور، ولكن أعيد الآن تشييد ما تبقى من المقصورة، في المتحف المفتوح بالكرنك. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> campaniforme. تاج هذا الطراز من الأساطين، في هيئة ناقوس فتحته من أسفل ومدور في أعلاه ويشبه وتد الخيمة، ومن أمثلة هذا الطراز: أساطين بهو أعياد تحوتمس الثالث بالكرتك (أخ منو) ومركب خوف في المتحف القائم جنوب هرم خوفو. (المترجم)

لقد وردت صورة للمدخل المسقوف، في حالته الأصلية، ضمن رسومات المقبرة رقم ٧٥ بجبانة الشيخ عبدالقرنة، في غرب طيبة لصاحبها أمنحوت سا إس، الخادم الثاني للإله أمون.

وهنا، لا ينظر إلى الذهب، باعتباره رمزًا يدل على الأبهة والرفعة والترف. فالذهب هو لحم الآلهة، والمدخل المسقوف المصنوع من الذهب، يستقبل إستقبالاً طبيعيًا أمون – رع، عند أطراف بيته. إنه يحدد مدخل الطريق المقدس الذي يسوق الإله إلى معبده.

إن أعمال تحوتمس الرابع تضم أيضنًا عددًا من المعالم الصرحية الأخرى الرفيعة الشأن، وإن اختفت في الوقت الراهن. ونعرفها من خلال النصوص، فيمكن أن نقرأ على الجانب الشرقى من مسلة اللاتران(\*)(١٠٥) Latran النص الآتى:

إن من خيرو رع، ملك مصر العليا و صر السفلي، قد أكثر من المعالم الصرحية في الكرنك، (إنها معالم) من ذهب ولازورد وفيروز، وكافة أنواع الأحجار الكريمة. إن القارب الكبير للإله أمون على صفحة النهر، المسمى «ذا القيدام القوى»،مصنوع من خشب الأرز الذي قطعه صاحب الجلالة من فوق جبل ريتنو. كان مغشى بالكامل بالذهب، وصنعت كافة زخارفه حديثًا، لاستقبال جمال أبى الملك أمون، عند ابحاره على صفحة النهر (١٠٠١).

لقد اندثر العديد من أعمال الفراعنة القدسة، من جراء ما لحق بها من تدمير وسرقات وسلب ونهب.

وقام أمنحوتها الثالث بتوسيع الكرنك، إلى حد كبير في اتجاه الغرب والشمال والجنوب.

وأمام الصرح الرابع الذي شيده تحوتمس الأول، والفناء ذي الصُفة وهو من أعمال تحوتمس الرابع، شيد صرحًا أخر، هو الثالث حسب تسميتنا في الوقت الراهن، ويقع شرق بهو الأساطين العظيم الذي شيده سيتي الأول ورعمسيس الثاني،

<sup>(\*)</sup> في الثانيكان. (المترجم)

أى أنه كان يقع بعد هذا البهو بالنسبة للقادم من جهة النهر. كان هذا الصرح يتكون من برجين مرتفعين من الحجر الرملى، يكتنفان باب من الحجر الرملى، وثبتت أربع سوار على كل برج. وبعد ذلك، وأمام هذا الباب، أمر الملك بإقامة ردهة وباب أمامى، سوف يتقدمه فيما بعد صف أعمدة.

وعندما قامت هيئة الأثار المصرية(\*) بالتنقيب في أساسات هذا الصرح، كشفت عن ١٣٠٠ كتلة من الحجر المزخرفة، كانت جزءًا من ثلاثة عشر أثرًا مختلفًا: فناء تحوتمس الرابع، ذي الأعمدة ومسلتا أمنحوت الثاني اللتين كانتا قائمتين في هذا المكان وباقي المباني التي شيدت على ما يظن في هذا المكان، وهو نقطة تقاطع محوري الكرئك الرئيسيين، محور معبد أمون – رع الغربي الشرقي والمحور الشمالي الجنوبي الذي يربط معبد مونتو بمعبد مرقت ومعبد الأقصر. ومن بينها، مقصورتان أمكن ترميمها بالكامل إنطلاقًا من الكتل المستخرجة من أساسات صرح أمنحوت الثالث، بفضل جهود المهندس الفرنسي هنري شيڤرييه Henri Chevrier: فأعيد تشييد الأولى فيما بين عامي ١٩٢٧ و١٩٣٨، وهي إستراحة للمركب المقدس من الحجر الجيري الأبيض وكان سنوسرت الأول قد أقامها. أما الأخرى فقد أعيد تشييدها عام الجيري الأبيض وكان سنوسرت الأول قد أقامها. أما الأخرى فقد أعيد تشييدها عام الأول؟ (٩٤٧ وهي استراحة للمركب المقدس من الألبستر وتعود إلى عهد أمنصوت الأول.) (١٩٤٧ وهي استراحة المركب المقدس من الألبستر وتعود إلى عهد أمنصوت الأول.)

أما باب الصرح، فقد صار في الوقت الراهن مجرد أنقاض. ولكن في وسع المرء الواقف أمام أطلاله، أن يتصور بسهولة روعته الغابرة، لأن نصبًا يقدم له وصفًا، على قدر كبير من الدقة. فقد حُفر هذا النص على لوح كبير من الجرانيت الأسود، كان مقامًا أصلاً في المعبد الجنائزي للعاهل الملكي بالبر الغربي، وعُثر عليه في معبد

<sup>(\* )</sup> تغير اسمها في الوقت الراهن إلى المجلس الأعلى للكتار. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> يمكن مشاهدة هاتين الرائعتين في المتحف المفتوح، شمال الفناء الأول من معبد الكرنك. (المترجم)

الفرعون مر إن يتاح من الأسرة التاسعة عشرة (\*)، الذي أعاد استخدام عناصر مباني سلفه، في منانيه الخاصة.

يحدثنا نص أمنحوت الثالث على النحو الآتى:

طلب الملك بتشييد باب شامخ أمام (معبد) أمون – رع، رب عروش القطرين، مغشى بالكامل بالذهب. إن صورة الإله، (في هيئة) كبش، مطعمة باللازورد الحرّ ومغشاة بالذهب وعدد كبير من الأحجار الكريمة. ولم تُصنع مثلها أبدًا. كانت الأرضية مزدانة بالفضة. وأقيم باب أمامي ولوح من اللازورد على كل جانب من جانبيه. كان صرحه يلامس السماء، مثله مثل الدعائم الأربع التي تحمل السماء. إن تألق السواري ذات البيارق، المغشاة بالذهب الخالص، كانت ترتفع إلى أعالي السماء. ولهذا الغرض كان صاحب الجلالة، قد جلب الذهب من منطقة كاروى، إبان الحملة الأولى المظفرة الهادفة إلى تدمير بلاد كوش الشديدة الخسنة (١٠٨).

وما زلنا نقرأ أيضًا، مدونة أخرى منقوشة برشاقة فائقة، على الجناح الجنوبى من الصرح الثالث. إنه نص يمتدح الملك وأعماله من أجل إله الكرتك، ونلاحظ أن التعبير عن المقصود، من خلال لفظ حسن، يُرهص منذ ذلك الزمن، بطلاوة البيان في عصر الرعامسة:

إنه أكثر الأذكياء، الذي اصطفاه آمون من بين ملايين البشر، ليقود الشعب في مواجهة الزمن الأبدى. لقد أقامه على عرشه ليسوس ما يحيط به القرص (أتون)، إن عينه تخلق النور من أجل البشر أجمعين. كم هي محيية ومنعشة، رؤيته متجليًا في تألقه. لقد وهبه أمون عرش جب ووظيفة أتوم وملك رع، الزمن الأبدى. إن ساعديه يحملان العصاء ببسالة وقوة، التوجه إليه الأرض قاطبة محملة بمنتجاتها. إنه أسد

<sup>(\*)</sup> وهو من مقتنيات متحف القاهرة حاليًا، الرواق ١٣ من الطابق الأرضى. ومن السهولة بمكان، أن يدرك المشاهد الفارق الشاسع بين روعة نقوش وجه اللوح الذي يخص أمنحوت الثالث، بمقارنتها بمستوى نقوش ظهر اللوح الذي يخص مر إن پتاح – والمعروف إصطلاحًا بلوح إسرائيل. (المترجم)

متوحش، عندما يشاهد أعداءه، وهم يطنون طريقه، (الأعداء) الذين ينحرهم اسمه. ومن أتى به إلى الوجود، يأمر بأن يتحد بأشكاله، ليصبح السيد الأوحد المتفرد... مستمتعًا بقوته، مرشد جيشه، وزعيم ملايين البشر، إنه صاحب قلب يقاوم الزمن، وساعد بارع ويتمتع بالمعرفة... منجزًا مداره على غرار أتون، لأنه واسع الخُطى. إنه نجم من الذهب الخالص، على متن مركبته (الحربية) وقواس قدير، عندما يصوب ناحية الهدف. إن ساعديه يشبهان ساعدي رب طيبة، وهو يسوق أسرى البلدان لأجنبية قاطبة. فلا نظير له، إنه الراعى الصالح، الساهر على البشر أجمعين الذين أخضعهم خالقهم لسلطانه. إنه سيد الطعام... فهو من يحبّ أفعال ماعت، مغتبطًا بإرشاداتها، فاحصًا الأبدان وعارفًا بما في القلب. إن بسالته المجيدة تذهب بالشرير، وتحمى الخائف المذعور، إن كلماته نسمة الحياة، نشطة ورشيدة، إن البذرة الإلهية في وتحمى الخائف المذعور، إن كلماته نسمة الحياة، نشطة ورشيدة. إن البذرة الإلهية في بنه، إن تألقه بالكامل ينتسب إلى صيرورة جلالة رع...

#### (كلمات الملك):

أنا ابنه البكر، الآتى إلى الوجود فى طيبة... إنى أقود تحت إمرته، واتّحد بقوته. إنى أفتح (البلدان) بواسطة سلطانه. وأنجز فى معبده أعمالاً، من مختلف الأنواع....

أنا ابن، يحقق أشياءً مفيدة للذى انجبه. إنه الله فى قلبى، فى كل لحظة من اللحظات (\*). وأقدّم له نباتات نضرة... وأحضر له فضةً وذهبًا ولازورد خالصًا وفيروزًا وعقيقًا أحمر ونحاسًا أسود وبرونزًا وقصديرًا وألوانًا وأحجارًا كريمة، من مختلف الأصناف، وكافة أنواع أدوات الأكل المقدسة وهى من الذهب – وبأعداد لا تحصى (١٠٩).

<sup>(\* )</sup> وجه الشبه كبير مع ما سيقوله بعد عدة قرون، أبو المغيث الحلاّج، المتوفى عام ٢٠٩هـ – ٩٢٢م: رأيت ربى بعين قلبى فقلت من أنت قال أنت.

<sup>[</sup>ديوان أبي المغيث الحلاج. دار معد. ودار النمير. دمشق. ١٩٩٩. ص٢٨]. (المترجم)

هكذا، فإن الأيديولوچيا التى رستختها حتشهسوت وطورها تحوتمس الثالث، تكشف فى نص أمنحوت الثالث، المنحوت على الصرح الثالث بالكرنك، عن جوانب جديدة. فيتضخّم «التبادل» التقليدى للخدمات الحميدة بين الملك والإله، والوحدة التى تجمعهما، تجعل منهما من الآن، كائنا واحداً بأشكاله المتداخلة المتشابكة. وتظهر صور جديدة تدمج الفرعون دمجاً لصيقًا بالكون، باعتباره كلاً منظماً متناغماً، بعيداً عن الخواء والفوضى، وإرهاصاً لميتولوچيا الرعامسة. ولا تهيمن على تاريخ الأسرة الثامنة عشرة، فكرة أحادية مرموقة – على غرار ما ساد فى زمن الرعامسة - بل فكرة ما زالت تبحث عن مقوماتها فتتشكّل وننكون تدريجيًا، ويأتى كل ملك ليقدم بدوره إسهامه، حتى أصبحت المصدر المباشر لأيديولوچيا الرعامسة، التى لا تنفصل عنها.

وإلى الشمال من معبد آمون – رع، توجد منطقة أخرى مقدسة، وإن كانت أصغر منها بكثير، كانت قائمة قبل الأسرة الثامنة عشرة، بقترة طويلة، ومكرسة للإله موئتو، الراعى الحامى لمدينة هرموئتيس، إنه إله صقر محارب. إن معبد موئتو، كما نشاهده فى الوقت الراهن، والذى يقع مدخله ناحية الشمال، هو من أعمال أمنحوت الثالث. إنه مشيد فوق قاعدة بناء مستطيلة، طولها ٢٥مترًا ونصف وعرضها ٢٦مترًا وربع، ولها إفريز على ارتفاع ١٥ اسم فوق الأرض. أما جدران المبنى التى يعتقد أن واجهاتها الخارجية، كانت مزخرفة زخرفة محدودة، فكان يعلوها، على ما يظن، إفريز مماثل لإفريز قاعدة البناء. إن بابًا شامخًا، عتبته من الجرانيت الوردى، كان ينفتح وسط الواجهة. وشائه شأن جميع المبانى القائمة حول محيط معبد آمون – رع فى الكرنك، أصاب معبد مونتو خرابًا طائلاً، إذ استخدم محجرًا لسكان المنطقة. ومع ذلك فإن الأجزاء المبعثرة المتبقية من البلاطات والمسلتين والجدران والأساطين وتيجانها والسواكف، تساعد على إعادة تخيًل ما كان عليه المبنى (١٠٠٠).

كانت مسلتان من الجرانيت الوردى، قائمتين أمام المعبد، يصل ارتفاعهما إلى أكثر من ١٨مترًا. ويمكن افتراض أن مساحة المعبد في حد ذاته، كانت تتكون من

مربعين، يبلغ كل ضلع من أضلاعهما ٢٥متراً طولاً. ويضم المربع الأول الفناء المحاط بأروقة، ويضم الثاني، القسم المسقوف من المبنى، ويصل إليه المرء من خلال خمسة أبواب.

كان الفناء الكبير يضم أربعة عشر أسطونًا على هيئة براعم نبات البردى، يتكون بدنها المقنى من اثنى عشر ضلعًا، الأمر الذى يذكرنا بشكل أساطين معبد الاقتصر وترتيبها، وإن كانت أبدانها المقناة لا تتكون سوى من ثمانية أضلاع. وأقيمت في هذا الفناء تماثيل لأبى الهول من الجرانيت الأسود، بجسم أسد ووجه أمنحوتي الثالث.

كانت أكثر أقسام المعبد انعزالاً، تضم تحديداً بهو أساطين تكتنفه حجرات ثانوية وسبع مقاصير لقدس الأقداس. كان بهو الأساطين يضم أربعة أساطين في هيئة براعم نبات البردى، من طراز يشبه أساطين الفناء، وإن كانت أقل ارتفاعًا، ومقامة فوق بلاطات تشكلت من أجزاء ضخمة، تعود أصلاً إلى سقف من الجرانيت الوردى، قبل أن يعاد استخدامها. كان الجزء الأسفل من جدران البهو مزخرفًا بمشهد يصور سيقان نباتية تنبثق من المستقعات، واتخذت مياهها هيئة خطوط منكسرة. هنا، تبرز الدلالة الرمزية لبهو الأساطين(۱۱۱). وفي إحدى الحجرات، عثر على تمثال ثنائي، من الجرانيت الأسود، هو آية في الجمال، ويمثل آمون – رع متربعاً على العرش واضعًا يده على عنق أمنحوت الثالث من الخلف، وقد صور الملك جاثيًا مرتديًا زي العيد اليوبيلي. كانت هذه المجموعة مغطاة بالكامل، برقائق من الذهب ما ركن من أركان زالت بعضها في مكانها. إن الدلالة الرمزية للذهب موجودة في كل ركن من أركان الكرنك، أرض الشمس. كما كان الذهب عنصراً مهيمنًا أيضاً، في البناية الأصلية، الطلاقًا من الوصف الذي تحتفظ به مدونة منحوتة على الواجهة الجانبية الشرقية النطلاقًا من الوصف الذي تحتفظ به مدونة منحوتة على الواجهة الجانبية الشرقية لقاعدة البناء:

ملك مصر العليا ومصر السفلى، نب ماعت رع، صورة (الإله) رع. إنه يتسيد القطرين، فشيد] القطرين، وأقام معلمًا أثريًا من أجل أبيه [آمون - رع، رب عروش القطرين، فشيد] معبدًا جديدًا، من حجر رملى أبيض جميل، في المكان المبارك بطيبة، دون أن يلحق أي ضرر، بما كان مقامًا من قبل. (إنه معبد) وطيد الأركان، شُيد ليدوم إلى أبد الآباد،

وبفضل إسهامات زعماء كافة البلدان الأجنبية والتي أتى بها صاحب الجلالة من إنتصاراته، وبفضل غنائم ساعده الجسور، جُعل (المعبد) طاهرًا مقدسًا، في مجموعه، بفضل الذهب. كانت أبوابه من الذهب الخالص الحقيقي، ومزدانة أيضًا بمختلف أنواع الأحجار الكريمة، المقدمة من بلاد الجنوب. كانت كافة أرضياته مذهبة، ومصاريع الأبواب من خشب الأرز ومن نحاس آسيا، كإسهامات من بلاد الشمال. كان المعبد أشبه بأفق السماء بأكملها، وأدوات الطعام من الفضة ومطعّمة بكل أنواع الأحجار الكريمة. كان المكان الذي يستريح فيه سيد الآلهة، فجاء على صورة عرشه القائم في السماء. واسمه الكامل الصفات، كما تحدده المدونات «إن نب ماعت رع هو الذي يتجلّى متالّقًا مع الحقيقة – العدالة».

#### إجمالي ثروة المعبد حسب أوزانها:

البرونز

الذهب الخالص: ٣١٤٨٥ يين (٢٨٣٣٨ كجم)
الذهب : ١٨٢٦ يين (٢٢٦٦٥ كجم)
النحاس الأسود: ٢٦٦٠ يين (٢١٦ كجم)
اللازورد : ٢٠٦٦ يين (٢٧٠٥ كجم)
العقيق الأحمر : ١٧٣١ يين (١٥٦٠ كجم)
الفيروذ : ١٠٧٥ يين (١٥٦٠ كجم)

وحُفرت بركة، وزُرعت حديقة متألقة بما فيها من أزهار، من كافة الأنواع. كما ألحقت بالمعبد، أعداد غفيرة من الخدم... وأبناء زعماء كافة البلدان الأجنبية القادمين، منحنية ظهورهم، بسبب مجد صاحب الجلالة(١١٢).

: ۱۲۳۲۲ دین (۱۲۹۱۰ کجم)

إن الكنوز المكنونة لدولة جولكوندا(\*) Golconde وذهب منطقة إلدورادو(\*\*)

<sup>(\* )</sup> جواكوندا: مدينة محصنة في شبه جزيرة الهند، لم يبق منها سوى أطلال، بعد أن سلبت ودمرت في القرن السابع عشر. وقد اشتهرت بثرواتها الطائلة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> إلىورانو: كلمة إسبانية معناها: «بلد الذهب». وهى منطقة خرافية فى أمريكا الجنوبية، ذهب الغزاة الأسبان الأوائل إلى الاعتقاد بأنها كانت تفيض ذهبًا. (المترجم)

Eldorado البشرية كاتدرائيةً أو مسجدًا أو كنيسًا أو معبدًا، بلغ ما بلغته الأماكن المقدسة تعرف البشرية كاتدرائيةً أو مسجدًا أو كنيسًا أو معبدًا، بلغ ما بلغته الأماكن المقدسة في الكرنك من روعة منقطعة النظير، وقد ظل شعب بأكمله يعمل من أجله بورع وحماس على امتداد العصور. كان الحجيج، إذا ما أشرفوا على نهاية رحلتهم يشاهدون من على بعد، من الصحراء تألق الذهب عند امتزاجه بالشمس التي كان هذا المعدن النفيس امتدادها على الأرض. هكذا كان آمون - رع ومونتو يستريحان في مكانهما المقدس.

وإلى الجنوب من معبد آمون – رع، وقرب الطريق المؤدى إلى معبد الأقصر، شيد أمنحوب الثالث معبداً مكرساً للإلهة مُوت، زوجة آمون. كان يتجه من الشمال إلى الجنوب، وهو مدمر تدميراً بالغاً، في الوقت الراهن، رغم قيام رعمسيس الثالث بترميه والبطالة بزخرفته بنقوش جديدة. ويمكن المرء، أن يلاحظ، في الوقت الراهن، وجود فناء أول مع بقايا صفة ذات أعمدة وفناء ثان برواق يتميز بوجود أعمدة ذات تيجان حتحورية، يليه بعض الحجرات وقدس الأقداس. كانت جميع القاعات تضم تماثيل من الجرانيت الأسود، للإلهة سخمت برأس أسدة والمندمجة في موت، وقد صورت واقفة أو جالسة. وعثر على مئات من هذه التماثيل. والقلة القليلة من متاحف أوروبا أو أمريكا لا تحتفظ ببعضها ضمن مقتنايتها. وقد تم «الكشف» منذ وقت قريب، أوروبا أو أمريكا لا تحتفظ ببعضها ضمن مقتنايتها. وقد تم «الكشف» منذ وقت قريب، على إثنين منها في حديقة شاتسورث هاوس Chatsworth House، وهو قصر كبراء بوقية ديڤونشاير Bakewell القائمة بجوار مدينة باكويل Bakewell في درييشاير

هذا الوجود الإلهى الملح الطاغى بأعداده الكبيرة، نلتقى به أيضًا فى معبد أمنحوت الثالث الجنائزى، فى كوم الحيتان على البر الغربى لمدينة طيبة. ولما كان كل تمثال من هذه التماثيل، يحمل صفة من صفات الإله، تختلف عن غيرها، فقد أصبح مجموع هذه التماثيل أشبه بسرد رتيب من الحجر، أقيمت إكرامًا لهذا الكيان الإلهى

<sup>(\*)</sup> في بريطانيا العظمي. (المترجم)

الشمسى والحربى - الشديد القرب من حيث طبيعته، بالإله مونتو. إن معبدى الكرنك الثانويين، يوازنان إذن على أكمل وجه، المعبد الأوسط الكبير المكرس لملك الآلهة.

ويحيط بمعبد مُون من جهاته الثلاث، بحيرة مقدسة، تتخذ شكلاً غريبًا على هيئة حدوة حصان، يطوّق طرفاها المعبد،

أما البحيرة المقدسة التابعة لمعبد أمون – رع فى الكرنك، فتقع إلى الجنوب منه، وتكاد تلامس نقطة تقاطع المحورين الرئيسيين للمبنى المقدس. ربما كانت من إنجازات تحوتمس الثالث. إنها تشكّل مستطيلاً شاسعًا، يبلغ ١٢٠مترا طولاً و٧٧مترًا عرضاً. كانت ضرورية لوضوء الكهنة، حسبما تقتضيه ترتيبات الشعائر الدينية ولرحلات الإبحار الإلهية، حيث كان ينظر إليها باعتبارها انبثاقًا أسطوريًا ثانيًا، للمياه الأزلية الأولى التي سبقت خلق العالم، وأمكن إعادة تشييد الجدران والسلالم، بعد أن عثر على أجزائها القديمة المهدمة إلى حدً ما، حول طول محيطها بالكامل.

وفيما بين الركن الشمالى الغربى من البحيرة المقدسة والركن الجنوبى الغربى لمبنى شيده، فى زمن لاحق، الملك السودانى طهرقا، من الأسرة الخامسة والعشرين، يرتفع فوق قاعدة، تمثال لجعران ضخم، نُحت فى عهد أمنحوت الثالث، فى كتلة من الجرانيت الوردى. وأغلب الظن، أنه كان قائمًا أصلاً فى كوم الحيتان بالبر الغربى، فى المعبد الجنائزى لهذا العاهل الملكى. ولا شك أنه نُقل إلى الكرنك فى عهد ملوك الأسرة السودانية. وبالفعل، تقول المدونة التى يحملها:

كلمات قالها خپرى الآتى إلى الوجود منبثقًا من أديم الأرض: «إنه ابنى نب ماعت رع. إنى أغدق الحياة على أنفك، والثبات والقوة، حتى تُتمّ ملايين أعياد اليوبيل، لأنك سيد ما ينيره القرص الشمسى (أتون). لقد خرّت الاقواس التسعة تحت قدميك، مكافأة على ما فعلته من أجلى. إنى راضٍ عن عملك، عن هذا المعبد القائم فى غرب طبية ...»(١١٤).

وبطبيعة الحال، فإن هذا التمثال الشامخ المكرس للإله الشمسى خيرى، كان يلمح إلى انبثاق الجرم السماوى عند الفجر، رمزًا للحياة التي تتجدد دائمًا وأبدًا.

ويرى پول بارجيه Paul Barguet، أن موقعه الثانى، يربطه ارتباطًا مباشرًا، مع مبنى طهرقا – البحيرة. فالإله «الخارج من الأرض»، كان ينبعث على ما يظن، من حجرات المبنى الواقعة تحت مستوى الأرض، عبر إرتقاء الدرج الذى دونت على جدرانه الترانيم إلى الشمس. ويظل المعنى العميق للأسطورة قائما، ولكن فى وسعه أن يتكيف مع مختلف المواقف.

### معبد الأقصر: مكان مقدس جديد

ملك مصر العليا ومصر السفلى.... نب ماعت رع. ابن رع: أمنحوت ... طاب له أن يُشيد من أجل أبيه، آمون – رع، رب عروش القطرين، في الأقصر، معبدًا من الحجر الرملي الأبيض الجميل. كان واسعًا وشاسعًا إلى حد كبير، ويزداد جماله، بلا انقطاع. كانت جدرانه من الذهب الخالص، وأرضياته من الفضة، وكافة أبوابه مغشاة... كانت صروحه تلامس السماء وتختلط بالنجوم الإلهية.

وعندما شاهد الشعب ذلك، هتف لصاحب الجلالة وهلل (قائلاً): «الملك نب ماعت رع، هو الذي أرضى (حرفيًا: غسل) قلب أبيه أمون، رب عروش القطرين...»(١١٥).

لم يكن الموقع جديدًا. فقد سبق أن شُيد في هذا المكان معبد من الحجر الرملي، يعود إلى الأسرة الثانية عشرة. وقام أمنحوت الثالث بهدمه وأعاد استخدام مواده: كان معبد الأقصر ملحقًا تابعًا لمعبد الكرنك، بصفته «الحريم الجنوبي للإله»، ويستخدم تحديدًا إبان الموكب الإحتفالي للإله آمون، عند خروجه بمناسبة عيد أوبت (١١٦). ففي اليوم التاسع عشر، من الشهر الثاني، من فصل الفيضان – أي النصف الأول من شهر أكتوبر – كان آمون الكرنك يهم في الحقيقة، بزيارة حريمه الجنوبي، لمدة أربعة وعشرين يومًا. كان عيدًا مزدوجًا للخصوبة، عيد الأرض التي يخصبها غرين النيل وعيد الإله الذي تعم إبانه الأفراح الشعبية ويقيم سواد الشعب

فى الطعام واللهو<sup>(٠)</sup>. إن ممشىً مبلطًا، تحفه تماثيل أبو الهول، كان يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، على امتداد ٢٥٠٠متر. ولكن المواكب الإحتفالية، كانت تختار أحيانًا الطريق النهرى.

إن رفع أنقاض ورديم معبد الأقصر، قام به ماسپرو Maspéro عام ١٨٨٣. وان تكتمل هذه العملية، في واقع الأمر، إلا بعد التوصل إلى حلّ المشكلة التي يثيرها مسجد أبو الحجاج القائم فوق كتلة كثيفة من الأنقاض والرديم، التي تحتل الركن الشمالي الشرقي من الفناء الأول من المعبد. وعلى غرار المعبدين الملحقين بمعبد الكرسين على التوالي لكل من مونتو و مُوت، يتجه معبد الأقصر ناحية الشمال.

وعندما يتأمل المرء معبد الأقصر، من البر الغربى أو من النهر، تستولى عليه الدهشة في الحال، لما يشاهده من رشاقة العناصر المعمارية ورهافتها وسلاستها. ويبدو أن أعمال التشييد قد تمت على مراحل ثلاث.

بعد اجتياز الصرح المشيد من الحجر الرملى وعرضه ٢٦متراً، وعبور الفناء، يصل المرء إلى ممر عظيم ذى أساطين، طوله ٢٥متراً وعرضه ٢٠متراً، ويتكون من صفين من سبعة أساطين، أبدانها ملساء وتيجانها على هيئة زهرة بردى يافعة، وارتفاعها ٨٠,٥/متراً ومحيط دائرتها ٨٠,٩أمتار. إن هذا الدهليز الفخم الذى شئيد فى آخر الأمر، كان يحدد المحطة الأخيرة التى تتوقف عندها المواكب الإحتفالية، قبل دخول المكان المقدس، ويحتفظ بالسمات المميزة لعمارة أمنحوت الثالث، كما سنشاهدها فى صادنقة وصواب، فى النوية(١١٧). كما كان مثل هذا الدهليز، قائما عند مدخل معبد مُوت، فى الكرنك.

يلى ذلك، الفناء الكبير بصُفّاته ذات الأساطين، وهو مرحلة التشييد الثانية. وتتميز هذه الصفات بجمالها الآسر الأخّاذ، سواء بانسجام نسب أبعادها ودقتها، أو رقة رشاقة أساطينها والسطوع الوردى للحجر الرملى الذى نُحتت فيه، بأيدى بارعة، تمتلك ناصية فنها إمتلاكًا مطلقًا. إن هذا الفناء الذى يبلغ ٥٢ مترًا طولاً و٤٨ مترًا

<sup>(\*)</sup> على غرار ما يحدث حاليًا، في الموالد. (المترجم)



مسقط أفقى لمعبد الأقصر

#### بيانات معبد الأقصر

- 1 المعيد المسقوف
- 2 فناء أمنحوتي الثالث
  - 3 حصن رومانی
- 4 المر العظيم نو الأساطين
  - 5 صرح أمنحوتي الثالث
  - 6 فناء رعمسيس الثاني
    - 7 مسجد أبو الحجاج
      - 8 حصن رومانی
        - 9 صرح
        - 10 فناء نختنبو
        - 11 سور نختنبو
          - 12 المدخل
  - 13 طريق تماثيل أبو الهول

عرضًا، يحقه إذن، من الداخل على جوانبه الشرقية والشمالية والغربية، صف مزدوج من ٦٤ أسطونًا تتكون تيجنها من حزم براعم زهرة اللوتس. وبعد ذلك، نصل إلى بهو الأساطين الذي يضم ٣٢ أسطونًا من الطراز نفسه، موزعة على أربعة صفوف، يضم كل صف ثمانية أساطين.

تكمن أصالة المعبد فى إزدواج قدس الأقداس. فيصل المرء إلى الأول، من خلال بابين محوريين وعبور ردهة ذات ثمانية أساطين مقناة (\*)، وصولاً إلى مقصورة ذات أربعة أساطين، كانت تظلل مركب آمون. أما الثانى، وكان الدخول إليه من خلال بابين جانبيين وقاعة ذات ١٢ أسطونًا مقنى، ويضم تمثالى أمون وأمونت زوجة إله الأقصر (١١٨). وفي إحدى الحجرات القائمة شرق قدس الأقداس، نحتت نقوش الصور والنصوص التى تسجل الولادة الإلهية للملك أمنحوتي الثالث.

تكشف نصوص تكريس المعبد عن ثراء المواد المستخدمة، فتضارع مثيلتها في معبد الكرنك، ومنها خشب الأرز والنحاس، ولا سيما الذهب الخالص الذي كان يكسو العديد من عناصر البناء، وذلك فضلاً عن الأبواب. إن مدونات السواكف التي ما زالت في مكانها، تقدم لنا نصوصنًا مسهبة تمتدح الملك وانجازاته.

هل كان معبد الأقصر في هذه الأزمنة الغابرة، من العجائب التي تسترعي إهتمام السياح؟ إن نصبًا منحوتًا على باب من الأبواب، شمال الفناء الكبير، يحملنا على هذا الإعتقاد:

لقد صنع صاحب الجلالة ذلك، بقدر ما يظل حبه لوالده أمون – رع، رب عروش القطرين، يتعاظم. ويقوم هذا الأخير بنشس مجده عبر البلاان الأجنبية والأقواس التسعة وكافة الأراضى. إن بعض الفينيقيين الذين كانوا يجهلون مصر، يأتون الآن، حاملين هداياهم على ظهورهم، لمشاهدة المعلم الصرحى الخاص بسيد القطرين: نب ماعت رع...(١١٩).

لقد غالب جمال الأقصر الأيام وقهر الدُهور.

<sup>(\* )</sup> أزيلت هذه الأساطين في العصر الروماني، دسيد توفيق. الأقصر. دار النهضة العربية. ١٩٨٢. (المترجم)

### طيبة: البر الغربى

إنه البرّ الذي سيظلٌ، وفقًا لأعراف ثابتة، يحتضن من الآن، مقابر وادى الملوك و«معابد ملايين السنين» المكرسة لأداء الشعائر، من أجل الملك والآلهة، بعد أن اندمجوا في طقوس واحدة. كما أصبحت في عهد أمنحوت الثالث، منطقة اتخذها الملك مقرًا رسميًا له، بعد أن أمر في العام ٣٠، بإنشاء قصر ملقطة (٢٠٠) الذي كان يضم عددًا من الملحقات. ومنذ عهد قريب أيضًا، أماط موقع كوم العبد اللثام عن بناية من الطوب اللبن، تعود إلى عصر أمنحوت الثالث وعن عدد من المنازل المدمرة تدميرًا بالغًا. ويبعد الموقع ثلاثة كيلومترات ونصف، جنوب غرب ملقطة. وتولّت أعمال التنقيب في، جمعية الكشوف الأثرية في لندن Egypt Exploration Fund).

عندما يقوم القادم من الكرنك، بعبور نهر النيل لينزل إلى البر الغربى وسط الحقول المزروعة، يشاهد التمثالين العملاقين، المعروفين إصطلاحًا بتمثالى ممنون Memnon اللذين ما زالا منتصبين، عندالحد الفاصل بين الحقول والصحراء. ويظل هذان التمثالان الشامخان اللذان يصوران أمنحوت الثالث، يطلان على السهل المنبسط، بارتفاع يبلغ ٩٠, ١٩مترًا. لقد نحت كل واحد منهما في كتلة واحدة من الكوارتزيت الأحمر، ويمثلان الملك جالسًا على عرشه. كان التمثال العملاق الجنوبي وهو «ملك الملوك»— تقام له الشعائر. ولكن الأكثر شهرة في العصور القديمة، كان التمثال الشمالي. ففي أعقاب زلزال عام ٢٧، تهدّم جزئيًا، ومنذ هذه اللحظة لوحظت ظاهرة غريبة: فعندما يسخن حجر التمثال، بفعل ملامسة أشعة الشمس المشرقة، كانت تصدر عنه أصوات موسيقية إلى حدً ما، وذهب البعض إلى تفسيرها باعتبارها أنين ممنون الأثيوبي(\*)، الذي قتله أخيلوس في حقول طروادة، فيرسل أناته مع كل فجر جديد، في اتجاه والدته إيوس التي تجسد الفجر والتي تعيد أشعتها يوميًا الحياة فجر جديد، في اتجاه والدته إيوس التي تجسد الفجر والتي تعيد أشعتها يوميًا الحياة

<sup>(\* )</sup> كما عمموا هذا الاسم، فأطلقوا على البر الغربى ممنونيا Memnonia وعلى معبد رعمسيس الثاني -- الرامسيون -- القريب: ممنونيوم Memnonium.

<sup>(</sup>المترجم) .Maurizion Damiano-Appia. L'Egypte. Dict. Enc., Gründ, 1999, p.180

إلى ابنها(\*). ولكن قام الإمبراطور الروماني سيتيموس سيڤيروس بترميم هذا الأثر عام ١٧٠م، ليضع حدًّا، في أن واحد، لموسيقي «الفجر» والأسطورة.

عندما شُيد هذان التمثلان، كانا قائمين أمام معبد أمنحوت الثالث لملايين السنين. وقد دُمر هذا المعبد، المبنى من الحجر الرملى، تدميراً شاملاً، ريما من جراء زلزال عام ٢٧، حتى أصبح من الصعوبة بمكان تحديد تخطيطه. وكان علماء حملة بونايرت Bonaparte قد قدروا طول المعبد بستمئة متراً، في زمن كان لا يزال الموقع يحتفظ ببعض الأطلال، ولكنها اختفت بعد ذلك.

وعلى مسافة بضعة وثلاثين متراً، كان يرقد على الأرض لوح من الحجر الرملى، يبلغ تسعة أمتار ارتفاعًا و٤٢٠سم عرضًا ودُون عليه النص التكريسي للمعبد وتحديدًا ما يلي:

تعالَ، أيا أمون - رع، يا رب عروش القطرين، الواقف على رأس الكرتك، (تعالَ) لمشاهدة المعبد الذي شيدته من أجلك في غرب طبية، والذي يتحد جماله بأفق مانو (منطقة في الغرب). وفيه، سوف تعبر علياء السماء في سلام. وعندما تشرق (من جديد) في أفق السماء، سوف يضئ بذهب وجهك، لأنه يولّى طلعته شطر الشرق من أجل تجليك المتألق. أما عند غروبك، فيبقى أفقك حيًا، على الدوام. إنك تسطع يوميًا مع مطلع الفجر، ويظل كمالك باستمرار داخل هذا المعبد. لقد شيدته من الحجر الرملي الأبيض الجميل، بفضل عمل مبارك.

لقد وفّر له جلالتى التمثالين، عن طريق الأحجار التى جلبتُها من الجبل الأحمر (الإشارة هنا، إلى تمثالى معنون العملاقين، وهما من حجر الكوارتزيت). وعندما شوهدا في موقعهما، عمّ الفرح والإبتهاج نظرًا لارتفاع قامتهما (١٣٢).

في عام ١٩٠٣، فُتحت رسميًا المقبرة التي تحمل الرقم ٤٣، وكانت مقبرة تحوتمس الرابع. إن تخطيطها تخطيطًا مألوفًا. ولكن مخريشة بوّنت على جدار الردهة

<sup>(\*)</sup> من الأساطير اليونانية. (المترجم)

الأولى، تشهد بقيام نفر من اللصوص بالتسلل إلى المقبرة قرب نهاية الأسرة الثامنة عشرة، حتى أصبح من الضرورى في العام الثامن، من عهد حور إم حب إعادة تدثير المومياء الملكية، في أعقاب حملة تفتيشية، قام بها الضباط المصريون، بتكليف من العاهل الملكي.

ثم إن أرضية القاعة الكبرى، كانت عند الكشف عن المقبرة، مغطاة بقطع القرابين والمتاع الجنائزى المحطم، كشاهد على حدوث عملية سلب ونهب ثانية، تمت في زمن الأسرة العشرين.

وعندما كشف علماء الآثار، في العصر الحديث، عن التابوت الكبير وهو من الحجر الرملي الأحمر، وطوله ثلاثة أمتار وارتفاعه مترين، كان غطاؤه لا يزال مرفوعًا في حدود ضيقة، وقد اختفت المومياء، حتى عثر عليها فيكتور لوريه Victor Loret، في مقبرة أمنحوبي الثاني(\*).

أما مقبرة أمنحوت الثالث وتحمل رقم ٢٢، فتوجد فى الوادى الغربى، ويعرف اصطلاحًا بوادى القرود، لوجود جبانة للقرود المقدسة. ومن ثم فقد أقيمت مقبرته خارج الجبانة الملكية المقدسة. ورغم أن العمل قد بدأ فيها، منذ وقت مبكر من عهد الملك، إلا أنها لم تكتمل. وإذ أراد أمنحوت الثالث أن يتميز، مقارنة بأسلافه، فقد خطط لتجهيز مقبرة أكبر، وأكثر تعقيدا من مثيلاتها، لتضم عددًا من القاعات ذات الأعمدة وعددًا من الحجرات. وتضم حجرة التابوت قسمين: الأول وهو أكثر إرتفاعًا وتحمل ستة أعمدة سقفه المزدان، بصور فلكية عظيمة الشأن. أما القسم الثانى، وهو أكثر إنخفاضًا، فلم يتبق منه سوى حطام التابوت الحجرى. ولا شك، أن ضخامة هذه المقبرة وثراءها، قد شدّت إليها أيضًا، منذ وقت مبكر، إهتمام اللصوص. ومن السمات الأصلية التى تميزت بها هذه المقبرة، وجود حجرتين ملحقتين بحجرة التابوت وكانت مخصصة بلا شك لتدفن فيها الزوجتان الملكيتان: تيى و سات آمون.

<sup>(\*)</sup> وذلك عام ١٨٩٨، لمزيد من التفاصيل راجع: دسيد توفيق: أثار الأقصر الفرعونية، دار النهضة العربية. ١٩٨٢، ص ٢٢٤، (المترجم)

#### مقاصير مصر العليا

أما المعابد أو المقاصير التي شيدها أمنحوت الثالث في مصر، خارج طيبة فلم يبق منها سوى مقصورتين.

مقصورة صغيرة في الكاب<sup>(+)</sup>. ويستند سقفها على أربعة أعمدة متعددة الأضلاع، وعلى واجهاتها الداخلية، تبرز صورة مصلصلة برأس حتحور<sup>(۱۲۲</sup>).

أما مقصورة استراحة المركب المقدس في إلفنتين، فهي مبنى تحيط به الأعمدة، كانت خطوطها أية في الرقة، ونسب أبعادها على قدر كبير من الانسجام والتناغم. لقد شيدت في العام ٢٠ من عهد الملك، وكانت لا تزال قائمة، عندما شاهدها علماء الحملة الفرنسية على مصر. ولكنها دُمرت عام ١٨٢٢. كانت عناصرها مرتبة ترتيبًا كلاسيكيًا: فقاعدة البناء مرتفعة وذات إفريز، والصعود إليها، عن طريق سلّم على الجانبين المتقابلين. وفي الوسط استراحة المركب، يحفها من الجانبين رواق من أربعة عشر عمودًا مربعًا. وكل مدخل من المدخلين يكتنفه أسطونان مقنيان. والأعمدة ترتبط فيما بينها بواسطة جدار منخفض بإفريز ذي كورنيش مصري (١٢٤). إن طراز هذا المبنى المحاط بالأعمدة قديم جدًا (٢٥٠).

#### في النوبة وفي السودان وفيما وراء الجندل الثالث

وفي النوية أيضًا، كان نشاط أمنحوت الثالث المعماري عظيمًا.

ونذكر على وجه التحديد المعبد الذى شيده العاهل الملكى فى صواب، فيما بين الجندل الثانى والجندل الثالث. وهو من أجمل معابد السودان، ويذكّرنا أحيانًا بمعبد الأقصر. لقد شيّد من الحجر الرملى على البر الغربي لنهر النيل. إن اللوح الحجرى

<sup>(\*)</sup> شمال إدفو. (المترجم)

الذى تم الكشف عنه، فى معبد مر إن پتاح الجنائزى، يصفه على النحو الآتى، فى سياق حديث أمنحوت الثالث:

لقد شيدت معبد لملايين السنين، يرتبط ارتباطًا لصيقًا مع آمون – رع، رب عروش القطرين. (واسمه) «هذا الذي يتجلى متألقًا مع ماعت» (كان في وسع ماعت أن تندمج في تيي (٢٦١). إنه غنى بالذهب الخالص، ومكان راحة أبي، إبان كافة أعياده. (وإذ شيد) من الحجر الرملي الأبيض الجميل، فقد أقيم ليدوم. وإذ غُشي بكامله بالذهب، تزدان أرضيته بالفضة. وأقيمت مسلتان شامختان، واحدة على كل جانب. وعندما يتجلى أبي وسطهما وضاءً متألقًا، أكون في صحبته. لقد وهبته آلاف الأبقار وقطعًا من أفضل أنواع اللحم (٢٢٠).

وبدءًا من ١٩٦٣، ومن خلال أعمال التنقيب المتتالية والمثمرة، فإن بعثة أثرية ممولة من قبل ميشيلا شيف – جيورجيني Michela Schiff-Giorgini وتضم تحديدًا چان ليكلان Jean Leclant وكليمان روبيشون Clément Robichon، قامت بالتنقيب في الموقع تنقيبًا علميًا منظمًا، مع ملاحظة أن الموقع كان قد شُغل قبل أمنحوت الثالث. وكما كان الحال بالنسبة لمعبد الأقصر، فقد أمكن التمييز بين عدد من المراحل، عند تشييد معبد صواب وإن كانت أربعًا. وعلى غرار معبد الأقصر فقد بدأ البناء هنا، على ما يبدو، من القسم المكنون، المخصص لقدس الأقداس – في مؤخرة المعبد – ليمتد تدريجيًا في اتجاه الشرق وصولاً إلى صرح المدخل الأول.

فإذا بدأنا السير من رصيف المرسى على نهر النيل، نلتقى بادئ ذى بدء، بالصرح الشامخ، المقابل للمرحلة الرابعة والأخيرة من الأعمال، ويتقدمه طريق كباش طويل وهى المرحلة الثالثة، ويفضى إلى القسم الأمامى من باب، بأربعة أساطين نخيلية، تشكل ردهة المدخل. وكان صرح ثان، يقع أمام فناء تحفه أروقة ذات أساطين، وهو المرحلة الثانية من عملية التشييد. وبعد ذلك، يصل المرء إلى فناء ثان، تحفه أروقة تضم ستة وثلاثين أسطونًا مقنى، ويتقدم بهو أساطين أخر، يضم أربعة وعشرين أسطونًا، وهو المرحلة الأولى. وبعد ذلك، كان يفترض أن يصل المرء إلى مقصورة المركب المقدس وقدس الأقداس والحجرات الملحقة، ولكن لم يتبق شيء من كل هذا القسم الغربي.

وإذا نظرنا إلى الغرض من إقامة هذا «المعبد لملايين السنين» الذى كانت تقام فيه، في أن واحد ومعًا، الشعائر من أجل كل من الملك و آمون – رع، يمكن أن نقارنه بالمعابد الجنائزية، بالبر الغربي لمدينة طيبة. ولكن هنا بالتحديد، تبرز بشكل واضح، أهمية الأعياد اليوبيلية، المائلة من خلال نقوش مصورة على الصرح الثاني، وتصل إلى مستوى فريد من الروعة والجمال.

كانت تقلبات متنوعة تنتظر التمثالين الشامخين للملك الأسد في صواب، وهما من الجرانيت وطول كل واحد ٢١٤سم. فقد نقلهما، بادئ ذي بدء، ملوك الأسرة السودانية إلى جبل بركل عند الجندل الرابع. ويوجدان الآن في المتحف البريطاني، وقد لحق بهما تدميرًا بالغًا. إن صور الأسد الملكي هذه، بصفته الأسد الحارس لمعبده، صور فريدة في بابها، إلى حد كبير وتلتزم بأسلوب شديد التأثير. وسيقول توت عنخ آمون، في إحدى مدوناته (١٢٨)، أنه قد عثر على أحد الأسدين في المحجر وكان غير مكتمل فأكمله، وإن أقيم في المعبد بمعرفة خليفته أي. وقد دمرت مدونات أمنحوت الثالث التذكارية التكريسية بالمطرقة في عهد أمنحوت الرابع. ومع ذلك، ما زال في وسعنا قراءة النص الآتي، إبرازًا لجانب من جوانب الأيديولوچية الملكية التي ستشهد تطورًا ملحوظًا في عصر الرعامسة:

الإله الكامل، أسد الأمراء، الأسد المتوحش، عندما يشاهد الأعداء يطنون طريقه(١٢٩).

يا له من تحذير بالغ للسودانيين الميالين إلى التمرد.

وإلى الشمال قليلاً، في صادنقة، على بعد ٢٠٠كم جنوب وادى حلفا، شيدً أمنحوت الثالث معبدًا «تواُم»، إذا صبح القول، لمعبد صواب، وكرسه للشعائر المقامة من أجل زوجته تيى، وللأسف فإنه مدمر تدميرًا بالغًا.

إن وجود المعابد الجنائزية في النوبة، وتصوير الأعياد اليوبيلية، تظل وسيلة لغرس السلطة المصرية، من خلال التأكيد على هيمنة فرعون الأبدية على أراضى الجنوب.

وبعيداً في اتجاه الجنوب، وبعد تجاوز الجندل الثالث، وفي تابو قرب جزيرة أرجو، علمًا بأن هذا الموقع كان قد شُغل، منذ نهاية الأسرة الثانية عشرة، على ما

يعتقد، جرت بعض الحفائر عام ١٩٦٥ بمعرفة جامعة چنيڤ، فظهرت إلى النور بقايا معبد من الطراز الكلاسيكى وكان من انجازات ملوك الأسرة الثامنة عشرة ورعمسيس الثانى(١٣٠). وقدم أمنحوت الثالث من جانبه إسهامه فى هذا التشييد. كان المعبد مبنيًا من الحجر الرملى ومساحته كبيرة إلى حد ما. كان طوله الإجمالي ٦٠, ٥٧مترًا وعرض الصرح الأول ٤٠مترًا، ويفضى إلى فناء محاط باروقة ذات أساطين. وبعد ذلك، كان صرح ثان يؤدى إلى بهو أساطين تليه ردهة وقدس الأقداس الذي تحفه حجرات جانبية. وكان مكرسًا للإله آمون.

إن وجود هذا المعبد تأكيد على حركة تمصير نشطة، سادت بلاد كوش في هذا العصر. ولكن هذا المعبد صار في الوقت الراهن أثرًا بعد عين، فلم تغالب الأيام سوى بقايا بالغة التدمير(\*).

هكذا ظل أمنحوت الثالث يؤكد، في أن واحد، على وجوده وسؤدده كملك، وعلى هيمنة الإله آمون وسلطانه، حتى الأراضي القصية من الإمبراطورية وأبعدها.

ولكن على هامش هذا الإنتشار المتسيّد لإله الكرنك، بدأ في الظهور تيار روحاني وديني له شانه، تحركه على ما يظن النظر بارتياب إلى السلطان الدنيوى لكهنة طيبة، فأخذ يولى اهتمامًا جديدًا إلى آلهة هليوپوليس التليدة. هكذا لاحت في الأفق حركة مزدوجة: نزعة تتطلع إلى إيجاد شكل من أشكال التوحيد لمجمع الآلهة المصرية، وإلى التلفيقية التي تجمع، ربما لأسباب سياسية، بين مختلف الأشكال الشمسية في كيان إلهي واحد، وفي الوقت نفسه، أخذت منزلة رع وأتون ورفعة شأنهما، تتعاظمان.

<sup>(\*)</sup> تقع محاجر الحجر الرملى في جنوب الصعيد، وتتفاوت جودة أنواعه، كانت منطقة جبل السلسلة توفر حجرًا رائعًا، استخدم عند تشييد أهم عناصر معبد الكرتك كبهو الأساطين. وأردأ أنواع هذا الحجر توجد في النوبة، جنوب الجندل الأول واستخدم في بناء معبد جبل البركل وصواب، وهذا ما يفسر حالة الدمار التي لحفت بهذين المعبدين.

<sup>(</sup>المترجم)C. Lalouette, l'Art figuratif dans l'Egypte pharaonique, Flammarion, 1992, p.19.

# 1- السياسة والدين: آلهة هليوپوليس تستعيد رفعة شأنها

شهدت مصر منذ عهد تحوتمس الثالث، تقدمًا بطيئًا لعقائد هليوپوليس. وربما كان هذا الملك، قد لاحظ منذ سنين شبابه المضطربة، مخاطر التحرشات السياسية التي كان يقودها كهنة أمون الطموحون. وبدءًا من عهده، ومن عهد ابنه أمنحوت الثانى تحديدًا، ظهرت «لغة» دينية جديدة، سواء في القائمة الرسمية لألقاب الملك أو في الترانيم الدينية، لتشهد على صعود نجم الإله آتون. وما اصطلح على تسميته بثورة أمنحوت الرابع، ابن أمنحوت الثالث وخليفته، ليس في واقع الأمر سوى النهاية الطبيعية لتطور، بدأ قبل قرن من الزمن، على تربعه على عرش البلاد.

لم يكن آتون إلهًا جديدًا. وتدل الكلمة على قرص الشمس، موئل الإله رع وسكناه، الذى كان يطلق عليه تقليديًا «هذا الذى يقيم فى قرصه» (آتون). كان رع وأتون يشكلان كيانًا إلهيًا واحدًا، منذ أقدم العصور. إن الصورة التى يُراد لها، أن تكون صورة نموذجية، تنفرد بها تل العمارنة، نتيجة تجاهل مفردات الواقع التليد، فتُمثل الشمس بسواعد تنتهى بأياد، تمتد ناحية الأرض، إنما نلتقى بها قبل ذلك، بأكثر من ألف سنة، وقبل أمنحوت الرابع، وفى متون الأهرام، حيث ورد نص يقول عن الشمس(\*): «إنكَ(\*) تحيط بالأرض وكل شيء داخل ساعديك»(١٣١). فهذه الصورة أسطورة استقرت منذ أقدم العصور فى الوعى المصرى.

كما أن التقليد المتواتر يرى أن الملك «سبيد كل ما يحيط به القرص أتون». بل ومنذ عهد تحوتمس الأول، كان مصطلح آتون في سباق هذه الصيغة ذاتها، لا يشير إلى بدن الجرم السماوي فقط، بل إلى الإله ذاته. وبالفعل فقد وردت الكلمة مقترنه بعلامة المخصص الدال على الإله(\*\*)، والشمس فوق رأسه(١٣٢).

<sup>(\* )</sup> مع ملاحظة أن لفظ شمس مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> راجع: برناديت مونى: المعجم الوجيز في اللغة المصرية بالخط الهيروغليفي. الترجمة عن الفرنسية: ماهر جويجاتي. دار الفكر. ١٩٩٩. ص٣ وص٣٢. (المترجم)

أما وحدانية الإله، فقد ذكرت في كثير من الأحيان في نصوص الأسرة الثامنة عشرة (١٣٣)، كما سبق أن أوضحنا ذلك بجلاء، في كل مرة التقينا بهذا التعبير. فكل مؤمن ينظر إلى إلهه، بصفته الأوحد المتفرد وخالق العالم. الأمر الذي لا يستبعد وجود معتقدات سحرية أخرى، ولا سيما الأوزيرية، التي لم يقدر أمنحوت الرابع على المساس بها. ولا ينبغي الخلط بين تنوع العبادات، كما يؤمن البعض في أيامنا هذه، بالإله الواحد أو بيهوه(\*) أو ببودا، وبين الإيمان الشخصي. كما لا ينبغي إدراج مفكري العصور القديمة في مقولات أو تصنيفات دقيقة وحديثة.

ومن عهد إلى عهد، ومن عصر إلى عصر، يمكن ملاحظة، إعادة إنبعاث فكر هليوپواپس القديم وعقيدته، بكل وضوح، مع تكيفهما بالواقع الجديد، وما وراءه من بواعث سياسية، في أغلب الأحوال.

كما أدخل أمنحوت الثانى تعديلاً موحيًا على قائمة القابه الرسمية. إن لقبه الخامس، لقب ابن رع، ينعته في بادئ الأمر، بصفته «الملك حاكم طبية»، ثم تغير إلى «أمنحوت»، الإله الكامل حاكم هليويوليس» (\*\*).

كما شيد معبدًا شمسيًا بجوار تمثال أبو الهول، في الجيزة. وفي الجزء العلوى المقوس من لوح حجرى صغير – عثر عليه سليم حسن الذي عثر أيضًا على اللوح الحجرى الكبير(١٣٤)، وكشف عنهما بجوار أبو الهول الذي كان قد أصبح إلهًا شمسيًا – نحتت صورة حورس مدينة إيفو، بجناحيه المنبسطتين. وللجرم السماوى أيادى أدمية ممدودة في اتجاه الأرض كما تحيط بالخرطوش. وحسب منطوق هذا اللوح الحجرى، فإن رع هو الذي اسند الملك للعاهل الملكي الشاب: فأصبح اسم رع يتخلل النصوص وزحف عليها زحفًا.

<sup>(\* )</sup> إله بنى إسرائيل، حسب الكتاب المقدس اليهودي. (المترجم)

<sup>(\*\*) «</sup>نثر حقا إيون» بالمصرية القديمة. (المترجم)

إن ترنيمة عظيمة للإله أمون - رع، مدونة على بردية يحتفظ بها متحف القاهرة ويعود تاريخها إلى عهد أمنحوت الثانى، كان لها منذ ذلك الزمن، نبرات ذات نزعة طبيعية، تميل إلى البساطة وعدم التكلف، حتى يمكن القول أنها نزعة «عمارنية»(\*):

التعبد (للإله) أمون - رع، الثور المقيم في هليوپوليس، رئيس الآلهة جمعاء، الإله الكامل والمحبوب، الذي يعطى الحياة لكل لهب ولكل ماشية.

تحية لك، أيا أمون - رع، يا رب عروش القطرين، المتسيّد على الكرنك، يا ثور أمه، المتسيّد على الحقول، (الإله) صاحب الخطوات الواسعة، المتسيّد على مصر العليا، رب المچاو وأمير بهنت، وإله السماء العظيم، أحد الأقدمين على الأرض، سيد كل الأشياء. إنه الواحد المتفرّد، فلا يوجد أحد خلاف، إنه ثور التاسوع الكامل، ورئيس الآلهة جمعاء(٢٠٠)، مالك الحقيقة والعدالة، وأبو الآلهة، الذي يشكل البشر وخالق الأغنام، وسيد كل ما هو موجود، خالق نباتات الحياة والمراعى، الذي يُحى القطعان. إنه القدرة الإلهية التي خلقها بتاح، الفتى الجميل المحبوب، الذي لا تكف الآلهة عن التهليل له، فاطر العالم السفلي والعالم العلوى، الذي ينير القطرين، بينما يعبر السماء في سلام. إنه رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي (الاسم داخل يعبر السماء في سلام. إنه رع، ملك مصر العليا ومصر السفلي (الاسم داخل خرطوش)، الصادق القول، رئيس الأرضين، صاحب البسالة القديرة، سيّد الهيبة إنه كائن مرموق، صانع الأرض بأكملها، وإرشاداته تتفوق على (إرشادات) الآلهة لأخرى، والآلهة في فرح وابتهاج بسبب جماله، ولا تكف عن الإغتباط من أجله في لا مير ور، بينما يظهر في يرد نيسر (٢٦١). إنها مولعة بشذا عطره، عند عودته من بهنت، إنه أمير الأريج، والهابط من بلاد المچاق. (إنه الإله) نو الوجه الجميل، القادم من البلد المهولي، إنهم يندفعون عند قدميه، بعد أن اعترفوا بأنه صاحب الجلاة، سيدهم:

«أيا رب الرهبة، الذي يثير فزعًا بالغًا في النفوس، يا صاحب المجد العظيم، (أيها الإله) نو الإشراقات القوية، فلتكن الغبطة من أجلك، أنت الذي خلقت الكيانات الإلهية، ورفعت السماء بعد أن أزحت الأرض، أيها الفطن اليقظ والناجع المزدهر، أيا

<sup>( \* )</sup> نسبة إلى تل العمارنة، عاصمة أمنحوت الرابع - أخناتون. (المترجم)

مين - آمون، يا سيّد الزمن الأبدى، فاطر الزمن اللانهائى، ومالك المدائح والتهليلات، المتسيّد على الكرنك، صاحب القرون المتينة والوجوه الجميلة. يا مالك التاج العظيم، بريشتيه العاليتين...»

تحية لك، أيا رع، يا مالك الحقيقة والعدالة، وصاحب المقصورة المستورة، يا سند الآلهة.

أيا خبرى، القائم في قاربه، الذي يأتي بالآلهة إلى الوجود، عند النطق بالكلمات.

أيا أتوم، يا خالق البشر، الذي يختار أشكالهم ويجعلهم يحيوا، ويفرق بشرة أحدهم عن بشرة غيره.

(الإله) الذي يصغى إلى صلاة من يعرف المحن والضرّاء، (الإله) صاحب القلب الرؤوف على من يتوسل إليه، الذي يخلّص المذعور من الوقع المتطاول، الذي يفصل المكروب عن الفواجع. (إنه) مالك المعرفة، والطعام يولد من فمه. ويجئ النيل حسب رغبته، إنه سيد الرقة والوداعة، والذي يلهم النفوس حبًا عظيمًا. إنه يمنع البشر أجمعين الحرية في روحاتهم وغدواتهم. وإذ ينشط في النون(١٠)، فقد أتى إلى الوجود بنعم النور. والآلهة تفرح بجماله وتحيا عند رؤيته. أيا رع، المبجّل في الكرنك، (الإله صاحب) الإشراقات المتألقة في قصر بن بن(٢٠٠١)، الهليوبوليتاني(١٠٠٠)، رب عيد ميلال الهلال، فمن أجله يُحتفل بالأيام السنة، لعيد الربع الأخير من القمر، أيها السيد العلي على الآلهة جمعاء، الذي يمكن النظر إليه مليًا في قلب الأفق، يا رئيس البشر، إن السمه خفي، بما يفوق ولاداته أيضًا، فاسمه أمون (أي: «الخفي»).

<sup>(\* )</sup> السائل الأولى الذي وُجد قبل الخلق.

من الجدير بالذكر أن نقارن هذه الفكرة بالآية الأولى من الإصحاح الأول من سفر التكوين من الكتاب المقدس:

<sup>«</sup>كانت الأرض خاوية خالية وعلى وجه الغمر ظلام وروح الله يرفرف على وجه المياه، وقال الله «فليكن نور»، فكان نور». (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نسبة إلى هليوپوليس. (المترجم)

تحية لك، أيها المتسيّد في سلام، يا رب الفرح.. فعندما ينتشر حُبك (بضم الحاء) عبر الأرضين، وتنير أشعتك العيون، إنها السعادة للبشر. وعندما تسطع، فالأغنام (ذاتها) تنتشى. وعندما تتلألأ، يصبح حُبك (بضم الحاء) في سماء الجنوب وعنوبتك في سماء الشمال. إن جمالك يفتن القلوب. وأن تُحَبّ (بضم التاء) يجعل السواعد بلا قوة. وشكلك الكامل يصيب الأيدى بالشلل وتنسى الأذهان عندما تراك. أيها الشكل الأوحد المتفرد، الذي خلق كل ما يوجد، أيها الواحد المتفرد من بين المتفردين، الذي فطر كل ما هو موجود. لقد انبثق البشر من عينيه (١٢٨) ومن كلمته جاءت الآلهة إلى الوجود. (أنت) يا خالق المراعى التي تحيا عليها الدواب، (يا خالق) نبات الحياة المخصص للبشر، (أنت) الذي يحافظ على حياة الأسماك في الجداول، والطيور في السماء، ويعطى النسمة لمن لا يزال في البيضة، فيطعم الطيور والكائنات التي تطير والثعابين والحشرات ذاتها، ويوفر ما تحتاجه الفئران في جحورها ويعطى الحياة للبراغيث...

تحية لك، أنت الذى فطرت كل ذلك، أنت الواحد المتفرد من بين المتفردين، الساهر على البشر أجمعين، فيقضى وقته فى السعى وراء كل ما يفيد قطيعه، أيا أمون، يا مثبّت الأشياء كلها، أيا أتوم، أيا حور – أختى (١٣٩). ويُجزل لك (البشر) المديح قائلين: «إننا نهلل لك فرحًا، لأنك تتعب بسببنا، إننا نسجد أمامك، لأنك خلقتنا».

التحية والشكر والحمد لك، من قبل قطيعك بأكمله. فالأفراح تعمّ من أجلك، كل بلد من البلدان الأجنبية، حتى عنان السماء وبطول الأرض وعرضها، وحتى أغوار الشديدة الإخضرار. وتأتى الآلهة منحنية أمام جلالتك، مع الإشارة بمجد خالقها، مبتهجة عند اقترابها بمن أنجبها. وتقول لك: «مرحبًا، مرحبًا في سلام، يا أبا آباء الآلهة جمعاء، الذي رفع السماء وأبعد الأرض، وفطر كل كائن وشكّل كل موجود. أيها العاهل، يا رئيس الآلهة، إننا نعبد مجدك، لأنك خلقتنا، لقد عملت لتأتى بنا إلى الدنيا. إننا نجزل لك المديح والثناء، لأنك متعب بسببنا».

التحية لك، يا فاطر كل الأشياء، يا سيد الحقيقة والعدالة، يا أبا الآلهة، يا جابل البشر، يا خالق القطعان جمعاء، يا سيد البنور. كما تُحيى حيوانات الصحراء. أيا

أمون، أيها الثور نو الوجه الجميل، المحبوب في الكرنك، (الإله) صاحب الإشراقات المتالقة في قصر بن بن، الذي تتجدد تيجانه في هليوپوليس، أيها القاضي الذي يفصل بين العدوين (حورس و ست) في قاعة (المحكمة) الكبرى. (أنت) يا من يتسيّد على التاسوع، أيها الواحد المتفرد من بين المتفردين، الذي لا مثيل له والمتسيّد في الكرنك... إله الأفقين، يا حورس الشرق. أنت الذي خلقت الصحراء والفضة والذهب واللازورد الخالص، فبمشيئته...(١٤٠).

هنا يظهر فكر متجدد وإيمان عميق بالنجم الشمسى، كشخصية إلهية متفردة، مع تعدد أسمائها وتنوعها. هكذا جاء إعلان وحدانية الله، في إطار من التسامح وسعة المعدر. وتتعالى مظاهر الإشادة بعالمية ملكه التي تفيض على خلائقه، وأكثرها بساطة وتواضعاً. إن ورع المؤمن ينقله إلى حالة من الوجد والنشوة الروحية. تلك هي مواضيع وصور سوف يستعيدها، بعد قرابة قرن من الزمن، أمنحوت الرابع، ابن حفيد أمنحوت الثاني. فلم يكن فكر تل العمارنة ثورة. وهو ما تدلل عليه وثائق أخرى.

إن تحوتمس الرابع، هو الفرعون المصطفى الذى اختاره حور إم آخت، الذى تراسى للأمير في المنام، عندما أخذه النوم بجوار إله الجيزة (١٤١). كان إختياره إختيارًا شمسيًا إذن، ولكنه هليويوايتاني. وفي كثير من الأحوال ينعت العاهل الملكي الجديد بصفة «صورة رم، ابن آمون» (١٤٢).

وعلى جعران، نقرأ مدونة موحية إلى حدّ كبير، فتشهد على صعود نجم أتون، ليحل تدريجيًا محل أمون - رع. كما كان في وسعه، أن يشارك في المعارك الحربية:

إن كبراء نهارينا، وقد حملوا جزيتهم على ظهورهم، ينظرون مليًا إلى من خيرو رع، عندما يتقدم خارج قصره، وإذا نهض لخوض معركة، فإن أتون أمامه، عندئذ يمكنه أن يقوض الجبال ويخفسها، وينوس بأقدامه البلدان الأجنبية... فيصبح قاطنوها مثل شعب مصر، تحت قيادة أتون للزمن اللانهائي(١٤٢).

تلك أول شهادة، تؤكد على الرغبة الأكيدة في تأسيس إمبراطورية موحدة، خاضعة للإله الشمسي.

وكثيراً ما نلتقى باسم أتون فى عهد أمنحوت الثالث. إنه جزء من العبارات المركبة من أسماء آلهة، سواء كانت تشير إلى مركب العاهل الملكى أو واحدة من فرقه العسكرية (١٤٤). بل يمكن الخلط أحيانًا بين كهنة آمون ومؤمنى أتون. وهكذا، فإن شخصًا يدعى آمون إم إيب، وهو قائمقام فى كوش، قد خلف وراءه مخربشة فى النوية، تطلق عليه صفة «خادم آمون الثانى» (حم - نثر). وهو لقب يؤكد أهمية الشخص فى التراتب الهرمى الكهنوتى، كما ينعت أيضا بلقب «خادم أتون» (باك)(١٤٥).

لم يصل تأثير عبادة أتون، في حقيقة الأمر، إلى الديانة الرسمية فقط، ولكن أيضًا إلى ديانة سواد الناس. فنشاهد، منذ ذلك العهد، في مقبرة رع موزا، التعريف الآتى للإله حور أختى، والذي ستستعيده نصوص تل العمارنة. إنه «النور الذي هو أتون»(١٤٠٠). والأمثلة من هذا القبيل كثيرة.

ففكر أمنحوت الرابع ليس ثورة، بل جاء نتيجة طبيعية لما يشبه عملية اختمار روحية، ربما سببتها طموحات كهنة آمون، أو جاعت نتيجة ظروف سياسية جديدة: فكان الوضع يحتاج إلى إله واحد متفرد، يربط بلاد الإمبراطورية ربطًا، وكانت الشمس بأسمائها المختلفة، الإله(\*) المشترك لمجموع الأراضى الخاضعة للهيمنة المصرية، ولنزداد فهمًا بهذه الحقيقة، ولمزيد من التأكيد على المشاعر الشعبية حول هذا الموضوع، يكفى أن نقرأ الترنيمة المنحوتة على لوح حجرى، يحتفظ به فى الوقت الراهن، المتحف البريطانى، والذى جادت به، مقبرة سوتى و حور اللذين عاشا فى عهد أمنحوت الثالث وشغل كل منهما منصب «المشرف العام على أشغال آمون» وكانا من الأصدقاء المقربين للعاهل الملكى:

<sup>(\*)</sup> نعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس، مذكر في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)

تحية لك، يا جمال رع على مدار الأيام، الذي يسطع مع طلوع الفجر، دون توقف، أيا خيرى القائم بأعمال مضنية. إن أشعتك في الوجوه، ولكن لا يستطيع المرء رؤيتها. إن الذهب الخالص (ذاته)، لا يمكن مقارنته بضوبًك الخافت. ويصفتك بناءً، فقد صُغت من الذهب جسدك. أنت الذي شكلت كل شيء، لم يشكلك أحد على الإطلاق، أيها الواحد المتفود، الذي لا مثيل له، الذي يعبر الزمن الأبدى، مهيمنًا على ملايين الدروب الخاضعة لك. إن نورك يشبه نور السماء العليا، ولكن إشعاعاتك أقوى من ألوانها. عندما تعبر السماء، يستطيع كل واحد أن يراك، ولكنك تسير أيضًا محتجبًا عن أنظارهم، وتتجلّى مع مطلع فجر كل يوم من الأيام، وتزدهر الملاحة وعسرت، بقيادة جلالتك. وعلى امتداد يوم واحد قصير، تجتاز طريقًا طوله ملايين النهرية، بقيادة جلالتك. وعلى المتداد يوم واحد قصير، تجتاز طريقًا طوله ملايين وعسرات ملايين الفراسخ، ولكن كل يوم من أيامك يدوم برهة (\*). ويعد إتمام (مسيرتك)، تغرب لتتمم على النحو ذاته، ساعات الليل. وتواصل هذه المسيرة، باذلاً مجهوداتك، بلا انقطاع. إن جميع العيون تبصر بفضلك، ولكنها لا تفكر في ذلك، عندما يغرب جلالتك. إنك تدفع (العالم) إلى النهوض مع توهج الفجر. إن أشعتك تفتح علاما نتي تفيق عندئذ من نومها. ولكن عندما تغرب في أفق مانو (\*\*)، فإنهم ينامون وكأنهم موتي.

التحية لك، يا أتون النهار الذي خلق البشر وأحياهم، أيها الصقر العظيم نو الريش الأرقش، الذي جاء إلى الوجود مرتفعًا بذات نفسه، فظهر وحيدًا، دون أن يولد. أيا حورس البكر، القائم في قلب نوت السماوية، فإليه يُجزل الجميع صيحات الفرح والإبتهاج، سواء عند شروقه أو عند غروبه. إنه صانع منتجات الأرض، إنه خنوم، إنه أمون البشر، فاتح الأرضين، من الأكبر إلى الأصغر، والأم واهبة الخير للآلهة وللبشر،

<sup>(\*)</sup> وحول المعنى نفسه، تدور إحدى آيات العهد الجديد من الكتاب المقدس:

<sup>«</sup>إن يومًا واحدًا عند الرب بمقدار ألف سنة، وألف سنة بمقدار يوم واحد».

رسالة بطرس الثانية: ٨:٣. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> الجبل الغربي.

Le Livre des Morts. Traduction de Paul Barguet, Editions du Cerf, 1967, p.50, n.36. (الترجم)

والحرفى الصبور، الذى يعتريه التعب، بينما يشكلهم بأعداد لا حدود لها. إنه الراعى المقدام، حامى قطيعه، والملاذ الآمن الذى يسمح لها أن تحيا. ويهرع مسرعًا متعجلًا، (إنه) خيرى، نو الولادة المرموقة، مرتقيًا بجماله فى جسد نوت السماوية، ليسطع على الأرضين بفضل قرصه (أتون). إنه الأقدم الأصلى فى القطرين، الذى صنع نفسه بنفسه، ورأى أنه يصنع ذاته، إنه الرب الواحد المتفرد. ويصل يوميًا إلى أطراف الأراضى، بينما يشاهده من يسيرون على سطحها، مضيئًا فى السماء صيرورات اليوم. إنه ينسق فصول السنة بشهورها، ويجلب الجو الحار، كيفما يريد، والهواء المنعش وطراوته، كيفما يريد، ويتيح للأبدان أن تستريح، عندما يعانقها. والأرض من أقصاها إلى أدناها، يدب فيها النشاط فرحةً مسرورةً، بشروقه اليومى وتتعبد له (١٤٧).

إنه نشيد حب وقصيدة ورع، وتكشف الصور والكلمات، عن مشاعر المؤمن الحارة وعن العشق والهوى. لقد تعرف سوتى و حور فى البلاط الملكى، على الأمير أمنحوت الشاب الذى قضى نعومة أظفاره فى أجواء الترف والبذخ اللذين سادا هذا البلاط، حيث يختلط الفينقيون والسوريون بالمصريين، إنه عالم مؤلف من أجناس مختلفة، يوحدهم دين واحد، قائم على العقيدة الشمسية. كما كان عالمًا، دفعه الإهمال والتقصير فى معالجة الأوضاع الخارجية وسهولة الحياة المادية – دفعه إلى جعل عالم الروح والفكر أكثر حيوية وأكثر تأججًا. إنه عالم أخذ يصوغ فكر إمبراطور المستقبل،

ولكن أصبحت الأوضاع الخارجية في واقع الأمر، على قدر كبير من الخطورة، قرب نهاية عهد أمنحوت الثالث، حول عام ١٣٨٠ق.م. فقد حدث أن اختل فجأة التوازن السياسي في آسيا. وكان أمنحوت الثالث، بعد أن تقدمت به السن وهو يعيش وسط بلاطه وثرواته الطائلة، يميل إلى المماطلة والتريث في حسم الأمور، بعد أن فترت عزيمته بلا شك، وربما أيضا بالإصرار، بعيدًا عن الحنكة والفطنة، على الحفاظ على السلام بأي ثمن، ليعمل دون أن يدرى، على تعاظم المخاطر الجسيمة، المهددة لإمبراطورية آبائه.

### ٧- التهديدات تحاصر الإمبراطورية

في عام ١٣٨٠ق.م، كان أمنصوب الثالث، لا يزال دون منازع، إمبراطور الشرق، وكانت طبية أغنى مدن العالم. ولكن ستتبدل أوضاع دول آسيا تبدلاً ملحوظاً، لتقود في البداية إلى إضعاف حلفاء مصر، والميتاني تحديداً. وعلى العكس من ذلك، فقد استطاعت خاتي أن تتجاوز الأزمة التي كادت تقضى على النظام الملكي، عندما تغلّب عليها الأمير سوپيلوليوما، الذي سبق أن اختاره والده توبخاليش الثالث، شريكاً له في الحكم. فعندما تربع سوپيلوليوما على العرش أعاد إلى خاتي هيمنتها على آسيا الصغرى. وأصبحت المؤسسة الملكية، بلا منازع سيدة البلاد، وبات الجيش الحيثي(\*) قوة عظيمة، بعد أن تم تدعيمه بقوات توابعه، في الشرق وفي الشمال في جبال بينت(\*\*) Pont، حيث كانت تدور معارك شرسة ضد شعوب جاسجا وفي الغرب في أرزاوا. فكان الإنفتاح ناحية الجنوب، أمرًا لا غني عنه. الأمر الذي يوفر لبلاد خاتي الهيمنة على شمال سوريا، فضلاً عن الوصول إلى مياه البحر المتوسط. ولكن الصدام المياشر مع مصالح الميتائي، كان من الصعب تجنبه.

وتحول سوبيلوايوما إلى الهجوم، وفتح بسهولة شمال سوريا بأكملها، دون أن يتمكّن توشراتا، ملك الميتانى، من المقاومة مقاومة فعّالة. وحاول هذا الأخير عبثًا، أن يشن هجومًا مضادًا، فى اتجاه ساحل البحر المتوسط. كان يرمى بلا شك إلى إعادة الإتصال بممتلكات مصر حليفته وبأمراء الميتانى فى سوريا. ومن الآن، كانت سلطة الميتانى، على هذه المناطق قد تقوضت. ودون أن يسعى سوبيلوايوما إلى تأمين سيطرته المباشرة عليها، عقد سلسلة من الإتفاقات مع الأمراء، يلتزمون بموجبها

<sup>(\* )</sup> الميثيون هم سكان بلاد خاتى، لأن حرف الحاء فى أول الكلمة يقرأ خاء. وأطلق عليهم المصريون اسم خيتاً.

M. Damiano - Appia. L'Egypte, dictionnaire encyclopédique, Gründ 1999, p.124.

<sup>(\*\*)</sup> مملكة في أسبيا الصغرى. ولا ينبغى الخلط بينها ويلاد بونت Pount، الواقعة على البحر الأحمر، جنوب مصر. (المترجم)

بالإعتراف بالسلطة الحيثية مقابل وعد بتقديم المساعدة العسكرية (١٤٨). ولم تتدخل مصر لمساعدة الأمراء السوريين الخاضعين لوصايتها، عندما استنجدوا بها. واحترم الملك الحيثي حدودها، ويبدو من الواضح أنه لم يجد في مقدوره، أن يخوض الحرب ضدها. عندئذ دارت بعض المباحثات، لتنتهي إلى عقد معاهدة، كانت الأولى التي يتم إبراهمها بين مصر والخاتي، لتؤكد على الحدود التي سبق أن رُسمت في عهدي أمنحوت الثاني وتحوتمس الرابع، للفصل بين الميتاني ومصر. كانت أوجاريت ترسم الحد الشمالي لممتلكات مصر. هكذا بقيت قادش ومملكة أمورو تابعتين لمصر.

إن ضعف أمنحوبي الثالث هذا، وسياسة الحياد الجديدة هذه، والتوقف عن أى نشاط، أبعدت عن مصر حلفاؤها القدامى. ولما كان تأمين سلامة تجاره، هو الشغل الشاغل لملك بابل، فقد سعى بدوره إلى التحالف مع سوبيلوليوما. ولم تتوقف التقارير التي تدق نقوس الخطر، لتصل تباعاً إلى بلاط طيبة. وكان ريب – عادى، ملك بيبلوس، من المخلصين لمصر، يحيط العاهل الملكى علماً، بالدسائس التي كانت تحاك ضده، في هذا العالم الشرقى والسورى الذي شاعت فيه الفوضى. وكانت تقاريره تتميز بأكبر قدر من الدقة والوضوح، ومنها دسائس أهل بابل والأموريين ودسائس أمير قادش. هكذا يمكن أن نقرأ الآتي على إحدى لوحات العمارية الصغيرة:

من ربي – عادى إلى سيده، ملك البلاد، الملك العظيم، ملك المعارك. ليت بعلت (إلهة) مدينة بيبلوس، تمنح القوة لسيدى الملك. وعند قدمًى سيدى، وشمسى، أسجد سبع مرات وسبع مرات أيضًا. إنى إحيط سيدى الملك علمًا، بأن آزيرو (زعيم الأمورو) يعادينى، وأنه ذهب باثنى عشر من رجالى، وطالبنى بفدية تبلغ خمسين وزنًا من الفضة. ورجال كنت قد أوفدتهم إلى سيميرا، نُقلوا على متن سفن أبناء صور وبيروت وصيدا. الجميع فى أمورو اتحدوا ضدى وأنا مضطهد. انظر أيضًا، إن ياپا – عادى، المتحالف مع آزيرو هو عدوى... اهتم إذن بشئون خادمك(١٤٩).

كما عُثر على عدد كبير من الخطابات الأخرى الماثلة. ولكن أمنحوت الثالث سد أذنيه عن الاستجابة لهذه النداءات الملحة، الصادرة عن الأمراء المخلصين للإمبراطورية.

وحيكت العديد من الدسائس المعقدة، تستهدف فينقيا وسوريا. إن أمراء هاتين المنطقتين، أو بعضهم على الأقل، سعوا إلى الإستفادة من هذا الوضع لتوسيع أقاليمهم، رغم التظاهر بالخضوع لمصر، فيلعبون حسب الظروف لعبة مزدوجة بل وثلاثية أحيانًا. والمنافس الرئيسى، في هذه الشئون، للمخلص ريب عادى كان عبدى - عشيرتا، زعيم الآمورو ووالد آزيرو الذي كان شخصًا مريبًا، فرغم انحيازه لسلطان الحيثين كتب لفرعون قائلاً:

إلى الملك، إلى الشمس، إلى سيدى، هكذا يتحدث عبدى – عشيرتا، خادمك، وتراب قدميك. عند قدمًى سيدى الملك، أسجد سبع مرات، وسبع مرات أيضًا، أنظر، فأنا خادم للملك، وكلب فى منزله، فأحرس مجموع بلاد الأموري، من أجل سيدى الملك. كما تحدثت إلى المشرف العام فاناطا، قائلاً: «جنّد الفرق العسكرية التى ستحرر بلاد الملك وتحميها...» ...الملك، الشمس، كما حصدت محصول سيميرا (ميناء فى فينقيا) ومحاصيل كافة البلدان التى احرسها من أجل الملك، شمسى وسيدى(١٥٠٠).

الشمس و شمسى، هكذا يمتزج الملك بالجرم السماوى الذى يظل، طبقا لفكر تحوتمس الثالث، الرباط السياسى والروحى الذى بجمع بلدان إمبراطورية آسيا، فى نظام إتحادى سليم. كما يعتبر هذا الواقع السياسى المصدر الذى ترتبت عليه الحظوة الجديدة التى كانت من نصيب آلهة هليوپوليس وتصور إله عالمى، يجمع تحت سلطانه العبادات المحلية التى ظلت تحظى بكل التبجيل والتوقير. ومن الآن أخذت مصر كقوة دولية عظمى تتطور روحيًا بما يتمشى مع سياسة محددة.

وفى مواجهة كل هذه الدسائس، ظل أمنحوبي الثالث بقصره فى ملقطة، وسط البذخ والترف والثروات التى تحيط به، يعيش حياة تبدو خاملة بلا نشاط، فى إطار مظاهر الأبهة والفخامة لحياة البلاط الملكى، وترتب على قوة الحيثيين الجديدة وعلى ضعف الفرعون، إنتشار الفوضى فى سوريا، على نطاق واسع. كان أمنحوبي الثالث، يقوض من جراء خموله، الإمبراطورية العظيمة التى أسسها أباؤه الفاتحون.

ويبدو أنه أراد أن يحتفظ بقدر من الحياد، ربما على أمل القيام بدور الحكم بين خاتى والميتاني. وقبل وفاته بفترة قصيرة، أرسل العاهل الملكي المسنّ موفدًا إلى ابن

خاله توشراتا ملك الميتانى، ليطلب يد ابنته تادوخيبا، ليتخذها زوجة له. كان هذا القران الشخصى الجديد، يرمى بلا شك إلى إيجاد توازن مع الطف السياسى الذى تم إبرامه مع خاتى. وقويل هذا العرض بترحاب بالغ، إذا أخذنا بما ورد فى خطاب توشراتا إلى الفرعون:

إلى نيموريًا (\*)، الملك العظيم، أخى (١٥٠)، ملك مصر وصهرى الذى أحبه ويحبنى

- هكذا يتحدث توشراتا، الملك العظيم، أخوك، وحموك الذى يحبك. أنا فى صحة جيّدة. عسى أن يكون أخى وصهرى فى صحة طيبة أيضًا! عسى أن تكون بيوتاتك وزوجاتك وأولادك ورجالك ومركباتك وجيادك وكل بلدانك وكل ما هو ملكك، فى صحة طيبة ومزدهرة. إلى أخى الذى أحبه، سوف أقدم له، أختى زوجةً له عسى شاماش (\*\*) وعشتروت يسيران أمامها، وعساهما يساعدان على تلبية رغبة أخى! وعسى أن يسعد أخى هذا اليوم! وعسى أن يسعد كاملاً. عسى أن يمنح شاماش و عشتروت أخى، سعادة غامرة وفرحًا كاملاً. عسى أن يحنى أله أبد الآباد (١٥٠) ...

السعادة واضحة جلية، بل محركة للمشاعر، بعد آلاف السنين. ويعيد التحالف مع فرعون بعض الأمل للعاهل الملكى الميتائي الذي تقع دوله تحت التهديد المباشر للخاتي.

وارتحات الخطيبة الملكية متجهة إلى طيبة، كانت أميرة في مقتبل العمر وُعدت للزواج من عجوز. وحفظ لناالدهر ذكراها، إن صور وجهها الجميل، موجودة في أيامنا هذه، لدى كل تجار العاديات. وعند وصولها إلى الأراضى المصرية، سُمَيت نفرتيتي(\*\*\*) أي «الجميلة – أتت». تلك هي الفرضية القديمة حول أصول نفرتيتي، وإن لم يأت البرهان عليها، بشكل قاطع. وربما كانت أيضًا مختلفة عن تانوخيبا، واحتمال أن تكون ابنة أي من كبار موظفي البلاط الملكي، الذي سيصبح ملكًا عند نهاية هذه

<sup>( \* )</sup> تصحيف اسم نب ماعت رع. (المزلفة)

<sup>(\*\* )</sup> إله شمسي أسيري. (المؤلفة)

<sup>(\*\*\*)</sup> وقد حرفت كلمة تيستى في العامية المصرية إلى تأتا، عندما نتحدث إلى الطفل الذي بدأ يمشى (المترجم)

الأسرة. كما يُقال أنها كانت بكل بساطة ابنة أمنحوت الثالث وتيى. وما زال الأمر يحتاج إلى إقامة الدليل على صحته(١٥٢).

ظل هذا الزواج، من الناحية السياسية، لا طائل منه، وبلا جدوى. كانت الأوضاع قد بلغت حدًا شديد الخطورة، حتى يمكن إيجاد مخرج لها بوسائل دبلوماسية، من هذا القبيل. إن وفاة أمنحوت الثالث وتربع ابنه الشاب على عرش البلاد، وطريقة إدارته لشئون البلاد، سوف تدفع الأمور إلى مزيد من التفكك للإمبراطورية وانفراط عقدها.

# الفصل الثامن تشدد أمنحوتب الرابع المتعصب أو زمن الانحطاط الأول

#### ١- أمير في زهرة شبابه

حول عام ١٣٧٠ق.م، تربع على عرش مصر المهيب، صبى فى الخامسة عشرة من عمره تقريبًا، لفترة حكم قصيرة امتدت لتسع عشرة سنة. وكان الابن الوحيد المولود من اقتران أمنحوت الثالث بالملكة تبى.

وهكذا يتحدث عنه الوزير المخلص الأمين رع موزا:

أنت الأوحد المتفرد، وهذا البلد خاضع لسلطانك. الجبال ومحتواها الخفى، تأتى إليك بكميات وفيرة، لأن زئيرك وصل إلى قلوبها، كما وصل إلى قلب الرجال. إنها تطبعك كما يطبعك الشعب(١).

من المحتمل، أن الأمير الشاب، قد شارك والده أمنحوت الثالث السلطة، منذ العام ٣٠، بعد أن تقدمت السن بهذا الأخير، مع إحتفاظ الملكة تبي بنفوذ سياسي أكيد.

وحضر سفراء من بابل ومن الميتاني ومن خاتى، لابلاغ ملك مصر الجديد، تحيات ملوكهم وتهانيهم، وتقديم شواهد مادية على علاقات الصداقة والأخوة اللتين تربطهم.

هكذا بدأت في مصر سنوات عهد قصير، سوف ينسج العلماء المحدثون من حولها تأويلات تشوه الحقائق، وتقع في الأوهام.

# حتى العام الرابع: الجدّة والاعتدال

وإذ سار أمنحوت الرابع على هدى الحركة الدينية الآخذة فى التطور، منذ أكثر من مئة سنة، لم يحتفل بمراسم تتويجه فى طيبة، بل فى هرمونتيس، المسماة «هليويوليس الجنوب(\*)».

<sup>(\*)</sup> يونو شمع بالمصرية القديمة، أرمنت حاليًا. (المترجم)

كانت قائمة ألقابه على النحو الآتى:

الحورس: الثور القوى نو الريشتين العاليتين.

السيدتان: عظيم هو مُلكه في الكرنك.

حورس الذهبي: الذي يضع التيجان في هرمونتيس.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: كاملة هى صيرورات رع. (إنه) الواحد المتقرد المنتسب إلى رع.

ابن رع: أمنحوتب، الإله، حاكم طبية.

وإذا كانت المكانة التى يحتلها رع فى سياق هذه النعوت، قد أخذت فى التعاظم، إلا أن الفرعون الجديد، يظل رابع ملوك الأسرة الثامنة عشرة الذى يعلن إنتسابه إلى أمون (\*)، وإلى طيبة. وببساطة شديدة، لقد فعل ما فعله أسلافه من قبل، فأشرك أتون فى الشعائر الشمسية. وعلى جزء من لوح حجرى جادت به بلدة عمدا فى النوية، يعود تاريخه إلى السنوات الأولى من عهده، يطلق على الملك لقب: «هذا الذى يشرق متالقًا على عرش أبيه أتون، مثل رع فى السماء وعلى الأرض، على مر الأيام (٢)».

وتكشف المبانى التى أقامها فى الكرنك عن هذه النزعة المزدوجة، المعتدلة والمجددة، فى أن واحد، المندرجة فى سياق تطور روحانى متواصل.

وفى الفترة التى كان مشاركًا فى الحكم، ساهم إلى جانب والده، فى تشييد الصرح الثالث من صروح معبد أمون – رع. ويصوره نقش وهو يشارك أمنحوت الثالث، فى أعياد مدينة طيبة. وعند وفاة والده، أضاف إلى هذا الصرح «ردمة»، صور على جدارها المشهد التقليدي لذبح الأسرى ذبحًا شعائريًا (٢).

وشأنه شأن تحوتمس الثالث، سوف يعمل على توسيع مساحة الكرنك المقدسة في اتجاه الشرق. وسوف يشيد معبدًا شاسعًا، ولكن خارج أسوار معبد آمون – رع،

<sup>(\*)</sup> من خلال اسمه. (المترجم)

وأسماه چم - أتون (أي: أتون - عُثر - عليه). إن الحفائر التي باشرها هنري شيةربيه Henri Chevrier، عام ١٩٣٠، سمحت بإخراج جزء فقط، إلى النور من الفناء الكبير للمدخل، وكان رواقه الداخلي يتكون من أعمدة أوزيرية للملك. ومنذ الأن، كانت هذه الأعمدة بمثابة بيان فني وديني. وأمام هذه الأعمدة، وهي من الحجر الرملي، وارتفاعها أربعة أمتار وعددها ٢٨عمودًا، صور الملك تصويرًا كاريكاتوريًا. ولكن عند دراسة المعالم الأثرية الملكية أو مقابر الأفراد بالبر الغربي، سبق أن لاحظنا، مرارًا وتكرارًا، الجمال الذي يكاد يداني الكمال وحسن مظهر الأشكال المنحوتة أو المرسومة ورشاقتها. ففي مجال الفن، قبل غيره من المجالات، أظهر الملك الشاب، لأول مرة، رد فعل عنيف، وإن لم يغير شبيئًا، على الإطلاق، من المبادئ الأساسية في فن التصوير المصرى. وتكشف هذه الصور الشخصية، عن كائن وجهه نحيل، أشبه بوجه فرس، وعن عينين بالغتى الإستطالة وشفتين غليظتين وذقن بارزة. والجسد غير وأضح التناسق: الكتفان ضيقان والصدر منتفخ والقامة نحيلة والوركان ضخمتان. أهو رجل أم امرأة؟ ربما كنًا أمام أحد الشواهد الأثرية التي تجسد التصور الذي يذهب إلى أن الشمس «أبو وأمّ البشر أجمعين». أو أنه كما ورد في ترنيمة سوتي وحور «الأم النافعة الخيرة للزّلهة والبشر(٤)». هل يمكن النظر إلى هذه التماثيل الفريدة في بابها، باعتبارها رد فعل ضد أسلوب غارق في الأكاديمية، مفتون فقط بالكمال؟ أم هي البيان الديني رقم ١، الذي أعلنه ملك كان يريد أن يكون صنو إلهه، فهو وفقًا لصفة فريدة في بابها، «الأتون الحي». الفرضيتان محتملتان. ولا يبدو أن الملك الشاب كان يعاني، في حقيقة الأمر، من تشوهات خلقية. وعلى كل حال، تعتبر هذه التماثيل، أول إشارة مناهضة للنظام القائم، فكانت «الثورة» الوحيدة الحقيقية التي شهدها هذا العهد.

كما يمكن ملاحظة استحداث بعض التقنيات الجديدة. فالجزء السفلى من الأعمدة الثمانية والعشرين التى أُخرجت إلى النور «كانت تتكون من كتل من الحجر الرملى، صغيرة الحجم، أطلق عليها علماء العصور الحديثة اسم التلاتات، وهى وحدات قياسية من الطوب، أبعادها ٥٥ فى ٢٤ فى ٢٠سم، ومرصوصة رصًا متقاطعًا، عند استخدامها فى أعمال التشييد. ومن المعتقد، أن هذه التقنية الجديدة قد

استخدمت في مجمل المعبد، إذا أخذنا بعين الإعتبار عشرات آلاف الكتل الحجرية من هذا المقاس، التي أعاد خلفاء أمنحوتي الرابع استخدامها في الأبنية التي شيدوها في معبدي الكرنك والأقصر، وذلك في أعقاب تدمير معابد أتون. ونظرًا إلى سهولة نقلها وتفكيكها من قبل العمال، كانت سببًا كافيًا لاستخدام كتل حجرية صغيرة الحجم، وبالتالي فإن السرعة التي كانت تتم بها أعمال التشييد، قد أتاحت الملك أن يقيم عددًا من الأبنية، طوال فترة إقامته في طيبة... وإذا كان المعبد الثلاثي الذي شيده في بلدة سيسبي (\*) في السودان، يلتزم بوضوح بالطراز الكلاسيكي، فإن المعابد المكرسة للإله أتون، في مصر ذاتها، في منف وهليوبوليس وأسيوط وهرموبوليس وأبيدوس، مبنية بكتل من الحجر الجيري من طراز التلاتات، وإن لم يعثر منها سوى على عناصر بكتل من الحجر الجيري من طراز التلاتات، وإن لم يعثر منها سوى على عناصر مبعثرة بعد أن أعيد استخدامها في معابد لاحقة»(\*). أما في الكرنك، فقد عثر على الكثير من أحجار التلاتات، داخل الصرح الثاني، القائم غرب الصرح الثالث، وأشرف على تشييده الملوك حور إم حب ورعمسيس الأول وسيتي الأول.

#### قطيعة العام الرابع

حتى الآن، وبينما كان الفرعون الجديد يرفع من شأن عبادة أتون، إلا أنه ظل يُجلّ الآلهة الأخرى ويبجلها. وعلى جدران معبد أتون ذاته، استمر يدون اسمه الذي يعنى «هذا الذي يرضى آمون».

ومن المحتمل ، على كل حال، أن كهنة أمون إذ استشعروا انحسار بعض من سلطانهم، ربما أصابهم الفرع من جراء بعض المظاهر الجديدة، واتخذوا موقفًا مناوئًا. ولكن كان لابد من وقوع أحداث، على قدر كبير من الأهمية، تهدد سلطان الفرعون ذاته، وتقوض ملكه، ليعقد العزم فجأة، على مغادرة طيبة، ويغير قسمًا من قائمة ألقابه ويقضى على أسماء وصور إله الكرنك وغيره من الالهة، فقام بتدميرها بالمطرقة تعبيرًا عن تعصب قضى على الموروثات الدينيه، الأمر الذي لم تعرفه أرض الكنانة، من قبل.

<sup>(\*)</sup> شمال الجندل الثالث. (المترجم)

فلم يعد يُدعى أمنحوتي، بل أخناتون(\*) أى «هذا الذى يكون مباركًا من أجل أتون». إنه يُجلّ ويُبجل «رع حور أختى باسمه النور القائم فى القرص» أو أتون القرص المنتصر.

وهجر عاصمة آبائه، وشيد مدينة جديدة، لتصبح مركز الحكومة والمقر الرسمى للعائلة المالكة، وتبعد ٢٢٠كم شمال طيبة وتقع على البر الشرقى لنهر النيل، وأطلق عليها اسم أحت - أتون أى «أفق أتون».

# 1- التطور الدينى والثورة فى الفن

#### الورع وعدم التسامح

لقد طبقت شهرة ترانيم عهد أخناتون الآفاق وكثر الحديث عنها، دون معرفة حق المعرفة، في الغالب بالفكر الديني الذي سبقها. فتحدّث البعض عن فكر توحيدي ملهم، لأن الكثير من المفكرين المحدثين مفتونون بمقولات فكرهم الخاص. وكما سبق أن لاحظنا، كان كل إله، هو الأوحد المتقرد، في نظر أتباعه المؤمنين به(٦)، وهي حقيقة موغلة في القدم. وبالفعل وكما لاحظنا من قبل، ترتبط ترانيم العمارنة بتيار أيديولوچي عام، ينتهي عندها، كما أنها ليست دائما على هذا القدر من الأصالة التي تُنعت بها، من جراء تجاهل ما سبقها عبر القرون.

كما تنسب في الغالب، إلى الورع المحموم الذي كان يحرك الملك. وفي الحقيقة، فقد نحتت في مقابر رجال بلاط تل العمارئة، الذين سعوا، وسط هذه السنوات المضطربة، إلى إرضاء مليكهم. ولا شك، أن الكلمات والصور، هي في الغالب بالغة الجمال ومحركة للمشاعر، وتعبر عن إيمان صادق وحميم، شأنها شأن غيرها من الترانيم المنظومة في مصر القديمة.

<sup>(\*)</sup> أخ - ن - إتن، بالمصرية القديمة. (المترجم)

والترنيمة التى تُعرف إصطلاحًا بالترنيمة الكبيرة إلى أتون، منحوتة فى تل العمارئة بمقبرة أى «الأب الإلهى، وحامل المروحة عن يمين الملك، والكاتب الملكى، والمشرف العام على كافة جياد صاحب الجلالة ورئيس أصدقاء الملك».

التعبد إلى رع - حور - آختى الذى يُسْعد فى الأفق باسمه النور(\*) الذى فى القسرص(۷)، الحى للزمن اللانهائى والزمن الأبدى، وأتون العظيم الحى (الملك)، فى أعياده اليوبيلية، وسيد كل ما يحيط به القرص، رب السماء ورب الأرض، وسيد معبد أتون فى آخت - أتون، ملك مصر العليا ومصر السفلى، الذى يحيا من ماعت، رب الأرضين، جميلة هى صيرورات رع. (إنه) الواحد المتفرد المنتسب إلى رع، ابن رع الذى يحيا من ماعت، سيد التجليات المتألقة (أخناتون) صاحب الحياة المديدة والزوجة الملكية العظيمة، محبوبته، سيدة القطرين نفرتيتى - فتًان هو جمال أتون، ليتها تحيا، وتزدهر وتظل فى شباب دائم للزمن اللانهائى والزمن الأبدى.

حامل المروحة عن يمين الملك، المشرف العام على كافة جياد صاحب الجلالة، الذي يُرضى البلاد بأسرها، الأثير المقرب من الإله الكامل، الأب الإلهي، أي(^) – إنه يقول:

إنك تشرق برفق في أفق السماء، أيها القرص الحيّ، الذي يتحكمٌ في الحياة. وبينما تظهر في الأفق الشرقي، وبعد أن تملأ البلاد قاطبة بكمالك، فأنت جميل وعظيم وتسطع، وقائم فوق الأرض في كامل امتدادها. إن أشعتك تغطى جميع البلدان وحتى حدود كل ما خلقته. أنت رع، فتأتى بأطرافها، وتربطها من أجل ابنك المحبوب. أنت قصيّ، ولكن أشعتك على الأرض. أنت في الوجوه، ويمكن للمرء أن يتأمل رحلتك. ولكن عندما تغيب في الأفق الغربي، تغرق البلاد في الظلمة، وكأنها ميتة. والرجال ممددون في حجراتهم، تسترهم الأغطية. وكل عين لم تعد ترى رفيقها. وإذا استولى أحد على كل مقتنياتهم، وإن وضعت تحت رؤوسهم، لما لاحظوا ذلك. وكل أسد يخرج

<sup>(\*)</sup> شو، في الأصل المصرى القديم. (المترجم)

من عرينه وكل الثعابين تلدغ، لأن الليل (بالنسبة لها) هو زمن النور. السكون يخيمٌ على الأرض، لأن خالقها في أفقه.

وعندما تبيّض الأرض (من جديد)، بينما تشرق في الأفق، فإنك(\*) تتألقين، أيا أتون أثناء النهار. إنك تُبعد الظلمات، وتهب أشعتك، والقطران يهللان فرحًا. (النائمون) يستيقظون، وينتصبون على أقدامهم، لأنك تجعلهم ينهضون، ويغسلون أبدانهم، ويتناولون ثيابهم، بينما يسبّحون ويهللون بأيديهم عند ظهورك المتألق، والبلاد قاطبة تنجز أعمالها. والحيوانات بمختلف أنواعها تركن إلى الراحة في مراعيها. ويعود الإخضرار إلى الأشجار والنباتات. والعصافير ترفرف في أعشاشها، بينما تُسبِّح لكائك وتُهلل له، عند بسط أجنحتها . والأغنام تقفز على قوائمها . وكل ما يطير وينزل ويحطّ، يحيا عند ظهورك. (ومن جديد) تصعد السفن التيار وتهبطه أيضًا، لأن كافة الدروب تنفتح، عند ظهورك. والأسماك في الأنهار تقفز في اتجاه وجهك. كما تنفذ أشعتك إلى داخل الشديدة الإخضرار. فأنت الذي تصنع خصوبة المرأة، فتخلق النطفة عند الرجال، وتعطى الحياة للإبن في بطن أمه التي تهدي روعها وتجفف دموعها، فتمد (الإبن) بالغذاء في بطن (أمه)، واهبًا الهواء لتحيا المخلوقات جمعاء. وعند نزول (الطفل) من بطن (أمه)، يوم ولادته، فإنك تفتح فمه وتوفر له احتياجاته. والفرخ في العش، يزقزق في بيضته، لأنك من الآن، تعطيه من خلالها النسمات لتحييه. إنك تسوّى شكله بالكامل، ليتمكن من تحطيم قشرة البيضة. وعندما يخرج، بزقزق زقزقة مدوية ويسير على رجليه،

كم هى متعددة أفعالك! إنك تتوارى (أحيانًا) عن الأنظار، أيها الإله الواحد المتفرد، فبجانبك لا آلهة سواك. لقد جبلت الأرض وفقًا لرغبتك، بينما كنت وحيدًا، كما (جبلت) البشر والدواب من ماشية وأغنام، وكل ما يسير على أرجل فوق الأرض وكل ما يحلق طائرًا بجناحيه، و(جبلت) بلدان سوريا وبلاد كوش ومصر (أيضنًا). إنك تحدد لكل امرىء مكانه، كما توفر احتياجاته، ليحصل كل واحد على قوته، كما أن زمن حياته محسوب.

<sup>(\*)</sup> الضمير في صيغة المؤنث. (المؤلفة)

إن لغات (البشر) متنوعة وكذلك أشكالهم، وتختلف ألوان بشرتهم، والأجانب مختلفون(\*).

لقد صنعت نيلاً(\*\*) في العالم السفلي في الآخرة، وتأتى به كما ترغب، لتُحْى رجال مصر، تمامًا كما جبلتهم من أجلى. أنت سيدهم أجمعين، أنت متعب بسببهم، أنت سيدهم البلاد، الذي يسطع من أجلهم، أيا أتون النهار، يا صاحب الهيبة المبجلة.

كما تجعل أقصى البلدان الأجنبية وأبعدها، تحيا، لأنك تعطير ها) نيلاً يهبط السعيدة السعاء السعاء الشعاء الأسعاء الأسعاء الأسعاء الشعيدة المعامر المعامر

النيل في السماء، هو من أجل الأجانب وكافة الحيوانات في كل بلد من البلدان الأجنبية، (الحيوانات) التي تسير على أرجلها. إن النيل القادم من العالم السفلي، هو من أجل البلد المحبوب، ولكن أشعتك تغذّي كافة الحقول، فتستعيد الحياة، عندما تشرق، فهي خصبة بفضلك. لقد حددت فصول السنة، ضمانًا لوجود كل ما خلقته: فصل الإنبات(\*\*\*\*) لترطيب الجو، وأوجدت الجو الحار حتى يستطيع المرء أن يستمتع بك. لقد جبلت السماء القصية لتسطع فيها ولرؤية الخلائق جمعاء. أنت وحيد متفرد، في حين تتألق بأشكالك (المختلفة)، مثل أتون الحي، الذي يتجلى وضاًء فينير ويبتعد، ليقترب بعد ذلك. إنك تبدع ملايين الأشكال النابعة منك أنت وحدك، (تبدع) المدن والقرى والحقول والدروب والأنهار. كل عين تراك أمامها. أنت أتون النهار، فأنت من الكائنات التي خلقتها، وأنت من فوقها، ولا تتوقف عن مشاهدة أفراحهم وابتهاجهم... أنت في قلبي، ولا يعرفك أحد،

<sup>( \* )</sup> ويبقى الزهو والتشامخ التليدان اللذين تحلَّى بهما المصرى. (المؤلفة)

<sup>( \*\* )</sup> أي نهر النيل. (المترجم)

<sup>( \*\*\* )</sup> الإشارة هنا إلى الأمطار التي تتساقط في بلدان أسيا. (المؤلفة)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> أي الشتاء. (المؤلفة)

سوى ابنك «كاملة – هى – صيرورات – رع، إنه – الواحد – المتفرد – المنتسب – إلى رع»(\*). لقد سمحت بأن يدرك مقاصدك وسلطانك. والأرض أتت إلى الوجود على يدك، تمامًا كما صنعت البشر. فما أن تشرق، حتى تعود إليهم الحياة. ويموتون عندما تغرب. وبسبب جسدك ذاته، فأنت النهار ومدّته. ويحيا الناس بك. وتظل العيون تمعن النظر في جمالك إلى أن تغرب. ويهجر الناس أعمالهم عندما تستريح في الغرب. وجميع من يسعون على أقدامهم، منذ أن أسست الأرض، تقوم أنت بتربيتهم من أجل ابنك الذي من صلبك، (ابنك) ملك مصر العليا ومصر السقلى... ابن رع.. أخناتون، صاحب الحياة المديدة، و(من أجل) الزوجة الملكية العظيمة، محبوبته وسيدة القطرين... فرتيتين...

ونلتقى بغيرها من الترنيمات فى مقابر رجال آخرين ببلاط العمارنة، وهى تشبه إلى حد كبير الترنيمة السابقة. ونذكر منها على سبيل المثال، مقبرة توبق، المشرف العام على الأملاك الملكية. وتبدو مفردات اللغة والصور المستخدمة، أساليب شائعة وثابتة، وكأنها «الزيّ الرسمي» لديانة العمارنة، حتى أن وجود فجوة فى ترنيمة من هذه الترنيمات، يمكن استكمالها إعتماداً على نص مماثل، منحوت فى مقبرة مجاورة.

ولكن هذه المفردات اللغوية وهذه الصور، ليست جديدة كل الجدة، بل أبعد ما تكون عن وصفها بالثورية. فالمواضيع الرئيسية التى تعبر عنها هذه الترنيمة، كانت معروفة قبل قرن من الزمن، ومنذ عصر أمنحوت الثاني (۱۰). فالتوحيد مع تعدد الأشكال، تصور موغل في القدم، في الفكر الديني المصرى، عند معالجة موضوع الألوهية. وتأسيسًا على ذلك، فإن كلمة نثر أي «الإله» أو «الله»، المستخدمة عند وصف الكيان الإلهي الأسمى، استعملت في أقدم النصوص المعروفة. ويكفينا قراءة حكم

<sup>( \* )</sup> وبالمصرية القديمة: نفر - خپرو - رع - وع - إن - رع، وهو اسم العرش أو لقب أختاتون بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلي. (المترجم)

پتاح حوتب وهي تعاليم موجهة إلى ابنه وتعود إلى ٢٥٠٠ق.م. ونكتفى بالتنويه ببعض الإقتباسات المحدودة اخترناها من بين الكثير غيرها:

لا تضع الخشيه وسط البشر، وإلا عاقبك الله على النحو ذاته... لا تسمح بظهور الخوف من الناس. إذ لابد من ظهور إرادة الله.

إذا قمت بحراثة أرضك، فليكن حقلك مزدهرًا وليجزل لك الله العطاء. لا تسرف في التباهي بذلك، ولا تطالب من لا يملك شبيًا.

الله مو خالق الجودة والتميّز.

لا تثق كثيرًا في ثرواتك. فقد حصلت عليها هبةً من الله.

من ينصت ويطيع يحبه الله(١١).

وفى مطلع الأسرة الثامنة عشرة، نجد أن الكاتب آنى «المنتسب إلى قصر الملكة (أحمس - نفرتاري)»، قد سار على هده التقاليد ذاتها، فيعلم ابنه المفاهيم نفسها:

*الإنسان رفيق الله*.

• من أجل الله، لابد أن يكون الإنسان محبًا للآخرين:

لا تُبعد الطعام عن كائن من كان، حتى إذا كان ضروريًا لك. فهذا السلوك مقته الله.

• لابد أن يترك لله مهمة محاكمة الأخرين:

يمكن للإنسان أن يقدم طعامًا إلى من يكنّ له البغضاء، وإطعام من يأتى، دون أن يُدعى إلى الحضور. لا تتسرّع في مهاجمة عدوّك، اتركه وشأنه الله، حافظ عليه على مر الأيام من أجل الله. لأن غدًا مماثل لليوم، وفي وسعك أن ترى ما يفعله الله عندما يجرح من جرحك.

#### • الله هو ضامن الترابط العائلي ولا سيما احترام الأم:

ضاعف الأطعمة التى منحتك أمك إياها، احملها كما حملتك. كنت بالنسبة لها عباً ثقيلاً، ولكنها لم تتخلّ عنك... لا تتصرف نحوها بحيث تضطر إلى توجيه اللوم إليه، فترفع يديها إلى الله، لأنه سوف يستجيب لصرخاتها.

#### • الإنسان في خدمة الله:

قدّم قربانك إلى إلهك، تجنب الإساءة إليه، لا تطرح الأسئلة على صوره، لا تدنو منه بلا استئذان، بمجرد ظهوره فى مجده، لا تقترب منه أكثر من اللازم لتحمله، لا تعكر صفو هاتف الوحى الإلهى، اسهر عليه لتتوفر له مزيد من الحماية. فلتظل عينك يقظة لسورة غضبه، وقبّل الأرض باسمه. ففي وسعه أن يضع قدرته في ملايين الأشكال. ومن يُعلى من شأنه، يُمجد. إن نور السماء هو إله هذا البلد، ولكن صوره على الأرض. وعندما يُطلق البخور لغذائه اليومى، يصبح رب الفجر الوضاء راضياً.

الرقص والغناء والبخور غذاؤه، واستقبال من يسجدون (أمامه)، ها هى ثروته. سوف يمجد الله اسم من يتصرف على هذا النحو، ويصبح الإنسان أشبه بالثمل السكران(١١٠مكد).

كان آمون يُعبد في طيبة، وأوزيريس في أبيدوس، ويتاح في منف، وتحوت في هرموپوليس، وخنوم في إلفنتين... ولكن جميعها تجليات محلية للكيان الإلهي. إن كلمة نثر تشملها جميعًا. وكل شكل من أشكالها، كان الواحد المتفرد في قلوب المؤمنين به وفي عقولهم، وهو ما سبق أن لاحظناه عند قراءة النصوص المصرية (١٢)، الأمر الذي لا يستبعد، إمكانية الإستعانة بغيره من الأشكال الإلهية، لتوفير أكبر قدر من الفاعلية السحرية. إن جوهرًا أسمى، يتجسد في أماكن مختلفة وفي أغلفة متنوعة، ويمثل كل غلاف منها فردية نسبية، تلك هي الوحدانية في إطار التسامح وسعة الصدر، هنا تكمن الدلاة العميقة للديانة المصرية، عبر مختلف العصور. ولا يمكن إخضاع هذا التصور لأي من تعريفاتنا المعاصرة، السطحية في أغلب الأحوال، مقارنةً بفكر العالم

القديم. ومن هذه التعريفات نذكر الوحدانية monotheisme وتعدد الآلهة polytheisme ومذهب الإعتقاد بوجود إله فوق الآلهة Hènothéisme، وهو الأقرب عهدًا(\*).

إن هذا المفهوم بالوحدانية الإلهية الكبرى، على الصعيد العالمي، وليس في مصر وحدها، هو الذي ساعد، منذ عهد تحوتمس الثالث، على تصور الوحدة الروحية للإمبراطورية. فأن تكون الشمس هي الإله الواحد المتفرد للجميع، يظهر بوضوح من خلال النصوص التي سبق التنويه بها(١٣). وسوف يعمل الرعامسة على تعاظم أهمية هذه الفكرة، لتصبح الركيزة الأساسية لإمبراطوريتهم الكبرى، وتجميعًا أوحد لكل الأراضي(١٤).

ولكن كان التعصب وعدم التسامح هو الجديد الذي أتى به عهد أمنحوتي الرابع، وما جلبه من تدمير واضطهادات.

وبعد أن اتخذ الفرعون من تل العمارنة مقرًا له، أرسل رجالاً يجوبون مصر من أقصاها إلى أدناها، ومن منف إلى النوية، وقد أنيطت بهم مهمة تدمير كافة المعالم الدالة على المعتقدات القديمة. فأغلقت المعابد ودُمرت الصور المقدسة وتم الإستيلاء على ثروات الأماكن المقدسة ونقلت إلى تل العمارنة. وانتشر طواغيت أخناتون في جبانة غرب طبية، ودخلوا إلى المقابر، عاقدين العزم بصورة منظمة، على إزالة الأسماء الإلهية بالمطرقة، أينما وجدت، وعلى رأسها اسم آمون. كان هذا الإضطهاد الديني، على نطاق واسع، ظاهرة غريبة غير مألوفة، وشاهدًا على ما كان يكنّه أخناتون من كراهية تجاه طبية وكهنتها. ما سببب هذه البغضاء؟ لا علم لنا. ولكن من المحتمل جدًا أنها تكشف عن بعض الدسائس التي حاكها كهنة الكرنك، وربما مؤامرة ضد النظام اللكي، كما سنشهد غيرها في أزمنة لاحقة.

<sup>(\*)</sup> نضيف إلى ما سبق: وحدة الوجود Panthéisme ، ومذهب الألوهية الطبيعية الطبيعية الذي يعترف بأن الله خلق الكون ولكن ليس له صلة مباشرة بالعالم، والإعتقاد بالله وحده théisme الذي يقرر بوجود الله دون الإعتراف بالضرورة بالوحى، وأخيراً الإلحاد athéisme. (المترجم)

ويبدو، كما لو أن كل فرد قد التزم الهدوء، طوال هذه الفترة، تاركًا العاصفة تمر – فكانت قصيرة ولم تستمر طويلاً. فلا يمكن انتزاع إيمان البشر. وعلاوة على ذلك، فقد عُرف عن المصريين أنهم تقليديًا، شعب محافظ إلى حد كبير<sup>(\*)</sup>. ولا يوجد بين أيدينا دليل واحد، على قيام مقاومة حقيقية. كان الشعب صامت. وانحنى رجال البلاط، وصوروا أنفسهم وفقًا للقوانين الكاريكاتورية نفسها التى التزم بها الملك. ولكن تفاقمت المشاكل الإقتصادية.

وفى مدينة آخت آتون القصية، وبعيدًا عن كل الوقائع، واصل الفرعون حلمه الصوفى وهو حلم الأمير. فكان الإله الحى على الأرض. ولم يفوّت رجال البلاط فرصة إلا وأعلنوا هذه الحقيقة، جهارًا نهارًا، فكهذا يتحدث توبّق قائلاً:

أيا ولد أتون، يا رع الحيّ! عظيم هو الحب الذي تحركه في النفوس، إن البلاد تحيا في نظام. وعندما تُفتح العينين، تفيض البلاد بهذه الثروات التي نطقت أسماها. أنت الأم التي انجبت البشرية وأنقذت ملايين البشر بفضل كائك. إن قوّتك سور من النحاس يبلغ ملايين الأذرع. إنك تحوّط الأراضي بقدرتك، حتى حدود أشعة أتون.

(إن الإله والملك الذي يعتبر امتداده الدنيوي، يحتويان الكون بأكمله).

أيا ملك مصر العليا ومصر السفلي... أيها الأمير المحبوب، يا صاحب الأعاجيب العظيمة، إن كمالك جميل (لمن يشاهده). إن ألوان بشرتك شبيهة بألوان أبيك، عندما يبزغ عند الفجر... وكما هو باق، فأنت باق للزمن الأبدى... أنت ابنه المحبوب، إن شكلك وطبيعتك هي شكله نفسه وطبيعته نفسها. وتُرفع لك التحية إلى أعالى السماء... لقد أقامك للزمن الأبدى وسوف تبقى للزمن اللانهائي. وتتمم أعيادًا يوبيلية، أنت الذي ينجبه أتون، في كل مرة يتجلى متألقًا، في سماء الفجر... [إن أبناء سوريا] وبلاد كوش، يأتون إليك في أخت أتون وظهورهم منحنية. والقادمون من الجنوب والقادمون من الشمال، على حدً سواء، يسجدون أمامك ويهللون لك... لقد

<sup>(\*)</sup> يقول المثل الشعبي «إللِّي في القلب في القلب». (المترجم)

ولات بفضل رع، إنه سيد المصائر والأقدار، وخالق مدة حياتك. السماء تحمل أتون الحيّ والنسمات التي فيه، تعطيها أنت إلى السماء وإلى أنف المقربين منك...(١٥).

الملك أقنوم الإله، إنه الشمس الحية على الأرض. هكذا فإن الفكرة الملكية التى ظلت تتطور منذ حتشبيسوت، قد بلغت الآن ذروتها، وفى الوقت نفسه، ارتقى الفكر الدينى التقليدي، ليصل إلى أقصى درجاته، لم يكن أخناتون مبدعًا ولا مصلحًا، لقد واصل التطور القائم ومضى به إلى منتهاه.

#### الأمير والقن

أما في مجال الفن، فيحق لنا أن نتحدث عن وجود تغيير، لا بل ثورة، ولكن باعتدال. وبالفعل، فإن القواعد الأساسية التي حددت مسار الفن المصرى القديم الذي كان يهدف في المقام الأول، ومن خلال حزمة من الأساليب التي سبق صياغتها، منذ الألف الثالث ق.م، إلى التعبير تعبيراً كاملاً وشاملاً عن كائنات أو أشياء أو مشاهد، قائمة خارج الزمان والمكان، فلم تكن الغاية من هذه القواعد، أن تبدع تصويراً موضوعياً، بل تعبيراً واضحاً وفطناً عن الواقع، يبتعد عن النقل الأعمى للرؤية البصرية، ولكن يسعى إلى إيجاد تركيبات موحية إلى أبعد حدد. ومن ثم لم يتطرق التغيير إلى هذه القواعد الأساسية.

ولكن نجد أن تماثيل ونقوش ورسومات مقابر ثل العمارنة، رغبة منها بلا شك في محاولة التودد إلى فرعون، قد جسدت «التشوهات» التي أراد هذا الأخير أن يفرضها على نفسه: ربما كرد فعل ضد الرشاقة والرقة المكتملتين اللتين شاعتا في الإنتاج الفنى للعصور السابقة أو تعبيرًا عن أيديولوچية دينية بعينها(١٦). فتمتد الجماجم إلى الخلف امتدادًا غير سوى، ويستطيل الوجه ويضيق الصدر وينتفخ البطن فوق النقبة: إنها صور عابسة ورتيبة تفتقد الرشاقة ورقة الخطوط، سادت في عهد، فرضت فيه فلسفة الأمير نفسها، سواء على البلاط أم العائلة المالكة.

إن تركيز الإهتمام على تصوير الحياة الواقعية والحقيقية، في أدق خصوصياتها، قد أدى أحيانًا إلى بعض الألفة، قد يصعب احتمالها في بعض الأحوال. ونذكر على سبيل المثال، التمثال الذي يسور الفرعون جاثيًا وعاريًا، وهو من الحجر الجيرى ويبلغ ارتفاعه ١٢سم ومن مقتنيات متحف برلين، أو التمثال الذي يصوره وقد أجلس إحدى بناته في حجره واضعًا قبلة على فمها، وهو من الحجر الجيرى، وارتفاعه ١٤سم، ومن مقتنيات متحف القاهرة(\*). وبالإضافة إلى ذلك، سوف يعلن فن النقش بكل وضوح خصوصيات العائلة المالكة: فنجد من الآن، أن الإحتفالات الرسمية والشعائرية، لا تشارك فيها الملكة نفرتيتي فقط، بل الأميرات الست أيضنًا، ثمرة الزواج الملكي.

إن المضى قدمًا بهذه الضرورة الطبيعية، إلى حدّها الأقصى، يفسّر أيضًا سبب العثور على عدد كبير من الدراسات في تل العمارنة، في هيئة أقنعة جصية أو قوال.

إن بعض الأعمال عولجت بأسلوب أقل خشونة، لا سيما بعض تماثيل الملكة تفرتيتي: فالوجوه رائعة وجميلة ورقيقة الملامح في عظمة وشموخ. إن تمثالاً من الحجر الجيرى، إرتفاعه ٤٠سم ومن مقتنيات متحف برلين في الوقت الراهن، يصور الملكة وقد تقدمت بها السن، وترتدى عباءة طويلة شفافة. الإرهاق باد على الوجه الذي يحمل أثار بعض التجاعيد ووجنتاه هزيلتان. والظهر مقوس بعض الشيء والصدر ضئيل ويحرك المشاعر، وقد بدأ يهبط قليلاً. والجزء الأسفل من الجسد مترهل ومنتفخ، فيكشف، على ما يبدو، عن تأثير مرات الحمل الست، على الملكة. إنه آية من آيات الواقعية والإحتشام مع ذلك، إنه تعبير صادق عن براعة النحات. إن تمثالاً من الحجر الرملي، إرتفاعه ١٥سم، هاجر إلى لندن، يصور جسد أميرة، تكشف عنه شفافية عباءة، هو آية في الجمال مع التزامه بالأسلوب الكلاسيكي. ولكن هذه الأمثلة، هي مجرد استثناءات.

<sup>(\*)</sup> القاعة ٣ من الطابق الأرضى. (المترجم)

لم تدم «ثورة» العمارنة طويلاً، في مجال الفن، ولكن تأثيرها غالب الأيام. فقد تجدد التقليد المتواتر، بفضل هذه السنوات التي تحررت فيها، إلى حد ما، قواعد التصوير. وستظل «أساليب العمارنة وأشكالها» تؤثر على فن نحت التماثيل.

قد تساعدنا طفولة أمنحوت الرابع، على تفسير هذا المزاج الصوفى، وردود فعله المناهضة للأساليب القديمة. لقد نشأ وتربى فى بلاط مرهف الذوق، تجاوز فيه البذخ كل الحدود، وإلى جوار أم مؤثرة ومتسلطة، وسط السوريين والفينقيين وكافة شعوب الإمبراطورية الذين تجاوروا فى طيبة، بعد أن أصبحت مدينة عالمية، وقريبًا من كهنة أقوياء يمتلكون ثروات أسطورية. فريما أراد الصبى أن يعود إلى حياة، أكثر رشدًا وأقرب إلى الطبيعة، مع الإبتعاد عن الدسائس السياسية، ليكرس نفسه كليًا للدين. كان أميرًا يحكم حُكمًا فرديًا مطلقًا، فأراد أن يكون الله على الأرض، وعاش في بلاط منغلق.

## ٣- العمارنة أو الحلم الصوفى

#### «أفق الشمس»

ولذلك اختار أمنحوبي الرابع لعاصمته الجديدة، مكانًا يقع على بعد ٢٢٠كم شمال طيبة، على البر الشرقى لنهر النيل، في منطقة تبتعد فيها تلال الصحراء الشرقية عن النهر مسافة أربعة كيلومترات، لتلتقى به فيما بعد في اتجاه الجنوب، على مسافة سبعة كيلومترات، مشكلةً دارة شاسعة على هيئة نصف قمر، تشغلها في الوقت الراهن المدينة، بعد أن تم تسويتها تمامًا بالأرض. استغرقت أعمال تشييدها خمس سنوات، وامتدت لأكثر من ٢٢كم طولاً. إن أربعة عشر لوحًا حجريًا ضخمًا منحوبة في الصخر ترسم حدودها، وتبلغ بعضها ٨٠٧سم ارتفاعًا. جزؤها العلوى مستدير، وهذا القسم المقوس مزخرف بمواضيع مماثلة، فقد صُور فيه الملك والملكة

وأميرتان أو ثلاثة، أمام مائدة قرابين، وهم يتعبدون للإله أتون الذى تتجه أشعته المنتهية بالأيادى، نحوهم، وتمد إليهم علامة الحياة. يضم كل لوح ثمانين سطرا أفقيًا من المدونات. وعلى وجهى اللوح الحجرى نحتت، فى الغالب، موائد قرابين وتماثيل للملك وعائلته. وإذا صح القول، كانت المدينة ملكًا خاصًا للعاهل الملكى الذى كرسها للإله أتون.

إن نصنى لوحين من هذه الألواح الحجرية، المقام أولهما شمال نصف الدائرة والآخر جنوبها، وفي المنطقة التي تقترب فيها التلال من النهر، على البر الشرقي، ويعود تاريخهما إلى العام الرابع، وبعد ذكر التاريخ وقائمة ألقاب الملك والملكة بتفاصيلها، يروى النصان قيام العاهل الملكي بزيارة آخت آتون، وتقديم القرابين، فضيلا عن المدائح التي تخص الفرعون ومنح المدينة هبة إلى أتون ودورها الجديد كعاصمة ووصف أعمال تشييد المعبد. وللأسف فقد أصاب العلامات الهيروغليفية تلفًا بالغًا – ومم ذلك ما زال في وسعنا قراءة ما يلي:

رفع صاحب الجلالة ساعده إلى السماء، نحو من انجبه (حور – آختى – الذى – يسعد – فى – الأفق) – (باسمه – النور – الذى – فى – آتون) وتحدث قائلاً: ... اقد شيّدت آخت – أتون من أجل أبى آتون، لتصبح هذه المدينة مكان إقامته، من أجل رسمت حدود آخت – أتون، فى جنوبها وفى شمالها، وفى غربها وفى شرقها لن أتجاوز اللوح الحجرى الجنوبى لمدينة آخت – أتون متجهًا جنوبًا ولن أتجاوز اللوح الحجرى الشمالى لمدينة آخت – أتون متجهًا شمالاً، حتى أشيّد آخت – أتون فيما بينهما(٧٠).

أما الإثنا عشر لوحًا حجريًا الأخرى، فإنها تشغل ضفتى النهر، ثلاثة فى الغرب وتسعة فى الشرق. أما الألواح الحجرية الثلاثة القائمة على البر الأيسر من النهر، عند حدود سلسلة جبال الصحراء الغربية، فإنها ترسم الحدود الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية للمدينة. ويعود تاريخها إلى العام السادس، مع إضافة، دُونت فى العام الثامن، بالنسبة لاثنين منها. والنصوص التى تضمها تروى تأسيس المدينة، بالإضافة إلى ترانيم وابتهالات من أجل الإله والملك.

ظهر صاحب الجالالة متالقًا على مركبته المصنوعة من الذهب الخالص والمشدودة إلى فرسين فكان أشبه بأتون عندما يشرق في الأفق. والحب الذي يحركه في النفوس يملأ الأرضين. لقد اختار الطريق السليم (إلى موقم) آخت أتون، في هذه المرة الأولى التي اكتشفه، ليقيم مبنًى شامخًا من أجل أتون، وفقًا لما أمر به والده (حور – آختى – الذي – في – الأفق) – (باسمه – النور – الذي – في – أتون) – (يقيم) مبنًى شامخًا داخل المدينة. وقُدّمت قرابين وفيرة... في يوم تأسيس أحت – أتون، المكرسة للإله أتون، وتقبّل البشر المدائح والحب، من أجل ملك مصر العليا ومصر السقلي... ابن وع... أخناتون (١٨).

إن الأطلال الراهنة المتبقية من هذه العاصمة العابرة، بعد أن هُجرت، ولم يمض على تأسيسها سوى خمس عشرة سنة تقريبًا، وشيدت في موقع لم تشيد فيه أي بنايات أخرى، في زمن لاحق، تساعدنا على إعادة تصميم المدينة العتيقة: ومنها معابدها وقصورها ومنازلها ومساكن حرفييها وجبانتها القريبة، المنحوتة في صخر جبل الصحراء الشرقية.

إن طرقًا، يسهل التعرف عليها، بفضل حوافها الحجرية، ما زالت تتجه بعضها ناحية الجبانة، والأخرى ناحية ألواح الحدود الحجرية التى كانت ترسم حدود أرض المدينة. إن مسار شوارع المدينة يقف شاهدًا على وجود تنظيم حضرى لهذه المدينة: إن ثلاثة شوارع متوازية تتجه من الجنوب إلى الشمال بمحازاة النهر وتتقاطع، فى كثير من الأحيان، بزاوية قائمة بشوارع مستعرضة ثانوية. وثلاثة وديان شرق – غرب، تقسم المدينة إلى ثلاث مناطق، لكل واحدة منها طابعها المميز.

كان وسط المدينة يضم المعابد والقصور والمباني الرسمية.

ومعبد آتون كان مفتوحًا جهة الغرب وقائمًا داخل مساحة مستطيلة شاسعة يبلغ محيطها ١٥٠٠مترًا. ولأول وهلة، كان تخطيطه لا يختلف كثيرًا عن تخطيط معابد طيبة الكلاسيكية. ولكن على غرار المعابد الشمسية التي شيدت إبان الأسرة الخامسة، كان غير مسقوف، لإتاحة الفرصة النور الإلهي النفاذ إلى القسم الخاص بقدس الأقداس.

وحديثًا، لفت يول بارجيه Paul Barguet الإنتياه(١٩) إلى أن بعض عناصر هذا التخطيط كانت غير مألوفة، حتى يمكن القول أن معبد أتون ينفرد بتخطيطه الفريد في بابه. وبالرجوع إلى الأوصاف المعتادة المتاحة، يلاحظ أن على المرء أن يخرج من كتلة المعبد الرئيسية، إذا أراد الوصول إلى القسم الخاص المعروف بقدس الأقداس. إلا أن أعمال التنقيب التي باشرها ياندليبري Pandlebury قد أوضحت أن ما يعتقد أنه «القسم الخاص بقدس الأقداس»، وهو في حقيقة الأمر «قصر البن بن»، على ما يظن، قد شيد في تاريخ سابق على العام التاسع من عهد الملك، في حين أن بدء تشييد المعيد ذاته بعود إلى العام التاسع. فمن المعتقد إذن، أن القسم الخاص بقدس الأقداس، قد شيد أولاً، وكان معزولاً في نهاية ممر احتفالي طويل داخل الأسوار. ولكن من غير المرجع، أن يظل معزولاً، إن كان يشكل حقًّا، القسم الخاص بقدس أقداس المعبد، فطبقًا للقواعد المعمول بها، فإن المعبد عند تشييده، لابد أن يكون ملاصقًا لواجهة هذا القسم، على أن يكون الوصول إليه مباشرة من خلال عدد من الأبواب المتعاقبة. لقد فعلت حتشبيسوت الشيء نفسه في الكرنك، عندما أقامت حجراتها، فكانت ملاصقة لواجهة معبد الدولة الوسطى. وتأسيسًا على ذلك، فما كان يظن لفترة طويلة، أنه القسم الخاص بقدس الأقداس، إنما هو في واقع الأمر، مقصورة مستقلة، لها وظيفتها الخاصة.

ومن المعتقد إذن، أن معبد أثون كان يتكون من مجموعتى مبان متعاقبتين: فنجد من ناحية، المعبد المكرس للإله الشمسى، ومن ناحية أخرى، بناية أطلق عليها لفترة طويلة «القسم المخصص بقدس الأقداس» وإن كانت مخصصة للاحتفالات الملكية، كما سنوضع ذلك، استنادًا إلى الفرضية الفائقة البراعة، والأقرب إلى الصواب، والتي توصل إليها بول بارجيه Paul Barguet.

أما المعبد ذاته فيمتد فى استطالة بالغة تصل إلى ٢١٠ أمتار طولاً و٢٦متراً عرضاً فقط. ولا شك أنه كان يطلق عليه اسم چم – أتون، كالمعبد المماثل فى الكرنك والمعابد المقامة فى النوبة. كما أن العديد من تصاوير المقابر تقدم معلومات حول تخطيطه. ويبدو أنه كان مكونًا من قسمين: فيتقدم صرح المدخل خمسة أزواج من السوارى ذات البيارق، يليه بهو أساطين يضم ثمانية أزواج أساطين مقناة، ثم فناء

برواق وأخيراً ثلاثة أفنية صغيرة. وربما كان أخرها يضم القسم الخاص بقدس الأقداس. وهكذا يمكن مقارنة هذا المعبد بمعبد أمون في الكرنك، كما كان في مطلع الأسرة الثامنة عشرة. إن وجه الشبه الأول قائم بين بهو أساطين مدخل معبد چم – أتون وبهو أساطين مدخل الصرح الرابع، بالكرنك، عندما كان أول صروح المعبد. أما وجه الشبه الثاني، فيخص القسم الثاني من چم – أتون، القريب مما يعتقد أنه كان معبد الدولة الوسطى بالكرنك: فنجد في كل مجموعة أبواب ثلاثة، يتقدم الأول، رصيف من خلفه رواق.

أما المبنى الثانى، وهو أصغر من السابق، ويقع إلى شرق المعبد، الذى عُرف لفترة طويلة باعتباره «القسم الخاص بقدس الأقداس»، فيتميز بسمتين بالغتى الأهمية: وجود تماثيل أوزيرية عملاقة للملك فى رواق صرح المدخل ووجود ممر متعرج يؤدى إلى الفناء الذى يحتضن مائدة القرابين. ولكن هناك حقيقة جديرة بالملاحظة تبرز، بلا شك، الغاية من إقامة هذا المبنى: فالتماثيل الأوزيرية العملاقة الأربعة ترتدى على رؤوسها، تارة التاج الأبيض وتارة أخرى التاج الأحمر. ففى تصوير بمقبرة أحمس(\*) وكان «حامل المروحة على يمين الملك»، وفى أحد الجناحين اللذين يؤطران، بشكل غير مألوف، فناء المدخل إلى المبنى – نشاهد رسمًا للعرش الملكى. أما الجناح الآخر فكان يصور الرسم نفسه، وإن اختفى فى الوقت الراهن. ومن المحتمل إذن، أن الملك كان يجلس على التوالى، على هذا العرش ثم على الآخر، مرتديًا التاج الأبيض ثم الملك كان يجلس على التوالى، على هذا العرش ثم على الآخر، مرتديًا التاج الأبيض ثم التاج الأحمر، إبان بعض الإحتفالات المرتبطة بالوظيفة الملكية.

وكما توضحه النصوص<sup>(٢٠)</sup>، كان أخناتون يعتبر نفسه أقنوم الإله على الأرض، والطقوس التى تقام من أجلهما لا تنفصلان. وكما هو حادث فى المقابر، فإن الترانيم إلى الألهة تصاحبها ترانيم إلى الملك، وأوجه الشبه بينها كبير، من حيث تعبيراتها وأفكارها، وعلى النحو ذاته، فإن تعاقب مبنيان داخل أسوار المعبد الإلهى، يرستخان فكرة هذه الوحدة الأساسية. وقد يخطر على بالنا مبنى أخ منو<sup>(٢١)</sup> الذى شيده تحوتمس الثالث، شرق معبد أمون - رع الكبير، ولكن عموديًا على محوره. فقد كان

<sup>(\*)</sup> من المقربين إلى أخناتون. لمزيد من التفاصيل راجع: سليم حسن، مصر القديمة. الجزء الخامس، ص ص ٤١٣-٤١، ميئة الكتاب. ١٩٩٢. (المترجم)

معبدًا لاستعادة حيوية العاهل الملكى وتجديدها، ففى إطاره ومن خلال إحتفالات سرية وصوفيه، كان آمون - رع ينقل جوهره الإلهى إلى الملك. ولكن، دلالة تل العمارنة، كانت تتجاوز أبعاده، كل ذلك: ولأن واقع الأمر، يكشف لنا أن أمام هذه البناية فقط، صُورَت فرقة العازفين على الجنك والموسيقيين والمنشدين، يحملنا على الإعتقاد، إلى النظر إليها باعتبارها أيضًا «قصر البن بن»، الذي تقف الفرقة في فناء مدخله، وتعزز هذا الإعتقاد الترانيم المتشابهة المدونة في مقابر توبو ومرى رع وأنى وأبى، والموجهة الى أتون:

تتصاعد أصوات المنشدين والموسيقيين فرحين، في الفناء الكبير لقصر بن بن، في معبدك في آخت – أتون، مكان الحق، الذي ينشرح فيه صدرك(٢٢).

إن اندماج الإله في الملك اندماج كامل، حسب تعبيرات العمارئة وعلى جميع الأصعدة، هو ما تكشف عنه، على حد سواء، الترانيم والمباني المشيدة.

أما المعبد الثاني وهو «قصر أتون» فكان أصغر من السابق، وغير مسقوف أيضاً، ويقم إلى الجنوب من القصر.

كان طول القصر الملكى الكبير ٢٧٠ مترًا ويحيط به سور مزدوج من الطوب. كان يشتمل بدايةً، على فناء غير مسقوف يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ١٧٠مترًا، ومحاطًا بتماثيل عملاقة من الجرانيت والكوارتزيت، تمثل الملك والملكة نفرتيتي. وفي مؤخرة هذا الفناء، أقيمت مقصورة تضم اثنى عشر أسطونًا بتيجان نخيلية، ومن شرفتها، كان يستطيع الملك أن يُطلً على الجماهير، تحيط به أحيانًا الملكة والأميرات الست. يلى ذلك عدد من الأفنية، كان يضم أحدها رواقًا ذا أساطين من الحجر الجيرى، قائمة على أرضية من الألبستر، إذ كان اللون الأبيض رمز شدة سطوع الشمس. وأخيرًا يصل المرء إلى بهو أساطين كبير للإستقبال، يضم ١٤٨ أسطونًا من الحجر الجيرى. إن زخارف مستوحاة من الطبيعة من أزهار وحقول قمح وعصافير وسط المستنقعات والحيوانات غير المقيدة، كانت مرسومة على الجدران والأرضيات، وقد عُثر على بعض هذه العناصر. إن أطلال القصر الذي شيده أمنحوثي الثالث، في

ملقطة، كان يحتفظ بعناصر زخرفية مماثلة. ولا نعرف شيئا عن القصور التى شيدت فى عهود سابقة، لأنه لم يبق منها شىء. فمواد البناء، وتتكون أساسًا من الطوب، لم تستطع مقاومة صروف الدهر.

وخلف القصر، كان مبنى فسيح، يتكون من عدد من أبهاء الأساطين. وكان أحدها، وربما كان قاعة التتويج، يضم 330عموداً مربعًا، يستقر عليها سقف يحمل رسومات تصور أغصان من الكرمة، تحمل أوراقًا وعناقيد عنب، على خلفية باللون الأصفر: إنها رموز ملونة تمثل الحياة المتجددة إلى أبد الآباد، من نباتات وشمس. وكانت الجدران تزدان ببلاطات من القاشاني.

إن جسراً يمر فوق الشارع الرئيسى، كان يربط القصر الرسمى بالمسكن العائلى للعاهل الملكى: ويتكون من الأجنحة الملكية الخاصة والمخازن، وتحيط بها الحدائق، وعلى امتداد الشارع تصطف إستراحات أو بيوت الحريم، ورسمت على أرضيتها زخارف زُهْرية على أرضية من الجص الأبيض ويمكن مشاهدتها الآن في المتحف المصرى بالقاهرة(٠).

وإلى شمال القصر وشرقه، تتكدس المكاتب الإدارية دون التقيد بنظام معين واضبح.

أما المدينة الجنوبية، فكانت تشغلها مساكن كبار الموظفين والورش ومنها ورشة النحات تحوتمس، والقصر الجنوبي أو القصر الصيفي: مارو - أتون.

كانت الأساطين من طراز فريد فى بابه: فقواعدها من الألبستر وتحمل نقوش لزخارف لوتسية. ويصور بدن الأسطون ضمة من الغاب، باللون الأخضر، وتزدان قمته بعناقيد من العنب وتتدلى منه أبدان طيور البط، والتيجان من الألبستر ومزدانة بأوراق نبات اللوتس وزهوره، بالنقش البارز ومطعمة بعجينة زرقاء وخضراء(٢٣).

هذا القصر هو النموذج ذاته، الذي عرفته عمارة الحدائق هذه، والتي ظل المصريون على امتداد تاريخهم مولعين بها. كان القصر يضم عددًا من البحيرات الصناعية، ومبانى تتميز بأصالتها الفريدة، ومنها ممشى طويل يحمل سقفه صف من

<sup>(\*)</sup> في صحن الطابق الأرضى. (المترجم)

١٣عمودًا، حفرت بينها، حَفرًا محكمًا، أحواض على هيئة حرف T، بينما رسمت من حولها زخارف تصور الزهور والحيوانات(٢٤). ففي بلد تحاصره الصحراء من كل جانب، كان الميل إلى الطبيعة النضرة والمُحيية، ظاهرة شاعت في مختلف العصور والأزمنة.

كانت منازل رجال البلاط فسيحة. ومسكن الوزير نخت كان مربعًا، ومساحته ملامترًا مربعًا. ويتكون من حجرة إستقبال ذات ستة أساطين من الخشب الملون، وبتيجان نخيلية، ومن حجرة معيشة تتجه ناحية الشمال، ويبلغ كل ضلع من أضلاعها شمانية أمتار، وذات أربعة أساطين وبأريكة ومن حجرة للتطهر ومجمرة مركزية ومن الأجنحة الخاصة وتضم حجرة النوم والحمام ويلاطة مسطحة للتوضئو، بقنوات تصريف ومراحيض في مكان معزول، بقاعدة ثابتة أو متحركة. كانت الأرضيات تتكون من طوب مستو، مغطى بزخارف تصور زهورًا ملونة. ومن حجرة المعيشة، كان سلّم يوصلنا إلى السطوح، المتجه، هو أيضًا ناحية الشمال. وفي بعض الأحوال، كانت الأجنحة الخاصة في الطابق الأول. أما المطبخ ومسكن الخدم والحظائر، فكانت في الخارج. والحدائق والعرائش وأحواض الماء، كانت تحيط بالمنزل. وفي حوض ماء واحد أو أكثر، كانت تطفو زهور اللوتس الزرقاء والبيضاء وتسبح البط الأزرق والأسماك المتعددة الألوان، وتظلله أو تظللها مختلف الأشجار. هكذا، كانت تحيط بالمنازل روضات من النضارة والنسيم العليل المنعش، فتشيع السكينة والجمال، وتجمع بين الاشكال والألوان، في تناغم وانسجام مرهفين.

أما المدينة الشمالية، فكانت حى التجار وأصحاب الحوانيت. كما كان بها قصر الشمال وهو قصر التنزه والترويح عن النفس، ويضم رحبة للحيوانات بها مكان لتربية الطيور والحظائر.

وبعيدًا وفى مكان معزول، عُثر على أطلال مدينة عمال حقيقية، شبيهة بمدينة عمال دير المدينة على البر الغربى من مدينة طيبة وداخل سور يبلغ طول كل ضلع من أضلاعه ٦٩مترًا، يتكدس جنبًا إلى جنب، وظهرًا لظهر، أكثر من سبعين منزلاً، يضم كل واحد منها أربع حجرات، وتنتظم المنازل فى صف مستقيم، على امتداد خمس حارات،

إن تراتب الهرم الإجتماعي، واضح كل الوضوح، في تل العمارية، وكما كان الحال في طبية.

احتاج الأمر، إلى خمس سنوات من العمل الدؤوب، لترتفع في الصحراء مدينة يبلغ طولها ١٣كم، مدينة مكرسة للشمس، وكانت كل عناصرها التصويرية والزخرفية، نداءً مؤثرًا جياشًا للحياة المتجددة، كانت تمهيدًا وإرهاصًا، لأحد المبادئ المعمارية في عصر الرعامسة، كما أن ألوان الأحجار وطريقة تجميعها، تقوم بدورها الرمزي.

خمس سنوات من العمل الدؤوب، وأربع عشرة سنة من حياة، مكرسة لحلم صوفى. ومن كل ذلك، من كل هذه الكنوز التى انبثقت من رمال الصحراء، بفضل إرادة أمير، لم يغالب الأيام سوى بقايا مبعثرة، على أرض المنطقة، ولكنها كافية على الأقل، بمساعدة علماء الآثار، على إعادة تشكيل البهاء التليد وروعته. ولكن الحلم توقف فجأة وتبخر.

غير أن «الهزيمة» الأولى التى منيت بها طيبة، كانت هزيمة عابرة، سرعان ما أصبحت فى خبر كان، وفى وقت لاحق، وبعد مرور قرن من الزمن، سوف ينتقل الرعامسة، بدورهم، بعيدًا عن مدينة الجنوب المهيبة ودسائس الكرنك. كانت الإمبراطورية تستوجب قيام عاصمة أخرى. كانت تل العمارنة بمثابة المرحلة الأولى لهذه الحركة «الصاعدة فى اتجاه الشمال»، التى سيواصلها خلفاء أمنحوت الرابع، لأسباب متعددة. فكان التراجع الأول الذى لحق بمدينة التحامسة العظيمة.

وإلى الشرق من تل العمارنة، حفرت في المنحدر الصخرى، مقابر الملك ومن تبعوه إلى المدينة الجديدة.

كانت مقبرة، قد أعدت للملك في تل العمارنة في أقصى وهدة متعرجة، عرفت عند العرب، تحت اسم درب الملك، وتحمل المقبرة رقم ٢٥أ. وتم الكشف عنها، عام ١٨٩٢، بمعرفة بارسانتي Barsanti، وقد أصاب المقبرة دمارًا بالغًا، وتعرضت على ما يعتقد، عند وفاة الملك، لاضرار وتلفيات متعمدة، ارتكبها من ناصبوا الملك العداء، فبعد

أن يعبر المرء العتبة ويهبط سلّماً من عشرين درجة وممشى شديد الإنحدار، يصل إلى سلسلة من الحجرات والممرات غير المزخرفة، وصولاً إلى مسطّح منبسط، عرضه متران، ينفتح جهة اليمين، على حجرات مزخرفة بنقوش شديدة التدمير، تصور مشاهد قرابين ومشاهد طقسية، تقام «في إطار عائلي»، وتسيطر من على صورة الجرم السماوى بسواعده الأدمية. وفي الحجرة الأولى، وعلى الجدار الشمالي تحديداً، يرى الناظر مشهداً جديراً بالملاحظة، يسير في اتجاه السياسة الأمبراطورية التي تبنتها مصر منذ ما يقارب المئتى سنة، ويصور شعوب الأرض قاطبة متعبدة للشمس. كان حلم أخذاتون، تضرب جنوره في أعماق الماضى. أما حجرة الدفن فتوجد، عند مستوى أدنى، وللوصول إليها يهبط المرء سلّماً بدرجاته الست عشرة، وتزدان هذه الحجرة أيضاً بنقوش تصور الطقوس المقامة من أجل الجرم السماوى، ولم يعثر فيها الحجرة أيضاً بنقوش تصور الطقوس المقامة من أجل الجرم السماوى، ولم يعثر فيها اضطهد (بفتح الطاء) وهو على قيد الحياة فاضطُهد (بضم الطاء) بعد وفاته. إن صاحب هذه المقبرة لم يشغلها، وإن كانت مخصصة له، فربما دفن سراً في طيية (٢٠٠٠).

كانت مقابر الأفراد من طيبعة وطراز مقابر طيبة المنحوتة في الصخر ذاته، وقد تم الكشف عن حوالي خمس وعشرين مقبرة.

لقد كان من الصعوبة بمكان أن تقوم تل العمارنة بإزاحة طيبة والكرنك لتحلّ محلها.

#### رفاق تل العمارنة

إن المقربين من أخناتون وبعض أتباعه المؤمنين به وأصدقائه المخلصين، قد رافقوه إلى عاصمته الجديدة،

والعائلة المالكة حاضرة حضورًا مطلقا في كافة التصاوير، فنشاهد نفرتيتي، الزوجة الملكية العظيمة والأميرات الست، ثمرة إقتران الملكة من الملك وهن:

مریت – آتون (أی: «محبوبة آتون») ومیکت آتون (أی: «الحمیة من آتون») وعنخ – إس – إن – پا – آتون (أی: «إنها تحیا من أجل آتون») ونفر – نفرو – رع (أی: «جمیل هو کمال رع») وستپ – إن – رع (أی: «من اختیار رع»).

ومن غير المستبعد أن يكون الملك قد اقترن من ابنته الثالثة (\*). فأثناء أعمال التنقيب التى باشرتها البعثة الألمانية في هرموپوليس – على البر الآخر من نهر النيل، قرب تل العمارنة، ظهرت إلى النور كتل حجرية تحمل مدونات، جادت بها عاصمة أخناتون (٢٦). وعلى كتلة من هذه الكتل يمكن قراءة النص الآتى:

محبوبته عنخ - إس - إن - يا - أتون، الابنة الملكية التي من صلبه، التي ولدتها عنخ - إس - إن - يا - أتون، الإبنة الملكية التي من صلبه، (والتي انجبها (؟)) نفر خيرورع - واع إن رع(\*\*). وفقًا لصيغة البنوة التقليدية.

هكذا، فمن المعتقد أن أميرتين، الأم والابنة، وقد انجب أخناتون كليهما، قد حملتا الاسم نفسه. وهو ما يتضع أيضًا، على ما يبدو، من قراءة النص المدون على كتلة حجرية أخرى:

الإبنة الملكية، عنغ - إس - إن - با - أتون التي من صلبه، ليتها تحيا! والإبنة الملكية، عنغ - إس - إن - با - أتون الصغيرة، محبوبته التي من صلبه.

في كثير من الأحيان، يستخدم لفظ «الصغيرة» لتمييز الأم عن الإبنة، عندما يحملان الاسم نفسه. هكذا فإن نفر - نفرو - أتون التي تحمل هي ونفرتيتي الاسم الشخصي نفسه، تُدعى أحيانًا «الصغيرة».

<sup>(\*)</sup> يشكك البعض في هذا الزواج ويعتبره أمرًا مستحيلاً، راجع:
C. Vandersleyen. L'Egypte et la Vallée du Nil. Tome 2. P.U.F, 1995, p.414 et
المترجم). n.3

<sup>(\*\* )</sup> لقب أخناتون بصفته ملك مصر العليا ومصر السفلى أو النيسوت بيتى، راجع مطلع هذا القصل. (المترجم)

وإذا التزمنا بهذه الفرضية، الأقرب إلى الصواب، فمن من غير المستبعد أن تكون عنخ - إس - إن - يا - أتون الثانية مى التى تزوجها توت عنخ آمون، وليست أمها.

يجدر بنا، الإشارة إلى تواجد آخر في تل العمارنة، كان مؤثرًا وعلى قدر كبير من الأهمية. نقصد بذلك، الملكة تبي أرملة أمنصوب الثالث ووالدة العاهل الملكي الشاب. كانت سيدة عظيمة، قامت بدور سياسي أكيد، في طيبة، في عهد زوجها، ويبدو أنها أثرت تأثيرًا بالغًا على ابنها. وكما سنلاحظ، فإن توشراتا ملك الميتاني، قد وجّه إليها خطابه. لتقوم بدور الوسيط بينه وبين فرعون.

ويبدو أن عددًا من التصاوير، تبرهن على وجودها في تل العمارنة. ففي المقبرة رقم ١ – مقبرة حويا – المشرف العام على قصرها، تظهر قبالة أخناتون ونفرتيتي، وهي تشاركهما الأطعمة الوفيرة المكدسة على مائدة(٢٧). وقد صُورت إلى جوارها ابنتها الصغرى باكت أتون (أي: «خادمة أتون») وإلى جوار نفرتيتي صُورت ابنتاها الكبيرتان. وفي المقبرة ذاتها، تظهر تبي وهي تشرب من كأس في صحبة الزوجين الملكيين(٨٨). والأقرب إلى الصواب، أنها عاشت في المدينة، في صحبة آخر بناتها، ثمرة زواجها من أمنحوتي الثالث والتي كانت مكرسة للإله أتون، كما يتضح من السمها. ومن المحتمل أن الملكة تبي القوية القديرة، الدساسة، لم تكن بعيدة عن قرار مغادرة طيبة وعن المغامرة التي أقدم عليها أخناتون، ولكن كل ذلك، يفترض تداعي أحداث لا حصر لها واجتماعات تأمرية سرية نجهلها، فلا ندري عنها شيئًا.

## خدًام أتون

كان مرى رع (أى: «محبوب رع»)، أحد أقرب المقربين إلى الملك الذى عينه كبير كهنة آتون، بالإضافة إلى المشرف العام على البيت المزدوج للفضة والمشرف العام على الحريم الملكي.

توفر لنا النقوش والنصوص المنحوتة في مقبرته رقم ٤، بتل العمارنة أن نتعرف على مراسم تنصيبه حبراً أعظم جديداً. وفي لقطة أولى، يظهر أخناتون ونفرتيتي في شرفة القصر الملكي، وقد تجمعت جماهير الشعب بمناسبة العيد. ونشاهد مرى رع، في صحبة المقربين، راكعًا على الأرض أمام العاهلين الملكيين. وبعد أن ينتهى الملك من إلقاء خطابه وتفويضه حق ممارسة منصبه، يهب أصدقاء مرى رع مسرورين ويرفعونه على أيديهم(٢٩).

#### • خطاب الملك:

الملك الذي يحيا بالحقيقة - العدالة، رب القطرين نفر - خبرى رع - واع إن رع يتحدث إلى مرى رع كبير كهنة آتون(\*) قائلاً: انظر، إني أنصّبك كبيرًا لكهنة آتون بمعبد آتون في آخت آتون، لقد أقدمت على ذلك، بسبب حبى لك، قائلاً: أيا خادمي العظيم الذي يُصغي إلى تعاليمي، إن قلبي راض (عن نتيجة) كل مهمة من مهامك. لذلك، أسند إليك هذا المنصب، قائلاً (أيضاً): سوفٌ تتناول من طعام فرعون، سيدك، في معبد آتون.

# • رد مری رع:

وفيرة هي الخيرات التي يسمح أتون، بمنحها لمن يرضيه.

## كلمات جماهير الشعب:

إنه يأتى إلى الوجود، بأجيال شابة فى أعقاب أجيال شابة أخرى، هو الأمير الكامل. وما دام أتون يشرق، سيظل باقيًا للزمن الأبدى(٢٠).

اللقطة الثانية، من إحتفالات التنصيب: تقديم مرى رع إلى كهنة المعبد، بينما جماهير الشعب حاضرة. وجدير بالملاحظة، أن الحرس العسكرى الذى يرافق الموكب الملكى من القصر إلى المعبد، يضم فى عداده سوريين وليبيين ونوبيين (٢٦). وتظل فكرة

<sup>(\*)</sup> حرفيًا: «كبير أولئك الذين يرون القرص». واللقب مستعار من ألقاب كهنة هليوپوايس. (المؤلفة)

الإمبراطورية قائمة، وإن كان أخناتون لا يبدو مهتمًا فى واقع الأمر، بممتلكاته القصدة.

وفى آخر المطاف، يقوم العاهل الملكى بزيارة ثانية للمعبد، توقيرًا لكبير الكهنة مرى رع الذى يستقبله داخل باب المعبد، هو والملكة والأميرتين، وقد رفع ساعديه تحية له.

ملك مصر العليا ومصر السفلى الذى يحيا بالحقيقة - العدالة، رب القطرين، نفر - خپرو رع - واع إن رع، وبعد أن طلب كبير الخزينة من مرى رع كبير كهنة أتون أن ينحنى، تحدّث قائلاً: ضع الذهب حول عنقه، وإلى فوق، (ضع) الذهب أيضًا عند قدميه، لأنه أصغى إلى تعاليم فرعون، منجزًا كل ما أملي عليه، في هذه الأماكن الجميلة التي أقامها فرعون في قصر بن بن، في معبد أتون، من أجل أتون، في أخت أتون، من أجل أتون، قطاب وبالشعير والعلس بكميات وفيرة، إنها قرابين أتون، من أجل أتون.

#### • رد مري رع:

ليت واع إن رع، الصبى الجميل، يكون مزدهرًا. مكّنه، أيا أتون، أن يتمم مدة حياتك، أقمه للزمن الأبدى وللزمن اللانهائي(٢٢).

إن صياغة هذه النصوص، تلتزم فى الغالب بإيقاع الترانيم، فيتكرر اسم الشكل الإلهى المطلوب تعظيمة، تكرارًا لا يكلّ ولا يملّ، وإذا وُجد كبير كهنة لتأدية الشعائر، فإن فرعون شخصيًا، هو الذى يوجهه ويُلقّنه «التعاليم» المقدسة.

وتم تعديل التراتب الهرمى الكهنوتى، فإلى جانب كبير الكهنة، نجد «خادم(\*) أتون الأول». وهو المنصب الذى شغله بانحسى، الذى كان الجنوب، بلا شك، موطنه الأصلى، فاسمه يعنى «النوبى». كان متواضع المنبت، فقام الملك بترقيته، إذا أخذنا

<sup>(\*)</sup> باك بالمصرية القديمة، وليس حم كما كان يسمَّى في المعتاد. (المؤلفة)

بالترنيمة المرفوعة إلى الملك، والمنقوشة في مقبرته رقم ٦ في تل العمارنة والتي استخدمت للأسف، فيما بعد، كنيسة صغيرة للأقباط:

التسبيح لك، يا إلهى، الذى شكّلتنى واعطيتنى السعادة، وأتيت بى إلى الوجود ووفرت لى الطعام، وكل احتياجاتى بواسطة كائه. أيها الأمير، الذى خلقتنى وسط البشر، وحملتنى على مخالطة المقربين المفضلين إليه، وجعل الجميع يعرفوننى.

لقد ميزتنى وأكرمتنى صاعدًا من أسفل. وجعلتنى قديرًا، بعد أن كنت متواضعًا ... والآن تكرمنى مدينتى على مدار الأيام. ورُقيت بناء على أمر صادر من سيد الحقيقة – العدالة. ولذا تهلّل يداى حتى أعالى السماء، عابدًا أخناتون، سيد القطرين، والقدّر الذى ما فتى يمنح الحياة، سيد الأوامر، أيا نور الأرض قاطبة، فى كل فصل (من فصول السنة) نحياه، ونهر النيل للبلد وللبشر، يا صاحب الكا الذى يُشبع، أيها الله الذى خلق العظماء وجبل الوضعاء، أنت النسمة لكافة الأنوف، فبغضلها يتنفس الناس (٢٣).

كان الأمير متصوفًا، ولكن ربما كان مصابًا أيضًا. بجنون العظمة(\*). فهذه الترانيم التي كان هو مصدر إلهامها، تدمجه في الله موزّع الأقدار، وتُتوحّد بينهما.

هكذا نجد أن رجالاً جددًا – يدينون للعاهل الملكى، بما حصلوا عليه من امتيازات، إذ كان يسعى سعيًا حثيثًا، من أجل إيجاد أصدقاء وأفراد مخلصين يؤتمنون، بعد القطيعة العنيفة مع طيبة والكرنك، وما قام به من اضطهادات وملاحقات – قد شكّاوا سلك الكهنة الجديد.

<sup>( \* )</sup> mégalomanie: تصرف مرض يتميز بحسب التحليل النفسى، بإظهار رغبة مفرطة وشاذة في العظمة والمجد والقدرة. (المترجم)

### موظفو النولة

إن بعض كبراء البلد القدامي وأعيانه، ظلوا مخلصين أوفياء النظام الملكي.

هكذا كان وضع الوزير رعموزا، الذى شعل منصبه منذ عهد أمنصوت الثالث (٢٤)، ثم صاحب ابنه أمنحوت الرابع إلى تل العمارئة. فصُور في مقبرته راكعًا أمام أخناتون الذي يقوم بمنحه قلادات من ذهب، وقائلاً له:

إنك تتألق، أيا نفر خيرورع – واع إن رع، وتتجلى متلالنًا مثل أبيك، أتون الحيّ. ليته يعطيك الزمن الأبدى، بصفتك ملكًا، والزمن اللانهائى، بصفتك أمير الفرح والحبور.

ثم يوجه حديثه إلى جماهير الشعب. كان شخصية مرموقة من النظام «البائد»، فريما أراد، على هذا النحو، أن يقدم فروض الطاعة والولاء للقادم الجديد:

ليت أتون يتألق من أجله. ليت آتون يجعل فرعون مزدهرًا (٢٠).

أما عن الوزير نحت، فلم يبق منه سوى أثر بعد عين. ونعرفه أساساً من خلال منزله بتل العمارنة (٢٦)، وبعض القلة القليلة، من النصوص التي توضع لقبه.

ومن بين شاغلى منصب المشرف العام الملكى، نذكر آنى، الشخصية البارزة المتميزة، كما كان إلى جانب ذلك، كاتب مائدة الملك وكاتب مائدة أتون. وتقدم مقبرته رقم ٢٣، عناصر معمارية فريدة فى بابها. ونشير تحديدًا، إلى رواق أقيم عند المدخل الخارجى عند الجرف الصخرى. وقد تم إنجاز أعمال المقصورة الداخلية على أكمل وجه. إن خطوطًا كبيرة من الألوان، تتعاقب زرقاء فخضراء فزرقاء فحمراء، محدثة وحدة منسجمة من النضارة المتألقة. وعندما لحق أنى بالفرعون أخناتون، كان بالفعل شيخًا طاعنًا فى السن، ولا شك، أنه كان قد شغل منصب المشرف العام على أملاك

أمنحوت الثانى، والدجد العاهل الملكى الصالى (\*)، أى قبل حوالى خمسين سنة. وربما اضطر أخناتون أن يلتمس العون من أقدم موظفى آبائه وأكثرهم إخلاصًا.

وفى عام ١٨٩١، كشف بارسانتى Barsanti فى مقبرة أنى، عن ستة ألواح حجرية نذرية، موضوعة فى كوات، ومهداة إلى أنى من قبل أفراد عائلته وأصدقائه. صيغة النصوص تقليدية إلى حد كبير، وتحديدا تلك المتعلقة بتقديم قربان باقة الزهور الكلاسيكية من قبل پاخا، المشرف العام على الأشغال:

من أجل كائك، باقة من أتون، ليتها تعطيك النسيم العليل. ليتها تربط أعضاءك. ليتك ترى رع، في كل مرة يظهر متألقًا وتعبده، بينما ينصت إلى ما تقوله(٢٧).

كما نذكر المشرف العام ماى، وهو محدث نعمة أيضا، بفضل الملك، وبالإضافة إلى ذلك، فقد كان «رئيس كافة الأشغال».

انصتوا إلى ما أقوله، أنتم، يا جميع البشر، كبارًا وصغارًا، سوف أروى على مسامعكم المن التى أنعم بها على، الأمير. عندئذ سوف تقولون: «كم هو عظيم كل ما تم من أفعال من أجل هذا الإنسان الرقيق الحال!» وسوف تطالبون من أجله (أى من أجل الأمير)، بصفته رب القطرين، بأعياد يوبيلية أبدية، وبلا نهاية. عندئذ سوف يتصرف من أجلكم، تمامًا، كما فعل من أجلى. (حيث أنه) الله مانح الحياة. كنت إنسانًا رقيق المنشأ، سواء بانتسابي إلى أبى أم إلى أمى، لقد صنعنى الأمير، فساعدنى على «ارتقاء الدرجات»… عندما كنت إنسانًا ضيق الحال. وبفضله تعاظم أهل بيتى عددًا، وجعل عائلتى كثيرة العدد، وجعل جميع رجالى يعملون من أجلى. وعندما أصبحت سيد مدينة، جعلنى أخالط الكبراء والأصدقاء، في حين كنت (أصلاً) من أبناء الطبقة الدنيا. وأعطاني يوميًا طعامًا وغذاءً، أنا الذي كنت (في سالف من أبناء الطبقة الدنيا. وأعطاني يوميًا طعامًا وغذاءً، أنا الذي كنت (في سالف الزمان) استجدى الخير؟

<sup>(\*)</sup> أمنصوت الرابع - أخناتون هو ابن أمنصوت الثالث، ابن تصوتمس الرابع، ابن أمنصوت الثاني.(المترجم)

هل تكشف هذه الترقية المفاجئة التى تُمنح لبعض الرجال المتواضعى المولد، عن رغبة فى الإبتعاد عن طبية وكبرى عائلاتها القوية النفوذ؟ ولكن ماذا نقول عن حالة رعموزا؟ أم تعنى بالنسبة للعاهل الملكى المارق المتمرد، محاولة للخروج من عزلته والصعوبات التى صادفها فى سعيه إلى «تجنيد» معاونين جدد؟

إن مشاهد قيام الملك والملكة بتوزيع الهدايا، من شرفة القصر، على قدر كبير من الروعة والنضارة.

فى مقبرة پا رن نفر - (أى «الإسم الجميل») - فى تل العمارنة وتحمل رقم ٧، وكان ساقى الملك، نشاهده يرقص فرحًا، أمام العاهلين الملكيين، وقد ازدان عنقه بخمس قلادات من ذهب، بينما تُعد له هدايا جديدة، ويقوم خادم بمسح عنقه بالأدهان(٢٩).

أما مقبرة توبق وكان «أول العاملين» في خدمة الملك، فقد احتفظت بنص الخطبتين المتبادلتين، بمناسبة مراسم الإستقبالات الملكية هذه.

#### • الملك:

أنتم، أيا كبراء الجيش ورؤساءه، الواقفين فى حضرة فرعون، إنى أرغب فى منح هدية غير عادية... لم يسمع أحد، أنها سُلّمت من قبل، إلى غيره من الكبراء. هذا ما سافعله من أجل توبّق، كبير أمناء القصر، بسبب حبه لفرعون... إن فرعون، سيده الصالح، يحمل كبراء البلد قاطبة ورؤساؤه، على إعطائه فضة وذهب... وثياب وأدوات أكل نحاسية...

# • ثم يتحدث توبو شاكرًا:

أنت، أيها السيد الصالح، الأمير القوى الشكيمة، صاحب الثروات الطائلة والحياة المديدة والمعالم الصرحية الشامخة! إن كل تعليماتك تظهر ظهور تعليمات أتون، رب قرص الحياة، والذي يُصدر الأوامر في السماء، على مدار الأيام، أنت حياتي. أنا مزدهر عندما أشاهدك، (فأنت) ملايين من أنهر النيل. كم هو حيّ نشط، من يضعه في قلبه!... وفيرة هي الهدايا التي يقدمها في صورة فضة وذهب، وأكثر مما يستطيع المرء أن يحملها على ساعديه. فمن أجلك، يسطع أتون الحيّ، ليطمئن قلبك، على مرّ الأيام، أيا واع إن رع، الجميل مثل أتون، يا صاحب الحياة المزدهرة... أبيك المتألق الذي جاء بك إلى الدنيا. إنه يعطيك بريقه، وكل من على الأرض يشاهدون أشعّته، (جميع) البشر والحيوانات من كافة الأنواع، وكل من يسير على قدميه. فالجميع، يشاهدون أتون عند شروقه... وتبقى أنت ثابتًا في منصبك، الزمن الأبدى، أيها (\*) الشمس الذي (\*) جاء به أتون إلى الدنيا، أيا نفر خيرو رع – واع إن رع، الذي يأتي إلى الوجود بالأجيال بعشرات الآلاف... وتجدد شبابك مثل أتون الحيّ (\*).

لا نلتقى فى تل العمارنة، سوى بالقليل من مقابر ضباط الجيش. ونذكر ماهو الذى كان يلقب «رئيس المچاو (فى خدمة) أخناتون»، فهو قائد شرطة محلية إذن، وقد طلب تسجيل مشاهد فريدة فى بابها، فى مقبرته رقم ٩، فتصور قيام العاهل الملكى بالتفتيش على دفاعات المدينة ومشهد آخر يصور ماهو شخصياً فى جولة تفتيشية داخل المدينة. كان النحات عندما قام بتصوير أخناتون، على متن مركبته التى يقودها بنفسه، عند خروجه من المعبد، يميل أسلوبه إلى شىء من الألفة والتبسط وقدر من روح الدعابة. فتصاحبه نفرتيتي التى تصرفه ثرثرتها، عن قيادة المركبة التى يزيد من صعوبتها، ما تفعله الأميرة الشابة مريت أتون من استثارة أحد الجياد بواسطة عصاً. كل ذلك يبطئ من سير المركبة الملكية وما يزيد من هذا التباطق، أن الحرس والرسميين، ومنهم الوزير الأكرش، يهرولون أمام المركبة (١١).

ومن الجدير بالملاحظة، أنه من بين مقابر جبانة ثل العمارنة بأسرها، انتهى العمل من حجرة دفن مقبرة ماهو فقط، كما أنها الوحيدة، بلا شك التي استخدمت مدفئًا.

<sup>(\*)</sup> نعيد إلى الأذهان أن لفظ شمس مذكر في المصرية القديمة، وليستقيم المعنى، كسرنا قواعد اللغة، وأبقينا كلمتى «أيها» و«الذي» في المذكر، (المترجم)

ظلت ضرائب جزية الإمبراطورية تتدفق على تل العمارية. كانت جزية الجنوب، تأتى بفضل جهود نائب الملك تحوتمس وفطنته، وفي مقبرة حويا، المشرف العام على الأملاك الملكية، لبيت الملكة الأم تيى، صُور إحتفال تسليم ضرائب الجزية، في العام ١٢. فنشاهد الملك والملكة، عند خروجهما من القصر، وقد جلسا، جنبًا إلى جنب، في محفة من ذهب، يحملها اثنا عشر رجلاً على أكتافهم، ويلتف ساعد تفرتيتي حول خصر الملك، إنه وضع آخر، يعطى ملمحًا مألونًا ويكشف عن خصوصية حميمة، لمشهد يفترض على كل حال أن يكون رسميًا. إن أميرتين تسيران على أقدامهما خلف المحفة تصاحبان والديهما. إن ستة من حاملي المراوح، يحركون مراوح كبيرة، ويصاحب الموكب الرسميون وكبراء الدولة، وأمامه يسير حويا مسبوقًا بستة جنود (٢٤)،

اليوم الثامن، من الشهر الثاني، من فصل الإنبات، من العام ١٢ ... يظهر ملك مصر العليا ومصر السفلي، نفر خپرو رع – واع إن رع، متألقًا، إلى جانب الزوجة الملكية العظيمة نفر نفرو أتون – نفرتيتي، على المحفة الكبيرة المصنوعة من الذهب الخالص، لتسلّم جزية سوريا وبلاد كوش، من الغرب ومن الشرق، حيث اتحدت كافة البلدان، في بلد واحد. كما أن الجزر الواقعة في قلب الشديدة الأخضرار، تقدم الجزية اللكان، (الجالس) على العرش العظيم في أخت أتون، ليتسلّم منت جات كل البلدان الأجنبية، واهبًا هذه الأخيرة نسمات الحياة (١٤).

ما زال تسليم الجزية مستمرًا. ولكن الإمبراطورية الشاسعة التى أسسها آباء أخناتون الفاتحون الأشاوس، ماذا حلّ بها في عهد هذا الملك الشاب الذي ركّز جل اهتمامه، على ما يبدو، في المسائل الروحانية وعَشقِ السلام، فعاش عاهل العمارئة في عالم مغلق، من الأحلام الصوفية.

## ٤- السياسة في حالة ضعف خطير

إن ما يبرز، بادئ ذى بدء، من المراسلات التى عُثر عليها فى تل العمارنة، هو الإستياء الشديد الذى أبدته البلدان الأجنبية الصديقة لمصر. كان كرم أخناتون فى

تعامله مع حلفائه أقل بكثير، مقارنة بآبائه، فنضبت شحنات الذهب. الأمر الذي ترتب عليه تقلص الهيبة التي كانت تتمتم بها مصر حتى الآن.

فقد أرسل أشور - أوباليت الأول، ملك أشور، خطابًا إلى فرعون يقول فيه:

إلى نيفوريا (\*)، إلى أخى، الملك العظيم، ملك مصر. هكذا يتحدث أخوك، أشور – أوياليت، الملك العظيم، ملك أشور. من أجلك، من أجل بلدك، من أجل بيتك، فلتسر الأمور على ما يرام. لقد سُررت جدًا، عند استقبال موفديك. ومن شدة إهتمامى بهم، طلبت منهم الجلوس أمامى. وأرسلت لك كهدية، مركبة ملكية جميلة، سبق أن قدتها أنا شخصيًا، بالإضافة إلى ختم من لازورد الجبل.

أهذه هدية ملك عظيم؟ في بلدك، الذهب كالتراب: يكفي على المرء أن يجمعه. لماذا لا تستطيع أن تحول عنه عينيك؟ في نيتي تشييد قصر جديد. ابعث إلى ذهبًا، بقدر ما يكفي لزخارفه! عندما أرسل سلفي أشور – ناسين – أهلى موفدًا إلى مصر، عاد إليه محملًا بعشرين تالان(\*\*) ذهبًا. وعندما أرسل ملك هانيجابالت(\*\*\*) (بلاد الحوريين) إلى مصر، موفدًا لمقابلة والدك، أرسل هذا الأخير في المقابل، عشرين تالان ذهبًا. إلا أننى مثل ملك هانيجابالت، ومساويًا له، والذهب الذي ترسله، لا يكفي لمجرد تغطية نفقات الموفدين الذين أبعثهم إليك، في ذهابهم وإيابهم.

إذا كانت تبتغى حقًا الصداقه، أرسل لى ذهبًا بكميات وفيرة. هذا البيت بيتك: ارسل لى موفدًا، وسوف أرسل لك ما تحتاج الله(٤٤).

ومقارنة بالمراسلات المتبادلة مع أمنحوت الثالث، أصبحت اللهجة أكثر تحفظًا،

<sup>(\*)</sup> الدلالة الصوتية بالخط المسماري للقب أخناتون بصفته ملك مصر العليا ومصر السقلي: نفر خيرورع. (المؤلفة)

<sup>(\*\* )</sup> التالان الواحد يساوى ٢٦ كيلو جرامًا. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> الاسم الذي أطلقه الأشيوريون على بلاد الحوريين.

M. Damiano - Appia. L'Egypte. Dictionnaire encyclopédique de l'Ancienne (المترجم) Egypte, Gründ, 1999, p.188.

وأقل ودًا (٤٥). وللأسباب نفسها، باتت العلاقات أكثر توترًا أيضًا مع بورنابورياش، ملك بابل، الذي كتب إلى أخناتون، متحدثًا بالعبارات الآتية:

إلى نيفوريا (\*)، ملك مصر. هكذا يتحدث أخوك بورنابورياش، ملك بابل. أما عن نفسسى، فكل شيء على ما يرام. من أجلك، ومن أجل بيتك ونسائك وأولادك وبلدك وكبرائك وجيادك ومركباتك، ليت يكون كل شيء على ما يرام!

منذ أن تبادل أسلافى وأسلافك عبارات ودية، وقدموا لبعضهم البعض، الهدايا الجميلة ولم يرفضوا طلبات الأشياء الجميلة التي تقدم بها أحدهم إلى الآخر، حدث أن أرسل أخى سبيكتَّى ذهب، هديةً! حسنًا، فارسل لى الآن، ذهبًا بكميات وفيرة، بقدر ما كان أسلافك يرسلون. وإذا كان شحيحًا (في الوقت الراهن)، فارسل لى نصف الكمية التي كان يرسلها أسلافك. كيف إذن، ترسل سبيكتي ذهب فقط؟ أما الآن، فتجرى أعمال ضخمة في المعبد وأنا معنى الآن إلى حد كبير، بتنفيذها . ابعث لى ذهبًا بكميات وفيرة! وأبلغني كتابةً، بكل ما تحتاجه من منتجات بلدى، لترسل إليك(٢١).

وفى خطاب أخر، يتبرم، ملك بابل نفسه، بأن الذهب المرسل إليه من نوعية رديئة.

منذ عصر كارينداش(\*\*)، ومنذ أن وصل بانتظام موفدو أسلافك لدى أسلافى، فحتى الآن كان الملكان تربطهما علاقات وطيدة. والآن تربطنا، أنا وأنت علاقات وطيدة. والآن تربطنا، أنا وأنت علاقات وطيدة. إلا أن موفديك قد جاءا ثلاث مرات على التوالى، ولم ترسل إلىّ، أى هدية جميلة، وأنا شخصيًا لم أرسل إليك أى هدية جميلة: فلا شيء من أجلى له قيمته، ولا شيء من أجلك له قيمته. إن سبائك الذهب العشرين التي أتى بها الموفد الذي أرسلته، لم تعطني حقى وافيًا تامًا. فعندما وضعت في الفرن، لم يخرج منه سوى ما يعادل خمس سبائك... وما خرج، اتخذ هيئة خبث الذهب، بعد أن برد...(٧٤).

<sup>(\* )</sup> راجع هامش الخطاب السابق. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> ملك بابل في القرن الخامس عشر ق.م. (المؤلفة)

ترتب منذ الآن، على هذا الشع والإهمال والتقصير في التعامل مع البلدان الأخرى، أن فقدت مصر الكثير من هيبتها المعنوية التي كانت بحق مصدر فخر لها. كان الذهب من المقومات الهامة في السياسة الدولية، وأجاد أسلاف ملك العمارنة استخدامه استخدامًا ناجعًا. ومن جهة أخرى، لم يشغل أخناتون باله كثيرًا، على ما يبدو، في مراعاة الأعراف السائدة، فلم يتمسك بالرسميات المتعارف عليها، الأمر الذي كان يُنظر إليه في الشرق باعتباره إهانة خطيرة (١٤٨).

# وفى رسالة من بورنابورياش نقرأ أيضاً:

منذ يوم وصول موفد أخى (إلى جوارى)، وأنا مثقل بالمرض، حتى أن موفدك لم يتناول طعامًا ولم يشرب ماءً، فى وجودى. سوف تسأل موفدك وسوف يخبرك كم كنت معتل الصحة، فما من عشب طبى واحد، عافانى. فلما كنت مريضًا ولم يقم أخى بمواساتى، استشطت غضبًا على أخى، وتبرّمت قائلاً: «ألم يعلم أخى أننى كنت مريضًا؟...» وإذا بموفد أخى يتحدث على النحو التالى: «لا يتعلق الأمر ببلد مجاور بحيث يحاط أخوك علمًا، فيدعو لك بالصحة والعافية. إن مُلك أخيك يمتد على بلد قصى... فهل يعقل أن يعلم أخوك بمرضك ولا يرسل إليك موفده؟»... فالآن،... (وبعد أن علمت) بطول الرحلة، فقد تبدد غضبى على أخى وزال تبرمًى(٤٩).

يا لها من مماحكات ولجاجة في غير محلها. ولكن تلك كانت الأعراف السائدة (٥٠)، وغض الفرعون الجديد الطرف عنها ولم يتلزم بها.

ظل أمنحوت الرابع عند موقف، من توشراتا، ملك الميتاني، فلم يعره أي إهتمام. حتى أن الملك الميتاني قد طلب من تبي التدخل لدى ابنها، بهدف استمرار العلاقات الودية بين الدولتين:

إلى تيى ملكة مصر. هكذا يتكلم توشراتا، ملك الميتانى. ففيما يخصنى، كل شىء على ما يُرام، وبالمثل فيما يخص بشىء على ما يُرام، وبالمثل فيما يخص بيتك وابنك وتابوخيبا (٥١)، ابنتى وزوجة ابنك، وفيما يخص بلدانك وجنودك وكل ما تمتلكين، فليكن كل شىء على ما يرام، إلى أبعد الحدود! إنك تعرفين، أننى كنت

أحافظ على صداقة طيبة مع زوجك نيموريا، وأن زوجك نيموريا، كان يحافظ معى على صداقة طيبة. وما كنت أكتبه وأقوله إلى زوجك نيموريا والكلمات التي كان نيموريا يكتبها إلى ويحدثني بها، كنت أنت وجيليا وماني (٢٥) تعرفونها. أما أنت، فتعرفين أكثر منهم جميعًا، كل الكلمات التي تبادلناها. ولا أحد يعرفها أفضل منك. لاحظى، فقد قُلت (الموفد) چيليا: «قل اسيدك: إن زوجي نيموريا، قد أبرم مع والدك معاهدة صداقة، وقد حافظ على هذه الصداقة نحوك، إنه لم ينسِّ الصداقة التي عقدها مم والدك، ولم يوقف السفراء الذين كان يوفدهم. ولا تنس، الآن صداقتك مع أخيك، نيموريا. أما فيما يتعلق (بالملك) نيفوريا (أمنحوت الرابع)، فليكن رأيك فيه حسنًا وقدره أفضل تقدير. ولا توقف السفراء الذين توفدهم». كنت قد أقمت مع زوجك نيموريا علاقات صداقة، أهم من تلك التي كانت قائمة، من قبل. والآن سوف أبقى على هذه الصداقة مع ابنك نيفوريا، فتزيد عشرة أضعاف. إنك تعرفين كلمات زوجك نيموريا حق المعرفة، ولكن الهدايا التي كان يقوم زوجك بإرسالها، لم تقومي بتسليمها إلى، بأكملها ... كنت قد طلبت من زوجك، متحدثًا بالكلمات الآتية: «هل في وسم أخي أن يعطيني تماثيل من الذهب ومن اللازورد الجميل؟» ولم أحصل عليها. وقام ابنك نيفوريا، بارسال تماثيل من الخشب المذهب، ومع ذلك، ففي بلد ابنك، من الذهب بقدر التراب... تُرى، أهكذا تكون الصداقة! (٢ ممكد).

يبرهن هذا الخطاب، على أن الملكة تبى كانت متوقدة الذكاء، حادة الذهن، فى الشئون السياسية، ملّمة من ناحية إلمامًا تامًا بأحداث الدبلوماسية والحياة السرية فى قصور الملوك الآسيويين ومجالسهم وحاشيتهم، وأن أخناتون من ناحية أخرى، ظل بعيدًا كل البعد عن الحقائق السياسية، رغم أن أحداثًا جسام وخطيرة، كانت على وشك الوقوع، ترتبط بصعود نجم قدرات الحيثين وزوال الميتانى عن المسرح الدولى،

ويذهب بول جاريلي(<sup>٥٠</sup>) Paul Garelli، أنه كان من مصلحة مصر، في مواجهة طموحات الحيثيين في شمال سوريا، ومع الضعف والوهن الذي أصاب الميتاني، أن تعهد بمهمة الدفاع عن المناطق الساحلية والحدودية إلى زعيم محلى، يجد تحت تصرفه موارد شخصية. وهكذا، فإن ريب حداً، زعيم بيبلوس، وتابع مصر الأمين، كان

مسئولاً مسئولية تامة عن إرسال القوات العسكرية والدعم المالى من قبل فرعون، فى حين كان عبدو عشرتا، ملك أمورو، فى وسعه فرض سيطرته على هذه المناطق، بوسائله الخاصة. واختار أخناتون التعاون مع هذا الزعيم المريب، لأنه لم يكن فى نيته، التدخل عسكريًا. كان هذا الموقف التسويفى، والإنحياز السلام، ينطوى على مخاطر ومجازفات جسيمة.

ويبدو، أن تمردًا ضد هيمنة الحيثين، قد وقع فى شمال سوريا. وقام سوبيلوايوما بقمع هذه الحركة قمعًا رادعًا وفوريًا، ولوضع حد الدسائس التى كان يحيكها الميتانيون فى هذه المناطق، قام ملك الحيثيين باقتحام الميتاني ووصل إلى العاصمة واشوجامي وعات فيها سلبًا ونهبًا. واضطر توشراتا أن يهرب مؤقتًا. ومن خلال سلسلة من التحركات العسكرية، استولى سوبيلوايوما، بعد ذلك، على كل المناطق الواقعة بين لبنان ونهر القرات. ولم يستجب أخناتون للإستغاثات الملحة الصادرة عن المدن الفينيقية التى بقيت على ولائها لمصر. وظل ينتهج سياسة ملتوية وانتهازية، متجنبًا التورط أو التدخل. بينما كانت الإمبراطورية تتقوض وينفرط عقدها.

كان آزيرو قد خلف والده على عرش آمورو. كان شخصية عظيمة الأهمية، يقوم بدور حاسم فى معالجة الموقف القائم، بالنظر إلى تواجد قوات الحيثيين حتى شاطئ نهر العاصى، وهو الحد الفاصل بين منطقة النفوذ المصرى ونفوذ الخاتى. وسوف يواصل الملك الأمورى سياسة توازن بين أقوى دولتين فى ذلك العصر، كأسلوب أمثل للحفاظ على مصالحه. ودعم آزيرو سيطرته على شاطئ البحر المتوسط من بيبلوس وحتى أوجاريت، وإذ أمره فرعون منذراً، بضرورة الحضور إلى مصر لتقديم تقرير يوضح موقفه، رفض الحضور، زاعماً أنه يدافع عن الممتلكات المصرية ضد تحرشات يوضح موقفه، رفض الحضور، زاعماً أنه يدافع عن الممتلكات المصرية فد تحرشات الحيثيين، ومن ثم صعوبة مغادرة بلده فى هذه الظروف العصيبة، وفضلاً عن ذلك، كان له، فى شخص توتو، حليفاً مخلصاً، فى بلاط العمارنة. وانتشرت الفوضى واجتاحت أرض كنعان وربما كان آزيرو المحرض عليها. وسعى الأمراء المحليون فى سيشم أو جيزر، إلى توسيع ممتلكاتهم على حساب جيرانهم. وفى بيبلوس ذاتها تفجرت القلاقل، إذ حاول بعض الأعيان أن ينضموا إلى حزب آزيرو. ولا كان

ريب - حدًا، قد بلغ من السن أرذله وأصابه المرض، قام أخوه بطرده من المدينة. فلجأ إلى بيروت، ثم استسلم. وسلّمه آزيرو إلى أهل صيدا الذين قتلوه. ولكن زعيم الأموريين، الذي كان له شركاء ضالعون معه، في تل العمارئة الذي توجه إليها، نجح في تبرئة نفسه في نظر أخناتون. فهل كان فرعون مخدوعًا أو بالغ الضعف؟ وعلى كل حال، فقد ظل يحجم دائمًا عن التدخل.

وخلال هذه الفترة، ضم سوييلوليوما شمال سوريا، إلى مملكة الحيثيين بروابط قوية، وقدم إلى أبنائه الممتلكات المصرية القديمة منحة لهم: ونذكر على سبيل المثال، حلب التى سلّمت إلى الأمير طيليبينو، واختفت نهائيًا حدود القرات، ومن الآن، استقرت مناطق نفوذ كل من الخاتي ومصر على جانبي نهر العاصيي، وترتب على ضعف فرعون أن مواقع استراتيچية وتجارية، على أكبر قدر من الأهمية، أصبحت خاضعة الحيثيين،

كان سوپيلوليوما، ملكًا ماهرًا وباسلاً ومقدامًا، فشجّع موقف الحياد الإجرامى الذى اتخذه أخناتون، وذكّره بالتحالف المبرم مع أبيه أمنحوت الثالث، فأبقاه فى خموله، بعيدًا عن أى نشاط، فكان موقفًا خطيرًا شكّل تهديدًا على مستقبل مصر:

أجل، إننا نجدد الخطابات التي أرسلتها إلى أبيك والرغبات والأماني التي الفصح عنها أبوك. أيها الملك، أنا لم أرفض شيئًا، كان أبوك قد طلبه. أجل، أيها الملك، لقد انجزت كل شيء، والرغبات والأماني التي أفصحت عنها لأبيك، لم يتجاهل أبوك منها شيئًا، بل أعطاني كل شيء(١٥).

كما التمس أيضاً قرضاً ماليًا. وتجددت الصداقة السابق إبرامها.

وربما بدأ يساور أخناتون بعض القلق، في هذا العالم الشرقي الذي يموج بالإضطرابات. كان ملك مصر قد حُرم من مساندة دولة الميتاني، بعد ما أصابها من وهن بالغ. ولما كان تحالف الحيثيين، قد أصبح، من جانب آخر، أمرًا مشكوكًا فيه، أخذ فرعون مصر يسعى إلى إيجاد حليف في الشمال، من أجل إعادة التوازن السياسي الذي يتوقف عليه أمن وسلامة أقاليمه الآسيوية. ولما كان نجم آشور قد أخذ

آنذاك، يعلو ويصعد، أرسل أخناتون موفدين إلى بلاط الملك أشور - أوباليت، يقترحون عليه إبرام تحالف، واستُقبل الموفدون استقبالاً حاراً وتم الترحيب بعروض الصداقة التي قدّمها فرعون، وانتهز أشور - أوباليت الفرصة ليطلب من أخناتون عشرين تالان ذهب، ليستطيع الإنتهاء من إقامة القصر الجديد الذي شرع يشيده.

ولكن استشاط بورنابورياش الثانى، ملك بابل. غضبًا، عندما علم باقامة علاقات تجارية ودبلوماسية مباشرة بين بلاط كل من آشور وتل العمارنة، فقد كان ينظر إلى الآشوريين باعتبارهم من «أتباعه». ففى الخطاب الذى أرسله إلى فرعون ليطالبه بإعطائه قدر من الذهب(٥٠)، يكتب أيضًا، ليقول له:

لم أقدم أنا ، على إرسال هؤلاء الأشيوريين، فهم من أتباعى. تُرى كيف حدث أن بادروا بالمجئ إلى بلاك، من تلقاء أنفسهم؟ فإذا كنت تحبنى، لا تسمح لهم بأن يعقدوا فيه، أى صفقة. فاصرفهم صفر اليدين.

ولماً كان أخناتون حريصاً على ضمان صداقة الأشوريين، إلا أنه كان لا يريد، مع ذلك، قطع علاقاته مع بابل، مهما كلفه ذلك، وإذ واصل سياسته الملتوية، البعيدة كل البعد، في واقع الأمر، عن أي فكر ثاقب أو بصيرة نافذة، فقد ارتبط مع بابل بعلاقات نسب جديدة: فلجأ، تفضلاً منه، إلى سلوك إستثنائي غير مألوف، عندما وهب أميرة مصرية لتقترن بأحد أبناء بورنابورياش الذي حضر ليقيم في بلاطه، كما طلب من جانبه، أن يتزوج من إحدى بنات ملك بابل. ولكن وقف هذا الأخير منه، موقفاً متعجرفاً متعاليًا، فاشترط عليه توفير موكب حراسة قويّ، ليرافق ابنته إلى مصر،

فى هذه اللحظة، عقد بورنابورياش العزم على القيام بتقارب، على قدم المساواة، مع أشور، تدعيما للسلام الذى لا غنى عنه لتأمين سلامة القوافل. ونلاحظ، إذن، تنسيقًا، فى جهود الحكومتين لردع إغارات قبائل السوتيين المرهوية الجانب، وما تقوم به من سلب ونهب، فكانت عصاباتها تصيب الطرق التجارية بالشلل. وفى سوريا، حيث يتجمع المغيرون، قبل أن يرتكبوا أعمال السطو، كان الموفدون والتجار، الأشوريون والبابليون، على حد سواء، يتم القبض عليهم، فى أغلب الأحوال، ويذبحون

ذبحًا. ورفع كل من أشور – أوباليت وبورنابورياش شكواهما إلى أخناتون، واتهموه بالتخاذل والخمول. كانت مصر العمارئة – قد تخلت أيضًا عن واحد من أقدم الإمتيازات التي كانت تتمتع بها، منذ عصور موغلة في القدم، وهو القيام بدور شرطيً الصحراء.

عندئذ عُقد قران، جُمَع بين ابن بونابورياش ووريثه، وابنة آشور - أوياليت: ومن هذا الزواج ولد ابن. ولما كان وريث بورنابورياش، قد وافته المنية مبكرًا، تدخّل ملك آشور في بابل، عند وفاة بورنابوريش، لتأمين وراثة العرش للطفل الذي انجبته ابنته. هكذا خضعت حاضرة الفرات العظيمة للهيمنة الأشورية.

ومن الآن، صارت قوى ثلاث تتقاسم عالم الشرق: مصر التى أضعفها تخاذل الفرعون وخموله. والخاتى التى سرعان ما ستُنزل الهزيمة بالميتائى بشكل قاطع ونهائى وتخضعها لتبعيتها وأخيرًا أشور مع بابل. هكذا تفتت الإمبراطورية المصرية، شيئًا فشيئًا وانفرط عقدها.

وفى الجنوب أيضاً، لا يبدو قيام حملات عسكرية، للإغارة سواء على النوبة أو على السودان.

وواصل أخناتون سياسة التشييد التى التزم بها أسلافه، فأقام المعابد التى أطلق عليها أيضا اسم چم أتون، على غرار المعبد الذى شيده فى الكرنك فى السنوات الأولى من عهده. فأقامها فى كوة وسيسبى، تحديدًا. وعلى أرض هذا الموقع الأخير، الذى يبعد ٧٧٠كم إلى الجنوب من وادى حلفا وإلى الشمال قليلاً، من الجندل الثالث، شيد أخناتون أيضنًا، مدينة محصنة بجبّانتها. إن أعمال التنقيب التى تمت بمعرفة الجمعية البريطانية لأعمال التنقيب فى مصر Egypt Exploration Society، قد سمحت بإعادة تصميم المبنى المقدس الذى ما زالت ثلاثة من أساطينه، واقفة فى مكانها.

وانطلاقًا من الأطلال المبعثرة على الأرض، يمكن للمرء أن يتصور أنه بعد عبور الصرح، يصل إلى فناء يكتنفه، من الناحية الشرقية على الأقل، رواق يستند سقفه

على أربعة أساطين، ويفضى الفناء إلى مساحة مربعة، كانت مخصصة على ما يعتقد، لقدس الأقداس الذي كان غير مسقوف، بلا شك.

وعلى غرار كافة المدن القائمة فى أراضى الجنوب، كان يحمى مدينة سيسبى سور شاسع من الطوب، بأبراج بارزة مربعة. كان سُمك السور ٢٠٠هسم وطوله ٢٧٠مترًا وعرضه ٢٠٠متر. كان تخطيطها على هيئة مربعات، يخترقها شارعان رئيسيان، يتقاطعان بزاوية قائمة، ليكونا أربعة أحياء.

إن أخناتون المجدد المبدع في مجال الفن، عاش حلمًا روحيًا، كان النهاية الطبيعية اسلسلة طويلة من التطور، فأهمل شئون السياسة الخارجية، إهمالاً تامًا أو عالجها برعونة. كان شخصًا مثاليًا، عنيفا وغير متسامح، عاش بعيدًا عن حقائق زمنه والمصالح الجوهرية لإمبراطورية مصر.

# ٥- العودة إلى طيبة بعد الوفاة

فى عام ١٩١٠، بنيما كان تيوبور ديڤين Theodore M.Davis نصير علم المصريات وراعيه، يقوم بأعمال التنقيب فى المقبرة رقم ٥٥ من مقابر وادى الملوك، توصل إلى أن هذه المقبرة كانت تخص الملكة تيى، بالنظر إلى تكرار ذكر اسم الملكة فى سياق المدونات (٢٥). ولكن تبدد هذا الوهم، عندما قام إليوت سميث Elliot Smith فى سياق المدونات (٧٥). ولكن تبدد هذا الوهم، عندما قام إليوت سميث المقتنع هو بفحص المومياء المسجاة داخل التابوت، ليكتشف أنها لرجل (٧٥). عندئذ، اقتنع هو وڤيجال Weigall بأن المومياء تخص أخناتون، إستناداً إلى أن الأشرطة الذهبية التى كانت تحيط بالجسد، تحمل اسم ملك العمارية. ودحض ديرى Platycéphale هذه المفرضية (٨٥). إذ لاحظ، عند فحص رأس المومياء، أنه عريض الرأس توت عنخ آمون، واستنتج من هذه الملاحظة أن المومياء هى مومياء سمنح كارع، أخو هذا الأخير، وخليفة أمنحوتي الرابع: ولكن غياب مدونة تحمل اسمه، بدا أمراً غريباً.

إن فرضية، تقدم بها سير آلان جاردينر(٥٩) Sir Alan Gardiner تبدو، الأقرب الى الصواب. فعند وفاة أخناتون، بعد حكم دام تسم عشرة سنة، فى ظروف نجهلها، كانت تجربة «مدينة – الشمس» قد باعت بالفشل. كان أعداء الملك، يقودهم أهل طيبة وعلى رأسهم المؤمنين بالإله آمون، كثيرين ويسعون إلى الأخذ بالثأر والإنتقام. ومن ثم، استحال دفنه فى المقبرة التى كان قد أعدها لنفسه، فى تل العمارنة. فدمرت التوابيت والمتاع الجنائزى، ولم يَشنأ أصدقاؤه أن يتركوا جسده دون دفنه. ولا شك، أنهم وضعوا مومياء الملك فى تابوت حجرى قاموا بترميمه، وهكذا استطاعوا أن ينقلوا سراً الرفات الملكة إلى طيبة، بعد أن سُجيت فى تابوت، معد الملكة تيى، عثروا عليه. ثم دفنوه فى مقبرة شاغرة فى وادى الملوك. وتفسر هذه الفرضية الكثير من الوقائع.

إن طيبة، وهي المدينة التي هجرها أمنحوت الرابع، أصبحت مأواه الأخير ومرقده بعد وفاته. هكذا لحق بأسلافه وأجداده وانضم إليهم.

وبالتدريج أهملت تل العمارئة. وربما بقيت فيها نفرتيتي أيضًا بمفردها، لفترة قصيرة، في المقر الرسمي المسمى «قصر أتون»، الواقع شمال المدينة.

# الفصل التاسع وهن الملوك وضعفهم

عند وفاة أمنحوت الرابع، حول عام ١٣٥٤، على وجه التقريب، تربع سمنغ كارع على عرش مصر.

وما نعرفه عن سنوات حكم هذا الملك، القصيرة للغاية، شيئًا لا يذكر. تُرى من هو إذن؟ ساد الإعتقاد لفترة طويلة، أنه كان زوج أول بنات أخناتون، إذ تزوج مريت أتون، كبرى الأميرات. ومن ثم لم تكن تجرى في عروقه دماء ملكية.

إن فرضيات جديدة تنظر إليه الآن باعتباره، أحد أبناء أمنحوت الثالث الذى انجبه فى فترة متأخرة من حياته، أو ابنًا للملك أخناتون، رزق به من إحدى محظياته، أو أيضًا أحد أبناء أي(١)، من كبراء العمارئة، والذى كان على ما يعتقد والد نفرتيتى. يفترض كل ذلك، وجود علاقات عائلية بالغة التعقيد، يصعب علينا، فى الوقت الراهن، استجلاءها، بكل وضوح، على أرض الواقع، واستنادًا إلى مختلف الفرضيات هذه، ربما كان من الصواب القول بئن سمنخ كارع، كان أخا توت عنخ آمون، البكر.

ويبدو بوضوح أن أخناتون كان ميّالاً إليه، ويكنّ له إهتمامًا خاصًا وجعله قرب نهاية حياته، شريكًا في العرش. بل وريما أوفد الزوجين الشابين إلى طيبة للتفاوض مع كهنة آمون، للتوفيق بين الطرفين وإزالة ما بينهما من خلاف. وعند وفاة، أخناتون إختار كهنة طيبة المشارك الشاب في الحكم، ملكًا على البلاد، في حين يبدو أن نفرتيتي وزمرتها من التابعين المخلصين، قد نصّبوا توت عنخ أتون، ملكًا في تل العمارنة. وبالفعل، فقد عثر في موقع «قصر أتون»، على عدد من القطع الأثرية تحمل أسماء توت عنخ أتون وزوجته، الأميرة عنخ إس إن يا آتون(۲)، ثالث بنات أخناتون،

ولمدة ثلاث سنوات، على ما يبدو، ظل توت عنخ أتون يقيم فى العمارنة التى غادرها على ما يظن عند وفاة سمنخ كارع لينتقل إلى طيبة، بعد أن استنكر علنًا إيمانه بالإله أتون. إن خاتمين عثر عليهما فى العمارنة، كانا يحملان منذ ذلك الحين، اسم توت عنخ أمون، أى «صورة أمون الحية» وليس أتون. ومن الآن سوف تسمى زوجته عنخ إس إن يا أمون.

# ا- توت عنخ آمون وعودة الآلهة

كانت صدمة سنوات العمارنة عنيفة، فهزت مصر هزًا شديدًا. ولكن الألهة عادت، والمعابد والإزدهار استردت حيوتها ونشاطها.

لقد تعددت الفرضيات حول أصل توت عنخ آمون ومنبته، ويُنظر بالفعل إلى بعضها باعتبارها الأقرب إلى الصواب<sup>(٢)</sup>.

ولكن الأمر المؤكد، أن توت عنخ أمون كان عمره تسبع عشرة سنة، عندما وافته المنية، بعد أن حكم مصر تسبع سنوات. كما تم الكشف عن مقبرته سالمة (\*)، عام Howard Carter بمعرفة هوارد كارتر Howard Carter الذي كان يعمل لحساب لورد كارنارڤون Lord Carnarvon. ففي دياجير ماضي التاريخ. يسبعد المرء أحيانًا، عندما يتشبث بوقائع محققة.

وتشهد قائمة ألقاب الملك الصبى على استعادة الدين الرشيد القويم لمكانته السابقة:

حورس: الثور القوى، نو النهضات الجميلة.

السيدتان: هذا الذي (تبلغ) قوانينه (حد) الكمال ويهدئ القطرين.

حورس الذهبي: هذا الذي تُزهر تجلياته من جديد ويُرضى الآلهة.

ملك مصر العليا ومصر السفلي: رع هو رب الصيرورات (نب خيرو رع).

ابن رع: توت عنخ آمون، أمير هرمونتيس(\*\*).

ومن جديد، احتفات الأقصر بالعيد الكبير وسط فرح وتهليل الجموع:

إنك تتالق رويدًا رويدًا، أيا آمون – رع، في حين تستريح في مركبك المقدس. الأرض وجموع البشر يهللون لك، والبلاد قاطبة في عيد. إن ابنك البكر، هذا الذي فتح جسدك، يصطحبك إلى الأقصر. إنك تعطيه مُلكًا أبديًا وسنوات لا نهاية لها. إنك تحميه بواسطة الحياة والثبات والقوة. إنك تساعده على الظهور متالقًا كأمير الحبور

<sup>( \* )</sup> أو شبه سالمة، كما سيتضح من سياق هذا الفصل. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> حقا إيون شمع: بالمصرية القديمة. (المترجم)

والفرح. إنك تكافئه بمنحه ملايين السنين وأعياد يوبيلية بمئات الآلاف... إنه ابنك، إنه محبوبك... أما هو، فقد صنع لك تمثالاً وأدخل الفرح والتهليل إلى معبدك، كعادة من أتوا من قبله. إنك تعيد، من أجله، الإخضرار إلى بسالتك، في مواجهة الجنوب، والقوة في مواجهة الشمال (نلاحظ منذ ذلك الزمن ظهور صياغات سوف تسود في عصر الرعامسة). إنك تكشف النقاب لصالحه، عن الأسرار... على جميع الدروب. إنك تجعل مدة حياته أشبه بمدة السماء ويسطع فيها كما يسطع القرص (أتون)....

إن فرقة البحارة الذين يسحبون حبل قيدام المركب المقدس يقولون صائحين:
«أيا آمون المتألق في مركبه، مثل رع في السماء، الأرض قاطبة تجتمع لتحيتك عند
رؤية... على صفحة النهر، والبلد فرح، من أقصاه إلى أدناه، عندما تُدخل السرور إلى
الحريم المقدس، مكانك عند المرة الأولى»(٤).

إن جماهير الشعب الفرحة المهللة، تستقبل عودة الآلهة وتجدد الأعياد التقليدية. وتستعيد طيبة مكانتها بصفتها العاصمة السياسية والمدينة المقدسة.

فى البداية، سوف يود توت عنخ آمون أو مستشاروه إصلاح ما ألحقه سلفه من دمار، بالمبانى المقدسة، فضلاً عن إعادة الشعائر الدينية إلى سابق عهدها. إن لوحًا حجريًا كبيرًا يعود تاريخه، إلى العام الرابع من عهده، عثر عليه فى معبد الكرنك، يقف شاهدًا على هذا الإهتمام:

اليوم التاسع عشر، من الشهر الرابع، من فصل الفيضان، من العام الرابع، من عهد صاحب الجلالة...

(تلى قائمة ألقاب توت عنخ أمون)

...محبوب آمون - رع، رب عروش القطرين وسيّد الكرنك و(محبوب) آتوم، الهليوبوليتاني(\*) وسيد الأرضين و(محبوب) رع - حور آختى و(محبوب) بتاح - الذي - يوجد - جنوب - جداره، سيد حياة الأرضين و(محبوب) تحوت، صاحب الكلمات الإلهية - هذا الذي (توت عنخ آمون) يتجلى متالقًا على عرش حورس الأحياء، مثل أبيه رع - على مدار الأيام - إنه الإله الكامل، ابن آمون، صورة ثور -

<sup>(\*)</sup> نسبة إلى هليويوليس، (المترجم)

أمه، النطفة المتألقة، البيضة المقدسة التي انجبها أمون ذاته، أبو القطرين، الذي يُفطُر من فطره وينجب من أنجبه، فمن أجله تجتمع با وات (٥) مليوبوليس، ليولد لاتمام ملك يغالب الأيام، إنه حورس، له الدوام، للزمن اللانهائي، الأمير الكامل الذي ينجز أفعالاً خيرة لأبيه وللآلهة جمعاء. إنه يرمم ما كان قد تهدّم ليحوّله إلى مبني، للزمن الأبدى، إنه يدحر الشر في ربوع القطرين، لتستقر محله الحقيقة – العدالة، استقراراً راسخًا، كما جعل الكذب ملعوبًا، إذ أصبحت البلاد (من جديد) كما كانت عند المرة الأولى.

يحرك هذا النص فى النفس مشاعر، تصاحب استرجاع الإيمان فى إطار من الفرح والحبور، وينجح، من خلال فيض وفير من الكلمات، فى مزج أسماء جميع الآلهة بعد أن استعادت مكانتها. هكذا استرد الإنسان حرية تصور وإختيار شكل الله، – نثر – الأقرب إلى عقله وإلى قلبه.

عندما ظهر صاحب الجلالة بصفته ملكًا، كانت معابد الآلهة والآلهات، بدءًا من الفنتين وحتى مستنقعات الداتا ... قد تهدمت وصارت خرابًا. واكتسح الدمار المقاصير وصارت أماكن مُقفرة تنمو فيها الأعشاب. أصبحت الأقسام المخصصة لقدس الأقداس، كأنها لم توجد أبدًا. (وما كان في الماضي) حوائطها، أصبح (الآن) دربًا تدوسه الأقدام. كانت البلاد في بؤس وشقاء، لأن الآلهة هجرتها. فإذا أرسل جيش إلى فينقيا لتوسيع حدود مصر، لا يحقق أي نجاح. وإذا تضرع أحدهم إلى إله طالبًا شيئًا ما، فلا يستجاب لطلبه، بأي حال من الأحوال. وإذ تضرع أحدهم على النحو ذاته إلى إلهة، فلا يستجاب لطلبه بأي حال من الأحوال. كانت قلوبهم وأجسادهم، في حزن شديد، وتلحق الضرر بكل ما سبق إبداعه.

وبعد أن انقضت أيام على ذلك، ظهر صاحب الجلالة متالقًا على عرش أبيه، ليحكم مناطق حورس، بعد أن أصبحت مصر و الصحراء(\*) خاضعتين لسلطانه. وتقدمت البلاد بأكملها منحنية بسبب قوته.

<sup>(\*)</sup> حرفيًا السوداء والحمراء. (المؤلفة)

وذات يسوم، كان صاحب الجالالة فى قصده، القائم ضمن أملاك على خير كا رع(\*)، مثل رع فى السماء. كان صاحب الجلالة مشغولاً بشئون البلاد وتصريف الأعمال اليومية لحكومة الشاطئين. وتشاور عندئذ (مع نفسه)، ملتمسلا النصح من قلبه، ساعيًا إلى تحقيق بعض الأعمال الخيرة، مهتمًا بما قد يكون مفيدًا لأبيه أمون، فنحت (على سبيل المثال) صورته المقدسة من الذهب الخالص، (بغية) أن يفعل أكثر مما أنجز من قبل.

وشكّل إذن (تمثالاً) لأبيه آمون، محمولاً على ثلاثة عشر وبداً. كان صورة رائعة صنعت من الذهب الخالص واللازورد والفيروز ومختلف أنواع الأحجار الكريمة. وفى السابق، كان جلالة هذا الإله المقدس محمولاً على أحد عشر وبداً. كما شكّل (تمثالين للإله) يتاح – الذي – يوجد – جنوب – جداره، سيد حياة الأرضين: كانت صورة مقدسة صنعت من الذهب الخالص (محمولة) على أحد عشر وبداً، صورة رائعة صنعت من الذهب الخالص واللازورد والفيروز ومختلف أنواع الأحجار الكريمة. وفى السابق، كان جلالة هذا الإله محمولاً على سبعة أوباد.

كما صنع صاحب الجلالة قطعًا رائعة للآلهة (الأخرى)، فشكل تماثيلها من الذهب الخالص ومن أفضل ما جادت به الصحارى، فرمّم معابدها للزمن الأبدى، ووفّر لها الخيرات للزمن اللانهائى. وحدّد لها قرابين يومية، ووفّر لها على الأرض (مؤونتها) من الخبز. وما فعله تجاوز من بعيد ما سبق أن صنع، منذ زمن الأجداد.

ونصب الكهنة أصحاب الأيدى الطاهرة وخدًام الإله، (وتم اختيارهم) من بين أولاد كبراء كل مدينة من المدن. كانوا أبناء رجال مشهود لهم بالعلم أو من الأسماء المعروفة.

وأكثر من موائد القرابين المصنوعة من الذهب والفضة والبروبز والنحاس، بغزارتها التى لا حدود لها، وملأ المخازن بالخدم والخادمات الذين جادت بهم ضرائب الجزية التى تخص المغانم الملكية، وزاد من مخزون المعابد، إلى الضعفين أو الثلاثة أو

<sup>(\*)</sup> أملاك تحوتمس الأول، في منف. (المؤلفة)

الأربعة أضعاف: وكان يضم الفضة والذهب واللازورد والفيروز والأحجار الكريمة من مختلف الأنواع والكتّان الملكى والثياب البيضاء والكتّان من أرق الأصناف والزيت والراتنج والأدهان... والبخور والمر، كانت جميع هذه الأشياء الجميلة والطيبة بأعداد لا نهاية لها. كما نجر صاحب الجلالة مراكب الآلهة، لتنساب على صفحة النهر، وصنعها من خشب الأرز الناضر، من أفضل الأنواع الواردة من مرافئ المشرق، وأحسن ما جادت به نجاو(\*). وغُشتى (هذا الخشب) بأفضل أنواع ذهب الصحراء. فكانت (المراكب) تضئ النهر.

كما خصص صاحب الجلالة خدمًا وخادمات ومنشدات وراقصات ليلتحقوا بالقصر الملكى، وسوف تدفع مرتباتهم خصمًا من حسابات القصر، من خزينة رب القطرين، سوف أعمل أنا على حمايتهم والمحافظة عليم من أجل آبائي، جميع الآلهة، إرضاء لها ولانجاز ما يبتغيه كاؤها على الدوام وتقوم بالتالى على حماية البلا المحبوب.

عندئذ تسعد قلوب الآلهة والآلهات المقيمة في هذا البلد. وأصحاب المقاصير يهللون فرحًا . والشاطئان يصيحان ويبتهجان، إن فرحًا صاخبًا كان ينتشر في ربوع البلاد، إذ أصبح وضع البلاد فجأة وضعًا يبعث على السرور. وكانت سواعد آلهة التاسوع في معبدها (\*\*)، تُكثر من المدائح والتهليل بينما امتلأت أيديها بالأعياد اليوبيلية، للزمن الأبدى وللزمن اللانهائي. إن الحياة كلها والقوة كلها، اللتين كانتا لديها، هما من أجل أنف الملك، العورس الابن المحبوب، الذي كان قد ولد من جديد، من أبيه آمون – رع، ملك الآلهة الذي أتى به إلى الدنيا، كي يولد أيضًا من جديد.

• ملك مصر العليا ومصر السفلي [نب خبرو رع]، الذي يحبه أمون، وابنه البكر بكل معنى الكلمة، ومحبوبه، وحامى أبيه الذي أنجبه. إن ملكه هو ملك أبيه أوزيريس.

• ابن رع [توت عنخ أمون، أمير هرمونتيس]، الابن المفعم بالخير من أجل من

<sup>(\* )</sup> موقع إلى الجنوب من بييلوس. (المؤلفة)

<sup>(\*\*)</sup> **مليويوليس**. (المؤلفة)

أنجبه، إنه صاحب العمائر العديدة، والرروائع المتعددة، الذى شيد المعالم الأثرية من أجل أبيه آمون، وفقًا لاستقامة قلبه، (الملك) صاحب النهضات الجميلة، العاهل الملكى الذى بعيد تشكيل مصر.

كانوا، فى ذلك اليوم، فى القصر الجميل، الواقع فى أملاك عا خير كا رع(\*)، الصادق القول. كان صاحب الجلالة فتًى فى مقتبل العمر، وفاتحًا مغوارًا، لا يعير جسده أى إهتمام. كان خنوم قد سوّاه. إن ساعده قدير وقوته عظيمة، تفوق قوة الباسل الصنديد. وشجاعته الجسورة مثل شجاعة ابن نوت. وساعده قدير مثل ساعد حورس. فلا نظير له بين صناديد جميع البلدان مجتمعة. كان عالمًا مثل رع، حرفيًا (ماهرًا) مثل بتاح، حكيمًا مثل تحوت، فيرسى الأسس والقواعد، كانت أوامره ذات تأثير موات... وكلماته بارعة...

• ملك مصر العليا ومصر السفلي، رب القطرين، سيد إقامة الشعائر، رب البسالة [نب خيرو رع]، الذي يعيد السلام إلى البلاد.

• ابن رع الذى من صلبه، محبوبه وسيد كل بلد من البلدان الأجنبية، رب التجليات المتألقة [توت عنخ أمون، أمير هرمونتيس]، الموفور الحياة والثبات والقوة، مثل رع الزمن اللانهائى والزمن الأبدى(٦).

بادئ ذى بدء، يعتبر هذا النص شاهدًا على تحرر روحانى، ولا يخامرنا أدنى شك، أن البعض قد أوحى به إلى الملك – الطفل، ابن الشلاث عشرة سنة، إنهم أهل طيبة بطبيعة الحال، ولكنهم ليسوا وحدهم، ولا شك، أن تحرير النص، قد تم فى منف، وليس فى طيبة.

ويبدو أن الإكراه وأساليب العنف التى عانت منها البلاد على امتداد أربع عشرة سنة، قد جعلت العبادات القديمة وكلها دون تمييز، تشد إليها، أكثر فأكثر، من ظلوا على إيمانهم بها، لتصبح أكثر جاذبية في نظرهم، وبطبيعة الحال، بقيت طيبة

<sup>(\*)</sup> من ألقاب تحوتمس الأول. (المترجم)

ومنف وهليوپوايس، كبرى الأماكن المقدسة. ولكن قراءة هذا النص، نترك إنطباعًا، بأن النظام الملكى اضطر أيضًا أن يطمئن رجال الدين الآخرين ويقدم لهم كافة الضمانات. فكل عبادة محلية، بعد أن وفر لها العاهل الملكى، كل الضيرات وكل الشروات، انصهرت في نزعة تلفيقية syncrétisme شاملة، تدور حول شخص الملك لتضمن له من جديد، القوة والإستمرارية، مقابل المنافع والإنعامات التي من بها عليها. إن رد الفعل ضد التشدد والتعصب فضلاً عن العودة إلى المعتقدات التي تعود إلى ألاف السنين، اتخذت منحى وجدانيًا حماسيًا.

إن الإسهاب اللفظى الذى ستتميز به مدونات الرعامسة، ربما تعود أصوله إلى عصر «ما بعد العمارية». وعلى كل حال فإن مفردات لغة الفقرة الأخيرة، من هذا النص وصوره، تذكرنا بإلحاح بالترانيم التى نُظمت من أجل الرعامسة.

هكذا استعاد رجال الدين اختصاصاتهم. ولكننا نفتقر إلى الوثائق التي تعرفنا بتشكيلاتهم. بل إننا نجهل اسم كبير كهنة آمون.

هكذا عادت مصر «تتدفق من جديد كالنهر في مجراه». وفي شتى المجالات، أستؤنفت الروابط مع التقاليد الموروثة، ولا سيما تلك التي تؤكد استحالة قهر الملك في مواجهة الأعداء والحيوانات المتوحشة، على حدّ سواء.

كما لا يبدو أن الصبى توت عنع أمون قد قاد حملات عسكرية، بالرغم من هذه المدونة المسجلة على كتلة حجرية جاحت من الكرنك، وتصور أسرى نوبيين وجنود مصريين:

إن زعماهم يتساقطون بسبب المذبحة التي أنزلها بهم، بعد أن تعدّوا على حدود صاحب الجلالة(٧).

ولا يخامرنا أدنى شك، أن هذه الجملة لا تروى حدثًا حقيقيًا، ولكنها تصوغ مجموعة كلمات ذات فاعلية سحرية.

وإذ سار الملك – الشاب على هدى التحامسة، فقد صور نفسه صبيّادًا بارعًا، يقتنص الأسود والشران البرية(^).

فعلى صندوق كبير جادت به مقبرة العاهل الملكى (\*)، فإن الربط بين الأعداء والحيوانات الشرسة، يلتزم بتواز واضح كل الوضوح.

وقد دونت في وسط الغطاء، قائمة بألقاب الملك. وصنور صبيد الأسود، على السار:

الإله الكامل، ذو القوة المقتدرة، العاهل الملكي الذي يتم الإتحاد معه، الذي يصارع الأسود، فعزيمته وهمته، هما عزيمة وهمة، ابن نوت.

وعلى اليمين، صبُور صيد حيوانات الصحاري:

الإله الكامل، ربوة الذهب، الذي يثير البلاد بألوهيته، الذي يتجلّى متألقًا على مركبته مثل رع عند شروقه. لقد أمسك بسهام أبيه رع، بعد أن لاحظ وجود جمع من حيوانات الصحراء، عندئذ روّضها صاحب الجلالة في لحظة قصيرة.

وعلى أحد جانبي الصندوق، نشاهد على اليسار مذبحة الزنوج:

الإله الكامل، صورة رع، المتجلى متالقًا فوق البلدان الأجنبية، مثل رع عند شروقه، ذابحًا كوش، هذا البلد الخسيس وموجهًا سهامه نحو أعدائه.

وعلى اليمين، نشاهد مذبحة الأسيويين:

الإله الكامل، ابن أمون، البطل الذي لا مثيل له، رب القدرة، الذي يسحق مئات الآلاف، فيقعون من طولهم(\*\*).

وعلى الجانبين الأمامي والخلفي من الصندوق، صنور توت عنخ آمون في هيئة أبو الهول وهو يدوس أجساد النوييين والأجانب(٩).

تلك المشاهد التي تتطابق وتتقابل، وفقًا لمنظومة من التوازن، تعتبر سمة مصرية خالصة. إن المواضيع القديمة والصور الجديدة تتداخل. وبالفعل، فبعض

<sup>(\*)</sup> يمكن مشاهدته في الرواق رقم، ٤، من الطابق العلوى من المتحف المصرى. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> كما نقول في العامية المصرية. (المترجم)

النعوت التى تطلق هنا على الملك، سوف نلتقى بها، فى كثير من الأحوال، عند الرعامسة.

إن عهد توت عنخ أمون عهد انتقالي، عند نهاية إمبراطورية التحامسة، وقبل إمبراطورية الرعامسة، على وجه التحديد، التي استشعرها حور إم حب ومهد لها.

ومن شخصيات عصر توت عنخ آمون، التى نعرفها أكثر من غيرها، نذكر حوى نائب الملك فى النوية، الذى يشار إليه أحيانًا أيضًا، باسم أمنحوت المدعو حوى، وإن كانت هذه التسمية نادرة نسبيًا. وقد خلف حوى على ما يبدو مباشرة تحوتمس الذى شغل هذا المنصب إبان عهد أخناتون.

كان حوى يحمل الألقاب الآتية:

الابن الملكى فى كوش، رئيس بلاد الجنوب، حامل المروحة على يمين الملك، المشرف العام على صحارى ذهب المشرف العام على صحارى ذهب أمون، صنديد صاحب الجلالة فى سلاح المركبات.

وقد طلب أن يُصور في مقبرته، الإحتفال بتنصيبه في حضرة توت عنخ آمون وسفره على متن مركبه، إلى منطقة عمله الجديد، بعد أن رافقته والدته حتى رصيف المرسى، وقد صورت بشعرها الأبيض، وفي فارس كان الرسميون في استقباله. ومع إضطلاعه بواجبات منصبه، نقل إلى العاهل الملكي مواد الجزية التي جباها من أراضي الجنوب. إنه موكب طويل، على قدر كبير من الطرافة والجاذبية، بسبب ميله إلى الواقعية، الموروثة على ما يعتقد من عصر العمارنة.

إن زعماء النوبة، بملامحهم شبه الزنجيه الواضحة كل الوضوح، قد حضروا بأشخاصهم، واضعين الريش على رؤوسهم والأقراط الذهبية العريضة في آذانهم. إن

أميرة على متن مركبة، يجرها ثوران مرقطان باللونين الأسود والأصهب، تسير خلف الموكب(۱۰). كما ترافق الموكب، نساء من أبناء البلد ومعهن أولادهن. وجئ بكميات ضخمة من الذهب فى هيئة حلقات وأشياء مصنوعة من الذهب، بالإضافة إلى زرافة مربوطة فى حبل يمسك به حارسان. إن أربع أبقار سمينة، من النوع المطلوب فى مصر، كانت تسير بخطى متثاقلة. كما أن أمراء كوش حاضرون وخطابهم إلى العاهل الملكى الذى يقولون عنه أنه «ملك مصر وشمس الأقواس التسعة»(۱۱)، كانت صياغته، منذ ذلك الزمن، ذات نبرة سوف تسود فى عصر الرعامسة.

واستنادًا إلى تصاوير مقبرته، فإن حوى أيضًا، هو الذى ينقل إلى الملك، جزية بلدان آسيا.

وإذا تركنا جانبًا، المشاهد الفولكلورية التى تشهد على استمرار الإمبراطورية فى حدود معينة، وإن أصابها قدر كبير من الضعف وكان وجودها غير مؤكد فى الشمال، فالنصوص المنحوتة فى مسكن الأبدية الذى يخص حوى، تؤكد على استعادة أفكار تقليدية. ونذكر فى هذا المقام الترنيمة إلى أوزيريس، المحركة للمشاعر:

الابن الملكى فى كوش، رئيس بلدان الجنوب، حوى الصادق القول، إنه يتحدث قائلاً: «التحية لك، أيها (الإله) العظيم، رب التجليات المتألقة، صاحب الألقاب المهيبة والريش العالى ومالك التاج(\*) آتف(٢٠)، الإله الأوحد المتفرد، الذى أتى بذات نفسه إلى الوجود، الذى يثير الخوف فى كافة البلدان. إنى قادم إلى جوارك لمشاهدة وجهك وتأمل جمالك. لقد بلغت (الآن) مرتبة المبجل السعيدة، بفضل ما أنعم به على، الإله الكامل. لقد أصابنى الشياخ وتقدمت بى السن. (فيما مضى) كان ساعداى شديدى القوة، عند إدارة شئون البلاد من أجل الملك. لم أتفوّه (أبداً) بالأكاذيب ولم أرتكب شركًا ... ولا يمكن أن ينسب إلى، فعل شرير، ولم يوجد خطأ ارتكبته. فالذى يمتدحك سيكون مرتاح القلب فأنا (دائما) من يهدئ المشاحنات. ولذلك، امنحنى طريقًا عظيمًا

<sup>(\*)</sup> لمزيد من التفاصيل حول مختلف التيجان، راجع: إيزابيل فرانكو. معجم الأساطير المصرية. ترجمة ماهر جويجاتي. دار المستقبل العربي. ٢٠٠١، ص٨٠ و٥٥-٨٩. (المترجم)

فى الجبانة، أتع لى إمكانية الخروج والدخول من رو – ستا و(١٣)، فيمكننى أن أرتوى عند شطآن النهر وأن أشبع».

من أجل كا الابن الملكي في كوش، حوى، الصادق القول<sup>(١٤)</sup>.

كان حوى بناءً عظيماً. فشيد معبد فارس من أجل كا الملك توت عنخ أمون، وقد عُرف هذا الأثر تحت اسم «هذا الذي يُرضى الآلهة و نب خبرو رع». كانت زوجة حوى تشغل فيه منصب «رئيسة حريم نب خبرو رع».

كما شيّد معبدًا فى نباتا مكرسًا للإله آمون – رع، فكان الوكالة الأكثر تطرفًا، ناحية الجنوب، منذ عهد تحوتمس الأول، وعند مستوى الجندل الرابع، فى قلب السودان، عند سفح جبل بركل. وإلى الجنوب الشرقى منه، أقيم المعبد. كان ارتفاع جبل بركل – ومعناه «الجبل المقدس» – مئة متر فقط، فوق السهل، وعلى مسافة ثلاثة كيلومترات من البر الأيمن للنيل. ولما كان معزولاً، كان يشرف على المنظر الطبيعى للمنطقة، واكتسب منذ وقت مبكر جداً، توقيراً وتبجيلاً متميزين. والمعبد الذى شيده حوى، تولّى إثنان من ملوك الأسرة التاسعة عشرة، وهما سيتى الأول ورعمسيس الثانى بتوسيعه. وقام الملكان السودانيان بى عنصى وطهرقا، من الأسرة الخامسة والعشرين، بادخال تعديلات جوهرية عليه.

## ١- كنز وادى الملوك

كان البحث عن مقبرة توت عنخ أمون، يجرى على قدم وساق. وأثناء قيام ديڤين Davis، بأعمال التنقيب في وادى الملوك، فيما بين ١٩٠٣ و ١٩٠٩، عثر على بعض القطع التى تحمل اسم الملك الشاب، كما استطاع الكشف عن ست عشرة مقبرة، لم تكن من بينها مقبرة هذا العاهل الملكي.

كان هوارد كارتر Howard Carter، بغضل المساعدة السخية التى قدمها له لورد كارنارڤون Lord Carnarvon، قد حاول على امتداد ستة مواسم متواصلة الكشف عن هذه المقبرة. إنه يروى شخصيًا تجربته المثيرة(١٥)، فيقول: «لم نكن قد

وجدنا شيئًا. والمنقب وحده يدرك إلى أى مدى يصبح هذا الفشل مثبطًا للهمم. كنّا قاب قوسين والإعتراف بهزيمتنا، وبدأنا نتأهب لمغادرة الوادى والبحث عن فرص مواتية فى مكان آخر، وما أن غرسنا معولنا، فى محاولة أخيرة، حتى حققنا كشفًا يتجاوز من بعيد أكثر أحلامنا إفراطًا فى التفاؤل».

في الرابع من شهر نوڤمبر ١٩٢٢، عندما وصل كارتر إلى موقع العمل، أستقبل في جو من الصمت، كان له وقع في النفوس. كأن العاملون قد كشفوا عن درجة سلم، منحوتة في الصخر، كبداية لمغامرة بالغة الأهمية: «كان الأمر أكثر من رائم، حتى يصدقه المرء. ولكن مع مواصلة التنظيف، اتضح بالفعل أننا أمام مدخل سلّم». واصلنا العمل بحرارة محمومة حتى اليوم التالي، وتم إزالة الرديم والرمال من خمس عشرة درجة أخرى. كان السلّم الذي يبلغ ١٦٠سم عرضًا، وأربعة أمتار طولاً، يفضى إلى باب مستطيل، وضعت عليه أختام، وله ساكف من خشب. «وبحماس شديد، فحصت الأختام، على أمل التعرف على اسم صاحب المقبرة، ولكنني لم أعثر على أي اسم». كانت الأختام تحمل الصور المألوفة لأختام الجبانة الملكية: أي الإله أنوييس ومن تحته الأقواس التسعة. ثم أحدث كارتر فتحة صغيرة في الباب، ليتمكن من إدخال بطارية، وعندئذ لاحظ وجود ممر خلف الباب، مملوء بالأحجار والأنقاض، الغرض منها إعاقة أي محاولة لدخول المقبرة. وفي الوقت نفسه، لاحظ أنها لم تنجح، بلا شك، في الحيلولة دون دخول البعض: فقد بقيت أثار فتحتين، أعيد تغطيتهما بالجص، وما زالت مرئية، الأمر الذي يبرهن على أن البعض قد دخل إلى المقبرة بعد وضع الأختام. «كانت لحظة محركة للمشاعر بالنسبة للمنقِّب... فهناك ثمة شيء موجود، بكل تأكيد، خلف هذا المر، واحتجت إلى كل رباطة جأشى حتى لا أندفع وأحطم الباب وأبحث عما وراءه».

وفى السادس من نوقمبر، وبدافع من الوفاء تجاه لورد كارنارقون -Lord Car أرسل إليه كارتر برقية يدعوه فيها إلى الحضور، وجاءه الرد على الفور «سوف أصل الإسكندرية في اليوم العشرين». وفي انتظار وصوله نظف كارتر السلالم وأمام الباب، وفي الجانب السفلي، حالفه الحظ، عندما عثر على أختام تحمل اسم توت عنخ آمون.

وبعد أن صنورت، فُضَت الأختام يوم ٢٥ نوڤمبر وهُدم الباب. وتم إخلاء الممر من الأحجار والرديم التي وضعت على امتداد ٧٦٠سم. ومن الشواهد الأخرى، على أن البعض كان قد دخل سرًا إلى المقبرة، وجود نفق ضيق جدًا، كان قد حفر ليُملأ بعد ذلك، ببقايا أحجار سوداء. وينتهى الممر عند باب ثانٍ.

«كان اليوم التالي (٢٦ نوڤمبر) يومًا مشهودًا، لم أعرف من قبل أروع منه، ولا أتوقع مثله ما حييت. وطوال صدر النهار، تواصلت أعمال التنظيف، كانت بطيئة بالخسرورة، بسبب وجود بعض القطع الهشة وسط الرديم. ومع انتصاف فترة بعد الدهر، وعلى عمق ثلاثين قدمًا أسفل الباب الخارجي، وجدنا أنفسنا أمام باب ثان وضعت عليه الأختام وكان مماثلاً، على وجه التقريب، للباب الأول. كانت بصمات الأختام، في هذه المرة، أقل وضوحًا، ومع ذلك، كان من السهل التعرف على أختام توت عنع أمون والجبانة الملكية. هنا أيضًا، كانت أثار وجود فتحة وسدها واضحة على الجص. حتى هذه اللحظة، كنّا على يقين، أننا اكتشفنا خبيئة وليس مقبرة.... كان تقدمنا بطيئًا، بشكل يدعو إلى اليأس، وبينما كنّا نتابم العمل الجاري، رفعنا بقايا رديم المر الذي كان يملأ الجانب الأسفل من الباب، ليظهر أمامنا الباب بأكمله، واضحًا جليًا. ودنونا من اللحظة الحاسمة. وبيدين ترتجفان، أحدثت فتحة ضيقة في الزاوية اليسرى العلوية. ويقدر ما أمكن لقضيب حديدي أن يصل، كان الظلام والفراغ يدلان على أن الحجرة التالية خاوية.... وأشعلت الشموع، لتجنب خطر إحتمال وجود غازات. وبعد توسيع الفتح بعض الشيء، ادخلت من خلالها شمعة وألقيت نظرة على الداخل. كان لورد كارنارشون Lord Carnarvon وليدى إيقلين Lady Evelyn وكالنسر Callender واقفين بجواري متلهفين على سماع رأيي. في البداية، لم يكن في وسعى أن أميّز شيئًا. كانت شعلة الشمعة تتراقص، متأثرةً بالهواء الساخن المنبعث من الحجرة. وأخذت عيناي، تتكيفان مع الضوء المحدود ومن بين تفاصيل الحجرة انبثقت تدريجيًّا، من وسط غبش الحجرة، حيوانات غريبة وتماثيل وذهب، كان الذهب، يتالق في كل مكان. وفي هذه اللحظة - التي بدت بلا نهاية بالنسبة لمن كانوا بجواري، انعقد اساني عن الكلام، من هول الإعجاب. ولما نفذ صبر اورد كارناراون، من طول انتظاره، بادر إلى سؤالي بشغف: «تُرى، هل تشاهد شيئًا؟» وكل ما استطعت قوله هو أننى تفوهت ببعض كلمات: «نعم، روائع ساحرة». وبعد توسيع الفتحة بعض الشيء، لنتمكن معًا من مشاهدة هذه الروائع، الخلنا مصباحًا كهربائيًا... فلأول مرة، منذ ثلاثة آلاف سنة، ينفذ الضوء إلى هذه الحجرة، مخترقًا ظلامها الدامس... واعترانا الذهول، من شدة الدهشة».

وأول ما شاهده كارتر ولورد كارنارقون الأسرة الجنائزية في هيئة حيوانات خرافية. وعلى السرير الأوسط تكدست صناديق صغيرة نفيسة وبعض المقاعد، وشاهدا، ناحية اليمين تمثالين الملك، ويشيران، إذا صح القول، إلى حجرة الدفن. كان الألبستر واللازورد والفيروز والعاج والفضة من مكونات الأواني والحلي والمذبات والعُصيى، وكانت مركبات مفككة تغطى الأرضية. والآلات الموسيقية، من أبواق ومصلصلات، تشارك، على ما يعتقد في الحفلة الموسيقية المقامة في العالم الأخر. وعلى الأرض، كسف أواني فخارية، وزهور كانت أصلاً جزءًا من باقات، وسلال مقلوبة، تشهد جميعها على مرور السلابين النهابين. وفي هذه الردهة، الملتزمة بالإتجاه الجنوبي الشمالي، وفي خط عمودي على ممر المدخل، وطوالها ثمانية أمتار في الجنوبي الشمالي، وفي خط عمودي على ممر المدخل، وطوالها ثمانية أمتار في الصناديق.

وعلى الجدار الشمالي من هذه الردهة، ووسط التمثالين السابق ذكرهما، كان باب موصود يفضى إلى الحجرة الجنائزية التي لم تُفتح، في الحال.

وبينما كان المنقبون يقومون بحصر محتوى الردهة، لاحظوا وجود ثغرة أحدثها اللصوص فى القسم الجنوبى من الجدار وباب جديد وضعت عليه الأختام، فتسللوا عبر الثغرة التى بقيت مفتوحة إذ لم يسدّها أحد. ودخلوا زاحفين إلى حجرة أصغر من الردهة، أطلق عليها فيما بعد إصطلاحًا الملحق وكان يضم أعدادًا أكبر من القطع، مقارنة بالحجرة السابقة، ولكن في فوضى تامة.

«حتى الآن، كان يعترينا حماس شديد، لم يترك لنا مجرد فسحة من الوقت لنتبصر الأمر، ولكن الآن، ولأول مرة، أصبحنا ندرك ضخامة المهمة الشاقة الملقاة على عاتقنا وما يترتب عليها من مسئوليات. لم يكن هذا الكشف من الأمور المألوفة، وليس بالمهمة التى يمكن الإنتهاء منها في موسم عادى من العمل... وفضلاً عن ذلك، فقد فوجئنا بضخامة هذا الكشف ولم نكن مستعدين، على الإطلاق، للتعامل مع هذا العدد المهول من القطع الملقاة أمامنا على الأرض، في حالة سيئة من الحفظ، فكان من الضروري معالجتها أولاً، قبل مجرد لمسها».

كان خبر الكشف قد طبق الأفاق وانتشر حوله مختلف المعلومات. ويوم ٢٩ نوڤمبر أقيم إحتفال «الإفتتاح» والزيارة الرسمية لبعض الشخصيات البارزة منهم بيير لاكر Pierre Lacau مدير مصلحة الآثار المصرية وكبراء رجال المجتمع في مصر. ويوم الديسمبر أغلقت المقبرة ووضعت تحت حراسة كالندر Callender، في حين انصرف كل من لورد كارنارڤون وكارتر، ليتخذا الإجراءات المناسبة، الأول في انجلترا والآخر في القاهرة، ويوم ٢٧ديسمبر وصلت الصحافة عند الموقع، ويوم ٥٧ديسمبر وصل ماسيه Mace وبدأت عملية تصوير القطع وإخراجها.

كان لا يزال أمامنا مهمة فتح الباب المختوم الذي يفضى إلى حجرة الدفن.

وتحدّد يوم الجمعة ١٧ فبراير. وفي الثانية بعد الظهر وبحضور جمع غفير، يتكون معظمه من علماء المصريات، وصل عددهم إلى عشرين من الشخصيات العلمية المصرية والفرنسية والأمريكية والإنجليزية، احتشد هذا الجمع أمام المقبرة. وفي الثانية والربع، ولج لورد كارنارڤون وكارتر إلى داخل المقبرة، ليصلا إلى الباب الذي كان لا يزال محتفظًا بأختامه. واستطاعا من خلال فتحة صغيرة أن يلاحظا وجود ما يشبه جدارًا من الذهب. وبعد فتح الباب، أدركوا أن ما شاهداه كان عبارة عن مقصورة ضخمة من الخشب المذهب، ارتفاعها ٥٧٧سم وعرضها ٣٣٠سم وطولها خمسة أمتار. كانت تشغل تقريبًا بالكامل حجرة الدفن ومساحتها أربعة أمتار في ١٩٤٠سم. وفي حقيقة الأمر، كانت هناك أربع مقاصير تتداخل الواحدة داخل الأخرى، الغاية منها تغطية التابوت الملكي وحمايته.

ورفع الباب. «كان في وسعنا الآن، أن نشاهد المقصورة، من الردهة، على ضوء الكشافات. وكلّما رفعت الأحجار، وبينما أخذ المسطح الذهبي يترامي لنا، كان ما

يشبه التيار الكهربائي يسرى في أجسادنا، فارتجفنا من شدة الحماس الذي جعل المشاهدين الواقفين خلف الحاجز يرتعشون».

وعلى مقربة من المقصورة وضعت شارات جنائزية، وبجوار الجدار الشمالي، المجاديف السحرية السبعة التي كانت تعين المتوفى على عبور مياه العالم الآخر. كانت جدران الحجرة مزدانة بالمشاهد المرسومة والمدونات. إنها مشاهد طقسية تصور توت عنخ آمون في حضرة الآلهة.

كانت المقصورة الأولى من الخشب المذهب المكفت بعجينة زجاجية لازوردية اللون، والمقصورة الثانية مغطاة بستر من الكتان الرقيق، يميل إلى الإصفرار، ومرصع بزهور أقحوان من ذهب. أما المقصورة الرابعة التي صنع إفريزها وسقفها من كتلة واحدة، فكانت تضم حوض التابوت الجنائزي المصنوع من الحجر الرملي، وسجلت عليه ألقاب الملك.

كما أن ثلاثة توابيت على هيئة مومياء، وضع الواحد داخل الآخر، كانت تحيط بجسد الملك – الشاب، لرقدة كانت تريد أن تكون رقدة أبدية. كان التابوت الأول من الخشب المذهب وملفوفًا بأقمشة تذكرنا بالرداء المحبوك حول جسد أوزيريس، ويصور الملك ويداه متقاطعتان على صدره، وتمسكان الصولجان والمذبة. وهما من شارات الملك، وكانتا من عجينة زجاجية زرقاء وحمراء. كان الوجه واليدان مصفحة برقائق من ذهب غير لامع، كإشارة إلى التحول الشمسى للمتوفى ورحلته النجمية الأبدية. كان التابوت تحيط به الإلهتان إيزيس ونفتيس بجسدهما الرقيق النحيف وسواعدهما، وتبسط أجنحتها المدودة وتساعدان على بعث أوزيريس حيًا. كانت الأدهان قد أريقت أثناء المراسم الجنائزية، ووضع إكليل من الزهور على الجبين.

وفى العاشر من أكتوبر ١٩٢٥، فتح التابوت الأول. كان الثانى مصنوعا من الخشب المصفّح بالذهب ومكفتًا بعجينة زجاجية متعددة الألوان. كان قد حشر حشرًا في التابوت الأول، حتى أنه كان من المستحيل إدخال خنصر اليد فيما بينهما. كانت تضمه الأجنحة المنسطة للإلهتين نخبت وواجت حاميتي النظام الملكي، وعلى الصدر،

وضعت قلادة كبيرة من أوراق الزيتون والصفصاف، مختلطة بازهار اللوتس الزرقاء، لتضمن للعاهل الملكي، استعادة نباتية للحياة وتجديدها.

عند فتح التابوت الثانى، شوهد التابوت الثالث، وهو من الذهب المصمت، وكان ملفوفًا بنسيج كتانى أحمر اللون وأربع ألهات تحميه بأجنحتها. وعلى الصدر، وضعت قلادة من الزهور. كان هذا التابوت يزن ١١٠ كجم من الذهب الخالص.

وبدوره، فُتح في الشامن والعشرين من أكتوبر ١٩٢٥. عندئذ، ظهر القناع الذهبي. كانت صورة شخصية رائعة الجمال للعاهل الملكي، وقد وضع على مومياء شبه متفحمة، من جراء تراكم الأدهان التي أريقت عند إتمام شعائر التحنيط الطقسية. وعلى الجسد المحبوك بالأشرطة، وُزعت أكثر من ١٤٣ حلية من الذهب.

وفى الركن الشمالى الشرقى، من حجرة الدفن، كانت فتحة منخفضة جداً، تصل هذه الحجرة بغرفة مساحتها أربعة أمتار فى ٢٥٠سم، تضم قطعًا نفيسة مخصصة للشعائر. وأطلق عليها كارتر اصطلاحاً «حجرة الكنز».

إن الإبقاء على هذه الكنور سليمة، وكلما تقدمت أعمال التنقيب، كان يثير مشاكل عويصة مرتبطة بوسائل حفظها.

وتكشف التماثيل عن ملك شاب ممشوق القوام: والتمثالان المصنوعان من الخشب، والمطليان بطلاء أسود لامع وكانا يحرسان مدخل حجرة الدفن، طولهما ١٧٠سم تقريبًا، أما غطاء الرأس والصدرية العريضة وأساور العضد والساعد والنقبة والعصبى الكبيرة والصولجان فبلون الذهب. إن الأسود والذهب لونا البعث واستعادة الحياة: الأسود على غرار الإله أنوييس الذي كان يعرف كيف يحافظ على أجساد الموتى، والذهب على غرار جسم الشمس التي كانت تعرف دروب استعادة الحياة وتجديدها، على مر الأيام. إن تمثالاً أخر، مذهب بالكامل، يصور العاهل الملكي، بصفته حورس، وهو يقوم بأداء شعيرة دينية: إنه يقف فوق زورق خفيف من نبات البردى، وهو من الخشب المطلى باللون الأخضر والذهب، وقد شهر خطافاً، ما زال

حبله، وهو عبارة عن خيط من البرونز، ملفوفًا، ولكن يتأهب الملك الشاب لتسديده في جسد فرس النهر – أي ست – عنو أبيه.

أما العصى الموضوعة تحت تصرف العاهل الملكى، فهى جديرة بالملاحظة فى أغلب الأحوال، بسبب جمالها أو فاعليتها. وخارج المقصورة الأولى عثر على عصا مزدانة بزهور اللوتس المكفتة بالذهب والفضة وعجينة زجاجية، وعلى عصى من الفضة والذهب، أمام المقصورة الثانية، كان مقبضها يتخذ هيئة الملك الشاب. ويغية التأكيد تأكيداً سحريًا، على دور توت عنع أمون، بصفته سيد الإمبراطورية، فإن الطرف الأسفل من عصا مخصصة للإحتفالات، يتكون من تجسيم لجسدى ووجهى أسيوى ونويي، وقد صورا ظهراً لظهر، واقدامهما فقط تتلامس. الأسيوي مقوس الأنف، غليظ الشفتين، وبلحية مدببة وعصابة رأس، ويرتدى رداء لاصقًا له عباءة ذات ثنايا، ومثبتًا بواسطة زنّار ذى صفوف أربعة. وقد نحت فى العاج المطعم بعجائن ملونة. أما الإفريقي فقد نحت فى خشب الأبنوس، وهو صورة نمطية تُبرز بوضوح ملامحه العرقية. وملبسه اللاصق من الخشب المذهب المزخرف زخرفة جصية، والساعدان مربوطان بحبل. هكذا، فمع كل خطوة كان يخطوها الملك، كان أعداؤه يسفون التراب. هذا الموضوع الذى قد يتكون من شخص واحد أو اثنين، حسب الأحوال، يتكرر على غيرها من هذه القطع.

كما نلتقى بالمواضيع نفسها على سطح صناديق المركبات المذهبة التى عثر عليها في الردهة وتشير إلى هيمنة الإمبراطورية: فنرى الأسيويين والنوبيين وقد قُيدوا بالحبال. وتكشف وجوههم وأوضاعهم عن واقعية أخاذة ومؤثرة وتشهد ولو شكليًا على قوة مصر. واللافت للنظر، حركة الخطوط المنكسرة التى تشكلها أجساد الأسرى. كما يلاحظ في أغلب الأحوال، أن سواعد الأفارقة مقيدة خلافًا للأسيويين. إن معاملة كلا فريقى الإمبراطورية، مختلفة أيضا في فن النحت.

إن متاعًا طائلاً كان يلبى إحتياجات العاهل الملكى فى حياته الأبدية. وإذ يظل محتفظًا بوظيفته الملكية، كان فى وسعه التربع، فى قمة جلاله، على هذا العرش المصنوع من الخشب المصفح برقائق من الذهب والمطعم بالأحجار الكريمة وعجائن من

الزجاج المتعدد الألوان، المغطى في بعض الأماكن برقائق من الفضة. كان محميًا حماية شعائرية. وبالفعل فإن قاعدة المقعد من القش المجدول وتستند إلى قوائم أسد، ثبرز ملامح رأسه المتوعدة في القسم الأمامي. إن ذراعي العرش يتكونان من الأجنحة المنبسطة لثعبانين، وضع على رأس كل منهما التاج پشئت(\*)، وفي لفتة حانية وحامية شاملة، كانا يطوقان الخراطيش الملكية. إن الصورة المنحوتة على ظهر العرش، سوف تساعد الملك كي يحيا من جديد اللحظات السعيدة، التي عاشها في هذه الدنيا: فتحت أشعة الشمس ذات السواعد المنتهية بأياد(\*\*)، بينما تقوم الأميرة عنغ – إس – إن – با – أمون، وقد تحلّت بأفخر ما لديها، بمد يدها نحو زوجها الجالس على متكال(\*\*\*)، في حركة كلها حنان ومودة. وما ذات أوضاع الأشخاص وملابسهم محتفظة ببصمات في حركة كلها حنان ومودة. وما ذات أوضاع الأشخاص وملابسهم محتفظة ببصمات طويلة، فضلاً عن ألفة مشاهد الحياة الخاصة الحميمة. وخلف الملكة، باقة زهور مركبة، كل ذلك، في إطار تألق الألوان والمواد النفيسة.

ويصور كرسى من خشب الأرز والذهب مواضيع أكثر تقليدية: ففى أعلى ظهره، تبرز الصورة المذهبة الشمس إدفو بجناحيها المنبسطين. وعلى الظهر ذاته، صور الإله حيح ممسكًا بغصن ملايين السنين، إشارة إلى أبدية الشمس التى يعبر عنها أيضًا القرص فوق رأس الإله والعلامة الهيروغليفية الدالة على الذهب التى يركع فوقها . إنهما عنصران متقابلان يؤطران إله الزمان الأبدى. والمقعد قاعدته مقوسة إلى أسفل ويرتكز على قوائم حيوان من السنوريات، تنثني مخالبه على قواعد صغيرة من البرونز والذهب. إنه تصوير للرفقة الوطيدة التى لا نهاية لها، بين الملك، المتوفى في نظر الأرض، وبين الجرم السماوى. هذه الرفقة التى تبرزها أيضًا النصوص المدونة على المقاصد:

<sup>( \* )</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم (ها) سخمتى أي القوتين. ويتكون هذا التاج من تاجى مصر العليا ومصر السفلي. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> ما زال موضوع العمارئة الثابت معمولاً به. (المؤلفة)

<sup>(\*\*\*)</sup> ويقال له الفوتيل. والمتكأ: كرسى منجَّد له نراعان وظهر. المعجم الوسيط. (المترجم)

أنت باق فى السماء، بينما تبحر على متن القارب المقدس لملايين السنين، بعد أن دحرت أعداء الشمس. أنت معه(\*) فى السماء على الدوام. إنك تنجز كل مهامك، إن أعضاءك مى أعضاؤه، لأنك ابنه(\*) الذى يحيا فى الحقيقة -العدالة(١٦).

والمواضيع الذى تزخرف الأثاث، ترتبط فى الغالب بالشعائر الدينية. لقد ظلت أشكالها تغالب الأيام. هكذا «فمن المتفق عليه أن ننظر إلى متكا ما، باعتباره مقعد العاهل الملكى بصفته كبير الكهنة، والمستخدم إبان المراسم الدينية، والذى سيصبح فيما بعد النموذج الأمثل لمتكأ أساقفة الكنيسة المسيحية. إن ظهره مرتفع ومقوس بعض الشيء، ومثبت على مقعد تتقاطع أرجله. والخشب مصفح فى بعض أجزائه بالذهب ومطعم بقطع صغيرة من الأحجار الكريمة والعجائن الزجاجية والأبنوس والعاج(۱۷)».

وفى عداد أثاث توت عنخ أمون نجد المقعد الذى يمكن طيّه بأرجله المتقاطعة، التى تنتهى بأعناق الإوز، وسوف يعاد استخدام هذا النموذج فيما بعد... فكان مصدر إلهام فى فرنسا فى عصر الديريكتوار(\*\*) Directoire المعروف بولعه بمصر.

ومن أجل راحة توت عنخ آمون، صارت الأسرة ثمينة أيضًا، وتقدم حماية سحرية. نذكر على سبيل المثال، هذا السرير المصنوع من خشب الأبنوس، بقشرة من ذهب ومطعم بالعاج ومُلَّة من القُنَّب(\*\*\*) المجدول وبقوائم حيوان السنوريات. وجانبى السرير مخرمة ونحتت عليهما صور للإله بس والإلهة تاوريس(\*\*\*\*)، الكيانين الإلهين الراعيين للنوم الحاميين له، والمكلفين بإبعاد الشياطين الضارة والمؤثرات المؤذية.

<sup>( \* )</sup> أى مع الشمس، ونذكر أن هذا اللفظ مذكر في اللغة المصرية القديمة. ولذلك أبقينا ضمير الغائب في المذكر ليستقيم المعنى. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> نظام سياسى حكم فرنسا بعد الثورة الفرنسية فى الفترة من ١٧٩٥ وحتى ١٧٩٩. ومارس سياسة توسعية فى الخارج ومنها الحملة على مصر ١٧٩٨-١٨٠١. وعند سقوط هذا النظام تسلّم نابوليون مقاليد الحكم. (المترجم)

<sup>(\*\*\*)</sup> نبات حولي زراعي ليفي، تفتل لحاؤه حبالاً. المعجم الوسيط. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> التصحيف اليونائي للاسم المصرى تاورت. (المترجم)

إن بعض الأسرة المخصصة، بلا شك، المراسم الجنائزية، كانت تنتهى برؤوس حيوانات، وصفها كارتر بالحيوانات الخرافية، عندما شاهدها في غبش المقبرة، في بداية الأمر، من خلال الفتحة الصغيرة التي أحدثها في باب الردهة. ونتعرف في هذه الرؤوس على تاوريس، وقد طليت بأكملها باللون الذهبي، وفمها فاغر، كاشفة عن أسنانها، أما أنيابها ولسانها فمنحوتة في العاج. إن سريرًا أخر، يصور رأس أسد ومقدمة جسده، وقد طليا أيضًا باللون الذهبي، والعينان من البلور وأحيطتا بعجينة زجاجية زرقاء، وكذلك طرف خطمه، والغاية من وجودها هنا، حماية المتوفى والقضاء على أعداء الملك المحتملين بعد وفاته، بفضل قدراتها الرهيبة.

إن أعدادًا كبيرة من الصناديق الصغيرة وأخرى مخصصة للملابس على قدر كبير من الروعة من حيث أعمال النجارة والصياغة وترصيع الخشب بالجواهر وخلافه، كما ساهم في صناعتها النحاتون والرسامون وكانت مبعثرة على الأرض. ونذكر منها على سبيل المثال، صندوق الصيد الذي سبق ترجمة نصوصه. إنه نحت دقيق، تذكرنا رقته بالمنمات الفارسية، فكل وجه من هذه القطعة، تبرز في وسطه صورة شامخة الملك المجد، على متن مركبته، بينما يشبّ الفُرسان، في وضع مائل، له جلاله ومهابته، فبزهو وغطرسة، يضبع حداً فاصلاً بين جانبي التكوين. وصرور من خلف الملك، جنوده ورجاله، موزعين توزيعًا محكمًا على صفوف ثلاثة. وتحت قوائم الفرسين، يهرول الأعداء أو حيوانات الصحراء، على حدّ سواء، تعبيرًا رمزيًا عن الخواء، يقابله على الجانب الآخر، النظام المصرى وفرعون الفائق القدرة، وقد تجسيدا تجسيداً تشكيليًا وتصويريًا، من خلال خطوط تبلغ حد الكمال. كما أن صناديق أخرى، من الألبستر النقى أو من خشب الأرز المطعم بالأبانوس والعاج بغطاء مسطح أو محدب مزخرفة بمواضيع دينية أو غير مزخرفة أو تحمل الألقاب الملكية. وقد نلتقي بمشاهد ممتعة أحيانًا، تنقل وقائع من الحياة الخاصة، وتحذو حذو فن العمارنة: فعلى غطاء أحد هذه الصناديق النفيسة، وهو على هيئة ما يشبه المنضدة المائلة، ومصنوع من العاج المنصوت والملون، نشاهد الشابة الرقيقة عنع إس إن يا أمون، وهي تقدم إلى الملك المستند على عصا طويلة، باقة كبيرة من الزهور المركبة، في إطار من الزهور والحدائق. ومن الملاحظ أن الفن ما زال يحتفظ بلمسات المودة والحنو والأناقة وبعض «التشوهات» الموروثة عن عصر العمارئة. كما تصل أوعية العطور والكؤوس والأوانى، إلى المستوى نفسه من الكمال الفنى. سوف يقول البعض، أجل إنها جميلة، فالخطوط لا تشويها شائبة، والمواد نفيسة. ولكن فى مصر، ينطوى الأمر، على المزيد. فكل شيء، يشد اهتمامنا بصفاته الجمالية، كان بالضرورة إسهامًا فى الصيرورات الأبدية للعاهل الملكى، وذلك بفضل شكله ذاته والمدونات المسجلة عليه. فهذه القطع بمثابة قواعد روحية بالغة التطور، ذات فكر ثاقب. إنه متاع سحرى، وجب عليه أن يكون جميلاً، فالمصرى المولع بالجمال، يعشق تناغم الخطوط وكمال الصور. فلننظر إلى هذه الكأس من الألبستر على هيئة زهور زهرة اللوتس، وتحيط بها الكأسيات(\*) بالنقش البارز. والمقبضان على هيئة زهور متفتحة أو براعم، ويحملان صورة الإله حيح، مع سيقان ملايين السنين. هكذا، نجد أن الأبديه الشمسية غير معنية، ولكن الإشارة هنا إلى أبدية عالم النبات الذي يظل يستعيد حيويته على الدوام ويجددها. وعلى بطن الكأس، دونت أسماء العاهل الملكى تعبيراً عن الرابطة اللصيقة القائمة بينه وبين قوى الحياة. وعلى الحافة العلوية، يمتد دائراً المتن الآتى:

ليت كا مك (يظل) حيًا، ليتك تكمل ملايين السنين، أنت يا من لا تنقطع طيبة عن حبها لك، أنت الجالس، ووجهك متجه ناحية رياح الشمال، وعيناك تتأمل الكمال(١٨).

والحلى، وهى بكميات كبيرة، مبهرة. فهذه القلادة مكونة من عناصر نفيسة، ذات دلالة: في وسط التكوين نشاهد جعران الفجر المجنح، إنه الإله خبرى، بدنه من العقيق الأبيض الشفاف والجناحان ينحنيان ناحية الداخل، يحدهما شريط ضيق من الذهب، كما أن ترصيعات من اللازورد والفيروز والعقيق الأحمر تشير إلى زغبه، ويحمل فوق مخلبيه الأماميين قاربًا مقدسًا بضم العين واچت وهي عين أونيريس «السليمة» التي أعادها إليه ابنه حورس، حسب الشعائر الدينية. وفوقها مباشرة، قرص القمر باللون الرمادي، وهلال من الذهب، صُور على سطحه بالنقش البارز، أشخاص ثلاثة من الذهب أيضًا، يعتبرون ذروة هذا التصوير الرائع، ويمتلون الملك ويحاطًا بالإلهين رع وتحوت. هكذا نجد الملك مشاركًا في كافة قدرات استعادة

<sup>( \* )</sup> وريقات كأس الزهرة. (المترجم)

الحياة وتجديدها، على صعيد العالم الإلهى: من خلال حياة الأزهران: الشمس جرم النهار والقمر جرم الليل، وقيامة أوزيريس وبعثه حياً. و«بتفتح» الحلى جهة الأسفل، وكانه تويج زهرة كبيرة مقلوبة. إنه عبارة عن مجموعة أزهار اللوتس بكؤوسها المتفتحة، وهي من الذهب واللازورد والعقيق الأحمر. هكذا جادت أنامل الفنان المصرى بقطعة نفيسة، هي من أروع كنوز توت عنخ آمون وأقيمها(٠).

إن قلادة أخرى من الذهب واللازورد والعقيق الأحمر والفيروز والفلسپار الأخضر، تصور قارب الشمس وهو من الذهب، وفي وسطه الجعران خبرى من اللازورد، على رأسه قرص من العقيق الأحمر والذهب. وتكتنف الإله مباشرة، ثلاث علامات هيروغليفية؛ تشير إلى «الثبات والحياة والجمال»، إلى جانب صلين يحملان أيضًا على رأسيهما المنتصبين، قرص الشمس. إن سلسلة طوق القلادة، طويلة وقد زخرف طرفاها بالخرز إلى جانب صور الجعران والثعبان -- الشمس.

كما أن حُلى الأذن تتدلى من قضيب سميك أجوف من الذهب، وهو ما يفترض وجود ثقب عريض فى شحمة الأذن، وفى أعلاها زخرف الجعران المجنح المنتشر إلى حد كبير. إن دائرة كبيرة من الذهب، تحفها خرزتان، كانت تضم صورة الملك فى هيئة أوزيريس، يحيط به ثعبانان منتصبان وعلى رأسيهما القرص أيضًا. إن ستة صفوف أفقية من الخرز المتعدد الألوان، وفى نهاية كل صف كرة كبيرة من معدن نفيس، تزيد من أناقة هذا الحلى ورشاقته. ومع كل حركة من حركات الرأس، كان يعتقد أن الذهب والعقيق الأحمر والألبستر والكوارتز والعجائن الزجاجية الملونة، تتألق بجميع ألوانها.

وأخيرًا فمن الصعوبة تقديم وصف تفصيلى لهذه الكنوز المبهرة، التي تخلب الألباب وتفخر بها قاعات متحف القاهرة(٠٠٠).

<sup>(\*)</sup> وذلك إلى جانب آثار توت عنع آمون الموزعة في الطابق العلوى من المتحف المصرى بالقاهرة على امتداد الأروقة من ٤٥ إلى ٧. وأن يفوت زائر المتحف أن يبحث عن هذه القطعة الرائعة في القاعة رقم؟. ويبلغ ارتفاعها ١٤٩ سم وعرضها ١٤٥ سم. (المترجم)

<sup>(\*\* )</sup> راجع هامش المترجم السابق. (المترجم)

الفخامة والبذخ والأناقة والرشاقة والجمال، تلك هي الكلمات المستخدمة، الأكثر شيوعًا عند الحديث عن هذه الكنوز. كما يقال عنها أيضًا أنها «الفذة، المنقطعة النظير». هذا مؤكد، في إطار ما نعرفه. ولكن فلننظر إلى حجم مقبرة توت عنخ أمون المحدودة نسبيًا مقارنة بغيرها من مقابر وادى الملوك. ولنتذكر أيضًا أن هذا العصر، لم يكن أكثر عصور الأسرة الثامنة عشرة إزدهارًا. وتأسيسًا على ذلك، يمكن أن يتخيل المرء الثروات التي لا مثيل لها، التي كانت تضمها، بكل تأكيد، كبرى المقابر الملكية لمغاوير الفاتحين، في ذلك الزمن، ولكن الخيال قد يدفعنا إلى الشرود، وينقلنا إلى عالم الأحلام. ومن حق المرء، على كل حال، أن يتوقع لمغامرة علم المصريات العظيمة، مستقبل ملئ بالوعود. فقد بدأت ذات يوم، بالكشف عن أولى درجات سلّم مطمور في رمال الصحراء. فهل سنكتشف ذات يوم، بالكشف عن أولى درجات سلّم

# ٣- ظلال التاريخ

بوفاة توت عنع آمون، فى ظروف ما زلنا لا نعرف عنها شيئًا، وبعد حكم دام تسع سنوات، كُرّس أساسًا لترميم المعابد وإعادة الشعائر الدينية التى ظلت ملاحقة ومضطهدة إبان عهد أخناتون، نجد أن قضية وراثة العرش، قد طرحت بشكل حاد، على وجه التأكيد. إن اقتران الملك الشاب من عنع إس إن با آمون، فى إحتفال أقيم، وما زالا فى مقتبل العمر، لم يثمر عنه، إنجاب وريث للعرش.

ولكن هناك شخص كان يقوم أنذاك، بدور بارز، فى كل من بلاط العمارنة وطيبة، على التوالى. إن أى، هو المقصود، وقد سبق ذكره ضمن أتباع أخناتون الأوفياء(١٩٠). وربما كانت زوجته تيى، مرضعة نفرتيتى، فكان ذلك سبب نفوذه الواضح. ويذهب بعض علماء المصريات(٢٠٠) إلى أن توت عنخ آمون الذى كان أى قد صاحبه عند انتقاله إلى طيبة، بعد القطيعة مع العمارنة، ربما اختاره (؟) شريكًا فى الحكم.

<sup>(\*)</sup> قد تقدونا إلى مقبرة أخرى أعظم من مقبرة توت عنخ أمون! (المترجم)

تستند هذه الفرضية على واقع وجود قائمة ألقاب الملكين، على سواكف في الكرنك. وبالفعل سيصبح أي فرعوبًا عابرًا.

وفي هذه اللحظة من لحظات التاريخ، وقع حدث فريد في بابه. فقد قامت الأرملة عنع إس إن يا أمون بارسال خطاب إلى سوبيلوليوما تطلب منه أن تتخذ من أحد أبنائه زوجًا لها. كان ملك الخاتي مشغولاً أنذاك في الحصار المضروب حول موقع كركميش الحصين، آخر رأس جسر ميتاني على البر الأيمن من نهر القرات. كان هذا العرض بمثابة تقديم عرش فرعون إلى الخاتي! ولا نعرف مدى التأثير الذي خضعت له الملكة الشبابة، عندما أقدمت على هذا التصيرف المحيّر، ولغرابة الأمر، فقد تردد سوبيلوليوما شخصيًا، خشية تعرضه لخدعة أو مكيدة. ففضلًا أن برسل موفدًا إلى مصير للوقوف على مدى جدية هذا العرض. وخلال هذه المدة، شدّد حصياره على كركميش فاستسلم الموقع بعد ثمانية أيام. وترتب على هزيمة توشراتا الجديدة، قلاقل داخلية، فقام أحد أبناء الملك باغتياله. عندئذ، تربع أرتاتاما الثاني، الحوري، على عرش واشوجائي، وافترة قصيرة على كل حال، لأن ماتيوازا، ابن توشراتا، الذي لجأ في باديُّ الأمر إلى بابل التي استقبلته استقبالاً سيئًا، فطلب أخبرًا اللحوء عند سوييلوليوما، الذي استقبله استقبالاً وديًّا، وقدم له ابنته زوجة. واسترد ماتيوازا ميراث والده، ولكن من الآن، أصبح غرب الميتاني خاضعًا للهدمنة الحيثية في حين صار شرق الميتاني أو حانيجالبات(١٠)، بزعامة شوتارنا تابعًا تبعبة لصبقة المساندة التي قدمها له أشور، وهكذا، قُضى على قوة الميتاني قضاءً مبرمًا. ومع مطلع العام التالي، كان الموفد الذي أرسله ملك خاتي إلى مصر، عائدًا إلى وطنة حاملاً رسالة جديدة من الملكة عنخ إس إن يا أمون التي كانت مستاءة من موقف سوييلوليوما · المتردد وعادت تكرر طلبها. عندئذ أرسل ملك الحيثيين ابنه زانانزا إلى طيبة. ولكن لم يصل الأمير الشاب أبدًا إلى مقصده. فربما تم اغتياله وهو في الطريق بتحريض من أي؟ أو من القائد حورمحب؟ عندئذ، خرج الأمير أرنوواندا على رأس القوات الحيثية، وزحف في اتجاه نهر العاصي، للثأر من مقتل أخيه.

<sup>(\*)</sup> حسب التسمية الأشورية. (المترجم)

ويبدو، أن عنع إس إن با أمون، قد تزوجت من أى، الموظف القديم فى خدمة أخناتون، وكان الآن طاعنًا فى السن، فمنحته بالتالى أحقيته فى عرش مصر. وخص أى نفسه بقائمة ألقاب كاملة، وردت مدونة تحديدًا، على لوح حجرى يوضح هبات الأراضى وعثر عليه بجوار هرم خوفو. وكان أى قد اختار منف مقرًا له.

الحورس: الثور القوى، صاحب الغنوات المتألقة.

السيدتان: صاحب(\*) القوة الباسلة والمتسيّد على أسيا.

الحورس الذهبي: أمير الحقيقة - العدالة، الذي أتى بالقطرين إلى الوجود.

ملك مصر العليا ومصر السفلى: فلتأت إلى الوجود صيرورات رع، والذى يحقق الحقيقة – العدالة (خير خيرو رع إير ماعت).

ابن رع: الأب الإلهي أي، الإله حاكم طبية (٢١).

إن لقب «الأب الإلهي» الوارد في الضرطوش الشاني (\*\*)، قد قاد البعض إلى إفتراض، أن آي ربما كان أبا نفرتيتي. ولكن هذا الإحتمال الذي لم يدعمه سند له وزنه، لا يأخذ به أحد تقريبًا، في الوقت الراهن.

وأن يكون قد تزوج عنخ إس إن با أمون، ثابت، على ما يبدو، استنادًا إلى وجود خاتم دُون على فصه، جنبًا إلى جنب، اسما أى والأرملة الشابة، مطوقان بخرطوش، ومن المؤكد، أن أى قد خلف توت عنخ أمون: وبالفعل، ففى مشاهد مقبرة العاهل الملكى الشاب، التى تصور مراسم دفنه، يتولى أى إقامة الشعائر، ليقوم فى هذا الإطار بالدور الذى يكلّف به، فى المعتاد، ابن المتوفى وخليفته.

<sup>(\* )</sup> إن أي هو المقصود. (المترجم)

<sup>(\*\*)</sup> المرتبط بلقب ابن رع. (المترجم)

هذه الفترة من تاريخ مصر، القصيرة في حقيقة الأمر، إذ لم يدم عهد أي سوى أربع سنوات تقريبًا، تبقى ظلالها كثيفة، إذ لم يصلنا عنها، سوى وثائق قليلة.

ودُفن آى دفنة ملكية. إن مقبرته رقم ٢٣، القريبة من مقبرة أمنحوت الثالث، توجد أيضًا فى وادى الملوك الغربى، المعروف إصطلاحًا بوادى القرود. والمشاهد المرسومة على الجدران شبيهة إلى حد كبير بمثيلتها فى مقبرة توت عنخ آمون. ولكن ظلت المقبرة ناقصة لم تكتمل. والتابوت من حجر الجرانيت الوردى، فى هيئة ناووس موجود حاليًا فى متحف القاهرة.

عندئذ، علا نجم أحد الأشخاص وأخذت أهميته في التعاظم: إنه القائد العسكري حور - إم - حب (ومعناه: حورس - في - عيد). كان أيضًا من الأفراد القدامي في بلاط العمارئة. وكان اسمه أنذاك، با - أتون - إم - حب (ومعناه: أتون - في - عيد). وربما كان هذا القائد، هو الذي أرسله أخناتون على رأس الجيش المصرى لقمع التمردات والقلاقل التي تفجرت في كنعان. ومن المحتمل، أنه شرع، في أعقاب هذه الحملة، في بناء مقبرة في سقارة، التزمت زخارفها بأسلوب العمارئة، ولم يتبق منها في الوقت الراهن، سوى أجزاء مبعثرة في مختلف المتاحف.

لقد تمتع، فى مصر، بشرف المنزلة تقديرا، لمأثره العسكرية. وبصفته القائد الأعلى للجيش، فقد كان الشخصية الوحيدة صاحبة النفوذ المسيطر. ولأول مرة، لا تُسلّم مقاليد السلطة إلى وزير أو إلى كبير كهنة أمون، ولكن إلى أحد أفراد القوات المسلحة.

َ الفصل العاشر حور - إم - حب، الخلص التمهيد لإمبراطورية الرعامسة

كان حور - إم - حب، ينتسب إلى عائلة أمراء حوت نسوت - وهي الاباسترونپوليس Alabastronpolis العتيقة - الكوم الأحمر ساويرس عاليًا - عاصمة الإقليم الثامن عشر، من أقاليم مصر العليا، حيث كان يُعبد الإله حورس.

وإذ عاد إلى طيبة، بعد أحداث العمارية العابرة، ظل في خدمة كل من توت عنع أمون و أي.. واضطر أن يقدم لكهنة أمون، البرهان تلو البرهان، على انحيازه لأصحاب الإيمان القويم، ولكنه ظل على الصعيد السياسي، ينظر على الدوام، بقدر من الريبة، إلى تطلعات كهنة الكرنك ومخططاتهم الطموحة. والشاهد على ذلك، اسمه «الجديد»: حور - إم - حب، الذي يربطه بإله المدينه التي انحدر منها، وليس بإله طيبة العظيم، كما كان الحال في الغالب، مع غيره من كبراء الدولة، بل مع الملك الشاب ذاته. لقد كان رجلاً ذكيًا، ثاقب الذهن.

وتزوج الأميرة مُوت - نجمت (أى مُوت - الرقيقة)، وهى الأميرة نفسها، على ما يظن، المذكورة فى العمارية، والمقترنة بلقب «أخت الملكة»(١). وذهب البعض إلى القول أنها كانت، على ما يظن، أخت نفرتيتي. هكذا، ارتبط حور - إم - حب بالأسرة الحاكمة.

# ١- نسلُّم مقاليد السلطة

حول عام ١٣٣٩ق.م، تربع على عرش مصر، في أعقاب هاتف أوحى به الإله أمون لصالحه. ولكن إشارة إلى هذا الإختيار الإلهى، وردت في سياق نص منقوش في معبد مونتو بالكرنك، على باب معبد أمنحوت الثالث، يذكر على ما يبدو بوضوح، إلى أن هذا الإختيار صدر عن مجموع الآلهة وتم إبلاغه إلى الكرنك، إبان أحد الأعياد أويت:

<sup>( \* )</sup> جنوب مغاغة. (المترجم)

لقد أُقمت ملكًا، وحَنَى (الإله) رأسه، (وكنًا) وجهًا لوجه أمام الأرض قاطبة... لقد صدر الأمر بذلك من السماء وسمع في الكرنك. كان التاسوع مغتبطًا....

# (كلمات قالها آمون):

أنت ابنى الذى أقسته على عرشى. (أنت) سيد وحاكم، كل ما يحيط به القرص... أنت حور - إم - حب، محبوب آمون - رع، رب عروش القطرين، المتسيّد على الكرنك(٢).

وتأسيسًا على ذلك، لا يقوم أمون بالدور الأول، إنه فقط عنصر، لا غنى عنه، عند تكريس تتويج الملك.

وبالمثل، فإن مدونة منصوتة على دعامة الظهر لمجموعة تمثالين تصور حور - إم - حب و مُوت - نهمت، ومن مقتنيات متحف تورينو، حاليًا، نجد أن الإله حور سلدينة حوت نسوت، هو الذي يريد الإنعام باللك على «ابنه حور - إم - حب» ولهذا الغرض، يصطحبه إلى الاقصر، إبان العيد أويت، ليتولى آمون - رع تكريسه. ففي الحالتين، نجد أن آمون ليس الفاعل المنفذ الأوحد.

فليحي حورس: الثور القوى، صاحب المقاصد الذكية.

السيدتان: هذا الذي ينجز الروائع العظيمة في معبد الكربك.

حورس الذهبي: هذا الذي يرضى الحقيقة - العدالة ويأتي بالقطرين إلى الوجود.

ملك مصر العليا ومصر السفلي، رب الأرضين: بديعة هي صيرورات رع، إنه المصلفي من رع. («چسر خيرو رع ستت إن رع»)

ابن رع، رب الغدوات المتألقة: حور – إم – حب محبوب آمون، محبوب حورس رب حورس رب عوت نسوت، له الحياة مثل رع للزمن اللانهائي.

الإله الكامل، ابن أمون، سليل كاموتف (٢)، هذا الذى رفعه أمون ملك الآلهة، وحورس بن إيزيس هو حارسه، ضامنًا الحماية السحرية لجسده. لقد خرج من بطن أمه، وقد تحلّى بالهيبة، مرتديًا اللون الإلهى... ومنذ أن كانت ساعده لا تزال تتدلّى

كساعد الطفل، كان الكبراء والبسطاء، على حد سواء، يسجدون، بعد أن زاده الطعام والغذاء قوةً. ومع ذلك، كان طفلاً غير راشد... الصورة الإلهية بلونها، في نظر من يتأمل شكله. كما أنه يبث الخوف. إن أباه حورس من خلفه، كما أن من أنجبه كان يضمن حمايته... كان يعرف اليوم المناسب لتسليمه الملك. (وفي غضون ذلك)، كان هذا الإله يُعلى من شائن ابنه أمام شعب البلد بأسره. كان يود توسيع خطاه (أي تعظيم سلطانه) إلى أن يحل يوم تسلمه وظيفته (الملكية)، فكان يتجلى آنذاك بصفته محبوب الملك. كان قلب العاهل الملكي راضيًا عن حاله، فرحًا باصطفاه، وأقامه حورس مصفته المناه الأسمى للبلد»، لتحديد قوانين الشاطئين وبصفته أمير هذا البلد بأسره،

كان الواحد المتفرد الذي لا مثيل له. كانت شئون الأرضين تستقر في يده. وشعب البلد بأسره، يبتهج (لسماع) أحاديثه. وبالفعل، يُستدعى ليمثل في حضرة العاهل الملكي، عندما يهدد القصر (=الملك) بأن يستشيط غضبًا. عندئذ يفتح فمه، ويرد على الملك الذي يرضى بما يقوله من كلمات – هو، الواحد المتفرد القدير الذي لم يأت مثله إلى الوجود ... كل مقاصده تسير على خطى أبى منجل (تحوت)، وأفكاره صورة من أفكار رب حسيرت (تحوت)، إنه يفرح بالحقيقة – العدالة مثل تحوت الأقدم الأصلى، وقلبه في عيد بسببها (الحقيقة – العدالة) مثل بتاح. وعندما يستيقظ في الصباح، يُعد قربانًا وهو يقدمها (إن تقديم ماعت قربانًا، فقرة من فقرات الطقس الديني الصباحي) ... سائرًا في طريق الإلهة التي ستضمن حمايته على الأرض لمدة الزمن اللانهائي.

هكذا، فإنه يدبر شئون القطرين على امتداد سنوات عديدة. وتُقدم له التقارير عن الأعمال الجارية في الأرضين في حكومة مصر العليا ومصر السفلي. القضاة يتقدمون نحوه منحنين، حتى الباب المزدوج القصر الملكي. ويقترب منه أمراء الأقواس التسعة، من الجنوب ومن الشمال، على حد سواء، وقد بسطوا سواعدهم، لملاقاته. إنهم يجلونه كإله. وتتم كافة الأعمال طبقًا لأوامره... وعندما يتقدم، فإن هيبته عظيمة في نظر الشعب، وتصاحبه تمنياتهم بالصحة والإزدهار - إنه بالطبع أبو الشاطئين، إنه الحكمة المتميزة التي أقامها الله لتثبيت القوانين.

ويعد انقضاء أيام عديدة، وبعد أن حصل ابن حورس البكر، على لقب «القم الأسمى» وأمير البلد بأسره، عندئذ تاق قلب هذا الإله العظيم، حورس، رب حوت نسوت، إلى تنصيب ابنه على عرشه الأبدى... واتجه وسط الفرح العام إلى طيبة، مدينة رب الأبدية، معانقًا ابنه، حتى وصل إلى الكرنك، لتقديمه للإله أمون، كي تُنقل إليه الوظيفة الملكية التي سيشغلها، على مدار زمن حياته. بيد أن أمون - رع كان قد خرج مبتهجًا بمناسبة عيده الجميل بصفته «رئيس حريم الجنوب». عندئذ شاهد جلالة هذا الإله حورس، رب حوت نسوت، وكان ابنه في صحبته. كان الإله قد حضر ليقدم له هذا الأخير لتسليمه وظيفته وعرشه... وفرح أمون - رع فرحًا عظيمًا عندما رأى.... ثم اقترب من حور – إم – حب(\*)، هذه الشخصية المهيبة التي على رأس القطرين. ثم سعى في اتجاه القصر الملكي، وأقام حور - إم - حب أمامه في المقصورة بن ور(\*\*)، من أجل ابنته، السيدة النبيلة، صاحبة الإفتتان السحرى (موت نهمت). وحركت الأميرة يديها في إيماءة تقدير وإحترام. وعانقت جمال الأمير بساعديها ووقفت أمامه. كان التاسوع الإلهى وسادة المقصورة بر نسر (\*\*\*) يتهللون ابتهاجًا، بمناسبة تتويجه. وكانت نخبت و واجت ونيت وإيزيس ونفتيس (\*\*\*\*) وست و التاسوع الإلهي (\*\*\*\*\*) بأسره المتصدّر العرش العظيم، تسرف في المديح والثناء اللذين يرتفعان إلى أعالى السماء: «انظروا إذن، لقد حضر أمون، يتقدمه ابنه، حتى القصر، ليستقر تاجه على رأسه، وتعظيم مدة حياته بأكملها. لقد اجتمعنا لتثبيت التاج المزدوج، من أجله، وحصر أعداد زينة رع، من أجله. سوف نمتدح أمون، من أجله: لقد أتيت إلينا، براعينا وحامينا. اعطه أعياد يوبيل رع، وسنوات حورس، بصفته

<sup>( \* )</sup> الاسم داخل خرطوش. (المؤلفة)

<sup>( \*\* )</sup> اسم معبد عتيق في مدينة الكاب بمصر العليا. (المترجم)

<sup>( \*\*\* )</sup> اسم معبد عتيق في مدينة بوتو - تل الفراعين، حاليًا - بمصر السفلي. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*)</sup> التصحيف اليوناني للاسم المصرى القديم نبت حوت. (المترجم)

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> عن هذه الآلهة راجع: إيزابيل فرانكو: معجم الأساطير المصرية. ترجمة: ماهر جويجاتي، دار المستقبل العربي، ٢٠٠١. (المترجم)

ملكًا، لأنه هو الذي سيرضى قلبك في الكرنك، وأيضًا في هليوپوليس ومنف، فبفضله ستدوم (هذه السنوات)...».

إن جلالة هذا الإله العظيم، آمون ملك الآلهة، خرج من القصر، يتقدمه ابنه، بعد أن عانق جماله، (ابنه) المتوج بالخوذة الملكية، ليتجدد من أجله مدار القرص، كانت الأقواس التسعة تحت نعليه، والسماء في عيد، والأرض تفيض فرحًا، وشعب مصر بأسره راض ويصيح حتى أعالى السماء. التهليل بهجةً، كان أشبه بالملبس على الكبار والصغار، على حد سواء. والغبطة والبهجة تسودان البلا بأكمله (٤).

كان هذا الفرح العام فى الأقصر مقدمة تمهد لعهد امتد لخمس وعشرين سنة، بذل حور - إم - حب أثناءها قصارى جهده، لاستعادة النظام فى الداخل وإمساك الملك بزمام الجهاز الإدارى، من جهة، والتصدى من جهة أخرى، لمحاولات الحيثيين، الهيمنة على الأقاليم الشمالية للإمبراطورية المصرية. فانقذ البلاد التى تدهورت أحوالها كثيرًا، من جراء سنوات من الإهمال والجمود والخمول وعدم التسامح.

# ١- الإصلاحات الداخلية

كانت إعادة تنظيم المملكة من المضروريات الأكثر إلحاحًا. فقد استغل موظفو الأقاليم، باختلاف رتبهم ومناصبهم، ضعف الملوك، ليفرضوا مختلف أنواع الضرائب غير القانونية ويقوموا بأعمال النصب. وعاش الشعب في بؤس مدقع، أراد حور - إم - حب أن يدافع عن المستضعفين والفلاحين، في مواجهة من يستنزفونهم بأساليب غير مشروعة حتى بالغوا في ظلمهم.

أصدر مرسومًا، الهدف منه إشاعة العدل وتأمين حياة كريمة وهادئة لجماهير الشعب. وقد حفظ لنا الدهر نص هذا المرسوم على واجهة لوح حجرى كبير وجانبيه، يبلغ خمسة أمتار ارتفاعًا وثلاثة أمتار عرضًا، على وجه التقريب، وقد عثر عليه قرب

صرح حور - إم - حب في الكرنك، وهو الصرح العاشر حاليًا. وللأسف فإن ثلث الأثر مكسور، كما يعاني النص بعدد كبير من التشوهات(\*).

..شاور صاحب الجلالة قلبه ليبسط حمايته على البلد بأسره... ويصد الشر ويقضى على الكذب. إن مشاريعه ملاذ فعال لطرد العنف... كان يسهر ليل نهار، متفحصًا ما يمكن أن يفيد البلد المحبوب، باحثًا عن الأفعال العظيمة الفائدة... وأحضر كاتب صاحب الجلالة. وأمسك لوحة كتابة ولفافة بردى وشرع يكتب، ناسخًا كل كلمات الملك، إذ قام هذا الأخير شخصيًا بإملاء المرسوم... الذى تم ختمه بجوار صاحب الجلالة، لوضع حد لأعمال السلب والنهب التي (ترتكب في) البلد.

مطلع المرسوم الذى دمّر نصه تدميراً بالغًا، مرتبط بالإجراءات القانونية المحددة التى تم اتخاذها لتسهيل تسليم الضرائب، وتجنب السرقات والمظالم، حماية لجماهير الشعب، وبالإجراءات المعتمدة لصالح الفلاحين، للحيلولة دون المصادرات التعسفية للغلال والخضروات وبعض النباتات وجلود الحيوانات، على وجه التحديد، فضلاً عن الإجراءات التى تم اتخاذها لتفادى الفساد المستشرى في أجهزة حصر الموارد. فكانت توقع عقوبات مختلفة، نذكر منها على سبيل المثال، جدع أنف مرتكب الجريمة أو نفيه إلى أقاصى المناطق الأسيوية، وهلم جراً...

ثم يستعرض الملك إنجازاته:

لقد بحثت عن رجال، ولجأت إلى زعماء، من عاداتهم، (النطق) بكلمة موفقة و(التحلى) بخُلُق نابه وعلى دراية بسرائر الناس، كما يلتزمون بأوامر القصر الملكى وأوامر الحاكم. لقد رقيتهم ليصبحوا قضاة القطرين، وعند حسن ظن المقيمين في القصر. لقد أقمتهم في مدينتي الجنوب والشمال الكبيرتين (\*\*). وفي ماتين المدينتين، يستطيع كل شخص، وبلا استثناء، أن يلجأ إلى المحاكم. لقد وضعت أمامهم

<sup>(\*)</sup> النص المصرى القديم بالفط الهيورغليفى، وترجمة كاملة له، بالإضافة إلى دراسة وافية وتعليق: وتعليقات توضيحية، ومقارنة بالقوانين الحديثة، نجدها فى: تشريع حورمحب. ترجمة وتعليق: د.باهور لبيب ود.صوفى أبو طالب. الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٧٧. (المترجم) (\*\*) طبية ومثف. (المؤلفة)

الحسابات(\*) والقوانين في سجلاتهم اليومية. لقد أرشدتهم إلى طريق الحياة، لأننى أود السير بهم نحو العدالة. كانت تعليماتي إليهم على النحو الآتى: «لا تصادقوا الآخرين من بنى البشر. لا تقبلوا هدية من أحد. من منكم إذن هو الذي يعرض نفسه للشبهات على الآخرين أو يقترف جرمًا في حق العدالة»... أما أن يقال عن أي موظف كبير أو أي كاهن: «إنه يتخذ مكانه في المحكمة ليؤدي واجبه لإقامة العدالة بين الناس، ولكنه يرتكب جرمًا في حق العدالة»، فسوف تحسب عليه جريرة، وكأنها ذنب خطير، يستوجب عقوبة الإعدام...

كما أقررت عرفًا (جديدًا)، لأن جلالتى يريد تأمين الحماية لكل إنسان. سوف «يلتفون» حول جلالتى، ثلاث مرات شهريًا، ليكون ذلك عيدًا، فى نظرهم، فيجلس كل شخص ومعه نصيب من كل ما هو طيب: خبز طازج ولحوم وفطائر، واردة من المؤن المكية. إن رؤوسهم ممسوحة بالأدهان، وأصواتهم تصل إلى السماء، عندما يجلّون أفضال السيد الملكي..

إن جسد الملك يضئ أطراف الأرض مثل قرص الشمس، وسطوعه قوى، قوة رع، عندما يتجلى فى زمن فصل الفيضان(\*\*). ويتالق جماله تألقًا ملحوظًا، وتستقر قوته فى قلوب البشر.... حتى تتصرفوا، ملتزمين بهذه المراسيم التى جدّدها جلالتى، ليسود النظام البلد بأسره، بعد أن يكون قد أمعن التفكير فى أعمال السطو والسلب التى سبق ارتكابها (\*\*\*)(٥).

<sup>( \* )</sup> يتعلق الأمر هذا، بالضرائب المطلوب جبايتها، على أن تكون على أكبر قدر ممكن من العدالة.(المؤلفة)

<sup>(\*\* )</sup> عندما تجتمع كافة قوى الحياة والخصوبة. (المؤلفة)

<sup>(\*\*\*)</sup> الترجمة الكاملة لهذا المرسوم في:

نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة. المجلد الأول. نقلاً عن الترجمة الفرنسية بقلم كلير لالويت. الترجمة العربية: ماهر جويجاتى. دار الفكر، ١٩٩٦، ص٩٨-١٠٠٠، ويمكن للقارئ المدقق أن يلاحظ الفارق بين هذه الترجمة وترجمة د.باهور لبيب السابق الإشارة إليها. (المترجم)

لم يعد هذا البلد يعيش تحت رحمة موظفين طموحين، قائمين بذاتهم، لا يخضعون لسلطة مركزية بالغة الضعف، بل أصبح بلدًا يسوده النظام، استعاد استقراره، بلدًا تأكدت فيه أيضًا، إقامة مختلف العبادات والشعائر.

إن نص لوح حجرى - من مقتنيات المتحف البريطاني في الوقت الراهن، ويحمل اسم حور - إم - حب، القائد العسكرى - ومن ثم يعود إلى تاريخ سابق على تتويجه، يُعتبر في هذا الصدد بمثابة بيان ديني رسمى. إذ صُور حور - إم - حب في الجزء العلوى المقوس من اللوح وهو يتعبد لآلهة ثلاثة:

رع - حور - أختى، الإله الأوحد المتفرد (٠)، ملك الآلهة الذي يشرق حيًا.

تحوت، صاحب الكلمات الإلهية، الواقف على رأس حسيرت، إنه الإله العظيم، المرشد في العالم الآخر.

ماعت، ابنة رع. سيدة السماء، وسيدة الغرب.

فالآلهة الثلاثة هي شمس هليوپوليس وإله المعرفة والإلهة المافظة على تماسك العالم وترابطه.

إن الصفات التى ينعت بها رع - حور - آختى وتحوت من بعده، تبرهن على أن وحدانية، أحد الكيانات الإلهية، فى قلب بعض المؤمنين التابعين له، لا يعيشها صاحبها كمشاعر استئثارية، لا تعترف بإله سواه. إنه «ملك» الآلهة فقط، وكان هذا اللقب، على كل حال، ينفرد به أمون، فى المعتاد، حتى الآن. ولا شك، أن أمون ظل محتفظًا بمكانته متميزة فى مجمع الآلهة المصرية. وقد أعاد حور - إم - حب اسمه على الآثار التى هُشم، من على سطوحها، بأمر من أخناتون. ونقد فى الكرئك مبان عظيمة فى معبد أمون - رع. كان حور - إم - حب يحتاج إلى مساندة كهنة أمون تدعيمًا لشرعيته التى كانت إلى حد كبير، محل جدال. ولكن الترنيمة المنقوشة على

<sup>(\*)</sup> العبارة ذاتها التي كان ينعت بها أتون. (المترجم)

اللوح الحجرى تَتُوجّه إلى كافة أشكال الشمس، كما أن أساطير هليوپوليس متواجدة في كل مكان:

إنى أعبد رع سواء فى غروبه أو فى شروقه ... التحية الك، أيها الساطع النافذ القوى، أيا أتون – حور أختى، وبينما تظهر متالقًا فى أفق السماء، فإن أفواه بنى البشر أجمعين، تهلل لك وتحييك. أنت، أيها الجميل، الشاب شبابًا أبديًا فى القرص، إن ساعدى والدتك حتحور تعانقك... إنك تغمر الأرض بالفيروز. أيا رع – حور أختى، الفتى الإلهى، وريث الزمن اللانهائي، الذى ينجب نفسه بنفسه، ويأتى إلى الدنيا، بذات نفسه، يا ملك السماء والأرض، يا أمير العالم الأخر، المتسيّد على صحراء الجبانة – المنبثق من الماء (الأصلى)، الذى خرج من تلقاء ذاته من نون، الذى ارتفع وقدس ولاداته. أيها الملك القدير الذى يضئ الأفق، بينما يُحيّى التاسوع شروقك ويغتبط البشر ويفرحون عندما تظهر من أجلهم... أيها الفتى الجميل، يا رب الحُب والهوى، القوى قوة عظيمة، الذى لا يعرف التعب والإرهاق، أيها الراكض المسرع، الواسع الخطى... أيها الفتى الكامل، الذى انجبه بتاح، يا صاحب الأشكال المنتقاة، بدرجات تفوق أشكال غيره من الآلهة...

الحمد لك والثناء عليك، أيا تحوت، يا سيد هرموپوليس، الذي أتيت إلى الوجود من ذات نفسك، وبلا حُبَل، أيها الإله الأوحد المتفرد، المرشد في الدوات، الذي يحدد قواعد أهل الغرب السائرين في صحبة رع، الذين وقع اختيار لسانهم من قبل البلدان الأجنبية جمعاء...

الحمد لك والثناء عليك، أيا ماعت، يا سيدة نسمات الشمال، التي تفتح أنوف الأحياء، والتي لا تتوقف عن منّح الأنفاس للقائم في قاربه المقدس...(٦)

ومن جديد، تتداخل الآلهة وتختلط من أجل فاعلية سحرية إلهية وكاملة، لتكفل حماية البشر وسعادتهم، هكذا أخذت النزعة التلفيقية syncrétisme الدينية تنمو وتتطور.

ومن السمات البارزة لعهد حور – إم – حب تبجيل آمون – ربما لدوافع سياسية – والميل إلى عقائد هليوپوليس العتيقة، والشعور بالريبة نحو كهنة الكرنك. وعلى الصعيد الدينى، يعتبر عهد حور – إم – حب مقدمة تمهيدية لإهتمام الرعامسة بإبداع نوع من الروحانية العالمية، تتمركز حول عبادة الشمس بأشكالها المتنوعة. وستعمل هذه الوحدة الأيديولوچية، على تدعيم نظامهم السياسي. إن حور – إم – حب، هو المصدر الذي نشأت منه أيديولوچية إمبراطورية جديدة، وإن كانت تدين بالكثير بلا شك للأيديولوچية السابقة عليها، والتي استشعرها تحوتمس الثالث()، ولكنها ستعمل أكثر فأكثر، على تنمية وحدة الشعوب ومعتقداتهم، في حضن إمبراطورية شاسعة موحدة، يقف على رأسها القرعون – الأله، بصفته الزعيم الأوحد، المطلق الصلاحية(^).

# ٣- حماية الإمبراطورية والحفاظ عليها

والأقرب إلى الصواب، أن حور – إم – حب، عندما كان لا يزال قائداً عسكرياً، قد قاد حملة عسكرية إلى آسيا. وكما لاحظنا من قبل (٩)، فإن الأمير أرنوواندا الراغب في الإنتقام لمقتل أخيه، كان يزحف على رأس جيش الحيثيين، في اتجاه نهر العاصبي، الحدود الشمالية لممتلكات مصر في آسيا. كانت كنعان ثائرة، ربما بتحريض من أزيرو الذي أصبح حليف الخاتي أو من سويتلوليوما ذاته، إلا إذا كانت قبائل هذا البلد قد تصرفت لحسابها الخاص. وعن هذه الأحداث ذاتها، لا نعرف سوى النذر اليسير. ولكن على جزء من نقش جاء من مقبرة حور – إم – حب في عنف، ومن اليسير. ولكن على جزء من نقش جاء من مقبرة حور – إم – حب في منف، ومن أخناتون المقصود – «قد أرسل رجلاً قويًا ومقدامًا على رأس جيشه». وللأسف فالنص أصابه تلفًا بالغًا. ومع ذلك، وإلى جانب مشهد يصور آسيويين يتقدمون في وضع ذليل وظهورهم منحنية أمام حور – إم – حب، يمكن قراءة الجملة الآتية: «كانت البلاد تتضور جوعًا، وتعيش عيشة ماعز الصحراء» (١٠). بل ربما طلب البعض التصريح لهم تتضور جوعًا، وتعيش عيشة ماعز الصحراء» (١٠). بل ربما طلب البعض التصريح لهم بالإقامة في مصر.

وبالطبع، فإنها كلمات مقتضبة بعض الشيء، ولكنها تكشف مع ذلك، استعادة أراضي أسيوية تابعة للإمبراطورية، بأساليب عسكرية. الأمر الذي تؤكده المدونات المنقوشة على الجدار الشرقي من الفناء الواقع بين الصرحين التاسع والعاشر، والتي توضح تسليم الجزية الواردة من رتنو و حاو نبوت و يونت(١١).

ويلقى «كبراء بونت» هذا الخطاب:

التحية لك، يا ملك مصر وشمس الأقواس التسعة، فليدم كاؤك زمنًا طويلاً. فلم نكن نعرف مصر، وأباؤنا لم يسبق لهم أن وطئوا أرضها. امنحنا النسمات التي تقدمها لنا في المعتاد، فكافة البلدان تحت نعليك(١٢).

وتأكيدًا واضحًا للإتجاه الجديد للحقاظ على الإمبراطورية، فإن الأسرى الأفارقة، المسجلة صورهم في مقصورة حور – إم – حب الصخرية، بجبل السلسلة يرددون العبارات نفسها، تحيةً للبطل الذي أعاد توحيد الإمبراطورية، دون أن نعرف يقينًا، قيام حملة عسكرية ضد أراضى الجنوب:

التحية لك، يا ملك مصر وشمس الأقواس التسعة، لقد ذاعت شهرتك في بلاد كوش وصيحتك، صيحة الحرب، في عقر ديارهم. إن قدرتك، أيها الأمير الجميل، تحول البلدان الأجنبية إلى أهرامات (للجنث)(١٢)، أيها الفرعون، يا نور الشمس(١٤).

هكذا، فإن اللقب الذي يُنعت به في المعتاد الأباطرة الرعامسة: «ملك مصر وشمس الأقواس التسعة» وسبق أن لاحظنا وجوده في عهد تحوتمس الثالث(١٠٠)، وإن في أضيق الحدود، أصبح من الأن تسمية مألوفة تطلق على الإمبراطور، ليقرن هيمنة مصر العتيقة بالسيطرة الجديدة التي يفرضها على فتوحاته الجديدة، في أراضي أسيا وإفريقيا التي تجله وتبجله في هيئة الشمس التي يعتبر الجميع شركاء فيها.

وعلى الصعيد السياسي أيضا، يعتبر حور - إم - حب، النبع الحي الذي نهلت منه أيديولوچية الرعامسة.

### ٤- طيبة

استعادت طيبة، وإن لفترة قصيرة، مكانتها كعاصمة سياسية وإدارية. وسيظل الكرتك، بالنسبة للإمبراطورية، الموقع المقدس العظيم.

كما أن عصر الإنشاءات الشامخة لم يكن قد وصل إلى خواتيمه، فبدأ حور - إم - حب فى تشييد الصرح الثانى، أمام صرح أمنحوت الثالث، ليصبح المدخل المهيب الجديد لمعبد آمون - رع. كان طوله ٩٨مترًا وعرضه ٤/مترًا، وسيتولى رعمسيس الأول، استكماله.

وعلى المحور الشمالي الجنوبي للمعبد، انشئ طريق ليربط، من الآن، معبد مُوت بمعبد أمون - رع، كان دربًا طويلاً للمواكب الإحتفاليه طوله ٣١٠ أمتار ويحفه ٢٠ تمثالاً لأبو الهول برأس كبش، تحمل اسم حور - إم - حب.

كما أن الصرح العاشر الذي يشكل المدخل الجنوبي لحوزة أمون يحمل اسم حور - إم - حب. كان يتكون من برجين من الحجر الرملي، وقد أصابهما، في الوقت الراهن، دمارًا شاملا. كان يريطهما باب من الجرانيت الوردي. وحُشى الصرح بنحجار أمنحوت الرابع، المعروفة إصطلاحًا بنحجار التلاتات، التي جاءت من معبد هم أتون، بعد أن تم هدمه. وعلى كل حال، فريما كان هذا المدخل الجنوبي، يتكون من مجرد باب بسيط، الأمر الذي قد يفسر وجود تمثالين عملاقين، لهذا العاهل الملكي في هذا المكان.

بعد أن كانت طبية، قرية فالحين ومراكبية، أصبحت عاصمة العالمين الإفريقي والآسيوي، وأكثر المدن ثراءً في العالم وأكثرها روعة ومهابة. إنها الطريق الذي سلكه ألفا سنة. إنها قرون طويلة من التاريخ، ربما أن يجد فيها هواة جمع الأحداث الدقيقة والمحددة، ما يرضى فضولهم، ولكنها قرون حافلة بفكر في أوج تطوره، سواء كان دينيًا أو سياسيًا، ما زال يستشرف عناصره ويتشكل. ولكنه سيعرف أزهى إزدهاره في عصر الرعامسة.

وقرب نهاية القرن الرابع عشر قبل الميلاد هذا، كان لا محالة من أن تنتهى المنافسة المحتدمة بين مصر والخاتي، إلى قيام الحرب بينهما.

ولكن أصبح يحكم مصر، من الآن ملوك عسكريون تحلوا بذكاء نابه وشجاعة مقدامة، فعرفوا كيف يسيطرون على الموقف في آسيا، في حين ظلت المناطق الإفريقية الخاضعة للهيمنة المصرية خضوعًا تامًا، هادئة نسبيًا.

إن نظرة حور – إم – حب السياسية الثاقبة، تتلخص بالفعل، في أنه أدرك، في الظروف القائمة أنذاك، أن زعيمًا محاربًا فقط، في مقدوره الحفاظ على ما تبقى من الإمبراطورية المصرية والقضاء على طموحات الخاتي. ولما لم يُثمر زواجه من موت نجمت عن انجاب ولد، فقد قام شخصيًا باختيار من يخلف، دون أن يستطيع كهنة آمون التدخل، فاختص بهذا المنصب الوزير والقائد العسكرى با رعمسيس وكانت تانيس، في شرق الدلتا، مسقط رأسه، وهي المدينة القريبة من مناطق الإمبراطورية الاسيوية الحدودية الحصينة.

وحول عام ١٣١٤ق.م، تربع رعسيس الأول على العرش، ليصبح الأول من بين سلسلة طويلة من الفراعنة المحاربين الأشاوس المرهوبي الجانب<sup>(+)</sup>.

<sup>(\*)</sup> وقد أفردت لهم المؤلفة مجادًا مستقلاً، سوف تصدر ترجمته العربية قريبًا. (المترجم)

#### الخاتمة

هكذا، فعلى امتداد خمسة قرون، عاشت طيبة، والإمبراطورية التى فتحها التحامسة وتصوروها. ومن خلال سيرنا عبر هذا الطريق الطويل، تبقى عدة مناطق مظلمة فى نظرنا. وكما لاحظنا، فإن صياغة تاريخنا، هو عبارة عن لعبة ضخمة تحتاج منا إلى صبر أيوب، إذ تتلاصق فيها الوثائق التى جاءت، من كل حدب وصوب، وتتنوع طبيعتها، وقد جادت بها الصدفة البحته أثناء أعمال التنقيب أو الكشوفات غير المنتظرة، أو تحتفظ بها المتاحف، منذ زمن بعيد، ونجهل مصدرها.

وطوال هذه القرون الخمسة، ظلت طيبة المركز الأول لكل حياة، سواء حياة الآلهة أو حياة البشر: فكل شيء يتشكل، إنطلاقًا من هذا الموقع السامي، بدءًا من الكشوفات الفجائية المبهرة، نذكر منها، مقبرة توت عنخ أمون، وصولاً إلى كسفة بسيطة، هي كل ما تبقى من إناء من الفخار، تحمل اسم أو تاريخ يُلقيان النور على معلومة أخرى. وتظل جدران الكرنك الشامخة المقدسة وزخارف المقابر المنحوتة في الصخر، مصادرنا الرئيسية.

ومن ثم، فإن وثائقنا هى عبارة عن مشهد عالق بين السماء والأرض، أو مدفون فى باطن الأرض. إنها مجموعة أدبية لا نظير لها، إنها مكتبة كاملة مدونة على مختلف الركائز، إنها عالم من النصوص، لا نلتقى بمثل ثرائها ووفرتها إلا فى فكر العالم الكلاسيكى، عالم الحضارتين اليونانية والرومانية القديمتين، وريثتى العقلية المصرية.

إن معنى التاريخ في مصر، كما يمكن أن نفهمه (\*)، في الوقت الراهن، يُؤثّر التصورات الذهنية والصيغ اللفظية ذات الدلالة السحرية وأبعادها الأبدية التي تغالب الأيام، على الوقائم والأحداث العابرة والعرضية.

ولكن هذا التاريخ المديد الذي ننهمك على دراسته، بكل ما أوتينا من ولع وشعف صادقين، لن يصل أبدًا إلى نهايته. إن عالم المصريات أشبه بالعامل

<sup>(\*)</sup> بالنسبة للمؤرخ الغربي. (المترجم)

بالقطوعية، على مستوى الذهن والعقل، فيُجمّع يوماً بعد يوم، عناصر جديدة، تنبثق دون توقف، من وسط الرمال.

إن علم المصريات، ما زال في مرحلة الشباب، إنه علم واعد يُرجى منه الكثير.

الهوامش

# هوامش المقدمة

- (١) أطلق الإغريق على الإقليم الاسم اليوناني نوموس nomos ويقابله بالفرنسية nome ويالمصرية القديمة سينت.
- ( ٢ ) نقشت هذه النصوص ع-لى جدران الحجرات الجنائزية داخل هرم أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة وأهرام ملوك الأسرة السادسة وتعود إلى القرن الرابع والعشرين قبل الميلاد نقربباً.
  - ( ٣ ) راجع فيما بعد: المقدمة. فقرة: آمون وتأسيس الكرتك.
    - (٤) راجع القصل الأول.
- ( o ) يصور الدوباه في هيئة طائر برأس أدمى برجلين تنتهيان بيدين. إنه العنصر الحركى للكائن البشرى وفي وسعه أن يخرج من الجسد ويعود إليه، فيجلب للمتوفى نسمات الأرض العليلة. انه الرباط المجنّح الذي يربط المتوفى بعالم الأحياء.
  - ( ٦ ) متون الأهرام. 1197§.
  - (٧) النحاس هو مادة النجوم.
  - ( ٨ ) متون الأهرام 2051 §.
    - ( ٩ ) متون الأهرام 538 §.
- (١٠) الإلهة نوت. فوفقًا للاموت هليوپوليس، تحل هذه الإلهة أحيانًا محل إيزيس، في جمع أشلاء جسد أوزيريس المبعثرة.
- (١١) إنه أول تعبير عن عقيدة اللك الراعى الصالح الذي يسهر على شعبه ويحميه منذ وجوده في الدنيا إلى أبد الآباد.
  - (١٢) متون الأهرام 829-827 § .
  - (١٣) متون الأهرام 1144-1143 §.
  - (١٤) راجع فيما بعد: الفصل الرابع الولادة الإلهية والسياسة.

- (١٥) راجع فيما سبق: مطلع المقدمة.
- (١٦) راجع فيما بعد: الفصل الثاني: الكرنك: الفقرات الأخبرة.
  - (١٧) راجع فيما بعد: الفصل الأول: بلاد يونت.
    - .C. L. Textes pp. 196-197 (\A)
- (١٩) إنهما صفتان أساسيتان في نظر المصرى وتتجسدان في الإلهة ماعت التي كان الوزير كبير كهنتها.
  - .C. L. Textes, p.238 (Y-)
  - (٢١) المرجع السابق: p.241.
  - (٢٢) الرجع السابق: p.238.
  - (٢٢) المرجع السابق: p.244.
  - (٢٤) المرجع السابق: p.237.
  - (٥٧) المرجع السابق: p.243.
  - (٢٦) المرجع السابق: p.245.
  - (٢٧) المرجع السابق: p.163.
  - (٢٨) القلب هو مركز الحياة الوجدانية والتصورات الذهنية.
  - (٢٩) الترجمة الحرفية للتعبير المصرى. والمقصود بذلك ابن پتاح حوتپ.
    - .C. L. Textes, p.236 (T.)
    - (٣١) راجع فيما بعد: الفصل الأول: كثعان أرض البدو.
- (٣٢) عن مصير مصر وقدرها، لم يتبق حتى خط التراب البسيط الذي يوجد أحيانًا في الجزء العلوي من الظفر.
- (٣٣) وصف حسى لبؤس وشقاء بلد غرق في أحداث الثورة. إن الواقع والأسطورة يضتلطان ويتداخلان كما شاع في النصوص المصرية، كلما أراد المرء أن يوحى إيحاء عميقًا، بوضع

- من الأوضاع أو بيعض المشاعر.
  - .C. L. Textes, pp.71-72 (YE)
  - (٣٥) المرجع السابق: 218-p.213.
  - (٣٦) المرجع السابق: 225-pp.224.
    - (٣٧) راجع مطلع هذه المقدمة.
    - .C. L. Textes, p.54 (YA)
- (٣٩) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: تحويمس الأول: النص المدون على مسخور طميس.
  - .C. L. Textes, p.51-56 (£.)
  - (٤١) راجع فيما سبق: في زمن الأهرامات الأولى.
    - .C. L. Textes, pp.57-58 (£Y)
  - (٤٣) اسم تتويج سنوسرت الثالث ويعنى «تظهر كاءات رع متألقة».
    - (٤٤) إلهة أسدة، ومحاربة مرعبة.
      - .C. L. Textes, p.77 (£0)
    - .Empire des Ramsès, p. 388 (£7)
    - (٤٧) راجع فيما بعد: الفصل الخامس، الفقرة ٢: الجزية...
- (٤٨) عن هذه القلاع راجع فيما بعد الفصل الأول. الفقرة: ١- النوبة والسودان. والفصل الثالث. الفقرة: ١- الملك المصطفى والملكة والملك والفصل الخامس الفقرة: ٤- معالم النوبة الأثرية والفصل السابع. الفقرة: ١- التواجد في النوبة.
  - (٤٩) راجع فيما بعد: الفصل الثاني، الفقرة ٢. طبية المنتصرة.
    - (٥٠) راجع فيما سبق: الثورة الإجتماعية،
  - (٥١) راجع فيما بعد: الفصل الخامس. الفقرة: ٤ معالم مصر الأثرية.

- Barguet: Temple d'Amon Rê, p.2 (oY)
  - Sethe: Amun (%)
  - Petrie: Qurneh, pl. X. (οξ)
- (٥٥) ويمتزج الإله بعناصر الحياة في وحدة متكاملة لخير الإنسان.
- Daumas, in BIFAO, 1967, vol.65, p.213 (07)

Wildung, in MDAIK, 1969, vol. 25, p.212.

Karnak VI, p. 267, note 1.

- Daumas, ibid, p. 214 (oV)
- (٥٨) راجع فيما سبق: نشأة النظام الملكي.
- (٩٩) وبات من الشائع منذ الأن أن ينعت ملوك مصر بهذه الصفة، لا سيما في عصر الرعامسة. در, Empire des Ramsès, p.374
- (٦٠) صبورة أسطورية موغلة في القدم للصبقر الشمسي. فإن إحدى عينيه هي الشمس والأخرى القمر. وعبارة «ما تنيره عينه». تشير إلى الكون.
  - Urk. vII (31)
- (٦٢) إن الآلهة التى تصور وقد دئر جسدها فى رداء محبوك، هى فى الغالب من الآلهة الخالقة الواهبة الحياة، وكان كل إله منها، سيد قوى الإنبات، ومنها على سبيل المثال أوزيريس ويتاح ومين. وربما كان هذا الرداء المحبوك المرادف للحاء الشجرة الذى يضم القوى النباتية المتجددة دائمًا، لتعود إلى الحياة. ومن ثم فهو رمز لانطلاق الحياة ودورتها التى لا تتبدل. كما أن أولى تماثيل يريايوس (\*) Priape?
  - (\*) يريايوس: إله الخصوبة والإنجاب في الأساطير اليونانية. (المترجم)
    - Empire des Ramsès, pp.219 sq (٦٢)
    - (٦٤) راجع فيما سبق: في زمن الأهرامات الأولى.
      - .C. L. Textes, p.175 (%)

- (٦٦) إن كلمة فلان تحل محل اسم الشخص الذي يتغير بتغير التوابيت.
  - (٦٧) متون التوابيت التعويذة 790.
  - Empire des Ramsès, pp. 144 sq (\lambda)
- (٦٩) وهو الاسم الذى كان يطلق على هذه المدارس، لأن كل علامة من علامات الكتابة سواء كانت محفورة أو مرسومة كان لها القدرة على التنشيط والإحباء بفضل تأثير السحر. وهكذا كان الكتبة يخلقون أغلفة يفترض لها أن تستوعب الحياة.
  - (٧٠) ترجمة القصة: C. L. Textes, pp.197 sq
    - (٧١) جوف منطقة سوريا فلسطين الحالية.
- (٧٢) الكا هو الاسم الذي أطلقه المصريون على الطاقة المحركة القائمة في كل كائن، وتبعث فيه
   الحياة والنشاط. ويعتقد إذن أن هذه الجزيرة الأسطورية كانت موطن مبدأ الحياة ذاته.
  - (٧٢) راجع فيما سبق: مطلع المقدمة.
  - (٧٤) راجع فيما سبق: المقدمة: أوريريس في أبينوس.

# هوامش الفصل الأول

```
(١) راجع فيما سبق: المقدمة: السياسة الجديدة.
                                                                                (Y)
Posener, in Z.A.S, 1957, vol. 83, pp. 38-43
Van seters, Hyksos, p.109
                                     .Posener, in Kush, 1958, vol. vl, pp. 39-65 ( Y )
                                         .Emery, in Kush, 1959, vol. vll, p. 7 sq ( £ )
                                       Herzog, in A.D.A.I.K., 1968, vol.6, p.9 sq ( o )
                                                .Empire des Ramsès, p. 270 sq ( 7 )
                                                 .P. Montet, Byblos et L'Egypte ( Y )
                                                                    .lbid, p. 273 ( A )
P. Montet, Le roi Sahourê et la princesse lointaine. In Mélanges syriens offerts ( ٩ )
à M. Dussaud, I, 1939, pp. 191-195.
(١٠) راجم فيما بعد: الفصل الخامس: ٢- مصر الإمبراطورية. من أجل تعريف الإمبراطورية
                                                                  (المقطع الأخير).
              (١١) راجع لا سيما الحملات الخامسة والتاسعة والسابعة عشرة. (Urk, IV, 732).
                                           (١٢) راجع فيما سبق: المقدمة: السياسة الجديدة.
                                             (١٣) راجع فيما سبق: المقدمة: الأداب والفنون.
                                                                    (١٤) راجِم أساسًا:
L'Égypte et le monde égéen prehellènique, Le Caire 1956.
```

Lexikon, Bd. II, col. 1053-1054 ( \ o )

Gardiner, Peet, Cerny: Inscriptions of Sinaï, p.1 sq (\\\)

- .Lexikon, Bd. IV, col. 1156- 1158 (\v)
- .Gardiner, Peet, Cerny: Inscriptions of Sinaī, pl.xvIII, p.80 (\A)
  - Enseignement de Kheti, III à son fils Merikarê (\1)
    - P. Garelli, Proche Orient asiatique, p. 85 (Y.)
      - (٢١) راجع فيما سبق المقدمة: السياسة الجديدة،
  - P. Garelli, Proche Orient asiatique, p. 95-96 (YY)
    - (٢٢) المرجع السابق P.98.
    - (٢٤) المرجع السابق P.128.
  - (٢٥) راجع فيما بعد: الفصل السابع: أولى عناصر القانون الدولى.

### هوامش الفصل الثاني

```
Newberry, in J.E.A., 1943, vol.29, pp. 74-75 ( \ \ )
```

J. von Bechereath, in J.N.E.S., 1958, vol. 17.

Montet, in Drame d'Avaris, p.47 sq.

Save Söderbergh, in J.E.A., 1971, vol. 57, p.53-71.

Van Seters: Hyksos, p.152 sq-CAH, p.54 sqq.

P.C. Labib, Die Herrschaft der Hyksos in Agypten und ihr Sturz. (\\V)
Glückstadt - Hamburg, 1936, p.27.

- (١٨) راجع فيما سبق: الفصل الأول: فينقيا.
  - Empire des Ramsès, p. 147 sq (14)
- (٢٠) راجع فيما بعد: الفصل الثاني: ثلاث سيدات في البلاط الملكي.
- Stock, Studien zur und Archäologie der 13 bis 17 .Dynastie Aegyptens- (۲۱) Glükstadt- Hamburg, 1942.
  - (٢٢) المرجع السابق.
  - Garstang, in J.E.A., 1928, vol.14, p.46 sq., pl. 7 (YT)
  - Winlock, Rise and fall of the Middle kingdom, p.148 (Y£)
    - CAH, p.61 (Yo)
    - Winlock, in J.E.A., 1924, vol. 10, pp.217-277 (Y7)
- القد حذف بيكيراث J.von Beckerath رع حواتب من الأسرة السابعة عشرة. (۲۷) لقد حذف بيكيراث (Lexikon, Bd. I, col. 301-302).

وضمه إلى الأسرة الحادية عشرة أسوة بـ

E. Brunner- Traut: ibid, Bd. I, col. 963-964.

أو ويناوك Winlock فإنه يضع هذا الملك في المرتبة الثانية

(Rise and Fall, p.121).

ولكن (stock (op. cit.) و CAH, p.65) Edwards يستمران في وضع عهده على رأس الأسرة السابعة عشرة طبقًا لما ورد في بردية توريثو.

- (٢٨) مجموعة الألقاب الملكية كانت تضم خمسة أسماء:
- الاسم الحورى وكان حورس حامى الملكية وراعيها منذ عهد نعرمر.
- اسم السيئتين: ويربط العامل الملكي بالإلهتين الصاميتين لمصر العليا ومصر السفلي. وهو

- قديم جداً أيضاً. والإلهتان هما نخبت الطائر الرخمة أو العقاب والثعبان وأجت.
  - اسم حورس الذهبي: (أي حورس الشمسي)
- اسم ملك مصر العليا ومصر السفلي: (حرفيًا «الذي ينتسب إلى البوص والنطة» وهما من الظواهر المميزة لفلورة وفونة هاتين المنطقتين).
  - اسم ابن رع: وهو لقب الأسرة المالكة.
- (٢٩) إن سيا وحو هما تأليه لصفتين أساسيتين من صفات الكائن البشرى. سيا هى المعرفة أما حو فهو النطق بالكلام أو الفعل الإرادي في إصدار الأوامر.
- (٣٠) نلتقى بتعبير الملك الساهر على شئون رعاياه في مرسوم حور إم حب، وتصوص عصر الرعامسة.
  - .Petrie, Koptos, pl. xll (Y1)
  - (٢٢) راجع فيما سبق: المقدمة: السياسة الجديدة،
    - (٣٢) نص أوستراكون فلورنسا.

Gardiner, Late Egyptians Stories, p.91, 1. 10-14.

- Rise and Fall, p. 125 (TE)
- (٣٥) راجع فيما سبق: المقدمة: الثورة الاجتماعية.
- (٢٦) ليسوا أسيويين. ولكن من المتفق عليه أن هؤلاء الأعداء هم صور سحرية محرمة استولى عليها
   ثيتى ابن مين حوتي وأدخلت إلى المبد.
  - (٣٧) القرابين التي يستهلكها الكهنة وكبراء البلد، بعد أن يستهلكها الإله استهلاكًا سحريًا.
    - Petrie, Koptos, pl. vlll (YA)
- (٣٨مكرر) كان إيمحوتي وزير الملك چسر (حول ٢٧٠٠ق.م) ومهندسه. وكان چدف حور أحد أبناء الملك خوفو. وقد ألفا سفرين في الحكمة لم نعثر أبدا على نصبهما، وإن أشارت إليهما الكتابات اللاحقة.
  - (۲۹) بخور بلاد پونت.

Holwerda - Boeser: Leiden, Rijksmuseum van Oudheden. Beschreibung der (ε·) aegyptischen Sammling- La Haye, 1905- 1932, vol. iv, pl.6.

- (٤١) راجع فيما سبق: المقدمة: الثورة الإجتماعية.
- Vandersleyen, in lexikon, Bd.V, col. 847-848 (£Y)

يذهب Edwards, in CAH, p.72-73 إلى احتمال وجود ملكين يحملان اسم سقنن رع تاعا. وأن تيتي شبري كانت زوجه الأول ووالدة الثاني.

- (٤٣) أي ملك مصر.
- (٤٤) مصر في حد ذاتها أي الجنوب أنذاك.
- (٤٥) إن إعادة صياغة بعض الفقرات الناقصة والواردة بين معقوفين [...] هي من اقتراح (٤٥) G.Lefebvre, Contes et romans pp.134-136.
  - Gardiner: Late Egyptians Stories, pp.85-89 (٤٦)
    - Maspero: Contes populaires, p. xxvl (£V)

Lefebvre: Contes et romans, p.132

(٤٨) عن هذين اللوحين الحجرين وظروف الكشف عنهما يمكن مراجعه على وجه التحديد:

Gunn et Gardiner in JEA, 1918, vol. 5, pp. 36-56.

Hammad, in C.E. 1955, vol. 30, pp. 198-208.

- L. Habachi, in A.S.A.E., 1956, vol. 53, pp. 195-202.
- L. Habachi: The second stela of Kamose. Glüchstadt, 1972, p.67, pl.vill.
- (٤٩) في نظر المصريين كانت النوية والسودان تشكلان من الناحية الجغرافية الطبيعية جزءًا لا يتجزأ من بلادهم.
- (٥٠) القوصية وهرموپوليس من مدن مصر الوسطى، وتقعان عند منتصف الطريق تقريبًا بين طبية ومنف.
- (٥١) عن هذه الصورة الدائمة التي تشبّه السلام بالجو الرطب وتوحد بينهما، والشعور الحسى بذلك في بلد تسوده حرارة الجو راجم: Empire des Ramsès, p. 399.

- (٩٢) مدينة هامة تقع إلى الشمال من هرمويوليس.
- (٥٣) راجع فيما سبق: الفصل الأول: النوية والسودان.
  - Empire des Ramsès, p. 379 sq (o £)
- (٥٥) لوح من الحجر الجيرى يبلغ ارتقاعه ٢٢٠سم وعرضه ١١٠سم وسمكه ٢٨سم. إن أبعاد اللوح الأول الذي لم يعثر سوى على أجزاء منه كانت مماثلة، على ما يرجح.
  - (٥٦) منطقة غير معروفة.
  - (٥٧) إن كامس يعيد أبوبي إلى وضعه كأسيوي.
- (٥٨) منطقة غير معروفة أيضناً. ويرى لبيب حبشى أن هذا الاسم قد يعنى: «الزمن (اللازم) للهبوط مم التيار». ربما كانت ملتقى طرق تجارية بين مصر العليا ومصر السفلي.
  - (٩٩) ملاحظة إنطباعية: إن أنف النساء فقط هو الذي يظهر من خلال المزاغل الضيقة.
    - (٦٠) صيغة قُسُم.
    - (٦١) إن عددًا من المدن كانت تحمل هذا الاسم الذي يعني «بين الإلهة حتمور».
      - (٦٢) فريما النيل.
      - (٦٢) تعبير يؤكد على تبعية أمير كوش للأمير أيوبي.
- (٦٤) تشبيه ساخر يشير إلى القطرين اللذين يحكمهما الهكسوس وأبناء كوش في مقابل قطرى النظام الملكي التقليدي عند الفراعنة أي مصر العليا ومصر السفلي.
  - (٦٥) الاسم الذي كان يطلق على المناطق السودانية الواقعة إلى جنوب الجندل الثاني.
  - (٦٦) بلدان أقريقيا. كان الجنوب في نظر المصريين هو الجهة الأصلية، حيث منابع النيل.
    - (٦٧) أي في المنطقة التي كانت لا تزال من الناحية الإسمية خاضعة للاسيويين.
      - (٦٨) بلدة القيس حاليًا.
      - (٦٩) أي الجماهير المحتشدة عند الشواطئ.
      - (٧٠) لقب تقليدي، ولا ينطوى هنا على أي دلالة سياسية.

- (٧١) كان فرعون يكافئ أكثر ضباطه بسالة بمنحهم قلائد من ذهب.
  - (٧٢) أسرى الحرب وغنائم الحملة العسكرية.
    - (٧٣) رابع أسماء الملك أحمس.
      - Urk. I., Isq (VE)
  - Vandersleyen, Guerres d'Amosis, p.34 sqq (Vo)
- (٧٦) نعرف أن الملك أبوبي الذي نُسخت بردية ريند Rhind في العام ٣٣ من عهده، كان ما زال متربعًا على العرش في عهد كامس، كما طالت سنوات حكمه حتى بلغت الأربعين سنة تقريبًا. ومن ثم لا يمكن أن يكون عهد الملك المقصود بالعام ١١، سوى خليفته الملك خع مودي أو أحمس، ومن الراجع أنه هذا الأخير.
- (٧٧) كان الملك يكافئ الجنود الأشاوس بقدر ما قتلوا من جنود الأعداء وعدد الأسرى. ولحصر عدد القتلى كانت تقطم يدهم اليمنى لإحضارها إلى فرعون.
- (٧٨) كناية على امتداح قوة أحمس وشجاعته. فقد استطاع أن يعبر الماء وهو يحمل أسيرًا دون عناء وكأنه يسبر على طريق معبد.
  - (٧٩) راجع فيما سبق: الفصل الأول: فينقيا.
    - Urk. Iv, 35 (1. 16-17) (A.)
      - Urk. Iv, 24-25 (A1)
  - (۸۲) الارتفاع: ٥٠٠سم والعرض ١٥٠سم.
- (٨٣) أحمس هو ملك الجنوب في به أي تل القراعين في الدلتا وهو ملك الشمال في البلد المحبوب، وكانت هذه التسمية تشير إلى طيبة ومنطقتها. الخلط المقصود بين المكانين يعتبر تعبيرًا لغويًا عن استعادة وحدة مصر التي لا تنفصه.
  - (٨٤) من مدن الدلتا وفيها نشئت أيزيس ابنها حورس، في سرية تامة.
    - (٨٥) من مختلف طبقات المصريين.
      - (٨٦) سيشات مي إلية الكتابة.

- Urk. Iv, 14-24 (AV)
- (٨٨) راجع فيما سبق: الفصل الأول: سيئاء.
- (٨٩) راجم فيما سبق: الهكسوس في مصر.
  - (٩٠) عن مختلف العبادات هذه، راجع:
- P. Garelli, Proche Orient asiatique, passim.
  - Vandersleyen: Guerres d'Amosis, Appendices (٩١)
    - Winlock, in Ancient Egypt, 1921, pp.14-16 (9Y)
  - (٩٢) وهنا يظهر لأول مرة هذا اللقب الشرفي الذي حملته ملكات مصور.
    - (٩٤) كاهن يشارك في إقامة الشعائر الجنائزية،
      - (٩٥) من كبرى الأعياد الدينية والزراعية.
    - (٩٦) من الراجح ليتمكن من كتابة صيغة تقديم القرابين.
      - Urk. Iv, 26-29 (4V)
      - Erman, in Z.A.S., 1900, vol. 38, p.150 (9A)
- (٩٩) كان يناط بالكهنة وعب القيام تحديدًا ببعض الطقوس، ولا سيما زينة التمثال الإلهى في ناووسه.
  - (١٠٠) من الراجع أنها زوجة آنتف السابع. راجع فيما سبق: الفصل الثاني: طبية الأبية المتمردة.
- (۱۰۱) كان «للكلمة»(\*) قدرة خلاقة. إن «تسمية» القرابين يترتب عليها انبعاثها كواقع حقيقى. تشير هذه الصيغة التقليدية إلى قربان مقدم إلى الآلهة لتقوم بدورها بتقديمه للشخص الذى وقع عليه اختيار مقدم القرابين: والمقصود به هنا الملكة عم حوتب. إن خدمة تقديم القرابين في مصر، وكانت على قدر كبير من الأهمية، تنطوى أيضًا على «ألية» سحرية.
- (\*) «الكلمة» مؤنث لفظى ومذكر معنوى. ونذكر على سبيل المثال ما ورد فى مطلع إنجيل يوحنا ١٠٠ «فى البدء كان الكلمة». راجع الكتاب المقدس. العهد الجديد، المطبعة الكاثوليكية. بيروت. ١٩٦٩. (المترجم)

- Urk. Iv, 29-31 (\.Y)
- (١٠٣) راجع فيما بعد: الفصل الثالث. أهل طبية.
- Drioton, in B.S.F.E. 1953, vol. 12, p.11 (\.\ \tau \)
- (١٠٥) هذا الصرح من إنشاءات أمنحوتها الثالث الذي استخدم عند تشييده كتلاً حجرية من المبانى التي أقامها أسلافه.
- (art. يرى بريوبتون Drioton أن وهدة العملة شنع تعادل سبعة جرامات ونصف من الذهب (١٠٦) cit., p.16)
  - Drioton, art. cit., pp.21-25 (1.V)
  - مراجع شاملة عن هذا الموضوع مذكورة في p.11.
    - Empire des Ramsès, p. 227 sqq (\.A)
  - (١٠٩) الإله «ابن أوي» الذي يشرف على وقائع التحنيط.
  - (١١٠) إنها أوان كانت تحفظ فيها أحشاء الموتى بعد تحنيطها.
  - (۱۱۱) عن أي إيضاحات أخرى عن أحمس نفرتاري راجع:

Michel Gitton, L'épouse du dieu, Ahmes - Nefertary. Besançon, 1975. p.108.

- (١١٢) كان من المعتاد إلحاق هذه الصفة بكل كيان إلهي في مدينته.
  - Karnak, p.21 (۱۱۲)
  - (١١٤) راجع فيما سبق: الفصل الثاني: أحمس ملكًا وإداريًا.
    - Karnak, p.18 (۱۱ه)
    - (١١٦) عن هذه الشعائر وكيفية إقامتها راجع:

Empire des Ramsès, p. 223 sq.

### هوامش الفصل الثالث

- (١) مملكة شمالية تقع على الشاطئ الأيمن من نهر الفرات. راجع فيما بعد: الفصل الخامس: الملحمة البطولية: عبور الفرات والفصل السابع: فراعنة السلام: الإبقاء على الإمبراطورية.
  - (٢) بدأت مصر تستورد البرونز عند نهاية الأسرة الثانية عشرة.
    - Urk. Iv, 44 ( 7 )
    - Urk. Iv, 49 ( £ )
    - Empire des Ramsès, p. 204 sqq ( o )
  - ( ٦ ) إيماو كحك: موقع غير معروف ربما في النوية أو في الواحة الليبية.
    - Urk. Iv, 36, 1.1-4 ( V)
    - Urk. Iv, 50, 1.12 ( A )
    - Gardiner, Peet, Cerny: Inscriptions of Sinaï, p.149 ( 1)
      - Urk, Iv, 54 (1, 14-17) (\.)
      - (١١) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: ٣: المعابد والآلهة.
  - Edgerton, The Thutmosid Succession, Chicago, 1933, p.41 (\Y)
- (١٣) لا تحمل سن سنب لقب الزوجة الملكية. وهو ما يبعث على الإعتقاد بأنها كانت من محظيات أمنحوت الأول.
  - Urk. Iv, 79-81 (\£)
- (١٥) في تاسوع هليوپوليس كان جب حفيد أتوم الذي كان على رأس الأسرة الحاكمة الإلهية. وفي أسطورة أوزيريس كان جب والد أوزيريس أول الملوك الذين حكموا الأرض.
- (١٦) الصورة مزدوجة: إن تدفق الدم وكأنه طلاء أحمر، ينساب من فم الأعداء، يُشبُّه بالأمطار الحارفة من كثرة اراقة الدماء.

(١٧) ربما كان المقصود الملوك الأقدمين من مدينة هليوپوليس الذين ماتوا وألهوا. كما أقيمت أيضًا الشعائر لباق العواصم القديمة مثل هرموپوليس (الأشمونين. م.) وهيرقليوپوليس (إهناسيا المدينة. م.) ويوبق (تل الفراعين. م.) راجع:

Sethe, Urgeschichte, §§ 127, 165, 170.

- (١٨) نهر الفرات. وقد أثار على الدوام دهشة المصريين لأن مجراه كان يتدفق من الشمال إلى الجنوب، عكس نهر النيل الذي كان في نظرهم النهر الأمثل.
  - (١٩) أسرات حاكمة أسطورية سبقت الأسرات الملكية.
    - Urk. Iv, 79-86 (Y.)
    - Urk. Iv, 36 (1.5-8) (Y1)
- (٢٢) ربما جاءت من واحات الصحراء الغربية. ومن جديد يُعتقد أنه كان تمردًا وقع بالتواطؤ بين كوش وهذه الواحات.
  - Urk. Iv, 8-9 (YY)
  - (٢٤) راجع فيما سبق: المقدمة: السياسة الجديدة.
    - Urk. Iv, 89-90 (To)
      - Urk. Iv, 88 (Y7)
- Arkell, in J.E.A., 1953, vol. 39, pp.36-37

  Vercoutter, in Kush, 1956, vol.4, pp. 68 et 70.
  - (٢٨) حرفيًا: «يغتسل القلب». صورت المغامرة وكأنها نزهة للاسترخاء وليست عدوانًا.
    - Urk. Iv, 9-10 (Y4)
    - Urk. Iv, 36 (1.9-14) (T.)
      - Urk. Iv, 103-104 (T1)
    - (٣٢) حياة إينيني (1.11-13) حياة إينيني
      - Ratié, Hatshepsout, p.24 (TT)

- Urk. Iv, 108-110 (TE)
- Gauthier, Livre des rois, tome II, p.226, note 2 (To)
  - Urk. Iv, 154 (1.12) (٢٦)
  - Urk. Iv, 143 (1.12) (TV)
  - Urk. Iv, 144 (1.3) (YA)
- (٣٩) تشير إزبواجية الألوان هذه، إلى مصر التى تعود خصوية أرضها إلى الغرين الأسود الذي يجلبه النهر، وإلى الصحاري المحيطة بأرض الوادي بلونها القاني من شدة الشمس الساطعة.
  - Urk. lv, 58-59 (£.)
- (٤١) وقد اختار تحويمس الثالث المسطلحات نفسها عندما أراد وصف إمبراطوريته، على اوح حجرى عثر عليه في جبل بركل، ويعود تاريخه إلى العام ٤٧ من عهده، راجع فيما بعد: الفصل الخامس: مصر الإمبراطورية،
  - KRI, I, 26 (£Y)
  - C. L. Textes, p.171 (٤٣). ريما حدث ذلك على مقرية من الجندل الثاني.
    - Urk. Iv, 137-141 (££)
    - Edgerton: Thutmosid Succession, p.42 (£0)
      - Urk. Iv, 36 (1. 12-14) (٤٦)
      - Urk. Iv, 59 (1. 13-14) (حياة إينيني) (٤٧)
    - (٤٨) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحريمس الأول المحارب المنتصر.
      - Urk. Iv, 86-88 (14)
      - C. Lalouelte, Textes, p.50 (o.)
        - Urk. lv, 108 (1. 11-14) (o1)
    - (٢٥) راجع فيما بعد: القصل الخامس: الأيديولوچية الإمبراطورية الأولى.

- Urk. Iv, 76-77 (ot)
- L. Habachi, in Kush, 1959, vol. vll, p.57 (01)
  - Urk. Iv, 78 (1. 8-12) (00)
- (٥٦) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحوتمس الأول المحارب المنتصر.
  - L. Habachi, art. cit., p47, fig 2 (oV)
  - لقب «الإبن الملكي» لقب شرفي محض.
  - (٨٥) كان خنوم يحمل هذا الاسم في النوية.
    - Urk. Iv, 142 (1. 1-16) (09)
      - Urk. Iv, 51 (1. 1-11) (%)
      - Urk. iv, 10 (1. 5-9) (71)
      - Urk. Iv, 34 (1. 5-10) (7Y)
        - Urk. Iv, 38-39 (77)
    - Urk. Iv, 34 (1. 11-17) (٦٤)
- (٦٥) كما يقوم أحمس پن نخبت بحصر مأثره الحربية على قاعدة تمثال يحتفظ به متحف اللوقر في باريس (69).

Urk. Iv, 35-36

- (٦٦) إن الريشتين العاليتين القائمتين على قاعدة تاج تشكل غطاء رأس الإله. راجع: المقدمة: أمون وتأسيس الكرتك.
  - (٦٧) اسم معبد في مثف،
  - (٦٨) مدخل جبانة منف.
  - (٦٩) مياه النيل عند منابعه ذاتها، على حدّ اعتقاد القدماء.
- (٧٠) في وسع پاحرى في واقع الأمر، أن يشترك في القرابين الإلهية ولا سيما إبان كبرى الأعياد

- الدينية.
- (٧١) العنصر المتحرك في الكائن ويصور على هيئة طائر برأس أدمى.
  - (٧٢) ذكرى عن الصيرورات النجمية القديمة.
  - (٧٣) العالم الآخر القائم في العالم السفلي.
    - (٧٤) مكان محكمة أوزيريس.
- (٧٥) حقل من حقول السماء الذي سيتعين على المتوفى أن يزرعه، من أجل إعاشته إلى الأبد.
- ن حدود الحقول (؟) والمتلكات الملكية يرسمها پاحرى على نحو صارم، كما يتحدد مجرى النيل.
  - (٧٧) إلى الذين سيعملون نيابة عنه،
    - Urk. Iv, 111-113 (VA)
    - Urk. Iv, 68 (1, 8-12) (V4)
      - Urk. Iv, 69 (1.4-5) (A-)
    - (٨١) حقل من حقول السماء.
  - (٨٢) من الراجح أن أسماء عدد من الأعياد كانت مدونة في هذه الفجوة.
    - Urk. Iv, 54 (1. 1-12) (AT)
    - Urk. Iv, 55 (1. 12-16) (AE)
      - Urk. Iv, 57-58 (Ao)
      - Urk. Iv, 70, (1. 1-6) (A7)
        - (۸۷) الأقصر.
    - Urk. Iv, 71 (1. 9-14) (AA)
    - Urk. Iv, 59 (1. 5-12) (A4)
    - Lefebvre: Contes et romans, p. 80 sqq (%)

- Urk. Iv, 72 (1. 14-16) (91)
- Urk. Iv, 73 (1. 7-10) (4Y)
  - Urk. Iv, 61-62 (47)
- (٩٤) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: ٣٠. المعابد والآلهة.
- (٩٥) تختلف الأراء حول أصول الملكة عع حوت هذه. يرى البعض أنها زوجة سقتن رع تاعا والتى كانت لا تزال على قيد الحياة في العام العاشر من عهد حفيدها أمنحوت الأول. راجع: Breasted, A. R. pp. 21-22.

وكانت أنذاك متقدمة في السنّ. ويبدو الآن أن جمهور العلماء يُجمعون على أن هذه «الأم الملكية، هي في حقيقة الأمر عج حوتي الثانية:

Lexikon, I, p.99

راجع:

Edwards, in CAH, p.307

#### (٩٦) أوزيريس.

- (٩٧) هكذا يشارك كارس في طقوس الخدمة الإلهية.
  - Urk. Iv, 45-47 (9A)
  - Urk. Iv, 131-133 (44)
  - Urk. Iv, 134 (1.4 et 8-9) (\...)
- (١٠١) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحوتمس الأول المحارب المنتصر.
  - Urk. Iv, 43 (1. 3-6) (1. Y)
    - Urk. Iv, 55-56 (1.4)
  - Urk. lv, 93 (1. 5-6 et 11) (\. \varepsilon)
    - Urk. lv, pp. 198-199 (1.0)
  - (١٠٦) أي خيرات الأرض وثرواتها.

- (۱۰۷) معنى هذا الاسم حرفيًا: «الأرض التي ترتقع» وهو إشارة أخرى إلى الأرض التي تنبثق من الخواء السائل قبل خلق العالم، ويشير إلى إله موغل في القدم، من ألهة منف، يندمج في أغلب الأحوال في الإله يتاح.
- (١٠٨) اسم بلدة على مقرية من أبيدوس حيث تقع مقبرة الإله. وإبان أحد الأعياد السنوية الكبيرة كان المصريون ينقلون إلى هذا المكان المركب الذي يضم تمثال أوزيريس.
  - (۱۰۹) مدينة أنتينوي.
  - (۱۱۰) أحد أسماء هرمويوايس.
- (۱۱۱) الإله الذئب الذي كان يعبد في أسيوط وكان اسمه يعنى «هذا الذي يفتح الطرق». وفي المواكب الإحتفالية والأعياد كان يتقدم المواكب.
- (۱۱۲) والمقصود العلمانيون الذين يعاونون الكهنة. كانوا يقدمون خدماتهم طوعًا، وعن طيب خاطر، فيقومون بالأعمال المادية في المعبد، واستنادًا إلى الاسم الذي يحملونه، كانت خدماتهم لا تستغرق في الأصل أكثر من ساعة.
  - Urk. iv, 95-102 (117)
  - Urk. Iv, 53 (1. 15-17) (\\E)
  - Gitton, Ahmes Nefertary, p.19 (\\o)
  - Howard Carter, in J.EA., 1916, vol.3, pp. 147-154 راجم: (۱۱۸)
    - Urk. Iv, 57 (1, 3-8) (\\Y)
    - Backman, in J.E.A., 1926, vol. 12, pp. 176-185 (\\A)
      - (١١٩) مكيال يعادل حوالي ٤ لترات ونصف.
        - (۱۲۰) الغار يعادل ۲۰ حقات.
        - (۱۲۱) وحدة وزن تعادل ۹۲ جرامًا
    - J. Gerny, in B.I.F.A.O. 1927, tome 27, pp. 159-203 (\YY)
    - H. H. Nelson, in J.N.E.S. 1949, vol. vlll, pp. 201-345 (\YY)

### هوامش القصل الرابع

- (١) راجع فيما سبق. الفصل الثالث.
- ( ٢ ) تُقارن الدولة بسفينة تتولى حتشبسوت قيادتها. وتواجه السفينة الجنوب طبقًا للإتجاه التقليدى الذي كان يلتزم به المصريون ناحية منابع النيل.
  - Urk. Iv, 59-60 ( Y )
  - Urk. Iv, 180 (1. 8-12) ( £ )
  - (٥) اسم حورس بن أوزيريس والذي خلف أباه على العرش ليحكم الأحياء حكمًا شرعيًا.
- (٦) الاسم الذي أطلقه المصريون على القاعة التي نعرفها في الوقت الراهن تحت اسم بهو الأساطين، بسبب الرمزية النباتية التي تلازم الأساطين التي تحمل سقفها، المقصود هنا بهو الأساطين الذي كان تحويمس الأول قد انتهى لتوه من تشييده، راجع فيما سبق: الفصل الثالث: المعابد والآلهة.
- ( ٧ ) حرفيًا: «حورس الأفق» وهو أحد أشكال الشمس عند الفجر وأكثرها تألقًا في عيون البشر الخارجين من الليل. ومن ثم يخرج موكب إحتفالي يجوب بتمثال الإله في معبده.
  - ( ٨ ) حاملو التمثال ناحية مقدمته.
  - ( ٩ ) اسم يدل على محطة لاستراحة الملك في المعبد.
    - (۱۰) تأليه شمسى للأمير الشاب.
- (١١) صورة لقصر العاهل الملكى على الطريقة المصرية، تعلوه الصورة الحامية للإله حورس الملكى، وبات منذ عهد معرمر يضم أول أسماء قائمة الألقاب الملكية.
  - (۱۲) الإله تحوت الذي يتركب منه اسم تحوتمس.
    - Urk. Iv, 157- 162 (17)
    - Urk. Iv, 180-182 (18)
  - (١٥) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحويمس الأول، المحارب المنتصر،

```
Urk. Iv, 198-201 (\A)
                                                               Urk. Iv, 197-198 (14)
                                                               Urk. Iv, 208-209 (Y.)
                                                     Urk. lv, 1384 (1. 3-9) (مكرر ٢٠)
                                            Gardiner, Peet, Cerny: Sinaī, p.150 (YN)
                                                               Urk. Iv, 270-273 (YY)
                                                      Ratié, Hatshepsout, p.52 (YT)
J. Yoyotte, in AEPHE, 1967-1968, vol. LXXXV, pp. 269-271
                                                                                (37)
Ratié, hatshepsout, pp. 84-85
                                                        C. L. Textes, pp. 27-30 (Yo)
                                      Die Geburt des Königs. Wiesbaden, 1964 (۲٦)
                    Dendara et le temple d'Hathor, Le Caire, 1969, pp. 105-110 (YV)
(٢٨) هذه الفقرة بأكملها تشبه إلى حد كبير من حيث تعبيراتها الحكاية الخرافية التي تعود إلى
                                                               الأسرة الخامسة.
                                                               Urk. Iv, 217-218 (Y4)
                                                               Urk. lv, 218-219 (T.)
                                                               Urk. Iv, 219-222 (Y1)
                                                                Urk. Iv,222-224 (TY)
                                   (٣٣) إشارة إلى العلاقة الحميمة التي تربط الملكة بزوجها.
                                                               Urk. Iv, 224-225 (TE)
```

Urk. Iv, 193 (1.16) (\\\)

(١٧) قرنا كيش أمون.

- Urk. lv, 227 (1. 4-14) (To)
  - Urk. Iv, 228-230 (Y7)
- J. Leclant, in J.N.E.S. 1951, vol x, nº2, pp. 123-127 (TV)
  - Urk. Iv, 230-231 (TA)
- (٣٩) إشارات إلى الأماكن المرتفعة الواردة في أسطورة أوزيريس وطفولة حورس.
  - Urk. lv, 235-240 (£.)
  - Urk. Iv, 242 (1. 6-17) (£1)
    - Urk. Iv, 243-245 (£Y)
    - Urk. Iv, 245-249 (£T)
  - (٤٤) راجع فيما سبق: الهامش ١٧ من الفصل الثالث.
    - WB, I, 73 (8) (£0)
    - (٤٦) شعائر ملكية مرتبطة بمراسم التتويج،
      - (٤٧) كل هذه الفقرة: Urk. lv, 255-261
      - (٤٨) اسم معبد التطهر في مصر العليا.
        - Urk. Iv, 263 (1. 4-6) (£4)
        - Urk. Iv, 264 (1. 2-4) (o.)
        - Urk. Iv, 264 (1. 16-17) (01)
          - Urk. Iv, 280 (1.5) (oY)
          - Urk. Iv, 280 (1.17) (or)
        - Urk. Iv, 362 (1. 16-17) (08)
          - Urk. Iv, 391 (00)

- Urk. Iv, 385 (1. 1-3) (07)
- (٧٥) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: الرضاعة الإلهية.
  - Urk. Iv, 378-380 (oA)
  - (٥٩) راجع فيما بعد: الفصل الرابع: في النوية.
    - Urk. Iv, 213-214 (%)
    - Urk. lv, 201-202 (71)
    - Urk. Iv, 212-213 (7Y)
      - Urk. Iv, 355 (77)
    - Urk. Iv, 375-376 (\1)
    - Urk. Iv, 464 (1. 7-11) (%)
      - Urk. Iv, 393-394 (77)
    - (٦٧) متعف باراكو Barracco.
    - (٦٨) متحف المتروبوايتان الفنون nº31.3.91
      - Urk. Iv, 470 (1.5 et 9) (٦٩)
      - Lefebvre: Grands prêtres, p.76 (V-)
    - Hayes, in JEA, 1961, vol.47, p.20 (V\)
      - Urk. Iv, 472-473 (VY)
      - Urk. Iv, 483-484 (VT)
      - Urk. Iv, 473-476 (VE)
- Nina M.Davies, in J.E.A., 1961, vol. 47, p.19 (Vo)
  - Gaminos, Gebel Silsileh, pp. 42-52 (YT)

```
Urk. Iv, 398, 402-403, 411-412 (VV)
```

Helck, Zur Verwaltung, pp. 356-357

- (٩٨) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: الملك المصطفى،
  - Urk. Iv, 208 (1. 3-4) (99)
  - (۱۰۰) شخص رفيم الشأن.
    - Urk. lv, 150-151 (\.\)
- (١٠٢) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: الملك الأرضى،
  - In J.N.E.S., 1957, vol. xvl, pp. 99-104 (\.\r)
    - Urk. Iv, 341-342 (1. £)
    - (١٠٥) اللحية هي أيضاً لحية إلهية مستعارة.
      - Urk. Iv, 342-347 ( \ \ )
- (١٠٧) تاج إلهي ويخص أوزيريس تحديدًا وتاج ملكي أيضاً.
  - Urk. Iv, 349-352 (\.A)
  - Ratié: Hatshepsout, p.148 (1.4)
    - Urk. Iv, 319-320(11.)
    - Urk. Iv, 323-324 (\\\)
    - Urk. Iv, 325-326 (114)
  - Ratié, Hatshepsout, p.154 (۱۱۲)
    - Urk. Iv, 327-328 (118)
    - Urk. Iv, 328-329 (116)
    - Urk. Iv, 320 (1. 6-11) (\\\\)
      - (١١٧) من الأقوام النوبية.
- (۱۱۸) يقع هذا البلد في السودان الحالى، وكانت الآبار تحتل فيه مكانة بارزة، راجع: Empire des Ramsès, p. 97.

```
Urk. Iv, 332-333 (1)1)
```

## Lacau-Chevrier, Une Chapelle d'Hatshepsout à Karnak.- Le Caire, 1977 (\YY)

- Urk. Iv, 384-385 (\\Y\)
- Caminos, Ibrim, pp. 24-25 ( \ $\xi_{*}$  )
- (۱٤١) راجع: Ratiè, Hatshepsout, pp. 62-63 et 90-91
- Hayes, Royal Sarcophagi, pp. 17-18, et fig.4 (\&Y)

## هوامش الفصل الخامس

- ( ١ ) جميع الشعارات والرموز الملكية، قد تُبثُ فيها الحياة بفضل السحر، مؤكدةً على اتحادها اللصيق بالعاهل الملكي.
  - Urk. Iv, 886-887 ( Y )

اللوح المجرى الذي عثر عليه في سرابيط الخادم بشبه جزيرة سيناء ويعود إلى العام ٢٥.

- Urk. Iv, 1234 (1. 8-12) ( T )
  - Urk. Iv, 648 (1. 6-7) ( £ )
  - Urk. Iv, 808 (1. 14) ( o )
- Urk. Iv, 808 (1. 15-17) ( % )
  - Urk. Iv, 647-648 ( Y )
  - Urk. Iv, 649-652 ( A )
  - Urk. Iv, 655-656 ( 1)
  - Urk. Iv, 657 (1. 2-4) (\.)
    - Urk. Iv, 657 (1.12) (\\)
- Urk. Iv, 657 (1. 5-9 et 15) ( \Y)
  - Urk. Iv, 657-659 (1Y)
  - Urk. lv, 660 (1. 7-9) (\{)
    - Urk. Iv, 660-661 (\o)
  - (۱۵ مکرر) Urk. lv, 184-185
  - Urk. Iv, 809 (1. 1-11) (\7)
  - Urk. Iv, 767 (1. 5-14) (\V)

- Urk. lv, 1235-1236 (\A)
  - Urk. lv, 663-667 (\4)
  - Urk. lv, 185-186 (Y.)
  - Urk. Iv, 663 (1.2) (Y1)
  - Urk. Iv, 781-794 (TT)
  - Urk. Iv, 796-806 (YT)
  - Urk. Iv, 671 (1.9) (YE)
- Urk. Iv, 777 (1. 2-3) (Yo)
- (٢٦) راجع فيما بعد الفصل الخامس: معالم مصر الأثرية.
- Gardiner, Peet, Cerny: Sinaī, I, pl. LXIV (1. 10-13) (YV)
  - lbid, pl. LXIV (1. 2-10) (YA)
    - Urk. Iv, 687-688 (Y1)
- (٣٠) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحوتمس الثاني والحفاظ على الإمبراطورية.
  - Urk. Iv, 690 (1. 2-6) (T1)
    - Urk. Iv, 693-694 (YY)
  - Urk. Iv, 1232 (1. 2-4) (الوح جبل براثل) (٣٣)
    - Urk. Iv, 1232 (1. 7-9) (YE)
    - Urk. Iv, 1232 (1. 11-12) (To)
      - Urk. Iv, 697 (1, 3-5) (Y7)
    - Empire des Ramsès, p. 115 (TV)
      - Urk. Iv, 1254-1246 (TA)

- Urk. Iv, 697 (1. 12-16) (۲۹)
  - Urk. Iv,1246 (1. 6-8) (£.)
- Urk. lv, 1232-1233 (لوح جبل بركل) (٤١)
- (٤٢) راجع فيما بعد: الفصل السادس: ملك قدير قوى الشكيمة.
  - Urk. Iv, 1233-1234 (£Y)
    - Urk. Iv, 893-894 (££)
    - Urk. Iv, 710-711 (£0)
  - Urk. Iv, 894 (1. 5-15) (ه ٤ مكرر)
    - Urk. lv, 894-895 (£7)
  - (٤٧) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: القواد العسكريون،
    - (٤٨) ظهر بردية **هاريس ١٠٠** P. Harris 500

نُسخ النص بالكتابة الهيروغليفية في:

Gardiner, Late Egyptian Stories, pp. 82-85.

يتخلل مطلع النص عددًا كبيرًا من الفجوات الطويلة. وقد أعيد صياغتها نقلاً عن: G. Lefebvre: Contes et romans, pp. 127-130.

- Urk. Iv, 1230 (1. 16-18) (£4)
  - Urk. lv, 814-815 (o.)
- (٥١) راجع قيما بعد: الفصل الخامس: معالم التوبة الأثرية.
- (٥٢) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحوتمس الثاني والحفاظ على الإمبراطورية.
  - (٥٣) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: الأيديولوچية الإمبراطورية الأولى.
    - Empire des Ramsés, 157 (08)
      - Urk. Iv, 669 (1. 1-3) (00)

- (٥٦) لقد شاع فى النصوص المصرية القديمة تغيير ضمير الفاعل من الغائب إلى المتكلم والعكس، واستبدال صيغة المباشر بغير المباشر والعكس.
  - Empire des Ramsés, pp. 247-249 (oV)
    - Urk. Iv, 740-741 (oA)
    - Urk. Iv, 742-744 (09)
  - (٦٠) راجع فيما بعد: الفصل الثالث: مسلات العالم.
- (٦١) لما كانت المسلات، من رموز النور الإلهى فى اليوم الأول من أيام الخليقة، فقد تقام لها الشعائر. والمسلات الأربع المشار إليها، موجودة فى الوقت الراهن: فى إسطنبول وروما، وتحديدًا فى سان چان دى لاتران Saint-Jean-de-Latran وقديدًا فى سان چان دى لاتران
  - Urk. Iv, 746-752 (7Y)
  - Urk. Iv, 768-769 (3Y)
  - Urk. Iv. 769 (1. 7-16) (%)
    - Urk. Iv. 767 (1. 1-4) (%)
      - Urk. Iv, 770-771 (11)
  - Urk. Iv, 747 (1. 1-10) (NY)
  - (٦٨) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: معركة مجدَّو.
    - Urk. Iv, 1230 (1.12) (74)
    - Urk. Iv, 1230 (1. 11-16) (Y.)
      - Urk. Iv, 1229 (1.20) (V1)
  - Empire des Ramsès, p.367, sqq :من جميع هذه المواضيع راجع (٧٢)
- (٧٣) مفردات اللغة المستخدمة تميز بوضوح تام بين أسيا وإفريقيا في الفكر التاريخي لذلك الزمن: كانت النصوص أنذاك تفرق كما هو الحال في هذا السياق بين لفظ خاسوت أي البلدان الأجنبية كإشارة إلى بلدان أسيا التي فتحت عنوةً ولفط تاو(\*) أي الأراضي كإشارة إلى

المنتكات الإفريقية وهو اللفظ نفسه تأ(\*\*) أى الأرض، كإشارة إلى مصر. ودلالة ذلك أن التبعية الطبيعية لهذه المناطق لم تكن ثمرة إنتصار عسكرى ولكن نتيجة الرعب الذى يثيره مجد فرعون في نفوس سكان هذه المناطق.

- (\* ) الواو علامة الجمع في اللغة المصرية القديمة. (المترجم)
  - (\*\*) في صيغة المفرد. (المترجم)
    - Urk. Iv, 611-619 (V£)
  - Empire des Ramsès, p. 141 sqq (Yo)
    - Urk. Iv, 603 (1. 4, 9 et 10) (V1)
      - Urk. Iv, 606 (1. 4-8) (VV)
- (٧٨) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: في مصر. بعيدًا عن الكرنك.
  - (٧٩) راجع فيما بعد: الفصل الخامس: معالم مصر الأثرية.
    - Urk. Iv, 607 (1. 3-9) (A.)
- (٨١) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: بعض أعيان الدولة الآخرين.
- Urk. Iv, 1039-1041

- (٨٢) عن الألقاب والصفات المتعددة والمتنوعة راجع:
  - (۸۲) Urk. Iv, 1380-1383. راجع أيضًا:

Helck, Agyptologische Studien, pp. 107-117

- Urk. Iv, 1030-1031 (AE)
- Caminos: Gebel Silsileh, pp. 57-63 (Aa)
- (٨٦) راجع فيما سبق: الهامش ٤٨ من الفصل الرابع،
  - Urk. Iv, 1071 (1. 6-16) (AV)
  - Garies Davies: Tomb of Rekhmirê (AA)
    - Urk. Iv, 1086-1093 (A4)

- (٩٠) مديرو الأراضي الملكية.
- Urk. Iv, 1103-1117 (41)
- Urk. Iv, 1139-1140 (9Y)

Davies: Rekihmirê, pl. LXXII.

Urk. Iv, 1161 (1. 3-5) (97)

Davies: Rekihmirê, pl. XXXIX.

- Davies: Rekihmirê, pl. XXIX-XXXV (41)
  - Urk. Iv, 1094 (1. 6-11) (%)
- (٩٦) توجد الرسومات في الحجرة الأولى من المقبرة، في القسم الجنوبي من الجدار الغربي.

Davies: Rekihmirê, pl. XVII-XX

Urk. Iv, 1102 (1. 11-17) (9V)

Davies: Rekihmirê, pl. XXI-XXIII.

- Davies: Rekihmirê, pp. 48-59 (٩٨)
  - Urk. lv, 1165 (1. 10-17) (٩٩)
    - Urk. Iv, 1166-1167 (\...)
- (١٠١) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: صيد الأفيال.
  - ZIVIE, IN R.E, 1979, VOL. 31, p. 149 ( \ · Y)
    - Urk. Iv, 898-904 ( \ T )
    - Urk. Iv, 920-921 (\.\ \\)
    - Urk. Iv, 918 (1. 3-12) ( \ . 0)
- (١٠٦) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: مأثرة أسطورية.
  - Urk. Iv, 1004-1005 (\.V)

```
Urk. Iv, 1006-1007 (1.A)
                                         Urk. Iv, 1015 à 1017 (1.4)
                                      Urk. lv, 1013 (1. 10-14) (\\.)
(١١١) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: الأيديولوچيا الإمبراطورية الأولى.
                        Davies: Tomb of Amenmose, pl. xxxv! ( \ \ \ \ \)
                                  Empire des Ramsès, p. 377 (۱۱۲)
                    - Davies: Tomb of Amenmose, pl. XLVI,B ( \\ \ \)
                                       Urk. Iv, 995 (1. 10-15) (116)
```

Urk. Iv, 936 (1. 5-13) (117)

Urk. Iv, 926-928 (\\V)

Davies: Tomb of Menkheperrêseneb p. IV à VII ( \ \ A)

Urk. Iv, 929 (1. 8-14) (114)

Davies: Tomb of Menkheperrêseneb pl.XI à XIII ( \ Y • )

Urk. Iv, 932-933 (1Y1)

Urk. Iv, 523 (1. 5-6) (177)

Urk. Iv, 1210 (1. 12-17) (177)

Urk. Iv, 1216 (1. 5-6) (178)

(١٢٥) راجع فيما سبق: الهامش ٧٥ من الفصل الثالث.

Urk. Iv, 1192-1194 (177)

Urk. Iv, 1202-1203 ( \YV)

Kees, in Z.A.S., 1960, vol. 85, pp. 45-46  $(\lambda Y \lambda)$ 

Dewachter, in R.E. 1984, t.33, pp.84-86

Urk. Iv, 980 (1. 6-7 et 13-14) ( \ \ \ \ \ \ ) Urk. lv, 1044-1048 (\T.) Urk. Iv. 1063-1064 (\Y\) Urk. Iv, 966-969 (17Y) Urk. Iv, 974-975 (177) W. C. Hayes, in J.E.A., 1961, vol. 47, p. 6-16 (\YE) Urk. Iv, 940-941 (\To) Urk. Iv, 958 à 962 (177) Urk. Iv, 955 (1. 14-16) (\YY) Urk. Iv, 942-944 (17A) Dewachter, in R.E. 1976, tome 28, pp. 151-153 (\\Y\) Urk. Iv, 989 (1. 9-10) (\£.) Urk. Iv, 984 (1.8-11) (\ \ \) عن تحديد موقع هذا النص في بلدة الليسية بفضل زيته Sethe، راجم: (والمراجم). Caminos, Ibrim, p. 43 Urk. Iv, 986 (1. 5-10) (\&Y) Caminos, Ibrim, pp. 38-39 (\ \ \ \ \ \ \ \ \ ) Naville: Deir el Bahari, pl. xl A, p.3 (\ £ £) (١٤٥) صورة مصغرة تشبه المومياء، وتعود إليها الحياة على نحو سحرى، لتقوم بالأعمال التي تكلف بها في حقول العالم الآخر، بدلاً من المتوفي. L. Habachi, Sixteen Studies, p.87, note 6 (\{\\}) \*\*T. Save- Söderbergh, in Kush, 1960, vol.8, pp. 25-44 (\\ \)

```
(١٤٨) الدراسة الأم هي دراسة:
```

P. Barguet: Temple d'Amon-Rê

Urk. Iv, 166-174 (\o.)

(١٥١) راجع فيما سبق الفصل الثاني: الكرنك.

Urk. Iv, 854 (1. 6-13) (10Y)

Urk. Iv, 836 (1. 2-3) (107)

Temple d'Amon-Rê, pp. 157-217 ( \ o & )

Empire des Ramsès, p. 25 (\oo)

Urk. Iv, 566-567 (\o\)

C.Lalouette, in B.I.F.A.O., 1979, tome 79, pp. 333, 353 ( \oV)

Urk. Iv, 862-864 ( \oA)

Urk. Iv, 765-767 (109)

Urk. Iv, 832 (1. 12-14) (\\.)

(١٦١) راجع فيما سبق: المقدمة: السياسة الجديدة.

Urk. Iv, 819 (1. 1-7) (174)

Urk. Iv, 807-809 (177)

(١٦٤) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: من أجل تعريف الإمبراطورية.

Urk. Iv, 590-591 (170)

Urk. lv, 585 (1. 6-7) الواجهة الشمالية (١٦٠ )

Urk. Iv, 895-896 (17V)

(١٦٨) راجع فيما سبق: الفصل الثاني: ثلاث سيدات في البلاط الملكي.

## هوامش الفصل السادس

(١) راجم فيما سبق: الفصل السايم: السياسة والدين. D.B. Redford, in J.E.A., 1965, vol. 51, pp. 107-122 ( Y ) A. H. Gardiner, in J.E.A., 1945, vol. 31, p.27 ( Y ) (٤) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: القواد العسكريون. Davies: Tomb of Amenmose, pl. LXX( o ) Urk. Iv, 1160 (1. 6-14) ( 7 ) Breasted: AR, p. 318, § 807 ( V ) Urk. Iv. 1245-1246 ( A ) (9) Urk. lv. 1248-1249 B. Van de Walle, in C.E., 1938, vol. XXVI, p.243. Urk. Iv, 1364 (1.10) (\.) (١١) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: كبار الكهنة. Urk. Iv, 976 (1.13) et 977 (1.2) ( \Y) (17) In A.S.A.E., 1937, vol. 37, pp.129-134 C.E., Juillet 1938, vol. XXVI, p. 244 (١٤) إله وإلهة من ألهة الحرب الأسبوبة. Urk. Iv, 1279-1283 (\a) (١٦) راجع فيما بعد: الفصل السابع: تحوتمس الرابع: حلم الظهيرة. (١٧) راجع فيما بعد: الفصل السابع: تحويمس الرابع: حلم الظهيرة. Urk. Iv, 1289-1293 (\A)

- C. Desroches-Noblecourt, in R.E. 1950, vol. 7, pp. 37-41 (\9)
  - In A.S.A.E. 1943, vol. XLII, pp. 1-23 (Y.)
    - ` (٢١) مدينة في شمال فاسطين الحالية،
  - (٢٢) راجع فيما بعد: الفصل السابع: الدبلوماسية الدولية.
    - (٢٢) لوح منف الحجرى: Urk. lv, 1301-1305
    - لوح الكرثك الحجرى: 1314-Urk. lv, 1310
      - Urk. Iv, 1297-1298 (۲۳مکرر)
- (٢٤) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: معركة الإستيلاء على مجسّ.
  - (م٢) لوح منف الحجري: Urk. lv, 1305-1309
  - Gardiner, in JEA, 1945, vol. XXI, p.27 (YT)
    - Urk. Iv, 1309 (1. 13-20) (YV)
    - Urk. Iv, 1326 (1.1 et 4) (YA)
      - Urk. Iv, 1333-1334 (Y4)
    - Urk. Iv, 1358 (1. 11-18) (T-)
    - Urk. Iv, 1363 (1. 11-14) (T1)
      - Urk. Iv, 1362-1363 (TY)
    - Empire des Ramsès, p. 144 (TT)
- (٣٤) راجع فيما سبق الفصل الخامس: معركة الإستيلاء على مجسّ.
  - Urk. Iv, 1537-1540 (To)
  - Urk. Iv, 1293-1294 (T7)
  - Urk. Iv, 1333 (1.3) (TV)

- Urk. Iv, 1332 (1. 19) (TA)
- Urk. Iv, 1331 (1. 11-12) (T4)
  - Urk. Iv, 1329-1330 (£.)
- P. Barguet, Temple d'Amon-Rê, p. 105 et note 3 (£1)
  - (٤٢) من شعائر تأسيس المعيد.
    - Urk. Iv, 1295-1296 (£T)
    - Urk. Iv, 1299 (1. 3-5) ( £ £ )
    - Urk. Iv, 1439 (1. 4-9) (٤٥)
      - Urk. Iv, 1345-1246 (٤٦)
- لا شك أن هذا الرقم الإجمالي، كان يأخذ في الحسبان، وجود مرافقين آخرين، لا تذكرهم القائمة المضحة أعلاه.
  - Urk. Iv, 1343-1344 (£V)
  - Urk. Iv, 1425-1426 (£A)
    - Urk. Iv, 1397, 1.7 (£4)
  - Wild, in B.I.F.A.O., 1956, vol. 56, pp. 233-237 (o·)
    - Dewachter, in R.E., 1980, vol. 32, pp.68-73 (o1)
      - Davies: Kenamun, pl. LIV, C (oY)
        - Ibid., pl. XLIX, (1.5) (07)
          - lbid., pl. IX (οξ)
        - Urk. Iv, 1390-1391 (00)
      - (١٥) النجوم الخُسنَان(\*) circumpolaires
  - (\*) النجوم التي لا تغرب (المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية. القاهرة ١٩٦٠).

وهى النجوم التى يمكن مشاهدتها كل ليلة من ليالى السنة، من أى خط عرض، وتظهر كأنها تحيط بالقطب السماوى. (معجم المصطلحات العلمية والتقنية. أكاديميا. بيروت. ١٩٩٣). (المترجم)

Davies: Kenamun, pl. XLV,B (oV)

الجائب الأيسر 16-2 col. 2

Ibid., pl. LVI, B (oA)

الجائب الأيسر 6-1 .col

Davies: Kenamun, pl. XXXIX.

(٦٠) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: أمن إم حب، صديق الصبا الملك.

Urk. Iv, 1455, (1. 11-12) (71)

Faulkner, in J.E.A., 1934, vol. 20, p.154 (\Y)

Urk. Iv, 1460 (1. 6-16) (77)

Urk. Iv, 1491 (1. 1-6) (71)

Urk. Iv, 1450 (1. 18-20) (%)

(٦٦) راجع فيما بعد: الفصل السابع: السياسة والدين.

Urk. Iv, 1509-1510 (\\Y)

Lefebvre: Grands prêtres, pp. 92-93 (기시)

Caminos: Gebel Silsileh, pp. 79-85 (٦٩)

Gardiner, in Z.A.S., 1910, vol. 47, pp. 87-89.

(٧١) الخط الميتسر للكتابة الهيروغليفية.

# هوامش الفصل السابع

- Urk. Iv, 1542-1544 ( \ )
- Dittenberger, OGIS, nº666 ( Y )
  - Urk. lv, 1554 (1. 17-18) ( Y )
  - Urk. Iv, 1617 (1. 16-18) ( £ )
- Davis: Tomb of Thutmosis IV, pl. VI ( o )
- (٦) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: عبور الفرات.
- Gardiner, Peet, Cerny: Sinaï, pp. 81-82 et pll. xlx-xx ( V )
  - Urk. lv, 1545-1548 ( A )
  - Urk. lv, 1560 (1. 15-16) ( 4 )
  - الأسماء الإفريقية: (19-18 1.1) ibid
    - Urk. lv, 1556 (1. 10-15) (\.)
    - Urk. Iv, 1551 (1. 14-16) (\\)
  - Gerny, in J.E.A., 1964, vol. 50, pp. 37-38 (\Y)
  - Vandier, in Journal des Savants, 1967, p.66 ( \r)
    - Urk. Iv, 1771 (18)
    - Urk. iv, 1718 (1. 10-11) (\o)
- (١٦) عن هذه المصطلحات المحسوسة راجع: Empire des Ramsès, p. 399.
  - Urk. Iv, 1662-1663 (\V)
  - (١٨) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: تحوتمس الثاني...

```
الفصل السابع: تحوتمس الرابع،
```

Breasted: AR, vol. 2 § 844 ( \ 4 )

Urk. Iv, 1659-1661 (Y.)

Urk. Iv, 1731 (1. 9-11) (Y\)

(٢٢) راجع فيما بعد: القصل السابع: رجال البلاط.

(٢٣) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: الأيديولوچيا الإمبراطورية الأولى.

(٢٤) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: القواد العسكريون.

(٢٥) (الواجهة الشرقية من الجناح الجنوبي) Urk. Iv, 1722-1723

Urk. Iv, 1656-1657 (YT)

(٢٧) راجع فيما سبق: الفصل السادس: الشكر والحمد وأول حلف سياسي.

(۲۸) تشیید معبد،

EA 4-nº3. Traduction de Gilbert Lafforgue (۲۹)

Pirenne: Civilisation, II, p.236 (T.)

Pirenne: ibid, II, p.238 (T1)

EA 33-nº1. Traduction de Gilbert Lafforgue (TT)

(٣٣) راجع فيما بعد: الفصل السابع: الملكات والزوجات،

Pirenne: ibid, p. 246 (TE)

lbid., p. 245 (To)

Urk. Iv, 1869 (1, 1-7) (۲٦)

Urk. lv, 1932 (1, 8-19) (7V)

Habachi: Tell Basta, pp. 104-107, pll. 28-29.

Hayes, in JNES, 1951, vol.x, pp. 82-85 (YA)

- Urk. lv, 1891 (1. 4-9) (T4)
  - Urk. Iv, 1860 (1.1) (£.)
- Urk. lv, 1954 (1. 12-13) (£\)
- Vandier, in Monuments Piot, 1966. tome 54, pp. 7-10 (£Y)
  - Urk. Iv, 1741 (1. 8-15) (£T)
  - Davis: Tomb of louya, pp. xv-xvl ( £ £ )
  - Gauthier: Livre des rois, p. 335 (مکرر ٤٤)
    - Urk. Iv, 1770 (1. 6-9) ( & o )
    - Urk. Iv, 1770 (1. 14) (£7)
    - Empire des Ramsès, p. 168 sqq ( £ V )
      - Urk. Iv, 1866 (1. 9-10) (£A)
      - Urk. Iv, 1737 (1. 8-16) ( £4)
    - in Kemi, 1959, vol. 15, pp. 23-33 (o·)
      - (٥٠ مكرر) راجع فيما بعد:

القصل السابع: في النوبة وفي السودان.

- (١٥) راجع فيما سبق: الفصل السابع: الأحلاف والإتحادات والمعاهدات.
  - Varille, in A.S.A.E., 1940, vol. XL, pp.651-657 (oY)
  - (٥٣) راجع فيما بعد: الفصل التاسع: وهن الملوك وضعفهم.
- Van de Walle, in C.E., 1968, vol. 85, pp. 36-54 (o £)

Helck, in C.E., 1969, vol. 87, pp. 22-25

- Urk. Iv, 1776, (1. 8-16) (00)
- Varille, in B.I.F.A.O., 1930, vol. 30, pp. 497-507 (⋄┐)

- Urk. Iv, 1913, 1.20 (oV)
- (٨٨) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: كبار الكهنة.
  - Urk. iv, 1635 (1. 16 et 18) (o4)
- C. Vandersleyen, in C.E. 1968, nº86, pp. 234-258 (%)
  - Josephos, Contra Apion, 1, 26 (11)
- (٦٢) قد يعنى ذلك، ان الحجر الرملى جاء من الجبل الأحمر، قرب هليوپوليس، المكان المقدس للإله أتوم.
  - Urk. Iv, 1820-1823 (77)
- (٦٤) تم دراسة المعبد والتنقيب فيه بمعرفة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية IFAO. راجع: (٦٤) Robichon et Varille, Le temple du scribe royal Amenhotep, fils de Hapou. Le Caire, 1936.

Varille: Inscriptions d'Amenhotep, p.15 (%)
(Statue nº103 du British Museum).

- (٦٦) الإلتباس متعمد بالاشك. فهل المقصود الحورس الملكي أو حورس أتريبس؟
  - Varille: Inscriptions d'Amenhotep, p.35 (1. 1-8) (٦٧)
    - (٦٨) (متحف القاهرة)
    - (٦٩) (متحف القاهرة) (٦٩)
      - Urk. Iv, 1827-1828 (V.)

كان رقم "١١٠"، هو السن المثالي في نظر المصريين.

- Urk. Iv, 1811-1812 (V\)
- (على مُريم في متحف ليدن)
- (٧٢) منطقة منف. قرب سرابيوم سقارة.

```
Urk. Iv, 1794-1795 (VT)
```

Kate Bosse - Griffiths. in JEA, 1955, vol. 41, pp. 56-63

Varille, in A.S.A.E., 1940, vol. XL, pp. 601-606.

Yoyotte: Les trésors des Pharaons, Genève, 1968; p.81 (9Y)

- Davies: Two officials, pl. XXI (97)
  - Urk. Iv, 1595-1596 (4£)
  - Urk. Iv, 1589-1590 (90)
  - Urk. Iv, 1591 (1. 10-20) (٩٦)
- (٩٧) راجع فيما سبق: المقدمة: الأداب والفنون.
- Posener, Sauneron, Yoyotte: Dictionnaire, p.173 (%A)
- Abdel Mohsen Bakir: Slavery in Pharaonic Egypt, Le Caire, 1942 (99)
  - Urk. lv, 1739-1740 (\...)
  - Urk. Iv, 1740 (1. 12-13) ( \ . \ )
  - Barguet: Temple d'Amon-Rê, p. 95 (1.1)
  - J. Yoyotte, in C.E., 1953, nº55, pp. 28-38 (1.7)
    - J. Leclant, in R.E., 1951, tome 8, pl. IV ( $1 \cdot \xi$ )
  - (١٠٥) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: مسالَّت العالم.
    - Urk. Iv, 1552 (1. 3-9) (1.7)
    - (١٠٧) راجع فيما سبق: الفصل الثالث: المعابد والآلهة.
      - Urk. Iv, 1654 (1. 3-15) (1. A)
  - Urk. Iv, 1722-1724; 1726 (1. 7-13); 1728 (1. 8-16) (1. 9)
    - (١١٠) هذا الوصف والوصف التالي، قائم على أعمال:
- A. Varille: Karnak I. Le Caire, 1943, pp. 1-8.
  - (١١١) راجع فيما سبق: الصفحات الأخيرة من الفصل الثاني،
    - Varille: Karnak I, pll. XXII-XXIX (111)
    - J. -J. Clere, in R.E., 1963, vol. 15, pp. 121-123 ( \ \ \ \ \ \ )

- Urk. lv, 1754, (1. 2-8) (\\£)
  - Urk. Iv, 1650-1651 (\\o)

تم الكشف عن هذا اللوح الحجرى في معبد الملك مر إن يتاح.

- Empire des Ramsès, pp. 238 sqq (\\\)
- (١١٧) راجع فيما سبق: الفصل السابع: في النوية وفي السودان.
  - Barguet: Empire des conquérants, pp 24-25 (\\A)
    - Urk. IV, 1709 (1. 10-13) ( \ \ 1)
    - (١٢٠) راجع فيما سبق: الفصل السابع: بلاط طبية.
  - B. J. Kemp. in JEA, 1977, vol. 63, pp. 71-82 (\Y\)
    - Urk. lv, 1672 (1. 7-19) (\YY)
    - Barguet: Empire des conquérants ( \ YT)
      - (371) bidl
  - (١٢٥) راجع فيما سبق: المقدمة: أمون وتأسيس الكرنك.
  - (١٢٦) راجع فيما سبق: الفصل السابع: الملكات والزوجات.
    - Urk. lv, 1655 (1. 1-13) (\YY)
- (١٢٨) راجع فيما بعد: الفصل التاسع: توت عنخ أمون وعودة الآلهة.
  - (أعمال الترميم التي قام بها توت عنخ أمون).
    - Urk. Iv, 1745 (1. 14-15) ( \Y4)
  - C. Maystre, in B.S.F.E., 1969, nº53-54, p.5 sqq (\r.)
    - T. P. § 782 D (p. 63) (\T\)
      - Urk. Iv, 82 (1. 13) (17Y)

- (١٣٣) راجع فيما سبق: الفصل الرابع: بعض أعيان الدولة الأخرين....
  - القصل السابع: رجال البلاط
  - الفصل السابع: المعماريون والنحاتون...
  - (١٣٤) راجع فيما سبق: الفصل السادس: ملك قدير، قوى الشكيمة.
    - (١٣٥) الوحدانية في ذهن المؤمن، لا تستبعد وجود عقائد أخرى.
      - (١٣٦) اسم معبد التطهير في مصر السفلي.
      - (١٣٧) راجع فيما بعد: الفصل الثامن: العمارئة.
- (۱۲۸) تجانس صوبتي بين كلمتي رمتي (أي: البشر) ورمت (أي الدموع).
  - (١٣٩) ثلاثة أشكال للإله الأوحد المتفرد،
  - Grébaut: Hymne à Ammon Ra, Paris, 1874 (\٤.)
  - (١٤١) راجع فيما سبق: الفصل السابع: تحوتمس الرابع وما بعده.
    - Urk. Iv, 1612 (1.5) (184)
    - Shorter, in J.E.A. 1931, vol. 17, pp. 2-3 (\£r)
    - (١٤٤) راجع فيما سبق: الفصل السابع: وأخذ الكربك يتوسع.
      - Urk. Iv, 1935 (1. 17-18) (\£o)
        - Urk. Iv, 1780 (1. 17) (127)
        - Urk. lv, 1943-1946 (\£Y)
      - P. Garelli: Proche Orient, pp. 163-164 (\ £ A)
      - Knudtzon: El Amarna Tafeln, pp. 497-501 (\٤٩)
        - Ibid., pp. 347-349 (\o.)
- (١٥١) سبق الأمدوث الثالث، أن تزوج أخت توشراتا. راجع فيما سبق: الفصل السابع: الأحلاف والإتحادات والمعاهدات.

ويضفى هذا الرباط العائلي قيمة مزدوجة على لفظ «أخي»، وهي تسمية تقليدية فيما بين الملوك.

Knudtzon: El Amarna Tafeln, pp. 153-155 (\oY)

(١٥٢) نجد ملخصًا لجميع الفرضيات في:

J. Vandier, in Journal des savants, 1967, pp. 65-91.

## هوامش الفصل الثامن

Urk. Iv, 1783 (1. 11-15) (1)

```
Urk. Iv, 1963, 1.8 ( Y )
                           Ramadan Saad, in Kemi, 1970, vol. xx, pp. 187-193 ( \Upsilon )
                (٤) راجع فيما سبق: الفصل السابع: السياسة والدين. الفقرات الأخيرة.
                                      Barguet: Empire des conquérants, p.21 ( o )
                 (٦) راجع فيما سبق: الفصل السابع: السياسة والدين: الفقرات الأولى.
                                            ( ٧ ) داخل خرطوش: أسماء ملكية جديدة،
                             ( ٨ ) هذه الفقرة مهشمة تهشيمًا بالغًا. وقد أعاد صياغتها:
Davies, Amarna, vl. p.29.
Davies, Amarna, vl. pl.XXVII
                                                                              (9)
Sandman, Texts from the time of Akhenaten, pp. 93-96.
                 (١٠) راجع فيما سبق: الفصل السابع: السياسة والدين: الفقرات الأولى،
                                                    C. L. Textes, pp. 236-250 (11)
                                                       الا مكرر) 1bid., p. 250-260 مكرر)
                               (١٢) راجع فيما سبق: الهامش ١٣٣ من القصل السابم،
            (١٣) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: القواد العسكريون: الفقرات الأخيرة.
                                            Empire des Ramsès, pp. 141-143 (\ \ \)
Davies: Amarna, vl. pl. xxl
                                                                              (10)
Sandman, Texts from the time of Akhenaten, pp. 84-85
                                              (١٦) الشمس هي «أم» البشر، (هكذا).
```

- (مع مراعاة مع ذلك أن الشمس اسم مذكر في اللغة المصرية القديمة. المترجم)
  - Urk. Iv, 1971 et 1972 (\V)
  - . Urk. Iv, 1982-1983 (\λ)
  - In R.E., 1976, vol. 28, pp. 148-151 (\4)
- (٢٠) راجع فيما سبق: الفصل الثامن: المقاطع الأخيرة من «الورع وعدم التسامح».
  - راجع فيما بعد: الفصل الثامن: المقاطع الأخيرة من «خدم أتون».
    - (٢١) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: «معالم مصر الأثرية».
    - Sandman, Texts from the time of Akhenaten, pp. 13-14 (YY)
      - Barguet: Empire des conquérants, p. 64 (YY)
        - Ibid (YE)
    - (٢٥) راجع فيما بعد: الفصل الثامن: العودة إلى طبية، بعد الوفاة.
      - H. Brunner, in Z.A.S., 1938, vol. LXXIV, pp. 104-108 (Y1)
        - Davies: Amarna, III, pl. IV (YV)
          - Ibid., pl. VI (YA)
        - Davies: Amama, I, pl. VI (Y4)
          - ' Urk. IV, 2003-2004 (T+)
        - Davies: Amarna, I, pl. XV (Y1)
          - Urk. IV, 2004-2005 (TY)
  - Sandman: Texts from the Time of Akhenaten, p.24 (1. 1-7) (TT)
    - (٣٤) راجع فيما سبق: الفصل السابع: رجال البلاط.
      - Urk. IV, 1782 (1. 2-4 et 11-12) (To)

- (٣٦) راجع فيما سبق: الفصل الثامن: ٣. تل العمارنة.
  - Davies: Amarna, V, p.9 (YV)
- Sandman, Texts from the time of Akhenaten, p. 61 (1.8-16) (TA)
  - Davies: Amama, VI, pl. IV (Y4)
  - Sandman, Texts from the time of Akhenaten, pp. 79-80 ( $\xi$ .)
    - Davies: Amarna, IV, pl.XX (£\)
      - Ibid, III, plf. XIII sqq (EY)
  - Sandman, Texts from the time of Akhenaten, pp. 36-37 (£T)
    - EA 16D- Traduction Gilbert Lafforgue (££)
- (٤٥) راجم فيما سبق: الفصل السابع: الأحلاف والإتحادات والمعاهدات.
  - EA 10, nº3 Traduction Gilbert Lafforgue (£7)
  - EA 10, nº4 Traduction Gilbert Lafforgue ( £ V )
- (٤٨) راجع فيما سبق: الفصل السابع: الفقرات الأخيرة من: الأحلاف والإتحادات والمعاهدات.
  - EA7 Traduction Gilbert Lafforgue ( ٤٩)
- (٥٠) راجع فيما سبق: الفصل السابع: الفقرات الأخيرة من: الأحلاف والإتحادات والمعاهدات. والفقرات الأولى من: أولى عناصر القانون الدولي.
- (١٥) الأميرة الميتانية التى طلب أمنصوب الثالث الزواج منها. راجع: الفصل السابع: التهديدات تحاصر الإمبراطورية، ولكن تزوجها أمنحوب الرابع، وذهب البعض إلى الخلط بينها وبين نفرتيتي.
- (٥٢) الموفد الميتاني والموفد المصرى وكانا متخصيصين في العلاقات بين البلدين، راجع فيما سبق: الفصل السابع: السلك الدبلوماسي.
  - (۲ه مکرر) Knudtzon: El Amarna Tafein, pp. 223-227

- Garelli, Proche Orient, p. 165 (or)
- Pirenne: Civilisation, II, pp. 321-322 (o £)
- (٥٥) راجع فيما سبق: القصل الثامن: السياسة في حالة ضعف خطير.
- Davies (Thécdore M.): The Tomb of Queen Tiyi, Londres 1910 (ol)
  - The Royal Mummies, Le Caire, 1912, p. 51 sqq (oV)
    - in A.S.A.E. 1931, vol. 31, pp. 115-122 (oA)
      - in JEA. 1957, vol. 43, pp. 10-25 (o4)

## هوامش الفصل التاسع

```
W. Helck, in Lexikon, Bd. I. col. 838 ( 1 )
                                ( ٢ ) راجع فيما سبق: الفصل الثامن: رفاق تل العمارنة.
                                                                        ( ۲ ) راجع:
J. Vandier, in Journal des Savants, art. Cit. pp. 65-91
                                                           Urk. Iv, 2038-2040 ( & )
                                          ( ٥ ) الملوك القدامى المتوفون أو المؤلِّهون (؟).
                                                           Urk. lv, 2025-2032 ( 7 )
                                                         Urk. Iv, 2048 (1. 5-6) ( V )
                                                           Urk. Iv, 2046-2047 ( A )
                                                           Urk. Iv, 2049-2050 ( 4 )
                                        Davies: Tomb of Huy, pl. XXVII-XXVIII (\.)
                                                            Urk. Iv, 2071 (1.4)(\\)
                                                     (١٢) تاج خاص بالإله أوزيريس.
                                                            (۱۲) مدخل جيانة منف.
                                                Davies: Tomb of Huy, pl. XXI (\ E)
Carter et Mace: The Tomb of Tut-ankh-amen, 3 vol
                                                                              (10)
C. Desroches-Noblecourt: Toutankhamon
                                                          C. L. Textes, p.152 (\7)
                                Desroches-Noblecourt: Toutankhamon, pl. IV (\V)
                         Carter et Mace: The Tomb of Tutankhamen, pl. XLVI (\A)
```

- (١٩) راجع فيما سبق: الفصل السابع: التهديدات تحاصر الإمبراطورية.
  - Keith C. Seele, in JNES 1955, vol. XIV, pp. 168-180 (Y.)
    - Urk. Iv, 2109 (1. 9-11) (Y\)

### هوامش الفصل العاشر

```
Lexikon, Bd. IV, col. 252 ( 1 )
                                  Barguet, Leclant: Karnak-Nord, IV, p. 55-56 ( Y )
                                       ( ٣ ) حرفيًا: «ثور أمه» – أحد أشكال الشمس.
Urk. Iv, 2113-2119
                                                                            ( & )
C. L. Textes, pp. 44-47
Urk. Iv. 2142-2161
                                                                            ( 0 )
C. L. Textes, pp. 81-84
                                                          Urk. Iv, 2094-2098 ( 7 )
               ( ٧ ) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: الأيديواوچيا الإمبراطورية الأولى،
                                            Empire des Ramsès, p. 141, sqq ( A )
                                 (٩) راجع فيما سبق: الفصل التاسع: ظلال التاريخ.
                                                     Urk. Iv, 2085 (1. 17-21) (\.)
                                                          Urk. Iv, 2126-2128 (\\)
                                                       Urk. Iv, 2128 (1. 3-8) (\Y)
                                    (١٢) عن هذا الموضوع في عصر الرعامسة راجع:
Empire des Ramsès, p. 395.
                                                          Urk. iv, 2138-2139 (\ £)
                                  (١٥) راجع فيما سبق: الفصل الخامس: العسكريون.
```

لا تعتبر قائمة المراجم التالية شاملة ومستفيضة.

تضم القائمة الأولى المراجع التي ذكرت أكثر من مرة بين دفتي هذا الكتاب. أما المراجع التي لم تذكر سوى مرة واحدة فقد وردت في هوامش الكتاب.

تلى ذلك قائمة بأهم البوريات.

أ، المراجع:

تحل هذه العبارة محل العبارة الفرنسية:

A. Ouvrages cités en abrégé

ب. النوزيات واختصارتها

تحل هذه العبارة محل العبارة الفرنسية

B. Revues citées

## (أ) المراجع

BARGUET: Empire des conquérants.

Le monde égyptien. Les Pharaons. Vol. II. L'Empire des conquerants. Paris, Gallimard, 1979. (L'architecture, par Paul Barguet, pp. 9-65.)

BARGUET: Temple d'Amon-Rê.

GUET: Temple d'Amon-Rê, /
BARGUET (Paul): Le temple d'Amon-Rê à Karnak. Essai d'exégèse. Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1962; XIX, 368 pp., XLII pl. (Recherches d'archéologie, de philologie et d'histoire, tome XXI.)

BARGUET-LECLAN-ROBICHON: Karnak-Nord.

Karnak-Nord. IV. (1949-1951). Le Caire, Imprimerie de l'IFAO, 1954, fasc. 1: 196 pp., fasc. 2: CXLVIII pll. (Fouilles de l'IFAO, tome XXV.)

BREASTED: Ancient Records.

BREASTED (J. H.): Ancient Records of Egypt. Chicago, 1906-1907, 5 vol. Vol. 2: The Eighteenth Dynasty.

The Cambridge Ancient History. Vol. II. Part 1: History of the Middle East and the Aegean Region (1800-1380 BC.). Cambridge, Cambridge University Press, 2° éd. 1978. XXI +868 pp.

CAMINOS: Gebel Silsileh.

CAMINOS (Ricardo A.): Gebel es-Silsilah. I. The Shrines. London, Egypt Exploration Society, 1963; 105 pp., 75 pl.

CAMINOS: Ibrim.

CAMINOS (Ricardo A.): The Shrines and rock-inscriptions of Ibrim. London, Egypt Exploration Society, 1968; 113 pp., 42 pll., 4 figg.

CARTER (H.) ET MACE:

The Tomb of Tut-ankh-Amen. London, 1923-1933, 3 vol.

C.L. TEXTES:

LALOUETTE (Claire): Textes sacrés et l'extes prosancs de l'ancienne Egypte. Paris, Gallimard. 1984; 345 pp. (Collection UNESCO d'œuvres représentatives.)

DAVIES: Amarna.

DAVIES (N. de Garis): The Rock-Tombs of El Amarna. Londres, Egypt Exploration Fund. 1903-1908: 6 vol.

DAVIES: Kenamun.

DAVIES (N. de Garis): Tomb of Ken-Amûn at Thebes, New-York, Metropolitan Museum of Art. 1930, 2 vol.

DAVIES: Private tombs.

DAVIES (N. de Garis): Scenes from some Theban tombs. Oxford, University Press, 1963; 22 pp., XXIV pll. DAVIES: Rekhmirê.

DAVIES (N. de Garis): Tomb of Rekh-mi-re at Thebes. New-York, Metropolitan Museum of Art. 1943. 2 vol.

DAVIES: Tomb of Amenmose.

Voir DAVIES: Tomb of Menkheperreseneb.

DAVIES: Tomb of Huv.

DAVIES (N. de Garis): The Tomb of Huy, Viceroy of Mubia in the Reign of Tutankhamun in 40). Londres, Egypt Exploration Fund, 1926.

DAVIES: Tomb of Menkheperreseneb.

DAVIES (N. de Garis): The Tomb of Menkheperrasonb, Amennose and another (nº 86, 112, 42 and 226). Londres. Egypt Exploration Fund, 1932.

DAVIES: Two Officials.

DAVIES (N. de Garis): The Tombs of two Officials of Thutmosis the Fourth (nº 75 and 90). London, Egypt Exploration Fund, 1923.

DAVIS: Tomb of Iouiya.

DAVIS (Théodore M.): The Tomb of Iouya and Touiyou.

London, A. Constable & Co., 1907; XXX + 48 pp., 10 pll.,

figg.

DAVIS: Tomb of Tuthmosis IV.

CARTER, NEWBERRY: The Tomb of Tuthmosis IV. Westminster, Constable & Co., 1904; XLVI + 150 pp., XXVII, 21

ter, Constable & Co., 1904; XLVI + 150 pp., XXVII, 21 pll., figg.

DESROCHES-NOBLECOURT: Toutankhamon.

DESROCHES-NOBLECOURT (Christiane): Toutankhamon.
Paris, Hachette, 1963: 214 pp. 32 ill.

DITTENBERGER: O.G.1.S.
DITTENBERGER (W.): Orientis Graeci inscriptiones selectae.
Leipzig, 1903-1905, 2 vol.; 2° éd., 1960.

EDGERTON: Tuthmosid Succession.

EDGERTON (William F.): The Tuthmosid Succession. Chicago, University of Chicago Press, 1933; X + 43 pp.

Empire des Ramsès.

LALOUETTE (Claire): L'Empire des Ramsès. Paris. Fayard.

1985: 539 pp., ill.

Enseignement de Kheti III. VOLTEN (Aksel): Zwei altägyptische Politische Schriften. Copenhague, Einar Munksgaard. 1945; pp. 3-103. (= Analecta Aegyptiaca, vol. IV.)

GARDINER: Late Egyptian Stories.

GARDINER (Alan H.): Late Egyptian Stories. Bruxelles. Fondation egyptologique Reine Elisabeth. 1932. (Bibliotheca Aegyptiaca, vol. I.)

GARDINER, PEET, ČERNY: Sinaï.

GARDINER (Alan). PEET (Eric), ČERNY (Jaroslav): The Inscriptions of Sinaï. Londres, Egypt Exploration Society. 1955: 2 vol.

GARELLI: Proche-Orient asiatique.

GARELLI (Paul): Le Proche-Orient asiatique. Des origines aux invasions des Peuples de la mer. Paris. P.U.F.. 1969: 377 pp. (Coll. nouvelle Clio. 2.)

GAUTHIER: Livre des rois.

GAUTHIER (H.): Le livre des rois d'Égypte. Le Caire. 1912.

(Mémoires de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire, vol. 18.) Tome II.

GITTON: Ahmes-Nefertary.
GITTON (Michel): L'épouse du dieu Ahmes Nefertary. Paris.
Les Belles Lettres. 1975: 108 pp. (= Annales de l'Université de Besançon. nº 172.)

HABACHI: Sixteen Studies.

HABACHI (Labib): Sixteen Studies on Lower Nubia. Le Caire, Institut français d'archéologie orientale, 1981; 282 pp., 5 pll. (Supplément aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte, Cahier nº 23.)

HABACHI: Tell Basta.

HABACHI (Labib): Tell Basta. Le Caire, Imprimerie de l'IFAO, 1957; XVI + 144 pp. 43 pll., figg.

HAYES: Royal Sarcophagi.

HAYES (William C.): Royal Sarcophagi of the XVIII th. dynasty. Princeton, Princeton University Press. 1935; 211 pp., XXV pll.

HELCK: Agyptologische Studien.

ägyptologie, Bd. 3),

HELCK (W.): Die Berufung des Veziers Ouser. Berlin, Akademie Verlag, 1955. (Agyptologische Studien, n° 29.)

HELCK: Zur Verwaltung.

HELCK (H.W.): Zur Verwaltung des mittleren und neuen Reichs. Leiden Brill, 1958; VIII + 550 pp: (= Probleme der

Karnak:

TRAUNECKER (Claude), GOLVIN (Jean-Claude): Karnak. Résurrection d'un site. Paris, Pavot, 1984; 238 pp., 197 ill.

Karnak I:

VARILLE (A.): Karnak. Le Caire, I.F.A.O., 1943; 50 pp. CV pll.

Karnak VI:

Karnak VI. 1973-1977. Le Caire, Imprimerie de l'IFAO, 1980.

KITCHEN: Pharaoh triumphant.

KITCHEN (Kenneth A.): Pharaoh triumphant. The life and times of Ramses II. Warminster, Aris and Phillips, 1982; 272 pp., figg.

KNUDTZON: El Amarna Tafeln.

KNUDTZON (J.A.): Die El Amarna Tafeln. Leipzig. 1908 ct 1915, 2 vol.

KRI:

KITCHEN (Kenneth A.): Ramesside Inscriptions. Oxford, Blackwell, publication en cours depuis 1969.

LEFEBVRE: Contes et romans.

LEFEBVRE (Gustave): Romans et contes égyptiens de l'époque pharaonique. Paris, Maisonneuve, 1949; XXVII + 232 pp.

LEFEBURE : Grands prêtres.

LEFEBVRE (Gustave): Histoire des grands prêtres d'Amon de Karnak jusqu'à la XXI dynastie. Paris. Geuthner. 1929: 303 pp., 5 pll. Lexikon.

Lexikon der Ägyptologie. Wiesbaden, Harrassowitz; depuis 1975, 5° volume en cours de parution.

MASPERO: Contes populaires.

MASPERO (Gaston): Les contes populaires de l'Égypte ancienne. Paris, Maisonneuve, 1882; LXXX + 227 pp.

MONTET: Byblos et l'Égypte.

MONTET (Pierre): Byblos et l'Égypte. Quatre campagnes de fouilles à Gebail. Paris, Geuthner, 1928-1929; 3 vol.

NAVILLE: Deir el Bahari.

NAVILLE: The temples of Deir el Bahari. London. Egypt Exploration Fund, 1895-1908; 6 vol.

PETRIE: Qoptos.

PETRIE (Sir Flinders): Koptos. Londres, B. Quaritch, 1896: 38 pp., XXVIII pll.

PETRIE: Gurneh.

PETRIE (Sir Flinders): Qurneh. London. Quaritch. 1909; VIII + 22 pp., 56 pll.

PIRENNE: Civilisation.

PIRENNE (Jacques): Histoire de la civilisation de l'Égypte ancienne. Tome II. Neuchâtel-Paris, 1963. 554 pp.

POSENER, SAUNERON, YOYOTTE: Dictionnaire.

POSENER (Georges). SAUNERON (Serge). YOYOTTE (Jean): Dictionnaire de la civilisation égyptienne. Paris, Hazan. 2º éd., 1970; 324 pp.

RATIÈ: Haishepsout.

RATIÉ: La reine Hatshepsout. Sources et problèmes: Leyde. Brill, 1979; 372 pp., 8 pll. (Université de Montpellier. Orientalia, I.)

SANDMAN: Texts from the time of Akhenaten.

SANDMAN (R.): Texts from the time of Akhenaten. Bruxelles, Fondation égyptologique. Reine Elisabeth. 1938: (Bibliotheca Aegyptiaca, vol. VIII.)

SÄVE-SÖDERBERGH: Private Tombs.

SÄVE-SÖDERBERGH (T.): Private tombs at Thebes 1. Four Eighteenth Dynasty Tombs. Oxford, 1957.

SETHE: Amun.

SETHE (Kurt): Amund und die acht Urgötter von Hermopolis. Eine Untersuchumg über Ursprung und Wesen des ägyptischen Götterkönigs. Berlin, Akademie der Wissenschaften. 1929; 130 pp., 5 pll.

SETHE: Urgeschichte.

SETHE (Kurt): Urgeschichte und älteste Religion der Ägypter. Leipzig. 1930: 2º éd., 1966: 196 pp., 3 cartes.

Textes des Sarcophages.

BARGUET (Paul): Textes des sarcophages égyptiens du Moyen Empire. Paris, Éditions du Cers, 1986; 725 pp.

T.P.

SETHE (Kurt): Die altägyptischen Pyramidendexten. Leipzig, J.C. Hinrich's, 1908; 4 vol. Urk.

Urkunden des aegyptischen Altertums. Leipzig. J.C. Hinrich'sche Buchhandlung, 1932-1961; 8 vol. Vol. IV: Urkunden der 18. Dynastie.

VANDERSLEYEN: Guerres d'Amosis.

VANDERSLEYEN (Claude): Les guerres d'Amosis, fondateur de la XVIII dynastie. Bruxelles, FERE 1971: 248 pp., 4 pll.

VAN SETERS: Hyksos.

VAN SETERS (John): The Hyksos. A new Investigation. Newhaven et Londres, Yale University Press. 2° ed. 1966; 220 pp.

VARILLE: Inscriptions d'Amenhotep.

VARILLE (Alexandre): Inscriptions concernant l'architecte Amenhotep sils de Hapou. Le Caire, IFAO, 1968: 164 pp. XIV pll. (= Bibl. d'études, tome XLIV.)

WADDELL: Manetho.

Manetho, Ptolemy, Tetrabyblos, Traduction W.G. Waddell et S.E. Robbins, Londres, 1940. (Loeb Classical Library.)

Wörterbuch der aegyptischen Sprache. Leipzig. J.C. Hinrich'sche. Buchhandlung, 1925-1931; 5 vol.

WINLOCK: Rise and fall.

WINLOCK (H.E.): The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes. New-York. Mac Millan Company, 1947; IX + 174 pp., 48 pll.

## (ب) الدوريات واختصارتها

AEGYPTUS.

Aegyptus. Rivista italiana di egittologia e di papirologia. Milano, Universita Cattolica.

AEPHE.

Annuaire de l'École pratique des hautes études. V section. Sciences religieuses. Paris.

ANCIENT EGYPT.

Ancient Egypt and the East. London and New York. Mac Millan & Co.

ARCHAEOLOGIA.

ASAE.

Annales du Service des Antiquités de l'Égypte. Le Caire. Imprimerie de l'Institut français d'archéologie orientale.

BIFAO. Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale.' Le

BSFE.

Bulletin de la Société française d'égyptologie. Paris.

CE.

Chronique d'Égypte. Bruxelles. Musces royaux d'art et d'histoire.

JARCE.

Journal of the American Research Center in Egypt. Le Caire.

JEA.

Journal of Egyptian Archaeology. London. Egypt Exploration Fund.

INES.

Journal of Near Eastern Studies. Chicago. University of Chicago Press.

JOURNAL DES SAVANTS. Journal des Savants. Paris. Institut de France.

KÊMI. Kêmi. Revue de philologie et d'archéologie égyptiennes et coptes. Paris, Geuthner.

KUSH.

Kush. Journal of the Sudan Antiquities Service. Khartoum. Sudan Antiquities Service.

Leipzig, J.C. Hinrichs.

MDAIK. Mitteilungen des deutschen Archäologische Instituts abieilung Kairo. Wiesbaden. Harrassowitz.

MONUMENTS PIOT. Monuments Piot. Paris, Institut de France.

RĖ. Revue d'égyptologie. Paris et Louvain.

ZÄS. Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde.

## المؤلفة

## كلير لالويت

#### **Claire Lalouette**

- من كبار علماء المصريات الفرنسيين.
- شغلت منصب أستاذة علم المصريات بجامعة السوربون.
- كانت أيضًا من الأعضاء البارزين في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة (IFAO).
  - متخصصة في الأدب المصرى القديم،
- سبق للمترجم أن نقل لها، إلى العربية بعض أشهر ما ألفته في هذا الموضوع: «الأدب المصرى القديم». دار الفكر. ١٩٩٢.
- «نصوص مقدسة ونصوص دنيوية من مصر القديمة» في مجلدين. دار الفكر. ١٩٩٦.

## المترجم

## ماهر فؤاد جويجاتي

- من مواليد ١٩٣٣. حاصل على ليسانس في الأدب الفرنسي. جامعة القاهرة، عام ١٩٥٤.
  - ترجم ١٨ كتابًا من الفرنسية إلى العربية في مجال علم المصريات.
    - من أهم ترجماته المنشورة:
      - الناس والحياة، ١٩٨٩.
    - المومياوات المصرية، في مجلدين، ١٩٩٧-١٩٩٩.
      - حضارة مصر الفرعونية. ١٩٩٨،
  - المعجم الوجيز في اللغة المصرية القديمة بالخط الهيروغليفي، ١٩٩٩.
    - عصور ما قبل التاريخ في مصر ٢٠٠١.
- (وبمناسبة ترجمة هذا الكتاب حصل المترجم على منحة من وزارة الثقافة الفرنسية لقضاء شهر في فرنسا).
  - معجم الأساطير المصرية ٢٠٠١.
  - العطور ومعامل العطور في مصر القديمة ٢٠٠٥.
- (وبمناسبة ترجمة هذا الكتاب حصل المترجم على منحة من وزارة الثقافة الفرنسية لقضاء شهر في فرنسا).
  - أمنحوتب الثالث ٢٠٠٥.

## المشروع القومى للترجمة

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى ، ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على وعود المستقبل، معتمدًا المبادئ التالية :

- ١- الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية .
- ٢- التوازن بين المعارف الإنسانية في المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية .
- ٣- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم وحضور العلم وإشاعة العقلانية
   والتشجيع على التجريب .
- ٤- ترجمة الأصول المعرفية التي أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعي في الثقافة
   الإنسانية المعاصرة، جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التي تضع القارئ في القلب
   من حركة الإبداع والفكر العالمين .
- ٥- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل
   بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى الثقافة .
  - ٦- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة .

## المشروع القومى للترجمة

| أحمد درويش                             | چرن کرین                      | اللغة العليا                       | -1          |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------|
| أحمد فزاد بلبع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط١)              | -4          |
| شوقي جلال                              | چورچ چیمس                     | التراث المسروق                     | -٣          |
| أحمد المضرى                            | إنجا كاريتنبكراا              | كيف تتم كتابة السيناريق            | -٤          |
| محمد علاء الدين منصور                  | إسماعيل فمنيح                 | تْرِيا مْي غَيبِرِية               | - 9         |
| سنعد مصلوح ووقاء كامل فايد             | ميلكا إثيتش                   | اتجاهات البحث اللسانى              | -1          |
| يوسف الأنطكي                           | لوسيان غوادمان                | العلهم الإنسانية والقلسقة          | ٠٧          |
| مصطفى ماهر                             | ماکس فریش                     | مشعلو الحرائق                      | -/          |
| محمود مجمد عاشور                       | أندرو. س. جودي                | التغيرات البيئية                   | -4          |
| محمد معتمم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى | چیرار چیئیت                   | خطاب الحكاية                       | -1.         |
| هناء عبد الغتاح                        | فيسوافا شيمبوريسكا            | مختارات شعرية                      | -11         |
| أحمد محمود                             | ديثيد براونيستون وأيرين فرانك | طريق الحرير                        | -14         |
| عبد الوهاب علوب                        | رويرتسن سميث                  | ديانة الساميين                     | -17         |
| حسن المودن                             | چان بیلمان نویل               | التحليل النفسى للأنب               | -12         |
| أشرف رفيق مفيفي                        | إدوارد لوسى سميث              | الحركات الفنية مئذ ١٩٤٥            | -10         |
| بإشراف أحدعتنان                        | مارت <i>ن</i> برنال           | أثينة السوداء (جـ١)                | F1-         |
| محمد مصطقى يدوئ                        | نيليب لاركين                  | مختارات شعرية                      | -14         |
| طلعت شاهين                             | مختارات                       | الشعر النسائي في أمريكا اللاتينية  | -14         |
| نعيم عطية                              | چورچ سفیریس                   | الأعمال الشعرية الكاملة            | -11         |
| یمنی طریف الخولی و بدری عبد الفتاح     | ج. ج. کراوٹر                  | قصة العلم                          | -4-         |
| ماجدة العناني                          | صىمد بهرنجى                   | خرخة وألف خرخة وقصص أخري           | -41         |
| سيد أحمد على الناصري                   | چرن أنتيس                     | مذكرات رحالة عن المصريين           | -77         |
| سعيد توفيق                             | هانز جيورج جادامر             | تجلى الجميل                        | -44         |
| یکر عباس                               | باتريك بارندر                 | ظلال المستقبل                      | <b>-</b> Y£ |
| إبراهيم الدسوقى شتأ                    | مولانا جلال الدين الرومي      | مثنری (٦ أجزاء)                    | -Yo         |
| أحمد محمد حسين هيكل                    | محمد حسين هپكل                | ديڻ مصر العام                      | 77-         |
| بإشراف: جابر عصفور                     | مجموعة من المؤلفين            | التنوع البشرى الفلاق               | -44         |
| متی ابر سنة                            | چون لوك                       | رسالة في التسامح                   | -YA         |
| يدر الديب                              | چیمس ب. کارس                  | الموت والوجود                      | -44         |
| أحمد فؤاد بليع                         | ك. مادهو بانيكار              | الوثنية والإسلام (ط2)              | -7.         |
| عبد الستار العلوجي وعبد الوهاب علوب    | چان سوفاجیه – کلود کاین       | مصادر دراسة التاريخ الإسلامي       | -41         |
| مصطفى إبراهيم فهمى                     | ديڤيد روب                     | الانقراض                           | -77         |
| أحمد فؤاد بليع                         | أ. ج. هوپكنڙ                  | التاريخ الاقتصادي لأقريقيا الغربية | -44         |
| حمنة إبراهيم المنيف                    | روچر آلن                      | الرواية العربية                    | 37-         |
| خليل كلفت                              | پول ب . دیکسون                | الأسطورة والحداثة                  | -40         |
| حياة جاسم محمد                         | والاس مارتن                   | نظريات السرد المديثة               | -٣٦         |

| جمال عبد الرحيم                          | بريچيت شيار                         | احة سيرة ومسيقاها                       | <b>-</b> ۲۷         |
|------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
| أنور مغيث                                | ألن تودين                           | نقد المداثة                             | ~YA                 |
| منيرة كروان                              | بيتر والكرت                         | الحسد والإغريق                          | -44                 |
| محمد عيد إبراهيم                         | آن سکستون                           | قصائد حب                                | -1.                 |
| عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحمود ماجد      | پيتر جران                           | ما بعد المركزية الأوروبية               | -13-                |
| أحمد محمود                               | بنچامین باربر                       | عالم ماك                                | 73-                 |
| المهدى أخريف                             | أوكتانيو پاڻ .                      | اللهب المزدوج                           | 73-                 |
| مارلين تأدرس                             | ألدوس هكسلى                         | بعد عدة أصياف                           | -21                 |
| أحمد محمود                               | رريرت ىيئا رچون فاين                | التراث المفدور                          | -10                 |
| محمود السيدعلى                           | بابلو نيرودا                        | عشرون قمىيدة حب                         | F3-                 |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأسبى المسيث (ج.١)         | -£Y                 |
| ماهر جويجاتي                             | قرائسوا دوما                        | حضارة مصر الفرعونية                     | -£A                 |
| عبد الوهاب علوب                          | هـ ، ټ ، نوریس                      | الإستلام في البلقان                     | -11                 |
| محمد برادة رعثماني الميلود ويوسف الأنطكي | جمال الدين بن الشيخ                 | ألف ليلة وليلة أن القول الأسير          | -0.                 |
| محمد أبو العطا                           | داريو بيانرييا وخ، م. بينياليستي    | مسار الرواية الإسبانى أمريكية           | 10-                 |
| لطفى قطيم وعادل دمرداش                   | ب. نوالليس وس ، روچسيفيتز وروجر بيل | العلاج النفسي التدعيمي                  | -oY                 |
| مرسى سعد الدين                           | أ . ف ، النجترن                     | الدراما والثعليم                        | -04                 |
| محسن مصيلحي                              | ج ، مایکل رالتون                    | المقهوم الإغريقي للمسرح                 | -08                 |
| على يوسف على                             | چرن بواکنجهوم                       | ما وراه الطم                            | -00                 |
| محمود علی مکی                            | فديريكو غرسية اوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ١)           | 70-                 |
| محمود السيد و ماهر البطوطي               | فديريكو غرسية اوركا                 | الأعمال الشعرية الكاملة (جـ٢)           | -eV                 |
| محمد أبن العطا                           | فديريكو غرسية لوركا                 | مسرحيتان                                | -aA                 |
| السيد السيد سهيم                         | كاراوس مونييث                       | المعبرة (مسرحية)                        | -04                 |
| صيرى محمد عبد القتي                      | چوهانز إيتين                        | التصميم والشكل                          | -7.                 |
| بإشراف : محمد الجوهرى                    | شاران، سيمور – سميث                 | موسوعة علم الإنسان                      | 17-                 |
| محمد خير البقاعي                         | رولان بارت                          | لذَّة النَّص                            | 77-                 |
| مجاهد عبد المنعم مجاهد                   | رينيه ويليك                         | تاريخ النقد الأنبي المنيث (ج٢)          | 77-                 |
| رمسی <i>س ع</i> وش                       | ألان وود                            | برتراند راسل (سیرة حیاة)                | 37-                 |
| رمسيس عهض                                | برتراند راسل                        | في مدح الكسل ومقالات أخرى               | -To                 |
| عبد اللطيف عبد الطيم                     | أنطونيو جالا                        | خمس مسرحيات أندلسية                     | <i>TT</i> -         |
| المهدى أغريف                             | فرناندو بيسوا                       | مغتارات شعرية                           | <b>V</b> /-         |
| أشرف المبباغ                             | فالنتين راسبهتين                    | نتاشا العجرز وقصص أخرى                  | <b>A</b> \$\infty\$ |
| أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد فهمي         | عيد الرشيد إبراهيم                  | العالم الإسمانهي في تراثل الترن المشرين | -71                 |
| عبد الصيد غلاب وأحمد حشاد                | أرخينيو تشانج روبريجث               | تقانة بحضارة أمريكا اللاتينية           | -Y•                 |
| حسين محمول                               | داريو فو                            | السيدة لا تصلح إلا للرمي                | -Y1                 |
| فزاد مجلی                                | ت . س . إليون                       | السياسي العجون                          | -٧٢                 |
| حسن ناظم وعلى حاكم                       | چين ب . ترمېكنز                     | نقد استجابة القارئ                      | -77                 |
| حسن بيومى                                | ل . ا . سیمیئوانا                   | صلاح الدين والماليك في مصر              | -V£                 |
|                                          |                                     |                                         |                     |

| -Vo         | فن التراجم والسير الذاتية                       | أندريه موروا              | أحمد درويش                 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------|
| -٧٦         | چاك لاكان وإغواء التحليل النفسى                 | مجموعة من المؤلفين        | عبد المقصود عبد الكريم     |
| -٧٧         | تاريخ النقد الأمبي الحديث (جـ٢)                 | رينيه ويليك               | مجاهد عبد المنعم مجاهد     |
| -YA         | العرلة : النظرية الاجتماعية رائقانة الكرنية     |                           | أحمد محمود وتورأ أمين      |
| -٧4         | شعرية التأليف                                   | بوريس أرسيئسكي            | سعيد الغائمي وناصر حلاوى   |
| -4.         | بوشكين عند «نافورة الدمورح»                     | ألكسندر پوشكين            | مكارم الغمري               |
| -41         | الجماعات المتخيلة                               | بندكت أندرسن              | محمد طارق الشرقارى         |
| -47         | مسرح ميجيل                                      | میجیل دی اُونامونو        | محمود السيدعلى             |
| -42         | مختارات شعرية                                   | غوتقريد بن                | خالد المعالى               |
| -45         | مرسوعة الأدب والنقد (جـ١)                       | مجموعة من المؤلفين        | عبد الحميد شيحة            |
| -40         | منصور الحلاج (مسرحية)                           | مىلاح زكى أقطاي           | عبد الرازق بركات           |
| <b>-</b> \^ | طول الليل (رواية)                               | جمال میر صانقی            | أحمد فتحى يوسف شتا         |
| -47         | نون والقلم (رواية)                              | چلال آل أحمد              | ماجدة العناني              |
| -44         | الابتلاء بالتغرب                                | جلال آل أحمد              | إبراهيم النسوقى شتا        |
| -41         | الطريق الثالث                                   | أنتونى جيدنز              | أحمد زايد ومحمد محيى الدين |
| -1.         | وسم السيف وقصص أخرى                             | بورخيس وأخرون             | محمد إبراهيم مبروك         |
| -11         | المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق            | باربرا لاسوتسكا – بشونباك | محمد هناء عبد الفتاح       |
| -47         | لمساليب ومضامين للسوح الإسبانوأمويكى المعاصو    | كارلوس ميجيل              | نادية جمال الدين           |
| -17         | محنثات العولة                                   | مايك فيذرستون وسكوت لاش   | عبد الرهاب علوب            |
| -18         | مسرحيتا الحب الأول والمنحبة                     | صمويل بيكيت               | فوزية العشماوى             |
| -10         | مختارات من المسرح الإسباني                      | أنطونيو بويرو بابيخو      | سرى محمد عبد اللطيف        |
| -47         | ثلاث زنبقات ووردة وقصص أخرى                     | نخبة                      | إبوار الخراط               |
| -17         | هوية فرنسا (مج١)                                | فرنان برودل               | بشير السباعي               |
| -14         | الهم الإنساني والابتزاز الصهيوني                | مجموعة من المؤلفين        | أشرف الصباغ                |
| -11         | تاريخ السينما العالمية (١٨٩٥–١٩٨٠)              | ديقيد روينسون             | إبراهيم قنديل              |
| -1          | مساطة العرلة                                    | بول هيرست وجراهام تومبسون | إيراهيم فتحى               |
| -1.1        | النص الروائي: تقنيات ومناهج                     | بيرنار فالبط              | رشيد بنحص                  |
| -1.7        | السياسة والتسامع                                | عبد الكبير المطيبي        | عز الدين الكتاني الإدريسي  |
| -1.7        | قبر ابن عربی یلیه آیاء (شعر)                    | عبد الوهاب المؤدب         | محمد بئيس                  |
| -1.8        | أويرا ماهوچنی (مسرحیة)                          | برتوات بريشت              | عبد الغفار مكارى           |
| -1.0        | مدخل إلى النص الجامع                            | چیرارچینیت                | عبد العزيز شبيل            |
| r.1-        | الأنب الأندلسي                                  | ماریا خیسوس رویبیرامتی    | أشرف على دعدور             |
| -1.7        | مسورة الفيائي في الشعر الأمريكي اللجيني المعاصر | نخبــة من الشعراء         | محمد عبد الله الجعيدى      |
| -1.4        | ثلاث دراسات عن الشعر الأندلسي                   | مجموعة من المؤلفين        | محمود على مكي              |
| -1.1        | حروب المياه                                     | چرن بولوك وعادل درویش     | هاشم أجمد محمد             |
| -11.        | النساء في العالم النامي                         | حسنة بيجرم                | منى قطان                   |
| -111        | المرأة والجريمة                                 | فرانسس هيدسون             | ريهام حسين إيراهيم         |
|             | الاحتجاج الهادئ                                 | أرلين علوى ماكليود        | إكرام يوسف                 |

| أحمد حسان                 | ۱۱۲- رایة التمرد مسادی پلانت                                                                  |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| نسیم مجلی                 | ١١٤- مسرحيتا حصاء كونجي وسكان المستنقع وول شوينكا                                             |
| سمية رمضان                | ٥١١ه غرفة تخص المرء وحده فرچينيا وواف                                                         |
| ئهاد أحمد سالم<br>        | ١١٦- امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون                                                    |
| منى إبراهيم وهالة كمال    | ١١٧ - الرأة والجنوسة في الإسلام ليلي أحمد                                                     |
| ليس النقاش                | ١١٨- النهضة النسائية في مصر بث بارون                                                          |
| بإشراف: روف عباس          | <ul> <li>١١٩ النساء والاسرة وقوانين الفلاق في التقريخ الإسلامي أميزة الأزهري معتبل</li> </ul> |
| مجموعة من المترجمين       | . ١٢٠ - الحركة النسائية والتطور في الشرق الأوسط ليلي أبو لغد                                  |
| محمد الجندى وإيزابيل كمال | ١٢١~ الدليل الصنفير في كتابة المرأة العربية فأطمة موسى                                        |
| مئيرة كروان               | ١٢٢ - نظام المبربية اللديم والنموذج المثالي الإنسان حجوزيف فوجت                               |
| أثرر محمد إبراهيم         | <ul> <li>الإمبراطورية العشائية وعلاقاتها الدولية أنينل الكسندرو فنادولينا</li> </ul>          |
| أحمد فؤاد بليع            | ١٧٤ - النمر الكانب: أوهام الرأسمالية المالمية   چوڻ جرأي                                      |
| سمحة الخولى               | ١٢٥- التمليل الموسيقي سيدرك ثورپ ديڤي                                                         |
| عبد الوهاب علوب           | ١٢٦ فعل القرامة فولڤائج إيسر                                                                  |
| بشير السباعي              | ١٢٧~ إرهاب (مسرحية) مسفاء فتحى                                                                |
| أميرة حسن نويرة           | ١٢٨ - الأدب المقارن المستيت                                                                   |
| محمد أبن العطا وأخرون     | ١٢٩- الرواية الإسبانية الماصرة ماريا دواورس أسيس جاروته                                       |
| شوقى جالال                | ١٣٠ الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك                                                       |
| <b>اویس بقط</b> ر         | ١٢١ - مصر القبيمة التاريخ الاجتماعي المجموعة من المؤلفين ا                                    |
| عيد الوهاب علوب           | ١٣٢- ثقافة العولة مايك فيذرستون                                                               |
| طلعت الشايب               | ١٣٢- الخوف من المرايا (رواية) طارق على                                                        |
| أحمد محمود                | ۱۳۶- تشریع حضارة باری ج. کیمب                                                                 |
| ماهر شفيق فريد            | و١٣٠ المختار من نقد ت. س. إليوت ت. س. إليوت                                                   |
| سنمر توفيق                | ١٣٦- فلاحو الباشأ كينيث كونو                                                                  |
| گامپایا منبحی<br>         | ١٣٧ - مذكرات ضابط ني العملة الفرنسية على مصر ﴿ جُوزِيفٌ مَارِي مُوارِيهُ                      |
| وجيه سمعان عبد المسيح     | ١٣٨ - عالم التليفزيون بين الجمال والعنف أندريه جلوكسمان                                       |
| مصطفي ماهر                | ١٣٩ - پارسيڤال (مسرحية) ريتشارد فاچنر                                                         |
| أمل الجبودى               | - ١٤٠ حيث تلتقي الأنهار هريرت ميسن ١٤٠٠                                                       |
| نعيم عطية                 | ١٤١ - اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين                                            |
| حسن بيومى                 | ١٤٢ - الإسكندرية : تاريخ ودليل أ. م. فورستر                                                   |
| عدلى السمرى               | ١٤٣ - قضايا التنظير في البحث الاجتماعي ديرك لايدر                                             |
| سلامة محمد سليمان         | ١٤٤ مناحبة اللوكاندة (مسرحية) كاراق جوانوني                                                   |
| أحمد حسان                 | ه ۱٤٥ موت أرتيمبو كروث (رواية) كارلوس فوينتس                                                  |
| على عيدالروف اليميي       | ١٤٦ - الررقة الحمراء (رواية) ميجيل دي لييس                                                    |
| عبدالففار مكارى           | ١٤٧ مسرحيتان تانكريد دورست                                                                    |
| على إبراهيم منوفي         | ١٤٨ - القصة القصيرة: النظرية والتقنية إنريكي أندرسون إمبرت                                    |
| أسامة إسبر                | ٩٤٩ _ النظرية الشعرية عند إليوت وأنونيس عاطف فضول                                             |
| منيرة كروان               | .١٥٠ التجربة الإغريقية رويرت ج. ليتمان                                                        |

| .4 10 .4.               | فرنان برودل                                    | ١٥١ - هرية فرنسا (مج ٢ ، جـ١)                       |
|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| پشیر السیاعی            | مجموعة من المؤلفين<br>مجموعة من المؤلفين       | ١٥٢- عدالة الهنود وتصمس أخرى                        |
| محمد محمد الخطابي       | مبعرب عن المرسي<br>فيولين فاتويك               | ١٥٢ - غرام الفراعنة                                 |
| قاطمة عبدالله محمود     | حين ساريت<br>فيل سليتر                         | ۱۵۶ - مدرسة فرانكفورت                               |
| خلیل کلفت<br>ا          | حين سبير<br>نخبة من الشعراء                    | ۰۵۰- الشعر الأمريكي المعاصر                         |
| أحمد مرسى<br>النه       | حب من السعراء<br>چى أنبال وآلان وأوديت فيرمو   | ١٥١- المدارس الجمالية الكبرى                        |
| مى التلمسائي            | چی ابنان را دن راولیت هیرمو<br>النظامی الکنجری | ۱۵۷ خسرو شيرين                                      |
| عبدالعزيز بقوش<br>ماددا | ،ستعمی ،ستجری<br>فرناڻ پرودل                   | ۱۵۸ – هوية فرنسا (مج ۲ ، جـ۲)                       |
| بشير الساعي             | حرص برودن<br>دیقید هوکس                        | ١٥٩- الأينيولوچية                                   |
| إبراهيم فتحى            | نیعید مریس<br>پول ایرایش                       | ١٦٠- ألة الطبيعة                                    |
| حسین بیومی              | بين بيرييس<br>أليخاندرو كاسونا وأنطونيو جالا   | ١٦١- مسرحيتان من المسرح الإسباني                    |
| زيدان عبدالطيم زيدان    | سيحاطرو حاسويا والطوييو جالا<br>يوحنا الأسيوي  | ١٦٢- تاريخ الكنيسة                                  |
| صلاح عبدالعزيز محجرب    |                                                | ١٦٢- مرسوعة علم الاجتماع (ج. ١)                     |
| بإشراف: محمد الجوهري    | جوربون مارشال<br>۱۰ دی -                       | ۱۹۶ - شامبولیون (حیاة من نور)                       |
| نبيل سعد                | چان لاکوټير<br>أ. ن. أفاناسيفا                 | ه ۱۲۰ حکایات الثعلب (قصیص اطفال)                    |
| سهير المسادقة           |                                                | ١٦٦ - العلاقات بين التينين والطبانين في إسرائيل     |
| محمد محمود أبوغدير      |                                                | ۱۹۷ - في عالم طاغور                                 |
| شکری محمد عیاد          | رايندرنات طاغور                                | ۱٦٨ - دراسات في الأدب والثقافة                      |
| شکری مصد عیاد           | مجموعة من المؤلفين                             | ۱۲۹- إبداعات أنبية                                  |
| شکری محمد عیاد          | مجموعة من المؤلفين                             | ۱۷۰ - الطريق (رواية)                                |
| بسام ياسين رشيد         | ميجيل دليبيس                                   | ( : 00) 000                                         |
| هدی حسین                | فرانك بيجو<br>• • •                            | (=30) - [-3                                         |
| محمد محمد الخطابي       | نخبة                                           | (3                                                  |
| إمام عبد الفتاح إمام    | واقر ت. ستيس                                   | 0-4- 0                                              |
| أهمد محمود              | إيليس كاشمور                                   | 3-1-1                                               |
| رجيه سمعان عبد المسيح   | اورينزو فيلش <i>س</i><br>                      | -0- 0- was :                                        |
| جلال البنا              | ترم تيتنبرج                                    |                                                     |
| حصة إبراهيم المنيف      | هنری ترواپا                                    | -0                                                  |
| محمد حمدى إبراهيم       |                                                | ۱۷۸ مختارات من الشعر اليبناني الحديث                |
| إمام عبد الفتاح إمام    | أيسرب                                          | ۱۷۹ حكايات أيسوب (تصم أطفال)                        |
| سليم عبد الأمير حمدان   | إسماعيل قصيح                                   | ۱۸۰ قصة جاريد (رواية)                               |
| محمد يحيى               | فنسنت ب. ليتش                                  | ١٨١- الله اللي الأدريكي من الكاثبتيك إلى الثمانيتيك |
| ياسين طه حافظ           | وب. پیتس                                       | ۱۸۲ - العنف والنبومة (شعر)                          |
| فتحى العشرى             | رينيه جيلسون                                   | ۱۸۳ چان کوکتو علی شاشة السینما                      |
| دسوقى سعيد              | هانز إبندورقر                                  | ١٨٤ - القاهرة: حالمة لا تنام                        |
| عبد الوهاب طوب          | ئوما <i>س تو</i> مسڻ<br>                       | ١٨٥- أسفار العهد القديم في التاريخ                  |
| إمام عبد الفتاح إمام    | ميخائيل إنوود                                  | ۱۸۹ – معجم مصطلحات غیجل                             |
| محمد علاء البين متمبور  | بزرج علوى                                      | ١٨٧- الأرضة (رواية)                                 |
| بدر الديب               | ألفين كرنان                                    | ١٨٨ موت الأدب                                       |
|                         |                                                |                                                     |

| *****                                   |                            |                                               |
|-----------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|
| سعيد الفائمي                            | ول دی مان                  |                                               |
| محسن سيد فرجاني                         | ك <del>ونقوشيون</del>      |                                               |
| مصطفی حجازی السید<br>د                  | الحاج أبو بكر إمام وأخرون  |                                               |
| محمود علاوی                             | زين العابدين المراغى       |                                               |
| محمد عبد الواحد محمد                    | پیتر أبراهامز              | ()                                            |
| ماهر شفیق آرید                          | مجموعة من النقاد           | ١٩٤ - مقتارات من النقد الأنجار-أمريكي العنيث  |
| محمد علاء الدين متصور                   | إسماعيل فصيح               |                                               |
| أشرف المنباغ                            | فالنتين رأسبوتين           | ١٩٦ - المهلة الأخيرة (رواية)                  |
| جلال السعيد الحقثاري                    | شمس العلماء شبلى النعمانى  | ١٩٧ - سيرة الفاروق                            |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                   | إيوين إمرى وأخرون          | ١٩٨- الاتصال الجماهيري                        |
| جمال أحمد الرقاعي وأحمد عبد اللطيف حماد | يعقوب لانداق               | ١٩٩- تاريخ يهود مصر في الفترة العثمانية       |
| قخزى لبيب                               | چیرمی سیبروك               | -٢٠٠ ضحاًيا التنبية: المقامة والبدائل         |
| أحمد الأنصارى                           | جوزايا رويس                | ٧٠١ - الجانب الديني للفلسفة                   |
| مجاهد عيد المتمم مجاهد                  | رينيه ويليك                | ٢٠٢ - تاريخ النقد الأدبي المديث (جـ٤)         |
| جلال السعيد الحفنارى                    | ألطاف حسين حالى            | ٣٠٣- الشعر والشاعرية                          |
| أحمد هويدى                              | زالمان شازار               | ٢٠٤ - تاريخ نقد العهد القديم                  |
| أحمد مستجير                             | لويجي لوقا كافاللي- سفورزا | م.٧-                                          |
| على يوسف ع <i>لى</i>                    | چیمس جلایك                 | ٢٠٦ - الهيولية تصنع علمًا جديدًا              |
| محمد أيو العطا                          | رامون خوتاسندير            | ۲۰۷ - لیل افریقی (روایة)                      |
| محمد أحمد صالح                          | دان أوريان                 | ٢٠٨- شخصية العربي في المسرح الإسرائيلي        |
| أشرف الصياغ                             | مجموعة من المؤلفين         | ٢٠٩- السرد والمسرح                            |
| يوسف عبد الفتاح فرج                     | سنائي الغزنوي              | ۲۱۰ مثنویات حکیم سنائی (شعر)                  |
| محمود حمدي عبد الغني                    | جرنا <b>ٹان کا</b> لر      | ۲۱۱- فردینان دوسوسیر                          |
| يوسنف عبدالفتاح فرج                     | مرزیان بن رستم بن شروین    | ٢١٢ - قصص الأمير مرزبان على اسان الحيوان      |
| سيد أحمد على الناميري                   | ريمون فلاور                | ۲۱۳ - مصر منذ ندوم نابلیون حتی رحیل عبدالناصر |
| محمد محيى الدين                         | · .                        | ٢١٤- قراعد جديدة المنهج في علم الاجتماع       |
| محمود علاوي                             | زين العابدين المراغي       | ه ۲۱- سیاحت نامه إبراهیم بك (جـ۲)             |
| أشرف المتباغ                            | مجموعة من المؤلفين         | ۲۱٦ - جرانب أخرى من حياتهم                    |
| نادية البنهاري                          | مسمويل بيكيت وهاروك بيئتر  | ۲۱۷ – مسرحیتان طلیعیتان                       |
| على إبراهيم منوفي                       | خوليو كررتاثان             | ٢١٨ - لعبة الحجلة (رواية)                     |
| طلعت الشايب                             | كازو إيشجورو               | ۲۱۹ - بقایا الیوم (روایة)                     |
| على يوسف على                            | باری پارکر                 | . ۲۲- الهيولية في الكون                       |
| رقعت سنلام                              | جریجوری جوزدانیس           | ۲۲۱ - شعریة کفافی                             |
| نسيم مجلى                               | رونالد جرای                | ۲۲۲ فرانز کافکا                               |
| السيد محمد نفادي                        | باول فيرابند               | ۲۲۳- العلم في مجتمع حر                        |
| مئى عبدالظاهر إبراهيم                   | برانکا ماجاس               | ۲۲۶ دمار یوغسلائیا                            |
| السيد عبدالظاهر السيد                   | باربيل جارثيا ماركيث       | ۲۲۰ حکایة غریق (روایة)                        |
| طاهر مجمد على البريري                   | ديثيد هريت لورانس          | ۲۲۱ - ارض المساء وقصائد أخرى                  |
|                                         |                            | - U U U U U U U U.                            |

.

| السيد عبدالظاهر عبدالله            | خوسيه ماريا ديث بوركى    | ٧٢٧-     المسوح الإسبائى فى المترن السابع عشو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماري تيريز عبدالسيح بخالد حسن      | چانیت رواف               | ٢٢٨ - علم الجمالية وعلم اجتماع الفن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| أمير إبراهيم العمري                | نورمان كيجان             | ٢٢٩- مأزق البطل الوحيد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| مصطفى إبراهيم فهمى                 | فرانسواز چاكوب           | ٣٢٠- عن النباب والفنران والبشر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| جمال عبدالرحمن                     | خايمى سالهم بيدال        | <ul><li>۲۲۱ النوافيل أو الجيل الجديد (مسرحية)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مصطفى إبراهيم فهمى                 | ترم ستونير               | ٣٣٢- ما بعد المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| طلعت الشايب                        | أرثر هيرمان              | ٣٣٣ - فكرة الاضمحلال في التاريخ الغربي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| قؤاد محمد عكود                     | ج. سبنسر تريمنجهام       | ٣٣٤ - الإسلام في السودان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| إبراهيم الدسوقي شتا                | مولانا جلال البين الرومي | ۳۲۵- بیوان شمس تبریزی (جـ۱)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| أحمد الطيب                         | ميشيل شودكيفيتش          | 777- الولاية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عنايات حسين طلعت                   | رويين فيدين              | ۲۳۷−   مصر أرض الوادي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ياسر محمد جاداله وعربى مدبولى أحمد | تقرير لمنظمة الأنكتاد    | ٣٣٨- العولة والتمرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق | جيلا رامراز - رايوخ      | 227- العربي في الأنب الإسرائيلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| صلاح محجوب إدريس                   | کای حافظ                 | ٢٤٠ - الإسلام والغرب وإمكانية العوار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ابتسام عبدالله                     | ج . م. کوټزي             | <ul><li>۲٤۱ في انتظار البرابرة (رواية)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| مبری محمد حسن                      | وايام إمبسون             | ٢٤٢- سيعة أنماط من النموض                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بإشراف: صلاح فضل                   | ليقى بروننسال            | ٢٤٢ - تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج١)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| نادية جمال الدين محمد              | لاورا إسكيبيل            | ٢٤٤ - الغليان (رواية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| توفیق علی منصور                    | إليزابيتا أنيس وأخرون    | ۲٤٥- نساء مقاتلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| على إبراهيم متوقى                  | جابرييل جارثيا ماركيث    | ۲٤٦- مختارات قصصية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| محمد طارق الشرقاوى                 |                          | ٧٤٧- الثقافة الجماهيرية والحداثة في مصر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| عبدا للطيف عبدالحليم               | أنطونيو جالا             | ٢٤٨ - حقول عدن الخضراء (مسرحية)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| رقعت سالام                         | دراجو شتامبوك            | ٧٤٩ - لغة التمزق (شعر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ماجدة محسن أباظة                   | طنيف فينك                | ٢٥٠ - علم اجتماع العلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بإشراف: محمد الجوهري               | جوردون مارشال            | ٥١١- موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| على بدران                          | مارجو بدران              | ٢٥٢- رائدات الحركة النسوية المسرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| حسن بیومی                          | ل. أ. سيمينوفا           | ٢٥٣- تاريخ مصر الفاطمية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| إمام عبد الفتاح إمام               | دیف روینسون رجودی جروفز  | ٧٥٤ - أقدم لك: الفلسفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إمام عبد الفتاح إمام               | دیف روینسون وجودی جروفز  | ٥٥٠ - أقدم لك: أفلاطون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| إمام عبد الفتاح إمام               | ديف روينسون وكريس جارات  | ٢٥٦- أقدم لك: بيكارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| محمود سيد أحمد                     | وايم كلى رايت            | ٧٥٧ - تاريخ الفلسفة الحديثة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| عُبادةً كُحيلة                     | سير أنجرس فريزر          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| فأروجان كازانجيان                  |                          | ٢٥٩- مختارات من الشعر الأرمني عبر العصور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| بإشراف: محمد الجوهري               |                          | <ul><li>٢٦٠ موسوعة علم الاجتماع (جـ٢)</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| إمام عبد الفتاح إمام               | زكى نجيب محمود           | the state of the s |
| محمد أبو العطا                     | إدواردو منبوثا           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| علی یوس <b>ف</b> علی               | چىن جريين                | ٢٦٢ - الكشف عن حافة الزمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لویس عوش                           | هوراس وشلى               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| أويس عوش                               | أوسكار وايلد وصمويل جونسون                  | و۲٦ء    روايات مترجمة                                                                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| عادل عيدالمتعم على                     | جلال أل أحمد                                | 5                                                                                                            |
| بدر الدین عرودکی                       | <u>ب</u> دن کندپرا<br>میلا <b>ن کن</b> دپرا | ( = 00)                                                                                                      |
| إبراهيم البسوقي شتا                    | مولانا جلال الدين الرومي                    |                                                                                                              |
| صبری محمد حسن                          |                                             | ۱۸ - نیوان شمس نبریزی (جه) ۲۱۸ - سط البزیرة العربیة وشرقها (جه)                                              |
| صبری محمل حسن                          | ريم چين بالدريف<br>مايم ديفور بالدريف       | ۲۱۰- وسط الجزير العربية وشرقها (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                        |
| شوقي جلال                              | ى چې چې دددد<br>ترماس سے . باترسون          | <ul> <li>١٧٠ والمقد الجرير العربية والتاريخ (ب٤٠٠)</li> <li>١٤٥٠ المضارة الغربية: الفكرة والتاريخ</li> </ul> |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                  | سى. سى. والترز                              | ۱۷۲- الاميرة الأثرية في مصر - ۲۷۲-                                                                           |
| عنان الشهارى                           |                                             | ۱۷۲- الابتيادة العربية من مسر<br>۲۷۲- الاسطل الاجتماعية والثقافية لمركة عرابي في مصر                         |
| محمود على مكى                          | رومولو جاييجوس                              | ۲۷۱ - الصيدة باريارا (رواية)                                                                                 |
| ماهر شفيق فريد                         | مجموعة من النقاد                            | ۱۷۶ - السنيدة بارباره (ريوي)<br>۲۷۵ - د.س إليرد شاعراً رنالناً وكاتباً مسرحياً                               |
| عبدالقادر التلمسائي                    | مجموعة من المؤلفين                          | ۱۷۵ - قائن إبيره تشرق وتصارف سرب<br>۲۷۲ - فتون السينما                                                       |
| أحمد فوزى                              |                                             | <ul> <li>۱۷۷ - الچينات والصراع من أجل الحياة</li> </ul>                                                      |
| ظريف عبدالله                           | .ورو<br>إسحاق عظيموف                        | ۲۷۸ - البدایات                                                                                               |
| طلعت الشأيب                            | ف س، سوندرز                                 | ١٧٨- الجديات<br>٢٧٩- الحرب الباردة الثقافية                                                                  |
| سمير عبدالصيد إبراهيم                  | بريم شند وآخرون                             | . ۲۸- الأم والنصيب وقصص أخرى                                                                                 |
| جلال الحقناري                          | عبد الحليم شرر                              | ١٨١- القريوس الأعلى (رواية)                                                                                  |
| سمیر حثا مبادق                         | اویس ووابرت                                 | ٢٨٢ - المروي العلم غير الطبيعية<br>٢٨٢ - طبيعة العلم غير الطبيعية                                            |
| على عبد الروف البمبي                   | خوان روافق<br>خوان روافق                    | ۲۸۳- السهل يحترق وقصص أخرى                                                                                   |
| أحمد عتمان                             | يوريبيديس                                   | ٢٨٤ - هرقل مجنوبًا (مسرحية)                                                                                  |
| سمين عبد الحميد إبراهيم                |                                             | ۱۸۱۰ مرس بین برای در ۱۸۱۰ مرس نظامی الدهاری                                                                  |
| محمود علاوي                            | زين العابدين المراغي                        | ۲۸۶ - سیاحت نامه ابراهیم بك (جـ۲)                                                                            |
| محمد يحيى وأخرون                       | انترني كنج                                  | ٢٨٧- الثقافة والعولة والنظام العالمي                                                                         |
| ماهر اليطوطي                           | ديڤيد اودج                                  | ۲۸۸- الفن الروائي                                                                                            |
| محمد نور الدين عبدالمنعم               | أبو نجم أحمد بن قوص                         | ۱٬۵۱۰ - میران منوچهری الدامغانی                                                                              |
| أحمد زكريا إبراهيم                     | چورچ موټان                                  | علم اللغة والترجمة<br>٢٩٠ - علم اللغة والترجمة                                                               |
| السيد عيد الظاهر                       |                                             | ٧٩١ - تاريخ المسرح الإسبائى فى المثن العشوين (جا                                                             |
| السيد عبد الظاهر                       | ۱) فرانشسکی رویس رامون                      | ٢٩٢ - تاريخ المسرح الإسبائى فى المتن العشوين (جـــ                                                           |
| مجدى توفيق وأخرون                      | روچر أان                                    | ٢٩٢ - مقدمة للأدب العربي                                                                                     |
| توقاي داجي                             | بوا <b>ل</b> و                              | ۲۹۶– فن الشعر                                                                                                |
| بدر الديب                              | چوزیف کامبل وبیل موریز                      | ه٢٩- سلطان الأسطورة                                                                                          |
| محمد مصطفى يدوى                        | وليم شكسبير                                 | ۲۹۲ - مکنٹ (مسرحیة)                                                                                          |
| يازى ماجدة محمد أنور                   | ية ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأمر              | ٢٩٧ - أن النص بين اليونانية والسريان                                                                         |
| مصطفى حجازى السيد                      | نخبة                                        | ٢٩٨- مأساة العبيد وقصص أخرى                                                                                  |
| هاشم أحمد محمد                         | چين مارکس                                   | ٢٩٩ - ثورة في التكتوارجيا الحيوية                                                                            |
| جمال الجزيرى ربهاء چاهين رإيزابيل كمال | <sub>ا)</sub> اوپس عوض                      | ه - ۲ - اصطورة برومتوس في الأديية الإنجابيةي والفرنسي (مع                                                    |
| جمال الجزيري و محمد الجندي             | ) لویس عیض                                  | 🕻 - 省 — السطورة بروشيوس في الأمين الإنبطيني واللونسي. (-ج)                                                   |
| إمام عيد الفتاح إمام                   | چون هیتون وجودی جروائز                      | ٣٠٢- أقدم لك: قنجنشتين                                                                                       |
|                                        |                                             | •                                                                                                            |

| إمام عبد الفتاح إمام  | چين هوپ ويورن غان لون        | أقدم لك: بوذا                         | -7.7  |
|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------|
| إمام عيد الفتاح إمام  | ريوس                         | أقدم لك: ماركس                        |       |
| صلاح عبد المبيور      | كروزيو مالابارى              | الجك (رواية)                          |       |
| ئبيل سعد              | چان فرانسوا ليوتار           | المماسة: النقد الكانطي للتاريخ        | F-7-  |
| محمود مکی             | ديثيد بابينر وهوارد سلينا    | أقدم لك: الشعور                       | -Y-V  |
| ممدوح عيد المنعم      | ستيف چونز وپورين فان او      | أقدم لك: علم الرراثة                  | -4.4  |
| جمال الجزيري          | أنجوس جيلاتي وأوسكار زاريت   | أقدم لك: الذهن والمخ                  | -4.4  |
| محيى الدين مزيد       | ماجى هايد ومايكل ماكجنس      | أقدم لك: يرنج                         | -11-  |
| فاطمة إسماعيل         | ر.ج کوانجووډ                 | مقال في المنهج الفلسفي                | -411  |
| أسعد حليم             | وأيم ديبويس                  | روح الشعب الأسود                      | -717  |
| محمد عبدالله الجعيدى  | خابیر بیان                   | أمثال فلسطينية (شعر)                  | -717  |
| هويدا السباعي         | چانیس مینیك                  | مارسيل دوشامپ: القن كعدم              | 317-  |
| كاميليا منبحي         | ميشيل برونديش والطاهر لبيب   | جرامشي في العالم العربي               | -710  |
| نسيم مجلى             | أي. ف. ستون                  | محاكمة سقراط                          | -117  |
| أشرف الصياغ           | س، شير لايموقا- س. زنيكين    | يلا غد                                | -۲1۷  |
| أشرف الصباغ           | مجموعة من المؤلفين           | الأدب الروسي في السنوات العشر الأغيرة | -714  |
| حسام نایل             | جايترى سپيقاك وكرستونر نوريس | مىور دريدا                            | -714  |
| محمد علاء الدين منصور | مؤلف مجهول                   | لمة السراج لمضرة التاج                | -77-  |
| بإشراف: مىلاح فضل     | لیٹی برو ٹنسال               | تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج2، جـ1)    | -771  |
| خالد مقلح حمزة        | دبليو يوچين كلينپاور         | وجهات تقار حديثة في تاريخ الفن الفربي | -777  |
| هانم محمد فوزی        | تراث يوناني قديم             | <b>نن</b> الساتورا                    | -777  |
| محمود علاوى           | أشرف أسدى                    | اللعب بالنار (رواية)                  | 377-  |
| كرستين يوسف           | فيليب بوسان                  | عالم الآثار (رواية)                   | -770  |
| حسن مىقر              | يورچين هابرماس               | المورنة والمسلمة                      | -777  |
| تونيق على متصور       | نخبة                         | مختارات شعرية مترجمة (جـ١)            | -777  |
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبد الرحمن الجامي  | يوسف وزايخا (شعر)                     | -778  |
| محمد عيد إبراهيم      | تد هیرن                      | رسائل عيد الميلاد (شعر)               | -779  |
| سأمى مبلاح            | مارةن شيرد                   | كل شيء عن التمثيل الصامت              | -77-  |
| سامية ىياب            | ستینن جرای                   | عندما جاء السردين وقصص أخرى           | -771  |
| على إبراهيم متوقى     | نخبة                         | شهر العسل وقميص أخرى                  | -777  |
| بکر عباس              | نبیل مطر                     | الإسلام في بريطانيا من ١٥٥٨-١٦٨٥      | -777  |
| مصطفى إيراهيم قهمى    | آرثر كلارك                   | لقطات من المستقبل                     | -772  |
| فتمي العشري           | ئاتالى ساروت                 | عصر الشك: دراسات عن الرواية           | -770  |
| حسن مناير             | نمس مصرية تبيمة              | متون الأهرام                          | -777  |
| أحمد الأنصاري         | چرزایا رویس                  | فلسفة الولاء                          | -777  |
| جلال المقناري         | نخبة                         | نظرات حائرة وقصمى أخرى                | -777  |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد برارن                 | تاريخ الأدب في إيران (جـ٣)            | -7774 |
| فغرى لييب             | بيرش بيربروجاو               | أضطراب في الشرق الأوسط                | -37-  |
|                       |                              |                                       |       |

| حسن حلمي              | راينر ماريا ريلكه          | ۲٤۱- قصائد من راکه (شعر)                              |
|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| عبد العزيز بقوش       | نور الدين عبدالرحمن الجامي | ۲٤۲– سیلامان وابسال (شعر)                             |
| سمير عيد ريه          | ناىين جورىيمر              | ٣٤٣ - العالم البرجوازي الزائل (رواية)                 |
| سمير عيد ريه          | پيتر بالانجيق              | ٣٤٤ - الموت في الشمس (رواية)                          |
| يوسف عبد الفتاح نرج   | پوئه ندائی                 | ه۳۶ه الركض خلف الزمان (شعر)                           |
| جمال الجزيرى          | رشاد رشدی                  | ۲۵۳- سخرمصر                                           |
| بكر الحلق             | چان کرکتو                  | ٣٤٧ - الصبية الطائشون (رواية)                         |
| عيدالله أحمد إبراهيم  | محمد فؤاد كوبريلى          | ٣٤٨ - المتصوفة الأواون في الأدب التركي (جـ١)          |
| أحمد عمر شاهين        | أرش والدهورن وأخرون        | ٣٤٩ - دليل القارئ إلى الثقافة الجادة                  |
| عطية شحاتة            | مجموعة من المؤلفين         | ٣٥٠ - بانوراما الحياة السياحية                        |
| أحمد الاتصارى         | چرزایا رویس                | ٣٥١- مبادئ المنطق                                     |
| نميم عطية             | تسطنطين كفافيس             | ۲۵۲– قصائد من كفانيس                                  |
| على إبراهيم منوفى     |                            | ٣٥٣ - الذن الإسلامي في الأندلس: الزهرفة الهندسية      |
| على إبراهيم منوفى     | ياسيليو بابون مالنونانو    | 208- الفن الإسلامي في الأنطس: الزخرفة النباتية        |
| محمود علاوي           | هچټ مرٽجي                  | ٣٥٥- التيارات السياسية في إيران الماصرة               |
| بدر الرفاعي           | يول سالم                   | ٣٥٦ - الميراث المر                                    |
| عمر الفاروق عمر       | تيموثي فريك وبيتر غاندي    | ۳۵۷ متون هرمس                                         |
| مصطفى حجازى السيد     | نخبة                       | ٣٥٨ – أمثال الهوسا العامية                            |
| حبيب الشاروني         | أفلاطون                    | ۳۵۹- محاورة بارمنیدس                                  |
| ليلي الشربيني         | أندريه چاكوب ونويلا باركان | ٣٦٠- أنثريبوال حيا اللغة                              |
| عاطف معتمد وأمال شاور | ألان جرينجر                | ٣٦١- التصحر: التهديد والمجابهة                        |
| سيد أحمد قتح الله     | هاينرش شبورل               | ٣٦٢ - تلميذ بابنبرج (رواية)                           |
| مبيرى محمد حسن        | ريتشارد چيبسون             | ٣٦٣- حركات التحرير الأفريقية                          |
| نجلاء أبر عجاج        | إسماعيل سراج الدين         | 778-    حداثة شكسبير                                  |
| محمد أحمد حمد         | شارل بودلير                | ٣٦٥ – سنم باريس (شعر)                                 |
| مصطقى محمود محمد      | كلاريسا بنكولا             | ٣٦٦- نساء يركضن مع النئاب                             |
| البركق عبدالهادى رضا  | مجموعة من المؤلفين         | ٣٦٧ - القلم الجريء                                    |
| عابد خزندار           | چیرالد پرنس                | ٣٦٨ - المنطلح السردى: معهم مصطلحات                    |
| فوزية العشماري        | فوزية العشمارى             | ٣٦٩- المرأة في أدب نجيب محفوظ                         |
| فاطمة عبدالله محمود   | كليرلا أويت                | <ul> <li>٣٧٠ الفن والحياة في مصر الفرعونية</li> </ul> |
| عبدالله أحمد إبراهيم  | محمد قؤاد كويريلى          | ٢٧١- المتصوفة الأوارن في الأدب التركي (جـ٢)           |
| عيمماأعبد عيدساا عيمى | وانغ مينغ                  | ٣٧٢–    عاش الشياب (رواية)                            |
| على إيراهيم منوفى     | أومبرتو إيكو               | ٣٧٣- كيف تعد رسالة دكتوراه                            |
| حمادة إبراهيم         | أتدريه شديد                | ٣٧٤–   اليوم السادس (رواية)                           |
| خالد أبن اليزيد       | ميلان كىنديرا              | ه٣٧- الخلود (رواية)                                   |
| إبوار الغراط          | چان انری راخرین            | ٢٧٦ - الفضب وأحلام السنين (مسرحيات)                   |
| محمد علاء الدين منصور | إدوارد براوث               | ٣٧٧- تاريخ الأدب في إيران (جـ٤)                       |
| m .3 = 15311 3        | 44 -4                      | 4                                                     |

محمد إقبال

۲۷۸– المسافر (شعر)

يوسف عبدالفتاح فرج

| جمال عبدالرحم <i>ن</i>                 | سنيل باٿ                      | ٣٧٩-   ملك في الحديقة (رواية)                  |
|----------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| جسن عبدالسلام<br>شیرین عبدالسلام       | ۔ ۔ ۔<br>جونتر جرا <i>س</i>   | ٣٨٠ حديث عن المُسارة                           |
| ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  | ر. ل. تراسك                   | ۲۸۱- أساسيات اللغة                             |
| رمی پیروسیم یوست<br>أحمد محمد نادی     | بهاء الدين محمد اسفنديار      | ۳۸۲- تاریخ طبرستان                             |
| ····· سبب تدى<br>سمير عبدالصيد إبراهيم | ،،<br>محمد إقبال              | ٣٨٣- هدية الحجاز (شعر)                         |
| ایزابیل کمال<br>ایزابیل کمال           | سوزان إنجيل                   | ٣٨٤- القصص التي يحكيها الأطفال                 |
| يرسف عبدالفتاح فرج                     | محمد على بهزادراد             | ٣٨٥- مشتري العشق (رواية)                       |
| ريهام حسين إبراهيم                     | جانیت تود                     | ٣٨٦- دفاعًا عن التاريخ الأدبي النسوي           |
| بهاء چاهين                             | چون دن                        | ٣٨٧- أغنيات وسوباتات (شعر)                     |
| محمد علاء الدين منصور                  | سعدى الشيرازي                 | ۳۸۸- مواعظ سعدی الشیرازی (شعر)                 |
| سمير عبدالحميد إبراهيم                 | نخبة                          | ٣٨٩- تقاهم وقصيص أخرى                          |
| عثمان مصطفى عثمان                      | إم. في. رويرتس                | <ul><li>٣٩٠ الأرشيفات والمدن الكبرى</li></ul>  |
| منى الدرويي                            | مایف بینشی                    | (تيال) فيكليلا الله (٢٩١ –٢٩١                  |
| عبداللطيف عبدالطيم                     | فرناندو دی لاجرانجا           | ٣٩٢ - مقامات ورسائل أندلسية                    |
| زينب محمود الخضيري                     | ندوة لويس ماسيئيون            | ٣٩٣– في قلب الشرق                              |
| هاشم أحمد محمد                         | پول دیٹیز                     | ٣٩٤ القوى الأربع الأساسية في الكون             |
| سليم عبد الأمير حمدان                  | إسماعيل فصيح                  | ه٢٩- الام سيارش (رواية)                        |
| محمود علاوى                            | تقی نجاری راد                 | 777- السافاك                                   |
| إمام عبدالفتاح إمام                    | لورانس جين وكيتي شين          | ٣٩٧– أقدم لك: نيتشه                            |
| إمام عبدالفتاح إمام                    | فیلیپ تودی وهوارد رید         | ۳۹۸ – أقدم لك: سارتر                           |
| إمام عبدالفتاح إمام                    | ديڤيد ميروفتش والن كرركس      | ۳۹۹–                                           |
| باهر الجوهرى                           | ميشائيل إنده                  | ٤٠٠ - ميمو (رواية)                             |
| ممدوح عيد المنعم                       | <b>زیا</b> ودن ساردر واخرون   | ٤٠١- أقدم لك: علم الرياضيات                    |
| ممدوح عبدالمنعم                        | ج. ب. ماك إيفوى وأوسكار زاريت | ٤٠٢ – أقدم لك: ستيفن هوكنج                     |
| عماد حسن بکر                           | تودور شنورم وجوتفرد كوار      | ٢٠١٦ - رية المطر والملابس تصنع الناس (روايتان) |
| ظبية خميس                              | ديقيد إبرام                   | ٤٠٤–    تعويذة الحسى                           |
| حمادة إبراهيم                          | أندريه جيد                    |                                                |
| جمال عبد الرحمن                        | مانويلا مانتاناريس            | 2.3- المستعربون الإسبان في القرن ١٩            |
| طلعت شاهين                             | مجموعة من المؤلفين            | ٧٠٠- الأدب الإسبائي المعاصر بأقلام كتابه       |
| عنان الشهاوي                           | چوان فوتشركنج                 | ۴۰۸ – معجم تاریخ مصر                           |
| إلهامى عمارة                           | برتراند راسل                  | 8.4 انتصار السعادة                             |
| الزداري بغورة                          | کارل بویر<br>·                | ٤١٠ خلاصة القرن                                |
| أحمد مستجير                            | چينيفر أكرمان                 | ٤١١ – همس من الماضي                            |
| بإشراف: مىلاح فقىل                     |                               | ١٤١٤ تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج٢، جـ٢)        |
| محمد البخارى                           | ناظم حكمت                     |                                                |
| أمل الصبان                             | باسكال كازانو <b>نا</b>       |                                                |
| أحمد كامل عبدالرحيم                    | فریدریش دورینمات<br>۱۰۵ - ۱۰۰ |                                                |
| محمد مصطفی بدوی                        | ۱، ۱، رتشاردز                 | ٢١٦- مبادئ النقد الأدبى والعلم والشعر          |

| : _61V       | تاريخ النقد الأدبي الحديث (جـ٥)                                                | رينيه ويليك                      | مجاهد عبدالمنعم مجاهد                   |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
|              | سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية<br>سياسات الزمر الحاكمة في مصر العثمانية |                                  | عبد الرحمن الشيخ                        |
|              | العصر الذهبي للإسكندرية<br>                                                    |                                  | . ۔ ۔ ۔ ۔ ۔<br>نسیم مجلی                |
|              | مكرو ميجاس (قصة فلسفية)                                                        | •                                | الطيب بن رجب                            |
|              | الرلاء والقيادة في المجتمع الإسلامي الأول                                      | •••                              | أشرف كيلاني                             |
|              | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ١)                                                    | عدد<br>ثلاثة من الرحالة          | عبدالله عبدالرازق إبراهيم               |
|              | رسرامات الرجل الطيف<br>إسرامات الرجل الطيف                                     | نفية                             | وحيد النقاش                             |
|              | ، و المق واوامع العشق (شعر) .                                                  | تور الدين عبدالرحمن الجامى       | محمد علاء الدين منصور                   |
|              | من طاووس إلى غرح                                                               | محمود طلوعى                      | محمود علارئ                             |
|              | الخفافيش وقصص أخرى                                                             |                                  | محمد علاه الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب |
|              | بانديراس الطاغية (رواية)                                                       | بای اِنکلان                      | ثریا شلبی                               |
|              |                                                                                | محمد هوتك بن داود خان            | محمد أمان صافى                          |
| -274         | أقدم لك: هيجل                                                                  | ليود سپنسر وأندزجي كروز          | إمام عيدالقتاح إمام                     |
|              | أقدم لك: كانط                                                                  | كرستوفر وانت وأندزجي كليموفسكي   | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| 173-         | أقدم لك: فوكو                                                                  | كريس موروكس وزوران جنتيك         | إمام عبدالفتاح إمام                     |
| -277         | أقدم لك: ماكياڤللى                                                             | پاتریك كیری وأوسكار زاریت        | إمام عيدالفتاح إمام                     |
| -277         | أقدم لك: جويس                                                                  | ديقيد نوريس وكارل فلنت           | حمدی الجابری                            |
| 373-         | أقدم لك: الرومانسية                                                            | بونکان هیث وچودی بورهام          | عصام حجازى                              |
| -27a         | ترجهات ما بعد الحداثة                                                          | ئيكولاس زريرج                    | ناجى رشوان                              |
| <b>773</b> - | تاريخ الفلسفة (مج١)                                                            | فردريك كويلستون                  | إمام عيدالفتاح إمام                     |
| -£7V         | رحالة هندي في بلاد الشرق العربي                                                | شبلي التعماني                    | جلال الحفناري                           |
| A73-         | بطلات وضنعايا                                                                  | إيمان ضياء الدين بيبرس           | عايدة سيف النولة                        |
| P73-         | موت المرابى (رواية)                                                            | صدر الديڻ عيثي                   | محمد علاه الدين منصور وعبد الحقيظ يعقوب |
| -11.         | قراعد اللهجات العربية الحديثة                                                  | كرستن بروستاد                    | محمد طارق الشرقارى                      |
| -881         | رب الأشياء الصغيرة (رواية)                                                     | أرون <i>دات</i> ی روی            | فخری لبیب .                             |
| 733-         | حتشبسوت: المرأة الفرعونية                                                      | فوزية أسعد                       | ماهر جريجاتى                            |
| 733-         | الللة العربية: تاريخها رسستوياتها وتأثيرها                                     | كيس فرستيغ                       | محمد طارق الشرقارى                      |
| -111         | أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة                                             | لاوريت سيجورنه                   | صالح علمانى                             |
| -110         | حول وزن الشعر                                                                  | پرویز ناتل خانلری                | محمد محمد يوبس                          |
| F33-         | التمالف الأسود                                                                 | ألكسندر كوكبرن وجيفرى سانت كلير  |                                         |
| -£ £V        | ملحمة السيد                                                                    | تراث شعبی إسبانی                 | الطاهر أحمد مكى                         |
| -££A         | القلاحرن (ميراث الترجمة)                                                       | الأب عيروط                       | محى الدين اللبان ووايم داوود مرقس       |
| -889         | أقدم لك: الحركة النسوية                                                        | نخبة                             | جمال الجزيرى                            |
| -60-         | أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية                                                 | مىرفيا فوكا وريبيكا رايت         | جمال الجزيرى                            |
| -201         | أقدم لك: الفاسفة الشرقية                                                       | ریتشارد آرزبورن وبورن قان لون    | إمام عبد الفتاح إمام                    |
| 703-         | أقدم لك: لينين والثورة الروسية                                                 | ریتشارد اِبجینانزی وارسکار زاریت |                                         |
| 703-         | القامرة: إمّامة مدينة حديثة                                                    | چان لوك أرنو<br>                 | حليم طوسون وفؤاد الدهان                 |
| -202         | خمسون عامًا من السينما الفرنسيا                                                | ترينيه بريدال                    | سوزان خلیل                              |
|              |                                                                                |                                  |                                         |

| -200   | تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه)                      | فربريك كوبلستون                        | محمود سيد أحمد                         |
|--------|--------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| F03-   | لا تنسنى (رواية)                                 | مريم جعفرى                             | هويدا عزت محمد                         |
| -£ o V | النساء في الفكر السياسي الغربي                   | سوزان موالر أوكين                      | إمام عبدالفتاح إمام                    |
| -£0A   | الموريسكيون الأندلسيون                           | مرثيديس غارثيا أرينال                  | جمال عبد الرحمن                        |
| -209   | نحر مفهرم لاتتصانيات الموارد الطبيعية            | نوم تيتنبرج                            | جلال البنا                             |
| -57.   | أقدم لك: الفاشية والنازية                        | سترارت هود وليتزا جانستز               | إمام عبدالفتاح إمام                    |
| 153-   | أقدم لك: لكأن                                    | داریان لیدر وجودی جروفز                | إمام عبدالفتاح إمام                    |
| 773-   | طه حسين من الأزهر إلى السوريون                   | عبدالرشيد الصادق محمودي                | عبدالرشيد الصادق محمودى                |
| 753-   | الدولة المارقة                                   | ويليام بلوم                            | كمال السيد                             |
| 373-   | ديمقراطية للقلة                                  | مایکل بارنتی                           | حصة إبراهيم المنيف                     |
| -£70   | قصص اليهود                                       | لویس جنزپیرج                           | جمال الرفاعي                           |
| -677   | حكايات حب ويطولات فرعونية                        | فيولين فانويك                          | فاطمة عبد الله                         |
| -£77   | التفكير السياسي والنظرة السياسية                 | ستيفين ديلو                            | ربيع وهبة                              |
| -£7A   | روح الفلسفة الحديثة                              | چرزایا رویس                            | أحمد الأنصاري                          |
| -874   | جلال الملوك                                      | نصرص حبشية قديمة                       | مجدى عبدالرازق                         |
| -٤٧.   | الأراضى والجودة البيئية                          | جارى م. بيرزنسكى وأخرون                | محمد السيد الننة                       |
| -841   | رحلة لاستكشاف أفريقيا (جـ٢)                      | ثلاثة من الرحالة                       | عبد الله عبد الرازق إبراهيم            |
| -277   | دون كيخوتي (القسم الأول)                         | میجیل دی ٹریانتس سابیدرا               | سليمان العطار                          |
| -577   | درن كيخوتي (القسم الثاني)                        | میجیل دی ٹریانتس سابیدرا               | سليمان العطار                          |
| -141   | الأنب والنسوية                                   | بام موریس                              | سهام عبدالسلام                         |
| -£Va   | مىرت مصر: أم كلثرم                               | ، ہے۔۔۔۔<br>قرچینیا دانیلسون ۔۔        | عادل ملال عناني                        |
| -277   | أرض المبايب بعيدة: بيرم التربسى                  | ماریلین بوث                            | سحر ت <b>رف</b> یق                     |
| -144   | تاريخ الصين ملذ ما قبل التاريخ على القرن المشرين | میلدا هوخام                            | أشرف كيلاني                            |
| -274   | المسين والولايات المتحدة                         | ۔<br>لیرشیہ شنج و لی شی دونج           | عبد العزيز حمدي                        |
| -274   | المقهسي (مسرحية)                                 | یں ہے ہیں جاتے ہیں جاتے<br>لار شبه     | عبد العزيز حمدي                        |
| -£A.   | تسای ون جی (مسرحیة)                              | کن مو روا<br>کن مو روا                 | عبد العزيز حمدي                        |
| -EA1   | بردة النبي                                       | روی متحدة                              | رضوان السيد<br>رضوان السيد             |
| -147   |                                                  | -                                      | فاطمة عبد الله                         |
| -244   | النسرية رما بعد النسرية                          | صريو پا - اين<br>سارة چامبل            | أحمد الشامي                            |
| -141   | جمالية التلقى                                    | ھائس <i>ن</i> روپیرت یاں <i>س</i>      | رشید بنحس                              |
| -£Ao   | التوبة (رواية)                                   | ننير أحمد الدهاري                      | رسيـ بـــــن<br>سمير عبدالحميد إبراهيم |
| -£A7   | الذاكرة المضارية                                 | سیر ،ست ،سبری<br>یان اسمن              | عبدالحليم عبدالفئي رجب                 |
| -£AY   | الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية               |                                        | سمير عبدالصيد إبراهيم                  |
| -111   | الحب الذي كان وقصائد أخرى                        | رىي مەين مىرىد بېدى<br>نفبة            | سمير عبدالحميد إبراهيم                 |
| -£A4   |                                                  | <br>إدمورند هُسرُّل<br>إدمورند هُسرُّل | محمود رجب                              |
| -64.   |                                                  | زسرت سیرن<br>محمد قادری                | رديب<br>عبد الوهاب علوب                |
| -891   | ** -                                             | * *                                    | ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  |
| -647   |                                                  |                                        | محمد رفعت عواد<br>محمد رفعت عواد       |
| • • •  | محمد سی مرسس سسر ،ســـــ                         | چی درچین                               | فحس رست س.ب                            |
|        |                                                  |                                        |                                        |

| محمد صالح الضالع         | - 4                           | خطابات إلى طالب الصوبتيات                  | -847  |
|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| شريف الصيقى              | • • •                         | كتاب الموتي: الخروج في النهار              | -111  |
| حسن عبد ربه المسرى       |                               | اللريى                                     | -290  |
| مجموعة من المترجمين      | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ١)            | FP3-  |
| مصطفى رياش               | نادية العلى                   |                                            | -144  |
| أحمد على بدوى            | جوبيث تاكر ومارجريت مريوبز    | النساء والتوع في الشرق الأوسط العبيث       | -211  |
| فيصل بن خضراء            | مجموعة من المؤلفين            | تقاطعات: الأمة والمجتمع والنوع             | -244  |
| طلعت الشايب              | تيتز ريوكي                    | في طفراتي: عراسة في السيرة الذاتية العربية | -0    |
| سحر فراج                 | آرثر جواد هامر                | تاريخ النساء في الغرب (جـ١)                | -0.1  |
| هالة كمال                | مجموعة من المؤلفين            | أصوات بديلة                                | -o.Y  |
| محمد تور الدين عيدالمتعم | نخبة م <i>ن الشعراء</i>       | مغتارات من الشعر القارسي العديث            | -0.8  |
| إسماعيل المعدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ١)                        | -0.8  |
| إسماعيل المعدق           | مارتن هايدجر                  | كتابات أساسية (جـ٢)                        | -0.0  |
| عبدالحميد قهمى الجمال    | آ <i>ڻ</i> تيلر               | ربما كان قديسًا (رواية)                    | -0.7  |
| شوقى فهيم                | پیتر شیفر                     | سيدة الماضي الجميل (مسرحية)                | -0.Y  |
| عبدالله أحمد إبراهيم     | عبدالياقي جلبنارلي            | المولوية بعد جلال الدين الرومي             | -o.A  |
| قاسم عبده قاسم           | ألم صبرة                      | الظر والحصان في عمير سلاطئ الماليك         | -0.9  |
| عبدالرازق عيد            | كارلو جوادوني                 | الأرملة الماكرة (مسرحية)                   | -01.  |
| عبدالحميد فهمى الجمال    | أن تيلر                       | كوكب مرقِّع (رواية)                        | -011  |
| جمال عبد الناصر          | تيموثى كوريجان                | كتابة النقد السينمائي                      | -017  |
| مصطفى إبراهيم فهمى       | تيد أنتون                     | العلم الجسور                               | -017  |
| مصطفى بيومى عبد السلام   | چِربَتْانِ كوار               | مدخل إلى النظرية الأسية                    | -018  |
| فدوى مالطى دوجلاس        | فنوى مالطي نوجلاس             | من التقليد إلى ما بعد الحداثة              | -010  |
| صبرى محمد حسن            | أرنوك واشنطون ودونا باربدى    | إرادة الإنسان في علاج الإدمان              | 71o-  |
| سمير عبد الحميد إبراهيم  | نخبة                          | نقش على الماء وقميص أخرى                   | -014  |
| هاشم أحمد محمد           | إسحق عظيمرف                   | استكشاف الأرض والكون                       | -014  |
| أحمد الأنصارئ            | جرزایا رویس                   | محاضرات في المثالية الحديثة                | -011  |
| أمل الصبان               | أحمد يوسف                     | الواع الفرنسي بمصر من العلم إلى المشروح    | -aY.  |
| عبدالوهاب بكر            | أرثر جولد سميث                | قامرس تراجم مصر الحبيثة                    | -041  |
| على إبراهيم منوفى        | أميركن كاسترق                 | إسبانيا في تاريخها                         | 770-  |
| على إبراهيم منوفي        | باسيليو بابون مالنونانو       | النن الطليطلي الإسلامي والمدجن             | -0 TT |
| محمد مصطفى يدوى          | وايم شكسبير                   | الملك لير (مسرحية)                         | 370-  |
| نادية رفعت               | ىئىس چ <del>ونسون</del>       | مرسم مىيد فى بيروت وقصص أخرى               | -oYo  |
| محيى الدين مزيد          | ستيفن كرول ووليم رانكين       | أقدم لك: السياسة البيئية                   | F70-  |
| جمال الجزيري             | ديڤيد زين ميرونتس ورويرت كرمپ | أقدم لك: كانكا                             | -0YV  |
| جمال الجزيرى             | طارق على وفِلْ إيڤانز         | أقدم ك: تروتسكي والماركسية                 | AYo-  |
| حازم محفوظ               | محمد إقبال                    | بدائع العلامة إقبال في شعره الأردى         | -079  |
| عمر القاروق عمر          | ريتيه چيش                     | مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية         | -04.  |
|                          |                               |                                            |       |

| مىغاء فتحى                               | چاك ىرىدا                      | ما الذي حُلُثُ في وحَلَثُه ١١ مستمبر؟        | 170-          |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
| بشير السباعي                             | هنری لورنس                     | المغامر والمستشرق                            |               |
| محمد طارق الشرقارى                       | سوزان جاس                      | تملّم اللغة الثانية                          | -077          |
| حمادة إبراهيم                            | سيقرين لابا                    | الإسلاميون الجزائريون                        | 37o-          |
| عبدالعزيز بقوش                           | نظامي الكنجري                  | مخزن الأسرار (شعر)                           | -070          |
| شوقى جلال                                | صمويل هنتنجتون واورانس هاريزون | الثقافات وقيم التقدم                         | -077          |
| عبدالفقار مكاوى                          | نخبة                           | للحب والحرية (شعر)                           | -077          |
| محمد الحديدي                             | کیت دانیلر                     | النفس والأغر في تصمص يوسف الشاروني           | A70-          |
| محسن ممبيلحي                             | كاريل تشرشل                    | خمس مسرحيات قصيرة                            | P70-          |
| رحوف عباس                                | السير رونالد ستورس             | ترجهات بريطانية – شرقية                      | -08.          |
| مروة رزق                                 | خوان خرسیه میاس                | هي تتخيل وهلاوس أخرى                         | -0£1          |
| نعيم عطية                                | نخبة                           | قصص مغتارة من الأب اليوناني العديث           | 730-          |
| وقاء عبدالقانر                           | باتريك بروجان وكريس جرات       | أقدم لك: السياسة الأمريكية                   | 730-          |
| حمدى الجابري                             | رويرت منشل وأخرين              | أقدم لك: ميلاني كلاين                        | -011          |
| عزت عامر                                 | فرانسيس كريك                   | یا له من سباق محموم                          | -010          |
| توفيق على منصور                          | ت. ب. وايزمان                  | ريموس                                        | F30-          |
| جمال الجزيري                             | فيليب تودي وأن كورس            | أقدم لك: بارت                                | -o£V          |
| حمدى الجابري                             | ریتشارد آوزیرن ویورن فان اون   | أقدم لك: علم الاجتماع                        | -0£A          |
| جمال الجزيري                             | بول کویلی ولیتاجانز            | أقدم لك: علم العلامات                        | -089          |
| حمدى الجابري                             | نيك جروم وييرو                 | أقدم ك: شكسبير                               | -00-          |
| سمحة الخولى                              | سايمون ماندى                   | الموسيقي والعولة                             | 100-          |
| على عبد الروف اليمبي                     | میجیل دی ٹریانتس               | قميص مثالية                                  | -004          |
| رجاء پاتون                               | دانيال لوفرس                   | مدخل لنشعر الفرنسى العديث وللعاصر            | 700-          |
| عبدالسميع عمر زين الدين                  | عقاف لطقى السيد مارسوه         | مصر فی عهد محمد علی                          | -001          |
| أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالي | أناتولى أرتكين                 | الإستراتيجية الأمريكية للقرن العادى والعشرين | -000          |
| حمدی الجابری                             | كريس موروكس وزوران جيفتك       | أقدم لك: چان بويريار                         | Foo-          |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | ستوارت هود وجراهام كرولي       | أقدم لك: الماركيز دي ساد                     | -caV          |
| إمام عبدالفتاح إمام                      | زيودين سارداروپورين قان لون    | أقدم لك: الدراسات الثقافية                   | -001          |
| عبدالحي أحمد سالم                        | نشا تشاجى                      | الماس الزائف (رواية)                         | -009          |
| جلال السعيد الطناري                      | محمد إقبال                     | صلملة الجرس (شعر)                            | -07-          |
| جلال السعيد المقناري                     | محمد إقبال                     | جناح جبریل (شعر)                             | 150-          |
| عزت عامر                                 | کارل ساجان                     | بلايين وبلايين                               | 750-          |
| صبري محمدي التهامي                       | هٔاشنتر بینابینتی              | ورود الغريف (مسرحية)                         | 77°0-         |
| صيرى محمدى التهامي                       | خاثينتر بينابينتي              | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | 3/0-          |
| أحمد عيدالحميد أحمد                      | ديبورا ج. جيرنر                | الشرق الأوسط المعامس                         | -o <b>7</b> o |
| على السيد على                            | موريس بيشوب                    | تاريخ أوروبا في العصور الرسطى                | 77a-          |
| إبراهيم سلامة إبراهيم                    | مایکل رایس                     | الوطن المغتصب                                | -o7Y          |
| عبد السلام حيدر                          | عبد السلام حيدر                | _                                            | A/a-          |
| •                                        | •                              |                                              |               |

| ٹائر دیپ                            | هومي يابا                     | موقع الثقافة                         | -079         |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| يوسف الشاروتي                       | سیر روپرت های                 | دول الخليج القارسى                   | -aV.         |
| السيد عيد الظاهر                    | إيميليا دى ٹوليتا             | تاريخ النقد الإسباني المعاصر         | -041         |
| كمال السيد                          | بروبنو أليوا                  | الطب في زمن الفراعنة                 | -044         |
| جمال الجزيري                        | ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتي | أقدم لك: فرويد                       | -0 VY        |
| علاء الدين السياعي                  | حسن بيرتيا                    | مصر القديمة في عيون الإيرانيين       | -oV£         |
| أحمد محمود                          | نجير وودز                     | الاقتصاد السياسي للعولمة             | -oVo         |
| ناهد العشرى محمد                    | أمريكو كاسترو                 | فكر ثربانتس                          | -oV7         |
| محمد قدري عمارة                     | كارلو كولودى                  | مغامرات بينوكيو                      | -cVV         |
| محمد إبراهيم وعصام عبد الرجف        | أيومى ميزوكوشي                | الجماليات عند كيتس وهنت              | -sVA         |
| محيى الدين مزيد                     | چرن ماهر وچردی جروبز          | أقدم لك: تشومسكي                     | -aV4         |
| بإشراف: محمد فتحي عبدالهادي         | چرن فیزر وپول سیترجز          | دائرة المعارف العولية (مج١)          | -۵۸۰         |
| سليم عبد الأمير حمدان               | ماريو بوړو                    | الحمقي يموتون (رواية)                | -oA\         |
| سليم عبد الأمير حمدان               | هوشنك كلشيرى                  | مرايا على الذات (رواية)              | -sAY         |
| سليم عبد الأمير حمدان               | أجمد محمود                    | الجيران (رواية)                      | 740-         |
| سليم عبد الأمير حمدان               | محمود نوات أبادي              | سفر (رواية)                          | 340-         |
| سليم عبد الأمير حمدان               | موشنك كاشيرى                  | الأمير احتجاب (رواية)                | -010         |
| سهام عيد السلام                     | ليزبيث مالكموس وروى أرمز      | السينما العربية والأفريقية           | 7ho-         |
| عبدالعزيز حمدى                      | مجموعة من المؤلفين            | تاريخ تطور الفكر الصيئي              | -eAY         |
| ماهر جويجاتى                        | أنبيس كابرول                  | أمنحرتي الثالث                       | -sAA         |
| عبدالله عبدالرازق إبراهيم           | فيلكس ديبوا                   | تمبكت العجيية                        | -011         |
| محمود مهدى عبدالله                  | بخبة                          | أساطير من المروبات الشعبية الفتلندية | -04.         |
| على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد | هوراتيوس                      | الشاعر والمفكر                       | -041         |
| مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان          | محمد صبرى السوريونى           | الثورة المسرية (جـ١)                 | -097         |
| يكر الحلق                           | يول قاليرى                    | قصائد ساحرة                          | -044         |
| أماني فوزي                          | سوزانا تامارو                 | الثلب السمين (قصة أطفال)             | 380-         |
| مجموعة من المترجمين                 | إكوادو بانولى                 | الحكم والسياسة في أفريقيا (جـ٢)      | -090         |
| إيهاب عبدالرحيم محمد                | رويرت بيجارايه وأخرون         | المنحة العقلية في العالم             | <b>180</b> - |
| جمال عبدالرحمن                      | خوليو كاروياروخا              | مسلمو غرناطة                         | -o1V         |
| بيرمى على قنديل                     | دوناك ريدنورد                 | مصر وكتعان وإسرائيل                  | AP0-         |
| محمود علاوى                         | هرداد مهرین                   | نلسنة الشرق                          | -044         |
| مدحت طه                             | برنارد اویس                   | الإسلام في التاريخ                   | -1           |
| أيمن بكر وسمر الشيشكلي              | ريان ڤوت                      | النسرية والمواطنة                    | 1-1-         |
| إيمان عبدالعزيز                     | چيىس وايامز                   | ليوبّار:نحق فلسفة ما بعد حداثية      | 7.7          |
| وقاء إبراهيم ورمضان بسطاويسى        | أرثر أيزابرجر                 | النقد الثقاني                        | 7.5-         |
| توفيق على منصور                     | پاتریك ل. أبوت                | الكرارث الطبيعية (مج١)               | 3.5-         |
| مصطفى إيراهيم فهمى                  | إرنست زييروسكى (الصغير)       | مخاطر كوكبنا المضطرب                 | -7.0         |
| محمود إبراهيم السعنني               | ریتشارد هاریس                 | قصة البردي اليبناني في مصر           | -7.7         |

على إبراهيم منوفي رفائيل لويث جوثمان ٦١٠- العمارة المبجنة فخرى صالح تيرى إيجلتون ٦١١- النقد والأيديولوجية فضل الله بن حامد الحسيني ٦١٢- رسالة النفسية محمد محمد يوئس محمد قريد حجاب كوان مايكل هول ٦١٢- السياحة والسياسة منى قطان فوزية أسعد ١٤٤- بيت الأقصر الكبير ( رواية ) محمد رقعت عواد ١١٥٠ من الاحاد التي رامه ني بعاد من ١٩٩٧ إلى ١٩٩١ أليس بسيريني أحمد محمود رويرت يانج ٦١٦- أساطير بيضاء أحمد محمود ٦١٧- الفراكلور والبحر هوراس بيك جلال البنا ٨١٨- نحو مفهوم لاقتصاديات الصحة تشارلز نيليس ٦١٩- مقاتيح أورشليم القدس عايدة الباجوري ريمون استانبولي يشير السباعي ٦٢٠ - السلام الصليبي توماش ماستتاك محمد السياعي ١٢١- رياعيات الخيام (ميراث الترجمة) عمر الخيام أمير نبيه وعبدالرحمن حجازى ٦٢٢ - أشعار من عالم اسمه الصين أى تشبنغ يرسف عبدالفتاح سعيد قانعى ٦٢٢- نوادر جما الإيراني غادة الطوائي ٦٢٤- شعر الرأة الأنريقية نفية محمد برادة چان چینیه ه٦٢٥ الجرح السرى ٦٢٦- مختارات شعرية مترجمة (جـ٢) توفيق على منصور نخبة عبدالوهاب علوب نخبة ٦٢٧- حكايات إيرانية مجدى محمود المليجي تشاراس داروين ٦٢٨- أصل الأثواع عزة الخميسي ٦٢٩- قرن أخر من الهيمنة الأمريكية نيقولاس جويات مبيري محمد حسن أحمد بللو ٦٢٠ - سيرتي الذائية بإشراف: حسن طلب ٦٣١- مختارات من الشعر الأفريقي المعاصر نخية رائيا محمد دواورس برامون ٦٣٢ - المسلمون واليهود في مملكة فالنسيا حمادة إبراهيم ٦٢٢ - الحب والنونة (شعر) نخبة مصطفى اليهنساري روی ماکلوید وإسماعیل سراج الدین ٦٢٤- مكتبة الإسكندرية سمير كريم ه٦٢- التثبيت والتكيف في مصر جودة عبد الخالق سامية محمد جلال جناب شهاب الدين ٦٢٦- حج بولندة ف، روبرت هنتر ٦٢٧- مصر الفديوية يدر الرقاعي ٦٢٨- البيعتراطية والشعر فؤاد عبد المطلب رويرت بن وأرين ٦٢٩- فندق الأرق (شعر) أحمد شاقعى تشارلز سيميك حسن حبشي الأميرة أثاكومنينا ٦٤٠ - ألكسياد محمد قدري عمارة ۱٤١- برتراند رسل (مختارات) برتراند رسل ممدرح عبد المتعم چوناٹان میلر ویورین قان لون ٦٤٢ - أقدم لك: داروين والتطور سمير عبدالحميد إبراهيم عبد الماجد الدريابادي ٦٤٣- سفرنامه حجاز (شعر) فتح الله الشيخ ١٤٤- العلوم عند المسلمين هوارد دخيرنر

هارى سينت فيلبى

هاری سینت نیلبی

أجئر فوج

صبرى محمد حسن

صبرى محمد حسن

شرقي جلال

٦٠٧ - قلب الجزيرة العربية (جـ١)

٦٠٨- قلب الجزيرة العربية (جـ٢)

٦٠٩- الانتخاب الثقاني

| -710         | السياسة الفارجية الأمريكية ومصادرها الداخلية    | تشاراز كجلى ويوچين ويتكوف   | عيد الرهاب علوب                             |
|--------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------|
| -727         | قصة الثورة الإيرانية                            | سپهر ڏبيح                   | عبد الوهاب علوب                             |
| -7£V         | رسائل من مصر                                    | چرن نینیه                   | فتحى العشرى                                 |
| A37-         | بورخيس                                          | بياتريث ساراق               | خليل كلفت                                   |
| -754         | الفوف وقصص خرافية أخرى                          | چی دی موہاسان               | سحر يوسف                                    |
| -70.         | الدولة والسلطة والسياسة في الشرق الأوسط         | روچر أرين                   | عبد الوهاب علوب                             |
| 105-         | ديليسبس الذي لا نعرقه                           | وثائق قديمة                 | أمل الصبان                                  |
| 707-         | ألهة مصر القديمة                                | کلود ترونکر                 | حسن نمبر البين                              |
| 707-         | مدرسة الطفاة (مسرحية)                           | إيريش كستنر                 | سمير چريس                                   |
| 307-         | أساطير شعبية من أوزيكستان (جـ١)                 | نصرص قديمة                  | عبد الرحمن الخميسي                          |
| -700         | أساطير وألهة                                    | إيزابيل نرانكو              | حليم طوسون ومحمود ماهر طه                   |
| <b>FoF</b> - | خَبِرُ الشَّعِبِ وَالْأَرْضِ العمراء (مسرحيتان) | ألفونسو ساسترى              | ممدوح البستاوى                              |
| -7o√         | محاكم التفتيش والموريسكيون                      | مرثيديس غارثيا أرينال       | خالد عباس                                   |
| Aof-         | حرارات مع خران رامون خیمینیث                    | خوان رامون خيمينيث          | صبرى التهامي                                |
| PoF-         | قصائد من إسبانيا وأمريكا اللاتينية              | نخبة                        | عبداللطيف عبدالحليم                         |
| -77-         | نافذة على أحدث العلوم                           | ريتشارد فاينيك              | هاشم أجمد محمد                              |
| 177-         | روائع أنداسية إسلامية                           | نخبة                        | مبيرى التهامي                               |
| 777-         | رحلة إلى الجنور                                 | داسق سالديبار               | ممبرى التهامي                               |
| 777          | امرأة عادية                                     | ليوسيل كليفتون              | أحمد شاقعى                                  |
| 377-         | الرجل على الشاشة                                | ستيفن كوهان وإنا راى هارك   | عصام زكريا                                  |
| off-         | عوالم أخرى                                      | پول دافيز                   | هاشم أحمد محمد                              |
| -777         | تطور المنورة الشعرية عند شكسبير                 | ووافجانج اتش كليمن          | جمال عبد الناصر ومدهت الجيار وجمال جاد الرب |
| <b>-77V</b>  | الأزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي             | أللن جوادنر                 | على ليلة                                    |
| <b>A</b> FF- | تكافات العولة                                   | فريدريك چيمسون وماساو ميوشى | ليلى الجبالي                                |
| -774         | ثلاث مسرحيات                                    | رول شوینکا                  | نسيم مجلى                                   |
| -17.         | أشعار جوستاف أدولنو                             | جوستاف أدوافق بكر           | ماهر البطوطي                                |
| -17/1        | قل لى كم مضى على رحيل القطار؟                   | چيمس بولدوين                | على عبدالأمير صالح                          |
| 777          | مختارات من الشعر الفرنسي للأطفال                | نخبة                        | إبتهال سالم                                 |
| -177         | مُسرب الكليم (شعر)                              | محمد إقبال                  | جلال الحفناري                               |
| -1V£         | ديران الإمام الغميني                            | أية الله العظمي الضميني     | محمد علاء الدين منصور                       |
| -TVo         | أثينا السوداء (جـ٢، مج١)                        | مارتن برنال                 | بإشراف: محمود إبراهيم السعدتي               |
| -777         | أثينا السوداء (جـ٢، مج٢)                        | مارتن برنال                 | بإشراف: محمود إبراهيم السعيني               |
| -177         | تاريخ الادب في إيران (جـ١ ، مج١)                | إدرارد جرانقيل برارن        | أحمد كمال الدين حلمي                        |
| -7VA         | تاريخ الأدب في إيران (جدا ، مج٢)                | إدوارد جرانقيل براون        | أحمد كمال الدين حلمي                        |
| -774         | مختارات شعرية مترجمة (جـ٢)                      | وليام شكسبير                | توفيق على منصور                             |
| -14.         | المدينة الفاضلة (ميراث الترجمة)                 | کارل ل. بیکر                | محمد شفيق غريال                             |
| / <i>N</i> / | هل يوجد نص في هذا الفصل؟                        | ستاتلی فش                   | أحمد الشيمى                                 |
| 785-         | نجرم حظر التجوال الجديد (رواية)                 | بن أوكرى                    | صبرى محمد حسن                               |
|              |                                                 |                             |                                             |

| هنبري محمد حسن               | تى. م. ألوكو                   | (100) 0.00                                                  | 785-        |
|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------|
| رزق أحمد بهنسى               | أوراثيو كيروجا                 | الأعمال القميصية الكاملة (أنا كندا) (جــــ)                 | 3AF-        |
| رزق أحمد بهنسي               | أوراثير كيروجا                 | الأعمال القصصية الكاملة (المحدراء) (ج.٢)                    | OAF-        |
| سحر توانيق                   | ماكسين هونج كنجستون            | امرأة محارية (رواية)                                        | <b>-7A7</b> |
| ماجدة المناني                | فتانة حاج سيد جرادى            | محبرية (رواية)                                              | YAF-        |
| فتح الله الشيخ وأحمد السماحي | فيليپ م، دوپر وريتشارد أ. موار | الانفجارات الثلاثة العظمي                                   | AAF-        |
| هناء عبد النتاح              | تاىووش روجىفيتش                | الملف (مسرحية)                                              | -TAF        |
| رمسيس عوش                    | (مختارات)                      | محاكم التفتيش في فرنسا                                      | .PF-        |
| رمسيس عوض                    | (مختارات)                      | ألبرت أينشتين: حياته وغرامياته                              | -741        |
| حمدى الجابري                 | ريتشارد أبيجانسي وأوسكار زاريت | أقدم لك: الوجودية                                           | -744        |
| جمال الجزيري                 | حائيم برشيت وأخرون             | أقدم لك: القتل الجماعي (المحرقة)                            | 777         |
| حمدى الجابرى                 | چیف کولینز وبیل مایبلین        | أقدم لك: دريدا                                              | 325-        |
| إمام عبدالفتاح إمام          | دیڤ روینسون رچودی جروف         | أقدم لك: رسل                                                | -740        |
| إمام عبدالقتاح إمام          | ديڤ روينسون وأرسكار زاريت      | أقدم لك: روسو                                               | -747        |
| إمام عبدالفتاح إمام          | روبرت وبفين وچودى جروفس        | أقدم لك: أرسطو                                              | -717        |
| إمام عبدالفتاح إمام          | ليود سبنسر وأندرزيجي كروز      | أقدم لك: عصر التنوير                                        | APF-        |
| جمال الجزيرى                 | إيثان وارد وأوسكار زارايت      | أقدم لك: التحليل النفسي                                     | -711        |
| يسمة عبدالرحمن               | <br>ماریو بارجاس پوسا          | الكاتب رياته                                                | <b>-v</b>   |
| من <i>ي ا</i> لبرنس          | وايم رود فيفيان                | الذاكرة والعداثة                                            | -Y. \       |
| عبد العزيز قهمى              | -                              | مدونة چرستتيان في الفقه الروماني (ميراث الترجمة)            | -V.Y•       |
| أمين الشواربي                | إدوارد جرانڤيل براون           | تاريخ الأنب في إيران (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -V.T        |
| محمد علاء الدين منصور وأخرون | مولانا جلال الدين الرومي       | نيه مانيه                                                   | -V. £       |
| عبدالحميد مدكور              |                                | قضل الأنام من رسائل حجة الإسلام                             | -Y. o       |
| عزت عامر                     | ۔<br>چرنسرن ف. یان             | الشفرة الوراثية وكتاب التحولات                              | -v.٦        |
| وناء عبدالقادر               | موارد كاليجل وأخرون            | أقدم لك: أالتر بنيامين                                      | -Y.Y        |
| ر وف عباس                    | بهنالد مالكولم ريد             | فراعنة من؟                                                  | -Y - A      |
| عادل نجيب بشرى               | ألذريد أدار                    | معنى الحياة                                                 | -V.1        |
| دعاء محمد الخطيب             | یان هاتشبای رجرموران – إلیس    | الأطفال والتكنولوجيا والثقافة                               | -v\.        |
| هناء عبد الفتاح              | میرزا محمد هادی رسوا           | درة الناج                                                   | -V\\        |
| سليمان البستاني              | هومیروس                        | الإليادة (جـ١) (ميراث الترجمة)                              | -٧١٢        |
| سليمان البستاني              | هوميروس                        | الإلياذة (جـ٢) (ميراث الترجمة)                              | -V\T        |
| حنا صاوه                     | لامنيه                         | حديث القلوب (ميراث الترجمة)                                 | -V\£        |
| أحمد فتحي زغاول              | ۔<br>إدمون ديمولان             | سر تقدم الإنكليز السكسونيين (ميراث الترجمة)                 | -V\a        |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة م <i>ن ا</i> لمؤلفين    | جامعة كل المعارف (جـ٢)                                      | -٧١٦        |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             | جامعة كل المعارف (جـ٣)                                      | -٧١٧        |
| نخبة من المترجمين            | مجموعة من المؤلفين             |                                                             | -V\A        |
| جميلة كامل                   | م، جولدبرج                     | مسرح الأطفال: فلسفة وطريقة                                  | -V19        |
| على شعبان وأحمد الخطيب       | ، ۱۰ یون<br>دونام چونسون       | <u> </u>                                                    | -٧٢.        |
|                              |                                | , , ,                                                       |             |
|                              |                                |                                                             |             |

|                        | هـ. ۱. وبعسترن            | ٧٢١ قلسفة المتطمين في الإسلام (مج١)                  |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|
| الصغمناني أحمد القطوري | يشار كمال                 | ٧٢٧ - المنفيحة وقصيص أخرى                            |
| أحمد ثابت              | إثرايم نيمنى              | ٧٢٣ - تحبيات ما بعد الصهيرينية                       |
| عبده الريس             | پول روینسون               | ٧٣٤ - اليسار الغرويدي                                |
| می مقلد                | چوڻ فيتکس                 | ٥٧٧- الأضطراب النفسي                                 |
| مروة محمد إيراهيم      | غييرمو غوثالبيس بوستو     | ٧٢٦ - الموريسكيون في المغرب                          |
| بحيد السعيد            | باچين                     | ٧٢٧– حلم البحر (رواية)                               |
| أميرة جمعة             | موريس أليه                | ٧٢٨ - العولة: تدمير العمالة والنمو                   |
| هويدا عزت              | صادق زيباكلام             | ٧٢٩ - الثورة الإسلامية في إيران                      |
| عڑت عامر               | آن جائی                   | ٧٢٠- حكايات من السهول الأفريقية                      |
| محمد قدري عمارة        | مجموعة من المؤلفين        | ٧٣١- النوع: الذكر والأنثى بين التميز والاختلاف       |
| سمير جريس              | إنجر شولتسه               | ٧٣٢– قصص بسيطة (رواية)                               |
| محمد مصطفى بدوى        | وايم شيكسبير              | ٧٣٢ - مأساة عطيل (مسرحية)                            |
| أمل الصبان             | أحمد يوسف                 | ٧٣٤- بونابرت في الشرق الإسلامي                       |
| محدود محدد مكى         | مايكل كويرسون             | ٧٣٥ - فن السيرة في العربية                           |
| شعبان مكاوى            | هوارد زن                  | ٧٣٦ - التاريخ الشعبي للولايات المتحدة (جـ١)          |
| توفيق على منصور        | پاتریك ل. أبوت            | ٧٢٧- الكوارث الطبيعية (مج٢)                          |
| محمد عواد              | چیرار دی چورچ             | ٧٢٨- يمشق من عصر ما قبل التاريخ إلى التولة الملوكية  |
| محمد عواد              | چيرار دی چورچ             | ٧٣٩ - معشق من الإمبراطورية العشائية عتى الوقت العاشو |
| مرفت ياقوت             | باری هن <i>دس</i>         | . ٧٤٠ خطابات السلطة                                  |
| أحمد هيكل              | برنارد اویس               | ٧٤١ - الإسلام وأزمة العصير                           |
| رنق بهنسی              | خرسيه لاكوادرا            | ۷٤۲ - أرض حارة                                       |
| شوقى جلال              | روبرت أونجر               | ٧٤٣- الثقافة: منظور دارويني                          |
| سمير عبد الحميد        | محمد إقبال                | ٧٤٤ - ديوان الأسرار والرموز (شعر)                    |
| محمد أبو زيد           | بيك الدنبلى               | ه٧٤ - المَاثر السلطانية                              |
| حسن النعيمي            | چوزیف ۱. شهمبیتر          | ٧٤٦- تاريخ التحليل الاقتصادي (مج١)                   |
| إيمان عبد العزيز       | تريثور وايتوك             | ٧٤٧ - الاستعارة في لغة السينما                       |
| سمير كريم              | فرائسيس يويل              | ٧٤٨- تدمير النظام العالمي                            |
| باتسى جمال الدين       | ل.ج. كالثيه               | ٧٤٩ - إيكوانچيا لغات العالم                          |
| بإشراف: أحمد عتمان     | فوميروس                   | . د∨⊶ الإليادة                                       |
| علاء السباعى           | ، نخبة                    | ١ ٥٥ الإسواء والمعواج في تواث الشعو الفارسم          |
| ئمر عاروری             | جمال قارصلي               | ٧٥٧- ألمانيا بين عقدة الذنب والخوف                   |
| محسن يوسف              | إسماعيل سراج الدين وأخرون | ٧٥٣- التنمية والقيم                                  |
| عبدالسلام حيدر         | اْئًا ماری شیمل           | ¥ه٧− الشرق والغرب                                    |
| على إبراهيم منوقى      | ین اندرو ب، دبیکی         | 000—                                                 |
| خالد محمد عباس         | إنريكى خاردبيل بونثيلا    | ٧٥٦ - ذات العيون الساحرة                             |
| آمال الروبي            | پاتریشیا کرین             | ∨ه∨– تجارة مكة                                       |
|                        |                           |                                                      |

بروس روینز

٧٢١- فلسفة المتكلمين في الإسلام (مج١) هـ. أ. ولفسون

٨٥٧- الإحساس بالعولة

مصطفى لبيب عبد الغنى

عاطف عبدالمميد

| جلال المفناري                                                                                                                                                                                                  | مواری سید محمد                                                                                                                                                                              | النثر الأردى                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| السيد الأسود                                                                                                                                                                                                   | السيد الأسود                                                                                                                                                                                | Q0- Q                                                                                                                                                                                                                                                                | -٧٦.                                                                                        |
| فاطمة ناعون                                                                                                                                                                                                    | فيرچينيا وراف                                                                                                                                                                               | (430) 25 4 434                                                                                                                                                                                                                                                       | -771                                                                                        |
| عبدالمال مبالح                                                                                                                                                                                                 | ماريا سوايداد                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -V7Y                                                                                        |
| ت <b>دوى عم</b> ر                                                                                                                                                                                              | أنريكو بيا                                                                                                                                                                                  | الحياة في مصر                                                                                                                                                                                                                                                        | -V7r                                                                                        |
| حازم محقوظ                                                                                                                                                                                                     | غالب الدهاري                                                                                                                                                                                | (0)-1-0 (                                                                                                                                                                                                                                                            | 37Y-                                                                                        |
| جازم محفرظ                                                                                                                                                                                                     | خراجه میر درد الدهلوی                                                                                                                                                                       | (-0-3-)00                                                                                                                                                                                                                                                            | -V7o                                                                                        |
| غازي برو وخليل أحمد خليل                                                                                                                                                                                       | تييرى مئتش                                                                                                                                                                                  | O                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>FFV</b> -                                                                                |
| غازی برو                                                                                                                                                                                                       | نسيب سمير الحسيني                                                                                                                                                                           | الغرب المتخيل                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| محمرب قهمي حجازي                                                                                                                                                                                               | محمود فهمى حجازى                                                                                                                                                                            | حوار الثقافات                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |
| رئدا النشار وشبياء زاهر                                                                                                                                                                                        | قريدريك هثمان                                                                                                                                                                               | أدباء أجياء                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                             |
| صبرى التهامي                                                                                                                                                                                                   | بينيتو بيريث جالدوس                                                                                                                                                                         | السيدة بيرفيكتا                                                                                                                                                                                                                                                      | -٧٧.                                                                                        |
| صبري التهامي                                                                                                                                                                                                   | ريكاريو جويراليس                                                                                                                                                                            | السيد سيجوندو سوميرا                                                                                                                                                                                                                                                 | -٧٧١                                                                                        |
| محسن مصيلحي                                                                                                                                                                                                    | إليزابيث رايت                                                                                                                                                                               | بريخت ما بعد الحداثة                                                                                                                                                                                                                                                 | -۷۷۲                                                                                        |
| بإشراف: محمد فتحى عبدالهادى                                                                                                                                                                                    | چون فیزر وپول ستیرجز                                                                                                                                                                        | دائرة المعارف الدولية (جـ٢)                                                                                                                                                                                                                                          | -٧٧٢                                                                                        |
| حسن عبد ريه المسرى                                                                                                                                                                                             | مجموعة من المؤلفين                                                                                                                                                                          | الديموتراطية الأمريكية: التاريخ والمرتكزات                                                                                                                                                                                                                           | -YY£                                                                                        |
| جلال المنتاري                                                                                                                                                                                                  | نذير أحمد الدهلوى                                                                                                                                                                           | مرأة العروس                                                                                                                                                                                                                                                          | - <b>Y</b> Vo                                                                               |
| محمد محمد يوتس                                                                                                                                                                                                 | قريد الدين العطار                                                                                                                                                                           | ( (                                                                                                                                                                                                                                                                  | -777                                                                                        |
| عزت عامر                                                                                                                                                                                                       | چيىس إ، ليىسى                                                                                                                                                                               | الانفجار الأعظم                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                | مرلانا محمد أحمد ورضا القادري                                                                                                                                                               | صفوة المديح                                                                                                                                                                                                                                                          | -444                                                                                        |
| سمير عبدالصيد إبراهيم وسارة تاكاهاشي                                                                                                                                                                           | نخبة                                                                                                                                                                                        | خيوط العنكبوت وقصمس أخرى                                                                                                                                                                                                                                             | -٧٧٩                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             | من أنب الرسائل الهندية حجاز ١٩٢٠                                                                                                                                                                                                                                     | -٧٨.                                                                                        |
| سمير عبد الصيد إبراهيم                                                                                                                                                                                         | غلام رسول مهر                                                                                                                                                                               | 24 24 2 10 2                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                             |
| سمير عبد الصيد إبراهيم<br>تبيلة بدران                                                                                                                                                                          | غلام رسول مهر<br>هدی بدران                                                                                                                                                                  | الطريق إلى بكين                                                                                                                                                                                                                                                      | -VA1                                                                                        |
| •                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                      | -VA\<br>-VA\                                                                                |
| ثبيلة بدران                                                                                                                                                                                                    | هدی بدران                                                                                                                                                                                   | الطريق إلى مكين                                                                                                                                                                                                                                                      | -VAY                                                                                        |
| ثبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي                                                                                                                                                                | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون                                                                                                                                                                  | الطويق إلى بكين<br>المسرح المسكون                                                                                                                                                                                                                                    | -VAY                                                                                        |
| ثبيلة بدران<br>جمال عبد القصود                                                                                                                                                                                 | ھدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیك چورچ وپول ویلدنج                                                                                                                                          | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية                                                                                                                                                                                                       | -VAY<br>-VAY<br>-VA£                                                                        |
| ثبيلة بدران<br>جمال عبد القصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف                                                                                                                                                | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیك چورج وپول ویلانتج<br>دیٹید آ. وواف                                                                                                                        | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطقل                                                                                                                                                                                      | -VAY<br>-VAY<br>-VA£<br>-VA0                                                                |
| ثبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق                                                                                                                              | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیك چورچ وپول ویلانتج<br>دیٹید آ. ویاف<br>کارل ساجان                                                                                                          | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولمة والرعاية الإنسسانية<br>الإسامة للطفل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسسان                                                                                                                                                    | YAY-<br>YAY-<br>3AY-<br>6AY-                                                                |
| نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق                                                                                                                 | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیك چورج وپول ویلانج<br>دیٹید 1. وواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت اتورد                                                                                          | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطقل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>المذنبة (رواية)                                                                                                                                    | YAY-<br>YAY-<br>3AV-<br>6AV-<br>FAY-                                                        |
| ثبيلة بدران<br>جمال عبد القصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توانيق<br>إيناس صادق                                                                                                   | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیك چورج وپول ویلدنج<br>دیٹید آ. روائ<br>کارل ساجان<br>مارجریت اتوود<br>جرزی برنیه                                                                            | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطقل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>المئنية (رواية)                                                                                                                                    | YAV-<br>YAV-<br>3AV-<br>6AV-<br>FAV-<br>VAV-                                                |
| نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق<br>خالد أبو اليزيد البلتاجي                                                                       | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیک چورج وپول ویلانتج<br>دیٹید آ. رواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوید<br>جوزیہ بوفیہ<br>میروسلاف فرتر                                                         | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>المولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطفل<br>تأمادت عن تطور ذكاء الإنسان<br>المننية (رواية)<br>العودة من فلسطين<br>سر الأهرامات                                                                                                | YAV-<br>7AV-<br>3AV-<br>6AV-<br>7AV-<br>VAV-<br>AAV-                                        |
| نبیلة بدران<br>جمال عبد القصود<br>طلعت السروجی<br>جمعة سید یوسف<br>سمیر حنا صادق<br>سحر توفیق<br>ایناس صادق<br>خالد أبو الیزید البلتاجی<br>منی الدویی                                                          | هدی بدران<br>مارقن کاراسون<br>فیك چورج رپول ریادنج<br>دیفید ۱. رواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت اتورد<br>چرزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر                                                          | الطريق إلى بكين<br>المسرح المسكون<br>العولة والرعاية الإنسانية<br>الإساءة للطقل<br>تأملات عن تطور ذكاء الإنسان<br>المننبة (رواية)<br>العودة من فلسطين<br>سر الأهرامات<br>الانتظار (رواية)                                                                            | YAY- 7AV- 3AV- 6AV- 7AV- VAV- AAV- PAV-                                                     |
| نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق<br>غنالد أبو اليزيد البلتاجي<br>منى الدويي                                                        | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>شیك چورج رپول ویلانتج<br>دیثید ۱. رواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوید<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماچین<br>مونیك بونتی                                 | الطريق إلى بكين المسرح المسكون المولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطقل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المننية (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفوئية العربية العطرر بمعامل العطور لمي محسر التنيمة                                                          | YAV-<br>7AV-<br>6AV-<br>7AV-<br>VAV-<br>AAV-<br>PAV-<br>PAV-<br>1PV-<br>1PV-<br>1PV-        |
| نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق<br>خالد أبو اليزيد البلتاجي<br>مني الدروبي<br>حيهان العيسوي                                       | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>شیك چورج رپول ویلانتج<br>دیثید ۱. رواف<br>کارل ساجان<br>مارجریت آتوید<br>جوزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماچین<br>مونیك بونتی                                 | الطريق إلى بكين المسرح المسكون المعلة والرعاية الإنسانية الإساءة الطقل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المننبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفيئية العربية العطرر رمعامل العطرر في مصر القيمة                                                             | YAV-<br>7AV-<br>6AV-<br>7AV-<br>VAV-<br>AAV-<br>PAV-<br>PAV-<br>1PV-<br>1PV-<br>1PV-        |
| نبيلة بدران<br>جمال عبد القصود<br>طلعت السروجي<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق<br>خالد أبو اليزيد البلتاجي<br>منى الدويي<br>جيهان العيسوي<br>ماهر جويجاتي                         | هدی بدران<br>مارقن کاراسون<br>قیك چورج وپول ویلدنج<br>دیڤید آ. وواف<br>مارجریت اتوود<br>جرزیه بوفیه<br>میروسلاف فرنر<br>ماوین<br>محمد الشیمی<br>مخت الشیمی<br>مخت میشاشیل                   | الطريق إلى بكين المسرح المسكون المعلة والرعاية الإنسانية الإساءة الطقل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المننبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفيئية العربية العطرر رمعامل العطرر في مصر القيمة                                                             | YAV- 3AV- 6AV- 7AV- YAV- AAV- AAV- 7AV- 7AV- 7AV- 7AV- 7AV- 7                               |
| نبيلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>جمعة سيد يوسف<br>سمير حنا صادق<br>سحر توفيق<br>إيناس صادق<br>خالد أبو اليزيد البلتاجي<br>مني الدويي<br>عيهان الميسوي<br>ماهر جويجاتي<br>روف وصفي                            | هدی بدران<br>مارٹن کاراسون<br>ٹیك چورج وپول ویلانج<br>کارل ساجان<br>مارچریت اتوید<br>میروسلاف فرنر<br>مینیك بونتی<br>مونیك بونتی<br>منی میفائیل<br>چون جریشیس                               | الطريق إلى بكين المسرح المسكون المولة والرعاية الإنسانية الإساءة الطقل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المننبة (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفوئية العربية الطرر رمعامل العطور في مصر القبيمة الباحد على النسس القميية لادرس ومعامل العطور في عسر القديمة | YAV- 3AV- 3AV- 6AV- 7AV- 7AV- 7AV- 7AV- 7AV- 7AV- 7AV- 3AV- 3AV-                            |
| نبیلة بدران<br>جمال عبد المقصود<br>جمعة سید یوسف<br>سمیر حنا صادق<br>سحر توفیق<br>اپناس صادق<br>خالد أبو الیزید البلتاجی<br>منی الدویی<br>جیهان العیسوی<br>ماهر جویجاتی<br>منی إبراهیم<br>رحف وصفی<br>دوف وصفی | هدی بدران<br>مارفن کاراسون<br>شیك چورچ رپول ریادنج<br>دیثید ۱. رواف<br>مارجریت آتوید<br>جرزیه برفیه<br>میروسلاف فرنر<br>مونیك بونتی<br>محمد الشیمی<br>محمد الشیمی<br>چون جریشیس<br>هوارد زن | الطريق إلى بكين المسرح المسكون العولة والرعاية الإنسانية الإساءة للطقل تأملات عن تطور ذكاء الإنسان المننية (رواية) سر الأهرامات الانتظار (رواية) الفرانكفوئية العربية الطرر بمعامل العطور في مصر القبية براسات عرل القصيرة لإمرس بمطرة ثلاث رؤى المستقبل             | YAV- 7AV- 6AV- 6AV- YAV- AAV- PAV- PAV- 7PV- 7PV- 3PV- 6PV- 6PV- 6PV- 6PV- 6PV- 6PV- 6PV- 6 |

• •

| طلعت شاهين                  | تخبة                              | (- / - 0 20                                       |                    |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|
| سميرة أبو الحسن             | كاترين جيلدرد ودانيد جيلدرد       | لإرشاد النفسى للأطفال                             | -444               |
| عبد المميد قهمى الجمال      | أن تيار                           | · · ·                                             |                    |
| عبد الجواد تونيق            | میشیل ماکارٹی                     | J 1 J -                                           | -A                 |
| بإشراف: محسن يوسف           | تقرير دولى                        | نحو مستقبل أقضل                                   | -4-1               |
| شرين محمود الرقاعي          | ماريا سوايداد                     | مسلمر غرناطة في الأداب الأوروبية                  | -A.Y               |
| عزة الخميسي                 | توماس پاترسون                     | التغيير والتنمية في القرن العشرين                 | -A.T               |
| درويش الطوجى                | دانييل ميرثي-ليجيه رچان بول ويلام | سوسيولوجيا الدين                                  | -A- £              |
| طاهر البريرى                | كازو إيشيجورو                     | من لا عزاء لهم (رواية)                            | -4-0               |
| محمود ماجد                  | ماجدة بركة                        | الطبقة العليا المترسطة                            | -A-7               |
| خپری دومة                   | ميريام كوك                        | يحى حقى: تشريح مفكر مصري                          | -A. Y              |
| أحمد محمود                  | ديليد دابليو ليش                  | الشرق الأرسط والولايات المتحدة                    | -4.4               |
| محمود سيد أحمد              | لیو شتراوس وچوزیف کروپسی          | تاريخ الفلسفة السياسية (جـ١)                      | -4.9               |
| محمود سيد أحمد              | ليو شتراوس وچوزيف كروپسي          | تاريخ الفلسفة السياسية (ج٢)                       | -41.               |
| حسن التعيمي                 | جوزيف أشومبيتر                    | تاريخ التحليل الاقتصادي (مج٢)                     | -411               |
| فريد الزاهى                 | ميشيل ماقيزولى                    | تثمل العالم: الصورة والأسلوب في المياة الاجتماعية | -414               |
| نورا أمين                   | أنى إرنق                          | لم أخرج من ليلي (رواية)                           | -417               |
| أمال الرويى                 | نافتال لريس                       | الحياة اليومية في مصر الرومانية                   | -A\£               |
| مصطفى لبيب عبدالغنى         | هـ. أ. وأقسون                     | فلسفة المتكلمين (مج٢)                             | -410               |
| بدر ال <i>دین عرودکی</i>    | ميچى پيىلىئ                       | العدو الأمريكي                                    | <b>F</b> /\lambda_ |
| محمد لطفي جمعة              | أغلاطون                           | مائدة أقلاطون: كلام في الحب                       | -414               |
| ناصر أحمد وباتسى جمال الدين | أندريه ريمون                      | المرفيون والتجار في القرن ١٨ (ج١)                 | -414               |
| نامس أحمد وباتسى جمال الدين | أندريه ريمون                      | المرفيون والتهار في القرن ١٨ (ج٢)                 | -411               |
| طانيوس أقندي                | وايم شكسبير                       | هملت (مسرحية) (ميراث الترجمة)                     | -AY.               |
| عبد العزيز بقوش             | نور الدين عبد الرحمن الجامي       | هفت بیکر (شعر)                                    | -441               |
| محمد تور الدين عبد المتعم   | نخبة                              | نن الرباعي (شعر)                                  | -877               |
| أحمد شاقعى                  | نفبة                              | رجه أمريكا الأسود (شعر)                           | <b>-</b> 844       |
| ربيع مفتاح                  | دافید برتش                        | لغة الدراما                                       | 374-               |
| عبد العزيز توفيق جاويد      | ياكوب يوكهارت                     | عصر النهضة في إيطالها (جا) (ميراث الترجمة)        | -AYa               |
| عبد العزيز توفيق جاريد      | باكرب يركهارت                     | عصر النهضة في إيطائيا (جدا) (ميراث الترجمة)       | <b>-</b> 778-      |
| محمد على فرج                | بونالد پ.كول واثريا تركى          | أعل ساروح البدر والستبطنين والنبن بلنسون العطادة  | -AYV               |
| رمسيس شحاتة                 | ألبرت أينشتين                     | النظرية النسبية (ميراث الترجمة)                   | -AYA               |
| مجدى عبد الماقظ             | إرنست ريئان وجمال الدين الأفغاني  | مناظرة حول الإسلام والعلم                         | -474               |
| محمد علاء الدين منصور       | حسن کریم ہور                      | رق العشق                                          | -85.               |
| محمد النادي وعطية عاشور     | ألبرت أينشتين وليويوك إنفك        | تطور علم الطبيعة (ميراث الترجمة)                  | -471               |
| حسن النعيمي                 | چرزیف أشومبیتر                    | تاريخ التطيل الاقتصادي (جـ٣)                      | 778-               |
| محسن الدمرداش               | قرنر شميدرس                       | الناسنة الألاية                                   | -422               |
| محمد علاء البين منصور       | نبيح الله صفا                     | كنز الشعر                                         | -AT £              |
|                             |                                   |                                                   |                    |

| علاء عزمى             | پیتر آوریان                   | تشیخوف: حیاة فی صور                          | -840                        |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|
| ممدوح اليستاوي        | مرثيدس غارثيا                 | بين الإستلام والفرب                          | -X77                        |
| على قهمى عيدالسلام    | ناتاليا ڤيكن                  | عناكب في المسيدة                             | -477                        |
| لبنی صبری             | نعوم تشرمسكي                  | في تفسير مذهب بوش ومقالات أخرى               | -727                        |
| جمال الجزيرى          | ستيوارت سين ويورين قان اون    | أقدم لك: النظرية النقدية                     | -874                        |
| فوزية حسن             | جوتهراد ليسينج                | المواتم الثلاثة                              | -A£.                        |
| محمد مصطفى بدوى       | وايم شكسبير                   | هملت: أمير الدائمارك                         | -A£1                        |
| محمد محمد يوئس        | فريد الدين العطار             | منظرمة مصيبت نامه (مج٢)                      | -AEY                        |
| محمد علاء الدين منصور | نخبة                          | من روائع القصيد الفارسي                      | 738-                        |
| سمیر کریم             | كريمة كريم                    | دراسات في الفقر والعولة                      | -A££                        |
| طلعت الشايب           | نيكولاس جويات                 | غياب السلام                                  | -120                        |
| عادل نجيب بشرى        | ألفريد أدلر                   | الطبيعة البشرية                              | <b>73A-</b>                 |
| أحمد محمود            | مايكل ألبرت                   | الحياة بعد الرأسمالية                        | -A£Y                        |
| عبد الهادي أبر ريدة   | يوليوس فلهاوزن                | تاريخ العولة العربية (ميراث الترجمة)         | -ALA                        |
| يدر توانيق            | وايم شكسبير                   | سونيتات شكسبير                               | -414                        |
| جابر عصفور            | مقالات مختارة                 | الخيال، الأسلوب، الحداثة                     | -Ap.                        |
| يوسف مراد             | کلود برنار                    | الطب التجريبي (ميراث الترجمة)                | -801                        |
| مصطفى إيراهيم فهمى    | ريتشارد دوكنز                 | العلم والحقيقة                               | -AoY                        |
| على إبراهيم متوفى     | باسيلين بابون مالدونادو       | العمارة في الأنطس: عمارة للبن والمعمون (مج١) | -107                        |
| على إبراهيم منوفي     | باسيلين بابون مالدونادو       | المعارة في الأتبلس: بصارة الدن والمصون (مج٢) | -Ao£                        |
| محمد أحمد حمد         | چیرارد ستیم                   | فهم الاستعارة في الأبب                       | -100                        |
| عائشة سويلم           | فرانثيسكو مأركيث يانو بيانويا | القضية الموريسكية من رجهة نظر أغرى           | <b>FoX</b> -                |
| كامل عويد العامرى     | أندريه بريتون                 | نادچا (رواية)                                | -AoV                        |
| بيومى قنديل           | ثيو هرمانز                    | جوهر الترجمة: عبور المنود الثقافية           | -404                        |
| مصطقى ماهر            | إيث شيمل                      | السياسة في الشرق القديم                      | -101                        |
| عادل مبيحى تكلا       | <b>ڈ</b> ان یمان              | مصدر وأوروبا                                 | -77-                        |
| محمد الخولى           | چين سميٿ                      | الإسلام والمسلمون في أمريكا                  | 17A-                        |
| محسن البمرداش         | أرتور شنيتسار                 | ببغاء الكاكانو                               | <b>7</b> 7%-                |
| محمد علاء الدين منصور | على أكبر دلني                 | لقاء بالشعراء                                | -A74                        |
| عبد الرحيم الرقاعي    | بورين إنجرامز                 | أرراق فلسطينية                               | 378-                        |
| شوقی جلال             | تيرى إيجلتون                  | فكرة الثقافة                                 | oFA-                        |
| محمد علاء الدين منصور | مجدوعة من المؤلفين            | رسائل خمس في الأفاق والأنفس                  | <b>F</b> FX-                |
| صبرى محمد حسن         | ديائيد مايلق                  | المهمة الاستوائية (رواية)                    | <b>Y</b> /\(\text{\text{X}} |
|                       | ساعد باقرى ومحمد رضا محمدى    | الشعر القارسي المعاصر                        | <b>A</b> F <b>A</b> -       |
| شوقى جلال             | روين دونيار وأخرون            |                                              | <b>P</b> FA-                |
| حمادة إبراهيم         | نخبة                          | عشر مسرحیات (جـ۱)                            | -44.                        |
| حمادة إبراهيم         | نخبة                          | عشر مسرحیات (جـ۲)                            | -AV1                        |
| محسن فرجانى           | لاوتسو                        | كتاب الطاو                                   | -477                        |
| =                     |                               |                                              |                             |

|      | بهاء شاهين<br>-              | تقرير صادر عن اليونسكى   | معلمون لمدارس المستقبل                        | -477         |
|------|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|--------------|
|      | ظهور أحمد                    | جاويد إقبال              | النهر الخالد (مج١)                            | -AYE         |
|      | ظهور أحمد                    | جاريد إقبال              | النهر الخالد (مج٢)                            |              |
|      | أمانى المنياوى               | هنرى جورج فارمر          | دراسات في المسيقي الشرقية (جـ١)               | -477         |
|      | مىلاح محجرب                  | موريتس شتينثنيدر         |                                               |              |
|      | صبری محمد حسن                |                          | ترحال في منحراء العزيرة العربية (جـا ، مجـا ) |              |
|      | مىيرى محمد حسن               |                          | ترحال في منصراء الجزيرة العربية (جـا ، مجـ٢)  | -444         |
| بنيه | عبد الرحمن حجازي وأمير       | أحمد حسنين بك            | الواحات المفقودة                              | -44.         |
|      | سلوی عباس                    | جلال أل أحمد             | المستنيرين : خدمة رخيانة                      |              |
|      | إبراهيم الشواربي             | حافظ الشيرازى            | أغاني شيراز (جـ١) (ميراث الترجمة)             | -AAY         |
|      | إبراهيم الشواربي             | حافظ الشيرازي            | أغانى شيراز (جـ٢) (ميراث الترجمة)             | -117         |
|      | محمد رشدى سالم               | باربرا تيزار ومارتن هيوز | تعلم الأطفال الصنغار                          | -88          |
|      | بدر عروبكى                   | چان بودریار              | روح الإرهاب                                   | -110         |
|      | ٹائر بیب                     | دوجلاس روينسون           | الترجمة والإمبراطورية                         | ra-          |
|      | محمد علاء الدين متمنور       | سعدى الشيرازى            | غزلیات سعدی (شعر)                             | -444         |
|      | هويدا عزت                    | مريم جعفرى               | أزهار مسلك الليل (رواية)                      | -            |
|      | ميخانيل رومان                | وليم فوكتر               | سارتورس (ميراث الترجمة)                       | -444         |
| ď    | الصقصاقي أحمد القطون         | مخدومقلي فراغى           | منتخبات أشمار فراغي                           | -44.         |
|      | عزة مازن                     | مارجريت أتوود            | مفارضات مع الموتى                             | -411         |
| ¥    | إسحاق عبيد                   | عزيز سوريال عطية         | تاريخ المسيحية الشرقية                        | <b>-</b> A4Y |
|      | محمد قدرى عمارة              | برتراند راسل             | عبادة الإنسان الحر                            | <b>7</b> /8  |
|      | رفعت السيد على               | محمد أسد                 | الطريق إلى مكة                                |              |
|      | یسری خمیس                    | فريدريش دورينمات         | وادى الفوضى (رواية)                           | -440         |
|      | زين العابدين فؤاد            | نخبة                     | شعر الضفاف الأخرى                             |              |
|      | صبری محمد حسن                | ديڤيد چورچ هوجارث        | اختراق الجزيرة العربية                        |              |
|      | محمود خيال                   | برویز أمیر علی           | الإستلام والعلم                               | -494         |
|      | أحمد مختار الجمال            | بيتر مارشال              | الدبلساسية الفاعلة                            |              |
|      | جابر <del>عصائر</del> ر      | مقالات مختارة            | تيارات نقدية محدثة                            |              |
|      | عبد العزيز حمدى              |                          | مختارات من شعر لي جاو شينج                    |              |
|      | مروة الفقى                   | رويرت أرنواد             | آلهة مصر القديمة وأساطيرها                    |              |
|      | حسين بيومى                   | بيل نيكواز               | (اچم) جمانس ملافا                             |              |
|      | حسين بيومي                   | بيل نيكواز               | (٢جم) جمانس ملافأ                             |              |
|      | جلال السعيد الح <b>فناري</b> | ج. ت. جارات              | تراث الهند                                    |              |
|      | أحمد هويدى                   | هيريرت بوسه              | أسس الحوار في القرأن                          |              |
|      | فاطمة خليل                   | <b>قرائسوا</b> ڑ چیرو    | أرش متعة الحياة (رواية)                       |              |
|      | خالبة حامد                   | دیقید کرزنز هوی          | الطقة النقنية                                 |              |
|      | طلعت الشايب                  |                          | الفنون والأداب تحت ضغط العولة                 |              |
|      | می رفعت سلطان                | دافيد س، ليندس           | پرومیٹیو <i>س</i> بلا قیود                    | -11.         |
|      |                              |                          |                                               |              |

| عزت عامر                      | جون جرييين                              | غيار النجوم                                                            | -111        |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| يحيى حقى                      |                                         | ترجمات يحبى حقى (جـ١) (ميراث الترجمة)                                  | -117        |
| يحيى حقى                      |                                         | ترجمات يحيى حقى (جـ٢) (ميراث الترجمة)                                  | -117        |
| يحيى حقى                      | ديزموند ستيوارت                         | ترجمات يحيى على (جـ٣) (ميراث الترجمة)                                  | -118        |
| مثيرة كروان                   | روچر چست                                | المرأة في أثينا: الواقع والقانون                                       | -110        |
| سامية الجندى وعبدالعظيم حماد  | أنور عبد الملك                          | الجدلية الاجتماعية                                                     | -117        |
| إشراف: أحمد عتمان             | نخبة                                    | موسوعة كمبريدج (جـ١)                                                   | -417        |
| إشراف: فاطمة موسى             | نفبة                                    | موسوعة كمبريدج (جـ٤)                                                   | -414        |
| إشراف: رضوي عاشور             | تخبة                                    | موسوعة كمبريدج (جـ٩)                                                   | -111        |
| فاطمة قنديل                   | چېن جبران و ځليل جبران                  | خلیل جبران: حیاته وعاله                                                | -44.        |
| ثريا إتبال                    | أحمدو كوروما                            | لله الأمر (رواية)                                                      | -171        |
| جمال عبد الرحمن               | مبکیل دی إیبالٹا                        | الموريسكيون في إسبانيا وفي المنفي                                      | -177        |
| محمد حرب                      | ناظم حكمت                               | ملحمة حرب الاستقلال (شعر)                                              | -477        |
| فاطمة عبد الله                | کریستیان دی روش نویلکور                 | متشپسوت: عظمة وسحر وغموض                                               | -478        |
| فاطمة عيد الله                | کریستیان دی روش نویلکور                 | رمسيس الثاني: فرعون العجزات                                            | -940        |
| ۔<br>صبری محمد حسن            | تشارلز دوتي                             | ترحال في صحراء الجزيرة العربية (جـ٣. مجـ١)                             | <b>-177</b> |
| مبری محمد حسن                 | تشاراز دوتی                             | ترحال في منعراء الجزيرة العربية (جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | -177        |
| عزت عامر                      | كيتي فرجسون                             | سجون الضوء                                                             | -444        |
| مجدى المليجي                  | تشاراس داروین                           | نشأة الإنسان (مجـ١)                                                    | -979        |
| مجدى المليجى                  | تشارلس داروين                           | نشأة الإنسان (مجــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                   | -47.        |
| مجدى المليجى                  | تشارلس داروین                           | نشأة الإنسان (مجـ٣)                                                    | -471        |
| إبراهيم الشواربي              | رشيدالدين العمرى                        | حداثل السمر في بقائل الشعر (ميراث الترجمة)                             | -177        |
| علی منوفی                     | کارل <i>وس</i> بوسونیو                  | اللاعقلانية الشعرية                                                    | -177        |
| طلعت الشايب                   | تشارلز لارسون                           | محنة الكاتب الأفريقي                                                   | -478        |
| ۔ .<br>علا عادل               | فواكر جييهارت                           | تاريخ الفن الألماني                                                    | -150        |
| أحمد قوري عبد الحميد          | إد ريچيس                                | بيوارجيا الجحيم                                                        | -177        |
| عبدالحى سالم<br>عبدالحى سالم  | أحمد ندالق                              | هيا نحكى (قصص أطفال)                                                   | -177        |
| سعيد العليمي                  | بسر بورديو                              | الأنطواوجيا السياسية عند مارتن هيدجر                                   | -171        |
| أهمد مستجير                   | ستيفن چونسون<br>ستيفن چونسون            | سجن العقل                                                              | -171        |
| . يى<br>علاء على زين العابدين | مجموعة مقالات                           | اليابان المدينة: قضايا وأراء                                           | -11.        |
| صبری محمد حسن                 | آی کوینی اُرماہ                         | الجماليات لم يولدن بعد                                                 | -121        |
| وجيه سمعان عبد المسيح         | اریك هویسبوم                            | القرن الجديد                                                           | -127        |
| محمد عبد الواحد               |                                         | ت.<br>لقاء في الظلام                                                   | 737-        |
| سمير چريس                     | باتريك زوسكيند                          | الكينتراباص                                                            | -122        |
| شىيا توفىق<br>ئريا توفىق      | •                                       | أعلام يقظة جوال منفرد (ميراث الترجمة)                                  | -980        |
| محمد مهدی قناری               | پ ق پ - ريو<br>ميشيل ليريس              | الزار ومظاهره المسرحية في إثبوبيا                                      | -987        |
| محمد قدری عمارة               | . یا عدد تا<br>پرتراند راسل             | مارراء المعنى والحقيقة                                                 | -184        |
| فرید چورج بوری                | رونالد أوليڤر وأنتوني أتمور             | ا<br>أفريقيا منذ عام ١٨٠٠                                              | -984        |
| مريد چيرو بيري                | <i>37−-</i> ( <del>1,0−0,0,0</del> −00) | 1                                                                      |             |

| -181          | مقيرة الصدأ                                       | أندريه فيش                               | نافع معلا                |
|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| -40.          | في علم الكتابة                                    | چاك ىپريدا                               | منى طلبة وأنور مغيث      |
| -101          | الاتهام (رواية)                                   | فريدريش دوريتمات                         | عماد حسن بکر             |
| -9oY          | العبد ومسرحيات أخرى                               | أميري بركة                               | تعيمة عبد الجواد         |
| 708-          | مغتارات من الشعر الإسباني (ج٢)                    | نخبة من الشعراء                          | على عيد الرسمف اليميي    |
| -908          | الأمول الاجتماعية لسياسة الترسمية في عهد معمد على | غرد لوسو <i>ن</i>                        | عنان الشهاري             |
| -900          | الطب والأطياء                                     | سيلقيا شيفواو                            | ماجدة أباظة              |
| ToP-          | نعم، ليست لدينا نيوترونات                         | أ. ك. ديوني                              | سمير حنا صادق            |
| -taV          | المركات الاجتماعية: (١٧٦٨–٢٠٠٤)                   | تشاراز تلی                               | ربيع وهبة                |
| -90A          | أصوات على هامش الحرب                              | مريام كوك                                | مىلاح حزين               |
| -101          | الموريسكيون في الفكر التاريخي                     | ميغيل أنخيل بونيس                        | وسام محمد جزر            |
| -17.          | محمد على الكبير                                   | الأمير عثمان إبراهيم وكارواين وطي كورشان | هدی کشرود                |
| -171          | شعر الرعاة (ميراث الترجمة)                        | مختارات من الأدب اليوناني                | محمد صقر خفاجة           |
| -477          | مدخل إلى الفلسفة                                  | وليام جيمس إيرل                          | عادل مصطفى               |
| -477          | منتخبات شعرية                                     | حسن رضا خان الهندي                       | فاطمة سيد عبد المجيد     |
| -178          | أعبول الثطرف                                      | کیمبرلی بلیکر                            | هبة روف وتامر عبد الوهاب |
| -170          | روح مصر القديمة                                   | أنا رويز                                 | إكرام يوسف               |
| -477          | ما وراء الطبيعة في إيران (ميراث الترجمة)          | محمد إقبال                               | حسين مجيب المسرى         |
| -177          | فَنْ الحرب (مجـ ١)                                | سون تزی                                  | هشام المالكي             |
| <b>AFP</b> -  | عالم الخوارق                                      | ج. کویر                                  | كمال النين حسين          |
| -171          | التليفزيون خطرعلى الديمقراطية                     | کارل بویر وچون کوندری                    | مجدى عبد الحافظ          |
| -17.          | ريما في حلب ذات يوم وقصيص أغرى                    | نخبة                                     | أحمد الشيمى              |
| -171          | الأنب القارمس القديم (ميراث الترجمة)              | پاول هوزن                                | حسين مجيب المصرى         |
| - <b>1</b> YY | الإسهامات الإيطالية في عهد محمد على باشا          | مقالات مختارة                            | عماد البغدادي            |
| -977          | تطور فن المعادن الإستلامي                         | أولكر أرغين صوى                          | الصفصافي أحمد القطوري    |
| -472          | فكرة التطور عند فلاسفة الإسلام                    | مجدى عبد الحافظ                          | هدی کشرود                |
| -9Yo          | وقائع انتحار موظف عمومي                           | میشیل بیرس                               | حسن عبد ريه المسرى       |
| -177          | تقهم ذهنية مدمن المسكرات                          | أرتوك لودفيج                             | صيرى محمد حسن            |
| -177          | التعبير عن الانقعالات في الإنسان والعيوانات       | تشارلس داروین                            | مجدى المليجي             |
| -174          | الإسلام خواطر وسوانح (ميراث الترجمة)              | الکونت منری دی کاستری                    | أحمد فتحى زغلول باشا     |
| -171          | الأدب والالتزام من باسكال إلى سنارتر              | بونوا دونى                               | محمد برادة               |
| -44.          | الكلمات المفاتيح                                  | رايموند ويليامز                          | نعيمان عثمان             |
| -141          | الكلمة للينت                                      | فيرنانديث موراتين                        | السيد عبد المنعم محمود   |
| 788-          | اللغة والإنترنت                                   | ديثيد كريستال                            | أحمد شفيق الخطيب         |
| <b>-1</b> AY  | روح الاجتماع (ميراث الترجمة)                      | چوستاف لوپون                             | أحمد فتحى زغلول باشا     |
| -448          | التلفزيون وتمو الطفل                              | چوہیت قان إفرا                           | عز الدين جميل عطية       |
| -910          | طبِبة ونشأة إمبراطورية                            | كلير لالويت                              | ماهر جويجاتى             |
|               | •                                                 |                                          |                          |

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية رقم الإيداع ٢٠٠٥ / ٢٣٨١